## نَفْسَيْلُالْالْجَعْلِيْنَا لَكُوفِ عَمَادالدَّنِ الْإِمَامِلِعُلِيْلِيْنَالْفِيْلِالْمِالْدِينِ الْمِنْالْفِيلُ الْعَامِلُ الْمُامِلِعُلِيْنَ الْمُنْافِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْفِي الْمُنْافِقِينَ الْمُنْافِقِينَ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِيلِيِّ الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِيلِيْلِي الْمُنْفِيلِيلِي الْمُنْفِقِيلِينِي الْمُنْفِيلِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِ

[ قو بلت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية بدار الكتب المصرية ] وصححتها نخبة من العلماء

طبع بالراجياء الكناليرية هيتى البابي الحيابي وسي كاه

## لِمِنْ أَلْسَامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَ ( تفسير سورة الصافات وهي مكية )

قال النسائى أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خاله \_ يعن ابن الحارث \_ عن ابن أبى ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نابالتخفيف ويؤمنا بالصافات ، تفرد به النسائى

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَ ﴾ ﴿ وَٱلصَّافَاتِ صَفَا \* فَالرَّاجِرَاتِ زَجْرًا \* فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا \* إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ \* رَبُّ ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾

قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسمودرضي الله عنه أنه قال (والصافات صفا) وهي الملائكة ( فالزاجرات زجراً ) هي الملائكة ( فالتاليات ذكرا ) هي الملائكة ، وكذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومسروق وسعيد من جبير وعكرمة ومجاهد والسدى وقتادة والربيع بن أنس قال قتادة : الملائكة صفوف في السهاء . وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجمي عن ربعي عن حديقة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم « فضلنا على النساس بثلاث . جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كام مسجدا وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم تجد المساء » وقد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن عيم بن طرفة عن جابر بن ممرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟» قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم « يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف » وقال السدى وغيره معنى قوله تعمالي ( فالزاجرات زجراً ) أنها تزجر السحاب، وقال الربيع بن أنس ( فالزاجرات زجرا ) ما زجر الله تعالى عنه في القرآن ، وكذا روى مالك عن زيدبن أسلم ( فالناليات ذَّكرا ) قال السدى الملائكة مجيئونبالكتاب والقرآنمن عند الله إلى الناس وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ فالملقيات ذكرا \* عذرا أو نذرا). وقوله عز وجل (إن إلهمسكم لواحد رب السموات والأرض) هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض (وما بينهما ) أي من الخاوقات (ورب المشارق) أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره مما فيه من كواكب ثوارت وسيارات تبدو من المشهرق وتفرب من المغرب . واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلاتها عليه وقــد صرح بذلك في قوله عز وجل ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) وقال تعــالي في الآيه الأخرى ( رب الشرقين ورب اللهربين ع يعني في الشناء والصيف للشمس والقمر

﴿ إِنَّا زَيِّنَنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْسَكُورَا وَلَهُمْ عَذَابُ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَزُيقًذَنُونَ مِن كُلِّ شَيْطَنُ مَانَ خَطِفَ ٱنْخُطْفُةَ فَأَتْبَمَهُ شِهَابٌ ثَا قِبْ ﴾ وَنُعْذَنُونَ مِن كُلِّ مَن خَطِفَ ٱنْخُطْفُةَ فَأَتْبَمَهُ شِهَابٌ ثَا قِبْ ﴾ يَذَابُ وَاصِبُ \* إِلَّا مَن خَطِفَ ٱنْخُطْفُةَ فَأَتْبَمَهُ شِهَابُ ثَا قِبْ ﴾ يَخْبِر تُعالى أنه زَين الساء الدنياللناظرين إلها من أهل الأرض بزينة السكواكب، قرى بالإضافة وبالبدل وكلاهما

بمعنى واحمد فالكواك السيارة والثوابت يثقب ضوؤهاجرم السماء الشفاف فتضء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالى ( ولقد زينا السَّاء الدنيا عصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ﴿ وأُعتدنا لهم عــذاب السعير ) وقال عز وجل ( ولقد جملنا فى الساء بروجا وزيناها للناظرير ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجم ﴿ إِلَّا مِن استرق السمع فأ تبعه شهاب مبين ) فقوله جل وعلا ههنا ( وحفظاً ) تقديره وحفظناها حفظاً ( من كل شيطان مارد ) يعني المتمرد العاتبي إذا أراد ن يسترق السمع أفاء شهاب ثاقب فأحرقه ولهسذا قال جل جلاله ( لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ) أى لئلا يصلوا إلى الملاُّ الأعلى وهي السموات ومن فنها من الملائكة إذا تتكلمنوا بما يوحّيه الله تعالى نمــا يقوله من شرعه وقدره كم تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى ﴿ حَيَّ إِذَا فَرَعَ عَنْ قَالُو بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير) ولهذا قال تعالى ( ويقذفون ) أي يرمون ( من كل جانب ) أي من كل جهة يقصدون السهاء منها ( دحوراً ) أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلىذلك ويرجمون(ولهم عذاب واصب)أي فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمركما قال جلت عظمته ( وأعتدنالهم عذاب السعير ) وقوله تبارك وتعالى ( إلا من خطف الخطفة ) أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي المكلمة يسمعها من السهاء فيلقمها إلى الذي تحته ويلقمها الآخر إلى اللَّمَى تحته فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقمها ورعا ألفاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى المكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) أي مستنير . قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا وكيم عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان للشياطين مقاعد في السهاء قال فكانوا يستمعون الموحى قال وكانت النجوم لاتجرى وكانت الشياطين لا ترمى قال فاذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسما قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال ما هو إلا من أمر حدث قال فبعث جنوده فاذا رسول الله عليه وسلم قاعم يصلي بين حبلي تخلة قال وكيم يعني بطن نخلة قال فرجموا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث ، وستأتى إن شاء الله تعالى الأحادث الواردة مع الآثار في هذا المني عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا ( وأنا لمسنا الساء فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشيها \* وأناكنا نقمد منها مقاعدللسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا \* وأنا لاتدرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ريهم رشدا)

﴿ فَاسْتَفْتِمْ أَهُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَا خَلَقْنَهُمْ مَّن طِين لَّا زِبِ \* بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُ وَنَ \* وَإِذَا ذَ كُرُ وَا لَا يَدُ كُرُ وَنَ \* وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرَ شَبِينَ \* اَ عَذَا مِنْنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعَظَمًا لَا يَدُ كُرُ وَنَ \* فَإِنّا لَمَ عَمْ أُونَ \* قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ كَذَخِرُ وَنَ \* فَإِنّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ يقول تعالى: فسل هؤلاء المنسكرين المبعث أيما أشد خلقا هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمحلوقات العظيمة ؟ وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه أم من عددنا فانهم يقرون أن هذه المحلوقات أشد خلقا منهم ، وإذا كان الأمر كذلك فلم ينسكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا كما قال عز وجل خلقا المنهوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس الا يعلمون ) ثم بين أنهم خلقوامن شيءضيف فقال ( إنا خلقناهم من طين لازب ) قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك: هو الحيد الذي يلترق بعضه ببعض ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد ، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد ، وقوله عز وجل ( بل عجبت ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد ، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد ، وقوله عز وجل ( بل عجبت ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد ، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد ، وقوله عز وجل ( بل عجبت الأمر المتحيب وهو إعادة الأجسام بعد فناعها وهم مخلاف أمرك من شدة تكذبهم يستخرون مما تقول لهم من ذلك

قال قتادة: عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بنى آدم (وإذار أواآية) أى دلالة واضحة على ذلك (يستسخرون). قال مجاهد وقتادة يستهزئون ( وقالوا إن هدا إلا سحر مبين ) أى إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين ( أعدامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبوثون \* أو آباؤنا الأولون ) يستبعدون ذلك ويكذبون به (قل نعم وأنتم داخرون ) أى قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون أى حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال نبارك تعالى ( وكل أتوه داخرين ) وقال ( إن الله ين يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جهم داخرين ) مم قال جلمت عظمته ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ) أى فاتما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحده أن يخرجوا من الأرض فإذاهم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة والله تعالى أعلى .

﴿ وَقَالُوا يَاوَيْكُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُسَكَّذَ بُونَ \* أَحْشُرُوا ٱلّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَا جَهَمْ وَمَا كَا نُوا بَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ ٱللهِ فَاهْدُ وهُمْ ۚ إِلَى صِرَ ْطِ ٱلْجَحِيمِ \* \* وَقَفُوهُمْ ۚ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ \* مَا لَـكُمْ ۚ لَا تَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾

يخبر تمالى عن قيل الكفار يوم القيمة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملاسة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدارُ الدنيا ، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندمواكل الندم حيث لاينفعهم الندم ( وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين ) فتقول لهم اللائكة والمؤمنين ( هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأس الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال النعان بن بشيررضي اللهعنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم ، وكنذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدى وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم ، وقال سفيان الثورى عن سماك عن النمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( احشروا الله بن ظامون وأزواجهم ) قال إخوانهم . وقال شريك عن سهاك عن النعمان قال : سمعت عمر يتمول (احشروا الذينظاموا وأزواجهم ) قال أشباههم . قال يجيءأصحاب الزنامع أصحاب الزنا وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخر مع أصحاب الخر ، وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أزواجهم نساءهم وهذا غريب والعروف عنه الأولكما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه أزواجهم قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أما كنهم. وقوله تعالى ( فاهدوهم إلى صراط الجحم ) أي أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصهماً واهم جهنم كلما خبت زدناهم سميرا) وقوله تمالى ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) أى قفوهم حقى يسئلوا عن أعمالهم وأقر الهمالتي صدرت عنهم فىاللمار الدنيا كما قال الضحاك عن ابن عباس يعنى احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النفلي حدثناالمعتمر بن سلمان قال سممت لينا محدث عن بشرعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليالية ٣ أيما دايم دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم يوم اليقامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلا» ثمقرأ (وقفوهم إنهم مسؤولون ) ورواه الترمذي من حديث ايث بن أبي سلم ، ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبر اهم عن معتمر عن ليث عن رجل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا . وقال عُبد ألله بن المبارك سمعت عبَّان بن زائدة يقول إن أولهما يسئل عنه الرجل جاساؤه ، ثم يقال لهم على سبيل التقريح والتوبيخ (ما لكم لاتناصرون ؟ )أى كما زعمتم أنكم جميع منتصر (بل هماليوم مستساسون ) أي منقادون لأمر الله لاغالفونه ولا تحيدون عنه والله أعلم

﴿ وَأَقْدَلَ بَمْضُهُمْ عَلَى المَصْ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ۖ كَنْتُمْ ۚ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَهِينِ \* قَالُوا بَل لَمْ ۗ تَسكُونُوا

مُونْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ آلِ كُنتُمْ قُومًا طَغِينَ \* فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ \* فَأَغْوَ يُنْسَلَكُمْ إِنَّا كُذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ \* إِنَّا كُذُلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ \* إِنَّا كُنُوا فَأَغْوَ يُنْسَلَكُمُ إِنَّا كُذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ \* إِنَّهُ كَانُوا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ \* إِنَّا كُنُوا فَا أَنْهُ لَا إِلَهَ إِنَّا لَتُنَا لَتَنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِشَاعِرٍ مَّعْنُونٍ \* بَلْ جَاء بِالحُقِّ وَسَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَسَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

ميذكر تعالى أن الكفار يتلاوهون في عرصات القيامة كما يتخاصهون في دركات النار ( فيقول الضعفاء للذين استكبروا إناكنا ليج تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار \* قال الله بن استكبروا إناكل فيها إن الله قد حكم بين العباد ) وقال تعالى ( ولو ترى إذا الظالمون موقو فون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول النبين استضعفوا المدين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين \* قال الله بن استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم الكنتم مجرمين \* وقال النبين استضعفوا للذين استضعفوا المدين كفروا هدل مجرون إلا ماكانوا بعماون ) المدادا وأسروا الندامة لمنا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق النبين كفروا هدل مجرون إلا ماكانوا بعماون ) علينا لأناكنا أذلاء وكنتم أعزاء ، وقال مجماهد يعنى عن الحق والكفار تقوله الشياطين . وقال قتادة قالت الإنس علينا لأناكنا أذلاء وكنتم أعزاء ، وقال مجماهد يعنى عن الحق والكفار تقوله الشياطين . وقال قتادة قالت الإنس للحن إنسكم كنتم تأتوننا عن الحقوق الما الحقوق تزينوا لنا الباطل واتصدونا عن الحقوقال الحسن في قوله تعالى ( إنسكم كنتم تأتوننا عن الجين ) أى والله يأتية عند كل خير يرده فيصده عنه ، وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الحير وردد عونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالحير الذي يرده فيصده عنه ، وقال من حين قبل لا إله إلا الله وقال خصيف يعنون من قبل ميامنهم ، وقال عكرمة ( إنسكم كنتم تأتوننا عن المهمن ) قال من حيت نامنكم .

وقوله تعالى (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) تقول القاده من الجن والإنس لاتباع ما الأمركا ترجمون بل كانت قاو بكم منكرة للإعان قابلة للكفر والمتسيان (وما كان لناعليكم من المطان ) أى من حجفها صعده ما دعو ناكم إليه (بل كنتم قوماطاغين) أى بل كان فيلم طفيان و مجاوزة للحق فلهذا استجتم لناو تركتم الحق الدى جاء تكم به الأنداء و أقام والكم الحجيج على صحة ما جاء وكم به فخالفتم و هر فحق علينا قول بنا إنا لذا أنه و يناكم إنا كناغاوين) يقول الكراء المستنه فين حقت علينا كلمة الله إنا من الأشفياء الذائمة بن المذاب يوم القيامة (فأغويناكم إنا كناغاوين) يقول الكراء المستنه فين حقينا كلمة الله إنا من الأشفياء الذائمة بنارك و تعالى (فأنهم يومئذ في العذاب مشتركون ) أى الجميع في الناركل فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجتم لنا ، قال الله تبارك و تعالى (فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ) أى الجميع في الناركل عسبه (إنا كذلك نفمل بالجرمين \*إنهم كانوا ) أى في الادار الدنيا (إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) أى يستكبرون أى يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون قال ابن أنى حاتم حدثنا عبيد الله ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى حدثنا الليث عن ابن مسافر يهى عبد الرحمن بن خالد عن ابن مسافر يهى علي الله عنوا والكراب الله بالإ الله عقد عصم مني مالمه و نفسه على الله عليه وسلم «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، هريرة رضى الله فقد عصم مني مالمه و فقسه على الله عليه الله إلا الله يستكبرون أو يقال لهم لا إله إلا الله ويقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والسيح فيقال لهم خدوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالمواري فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والسيح فيقال لهم خدوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالمركن فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والسيح فيقال لهم خدوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالمركن فيقال لهم لا إله إلا الله قيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله في ستكبرون ثم يقال الهم لا إله إلا الله في المناولة فيقال لهم خدوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالمركن فيقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله في المناولة والميالة فيقال المه لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله في المركلة الله الله الله اله

<sup>(</sup>Y) بكسر الراء وسكون الدين إين أبي يزيد الصبعي

ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون فيقال لهم خدوا ذات الشهال. قال أبو نضرة فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبدالله تعالى فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون نعم ، فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقولون نعلم أنه لا عدل له . قال فيتعرف لهم تبارك و تعالى وتقدس وينجى الله المؤمنين ( ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) أى أنحن نترك عرادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تمكندينا لهم ورداً عليهم ( بل جاءبالحق) يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق فى جميع شرعة الله تعالى له من الاخبار والطلب ( وصدق المرسلين) أى صدقهم فيا أخبروا عنه من الصفات الحميدة ، والمناهج السديدة ، وأخبر عن الله تعمالى فى شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك ) الآية

﴿ إِنَّكُمْ لَذَ لِقُو ٓ ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِمِ \*وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ قَمْمُلُونَ \* إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ \* أُولَئِكَ لَهُمْ وِزْقُ مَعْلُومْ \* فَوَا كَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ \* فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِمِ \* عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبْلِينَ \* يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسِ لَهُمْ وَزْقُ مَعْلُومٌ \* فَوَا كَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ \* فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِمِ عَنْهَا أَيْهَ وَفُونَ \* وَعِندَهُمْ قَضِراتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ \* مِّنَ مَعْينِ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِللَّهُ مِينَ \* لَا فِيهَا غَوْلَ وَلَاهُمْ عَنْهَا أَيْهَ وَفُونَ \* وَعِندَهُمْ قَضِراتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ \* كَانَهُ مَنْ مَنْ مَكْنُونَ ﴾

يقول تعالىَ مخاطبا للناس إنكم لنائقو العداب الألم \* وما تجزون إلا ماكنتم تعملون ) ثم استثنىمن ذلك عباده المخلصين كما قال تعمالي ( والمصر إن الإنسان افي خسر \* إلا الندين آمنوا وعملوا الصالحات) وقال عز وحل ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بهثم رددناه أسفل سافلين ﴿ إلا الله ين آمنوا وعماوا الصالحات ) وقال تمسالي (وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا \* ثم ننجي الدين اتقوا ونذر الظالمين فها جثياً ) وقال تعسالي (كل نفس بماكسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ) ولهذا قال جل وعلا ههنا ( إلا عباد الله المخلصين ) أي ليسوا يذوقون المداب الألم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات ويجزون الحسنة بعثمر أمثالها إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف. وقوله جل وعلا (أولئك لهم رزق معاوم) قال قتادة والسدى يعنى الجنة ثم فسره بقوله تعالى ( فواكه ) أي متنوعة ( وهم مكرمون ) أي يخدمون ويرفهون وينعمون(في حنات النعم ﴿ عَلَى سَرَرَ مَتَقَامِلِينَ ﴾ قال مجاهد لا ينظر بمنتهم إلى قفا بمعنى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا بحيي بن عبدك القزويني حدثنا حمان بن حمان حدثنا إبراهم بنبشر حدثنا يحيي بن معين حدثنا إبراهم القرشي عن سميدبن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفي رض الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية ( على سرر متقابلين) ينظر بمضهم إلى الهض حديث غرب. وقوله تمالي ( يطاف علمهم بكأس من معين، يضاء لدة للشاربين \* لافها غول ويلاهم عنها ينزفون ) كما قال عن وجل في الآية الأخرى ( يطوف علم ولدان خلدون ﴿ بَأَ كُوابِ وأَبَارِيقِ وكأسمن معين ﴿ لا يُصدعون عنها ولا ينزفون ) نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل حملة فقاك تمالي هاهنا ( يطاف علمهم بكأس من معين ) أي بخمر من أنهار عارية لا يخافون القطاعم اولا فراغم اقال مالك عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء أي لونهامشرق حسن بهي لا كخمر الله نيها في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أوكدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السلم . وقوله عز وجل ( لذة للشاربين ) أي طعمها طيب كلونهاوطيب العلم دليل على طيب الريم بخلاف خمر الدنيا في جميم ذلك وقوله تمالي ( لا فيها غول )يسي لا تؤثر فيهمغولا وهو وجع البطن قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدوقتادةوابن زيدكا تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها ، وقيسل المراد بالفول هيمنا صداع الرأس وروى هكذاعن

ابن عباس رضى الله عنهما وقال قتادة هوصداع الرأس ووجع البطن وعنه وعن السدى لاتغتال عقولهم كماقال الشاعر: فما زالت العكأس تفتالنا ﴿ وتذهب بالأول الأول

وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى ، والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن ، وقوله تعالى (ولاهم عنها ينزفون) قال مجاهد لا تذهب عقولهم وكال ابن عباس و محمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبى مسلم الحراسانى والسدى وغيرهم وقال الضحاك عن ابن عباس فى الحمر أربع خصال السكر والصداع والتيء والبول فذكر الله تمالى خمر الجنة فنزهما عن هذه الحصال كاذكر في سورة الصافات وقوله تعالى (وعندهم قاصرات الطرف) أى عفيفات لا ينظرن إلى غسير أزواجهن كذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدى وغيرهم . وقوله تبارك وتعالى (عين) أى حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء الميناء فوصف عيونهن بالحسن والهفة كقول زليخا في يوسف عليه المصلاة والسسلام حين حملته وأخرجته على تاك النسوة فأعظمنه وأكرته وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت (فدلكن الذى لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) أىهومع هذا الجال عني شهى وهكذا الحور المين (خيرات حسان) ولهذا قال عز وجل (وعندهم قاصرات الطرف عين) وقوله جله الهلاه (كأنهن يض مكنون) يقول اللؤلؤ المكنون وينشدهم نابيت أى دهبل الشاعر وهو قوله في قصيدة له عن ابن عباس رضى الله عنهما (كأنهن يض مكنون) يقول اللؤلؤة الفوسية والمرض عن حوهر مكنون

وقال الحسن (كأنهن بيض مكنون) يهن محصون لم تعسد الأيدى، وقال السدى: البيض في عشه مكنون وقال سعيد بن جبير (كأنهن بيض مكنون) يسحن بطن البيضة ، وقال السدى (كأنهن بيض مكنون) يقول بياض البيض حين ينزع قشره واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشرة العلما يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدى بخلاف داخلها والله أعلم . وقال ابن جرير حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب حدثنا محمد بن المرج الصدفى الدسياطى عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام عن المسلمة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله أخبر في عن قول الله عز وجل (حور عين) قال «المين المنتخام الميون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت يارسول الله أخبر في عن قول الله عزوجل (كأنهن بيض مكنون) قال « رقم ن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تلي القشر وهي المرق » . وقال ابن أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبوغسان النهدى حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله تم الله يومئذ بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخر ، يطوف على ألف خادم كأنهن البيعن المكنون ـ أواللؤلؤ وعمئذ بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخر ، يطوف على ألف خادم كأنهن البيعن المكنون ـ أواللؤلؤ المكنون . والله تعالى أعلم بالصواب .

﴿ فَأَقْبَسَلَ بَمْضُهُمْ عَلَىٰ بَمْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالَ مَّا مُمْمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ﴿ يَقُولُ أَءِنَكَ آمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ فَأَقْبَسَلَ بَمْضُهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

يخبر تمالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أىعن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جاوس على السرر والحدم

بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر ( قال قائل منهم إلى كان لى قرين ) قال مجاهد يعني شيطانا . وقال العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل الشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ، ولاتنافي بين كلام مجاهد وابن عباس رضي اللهعنهما فان الشيطان يكون منالجن فيوسوس فيالنفس ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان وكلاها يتعاونان قال الله نمالي ( يوحي بعضهم إلى يعض زخرف القول غرورا ) وكل منهما يوسوس كماقال الله عزوجل ( من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) ولهذا (قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أثنك لمن المصدقين ) أي أ أنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء يسى يقول ذلك على وجه التعجب والتكلديب والاستبعاد ، والسكفر والعناد ( أثدًا متنا وكناترابا وعظاما أثنا لمدينون ) قال مجاهد والسسدى لمحاسبون ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي لمجزيون بأعمالنا وكلاها صحيح قال تعالى (قال هـل أنتم مطلمون) أى مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة ( فاطلع فرآه في سواء الجحم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وخليد العصري وقتادة والسدى وعطاء الخراساني يعني في وسط الجحم ، وقال الحسن البصري في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد ، وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى حماجم القوم تغلى ، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فها فازداد شكرا ( قال تالله إن كدت لتردين ) يقول المؤمن مخاطبا للكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك ( ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) أي ولولا فضل الله على لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في المذاب ولكنه تفضل على ورحمي فهداني للايمان وأرشدني إلى توحيده ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . وقوله تعالى ( أفحا نحن بميتين ﴿ إِلَّا مُوتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ) هذا من كلام الؤمن مفتبطا نفسه بما أعطاه الله تعالى من الحلد في الجنة والإقامة في دار السكرامة بلا موت فها ولا عذاب ولهذا قال عز وجل (إنهذا لهو الفوز العظيم). وقال ابنأبي حاتم حدثنا أبو عبدالله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحركم بن أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتمالي لأهل الجنة ( كلوا واشر بوا هنيئا بما كنتم تعماون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله عزوجل (هنيئاً ) أى لا يمو تون فيها فعندها قالوا (أفما نحن بميتين ﴿ إلامو تتنا الأولى وما نحن بمعذبين ) وقال الحسن البصري : علموا أن كل فعيم فإن الموت يقطمه فقالوا (ألها نحن بميتين \* إلا موتتنا الأون وما نحن بمديين ) قيل لا ( قالوا إن هذا لهواانوزالعظيم ) وقوله جل جلاله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة ، وقال ابن جرير هو من كلام الله تعالى ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليممل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة ، قال أبو حمفر بن جرير حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن أملية النهراني في قوله ( إني كان لي قرين )قال إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لهما عمانية آلاف دينار ، وكان أحسدها له حرفة والآخر ليس له حرفة ، فقال الذي له حرفة اللَّه خر ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاحمك فقاحمه وفارقه ثم إن الرجل اشــترى دارا بألف دّينار كانت لملك مات فدعا صاحبه فأراه فقال كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ قال ما أحسنها ، فلما خرج قال اللهم إن صاحبي هــذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك دارا من دور الجنة فتصدق بألف دينار، نم مكث ماشاء الله تعالى أن يمكث ، ثم إنه تزوّج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما فلما أتاه قال إنى تزوجت هذه المرأة بألف دينار قال ما أحسن هسذا فلما الصرف قال يارب إن صاحى تزوج امرأة بألف دينار وإنى أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار ، ثم إنه مكث ماشاء الله تعالى أن يمكث ثم اشترى بستانين بألني دينار ثم دعاه فأراه فقال إنى ابتمت هذين البستانين بألفي دينار فقال ما أحسن هدا فلما خرج قال بارب إن صاحى قد اشترى بستانين بألني دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألني دينار ، ثم إن اللك أتاها فتوفاهما ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به علم فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا قال فانه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة ءقال فأنه كان لى صاحب يقول أثبتك لمن المصدقين قيل له فانه في الجحم قال هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في شواء الجحيم فقال عند ذلك ( تالله إن كدت الردين \* ولولا نعمة ربى لكنة من المحضرين ) الآيات قال أبن جرير وهذا يقوى قراءة من قرأ ( أَثنك لمن المصدقين ) بالتشديد ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمروبن عبدالرحمن الأبار أخبرنا أبوحفص قال سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية (قال قائل منهم إنى كان لى قرين ﴿ يَقُولُ أَتُنْكُ لمن المصدقين ) قال فقال لي ما ذكرك هذا قلت قرأته آنفافاً حببت أن أسألك عنه فقال : أما فاحفظ ، كان شريكان في بني اسرائيل أحسدها مؤمن والآخر كافر فافترقا على سنه آلاف دينار لسكل واحسد منهما ثلاثة آلاف دينار ثم افترقا فمكثا ما شاء الله تعالى أن يمكنا ، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك ؟ أضربت به شيئا أتجرت به في شيء ؟ فقال له المؤمن لا فما صنعت أنت ؟ فقال اشتريت به ارضا ونخلا وتمارا وأنهارا بألف دينار \_ قال \_ فقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم ، قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخسد أَلْف دينار فوضعها بين يديه ثم قال : اللهم إن فلانا \_ يعني شريكه الـكافر ــ اشترى أرضــا وسخلا وعمارا وأنهارا بألف دينار ثم يموت غدا ويتركها ، اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضا و نخلا وتمارا وأنهارا في الجنة \_ قال: شم أصبيح فقسمها في المساكين ـ قال ـ شم مكثا ما شاء الله تمالي أن يمكثا شم التقيا فقال الكافر الدؤمن ما صنعت في مالك أضربت به في شيء ؟ أنجرت به في شيء قال لا قال فيا صنعت أنت ! قال كانت ضيعتي قد اشتد على مؤنتها فاشتريت رقيقا بألف دينار يقومون لى فيها ويعملون لى فيها فقال له المؤمن أوفعلت ا قال نعم ــ قال ــ فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ماشاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال اللهم إن فلانا \_ يعني شريكه الكافر \_ اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غداً فيتركم أويموتون فيتركونه ، اللهم إنى اشتريت منك مهده الألف الدنيار رقيقا في الجنة \_ قال \_ ثم أصبح فقسمها في المساكين – قال ــ ثم مكثا ماشاء الله تعــالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الـكافر للمؤمن ما صنعت فى مالك أضربت به فى شىء أتجرت به في شيء 1 قال لا فيا صنعت أنت ! قال كان أمرى كله قد تم إلا شيئا واحدا فلانة قد مات عنها زوجها فأصدةتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معهافقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى إذاكان الليل صلى ماشاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية فوضعها بين يديه وقال اللهم إن فلانا ـ يمنى شريكه السكافر ... تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار فيموت غداً فيتركها أو تموت غدا فتتركه اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدنيار حوراء عيناء في الجنة ــ قال ــ ثم أصبح فقسمها بين المساكين ــ قال ــ فبقي المؤمن ليس عنده شيء . قال فلبس قميما من قطن وكساء من سوف ثم أخذ مرا فجمله على رقبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته . قال فجاءه رجل فقال له يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على دواب لي تسلفها وتكنس سرقينها قال أفعل قال فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر يقوم على دوابه ، قال وكان صاحب الدواب يفدو كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منهادابة ضامرة أخذ برأسه فوجأ عنقه ثم يقول له سرقت شعير هذه البارسخ.قال فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال لآتين شريكي الكافر فلأ عملن في أرضه فليطعمني هذه الكسرة يوما يومويكسوني هذين الثوبين إذا بليا ، قال فانطلق يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذًا قصر مشيد فىالساء وإذا حوله البو ابون فقال لهم استأذنوا لى على صاحب هذا القصر فانكم إذا فعلتم سره ذلك ، فقالوا له انطلق إن كنت صادقا فتم في ناحية فإذا أصبعت فتمرض له . قال فانطلق المؤمن فألَّقي نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام فلما أصبح أتى شريكه فتمرض له فخرج شريكه النكافر وهو راكب فلما رآه عرفه فوقف عليهوسلم عليه وصافحه ثم قال له ألم تأخذ من المال مثل ما أُحَدَت ؟ قال بلي قال وهذه حالي وهذه حالك ؟ قال بلي قال أخبرني ما صنعت في مالك ؟ قال لا تسألني

عنه ، قال فما جاء بك ؟ قال جئت أعمل في أرضك هذه فتطعمني هذه الكسرة يوما بيوم وتكسوني هذين الله بين إذا بليا ، قال لا ولكن أصنع بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيراً حق تخبر في ما صعنت في مالك قال أقرضته قال من ؟ قال المليء الوفي قال من ؟ قال الله ربى قال وهو مصافحه فانتزع بده من بده ثم قال ( أثنك لمن المصدقين \* أثادا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدين ) قال السدى محاسبون قال فانطلق المكافر وتركه ، قال فلما ربح وتركه يعيش ، المؤمن في شدة من الزمان ويعيش المكافر في رخاء من الزمان قال فاذا كان يوم القيامة وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة يم فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار فيقول لمن هذا ؟ فيقال هذا لك فيقول باسبحان الله أو بلغ من فضل عملى أن أثاب عنل هذا ؟ قيقال هذا من يا قوتة حمراء محوفة فيها حوراء عيناء فيقول لمن هذه في فيقول باسبحان الله أو بلغ من فضلى عملى أن أثاب عثل هذا أن باسبحان الله أو بلغ من فضلى عملى أن أثاب عثل هذا أن با معنى من يقول أنك لمن المصدقين \* أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون ) قال فالجنة عالية والنار هاوية قال فيريه الله تعالى شريكه في وسطالج عمم من بين أهل النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول ( الله فيقول لا نعمة من المحضرين \* أفما محن عليه . قال هذا فليمملى العاملون ) عثل ما قدمن عليه . قال فيريه الله تعالى شريكه في وسطالج عمم من بين أهل إلا مو تتنا الأولى وما نحن بمهذبين \* إنهذا لهو الفوز اله غيم هذا فليمملى العاملون ) عثل ما قدمن عليه . قال فيرية الله فيا من الشدة أشد عليه من الموت فينه من الموت

يقول الله تعالى أهذا الذى ذكره من نعيم الجنة وما فمهامن مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء (أم شجرة الزقوم) أي التي في جهنم وقد محتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبي ما من دار في الجنه إلا وفيها منها غصن ، وقد محتمل أن يكون الراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كـقوله تعالى ( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالسهن وصبغ الآكلين ﴾ يسنى الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تمالى ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المسكَّدَبُون ﴿ لَا كُلُونَ مِن شجر مِن زقوم ﴾ وقوله عز وجل (إنا جملناها فتنة للظالمين ) قال قتادة ذكرت شجرة الزقوم فافتتان بها أهل الضلالة وقالوا صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تمالي ( إنها شجرة تخرج في أصل الجنجيم ) غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد ( إنا جملناها فتنة للظالمين ) قال أبو جهل لمنه الله إنما الزقوم الممر والزبد أتزقمه قلت ومهنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يسدق منهم ممن يكذب كقوله تبسارك وتمالى ﴿ وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنماس والشجرة المامونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طفيانا كبيرا). وقوله تعالى ( إنها شجرة تخرج في أصل الجعميم)أى أصل منبتها في قرار النار ( طلعها كأنه رءوس الشياطين تبشيع لها وتمكريه لذ كرها. قال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى الساء، وإنما شهم ا برءوس الشياطين) وإن لم تكن معرونة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة النظر ، وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رءومها بشمة ، وقيل جنس من النبات طلمه في غاية الفحاشة وفي هذين الاحمالين نظر ، وقد ذكرها ابن جرير والأول أقوى وأولى والله أعلم . وقوله تمالي ( فانهم لا كاون منها فمالئون منها البطون)ذكر تمالى أنهم يأ كاون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبيع من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والرج

والطبع فانهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو فى معناها كما قال تمالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع \* لايسمن ولا يغني من جوع ) وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثناعمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسيول الله عليا لله عليا لله عنهما الله حق تفاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟» ورواه الترمذي والنسائى وابنماجه من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح وقوله تعالى (ثم إن لهم عليهااشو بأ من حميم ) قال ابن عباس ُ رضى الله عنهما يعنى شرب الجمع على ألزقوم ، وقال في رواية عنه شوباً من حميم ، مزجا من حميم ، وقال غيره يهني عزج لهم الحميم بصديدوغساق عايسيل من فروجهم وعيونهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حيوة بن شريم الحضرمي حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو أخبرني عبيد بن بشير عن أى أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله عَرْكِيْ أنه كان يقول « يقرب ــ يهنى إلى أهل النارـــماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوىوجههووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعمر و بن رافع حدثنا يعقوب ابن عبد الله عن جمفر وهاررن بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاع أهل النار استفاثو ابشجرة الزقوم فأكلوا منهافاختلست جاود وجوههم فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم لمرفهم بوجوههم فيها شم يصب عليهم العطش فيستنميثون فيفاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي سقطت عنها الجاودويسهرما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جاودهم تم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور وقوله عز وجل ( ثم إن مرجمهم لإلى الجحم ) أى ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجيج وجحم تتوقد وسمير تتوهج فتارة في هذا و تارة في هذا كاقال تمالي (يطوفون بينهاو بين حمم آن) مكذا تلاقتادة هذه الآية عندهذه الآية وهو تفسير حسن قوى ، وقال السدى في قراءة عبد الله رضى الله عنه ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحم ) وكان عبدالله وضي الله عنه يقول والله نفسي بيدهلا ينتصف النهاريوم القيامة حق يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، ثم قرأ ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً ) وروىالثورى عن ميسرة عن النهال بن عمرو عن أبى عبيدة عنعبدالله رضىالله عنه قال : لاينتصف النهار يوم القيامة حق يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاءقال سفيان أراه ثم قرأ ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) ثم إن مقيلهم لإلى الججم قلت على هذا التفسير تسكون ثم عاطفة لحبر على خبر وقوله تسالى ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين ) أي إنمـــا جازيناهم بذلك لأنهم وحدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فهما بمعجره ذلك من غير دليل ولا برهان ، ولهذا قال ( فهم على آثارهم مرعون ) قال مجاهد شديهة بالهرولة ،وقال سميد بنجيريسفهون

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَ كُثَرُ ٱلْأُوَّ لِينَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذرِينَ \* فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذرِينَ } إلا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾

يخبر تمالى عن الأمم الماضية أنأ كثرهم كانواضالين يجملون مع الله آلهة أخرى ، وذكر تمالى أنه أرسل فيهم منذرين م ينذرون بأس الله ويحذرونهم صطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم ولهذاقال تمالى فإنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلاعبادالله المخلصين)

﴿ وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحُ فَلَيْمُ الْمُجِيبُونَ \* وَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْقَطِيمِ \* وَجَمَلْنَا ذُرِّيْتَهُ مُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهُ فِي الْمُحْدِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْدِينَ \* إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْمِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْدِينَ \* إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْمِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِينَ الْمُحْدِينَ \* إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْمِينَ \* أَمُّ أَمُّرُونَ \* وَلَا تَحْرِينَ \* اللهُ خَرِينَ \* وَلَا لَمُومِينِنَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِينَ اللهُ عَرِينَ اللهُ عَرِينَ اللهُ عَرِينَ اللهُ عَرِينَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

لماذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضاوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا فذكر نوحاعليه الصلاة والسلام وما لتي من قومه من التكذيب ، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول الدة لبث فهم ألف سنة إلا خمسين عامافلماطال عليه ذلك واشتد عليه تسكديهم ، وكاما دعاهم ازدادوا نفرة قدعاً ربه أنى مفاوب فانتصر ، فغضب الله تعالى لغضبه عليهم ، ولهذا قال عز وجل (ولقد نادانانوح فلنعم المجيبون ) أي فلنهم المجيبون له ( وبجيناه وأهله من السكرب العظم) وهو التكذيب والأذى (وجملنا ذريتة هم الباقين) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلاموقال-معيد بن أبي عروبة عنَ قتادة في قوله تبارك تمالي ( وجملنا ذريته هم الباقين ) قال الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام ، وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سميد بن بشيرعنْ قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيقَةٍ في قوله تعالى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) قال سمام وحام ويافث وقال الإمام أحمد حمدتنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه أن نبي الله عليه قال « سلم أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ المقدى عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عنقتادة به، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، وقد روى عنعمر ان بن حصين رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، والمراد بالروم همنا هم الروم الأول وهم اليونان النتبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن بافث بن نوح عليه السلام ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن السبب قال : وله نوح عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام، ووله كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام سام العرب وفارس والروم ، وولديافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر وروى عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم . وقوله تبارك وتعمالي ( وتركناه عليه في الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يذكر غير ، وقال مجاهد يهني إسان صدق للانبياء كليهم ، وقال قتادة والسدى أبقي الله عليه الثناء الحسن في الآخرين . قال الضحاك السلام والثناء الحسن ، وقوله تمالي ( سلام على نوح في العالمين ) مفسر لما ابقي عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليمه في جميع العلوائف والأمم ( إناكندلك نجزى المحسنين ) أي هكذا بجزى من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى بجمل له اسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك مم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) أي المصدقين الموحدين الموقنين ( ثم أغرقنا الآخرين ) أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثر ، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيءة

﴿ وَ إِنَّ مِن شِيمَةِ ۗ لَا بُرَ 'هِيمَ \* إِذْ جَآءَ رَبَّهُ مِقَلْبِ سَلِيمٍ \* إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَنْفُسَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (وإن من شيعته لإبراهيم ) يقول من أهل دينه ، وقال مجاهد على منهاجه وسنته (إذ جاء ربه بقلب سليم )قال ابن عباس رضى الله عنهما يعنى شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيح حدثنا أبو أسامة عن عوف قلت لحمد بن سيرين ما القلب السليم ؟ قال يعلم أن الله حق وأن الساعه آتية لا رب فيها وأن الله يعث من في القبور ، وقال الحسن : سليم من الشرك وقال عروة لا يكون لهانا وقوله تعسالي (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهدا قال عز وجلى أنف عنه دون الله تريدون من فما ظنك برب العالمين ) قال قتادة يعنى ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدته معه غيره

﴿ فَنَفَارَ أَنْفُرَةً فِي ٱلنَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ \* فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْ بِرِينَ \* فَرَاغَ إِلَىٰ ءَا لِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُ أُونَ \*

مَّا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْمٌ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ \* فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ \* قَالَ أَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَأَللهُ خَلَقَكُمُ ۚ وَمَا تَعْمُلُونَ \* قَالُوا أَبْنُوا لَهُ مُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجُحِيمِ \* فَأُرادُوا بِهِ كَيْدًا فَحَمَّلْمَهُمُ ٱلأَسْفَلِينَ ﴾ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمُلُونَ \* قَالُوا أَبْنُوا لَهُ مُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجُحِيمِ \* فَأُرادُوا بِهِ كَيْدًا قَحَمَلْمَهُمُ ٱلأَسْفَلِينَ ﴾

إنما قال إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فانه كان قد أزف خروجهم إلى عيدلهم فأحب أن يختلي بالممتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه ( فتولوا عنه مدبرين ) قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادةً نه نظر إلى السهاء متفكر ا فيا يلهنهم به فقال (إني سقيم) أي ضعف ، فأما الحديث الذي رواه ابن جرير همنا حدثنا أبوكريب حدثنا أبواسامة حداثي هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «المريكذب إبر اهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله تمالي ، قوله إني سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله في سارة هي أخق » فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيق الدي يدم فاعله ماشا وكلا ولما ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا وإنما هو من الماريض في الكلام لمفصد شرعى ديني كما جاء في الحديث « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن على بن زيد بن جـدعان عن أبي نضرة عن أبي سميد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عن في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى ( فقال إني سقيم)وقال (بل فعله كبيرهم هذا ) وقال الملك حين أراد امر أنه هي أختى . قال سفيان في قوله ( إني سقيم ) يعني طمين وكانوا يفرون من المطمون فأراد أن يخلو بآلمتهم ، وكذا قال الموفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (فنظر نظرة في النجوم فقال إنى سقيم )فقالوا له وهو في بيت آلهم : اخرج فقال إنى مطمون فتركوه محافة الطاعون. وقال قنادة عن سعيد بن المسبب رأى نجما طلع ققال ( إنى سقيم ) كابد ني الله عن دينه ( فقال إنى مقيم ). وقال آخر ون (فقال إنى سقيم) بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت ، وقيل أراد ( إني سقيم ) أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى، وقال الحسن البصرى : خرج قوم إبراهم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطحع على ظهره وقال ( إني سقيم ) وجمل ينظر في السماء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها ، رواه ابن أبي حاتم ، ولهذاقال تمالي (فتولواعنه مدبرين)أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ( فقال ألا تأ كلون ؟ ) وذلك أنهم كانواقدوضموا بين أيديها طعاماقربانا صنم عظيم إلى جنب أصفر منه بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منسه حتى بلغوا بأب البهو وإذا هم قدجملوا طعاما ووضعوه بين أيدى الآلهة وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بر كت الآلمة في طعامنا أ كاناه ، فاما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من العلمام قال (ألا تأكلون \* مالكم لا تنطقون ) وقوله تعالى (فراغ عليهم ضربا بالين ) قال الفراء معناه مال علمم ضربا بالهين . وقال قتادة والجوهرى فأقبل علمم ضربا بالهين . وإعاضريهم باليمين لأنها أشد وأنكى ولهذا تركمم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كا تقدم في سورة الأنبياء علمم الصلاة والسَّلام تفسير ذلك وقوله تعالى ههنا ( فأقباوا إليه يزفون ) قال مجاهد وغير واحد أى يسرعون ، وهذه القصةهمهنا مختصرة وفى سورة الأنبياء مبسوطة فانهم لما رجموا ما عرفوا من أبول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا فعرفوا أنابر اهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك . فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيهم فقال (أتعبد ونما تنحتون) أى أتعربدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم ( والله خلقكم وما تحملون ) يحمثل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير المكلام خلقه وعملكم، ومحتمل أن تكون بممنى الذي تقديره والله خلقه كو الله ي تعملونه وكلا القولين متلازم , والأول أظهر لما رواه البخارى في كتاب أفعال العباد عن على بن المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حديقة رضي الله عنه مرفوعا قال « إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعنه »

وقرأ بعضهم ( والله خلفكم وما تعملون ) فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه بالبدوالقهر فقالوا(ابنواله بنيانا فألقوه فى الجحيم ) وكان من أمرهم ماتقدم بيانة فى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته و نصرها ولهذا قال تعالى ( وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين )

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ ۚ إِنَّى أَرِى ٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَدْ بَحُكَ فَا نظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَلْبَبُ افْمَلُ مَا تَؤْمَرُ سَيَجِدُ نِي مَمَهُ السَّمْى قَالَ يَلْبَبُ افْمَلُ مَا تَؤْمَرُ سَيَجِدُ نِي مَمَهُ السَّمْى قَالَ يَلْبَبُ افْمَلُ مَا تَؤْمَرُ سَيَجِدُ نِي الْمَنَامِ أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَرَى فَي الْمَنَامِ أَنِّي فَالْمَنَامِ أَنِّي الْمُنْ وَتَلَيْهُ مِن السَّامِ قَالَ يَلْبِرُ اهِمُ وَقَدَيْنَ \* وَتَدَيْنُ \* وَتَدَيْنُ \* وَتَدَيْنُ أَن يَلْبِرُ اهِمُ وَقَدَ شَدَّ الرُّوْيَا إِنَّا كُذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ مَذَا لَهُ وَالْمَنَامِ أَلَّهُ الْمُحْسِنِينَ \* وَقَدَيْنَهُ مِن عَبَادِنَا اللهُ وَتَرَكُمْ اللهُ وَالْمَنْ وَظَا لِمُ وَلَدَيْنَ \* وَبَشَرْ أَنهُ بِإِسْحَاقَ تَدِينًا مِّن السَّامِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِينَةٍ هِمَا لَهُ مُعِينَ \* وَبَشَرْ أَنهُ مِينَ \* وَبَرَ كُمَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمُ لِنَّا اللهُ مُعِينَ \* وَبَشَرْ أَنهُ مِينَ \* وَبَشَرْ أَنهُ مِينَ \* وَبَشَرْ أَنهُ مِينَ \* وَبَلَ كُمَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمُ لِنَّا الْمُوامِينَ \* وَبَلَ كُمَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمْ لِنَّافُهُ مُعِينَ \* وَبَلَ كُمَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمْ لِينَا مُمِينَ \* وَبَرَ كُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَاقً وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمْ لِينَا عَلَيْهِ مُعْلِي وَعَلَى إِسْعَاقً وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمْ لِنَا اللّهُ مُعْلِينَ \* وَبَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْعَاقً وَمِن ذُرّيّتَهِما مُعْسِن وَظَا لِمُ لِنَا عَلَيْهِ مُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْرِينَ فَعَلَى إِلْمُ الْمُعْلَى وَمِن فَيْ إِلَى الْمُعْلَى وَمِن فَيْ الْمُعْلَى وَمِن فَالْمُ الْمُعْلَى وَمِن فَا عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَى وَالْمَا عَلَيْهُ مُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَقُ مُنْ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى

يقول تمالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعد ماشاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال ( إنى ذاهب إلى ربىسمدين بربهب لى من الصالحين) يعنى أولادا مطيعين يكونون عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم ، قال الله تمالى (فبشرناه بغلام حليم) وهذا الفلام هو إسماعيل. عليه السلام فانه أول ولله بشر به إبراهيم عليه السلاموهوأ كبر من إسحاق اتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل فى نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام وله ولإبراهم عليه السلام ست وثمانون سنة ووله إسحاق وعمر إبراهم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة ، وعندهم أن الله تبارك وتعالى امر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفى نسخة أخرى بكره فأقحموا ههناكذبا ومهتانا إسحاق ولا مجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم وإنماأقحموا إسحاق لأنهأ بوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذى ليس عندك غيره فان إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطلفانه لا يقال وحيدك الا لمن ليس له غيره ، وأيضا فان أول ولد له معزة ماليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى ذلك عن طائف من السلف حتى نقل عن بمن الصحابة رضى الله عنهم أيضا وليس ذلك في كتاب ولاسنة وما أظن ذلك تلقى إلاعن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلما من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسهاعيل فانه ذكر البشارة بفلام حليم وذكر أنه الله بينج ثم قال بعد ذلك ( وبشرناه بإسحاق نبيامن الصالحين) ولما بشرت اللائكة إبراهيم بإسعاق قالوا ( إنا نبشرك بفلام علم ) . وقال تعالى ( فبشرناها بإسعاق ومن وراء إسخاق يمقوب ) أي يولدله في حياتهما وله يسمى يمقوب فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمناهناك أنه لا بحوز بعد هذا أن يؤمر بدبحه وهو صغير لأن الله تعالى قد وعدها بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعدهذاأن يؤمر بذبحه صغيرا وإسهاعيل وصف ههنا بالحلم لأنه مناسب لهممنا المقام . وقوله تمالى ( فلمما بلغ معه السمى ) أى كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه والدكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم وله، ببلاد فاران وينظر في أمرها وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريما إلى هناك والله أعلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما و مجاهد وعكرمة وسميد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم ( فلما بلغ معه السمي ) عمني شبوار تحل وأطاق ما يفعله أبوه من السمى والعمل ( فلما بلغ معه السعى قاليابني إن أرى في المنام أنى أذ بحك فانظر ماذا ترى ) قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحى ثم تلاهذه الآية ( قال يابني إنى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذاترى). وقد

قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو عبد الملك المكرندي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسر ائيل بن يونس عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رؤيا الأنبياء فى المنام وحي » ليسهو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وإنما أعلم الله بذلك ليكون أهون عليه وليحتبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعمالي وطاعة أبيه ( قال يا أبت افعمل مانؤمر ) أي امض لما أمرك الله من ذبحي (ستجدني إنشاء الله من الصابرين) أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عزوجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فها وعد ولهذا قال الله تعالى ( واذكر في الكتاب إسهاعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ﴿ وَكَانَ يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) . قال تعالى (فلما أسلما وتله للجبين )أى فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم على الله بح والولد شهادة الموت وقيل أسلمايعني استسلما وانقادا ، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسهاعيل طاعــة لله ولأبيه قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والســـدى وابن إسحاق وغــيرهم ، ومعنى تله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسمعيد بن جبير والضحاك وفتادة ( وتله للجبين ) أكبه على وجهه . وقال الإمام أحمدحد ثنا شريح ويونس قالاحدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الفنوى عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له الشيطان عنه السعى فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة المقبة فمرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حستى ذهب ثم عرض له عند الجرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له يا أبت إنه ليس لى ثوب تكفنني فيه غيره فاخلمه حتى تسكفنني فيه فعالجه ليمخلمه فنودى من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أييض أقرن أعين قال ابن عباس لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش ، وذكر هشام الحديث في المناسك بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاءبن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره إلاأنه قال إسحاق فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تسمية النسيج روايتان والأظهر عنه إسهاعيل لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس رضيالله عنهما فىقوله تبارك وتعالى ( وفديناه بذبح عظيم) قال خرج عليه كبش من الجنة قدر عى قبسل ذلك أربعين خريفًا فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلىالجرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها فجاء إلى الجرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حسيات ثم أفلته فأدركه عندالجرة السكبرى فرماه بسبع حسيات فأخرجه عندها شمأخذه فأتى به المنحر من مني فذبحه فوالله ين نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكيش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى أخبرنا القاسم قال اجتمع أبو هريرة وكمب فجمل أبوهر برة رضي الله عنه يحدث عن الني صلى الله عليه وسلم وجمل كمب عدث عن الكتب فقال أبوهر برة رض الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن لكل ني دعوة مستجابة و إنى قد خيأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فقال له كمب أنت سمست همذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال نمم قال فداك أي وأى ـ أوفداه أي وأى ـ أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ إنه لمأرى ذيم ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا فحرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك ا قالت عدا به لبعض طجته قال فائه لم يغد به لحاجة إعما ذهب به ليذبحه قالت ولميذبحه ١ قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع ربه فذهب الشيطان في أثرهما فقال للخلام أين يذهب بك أبولا ، قال لبعض حاجته قال فانه لايدهب بك لحاجة ولمكنه يذهب بك ليذبحك قال ولم يد محنى ؛ قال يزعم أن ربه أمره بدلك قال فوالله لئن كان الله تمالي أمره بدلك ليفعلن قال فيئس منه فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أمن غدوت بابنك ، قال لحاجة قال فانك لمتفديه لحاسة وإيما غدوت به لتا عه قال

ولم أذبحه ؟ قال تزعم أن ريك أمرك بذلك قال فوالله لأن كان الله تعالى أمر ني بذلك لأفعلن قال فتركه ويئس أن يطاع وقدرواه أبن جرير عن يونس عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن عمال قال إن عمرو بن ألى سفيان بن أسيد بن جارية الثقني أخـــبره أن كم. أ قال لأبي هريرة فذكره بطوله وقال في آخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستحيب لك فيها قال إسحاق اللهم إنى أدعوك أن تستحيب لى أيما عبد لفيك من الأولين والآخرين لايشرك بك عيئاً فأدخله الجنة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثناً الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى خيرني بينأن يغفر لنصف أمتىو بين أن يحيب شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت أن تُسكفر ألجم لأمنى ولولا الدى سقني اليه المدد الصالح لتمجلت فها دعوتي إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبيح قيل له يا إسحاق سل تعط فقال أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لايشرك بك شيئاً فأغفرله وأدخله الجنة» هذا حديث غريب منكر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون في الحــديث زيادة مدرجة وهي قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره والله أعـــلم فعمدًا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرفوه باسحاق حســداً منهم كما تقــدم وإلا فالمناسك والذبائح إنمــا محلها بمني من أرض مكذ حيث كان إسماعيل لا إسحاق فانه إنما كان ببلاد كنمان من أرض الشام . وقوله تمالي ( ونادينماه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ) أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا بلحال بينها وبينه صفحة من نحاس ونودى إبراهم عليه الصلاة والسلام عند ذلك ( تُد صدقت الرؤيا ) . وقوله تعالى ( إنا كذلك نجرى المحسنين ) أى هكذا نصرف عمن أطاءنا المكاره والشمائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا كقوله تعالى ( ومن يتق الله بجعمل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهم عليه الصلاة والسملام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفهداء وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الحليل على الصرر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى ( إن هذا لهو البلاء المبين ) أي الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعتم ولهذا قال تمالى ( وإبراهيم اللهي وفي ) . وقوله تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) قال سفيان الثورى عن جابر الجمفي عن أبي الطفيل عن على رضى الله عنه (وفديناه بذبح عظيم) قال بكبش أبيض أعين أقرن قدر بط بسمرة قال أبو الطفيل وجدوه مربوطاً بسمرة في أبير ، وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عمان بن خشم عن صعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يهقوب الصفار حدثنا داود المطار عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الصخرة التي بن أصل ثيرهى الصخرة التيذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له أغاء فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فسكان مخزونا حق فدى به إسحاق ، وروى أيضا عن سعيد بن جبير انه قال كان السكيش يرتع في الجنة حق شقق عنه أبير وكان عليه عنهن أحمر ، وعن الحسن البصرى انه كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير وقال ابن جريج قال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام ، وقال مجاهد ذبحه بمنى عند النحر . وقال هشيم عن سيار عن عكر مة عن ا بن عباس رضي الله عنهما كان أفق الذي جعل عليسه نذراً ان ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعدذلك لوكنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا فان الله تمالي قال في كتابه (وفديناه بذبيح عظيم) والصحيح الذي عليه الأكثرون انه فيدى كبين وقال الثورى عن رجل عن أبي سالح عن ابن عباس في قوله تعالى (وفديناه بلد بم عظيم) قال و عل وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول مافدى إسهاعيل عليه السلام إلابتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير .

﴿ فَصَلَ ﴾ في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن اله بيح من هو

﴿ ذَكَرَ مِنْ قَالَ هُو إَسْحَاقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ﴾ قال حمزه الزيات عن أبي ميسرةر حمه الله قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام الملك في وجهه ترغب أن تأكل مهي وأنا والله يوسف بن يمقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله ، وقال الثورى عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أن يوسف عليه السلام قال الملك كذلك أيضاوقال سفيان الثورى عن زيدين أسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال : قال موسى عليه الصلاة والسلام بارب يقولون بإله إبراهم وإسحاق ويمقوب فم قالوا ذلك ؟ قال«إن إبراهيم لم يمدل بيشيء قط إلااختار في عليه ، وإن إسحاق جاد لى بالنابيح وهو بغير ذلك أجود ، وإن يعقوب كلا زدته بلاء زادني حسن ظن » . وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر رجل عند ابن مسمود رضي الله عنه فقال أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام ، فقال عبد الله ابن مسمود رضى الله عنه ذاك يوسف بن يمقوب بن إسعاق ذبيح الله بن ابراهم خليل الله . وهذا صخيح عن ابن مسمود رضى الله عنمه ، وكذا روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها أنه إسعاق ، وعن ابيه العباس وعلى ابن أبي طالب مثل ذلك ، وكذا قال عكرمة وسميد بن جبير ومجاهد والشمي وعبيد بن عمير وأبوميسرة وزيد بنأسلم وعبسد الله بن شقيق والزهرى والقاسم بن أبى برزة ومكعول وعثمان بن أبى حاصر والسدى والحسن وقتادة وأبو الهنديل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير ، وتقدم روايته عن كمبالأحبار أنه إسعاق ، وهكذاروي ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان عن العلاء بن جارية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كمب الأحبار أنه قال هو إسحاق وهذه الأقوال والله أعلم كامها مأخوذة عن كتب الأحبار فانه لما أسلم في الدولة العمرية جمل بحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديما فريما استمع له عمر رضى الله عنه فترخص الناس في استاع ماعنده و نفاو اماعنده عنه غنما وسميتها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده وقد حكى البغوى القول بأنه إسحاق عن عمر وعلى وابن مسعود والعباس رضى الله عنهم ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهرى والسدى قال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنها وقدورد في ذلك حديث او ثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح صنده . قال ابنجرير حدثنا أبوكريب حدثنا زيد بن حبابءن الحسن بن دينار عزعل بن زيد بن جدعان عن الخسن عن الأحنف بن قيس عن العاس بن عبد المطلب وضي الله عندعن الني عُزاليَّة في حديث ذكره قال هو اسعاق فني اسناده ضميفان وهما الحسن بن دينار البصرى متروك وعلى بن زيدبن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن ابر اهم عن حماد بن سلمة عن على بنزيد بن جدعان به مرفوعا ، ثم قال قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباش رضى الله عنه وهذا أشبه وأصح والله أعلم ﴿ ذَكُرُ الْآثَارُ الواردة بأنه إسماعيلُ عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به ﴾

الرواية عن ابن عباس رضى الله عنها أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام والله تقالى أعلم وقال سعيد بن جبير وعاسر الشمي ويوسف بن مهران و مجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضى الله عنها هو إسماعيل عليه السلاة والسلام وقال ابن ويوسف بن مهران و مجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس وضى الله عنها هو إسماعيل عليه السلاة والسلام وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال الفدى إسماعيل

عليه السلام وزعمت الهود أنه إسحاق وكدبت الهود، وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنها قال الله بيح إسماعيل وقال أبن أبي مجيح عن مجاهد هو إصماعيل عليه السلام وكذا قال يوسف بن مهر ان وقال الشعبي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأقدراً يت قرني الكبش في الكعبة . وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيدعن الحسن البصرى أنه كان لايشك في ذلك أن الذي أمر بدبحه من ابني إبراهم اسماعيل عليه السلام قال ابن إسحاق وسمعت حجد بن كمب الفرظى وهو يقول ان الذى أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه اسماعيل واثالنجد ذلك فى كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حسين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال تعالى ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ويقول الله تعالى ( قبشر ناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ) يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبيع اسحاق وله فيه من الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه الا اسماعيل قال ابن اسحاق مممته يقول ذلك كثيرا ، وقال ابن اسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمد بن عبد المزير رضي الله عنه وهو خليفة اذكان معه بالشام فقال له عمر إن هذا اليء ماكنت أنظر فيه واني لأراه كما قلت ثم أرسل الى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن اسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد المؤيز رضى الله عنه عني ذلك قال محمد بن كحب وأنا عند عمر بن عبدالمزيز فقال له عمر أى ابني ابراهيم أمر بذبحه فقال اسماعيل والله باأمير المؤمنين وإن يهو د لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على ان يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تمالى منه لصبره لما أمر بهفهم مجمعدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أيها كان وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله سأات أبي عن الله بيح على هو إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم وسمت أبي يقول الصحيح أن الله يبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وروي عن على وابن عمروأى هريرة وأبى الطفيل وسميد ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كسب القرظي وأبي جعفر محمد بن على وأبي صالح رضى الله عنهم أنهم قالوا الله يسيح إسهاعيل . وقال البغوى في تفسيره واليه ذهب عبد الله بن عمد وسعيد بن المسيب والمدى والحسن البصرى ومجماهد والربيع بن أنس ومجمد بن كمب القرظي والمكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحسكاه أيضا عن أبي عمرو بن المسلاء . وقدروى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا فقال حدثني عجـــد بن عمـــار الرازى حدثنا إسهاعيل بن عبيسد بن أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحم الخطابي عن عبسد الله بن محمد المتى من وله عتبة بن أبي سفيان عن أبيه حدثني عبد الله بن صميدعن الصنائجي قال كنا عندمعاوية بن أبي سفيان فذكر والله بيح إساعيل أو إسحاق فقال على الحبير سقطتم كنا عند رسول الله عُرَالِيِّهِ فجاءه رجل فقال بارسول الله عد على ما أفاء الله عليك يابن الدبيحين فضحك رسول الله علي فقيل له ياأمير المؤمنين وما الدبيحان ؟ فقال إن عبد الطلب لما أمر جفر زوزم نذراله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولاءه قال فخرج السهم على عبد الله فمنهه أخواله وقالوا افد ابنائ بمائة من الابل ففداه بمائة من الابل والثاني إساعيل . وهسدا حديث غريب جدا وقد رواه الأموي في مفازيه حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسهاعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا عمرو بن عبد الرحمن القرشي حدثنا عبيد الله بن عمد المتى من ولاعتبة بن الى سلميان حدثنا عبد الله بن سميد حدثنا الصنابحي قال حضر نامجلس معاوية رضى الله عنه فتذاكر الفوم إسهاعيل أو إسعاقهوذكره ، گذاكتبته من نسخة مفاوطةو إنما عوله ابن جرير في اختياره أن الدبيع استعاق على قوله تعالى ( فبشر ناه بغلام حليم ) فجعل هذه البشارة هي البشارة باستعاق في قوله تعالى ( وبشروه بفلام عليم ) وأجاب عن البشارة بيعتوب بأنه قدكان باغ معه السعى أي الممل ، ومن المكن أنه قد كان ولدله أولاد مع يمقوب أيضا قال وأما القر نان الله ان كانا مملقين بالكمية فمن الجائز أنها نقلا من بلاد كنمان قال وقد تقدم أن ون الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك ، هذا ما استعدعليه في تفسيره وليس ماذهب المعدهب ولالازم بلهو بعيد جدا والذي استدل به محمد بن كمب القرظي على أنه إسماعيل أنبت وأصح وأقوي والله أعلم وقوله تعالى (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) لما تقدمت البشارة بالديبح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخبه إسحق وقدد كرت في سورتى هودوالحجر، وقوله تعالى ( نبيا ) حال مقدرة أى سيصبر منه نبي صالح . وقال ابن جربر حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما الديبح إسحق قال وقوله تعالى ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قالى بشر بنبوته قالوقوله تعالى ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) قال كان هارون أكبر من موسى ولسكن أرادوه به له بنوته . وحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سلمان قال سممت داود يحدث عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين قال إنما به نبياً حين فداه الله عز وجل من الدالحين أله ابنا به عباس ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بشر به حين حدثنا سقيان الثورى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بشر به حين ولا وحين نبيء وقال سميد بن أبي عروبة عن قادة في قوله تسالى ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بسد ما كان من أمره لما جاد أنه تعالى بنفسه وقال الله عز وجل ( وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتهم ثم يحسم منا عداب ألم )

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَمْ وُنَ \* وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْمَظِيمِ \* وَنَصَرَ نَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْمُلْدِينَ \* وَءَا تَيْنَهُمَا الْكَرَبُ الْمُسْتَفِينَ \* وَهَدَ يُنَهُمَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَفِيمَ وَتَرَكَعْنَا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ \* سَلَمْ الْمُنْفِينَ \* وَهَدَ يُنِهُمَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَفِيمَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ \* سَلَمْ الْمُنْفِينَ \* وَهَا تَيْهُمَا الْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُخْسِنِينَ \* إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُخْسِنِينَ \* إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ \*

يذكر تمالى ما أنهم به على موسى و هارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وماكان يعتمد في حقهم من الاساءة المظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعالهم في أخس الأشياء ثم بعد هذا كله نصر شم عليهم وأقر أعينهم منهم فعلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وماكانوا جمعوء طول حياتهم ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظم الواضح الجلى المستبين وهو التوراة كما قال تعسالي ( ولقد آتينا موسى وهارون النمرقان وضياء) وقال عز وجل همنا ( وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما المحراط المستقيم) أى في الأقوال والأفعال ( وتركنا علمهما في الآخرين) أى أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا ثم فسره بقوله تعالى ( سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى المحسنين إنهمامن عبادنا المؤمنين)

﴿ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ \* أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلَقِينَ \* اللهَ وَإِنَّ إِلَيْ عِبَادَ ٱللهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكُنَا اللهُ وَبَرِّكُنَا اللهُ وَرَبَّ عَالَمَ اللهِ المُخْلَصِينَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْاَ خِرِينَ \* سَلَمْ عَلَىٰ إِلَى يَاسِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُخْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْهِ فِي ٱلْاَ خِرِينَ \* سَلَمْ عَلَىٰ إِلَى يَاسِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُخْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾

قال قتادة و همد بن إسحق يقال الياس هو إدريس ، وقال ابن أفي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعم عدننا إسرائيل عن أبي إصحق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : الياس هو إدريس ، وكذا قال النعالة وقال وهب بن منبه هو الياس بن نسى بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام وكانوا قد عبدوا سنا يقال له بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه ، وكان قد آمن به منهم أحسد فدعا الله عليهم فحب عنهم القطر ثلاث سنين شمر سألوه أن يكشف ذلك عنهم و وعدوه الإيمان به إن هم أصابهم الحل ، فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الفيث فاستمروا

على أخبت ما كانوا عليه من الكفر فسأل الله أن يقبضه إليه ، وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب عليهما الصلاة والسلام فأمر الياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فميهما جاء فليركبه ولا ينهبه فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تمالى النور وكساه الريش ، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهال الكتاب والله أعلم بصحته (إذا قال لقومه ألا تتقون) أى الانخافون الله عنز وجل في عبادتكم غيره (أتدعون بعلا وتدرون أحسن الحالمين) قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدى بعلا يهنى ربا . قال عكرمة وقتادة وهي لغة أهدل البحن ، وفي رواية عن قتادة قال : وهي لغة أزد شنوءة . وقال ابن إسحق أخبرنى عكرمة وقتادة والسدى بالم عن أبيه هواسم صنم كان يعبده بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل . وقال المنحاك هو صنم كانوا يعبدونه . وقوله تعالى (أتدعون بعلا ؟) أي أهل مدينة يقال لهدا بعلبك غربي دمشق ، وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه . وقوله تعالى (أتدعون بعلا ؟) أي أتسبدون صنا (وتذرون أحسن الحالمين \* الله ربكم ورب آبائكم الأولين ) أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك أسبدون صنا ( وتذرون أحسن الحالمين \* أي العداب وم الحساب ( إلا عباد الله المخلصين ) أي الوحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله تعالى ( وتركنا عليه في الآخرين ) أي ثناء جميلا ( سلام على إلياسين ) كا يقال قي إساعين وهي لغة بني أسد ، وأنشد بعض بني عمي في ضب صاده

يقول رب السوق لما جينا ﴿ هذاورب البيت اسرائينا

ويقال ميكال وميكائيل وميكائن وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين وهو موضع واحد وكل هـذا سائغ وقرأ آخرون (سلام على إدراسين) وهي قراءة ابن مسمود رضى الله عنه، وآخرون (سلام على آل ياسين) يعنى آل محمد يُوالِين ، وقوله تعالى (إناكذلك نجزى المحسنين مه إنه من عبادنا المؤمنين) قد تقدم تفسيره والله أعلم

﴿ وَ إِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَمِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَـٰبِرِينَ \* ثُمُ دَمَّرْ أَا ٱلْآخَرِينَ \* وَ إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخْمَمِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَلْ بَرِينَ \* ثُمُ دَمَّرْ أَا ٱلْآخَرِينَ \* وَ إِنَّا لَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

يخبر تعمالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فانها هلكت مع من هلك من قومها فان الله تعمالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل معلم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والعلم والربيح وجعلها بسبيل مقم يمر بهما المسافرون ليلا ونهارا ولهذا قال تعالى (وإنك لتمرون علم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ) أى أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله علم وتعلمون أن للكافرين أمثالها .

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ \* فَسَاهِمَ فَكَانَ مِنَ اللَّهُ حَضِينَ \* فَالْتَقَمَهُ الْحُرَاءَ وَهُو الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ \* فَاوَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَاَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يَبُمْثُونَ \* فَنَبَذْ نَهُ بِالْعَرَاءَ وَهُو الْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ \* فَالْمَدُوا فَمَتَعْنَبُهُم إِلَى حِينٍ \* سَقِيمٌ \* وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهُ شَجَرَةٌ مِّن يَشْطِينٍ \* وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةَ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ \* فَتَامَنُوا فَمَتَعْنَهُم إِلَى حِينٍ \* سَقِيمٌ \* وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهُ شَجَرَةٌ مِّن يَشْطِينٍ \* وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةَ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ \* فَتَامَنُوا فَمَتَعْنَهُم إِلَى حِينٍ \*

قد تقدمت قصة يونس عليه العملاة والسلام في سورة الأنبياء ، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أنه قال «ما ينبغي لعبد أن يقول أناخير من يونس بن مق » ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه . وقوله تعالى ( إذ أبق إلى الفلك الشحون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما هو الموقر أى المماوء بالأمتمة ( فساهم ) أى قارع (فكان من المدحنيان ) أى الفاويين ، وذلك أن السفينة تلعبت بهما الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقم عليه القرعة يلق في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليمه الصلاة والسلام ثلاث

مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك ، وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم بونس عليه السلام فلابه شم له لحما ولا يكسرله عظما فجاء ذلك الحوت وألقى بونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كابها . ولما استقر بونس فى بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسمه ورجله وأطرافه فإدا هو حى فقام فصلى فى بطن الحوت وكان من جملة دعائه بارب المحدت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس ، واحتلفوا فى مقدار مالبت فى بطن الحوت فقيل ثلاثه أيام قاله قتادة ، وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضى الله عنه ، وقيل أربعين يوما قاله أبومالك ، وقال مجاهد عن الشعبى : التقمه ضحى ولفظه عشية ، والله تعالى أعلم بمقدار ذلك ، وفي شعر أمية بن أبى الصلت

وأنت بفضل منك بجيت يونسا وقد بات فيأضاف حوت لياليا

وقوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين \* للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) قيل لولاما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بنقيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغمير واحد ، واختاره ابن جرير ، وقمد ورد في الحديث اللَّذِي سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الحبر ، وفي حديث عن ابن عباس « تمرف إلى الله في الرخاء يمرفك في الشدة » . وقال ابن عباس رضي الله عنها وسعيد بن جبير والناء الدوعطاء بن السائب والسدى والحسن وقتادة (فاولا أنه كان من المسبحين) يعني الصاين ، وصرح بمضهم بأنه كان من الصلين قبل ذلك ، وقال بمضهم كان من المسبحين في جوف أبويه ، وقيل الراد ( فاولا أنه كان من المسبحين ) هوقوله عز وجل ( فنادى في الظامات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الفالمان \* فاستحينا له و بحيناه من الله وكذلك ننحي للؤمنان) قاله سعمد بن جبير وغيره . وقال بن أبي حاتم حدثنا أبوعبيداللهابنأخي بن وهب حــدثنا عمى حــدثنا أبوصحر أنَّ يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس برت مالك رضى الله عنه \_ ولا أعلم أنسا إلا يرفع الحديث إلى رسول الله عليا الله عنه وانس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بعلن الحوت فقال الليم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ، فأقبلت الدعوة نحن بالمرش ، قالت المارش ميارب همذا صوت ضعيف معروف من بلاد بميدة غريبة فقال الله تعالى أما تعرفون ذلك ؟ قالوا بارب ومن هو! قال عزوجل عبدى يونس قالوا عبدك يونس؛ الذي لم يزل يرفع له عممل متقبل ودعوة مستجابة ، قالوا يارب أولا ترجم ما كان يصنع في الرخاء فتنحيه في البلاء، قال بلي فأمر الحوت فطرحه بالسراء » ورواه ابنجرير عن يونس عن ابن وهب به ، زاد ابن أبي حاتم قال أبوصخر حميدين زياد فأخبرني ابن تسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أباهريرة رضي الله عنه يقول: طرح بالمراء وأنبت الله عز وجل عليه اليقطينة قلنا يا أباهريرة وما اليقطينة ، قال شجرة الدباء . قال أبو هريرة رضي الله عنه : وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض ــ أو قال هشاش الأرض ــ قال فتتمشيح عليه فترويه من لبنها كل عشية ـ وبكرة حقينت وقال أمية بن أبى الصلت في ذلك بيتا من شعره وهو:

فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولاالله ألمي ضاحيا

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضى الله عنه مسندا مرفوعا فى تفسيرسورة الأنبياء ، ولهذا قال تعالى (فنبذناه) أى أله أله المراء) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره وهى الأرض التى ليس بها نبت ولا بناء قبل على جانب دجاة وقبل بأرض اليمن فالله أعلم (وهو سقم) أى ضعيف البدن ، قال إبن مسمود رضى الله عنه كهيئة الفرخ ليس عليه ريش ، وقال السدى كهيئة العبى حين يولد وهو النفوس وقاله ابن عباس رضى الله عنهما وابن زيد أيضا (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) قال ابن مسمود وابن عباس رضى الله عنهما وعلى أو ابن زيد أيضا وأنبتنا وهلال بن يساف وعبدالله بن طاوس والسدى وقتادة والضعاك وعطاء الخراساني وغسير واحد قالوا كام اليقطين هو القرع . وقال هشم عن القاسم بن أبي أيوب عن سميد بن جبير وكل شجرة لاساق لها فهي من اليقطين وفي رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين ، وذكر بعضهم في القرع فوائد منهاسرعة نباته و تظليل ورقه لسكبره عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين ، وذكر بعضهم في القرع فوائد منهاسرعة نباته و تظليل ورقه لسكبره

ونعومته وأنه لا يقربها الدباب وجودة تغذية تمره ، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من حواشي الصحفة . وقوله تِعالى (وأرسلناه إلى مائة ألف أويزيدون) روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعد مانبذه الحوت ، رواه ابن جرير حدثني الحارث حدثنا أبوهلال عن شهر به ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أرسل الهم قبل أن يلتقمه الحوت ﴿ قلت ﴾ ولامانع أن يكون الذين أرسال الهم أولا أمر بالعود الهم بعد خرومته من الحوت قصدقوه كلهم وآمنوا به ، وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون وقوله تمالى (أويزيدون) قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه : بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين ألفا بوعنه مائة ألف وبضَّعة وثلاثين ألفا وعنه مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا والله أعلم وقال سعيد بن جبير يزيدون سبعين ألفا وقال مكحول كانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الرحم البرق حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال سمعت زهديرا يحدث عمن سمع أبا العالمية يقول حدثني أبى بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله علي عن قوله تعسالي ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) قال يزيدون عشرين ألفا ورواه الترمذي عن على بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير عن رجل عن أبي المالية عن أبي بن كعب به وقال غريب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهيربه . قال ابن جرير : وكان بمض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك معناه بإلى المائة الألف أو كانوا يزيدون عنمدتم يقول كذلك كانوا عندكم ، ولهذا سلك ابن جرير ههنا ماسلسكه عند قوله تمانى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) وقوله تمالى (إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) وقوله تمالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى ( فأَمنوا ) أي فأَمن هؤلاء القوم الذين أرسال اليهم يونس عليه السالام جميعهم ( فمتمناهم إلى حين ) أى إلى وقت آجالهم كقوله جلت عظمته (فاولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين )

﴿ فَاسْتَفْتِم ۚ أَلِرَبُّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ \* أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَئِكَةَ إِنَمًا وَهُم شَهِدُونَ \* أَلَا إِنَّهُم مِّن إِفْكِيمُ لَيَقَوْلُونَ \* وَلَهُمُ الْبَنَاتِ وَلَى ٱلْبَنِينَ \* مَا لَكُم كَيْفَ تَعْدَكُمُونَ \* أَفَلاتذَ كَرُّونَ \* لَيْ وَنَ \* لَيْفَ الْبَنِينَ \* مَا لَكُم كُونَ \* أَفَلاتذَ كَرُّونَ \* أَفَلاتذَ كَرُّونَ \* أَمْ لَيْفَ وَبَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ لَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَتُ اللّهُ عَلَيْنَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ لَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَتُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُعْتَى وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ لَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَتُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُعْتَى وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ لَسَبًا وَلَقَدْ عَلَيْنَ الْمُعْتَى وَلَيْنَ الْمُعْتَى وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ \* اللّهُ الْمُعْتَى وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يقول تعالى مسكراً على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبعانه ولهم مايشتهون أى من الذكور أى يودون لأنفسهم الجيد ( وإذا بشرأحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهوكنام ) أى يسوق ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين ، ويقول عزوجل فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى ( فاستفتهم ) أى سلم على سبيل الانكار عليهم ( ألر بك البنات ولهم البنون ) كقوله عزوجل ( ألى الذكر وله الأنى ، \* تلك إذا قسمة ضيرى) . وقوله تبارك وتعالى ( أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ) أى كيف حكموا على الملائكة أنهمم إناث وماشاهدوا خلقهم كقوله جلوعلا ( وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئاون) أى حكموا عن ذلك يوم القيامة . وقوله جلت عظمته ( ألا إنهم من إفسكهم ) أى من كذبهم ( ليقولون وله الله ) أى صدر منه الوله ( وإنهم لكاذبون ) فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب ، فأولا جعاوهم بنات الله فجعاوا لله ولداً تعالى وتقدس ، وجعاوا ذلك الوله أنثى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس ، وجعاوا ذلك الوله أنشى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس ، وجعاوا ذلك الوله أنفى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس ، وجعاوا ذلك الوله أنفى شم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس ، وجعاوا ذلك الوله أنفى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس وكل منها كاف

في التخليد في نار جهتم . ثم قال تعالى منكرا عليهم (أصطفى البنات على البنين) أي أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل (أفاصفا لم ربح بالبنين وانخد من الملائحة إناثا ؟ إنها لتقولون قولا عظما ) ولهذا قال تبارك وتعالى (مالكم كيف محكمون ) أى مالسكم عقول تتدبرون بها ما تقولون (أفلا تذكرون وأم لسكم سلطان مبين ) أى حجة على ما تقولونه ، (فأتوا بكتاب كم إن كنتم صادقين ) أى هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السهاء عن الله تعالى أنه انخد ما تقولونه فان ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بلا مجوزه الهقل بالسكلية . وقوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا ) قال مجاهد: قال المشركون الملائحة بنات الله تعالى فقال أبو بكر رضى الله عنه فمن أمهاتهن ، قالوا بنات سروات الجن وكذا قال قتادة وابن زيد ولهمذا قال تبارك وتعالى (ولقد علمت الجنة ) أى الذين نسبوا إليهم ذلك (إنهم لحضرون ) أى إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في المذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم ،وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهما في الهذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم ،وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا) قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله تن عاص وتزه عن أن يكون في قوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا) قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى و تقدس و تزه عن أن يكون من مثبت إلا أن يكون الغمير في قوله تعالى (عما يصفون ) عائد إلى الناس جميعهم ثم استشى منهم الخلصين وفيه المناس مثبت إلا أن يكون الغمير في قوله تعالى (عما يصفون ) عائد إلى الناس جميعهم ثم استشى منهم الخلصين وفيه المناس وحمل ، وجعل ابن جرير هذا الاستشاء من قوله تعالى (إنهم لحضرون إلا عباد الله الخلصين)

﴿ فَإِنَّكُمْ ۚ وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنتُم ۚ عَلَيْهِ فِيمَنْنِينَ \* إِلَّا مَن ۚ هُوَ صَالِ ٱلجُحِمِ \* الْوَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ أَمْقَامُ مَّمُاوُمُ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ \* وَ إِن كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَ لِينَ \* وَإِنْ لَنَحْنُ ٱلمُسَبِّحُونَ \* وَ إِن كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَ لِينَ \* لَا لَمُحْدُونَ \* وَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُو لِينَ \* لَكُمْنَا عَبَادَ ٱللهِ ٱلمُخْدَلُونِ \* فَصَوْفَ يَمْلُمُونَ ﴾

يقول تعمالي مخاطبا للمشركين ( فانكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجعم ) أى إنما ينقاد لمقالسكم وما أنتم عليمه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرى النار ( لهم قاوب لا يفقهون بهما ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا يسمهون بها ،أولئك كالأنمام بل هم أضل أولئك هم الفافاون ) فهذاالضرب من الناس هو اللهى ينقاد له ين الشرك والمحكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى ( إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) أى إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل ، ثم قال تبارك وتعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليم من المكفر بهم والمحكف علم مأنهم بنات الله ( وما منا إلا له مقام معاوم ) أى له موضع مخصوص فى السموات ومقامات المبادات بمن بايع يوم الفتح أن رسول الله ين عساكر فى ترجمته لحمد بن خاله بمنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أيه وكان عن بايع يوم الفتح أن رسول الله ين وما منا إلا له مقام معلوم به وإنا لنحن الصافون به وإنا لنحن المسبحون ) وقال رسول الله عنها أنها قالم به عنها أنها قالت : قال رسول الله عليه علم الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه وسلم « ما من الساء الدنيا موضع إلا عليه ملك شاجد أو قائم » فذلك قوله تعمالي ( وما منا إلا الم مقام معاوم ) .

وقال الأعمش عن أبى إسعى عن مسروق عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ان فى السموات اسهاء ما فيهاموضم عبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه ثم قرأ عبد الله رضى الله عنه ( وما منا إلا له مقام معاوم ) وكذا قال سعيد بنجبير وقال قتادة كانوا يصاون الرجال والنساء جميعا حتى نزات ( وما منا إلا له مقام معاوم ) فتقدم الرجال وتأخر النساء

(وإنا لنحن الصافون ) أي نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عنسد قوله تبارله وتعمالي ( والصافات صفاً ) قال ابن جريم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت ( وإنا لنحن الصافون ) فصفوا وقال أبو نضرة كان عمر رضى الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قالوا أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله تعالى بكم هدى الملائكة ثم يقول ( وإنا لنحن الصافون ) تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ، وفي صحبح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رشه ول الله عالية ﴿ فَضَلْنَا على النَّـاس بثلاث : جملت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجملت لنا الأرض مسجدًا ، وتربُّها طهورا » الحــديث ( وإنا انتحن المسبحون ) أي لصطف فنسبح الرب و تمجده و نقدمه و نترهه عن النقائص فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد (وما منا إلا له مقام معلوم ) الملائكة ( وإنا لنحن الصافون) الملائكة ( وإنا لنحن المسبحون ) الملائكة نسيح الله عز وجل . وقال قنادة ( وإنا لنحن المسبحون ) يعني المصاون يثبتون بمكانهم من العبادة كما قال تبارك وتعالى (وقالوا انخذال حمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون اله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون \* يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون \* ومن يقلمنهم أنى آله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ). وقوله جل وعلا ( وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عبادالله المخلصين ) أي قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لوكان عندهم من يذكرهم بأمن الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيم بكتاب الله كما قال جل حلاله ( وأقسموا بالله جهد أعسانهم لأن جاءهم ندير ليكونن أهدى من احدى الأمم فلماجاءهم نديرما زادهم إلا نفورا ) وقال تعالى ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ظَّائفتين من قبلنا وان كنا عن در استهم لغافلين ﴿ أَو تقولُوا لُو أَنَا أَنْزِلَ عَايِنَا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوءالعذاب بما كانوا يصدفون ) ولهذا قال تعالى هاهنا ( فكفروا به فسوف يعلمون ) وعيد أكيد وتهديدشديد على كفرهم بربهم عز وجل وتكذيهم رسوله علية

﴿ وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ الْمَنصُورُونَ \* وَ إِنَّ جُندَ نَا لَهُمُ الْغَلْبُونَ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ \* أَفَبَعَذَا بِنَا يَسْتَمْجُلُونَ \* فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِمِ فَسَاءَصَبَاحُ الْمُنذَرِينَ \* وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ \* وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يَبُصِرُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى ( ولقد سبقت كامتنا لعبادنا الرساين ) أى تقدم في الكتابالأولأن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعسالي ( كتبالله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ) وقال عز وجل ( إنا لننصر رسلنا والنبين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) ولهذا قال جل جلاله ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون ) أى في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان لصرتهم على قومهم عمن كذبهم وخالفهم كيف أهملك الله الكافرين و عجى عباده المؤمنين ( وإن جندنا لهم الفالمون ) أى تمكون لهم العاقبة . وقوله جل وعلا (فتول عنهم حتى حين ) أى اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت وقوجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصرة والخلفر ، ولهدا قال بعضهم عبا ذلك إلى يوم بدر وما بعسدها أيتنا في معناها ، وقوله جلت عظمته ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أى انظرهم وارتقب ماذا محل بهم من العذاب والنكل عمناها ، وقوله جلت عظمته ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أى انظرهم وارتقب ماذا محل بهم من العذاب والنكل عمناها أي عمل عمل عمل المذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فان الله يبصرون ) ثم قال عز وجل ( أفيهنا بنا يستعجلون ) أى هم إنما يستعجلون المذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فان الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة . تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة . قال الله تبارك وتعالى ( فإذا زل بساحتهم فساء صباح المندين ) أى فإذا زل العذاب عمرة م فبلس ذلك اليوم يومهم قال الله تبارك وتعالى ( فإذا زل بساحتهم فساء صباح المندرين ) أى فإذا زل العبارك وتعالى فينس ذلك اليوورون عليه المناهم في المناه وعومهم المناه وعومهم المناه وتعالى وتعالى المناه المناه وتعالى المناه وتعالى المناه وتعالى المناه وتع

باهلاكهم ودمارهم ، وقال السدى (فإذا نزل بساحتهم) يعنى بدارهم (فساء صباح المندرين) أى فبئس ما يصبحون أى بئس الصباح صباحهم . ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إهماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال : صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحهم ورأوا الجيش رجموا وهم يقولون محمد والله محمد والخيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم « الله أكبر خربت خبير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » ورواه البخاري من حديث مالك عن حميد عن أنس رضى الله عنه ، وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا صعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضى الله عنه قال : لما صبح رسولى الله عن خير وقد أخذوا مساحهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم ، فلما رأوا النبي والله المدرين وسولى الله عن الله عنه الوجه وهو صحيح على شرط وتعالى نبي الله عن الله عن الله عن المدرين وقوله تعالى (و تول عنهم حق حين ﴿ وأبصر فسوف يبصرون ) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمْ عَلَى ٱلْدُرْسَلِينَ \* وَأَكُمْدُ لِلْهِ رَبُّ ٱلْمُلَّمِينَ ﴾

ينزه تباركو تعالى نفسها اكريمة ويقدسها ويبرغهاعما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك و تعالى ( سبحان ربك رب العزة ) أى ذى العزةالتي لاترام ( عما يصفون ) أى عن قول هؤلاء للمتدين المفترين ( وسلام على المرسلين ) أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته ( والحمد لله رب المللين ) أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ، ولما كان التسبيح يتضمن التنزية والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات المكالكا أن الحمد يدل على إثبات صفات المكال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيره من القرآن ولهذا قال تبارك وتمالى ( سبحان ربك رب المزة عما يصفون ﴿ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ، وقال سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا ساءتم على فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك ، وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه الله فقال حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحم صاعقة قالا حدثنا حسين بن محمد حدثنا عيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سلمتم على فسلموا على الرسلين » وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا عمد بن أبي بكر حدثنا نوح(١) حدثنا أبو هارُون عن أبي سميدرضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم قال « سبحان ربك رب المزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب المالمين » ثم يسلم إسناده ضعيف . وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطى حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسماق عن الشعبي قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم ( مبيحان ربك رب العزة عما يصفون ﴿ وسلام على المرسلين ﴿ والحمد لله رب العالمين ) » وروى من وجه آخر منصل موقوف على على رضى الله عنه قال أبو حمد البغوى في تفسيره أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم . الشريحي أخبرنا أبو إسعاق الثملي أخبرني ابن فنعو به حدثنا أحمد بن حمفر بن حمدان، حدثنا إبراهم بن سهاويه حدثنا على بن محد الطنافيي حدثنا وكيم عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبخ بن نباتة عن على رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجرم يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين \* والحمد لله رب العالمين . وروى الطبراني من طريق عبد الله ابن صخر بن أنس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من قالدبركل صلا سيحان ربك رب المزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين \* والحمد لله رب العالمين ثلات مرات فقد اكتال

<sup>(</sup>١) في النسخة المحكية : فرج .

بالجريب الأوفى من الأجر » وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنتأستغفرك وأتوب إليك . وقد أفردت لهما جزءا على حدة فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى. آخر تفسير سورة الصافاتوالله أعلم

## ﴿ تفسير سورة ص وهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَللهِ أَلرَّ عُمْنِ أَلرَّ حِيمٍ ﴾

﴿ صَ وَٱلْقُرُ عَانِ ذِي ٱلذِّ كُرِ \* بَلِ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ \* كُمْ أَهْلَكُنْمَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَعَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاص ﴾

أما الكلام على الحروف القطمة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغني عن إعادته ههنا . وقوله تعالى ( والقرآن ذي الله كر ) أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للمباد ونفع لهم في المماش والمماد قال الضحالة في قوله تمالي ( ذى الذكر )كـقوله تعالى ( لقــد أنزلنا إليــم كـتابا فيه ذكركم )أى تذكيركم وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن حبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدى ( ذى الله كر ) ذى الشرف أى ذى الشأن والمكانة، والامنافاة بين القولين فانه كتاب شريف مشتمل على التذ كيروالاعدار والاندار واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ) وقيل قوله تمالي ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار )حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيه بمد كبير وضعفه ابن جرير ،وقال قتادة جوابه بل النمين كفروا في عزة وشقاق ) واختارهابن جرير ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه ( ص ) بمهنى صدق حق ( والقرآن ذى الله كر ) وقيل خوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم ، وقوله تبارك وتعالى ( بل النه ين كفروا في عرة وشقاق ) أى إن في هذا القرآن لله كرى لمن يتذكر وعبرة لمن يمتبر ، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ( في عزة ) أي استكبار عنه وحمية ( وشقاق ) أي ومخالفة لهومعا ندةومفارقة، ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبايم بسبب مخالفتهم لارسل وتكذبهم الكتب المنزله من السماء ، فقال تعالى (كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) أي من أمة مكذبة ( فنادوا ) أي حين جاءهم المداب استفاثوا وجاروا إلى الله تمالى وليس ذلك بمحد عنهم شيئًا كما قال عز وجل ( فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركفون ) أى يهر بون ( لا تركفوا وارجموا إلى مأ ترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألون) قال أبو داود الطيالسي حدثنا شمبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال ؟ سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) قال ليس محين نداء ولا نزو ولا فرار : وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ليس بحين مناث وفال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس نادوا النداء حين لاينفعهم وأنشد \* تذكر ليلي لات حين تذكر \* وقال محمد بن كعب في قوله تعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) يقول نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم ، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم ، وقال قتادة لما رأوا العذب أرادوا التوبة في غير حين النداء ، وقال مجاهد (فنادوا ولات حين مناص) ليس بحين فرار ولاإجابة وقد روى نحو هذا عن عكرمة وسميد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة،وعن مالك عنزيد آبن أسلم ( ولات حين مناص )ولانداء في غير حين النداء ، وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي زيدت معيالتاء كا تزادفى ثم فيقولون ثمت ورب فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف علمها ، ومنهم من حكى عن الصحف الإمام فعاذكره ابن جرير أنها متعلة بحين ولا تحين مناص والشهور الأول ثم قرأ الجهور بنصب عين تقديره وليس الحين حين مناس ومنهم من حوز النصب بها وأنشد

تذكر حب ليلى لات حينا \* وأضحى الشيب قد قطع القرينا ومنهم من جوز الجربها وأنشد

طلبوا صلحنا ولات أوان ي فأجبنا أن ليس حين بقاء

وأنشد بعضهم أيضا . . . \* ولات ساعة مندم \*

بخفض الساعة وأهل اللغة يقولون النوص التأخر والنوص التقدم ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( ولات حين مناص ) أى ليس الحين حين فرار ولاذهاب والله سبحانه وتعالى الوفق للصواب

﴿ وَعَجِهُوا أَن جَاءَهُم مُّنَذِر مُّمَّهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفُورُونَ هَذَا سُلِحِر كَذَّابُ ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ الْمَلَا أَمْهُمُ أَن اَمْشُوا وَأَصْبِرُوا كُلَى الهَبِيَكُم ﴿ إِنَّ مَلْدَا لَشَيْءٍ يُرَادُ ﴿ مَا سَمِهُمْ أَن اَمْشُوا وَأَصْبِرُوا كُلَى الهَبِيَكُم ﴿ إِنَّ مَلْدَا لَشَيْءٍ يُرَادُ ﴿ مَا سَمِهُمْ أَن المَشْوَا وَأَصْبِرُوا كُلَى اللّهَ عَلَمُ إِنَّ مَلْكُ مِن مَن فِي مَلْكُ مِن بَيْنِهَا عَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِن فَرَكُ يَ مَل لَمَّا فِي الْمُدْ وَمُ اللّهُ الْمُرْمِن وَمُا لَوْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

يقول تعالى مخبرا عن الشركين في تمجيهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل (أ كان الناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال السكافرون إن هذا لساحر مبين ) وقالجل وعلا ههنا (وعجبوا أنجاءهم منذر منهم ) أى بشر مثام وقال السكافرون ( هذاصاحركذاب \* أجمل الآلمة إلما واحداً ) أي أزعم أن العبود واحد لاإله إلاهو ا أنكر الدركون ذلك قبحم الله تعالى و تحجبوا من ترك الشرك بالله فانهم كانو اقد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قاوبهم فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسملم إلى خلع ذلك من قاويهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا (أجمل الآلمة إلها واحدا إن همدًا لشيء عجاب ﴿ وانطلق اللاُّ منهم ) وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكراؤهم قاتلين (امشوا) أي استمروا على دينكم ( واصبروا على آلمتكم) ولا تستجبوا لما يدعوكم اليه شمد من التوحيد ، وقوله تمالى ( إن هسذا لشيء يراد ) قال ابن جرير إن هذا الذي يدعونا اليه محمد صلى الله عليه وسملم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه اليه . ﴿ ذَكَرَ سَبِّ نَزُولَ هَـذَهُ الآياتِ الكريمات ﴾ قال السدى إن ناسا من قريش اجتمعوا فهم أبوجهل بنهشام والماص بن وائل والأسود بن العللب والأسود بن عبد يموث في نفر من مشيعة قريش فقال بمضهم أبعض انطلقوا بنا الى إبى طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يسبده فانا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا اليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبى طالب فقال هؤلاء مشريخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال أدخام فلما دخاوا عليه قالوا يا أباطالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن هتم آلمتنا وندعه وإلهه ، قال فبمث اليه أبوطالب فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم المتهم ويدعوك وإلمك قال سلى الله عليه وسلم « ياعم أفلا أدعوهم إلى ماهو خيرلهم ، » قال،وإلام تدعوهم ، قال صلى الله عليه وسلم « أدعوهم أن يسكلموا بكلمة تدين لهمها المرب ويملسكونها المعجم » فقال أبو جهل لمنهالله من بين القوم ماهي وأبيك لنعطينكما وعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم « تقولون لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا شلنا غيرها قال صلى الله عليه وسلم « لوجشموني بالشمس حق تضموها في يدى ماسألتكم غسيرها » فقاموا من عنده غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلحاك الذي أمرك عذا ( وانطلق الملائمة منهم أن امشوا وأصبروا على آلهتكم إن هذا لئى، يراد ) ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلسا خرجوا دعا رسول الله صسلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لاإله إلا الله فأبي وقال بل على دين الأشساخ ونزلت (إنك لاتهدى من أحببت). وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبوكريب وابن وكيح قالا حــــدثنا أبوأمامًا:

حدثنا الأعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبوطالب دخل عليه رهط من قريش فهم أبو جهل نقالوا : إنا بن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفول ويقول فلو بعثت إليــه فنهيته قبعت اليه فجاء النبي صلى الله عليه ومسلم فدخل البيت وبينم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم بجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عممه فحلس عنم الباب فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشمكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من القول وتسكلم رسول الله عليه فقال « ياعم إنى أريدهم على كلمة واحسدة يقولونها تدين لهسم بها المرب وتؤدى الهم بها العجم الجزية » ففزعوا لسكلمته ولقولة فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا فقالوا وماهي ، وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لا إله إلا الله » فقاموا فز عين ينفضون ثبابهم وهم يقولون ( أجمل الآلهة إلها واحدا ١ إن هذا اشيءعجاب)قال ونزلتمن هذا الموضع إلى قوله ( بل لما يذوقوا عذاب ) لفظ أنى كريب وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد ابن عبد الله بن نمير كلاها عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه ، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبى حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحي بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عنابن عباس رضي الله عنهما فذكر محوه . وقال الترمذي حسن وقولهم ( ماسمعنابهذا في اللة الآخرة ) أى اسمعنا بهذا الذي يدعونا اليه عمد من التوحيد في اللة الآخرة . قال مجاهد وقتادة وأبوزيد يمنون دين قريش وقال غيرهم يعنون النصرانية قاله محمد بن كمب والسدى وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهما ماسممنا مهذا في الملة الآخرة يُشْنَى النصرانية قالوا لوكان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصاري ( إن هذا إلا اختلاق) قال مجاهد وقتادة كذب وقال ابن عباس تخرص وقولهم (أ أنزل عليه الذكر من بيننا) يهني أنهم يستبعدون تخصيصه بانزال القرآن عليه صن بينهم كانهم كما قال في الآية الأخرى ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) قال الله تمالي ( أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) ولهذا لما قالوا هسذا اللدي دل على جهلهم وقلة عملهم في استبمادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . قال الله تعالى ( بل لما يدوقوا عداب ) أى إيما يقولون هـــذا لأنهم ما ذاقوا الى حين قولهم ذلك عـــذاب الله تمالى ونقمته سيمامون غب ماقالوا ومآكـذبوابه يوم يدعون إلى نار جهتم دعا . نم قال تعالى مبينا أنه التصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاءمايشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله ، وإن العباد لايملكون شيئًا من الأمر وليس الهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة ومايملكون من قطمير . ولهذا قال تعالى منكرا علمهم ( أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) أى العزيز الذي لايرام جنابه الوهاب الذي يعطى مايريد لمن يريد ، وهذه الآية الكريمة شبهة بقوله تعالى (أمليم نصيب من اللك قادًا لا يؤتون الناس نقيرا ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظما ﴿ فَهُم مِن آمِن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سميرا ) وقوله تعالى ( قل لوأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ) وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بهثة الرسول البشري صلى الله عليه وسلم وكما أخبر عز وجل عن قوم صالح عليه السمارم حين قالوا (أألقى الذكر عليه من بيننا ، بل هوكذاب أشر ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ وقوله تعالى ﴿ أم الهمملك السموات والأرض ومابينهما فليرتقوا في الأسباب) أي ان كان لهم ذلك فليصمدوا في الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسميد بن جبير وقتادة وغسيرهم يمني طرق السهاء ، وقال الشحاك رحمه الله تمالي فليصمدوا إلى السهاء السابعة تم قال عزوجل ( جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ) أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب الكذبين وهدنه الآية كقوله حلت عظمته (أم يقولون

يحن جميع منتصر سيهزم الجمنع ويولون الدبر) كان ذلك يوم بدر ( بل الشاعة موعدهم والساعة أدهى وأمر )

﴿ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفَرْ عَوْنُ ذُو اللَّ وْتَادِ \*وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْنَيْكَةِ أَوْ لَيْكَ الْأَدْرَابُ \* إِنْ كُلُ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِمَابٍ \* وَمَا يَنظُرُ كَاهُ لِلاَّ عَبْلَ مَنْ عَلَى الْمَا مِن فَوَاقِ \* وَمَا يَنظُرُ كَاهُ لِلاَّ عَبْلُ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ \* وَمَا يَنظُرُ كَاهُ لِلاَّ عَجْل لَنَا قَطْنَا قَبْل بَوْمِ ٱلْمُسَابِ \* أَصْبِرْ عَلَى مَا يَهُولُونَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وماحل بهم من العذاب والنكال والنقات في مخالفة الرسل وتمكنديب الأنبياء عليهم العبلاة والسلام . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكان متعدة وقولة تعالى ( أولئك الأحزاب ) أى كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أمو الا وأولادا فيا دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال عز وجل ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ) فجعل علة إهلاكم هو تمكنديهم بالرسل فليحذز الخاطبون منذلك أشد الحذر . وقوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة مالها من فوق ) قال مالك عن زيد بن أسلم أى ليس لهما مثنوية أى ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنتة فقد جاء أشراطها أى فقد اقتربت ودنت وأزفت وعسده الهيم المنتوية أى ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنتة فقد جاء أشراطها أى فقد اقتربت ودنت وأزفت وعسده المستمرية الله عز وجل . وقوله جل جلاله ( قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) هذا إنسكار من الله تعالى على الشركين في دعائم، على أنفسهم بتعجيل العذاب فان القط هو المكتباب وقيل هو الحظ والنصيب قال إن عاس رضى على الشركين في دعائم، على أنفسهم بتعجيل العذاب فان القط هو المكتباب وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم ) وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كان موجودة ليقواذاك في الدنيا و إلى الدنيا وهدذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خاله والله أعلم ولما كان هدذا السكام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد . قال الله تعالى لرسوله علياتي موسداً المهر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والغافر

﴿ وَادْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ \* إِنَّا سَخَّرْ لَا أَجْبَالَ مَمَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْمَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ \* وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ أَوْابُ \* وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَا تَدْيَنَهُ الْحُكُمَةَ وَفَصْلَ اللَّهُ الْخُطَابِ ﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَمَهُ وَءَا تَدْيَنَهُ الْحُكُمَةَ وَفَصْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكَلَّهُ وَءَا تَدْيَنَهُ الْحُكُمَةُ وَقَالُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّه

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاه والسلام أنه كان ذا أيد والأيد القوة في العلم والعمل . قال ابن عبساس رضى الله عنهما والسدى وابن زيدالأيدالقوة ، وقرأ ابن زيد ( والسماء بنيناها بأيدو إنالموسمون ) وقال مجاهد الأيد القوة في الطاعمة . وقال قتادة أعطى داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام ، وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويعموم نصف الدهر ، وهذا ثابت في العمديدين عن رسول الله وينام أنه قال « أحب الصلاة إلى الله عمر وجل صام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينسام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفعل يوما ولايفر إذا لاقي وانه كان أوابا » وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . وقوله تعالى ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمدى والإشراق) أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كا قال عز وجل ( ياجبال أوبي معه والعلير ) وكذلك كانت العلير تسبح بتسبيحه وترجيع بترجيعه إذا مربه العلير وبعو ساسح في الحواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستعلي الناهاب بل يقفي في الهواء ويسبح معه ونجيبه الجبال الشائنات ترجيعه وتسبح تعاله . قال اين

جرير حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه بلغه أن أم هانيء رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله عليات يوم فتح مكة صلى الضحي عمان ركمات فقال ابن عباس رضى الله عنهما قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول الله عز وجل ( يسبحن بالعشى والإشراق) ثم رواه من حمديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث ابن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لايصلي الضحي قال فأدخلته على أم هاني، رضي الله عنها فقلت أخبرى هــــذا ما أخــبرتني فقالت : دخــل على رسول الله علي يوم الفتح في بيني ثم أمر عاء صب في قصيعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى عان ركمات وذلك من الضحي قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسين سواء قريب بعضين من بعض فخرج ابن عباس رضى الله عنهما وهمو يقول لقسد قرأت مابين الاوحين ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن ( يسبحن بالعشى والإشرق ) وكـنت أقول أبين صلاة الاشراق وكان يعد يقول صلاة الاشراق ولهذاقال عز وجل ( والطير محشورة ) أي محبوسة في الهواء (كل له أواب )أي مطيع يسبح تبعا له ، قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد (كل له أواب) أى مطبع ، وقوله تعالى ( وشددنا ملكه ) أى جملنا له ملكا كاملا من جميع ما محتاج اليه الماولة ، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد كان أشد أهل الله نيا سلطاناً ، وقال السدى كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف، وقال بعض السلف بلغى أنه كان محرسه في كل ليلة الائة والانون ألفاً لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل ، وقال غيره أربعون ألفا مشتماون بالسلاح وقد ذكر ابني جرير وابن أبي حاتم من رواية علباءبن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استمدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه المهلاة والسلام أنه اغتصبه بقرأ فأنكر الآخر ولم يكن للمدعى بينة فأرجأ أمرهما فلما كانالايل أمر داود عليه الصلاة والسلام في للنام بقتل المدعى ، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى فقال يانبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقرى ؟ فقال له إن الله تمالي أمرني بقتلك فأنا قاتلك لامحالة ، فقال والله يانبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق فما ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه السلام فقتل ، قال ابن عباس رضي الله عنهما فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو النبي يقول الله عز وجل ( وشددنا ملكه )

وقوله جلوعاد (وآتيناها لحكمة) قال عاهد يهنى الفهم والعقل والفعلة ، وقال مرة: الحكمة والعدل ، وقال مرة: الصواب ، وقال قتادة كتاب الله والله وفصل الخطاب )قال شريح القاضى والشعبى: فصل الخطاب الشهود والأيمان وقال قتادة شاهدان على المدعى أو يمين الدعى عليه هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذا الأمة إلى يوم القيامة ، وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمى وقال مجاهد والسدى هو إصابة القضاء وفهم ذلك ، وقال مجاهد أيضا هو الفصل فى الكادم وفي الحسم وهذا يشمل هسذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير وقال ابن أبى حاتم حدثنا عمر بن شبة النميرى مدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنى عبد العزيز بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن أبى الزلاد عن أبيه عن بلال بن أبى مدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنى عبد العزيز بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن أبى الزلاد عن أبيه عن بلال بن أبى مردة عن أبيه عن أبيه عن بلال بن أبى بردة عن أبيه عن أبيه عن المخالب ، أول من قال أما بعد : داود عليه السلام وهسو فصل الخيال به وكذا قال الشعبي فصل الخيال بن أبى بهد قال المنا المنا الله عن قبل المنا بعد قال المنا المنا

﴿ وَهَلَ أَتَكَ نَبُوا النَّيْمَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِعْرَابَ \* إِذْ دَخَاوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَعَفَّ خَصْمَانَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَا عَلَا ا

نِمَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَنْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ \* فَفَقَرْ نَا لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُ الْفَي وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَنْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ \* فَفَقَرْ نَا لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُ الْفَي وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾

قد ذكر الفسر ون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المصوم حديث بجب ا تباعه ولكن من روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه ويزيد وإن كان من السالجين لكنه ضعيف الحديث عند الأمّة فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عزوجل فان القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا وقوله تعالى (ففزع منهم) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه الحراب أى احتاطا به يسألانه عن شأنهما وقوله عزوجل (وعزني في الخطاب) أى غلبني يقال عزيعز إذا قهر وغلب وقوله تعالى (وظن داود أنما فتناه) قال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما أى اختبرناه . وقوله تعالى (وخر اكما) أى ساجدا (وأناب) ومحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك ، وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحا (فغفر نا له ذلك ) أى ماكان منه مجا يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين

وقد اختلف الأبَّمة في منجدة ص هل هي من عزائم السجود ؟ على قو ابن الجديد من مذهب الشافهي رضي الله عنه أنها ليست من عزائم السجود بل هي سعدة شكر ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجدة في ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها . ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي حسن صحيح . وقال النسائي أيضًا عند تنسير هذه الآية أخبرني إبراهم ابن الحسن هو المقسمي حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سميد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدفى صوقال «سجدهاداود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا» تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كامم ثقات. وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزي قراءة عليه وأنا أسم ، أخبرنا أبو إستحاق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي حدثنازاهر بن أبي طاهر الشعامي أخبرنا أبوسمدال كنجدروذي أخبرنا الحاكم أبو أحمد عمدين محدالحافظ أخبرنا أبوالمباس السراج حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا محدين يزيد ابن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : قال لى ابن جريج باحسن حدثتى جداد عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاء وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى رأيت فع يرى النائم كأني أصلى خلف شعوة فقرأت السجدة فسعدت فسعدت الشعورة بسعودى فسممتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا ، واجعلها لى عندك ذخرا ، وضع بها عنى وزرا ، واقبلها منى كا قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس رضى الله عنهما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة ، رواه الترمذي عن قتيبة وابن ما جه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه ، وقال الترمذي غريب لا لعرفه إلا من هذا الوجه . وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال مألت مجاهدا عن سجدة ص فقال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما من أين سجدت فقال أو ما تقرأ ( ومن ذريدداودوسلمان) (أولئك الدينهادي ألفنهداهم اقتده) فكان داود عليه الصلاة والسلام عن أمر نبيسكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه المالاة والسلام فسيحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبيد عدثنا بكرهو ابن عبدالله المزنى أنه أخبره أن أبا مميد الخدري رضي الله عنه رأى رؤيا أنه يكتب من قلما بلغ إلى الآيةالتي يسجد

بها رأى الدواة والقلم وكل شيء محضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد، تفرد به أحمد، وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخير في محمر و بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الجدري رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله بالله وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل في سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قر أهافلما بلغ السجدة تشرزانالناس للسحود فقال بالله السجدة تشرزانا به في في والمحتل وقوله تعالى (وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب) أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عزوجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لنوبته وعدله التام في ملكه كاجاء في الصحيح « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ورعن عن يمين عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله بي أهم جائر » ورواه الترمذي من القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله بي ألم عائر » ورواه الترمذي من حديث فضيل وهو ابن عرزوق الأغر عن عطية به ، وقال لا نعر فه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم حدثنا بوزرعة حدثنا عبدان المرش ثم يقول باداود عجدني اليوم بدلك الصوت الحسن الرحيم الذي كنت عجدني و اله الدنيافية ولديور وم القيامة عند ساق العرش ثم يقول باداود عجدني اليوم بدلك الصوت الحسن الرحيم الذي كنت عجدني و اله الدنيافية ول كيف وله المبدئة وللسلام بصوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكشد وكشيات المسترة و في الله عزو المالم وصوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكشرة والسلام بصوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكشرة والسلام وصوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكشرة والسلام وحوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكسرة وكالم المنان وكسلام وحوت يستفرغ فيم أهل الجنان وكسول المسلول وكسول المسلول المسلول

﴿ يَلْمَاوُدَ إِنَّا جَمَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم مَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَ آبُ شَدِيد مِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ﴾ مَن سَبِيل ٱللهِ لَهُمْ عَذَ آبُ شَدِيد مِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ﴾

هده وصية من الله عزوجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضاوا عن صبيل الله ، وقد توعد تبارك وتعالى من ضلعن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن خاله حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثنى ابرهيم أبو ذرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له أيحاسب الخليفة فانك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن ونقمت فقلت يا أمير المؤمنين أقول : قال قل في أمان الله ، قلت يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ، إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى ( ياداودإناجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية وقال عكرمة ( لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى الله وقال الموى فيضلك عن سبيل الله وتعالى الموق للصواب

﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ \* اللَّهُ عَمْمَلُ ٱللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمَاوا ٱلصَّلْحَتِ كَالْهُ فُسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْهُ جَّارِ \* كَتُلْبُ أَمْ نَجْمَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْهُ جَّارِ \* كَتُلْبُ أَمْ نَجْمَلُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خاتهم ليعبدوه ويوحدوه ثم شِهمهم يوم الجمع فيثيب المدليم ويعذب الحكافر ولهذا قال تبارك وتعالى (وما خاتهنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الله ين كفروا) أى اللهين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه اللمار فقيل ( فويل للذين كفروا من النار ) أى ويل لهم يوم معادهم و نشورهم من النار المعدة لمم ، تم بين تعالى أنه عن وجل من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمنين والمكافرين فقال تعالى (أم نجمل الله يت آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض \* أم نجمل المتقين كالفجار) أي لا الفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء فانا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى الطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العلم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا ، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة ، ولما كان القرآن يرشد إلى المقاه عند المسحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) أي ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل، قال الحسن البصري والله ما تدبره محفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل ، رواه ابن أي حائم

﴿ وَوَهَمِنْاَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْمَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ \* إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْمَشِيِّ ٱلصَّفِيَاتُ ٱلْجِيَادُ \* فَقَالَ إِنِّ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْمَشِيِّ ٱلصَّفِيَاتُ ٱلْجِيَادُ \* فَقَالَ إِنِّ عَرْضَ عَلَيْهِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَى تَوَارَتْ بِالْحُجَابِ \* رُدُّوهَا عَلَى ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أَحْبَبْتُ حُبُ ٱلنَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾

يتمول تمالى مخبراً أنه وهب لداود سلمان أى نبياكما قال عز وجل ( وورث سلمان داود ) أى فى النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فانه قد كان عنده مائة أمرأة حرائر وقوله تممالى ( نعم العبد إنه أواب ) ثناء على سليمان بأنه كشير الطاعة والعبادة والانابة إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن خاله حدثنا الوليد بن جابر حدثنا مكحول قال لما وهب الله تعالى لداود سلمان قالُ له يا بني ما أحسن؟قال مكينة الله والإيمان قال فما أقسح ؟ قالكفر بعد إيمان قال فما أحلى ، قال روح الله بين عباده قال لها أبرد ؟ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود عليمه السلام فأنت نبي . وقوله تعمالي ( إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ) أي إذ عرض على ملمان عليه السلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الحيل الصافنات قال مجاهسد وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة والجياد السراع وكذا قال غير واحد من السلف ، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حــدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي في قوله عز وجل ( إذ عرض عليه بالعثمي الصافنات الجياد ) قال كانت عشرين فرسا ذات أجنحة كذا رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهم التيمي قال كانت الخيل التي شفلت سلمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها وهذا أشبه والله أعلم وقال أبو داود حدثنا محمد بن عوف حدثنا سميد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عدائي عمارة بن غزية أن عمد بن إبراهم حدثه عن أبي سلمة بن عبدالر عن عن عائشة رضى الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خير وفي سهوتها ستر فببت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضى الله عنها لعب فقال صلى الله عليه ومسلم « ما هـ ف إ عائشة ؟ » قالت رضى الله عنها بناتى ورأى بينهن فرسما له جناحان من رقاع فقال يُزالِقُهُ « ما هذا الذى أرى وسطمن ؟ » قالت رضى الله عنها فرس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما هدا الله عليمه ؟» قالت رضى الله عنها جناحان قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « فرس له جناحان ؟ » قالت رضى الله عنها أما صمت أن سلمان عليمه المالاة والسلام كانت له خيل لهما أجنحة قالت رضي الله عنها فضعات صلى الله عليمه ومسلم حتى رأيت نواجله . وقوله تبارك و تعالى ( فقال إني أحبيت حب الحير عنذكر ربي حق توارت بالحجاب ) ذكر غيرواحد من الساف والمفسرين أنه اشتفل بمرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل السي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الفروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال جاء عمر يرضي الله عنه يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فحمل يسب كفار قريش ويقول

يا رسول الله والله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله على الله ما صليتها » فقال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبى الله على الصلاة وتوضاً نا لهما فصلى العصر بعصد ما غربت الشعس ثم صلى بعدها المغرب . ومحتمل أنه كان سائما في ملتهم تأخير الصلاة العذر الغزو والقتال ، والحيل تراد القتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الحوف ، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسافة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضى الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرها والأول أقرب لأنه قال بعده ( ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) قال الحسن البصرى لا قال : والله لا تشغلني عن عبادة ربى آخر ما عليك ، ثم أمر بها فعقرت وكذا قال قتادة ، وقال السيوف ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما جعل يمسح أعراف الحيل وعراقيها حيالما وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالهرقية وبهالك مالا من ماله بعرعهم جواز مثل هذا ولا سها إذا كان غضبا لله تمالى بسبب أنه المتنال بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لا تعرعهم جواز مثل هذا ولا سها إذا كان غضبا لله تمالى بسبب أنه المتنال بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها فهذا أسرع وخير من الخيل ، قال الإمام أحمد :حدثنا إسماعيل حدثنا سامان بن المنيرة عن حميد بن هلال عن أبى قاده وأن الدهماء وكانا يكثران السفر نحوالييت قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوى أخذ بيدى رسول الله القالي فيحمل بعلماء وكانا يكثران السفر نحواله وقال « إنك لا تدع شيئا اتفاء الله تمالى إلا أعطاك الله عز وجل منه هن هدى المناس عدوها شهر امنه »

﴿ وَالْهَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْمَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا شُمَّ أَنَابَ \* قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكُمَّا لَآ يَنْبَغِي لِلْحَدِ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ \* فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّبِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَاب \* وَٱلشَّيْطِينَ كُرُّ بَنَاء وَغُوَّاصٍ \* وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* كَلْذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَا أَنْ لَهُ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ عَلَا أَنْ لَهُ وَحُدُنْ مَا لَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا أَنْ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

يقول تعالى (ولقدفتنا سلمان) أى اختبرناه بأن سلبناهاللك (وألفينا على كرسيه بيسدا) قال ابن عباس رضى الله عنهما وعباهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعنى شيطانا (ثم أناب) أى رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته قال ابن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صغرا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل أصروا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل أصروا قاله عجاهد أيضا وقيل حبيق قاله السدى وقد ذكر واهذه القصة مبسوطة ومختصرة ، وقد قال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال أمر سلمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت القدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد ، قال فطلب ذلك فلم سبعة فلم يقدر عليه فقيل له إن شيطانا في البحر عين يردها في كل سبعة أيام مرة فنزح ماءها وجعل فيها خمرا فعاء يوم ورده فإذا هو بالخر فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربهاحتي غلبت على عقله قال فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فامل، قال وكان ملكه وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربهاحتي غلبت على عقله قال فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فامل، قال وكان ملكه في عام فأتى به سلمان عليه السلاة والسلام فقال إنا قد أمر نا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد فوضعه عليه فتعلمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان سلمان عليه فالصلاة والسلام فوضعه عليه فتعلمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فتعلمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان الميان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فتعلمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فعماوا يقطمون به الحجارة وكان الميان عليه مده وذلك

عند مقارفة قارف فها بعض نسائه قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سلمان منه وألتى على الشيطان شبه سلمان قال فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سلمان كله غير نسائهقال فجمل يقضى بينهم وجعاوا ينكرون منه أشياءحتى قالوا لقد فتن نبي الله وكان فيهم رجل يشهونه بعمر بن الخطاب رضى الله عنــه في القوة فقال والله لأجربنه قال: فقال ياني الله وهو لايرى إلا أنه ني الله أحدنًا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الفسل عمدًا حتى تطلع الشمس أترى عليه بأسا قال: لا فبينا هو كذلك أربعين ليلة إذ وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجمل لايستقبله جني ولا طير إلا سعد له حتى انتهى إلىهم (وألقينا على كرسيه جسداً) قال هو الشيطان صخر وقال السدى (ولقد فتنا سلمان) أى ابتلينا سلمان (وألقينا على كرسيه جسداً) قال شيطانا جلس على كرمسيه أربعين يوما قال كان لسلمان عليه الصلاة والســلام مائة امرأة وكانت امرأة منهن يقال لهــا جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأمن عليه أحدا من الناس غيرها فأعطاها يوما خاتمه ودخل الحلاء ، فخرج الشيطان في صورته فقال هاتي الحاتم فأعطته فجاءحتى جلس على مجلس سلمان عليه الصلاة والسلام وخرج سلمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت ألم تأخذه قبل ؟ قال لا وخرج كأنه تائه ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراءبني إسرائيل وعلماؤهم فجاءوا حتى دخاوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فان كان سلمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه قال فبكي النساء عندذلك قال فأقباوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوراة قالفطارمن بين أيديهم حقوقع هلىشرفة وألخاتم معه ثم طارحى ذهب الى البعر فوقع الخاتم منه في البعد فابتامه عنوت من حيتان البحر قال وأقبل سلمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صيادمن صيادى البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم وقال إنى أناسلهان فقام اليه بمضهم فضربه بمصى فشجه فجمل يفسل دمه وهو على شاطيع البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته قال إنه زعم أنه سلمان ، قال فأعطوه سمكتين مماقدمدر عندهم ولم يشفله ما كان به من الضرب حق قام إلى شاطى البحر فشق بعلونهما فجمل يفسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فر دالله عليه بهاءه وملكه فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سلمان عليه الصلاة والسلام فقام القوم يعتذرون مماصنعوا فقال ما أحمدكم على عدركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لابد منه قال فجاء حق أنّى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فحمل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بحاتمه ثم أمر به فألقى في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة وكان اسمه حبقيق قال وستخرله الريم ولم تكن ستخر تله قبل ذلك وهو قوله (وهبلي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)

وقال ابن أبى نجيت عن مجاهد فى قوله تبارك وتعالى ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال شيطانا يقال له آصف فهال له سلمان عليه السلام كيف تفتنون الناس ؟ قال أرنى خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه آصف فى البحر فساح سلمان عليه السلام وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سلمان فلم يقربهن ولم يقربه وأنكر نه قال فسكان سلمان عليه الصلاة والسلام يستطهم فيقول أتعرفونى ؟ أطعمونى أناسلمان فيكذبونه حتى أعطاته امرأة يوما حوتا ففتح بطنه فوجد خاتمه فى بطنه فرجع اليه ملكه وفر آصف فدخل البحر . وهمينه كام ا من الإسرائيليات ، ومن أنكرها ماقاله ابن أبى حاتم حدثنا على ناسلمين حدثنا محمد بن جبير عن النمان بن أبى ساتم حدثنا على ناسلمين عددنا محمد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فيقوله تعالى (وألقينا على أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن النمال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فيقوله تعالى (وألقينا على أرسيه جسدا شمأناب) قال أراد سلمان عليه العملاة والسلام أن يدخل الخلاء فأعلى الجرادة المرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سلمان فقال كماهانى خاتمي فأعداته إياه فلما لبسه دانت له الإنساطين فلما خرج سلمان فجعل لايأتى أحدا الهالم من الخلاء قال لها هاتى خاتمي قالت قد أعطيته سلمان فرد بالحجارة فلما قالت كذبت ما أنت بسلمان فجعل لايأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبت ما أنت بسلمان فجعل لايأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبت ما أنت بسلمان فجعل لايأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبت ما أنت بسلمان فجعل لايأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبة سعى جعل التعميان برونه بالحجارة فلما قالت كذبت ما أنت بسلمان فجعل لايأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبه سعى جعل التعميان برونه بالحجارة فلما

يا رسول الله والله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله على الله ما صليتها » فقال فقمنا إلى بطحان فتوصاً في الله على السلاة وتوصاً نا لهما فصلى العصر بعسد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها الغرب . ويحتمل أنه كان سائعا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الفرو والقتال ، والحيل تراد القتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذاكان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الحوف ، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا تعكن صلاة ولا ركوع ولا سجودكما فعل الصحابة رضى الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرها والأول أقرب لأنه قال بعده ( ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) قال الحسن البصري لا قال : والله لا تشغلني عن عبادة ربى آخر ما عليك ، ثم أمر بها فعقرت وكذا قال قتادة ، وقال السيون مرب أعناقها وعراقيها بالسيوف ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما جعل يمسح أعراف الحيل وعراقيها حبالها وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقية ويهاكم الامن ماله بسبب موى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظرلاً نه قديكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سها إذاكان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتفل بها حق خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريحالق تجرى بأمره رخاء حيث أصاب عدوها شهر ورواحها شهر وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحوالها الإمام أحمد :حدثنا إسماعيل حدثناسلهان بن المهرة عن شميد بن هلال عن أبي قاده وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحوالها «إنك لا تدع شيئا اتفاء الله تمالي إلا أعطاك الله عز وجل منه ه الله يقال لها البدوي أخذ يدى رسول أله وقول فيحال بعلمي الله عز وجل خاله البادية فقال لنا البدوي أخذ يدى رسول أله وقول فيحول بعلمه الله عز وجل خاله البادية فقال لنا البدوي أخذ يدى رسول أله وقول في الله المها عن أبي المهرة عن حمل خروا منه هو خير من الحيل عن والحيل في المها المها عن المها المها عن المها عن المها عن المها عن المها المها عن المها عن المها عن المها

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ثُمُ أَنَابَ \* قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكُمَّ لَا يَنْبَغِي لَا يَنْبَغِي لَا يَنْبَغِي لِلْأَحَدِ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ \* فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّبِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ \* وَٱلشَّيَاطِينَ لَا مُنَاءً وَغُوا سَ \* وَالْسَيْطِينَ لَا أَسْفَادٍ \* هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ كُلُّ مَنْفَادٍ \* هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى (ولقدفتنا سايان) أى اختبرناه بأن سلبناه الملك ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعنى شيطانا ( ثم أناب ) أى رجع إلى ملسكه وسلطانه وأبهته قال أبن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صخرا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل أصروا قاله بجاهد أيضا وقيل حبيق قاله السدى وقد ذكر وا هذه القصة مبسوطة ومختصرة ، وقد قال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال أمر سلمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت القدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد ، قال فطلبذلك فلم يقدر عليه فقيل له إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد قال فطلبه وكانت في البحر عين يردها في كل سبعة أيام مرة فنزح ماءها وجمل فنها خمرا فحاء يوم ورده فإذا هو بالخر فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربهاحتى غلبت على عقله قال فأرى الحائم أو ختم به بين كتفيه فذل ، قال وكان ملكه وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربهاحتى غلبت على عقله قال فأرى الحائم أو ختم به بين كتفيه فذل ، قال وكان ملكه في ظمّه فأتى به يبيض الهدهد فجمل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه فدهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجماوا يقطعون به الحيارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فقطمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجماوا يقطعون به الحيارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فقطمها به حتى أفضى إلى بيضة فأخذ الماس فجماوا يقطعون به الحيارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أن يدخل الحلاء أو الحمام لم يدخل بالحاتم فاخلق يوما إلى الحمام ، وذلك الشيطان صخر معه وذلك

عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألفاء في البحر فالتقمته سمكة ونزع مالك سلمان منه وألقى على الشيطان شبه سلمان قال فجاء فقمد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سلمان كله غير نسائه قال فجمل يقضي بينهم وجماوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا لقد فتن نبي الله وكان فهم رجل يشهونه بعمر بن الخطاب رضى الله عنــ في القوة فقال والله لأجربنه قال: فقال باني الله وهو لايرى إلا أنه ني الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الفسل عمدا حق تطلع الشمس أترى عليه بأسا قال: لا فبينا هو كذلك أربعـين ليلة إذ وجد ني الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجمل لايستقبله جني ولا طير إلا معجد له حتى انتهى إلىهم (وألقينا على كرسيه جسداً) قال هو الشيطان صخر وقال السدى (ولقد فتنا سلمان) أى ابتلينا سلمان (وألفينا على كرسيه جسداً) قال شيطانا جلس على كرسيه أربمين يوما قال كان لسلمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأمن عليه أحدا من الناس غيرها فأعطاها يوما خاتمه ودخل الحلاء ، فخرج الشيطان في صورته فقال هاتي الخاتم فأعطته فجاءحتي جلس على مجلس سلمان عليه الصلاة والسمالام وخرج سلمان بعمد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت ألم تأخذه قبل ؟ قال لا وخرج كأنه تائه ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراءبني إسرائيل وعاماؤهم فجاءوا حتىدخاوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فانكان سلمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه قال فبكي النساء عندذلك قال فأقباوا بمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوراة قالفطارمن بين أيديهم حتىوقع علىشرفة وألحاتم معه ثم طارحتى ذهب الىالبحر فوقع الحاتم منه فىالبحر فابتامه حوت من حيتان البحر قال وأقبل سلمان عليه الصارة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صادمن صيادى البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم وقال إنى أناسلهان فقام اليه بمضهم فضربه بمصى فشعه فجمل يفسل دمه وهو على شاطى البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته قال إنه زعم أنه سلمان ، قال فأعطوه سمكتين مماقدمذر عندهم ولم يشفله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشق بطونهما فجعل بغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردالله عليه بهاءه وملكه فحاءت الطبرحتي حامت عليه فعرف القوم أنه سلمان عليه الصلاة والسلام فقام القوم يعتذرون مماصنعوا فقال ما أحمدكم على عدركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لابد منه قال فجاء حق أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجمل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألتي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة وكان اسمه حبقيق قال وسخرله الريح ولم تكن سخرته قبل ذلك وهو قوله (وهبلي ملك لاينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب)

وقال ابن أبى بجييح عن مجاهد فى قوله تبارك وتعالى (وألقينا على كرسيه جسدا) قال شيطانا يقال له آصف فقال له سليان عليه السلام كيف تفتنون الناس ؟ قال أرنى خاعك أخبرك فاما أعطاه إياه نبذه آصف فى البحر فساح سليان عليه السلام وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سليان فلم يقربهن ولم يقر به وأنكر نه قال في كان سليان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول أتعرفونى ؟ أطعمونى أناسليان فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا ففتح بطنه فوجد خاعه فى بطنه فرجع اليه ملكه وفر آصف فدخل البحر . وهد كام امن الإسرائيليات ، ومن أنكرها ماقاله ابن أبى حاتم حدثنا على نالحسين حدثنا مجدين العلاء وعنان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا حدثنا أبوه ماوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (وألقينا على أبوه ماورة سليان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحلاء فأعطى الجرادة خاتمه وكانت الجرادة المرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان فى صورة سليان فقال لهاهانى خاتمى فأعطته إياه فلما لبسه دانت له الإنسان قال أنا سليان قال كذبت ما أنت بسلمان فجهل لا يأتى أحدا يقول له أناسلمان إلا كذبه حق جعل الصيان يرمونه بالحجارة قال قالت قدأ عجل الصيان يرمونه بالحجارة قالما

رأى ذلك سلمان عرف أنه من أمرالله عز وجل قال وقام الشيطان مجكم بين الناس فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سلمان سلطانه ألتي في قاوب الناس إنكار ذلك الشيطان قال فأرساوا إلى نساء سلمان فقالوا لهن: أتنكر ن من سلمان عينًا ، قلن نعم إنه يأتينا و بحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبواكتبا فها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سلمان ثمأثاروها وقرءوها علىالناس وقالوا بهذا كان يظهر سلمان على الناس ويغايهم فأكفر الناس سلمان عليه الصادة والسادم فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخائم فطرحه فى البحر فتلقته سمكة فأخذته ، وكان سلمان عليه السلام محمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سلمان عليه الصلاة والسلام فقال محمل لي هذا السمك ؟ فقال نعم قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك قال فحمل سلمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق به إلى منزله فاما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الحاتم فأخذها سلمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا الحاتم في جوفها فأخذه فلمسه ، قال فلما ليسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق مجزيرة من جزائر البحر فأرسل سلمان عليه السلام في طلبه وكان شيطانا مريدا فحملوا بطلمونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه نوما نأتما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب فجعل لايثب في مكان من البيت إلا أنماط معه من الرصاص، قال فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سلمان عليه الصلاة والسالام فأمر به فنقرلة تخت من رخام ثم أدخال في جوفه ثم سمد بالنجاس ثم أمريه فطرح في ألبحر فذلك قوله تبارك وتعالى ( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه حسما شم أناب ) يعنى الشيطان الذي كان سلط عليه ، إسهناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوى ، ولسكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سلمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه ، ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فأن المشهور عن مجاهدوغير واحد من أئمة السلف أنذلك الجني لميسلط على نساء سلمان بل عصمين الله عز وجل منه تشريفاو تـكريما لنديه عليه السلام . وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن السيب وزيدبن أسلم وجماعة آخرين وكامها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقال يحيى بن أنى عروبة الشيباني : وحد سلمان خاتمه بعسقلان فمشي في حرقة إلى بيت القدس تواضما لله عز وجل ، رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سلمان عليه الصلاة والســـلام خبرا عجبيا فقال حدثنا أبي رحمه الله حـــدثنا أبو صالح كاتب الليث أخبرني أبو إسحاق المصرى عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حسديث إرم ذات المماد قال له معاوية يا أبا إستحاق أخبرني عن كرسي معلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أيشيء هو ، فقال كان كرسى سلمان من أنياب الفيلة مرصما بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ، وقد حمل له درجة منها مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل نحل من ذهب شهار يخمًا من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ ، وجعل على رءوس النيخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب تُمجعل على رءوس النيخل التي على يسار السكرسي نسورا من ذهب مقابلة الطواويس ، وجعل على يمين الدرجة الأولى هجرتى صنوبر من ذهب وعن يسارها أسدان من ذهب وعلى رءوس الأسدين عمودان من زبرجد ، وجعل من جاني الكرسي شجر في كرم من ذهب قدأظلتا الكرسي وجمل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر ، ثم جمل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنبرا ، فإذا أراد سلمان عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان مافى أجو افهما من المسك والمنبر حول كرسي صلمان عليه الصلاة والسلام شميوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والآخرلر ئيس أحبار بى إسرائيل ذلك الزمان ، شم يوضع أمام كرسيه سبعون منبر امن ذهب يقعد عايم اسبعون قاضيا من بن إسرائيل وعلما عهم وأهلالشرف منهم والطول، ومن خلف تلك المنابر كالما خمسة وثلاثون منبرا من ذهب ليس عليها أحدفاذا أرادأن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السنلي فاستدار الكرسي كله عافيه وماعليه ويبسط الأسد بده العني و بنشر النسر حناحه

الأيس ثم يصعد سلمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية فيسط الأسديدة البسري وينشر النسر جناحه الأين فإذا استوى سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي عافيه كا تدور الرحى السرعة ، فقال معاوية رضى الله عنه الصلاة والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي عليه وهو عظم محما عمله صخر الجني فإذا أحست وما الذي يديره يا أبا إسحق ؟ قال تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظم محما عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأمود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي دون التي أعلاه قإذا وقف وقعن كامن منكسات رموسهن على رأس سلمان علمه الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعا مافي أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سلمان علمه الصلاة والسلام ، ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتحملها في يده فيقرؤها سلمان عليه الصلاة والسلام على الناس . وذكر تمام الخبر وهو غريب جدا (قال رب اغفرلي وهب لى في يده فيقرؤها سلمان عليه الصلاة والسلام على الناس . وذكر تمام الخبر وهو غريب جدا (قال رب اغفرلي وهب لى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى أي لا يصلح لأحد أن يسلمنيه بعدى كاكان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه لا أنه محجر على من بعده من الناس والصحيحة أن المسلمة بعدى كاكان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه لا أنه محجر على من بعده من الناس والصحيحة أن المسلمة من النه تعالم من الأماد وردت الأحاديث من الله وعن عن رسول الله على المحدد من المسيدة من طرق عن رسول الله على الناس والصحيحة من طرق عن رسول الله على المناس والصحيحة من طرق عن رسول الله على المناس والمحدد المناس والمداه المسلمة وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبدلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله على المناس المناس المناس والمناس والمناس والمحدد المناس والمحدد الموالية والمناس والمحدد المناس والمناس والمحدد المناس والمحدد المناس والمحدد المناس والمحدد المناس والمحدد المناس والمحدد المحدد المحدد المناس والمحدد المناس والمحدد المحدد ا

قال البخازى عند تفسير هذه الآية حدثنا إسحق بن إبراهم أخبرنا روح ومحمد بن جمفر عن شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي علي قال « إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة \_ أو كلة نحوها \_ ليقطع على الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحو اوتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخى سامان عليه الصلاة والسلام (رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغي لأحده من بعدي) "قال روح فرده خاسئا وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به وقال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن سامة الرادي جدثنا عبدالله بن وهب عن معاوية بن صالح حداثي ربيمة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي المارداء رضي الله عنه قال قام رسول الله عَلِيلِيُّ يصلى فسمهناه يقول «أعوذ بالله منك - ثم قال - ألهنك بلمنة الله » ثلاثا وبسط يد كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سممناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال عَرِيْكُمْ « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجمله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاثمرات ثم قلت ألعنك بلعنةالله التامة فلم يستأخر الاثمرات ثم أردتأن آخذه والله لولا دعوةأخينا سلمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة ، وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد ثنا ميسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سلمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلى فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبوسميد الحدرى رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه الفراءة فلما فرغ من صلاته قال (لورأيتمونى وإبليس فأهويت بيدى فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين ــ الابهام والتي تلمها ــ ولولا دعوت أخي سلمان لأصبح مربوطا بسارية من سوارىالسجديةالاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبينالقبلة أحد فليفعل » وقد روى أبوداود منه «من استطاع منكران لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » عن أحمد بن أني سريج عن أبى أحمد الزبيرى به . وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن مجمد الفزارى حدثنا الأوزاعى ' حدثني ربيمة بن تزيد بن عبد الله الدياسي قال دخلت على عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزنى ويشرب الخر فقلت بلفيّ عنك حديث أنه «من شرب شربة من الخر لم يقبل الله عز وجل له توبة أربمين صباحاً، وان الشقى من شقى في بطن أمه ، وانه من أنى بيت القدس لا تنهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما سمع الفتى ذكر الجر اجتذب يده من يده ثم الطلق فقال عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل ، سمت رســول الله عَلِيلَة يقول « من شرب من الحمر شرية لا تقيل له صلاة أربمين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة أربمين صباحا فان تاب تاب الله عليه \_ قال فلا أدرى في الثالثة أو الرابعة قال \_ فان عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة » قال وسمعت رســـول الله صلى الله عليــه وســـلم يقول « إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى علم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عزوجل» وسمعت رســـول الله عَلِيْتُ يقول « إن سلمان عليــه السلام سأل الله تعــــالى ثلاثًا فأعطاه اثنتين ونحن نرجوا إن تكون لنا الثالثة ، سأله حكم يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملك لا ينبغي لأحد من بعده ، فأعطاه إياه وسأله أعا رجل خرج من بيته لا يريدإلا الصلاة في هذاالمسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فنحن نرجوأن يكون الله عزوجل قد أعطاناً إياها » وقد روىهذاالفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديامي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ سَلَّمَانَ عليه الصلاة والسلام لما بني بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا » وذكره وقد روى من حديث رافع بن عمير رضي الله عنه بإسناد وسياق غربين . فقال الطبر انى حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني حدثنا محمد بن أيوب بنسويد حدثني أي حدثنا إبراهم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن رافع بن عمير قال سممت رسيول الله عراق « قال الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض فبني داود بيتاً لنفسه قبـــل البيت النَّــي أمر به فأوحى اللهإليه ياداود نصبت بيتك قبل بيتي قال يا رب هكذا قضيت من ملك استأثر ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلاثا فشكا مذلك إلى الله عز وجل فقال يا داود إنك لا تصاحح أن تبنى لى بيتاً قال ولم يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من الدماء ، قال يا رب أو ماكان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلي ولكنهم عبادى وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه فأوحى الله إليه لا تحزن فاني سأقضى بناءه على يدى ابنك سلمان فلما مات داود أخذ سلمان في بنائه ولمساتم قرب القرابين وذبح النبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال أسألك ثلاث خصال حكم يصادف حكمك وماكالا ينبغي لأحد من بعدى ومن أتى هذاالبيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه فال رسول الله عَرْبِيِّ .. أما الثنتان فقد أعطم ما وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة » وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد الهمامي حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال ما معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلا استفتحه « سبحان الله ربى العلى الأعلى الوهاب » وقد قال أبو عبيد حدثنا على بن ثابت عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسهار قال لما مات ني الله داود عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سلمان عليــه الصلاة والسلام أن سلنى حاجتك قال أسألك أن تجمل لى قلبا يخشاك كماكان قلب أبى وأن تجمل قلى يحبُّك كماكان قلب أبى فقال الله عز وجل : أرسلت إلى عبدى وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجمل قلبه بخشاني وأن أجمل قلبه يحبني ، لأهين له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . قال الله جلت عظمته ( فسنخر نا له الريم تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) والتي بعدها قال فأعطاه ما أعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سلمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه ، وروى عن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه الصادة والسادم أنه قال إلمي كن لسلمان كما كنت لى فأوحى الله عز وجل إليه: أن قل لسلمان أن يكون لى كاكنت لى أكن له كماكنت لك . وقوله تبارك و تمالى ( فسخر نا له الريم تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) قال الحسن البصرى رحمه الله لما عقر سلمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله تعمالي ما هو خير منها وأسرع الربح التي غدوها شهر ورواحها شهر . وقوله جل وعلا (حيث أصاب ) أي حيث أراد من البلاد وقوله جل جلاله ( والشياطين كل بناء وغواص ) أى منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهمائلة من محاريب وتماثيل وجمان كالجواب وقدور راميات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر علم البشر ، وطائفة غواصون في البحار يستخرجون، ا فيها من اللاّ لى والجواهر والأشياء النفيسة التي لاتوجد إلا فيها ( وآخرين مقرنين في الأصفاد) أى موثوقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبي ، أو قد أساء في صنيعه واعتدى. وقوله عز وجل

(هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أى هذا الذى أعطيناك من الملك التام والسلطان الـكامل كاسألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لاحساب عليك أى مهما فعلت فهو جائزلك احكم بماشئت فهو صواب وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبداً رسولا \_ وهو الذى يفعل ما يؤمر به وإعما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله تعالى به \_ وبين أن يكون نبياما \_كا يعطى من يشاء و يمنع من يشاء بلاحساب ولا جناح: اختار المنزلة الأولى بعده استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقالله تواضع فاختار المنزلة الأولى بعده استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقالله تواضع فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة ، ولهذا لماذكر تبارك وتعالى ما أعطى سلمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا فقال تعالى (وإن له عندنا لزلني وحسن مآب) أى في الدار الآخرة

﴿ وَأَذْ كُوْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابِ \* ارْكُفْ بِرِجْلِكَ كَمْدَا مُغْتَسَلَ بَارِدْ وَمُرَابُ \* وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْهَةً مِّنَّا وَذَكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ \* وَخُذْ بِيَدِكَ ضَغْمًا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْ نَهُ صَا بِرًا نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴾

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسالام وماكان ابتلاه تعالى بهمن الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سلما سوى قلبه ، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيــه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله فكانت تخــدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه عجوا من ثمـانى عشرة سنة ، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسمة طائلة من الدنيا ، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالهــا ورفضــه القريب والبعيد سوى زوجته رضى الله عنها فانها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود اليه قريباً ، فاما طال المطال ، واشتد الحال ؛ وانتهى القدر ، وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال ( إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) وفي هذه الآية الكريمة قال ( واذكر عبدنا أيوب إذنادي ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) قبل بنصب في بدني وعداب فى مالى وولدى فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامــه وأن يركض الأرض برجــله ففعل فأنبع الله تعمالي عينا وأمره أن ينتسل منها فأذهبت جميع ما كان فيه بدنه من الأذى ، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتـكاملت العافية ظاهرا وباطنا ، ولهذا قال تبارك و تمالى ( اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ) قال ابن جرير وابن أبى حاتم جميماً حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : إن رسول الله على قال « إن ني الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه عانى عشرة سسنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به كانا يغدوان اليه ويروحان ، فقال أحسدها لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وماذاك ؟ قال مند عُماني عشرة سنة لمير حمه الله تعالى قيكشف مايه فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكرذلك له ، فقال أيوب عليه الصلاة والسلام لا أدرى ماتقول غسير أن الله عز وجل يعسلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تمالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق ، قال وكان بخرج إلى حاجته فاذا قداها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ علمها فأوحى الله تبارك وتمالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن (اركض برجلك هذا مَعْتسل بارد وشراب ) فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل علمها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أى بارك الله فيك هل رأيت ني الله هذا المبتلى ، فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال قانى أناهو قال وكان له أندران أندر للقمح وأند رللشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت إحداها على أندر القمح أفرغت فيه الله هب حق فاض وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير حتى فاض هذا لفظ ابن جرير رجمة الله

وقال الإِمَامُ أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عنهمام بن منبه قال : هذا ماحدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصالاة والسلام بحثو في ثوبه فناداه ربه عز وجــل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والســلام بلي يارب ولكن لاغنى بى عن بركتك » انفرد باخراجه البخارى من حديث عبد الرزاق به ، ولهذا قال تبارك وتعالى (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيابهم وزادهم مثلهم معهم ، وقوله عزوجل ( رحمة منا ) أي به علىصبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته ( وذكري لأولى الألباب ) أى لنـوى العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة . وقوله جلت عظمته (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كانقد غضب على زوجته ووجد علمها في أمر فعلته قيل باعت ضفيرتها يخيز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعمالي ليضر بها مائة جلدة ، وقيل لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله عز وجـل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الحدمة التامة والرحمـة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغناً وهو الشمراخ فيــه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحــدة وقدبرت يمينه وخرج صابرًا نعم العبد إنه أواب) أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه ( نعم العبد إنه أواب ) أى رجاع منيب ؟ ولهذا قال جل جلاله ( وَمن يَتَقَ الله يجعل له مخرجاً \* ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء قدرا ﴿ ) واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها . وقد أخذوها بمقتضاها والله أعلمبالصواب

﴿ وَأَذْ كُرْ عِبَدْنَا إِبْرَ ٰهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَلِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِ كُرْى اللَّالِ \* وَ إِنَّهُمْ عِندَنَا آلِهِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَٱذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَلَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَكُلُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُ مُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كُنْ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَقِ وَكُلُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالِهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول تبارك وتعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين (واذ كرعبادنا إبراهيم وإسبحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار) يعنى بنبلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال على بن أبى طلبحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (أولى الأيدى) يقول أولى القوة (والأبصار) يقول الفقه في الدين. وقال مجاهد (أولى الأيدى) يعنى القوة في طاعة الله تعالى والأبصار يعنى البصر في الحق وقال قتادة والسدى أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين . وقوله تبارك وتعالى (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) قال مجاهد أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها وكذا قال السدى ذكرهم للآخرة وعملهم لها . وقال مالك بن دينار نزع الله تعالى من قاويهم سبب الله وذكرها وأخلصهم محب الآخرة وذكرها ، وكذا قال عطاء الخراساني . وقال سعيد بن جبير يعنى بالدار الجنة يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها ، وقال في رواية أخرى ذكرى الدار عقى الدار ، وقال قتادة كانوا يذكرون الناس يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها ، وقال في رواية أخرى ذكرى الدار عقى الدار ، وقال قتادة كانوا يذكرون الناس المدار الآخرة والعمل لها ؛ وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة ، وقوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المحافين الأخيار ) أى لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم أخيار ون . وقوله تعالى (واذكر إسهاعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) قد تقدم المكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) قد تقدم المكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) قد تقدم المكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم

الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته همهنا وقوله عز وجل ( هذا ذكر ) أى هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر ،وقال السدي يعنى القرآن العظم .

﴿ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ آحُسُنَ مَثَابٍ \* جَنَّتِ عَدْنِ مُّهَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوابُ \*مُتَّكِيْنَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِمُكْهَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوابُ \*مُتَّكِيْنَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِمُكْهَةً كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* وَعِيدَهُمْ قَصِرَ أَنُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابِ \* لَهٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحُسَابِ \* إِنَّ لَهٰذَا لَرِزْقُنَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحُسَابِ \* إِنَّ لَهٰذَا لَرِزْقُنَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحُسَابِ \* إِنَّ لَهٰذَا لَرِزْقُنَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحُسَابِ \* إِنَّ لَهٰذَا لَرِزْقُنَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحُسَابِ \* إِنَّ لَهٰذَا لَرِزْقُنَا لَهُ مِن نَّهَادٍ ﴾

بخبر تمالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو المرجع والمنقلب ثم فسره بقوله تمالى ( جنات عددن ) أى جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام همنا بمهن الاضافة كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها أى إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها ، قال ابن أى حاتم حدثنا مجمد بن نواب الهبارى حدثنا عبد الله بن عبر حدثنا عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عرب ابن سابط عن عبد الله بن عمرو رضى عنهما قال : قال رسول الله على عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عرب ابن سابط عن عبد الله بن عمرو رضى عنهما قال : قال رسول الله على الله عن وجوه عديدة . وقوله عز وجل (متكثين فيها) قيل مترامين على سرر محت الحجال ( يدعون فيها بفاكهة كثيرة من وجوه على الله وقوله عز وجل (متكثين فيها) قيل مترامين على سرر محت الحجال ( يدعون فيها بفاكهة كثيرة ألى مهما عديدة . وقوله عز وجل (متكثين فيها) أى متماويات في الله ين مهمين ) (وعندهم قاصرات العارف) أى عن غير أزواجهن فلا يلتقتن إلى غير بعولهن ( أتراب ) أى متماويات في السن من ممين ) (وعندهم قول ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وحجد بن كمب والسدى ( هذا ماتوعدون ليوم الحساب ) أى هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من النار . ثم أخسر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لافراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء من قبل ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) كقوله عز وجول ( ماعند كم ينفد وماعند الله بق ) وكقوله جل وعلا ( علم غير مجذوذ ) وكقوله تعالى ( لهم أجر غير محنون ) أى غير مقطوع وكقوله عز وجل ( أكلها دائم وظلها تلك عقبي غير مقطوع وكقوله عز وجل ( أكلها دائم وظلها تلك عقبي غير مقطوء وكقوله عز وجل ( أكلها دائم وظلها تلك عقبي الخبر أنهوا الله الله المثله والميا الله عن المياد الله المناد الله والموله المناد ) والآيات في هذا كثيرة جدا .

﴿ هَٰذَا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابِ \* جَهَنَّ يَصْآوُنهَا فَيِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُو قُوهُ حَمِمْ وَغَسَّاقٌ \* وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَجْ هَذَا فَوْجُ مُّقَتَحِمْ مُعَكُمْ لَا مَرْحَبًا جِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \* قَالُوا جَلَ أَدْتُم وَ كَمَا عَلَى الْمَرْحَبًا جِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \* قَالُوا مَا لَنَا لَا مَرْحَبًا عَلَى اللَّهُ مَنْ عَنْهُمُ وَ لَنَا هَذَافَزُ دُهُ عَذَابًا ضِمْفًا فِي النَّارِ \* وَقَالُوا مَا لَنَا لَا مَن عَنْهُمُ الْأَبْصِرُ \* إِنَّا مَن أَنْهُمْ مِنْ عَنْهُمُ الْأَبْصِرُ \* إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاضُ أَهُلُ النَّارِ ﴾ وَالنَّارِ اللَّا لَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُرادِ \* أَتَّخَذُ نَهُمْ مِن يَا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصِمُ \* إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهُلُ النَّارِ ﴾

لماذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم وحسابهم فقال عز وجل (هذا وإن للطاغين) وهم الخارجون عن طاعه الله عز وجل المخالفون لرسل الله صلى الله على الله على السرمآب) أى لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جلوعلا (جهنم يصاونها) أى يدخلونها فتفعرهم من جميع جوانبهم (فبئس الهاد يهمذا فليذ وقوه حميم وغساق) أما الحميم فهو الحار الذى قد انتهى حره ، وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ولهذا قال عزوجل (وآخر من شكله أزواج) أى وأشياء من هذا القبيل : الدى، وضده يعاقبون بها قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيئم عن أبى سعيد رضى الله عنه عن

رسول الله عَلِيَّةِ أنه قال « لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » ورواه الترمذي عن سويد ابن نصر عن أبن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمر وبن الحارث عن دراج به شمقال لانعرفه إلامن حديث رشدين كذا قال وقد تقدم من غير حديثه، ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به وقال كلب الأحبار : غساق عين في جرنم يسيل اليها حمة كل ذات حمة من حية وعقر بوغير ذلك فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبية ويجر لحه كله كما يجر الرجل ثوبه ، رواه ابن أى حاتم . وقال الحسن البصرى فى قوله تعالى ( وآخر من شكله أزواج ) ألوان من المذاب ، وقال غيره كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصمود والهوى إلى غير ذلك من الأشياءالختلفة المتضادة والجميع مما يعذبون به ، ويهانون بسببه وقوله عز وجل (هذا فوج مقتحم معكم لامر حبابهم إنهم صالوا النار)هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى (كلا دخلت أمة لعنت أختيها ) يعنى بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكنفر بعضهم ببعض فتقول الطا ثفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الحزنةمن الزبانية (هذافوج مقتحم) أى داخل (معكم لامر حبابهم إنهم صالواالنار )أى لأنهم من أهلجهنم (قالوا بل أنتم لامر حبابكم) أى فيقول لهم الداخلون ( بل أنتم لامر حبابك أنتم قدمتموه لنا ) أي أنتم دعو عونا إلى ماأفضى بنا إلى هذاالصير ( فبئس القرار ) أي فبئس المزل والمستقر والمصير ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ) كما قال عز وجل ( قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤرلاء أضاونا فآتهم عذابا ضعفا من النار \* قال لكل ضعف ولكن لا تعامون ) أي لكل منكر عذاب بحسبه ( وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نمدهم من الأشرار \* أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ؟ ) هذا أخبار عن الكفار في النار أنهم يفنقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الصلالة وهم المؤمنون في رعمهم قالوا مالنا لانراهم معنا في النار ؟قال مجاهد هذا قول أبي جهل يقول مالي لاأرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا وهذاضرب مثل وإلا فكل الكفارهذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار ، فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم مجدوهم فقالو ا(مالنا لانرى رجالاكنا نعدهم من الأشرار \* أنخذناهم سخريا ) أي في الدار الدنيا ( أم زاغت عنهم الأبصار ؟ ) يساون أنفسهم بالحال يقولون أولعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم ، فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عز وجل ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فيل وجدتهما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمان \_ إلى قوله \_ ادخاوا الجنة لاخوف علميكم ولا أنتم تحزنون ) وقوله تعالى ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) أي إن هذا الذي أخبرناك به ياهمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولمن

﴿ أُقُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرْ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا أَللهُ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ \* رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ الْفَقَّرُ \* قُلْ هُوَ نَبَوْ عَظِيمٌ \* أَنتُمُ عَنْهُ مُوْرِضُونَ \* مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِهُونَ \* إِن الْفَقَرُ \* قُلْ هُوَ نَبَوْ عَظِيمٌ \* أَنتُمُ عَنْهُ مُوْرِضُونَ \* مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِهُونَ \* إِن الْفَلَا اللهُ إِنَّا أَنَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

بعضهم لمص لحق لامرية فيه ولاهك

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر الست كا تزعمون ( وما من إله إلا الله الواحد القمار ) أى هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه ( رب السموات والأرض وما بينهما ) أى هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ( العزيز الففار ) أىغفار مع عظمته وعزته ( قل هو نبأ عظيم) أى خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إلى السيم ( أنتم عنه معرضون ) أى غافاون ، قال مجاهدوشريح القاضى والسدى في قوله عز وجل ( قلهو نبأ عظيم) يعنى الفرآن . وقوله تعالى ( ماكان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون ) أى لولا الوحى من أين كنت أدرى باختلاف الملا الأعلى ؟ يعنى في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس

من السحود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا جهضم المجامى عن يجي بن أفي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن معاذ رضى الله عنه قال احتبس علينا رسول الله يركن ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فحرج بيركن سريعا فثوب بالصلاة فصلى ومجوز في صلاته فلما سلم قال يركن «كا أتم» ثم أقبل إلينا فقال «إني قمت من الليل فسليت ما قدر لي فنعست في سلاي حتى استيقظت فإذا أنا بري عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد أتدرى فيم مختصم الملا الأعلى ، قلت لا أدرى يا رب أعادها ثلاثا ورجل في أحسن صورة فقال يا محمد أتدرى فيم مختصم الملا الأعلى ، قلت لا أدرى يا رب أعادها ثلاثا وأين قلت في أحسن في المحمد أتدرى فيم مختصم الملا الأعلى الجاعات والجلوس في المساجد بعد الصاوات الأعلى : قلت في المحمد الكربهات . قال وما المحمد الدرات وحب المساكن والمجلوم والصلاة والناس نام ، قال مل ، قلت اللهم إلى أسألك فعل الحيرات وترك المسكرات وحب المساكن وأن تغفر لي وتر حمي ، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون ، وأسألك حمك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله يراتي مقوم فتوفني غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال الحسن صحيح وليس هذا إنها حق فادرسوها وتعلموها » فهو حديث المنام المشهور ، ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق ، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله المجامى به ، وقال الحسن صحيح وليس هذا الاختصام الذكور في القرآن فان هذا قد فسر ، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى

هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر وسبحان والكهف وهمنا وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حماً مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عن عن الله على موى إليس ولم يكن منهم جنساً . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحويه ما كان إليه فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم فانه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه ، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تمالي وكفر بذلك فأ بعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه ، وحضرة قدسه ، وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من الساء مذمو ما مدحورا إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحلم الذى لا يعجد ل على من عصاه . فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة عرد وطفى وقال ( فبعزتك لأغوينهن الجمين الإعبادك منهم المناد الذي كرمت على \* لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) وهؤلاءهم الستثنون عو حل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على \* لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) وهؤلاءهم الستثنون عو حل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على \* لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) وهؤلاءهم الستثنون عو حل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على \* لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) وهؤلاءهم الستثنون

فى الآية الأخرى وهى قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكيني بربك وكيلا ) وقوله تبارلة وتعالى ( قال فالحق والحق أقول \* لأملئن جهنم منك ويمن تبعك منهما جمعين ) قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول وفى رواية عنه . الحق منى وأقول الحق ، وقرأ آخرون بنصهما قال السدى هو قسم أقسمالله به في قلت وهذه الآية كقوله تعالى ( ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وكتوله عز وجل ( قال اذهب قمن تبعك منهم فان جهنم حزاؤكم جزاء موفورا)

و أول ماأسناً سكم عليه من أجروما أنا من الهنتكلة بنه إن هُو إلا ذر العلمين والتعلمين أباه بمدحين المديا ( وما أنا من المتكلفين ) على ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ( وما أنا من المتكلفين ) على وماأر يدعلى ما أرساني الله تعالى به ولا أبتنى زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لاأزيد عليه ولا أنقص منه ، وإعما أبتنى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة ، قال سفيان الثورى عن الأعمش ومنصور عن أى الضحى عن مسروق قال : أتينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال با أيها الناس من علم شيئافليقل به ومن لم يعلم فليهل الله أعلم فان الله أعلم فان الله أعلم فان الله عز وجل قال لنبيهم الميئافليقل به ومن لم يعلم فليهل الله أعلم فان الله عز وجل قال لنبيهم الله أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فان الله عز وجل قال لنبيهم الله أن ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فان الله عز وجل قال لنبيهم المين المين من الإنس والجن ، قاله ابن عباس رضى الله عنهما ، وروى ابن أبي حاتم عن الله عنهما في قوله تعالى ( با المالمين ) قال الجن والإنس، وهذه الآية كقوله تعالى ( لأندركم به ومن بلغ) وكقوله رضى الله عنهما في قوله تعالى ( العالمين ) قال الجن والإنس، وهذه الآية كقوله تعالى ( لأندركم به ومن بلغ) وكقوله عز وجل ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقوله تعالى ( ولتعالمن نبأه ) أى خبره وصدقه ( بعد حين ) أما الحسن با ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين كفر تفسير سورة ص ولله المحد والمنة والله مبحانه وتعالى أعلم حدين عاله ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين آخر تفسير سورة ص ولله المحد والمنة والله مبحانه وتعالى أعلم

﴿ تفسير سورة الزمر وهي مكية ﴾

قال النسائى حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حماد عن مروان بن أبى لبابة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله على الله على الله عنها قالت كان رسول الله على يسوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم ، وكان عربي قرأ في كل لله بنى إسرائيل والزمر .

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُ ٱللهَ كُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ \* أَلَا لِيْكَ ٱلْكَتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُ اللهَ كُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ اللهَ يَحْكُمُ أَلَا لِيُهَ ٱلدِّينَ ٱنْخُالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱنَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ مَا نَمْبُدُهُمْ ۚ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللهَ يَحْكُمُ اللهَ اللهَ يَحْدَدُ وَلَا اللهَ يَحْدَدُ مِنْهُو كَذَبُ كُفَّارُ \* لَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَن يَتَخَذَ وَلَدًا لَا صَفْظَفَى اللهُ الْوَاحِدُ اللهُ الْوَاحِدُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

غبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لامرية فيه ولا شك كا قال عز وجل ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) وقال تبارك و تعالى ( وإنه لكتاب عزيز \* لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وقال جل وعلا هاهنا ( تغزيل الكتاب من الله العزيز ) أي المنبع الجناب ( الحكم) أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ) أى فاعبد الله وحده لاشريك الوادع الحلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليساله لهمريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى(الالله الله بن الحالص) أى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له

وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى ( ألا لله الدين الخالص) شهادة أن لا إله إلا الله ثم أخبر عزوجل عن عبادالأصنام من المشركين أنهم يقولون ( مَا تعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلني ) أي إما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدواإلى أصنام اتحذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقتهم وما ينويهم من أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بهقال قتادة والسدى ومالك غن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقر بونا إلى الله زلفي أي ليشفعوا لنا ويقر بونا عنده منزله ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشهة هي التي اعتمدها الشركون في قديم الدهر وحديثة وجاءتهم الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه الشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه ( ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت ) ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كامم عبيد خاضمون لله لا يشقمون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ماوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فها أحبه الماولة وأبوه ( فلا تضربوا لله الأمثال ) تمالي الله عن ذلك عاوا كبيراً وقوله عز وجل (إن الله يحكم بينهم )أي يوم الفيامة ( فيها هم فيه يختلفون ) أى سيفصل بين الحلائق يوم معادهم ويجزى كل عامل بعمله ( ويوم نحشر هم جميعاتم نقول المالانسكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا مبعدانك أنت ولينا من دونهم بلكانو ايعبدون الجن أكثرهم عهدؤمنون وقوله عز وجل ( إن الله لايهدى من هو كاذب كفار ) أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراءعلى الله تمالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه ، ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من الهود والنصاري في المزير وعيسي فقال تبارك وتماني ( لو أراد الله أن يتخذوك آلاصطفى مما مخلق ما يشاء)أي لكان الأمر على خلاف مايز عمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فما ادعوه وزعموه كما قال عزوجل ( لو أردنا أن نتخذ لهوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) ( قل إن كان للرحمن ولدفأ ناأول العابدين) كل هذا من باب الشرط. ويجوز تعليق الشرط. على المستحيل لمقصد المتكام وقوله تعالى ( مسبحانه هو الله الواحد القهار ) أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له وله فانه الواحد الأحد الفرد التسمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما صواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضمت تبارك وتمالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبير

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ هَلَى النَّهَارِ وَ يُكُوِّرُ النَّهَارَ هَلَى النَّهَارَ هَ يُكُوِّرُ النَّهُ وَالْمَرْيِرُ الْهَفَّرُ \* خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْ جَهَاوَأَ ازَلَ لَكُمُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

يخبر تمالى أنه الحالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليسله ونهاره ( يكور الئيل على النهار وكور النهار على الليل ) أى ستخرهما عجريان متماقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاً كقوله تبارك ويتعالى ( ينشى الليك النهار يطلبه حثيثاً ) هذا مهنى ما روى عن ابن عباس رضى الله

عنهما ومجاهد وقتادة والسدى وغيرهم. وقوله عز وجل (وسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى) أى إلى مدة معاومة عند الله تعالى ثم ينقفى يوم القيامة (ألا هو العزير الغفار) أى مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه وقوله جلت عظمته (خلقكم من نفس واحدة ) أى خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة والسلام كقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوار بكم اللهى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما عليها السلام كقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوار بكم اللهى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) وقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام عمانية أزواج) أى وخلق لكم من ظهور الأنسام عمانية أزواج وهي المد كورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن المقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن المقر أثنين وقوله عزوجل (مخلقكم في بطون أمهاتكم (خلقا من بعد خلق ) يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضفة ثم مخلق في يكون لحما وعظا وعصبا وعروقا وينفيخ فيه الروح فيصير خلقا آخر (فتبارك الله أحسن الحالفين). وقوله جل وعلا (في ظلمات ثلاث) يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة والنعاك وقادة والوقاية على الولد وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والتصرف في حجيح ذلك (لا إله إلاهو) أى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو ماليك وخلق آباءكم هو الرب له الملك والتصرف في حجيح ذلك (لا إله إلاهو) أى الله كالعبادة إلا له وحده لاشريك الهذون أى فكيف تعبدون معه غيره ؟ أبن يذهب بعقولكم ؟

﴿ إِن تَكَفُّهُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ أَلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُ وَايَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ يَزْرُوا إِنَّ أَلْكُمْ وَا فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ أَلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُ وَا فَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ مَن اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا اللَّهُ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَاداً للإِنسَن ضُرُ وَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ مَمَّ إِذَا خَوَّلَهُ لِنْفَعَةً مِنْهُ نَسِي مَا كُنتُ مِن يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَاداً للإِنسَن ضُرُ وَعَا رَبّهُ مُنيباً إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَاداً لللهِ أَندَاداً لللهِ أَندَاداً للهِ أَندَاداً لللهِ أَندَاداً لللهِ قَلْ تَمَتَّعْ بِكُولُ وَلَهُ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَبِ النَّارِ ﴾

يقول تبارك وتمالى مخبرا عن نفسه تبارك وتمالى أنه الهنى عما سواه من المخلوقات كاقال موسى عليه الصلاة والسلام ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لفني حميد ) وفي صحيح مسلم « يا عبادى لو أن أوليم وآخركم وإنسكم وجنيكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شبئا » . وقوله تمالى ( ولا يرضى لمباده الكفر) أى لا يحبه ولا يأمر به ( وإن تشكروا يرضه لسكم ) أى يحبه لكم ويزدكم من فضله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا يحمل نفس عن نفس عيئا بل كل مطالب بأمر نفسه ( ثم إلى ربكم مرجم كينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليه بدات الصدور) أى فلا تخفى عليه خافية . وقوله عزوجل ( وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه )أى عند الحلجة يتضرع ويستفيث بأنه فلا يحل المرابطة وحده لا شريك له كا قال تمالى ( وإذا مسكم الضرفى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضم وكان الإنسان كفورا ) ولهذا قال تبارك وتمالى ( ثم إذا خوله تعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل )أى في حال الواهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كا قال جل جلاله ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أوقاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) وقوله تمالى ( وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ) أى في حال العافية يشرك بالله وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تمالى ( قل متموا فإن مصيركم إلى النار ) وقوله تمالى ( علم عتموا فإن مصيركم إلى النار ) وقوله تمالى ( علم عتموا فإن مصيركم إلى النار ) وقوله تمالى ( علم عتموا في منا في النار ) عليال النار ) عدم المنارك عذا المنارك عند كفوله تمالى ( قل متموا فإن مصيركم إلى النار ) وزر له تمالى ( علم عتموا في عدال غليظ )

﴿ أَمَّنَ ۚ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَيَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرَ ۚجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَ كُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾

يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجمل له أندادا ، لا يستوون عند الله كا قال تمالى (ايسواسواء من أهل السكتاب أمة قائمة يتاون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) وقال تبارك وتمالي همنا (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائها) أى في حال سجوده وفي حال قيامه وله في الستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كا ذهب اليه آخرون . قال الثورى عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : القانت الطيع له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقال الحسن والسدى وابن زيد آناء الليل بوف اليل . وقال الثورى عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والمشاء ، وقال الحسن وقتادة آناء الليل أوله وأوسطه وآخره وقوله تمالى ( يحدر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) أى في حال عبادته خائف راج ولابد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الحوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تمالى ( يحدر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فاذا كان عند الاحتضار فلي كن الرجاء هو الفالب عليه كما قال الامام عبد بن حميد في مسنده حدثنا يحي بن عبد الحمد حدثنا جمفر بن سلمان حدثنا ثابت عن أنس رضى الله عنه على الله عليه وحدام والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جمفر بن سلمان به وقال الترمذي غريب ، وقدرواه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جمفر بن سلمان به وقال الترمذي غريب ، وقدرواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن الذي يؤيله مسلا

وقال ابن أبى حاتم حدثنا عمر بن أبى شيبة عن عبيدة النميرى حدثنا أبو خلف بن عبد الله بن عيسى الخراز حدثنا محيى البكأء أنه سمع ابن عمر رضى الله عنها يقرأ (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما محذر الآخرة وبرجو رحمة ربه) قال ابن عمر ذاك عنمان بن عفان رضى الله عنه وإنما قال ابن عمر رضى الله عنهاذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عنمان رضى الله عنه عنه الله الله عنه عنه الله الله عنه الله

ضعوا بأشمط عنوان السعود به يقطع الليل تسبيعا وقدرآنا

وقال الامام أحمد كتب إلى الربيع بن نافع حدثنا الهيئم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليان بن موسى عن كثير ابن مرة عن تميم الدارى رضى الله عنمه قال : قال رسول الله عن قرأ بمائة آية فى ليلة كتب له قنوت ليلة » وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة عن إبراهيم بن يمقوب عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهيئم بن حميد به . وقوله تمالى (قل هل يستوى الذين يملمون والدين لايملمون) أى هل يستوى هدذا والذى قبله ممن جمل لله أنداداً ليضل عن سبيله (إنما يتذكر أولو الألباب) أى إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو الممقل والله أعلم .

يقول تُعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار هلى طاعته وتقواه ( قل ياعباد الله بن آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم ،وقوله ( وأرض الله واسعة )قال مجاهد فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان ، وقال شريات عن منصور عن عطا، في قولة تبارك وتعالى (وأرض الله واسعة ) قال إذا دعيم إلى معصيته فاهربوا ثم قرأ (ألم تسكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) وقوله وتعالى (وإيما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهمغرفا ، وقال ابن جريج باله في الصابرون أجرهم بغير حساب) يعنى أنه لا محسب علم مواب عملهم قط ، ولكن ترادون على ذلك ، وقال السدى (إيما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) يعنى في الجنة . وقوله (قل إلى أمرت أن أعد الله مخلصا له الدين ) أي إنما أمرت باخلاص العبادة لله وحده لاشريك له (وأمرت لأن أكون أول السامين) قال السدى يعني من أمنه عليهم

﴿ قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ اللهُ أَعْبُدُ نُخْلِطًا لَهُ دِينِي \* فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ \* لَهُم مِّن فَوْ قِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِمِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَهِبَادِ فَاتَقُونِ ﴾

يقول تعالى قل يامحمد وأنت رسول الله ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ( قل الله أعبد محاصا له دبى فاعبدوا ماشئم من دونه ) وهذا أيضا تهديد وتبر منهم ( قل إن الحاسرين ) أى إنما الحاسرون كل الحسران ( الذبين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ) أى ثفار قوا فلا التقاء لهم أبدا وسواء ذهب أهاوهم إلى الجنة وقد ذهبواهم إلى النار أو أن الجمع أسكنوا النار ولكن لاجماع لهم ولاسرور ( ألا ذلك هو الحسران المبين ) أى هذا هو الحسران المبين الظاهر الواضح ثم وصف حالمم في النار فقال (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحمم ظلل) كا قال عز وجل ( لهم من جهنم مهاد ، ومن فوقهم عواش وكذلك نجزى الظالمين )

وقال تعالى ( يوم يغشاهم العداب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقواماكنتم تعملون ) وقوله جل جلاله ( ذلك نخوف الله به عباده ) أى إنما يقص خبر هذا الكائن لامحالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم واللآثم . وقوله تعالى ( يا عباد فاتقون ) أى اخشوا بأسى وسطوى وعدانى ونقمتي

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَلَبُوا ٱلطَّانُوتَ أَن يَمْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ اللَّهِ لَهُمُ ٱللهُ وَأُو النَّكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ اللَّهُ وَأُو النَّكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه (والله بن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) تزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذر وسلمان الفارسي وضي الله تمالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب . إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الدين لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال عز وجل (فيشر عباد \* الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أي يفهمون ويعملون بما فيه كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حمين آتاه التوراة (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) (أولئك الدين هداهم الله) أي المتصفون بهذه الصفة هم الدين هداهم الله في الدنيا و الآخرة (وأولئك هم أولو الألباب) أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ۗ ٱلْمَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوْا رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّن عَدْمِهَا ٱللَّهُ اللَّهِ اللهِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يقول تمالى أفن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي لامديه أحد من بعد الله لأنه

من يضلل الله فلا هادى له ومن بهده فلا مضل له . ثم أخبر عز وجل عن عباده السمداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة ( من قوقها غرف مننية ) طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات . قال عبدالله ابن الإمام أحمد حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرخمن بن إستعاق عن النعان بن سعد عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن في الجنة لغرفايرى بطونها من ظهورهاوظهورهامن بطونها » فقال أعرابي لمن هي يا وسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام » وروأه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم فيهمن قبل حفظه وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيي بن أبي كشير عن ابن معانق أوأبي معانق عن أبي مالك الأَشعرى رَضَى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن في الجنة لفرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان المكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام » تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن معانق الأشمري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه به وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حارم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون السكوكب في أفق السماء » قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال صعت أباسعيد الحدرى رضى الله عنه يقول «كما تراءون السكوك الله ي الأفق الشرق أو الفرى » أخرجاه في الصحيحين من حديث أى حازم وأخرجاه أيضا في الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الإمام أحمد حدثنا فزارة أخبرنى فليح عن هادل بن على عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم قال « إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون المكوك الدرى الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات \_ فقالوا بارسول الله أو الله النبيون ؟ فقال ﷺ \_ « بلي والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل » ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن فليح به وقال حسن صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا ثنا زهير ثنا سعد الطائى ثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين رضى الله عنها أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قلنا بارسول الله إنا إذا رأيناك رقت قاوبنا وكنا من أهــل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال ﷺ « لوأنكم تسكونون على كل حال على الحال التي أنتم علمها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ، ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي ينفر لهم » قلنا يارسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها! قال عَرْضَتُه « لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها السك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لاتبلي ثيابه ولا يفني شــبابه ، ثلاثة لاترد دعوتهم : الإمام العادل والصاعم حــتي يفطر ودعوة المظاوم تحمل على الفمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتى لأنصرنك ولو بسد حين » وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي المدله وكان ثقة به وقوله تمالي ( تجرىمن تحتما الأنهار ) أي تسلك الأنهار بينخلال ذلك كايشاءوا وأين أرادوا( وعد الله ) أي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ( إن الله لا يخلف الميماد )

﴿ أَلَمْ ۚ تَرَأَنَّ ٱللّٰهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنْبِيمَ فِي ٱلْأَرْضُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْءًا تُخْتَلِفًا ٱلْوَانَهُ ثُمَّ يَجِيبُ فَقَرَلُهُ مُصْفَرَّا ثُمُّ يَجْمَلُهُ مُعَلَّمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَلْبِ ﴿ أَفَهَنَ شَرَحَ ٱللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ أَنُولُهُ مُ مُن ذِكْرِ ٱللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ فَهُو عَلَىٰ أَنُولُهُمْ مِّن ذِكْرِ ٱللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾

يخبر تمالى أن أصلالاء في الأرض من السهاء كاقال عز وجل (وأنزلنا من السهاء ماء طهور ا) فاذا أنزل الساء من

الساء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كا يشاء وينبعه عبونا ما بين صفار وكبار بحسب الحاجة الها ولهذا قال تبارك وتعالى (فسلكه ينابيع فيالأرض) قال ابن أبي حائم حدثنا على بن الحسين ثنا عمرو بن على ثنا أبو قتيبة عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من الساءماء فسلكه ينابيع في الأرض)قال ليس في الأرض ماء إلا زل من الساءو لكن عروق في الأرض تفيره فذلك قوله تعالى (فسلكه ينابيع في الأرض )فمن سره أن يعود اللح عذبا فليصعده ، وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء ، وقال سعيد بن حبير أصله من الثلج يعني أن الثانج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها وقوله تعالى (ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانة ) أى ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه أى أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ( ثم يهيج ) أى بعد نضارته وشبابه بكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليس ( ثم يجعله حطاما ) أى ثم يعود يابسا يتحطم ( إن فيذلك لل كرى لأولى الألباب) أى الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شسيخا هرماكبيرا ضعيفا و بعد ذلك كله الموت ، فالسعيد من كان حاله بعدء إلى خير ، وكثيرا مايضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من الساء من ماء وينبت به زروعا وتمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما كماقال تعالى ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشها تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ) وقوله تبارك وتمالى أفمن شرح الله صدره للاسمالم فهو على نور من ربه ) أى هل يستوى همذا ومن هو قاسى القلب بعيد من الحق كقوله عز وجل ( أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) ولهذا قال تعالى ( فويل للقاسية قاويهم من ذكر الله ) أى فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تمي ولا تقيم ( أولئك في خالال مبان )

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلحُدِيثِ كِتَابًا مُّنَشَابِهَا مَّمَانِيَ تَفْشَورُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وَقُلُوجُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظم المنزل على رسوله السكريم . قال الله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه منانى ، وقال قتادة : الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف وقال الضعاك : منانى ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السوره فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : منانى مردد رده وسى في القرآن وصالح وهود والأننياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ردى الله عنها منانى قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض ، وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان ابن عيينة معنى قوله تعالى (متشا بهامنانى) إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون بذكر الذيء وضده كذكر المؤمنين ثم المكافرين وكسفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثانى كقوله عنو وحل ( كلا إن كتاب الفجار لني سجين بهائانى كقوله عنو وحل ( كلا إن كتاب الفجار لني سجين ب إلى أن قال ... عنها وإن المعاغين اشرم كلا إن كتاب الأبرار لني علين ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب - إلى أن قال .. هذا وإن للعاغين اشرم كلا إن كتاب الأبرار التي علين فهذه عنه بعضه بعضا وعو هذا من المتأبلة المندكور في قوله تعالى ( منه آيات محكمات هن أمالكتاب وأخر متشابهات ) ذاك معنى وقوله تعالى ( تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقاو بهم إلى ذكر الله ) أى هذه صفة الأبرار ، المه بعن الهزيز العفاد ، باليفهمون منه من الوعد والوعد ، والتخويف والتهديد تقشعر منه جاودهم عند ساع كلام الحبار ، المه بعن الهزيز العفاد ، باليفهمون منه من الوعد والوعد ، والتخويف والتهديد تقشعر منه جاودهم عند ساع كلام الحبار ، اله بعن الهزيز العفاد ، باليفهمون منه من الوعد والوعد ، والتخويف والتهديد تقشعر منه جاودهم عند ساع كلام المن الهرية تالعفان منه منه والوعد والوعد ، والتخويف والتهديد تقشعر منه جاودهم عند ساع كلام الحبار ، الهرية كلام المؤرث منه عنه الهرية المهدية والهذا كله والمهدية المهدية والمهدية والوعد والوعد ، والتخويف والتهديد تقشعر منه عنه المؤرث والمهدية والوعد والوعد ، والتخويد والوعد و

من الحشية والحوف (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) لمسا يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه فر أحدها في أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات فر التانى في أنهم إذا تليت عليهم آيات الرسمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كاقال تبارك و تعالى (إيما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناوعلى ربهم يتوكلون الدين يقيمون الصلاه وعما رزقاهم ينفقون \* أولئك هم الومنون حقا لهم درجات عند ربهم ومففرة ورزق كريم وقال تعالى (والذين إذاذكروا بآيات ربهم لم نحروا عليها صعا وعميانا) أى لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لا هين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين معانها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم وسول الله على من المرات والمرون الأدب عند سماعها كان الصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والحشية مالا يلحقهم أحد فى ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والحشية مالا يلحقهم أحد فى ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى فى الدنيا والآخرة . قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله ( تقشعر منه جلود الله ين خون ربهم من تقسعر جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، متمهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وقبى أعيم من في من يشاء وقال السدى ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى إلى وعد الله ، وقوله ( ذلك هدى الله من يشاء وقال السدى ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى هذه أن أنها له أنه أن هذه الله أنه من أضاله الله ( ومن يضاله الله في من يشاء من عاده ) أى هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ( ومن يشاء الله أنه من هناء الله فن هاد )

﴿ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ ٱلْمَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُم ۚ تَكْسِبُونَ ﴿ كَذَّابَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَ تَابُمُ ٱللهُ ٱلْخُرْقَ فِي ٱلْخُيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَ اللهُ الْخُرْقَ فِي ٱلْخُيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى (أفمن يتقى بوجهه سوء العداب يوم القيامة ) ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ( ذوقوا ما كنتم تكسبون ) كن يأتى آمنا يوم القيامة كما قال عز وجل (أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم ؟) وقال جلوعلا (يوم يسحبون في النارعلى وجوهنهم ذوقو امس سقر) وقال تبارك وتمالى (أقمن يلقى في النارخير أم من يأتى آمنا يوم القيامة) واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر . كنقول الشاعر :

فما أدرى إذا يممت أرضا به أريد الحير أيهما يليق

يعنى الخيرأو الشر. وقوله جلت عظمته (كذب آله ين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) يعنى القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكم الله بذنوبهم وماكان لهم من الله من واقى، وقوله جل وعلا ( فأذاقهم الله الحزى في الحياة الدنيا ) أى بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشنى المؤمنين منهم ، فليحذر المخاطبون من ذلك فانهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء عراقية والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العداب الشديد أعظم مماأصابهم في الدنيا ولهذا قال عز وجل ( واحذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلموهن)

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَمَلَهُمْ يَتَذَ كُرُونَ ﴿ قُرْءَانَا عَرَ بِيًّا عَيْرَ ذِي عِوَجِ لَوْ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَمَا يُمَا لَمُنَا لَا عَلَيْهُمْ يَتَقَوْنَ ﴿ وَيَهِ مُرَكَاءَ مُنَقَشَّكُمُ مِنَا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَو بَانِ مَثَلَا ٱللهُ مُلَا يَقُونَ ﴾ تَخْتَصِمُونَ ﴾ تَخْتَصِمُونَ ﴾ تَخْتَصِمُونَ ﴾

يقول تعالى ( ولقد ضربتا الناس في هذا القرآن من كل مثل ) أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال ( لعلهم يتذ كرون ) فان الثل يقرب العني إلى الأذهان كافال تبارك وتصالي ( صرب له كم مثلا من أنفسكم ) أي تمامونه من أنفسكم ،وقال عز وَجِل ﴿ وَتَلَكَ الْأَمِثَالُ نَصْرِبُهَا لَلنَاسَ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا العالمونَ ﴾ وقوله جل وعلا ﴿ قرءانا عربيا غير ذي عوج ﴾ أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اغوجاج فيــه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان ، وإعــا جعله الله تعالى كذلك ، وأنزله بذلك ( لعليم يتقون ) أى يحذرون مافيه من الوعيدو يعملون بما فيه من الوعد . ثم قال (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون )أى يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ( ورجلا سلما ) أى سالمها ( لرجل ) أى خالصًا لا يمدِّكُمُ أحد غيره ( هل يستويان مثلا ؟ ) أى لا يستوى هذا وهذا . كذلك لا يستوى المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والؤمن الخلص الذي لايعبد إلا الله وحدهلا شريك له ؟ فأين هذا منهذا ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واخد : هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ، ولما كان هــذا المثل ظاهرا بينا جليا قال (الحمد لله ) أى على إقامة الحجة عليهم ( بل أكثرهم لا يعلمون ) أى فلهذا يشركون بالله وقوله تبارك وتعمالي ( إنك ميت وإنهم ميتون ) هـذه الآية من الآيات التي استشهد بهـا الصديق رضي الله عنــه عنــد موت الرسول بالله حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقاب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين ) ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هــنـه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيا أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم ، فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين ، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركان المكذبين. ثم إن هذه الآية و إن كان سياقها في المؤمنين والسكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فاتها شاملة إلى متنازعين في الدنيا فانه تعاد علمهم الخصومة في الدار الآخرة

قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيدالمقرى ثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي حاطب ــ يعنى يحيى بن عبد الرحمن — عن ابن الزبير رضى الله عنهما قال لما نزلت ( ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) قال الزبير رضى الله عنه با رسول الله : أتكرر علينا الخصومة ، قال عَلَيْ ﴿ لَهُمْ ﴾ قال رضى الله عنه : إن الأمر إذا لشديد . وكذا رواه الإمام أحمــد عن سفيان وعنــده زيادة ! ولما نزلت ( ثم لتسئلن يومئذ عن النعم ) قال الزبير رضى الله عنه : أي رسمول الله أي نعيم نسئل عنه وإنما نعيمنا الأسودان . التمر والماء ؟ قال عاليه «أما إن ذلك سيكون » وقد روى همده الزيادة الترمذي وابن ماجه من حمديث سفيان به وقال الترمذي حسن وقال أحمد أيضاحدثنا ابن نميرثنا محمد \_ يهني ابن عمرو \_ عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لما نزلت هـذه السورة على رسول الله علي ( إنك ميت وإنهم ميتون \* ثم إنكم يوم القيامة عندربكم تختصمون ) قال الزبيررضي الله عنه . أي رسول الله أيكرر علمناما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال علي « نعم ليكرون عليكم حق يؤدى إلى كل ذي حق حقه » قال الزبير رضى الله عنه : والله إن الأمر لشديد ، رواه الترمذي من حديث حجمد بن عمرو به وقال حسن صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن أبى عياش عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عرائج « أول الخصمين يوم القيامة جاران » تفرد به أحمسد وقال الإمام أحمد أيضا حمد ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيمة ثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قالرسول الله عن الله عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وضي الله عنه قال : قالرسول الله عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وضي الله عنه قال : قالرسول الله عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وضي الله عنه قال : الشاتان فيم انتطاعه أن تفرد به أحمد رحمه الله . وفي المسند عن أنى ذر رضى الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال « أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر ، » قلت لا قال عُرَائِيٍّ « اكن الله ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله علي « يجاء بالإمام الجائر الحائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفاحون عديه فقال له سد ركنا من أركان جهم » ثم قال الأغلب بن تهم ليس بالحافظ وقال على بأي طلحة عن ابن عباس رضى الله عمما (ثم إنكي يوم القيامة عند ربكم تختصمون) يقول مخاصم الصادق الكاذب ، والظاوم الظالم ، والهتدى الضال ، والضعيف المستكبر ، وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح الحسد أنت فعلت ويقول الجسد للزوح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله تعالى تفلى يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكها كذل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخلا بستانافقال المقمد للضرير إنى أرى همنا عماراً ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأ بهماالمتدى ؟ فيقولان كلاها فيقول لهما الملك فانكما قدحكمها على أنفسكما ، يهني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة حدثنا ضرار حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنامنصور بن سلمة حدثنا القمي يعني يعقوب ابن عمر رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية وما الملق في نفسكم ، وقد تنظم الله عنهما قال ابن عمر رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية وما الملق في نخاصم ؟ ليس بينا وبين أهل الكتاب خصومة أي شي نخاصم ؟ حق وقعت الفتنة فقال ابن عمر رضى الله عنهما : هذا النه وعدنار بناعز وجل نختصم فيه، ورواه النسائي عن في نخاصم ؟ حق وقعت الفتنة فقال ابن عمر رضى الله عنهما : هذا النه وعدنار بناعز وجل نختصم فيه، ورواه النسائي عن قال بين أيلم يوم القيامة عندر بكم تختصمون) قال يعنى أهل القبلة ؟ وقال ابن زيد : يعنى أهل الإسلام وأهل السكفر ، وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله سبحانه قالى أعلم وتعالى أعلم

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مَّمِنَ كَذَبَ هَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْدَكَ فَرِينَ \* وَالَّذِي جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوعَى لِلْدَكَ فَرِينَ \* وَاللَّذِي جَاءَهُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُتَقُونَ \* لَهُم مَّا يَشَامُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاهِ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُحكَفِّرَ جَاءَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَدْوَعَ مَا يَشَامُونَ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَكُ جَزَاهِ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُحكِّنَ مَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَا نُوا يَهْمَاُونَ ﴾ أَدْوَ عَمْهُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَا نُوا يَهْمَاُونَ ﴾

يقول عزوجل مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجماوا ممه آلهة أخرى وادعوا ان الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً تعالى الله عن قولهم عاواً كبيرا ، ومع هذا كذبوا بالحقإذ جاءهم على ألسنةر سلى الله صاوات الله وسلامه علمهم أجمعين ولهذا قال عزوجل ( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) أى لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرق الباطل كذب على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال جلت عظمته متوعدا لهم ( أليس في جهنم مثوى للـكافرين ؟ » وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال جل وعلا(والذي جاء بالصدق وصدق به ) قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد : الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال السدى: هو جبريل عليه السلام ( وصدق به ) يعنى عمدا صلى الله عليه وسلم وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما (والذي جاء بالصدق) قال من جاء بلاإله إلاالله ( وصدق به ) يعني رسول الله عليه وقرأ الربيع بن أنس ( والنوين جاءوا بالصدق) يعنى الأنبياء ( وصدقوا به ) يعنى الأتباع . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد ( والذى جاءبالصدق وصدق به ) قال أصحاب القرآن المؤمنون بجيئون يوم القيامة فيقولون هذاما أعطيتمونا فسملنا فيه بما أمرتمونا . وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فان الؤمنين يقولون الحق ويعماون به والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية طي هذا التفسير فانه جاء بالصدق وصدق الرساين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورصله . وقال عبدالر حمن بنزيد بن أسلم ( والذي جاء بالصدق) هو رسول الله صملى الله عليه و سملم ( وصدق به ) قال المملون ( أولئك هم التمون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : اتقوا الشرك ( لهم مايشاءون عند ربهم ) يعنى في الجنة مهما طلبوا وجدوا ( ذلك جزاءالمحسنين \* ليكفر الله عنهم أسوأ اللهي عملوا ويحزيهم أجرهم بأحسن اللهي كانوا يسمارين ) كما قال عز وجل في الآية الأخرى ( أولئك الدين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الدي كانوايوعدون)

﴿ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُصْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ \* وَمَن يَهُدُاللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ \* وَمَن يَهُدُاللهُ فَلْ أَلَهُ مِن مُصْلِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِى أَنتِقَامٍ \* وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَا لَهُ مِن مُصَلِ أَلَيْسَ اللهُ بِعَرِيزٍ ذِى أَنتِقَامٍ \* وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ عَلَنْ مَصْلًا مَن مُن مَن مُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِعَمْرٍ هَلَ هُن كَمْ مُن كَنْ مَن مُن مُن مُن مُن مَن مَن مُن مَن مُن الله عَلَيْهِ بِتَو كُلُ اللّٰهَ وَكُولُ اللّٰهَ وَكُولُ اللّٰهَ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمِن ﴾ وَيَحِلُ فَسَوْفَ مَن مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمِن ﴾ عَمَالُواعَلَى مَكانَتِكُم إِنِّي عَملٌ فَسَوْفَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمِن ﴾ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمِن ﴾ عَذَابٌ مُقْمِن اللهُ اللهُ عَذَابُ مُعْنَ عَلَيْه عَذَابٌ مُعْنَاتِهِ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ عُمْلِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمِى اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْنَ عَلَيْهُ عَذَابٌ مُعْنَالًا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ وَا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهُ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ عُنْ فِي وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهُ عَذَابٌ اللهُ اللّٰمَاتِ عَلَيْهُ عَذَابٌ مُن يَأْتِيهُ عَذَابٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُن مَا يَعْمَلُوا عَلَى مُن مَا يَاتِهِ عَذَابٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يقول تمالي (أليس الله بكاف عبده ) وقرأ بعضهم ( عباده ) يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه وقال ابن أبي حاتم همنا حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمى حدثنا أبو هائيء عن أبي على عمرو بن مالك الجنبي وكان عيشه كفافا وقنع به » ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي هاني، الخولاني به وقال الترمذي صحيح ( ويخوفونك بالدين من دونه ) يعني المشركين يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يُدَّعُونها من دون الله جهلا منهم وضلالا ولهذا قال عز وجل ( ومن يضلل الله فما له من هاد \* ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزير ذي انتقام ؟ ) أي منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فانه العزيز اللمى لا أعر منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) يعنى الشمركين كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الحالق للاشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره نما لا يملك لهم ضرا ولانفعا ولهذا قال تبارك وتعالى ( قل أفرأيتم ما تد عون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن محسكات رحمته ؟ ) أى لا تستطيع شيئًا من الأمر ، وذكر ابن أبي حاتم همنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « احفظ الله محفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعمت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن يضروك بثىء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين ، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراكثيرا . وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع السمر يسرا » ( قل حسى الله ) أي الله كافي ( عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال قومه ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد اللهواشهدوا أنى برىء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميما ثم لا تنظرون \* إنى توكات على الله ربى وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بنا صيتها إن ربى على صراط مستقيم ) . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا محدبن حاتم عن أبي المقدام مولى آل عَبَّان عن حجد بن كمبُ القرظي ثنا ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس. فليكن بما في يد الله عز وجل أو ثق منه بما في يديه ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل» ، وقوله تعالى ( قل يا قوم اعماوا على مكانتكم ) أى على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد ( إنى عامل ) أى على طريقتي ومنهجي ( فسوف تعلمون ) أي ستعلمون غب ذلك ووباله ( من يأتيه عذاب يحزيه ) أي في الدنيا ( ويحل عليه عذاب مقم )

أى دائم مستمر لا محيدله عنه وذلك يوم القيامة ، أعاذنا الله منها .

﴿ إِنَّا أَنزَ لَهَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَبَ لِلنَّاسِ بِالحُقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلْيَهْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِيلُ عَلَيْمَا وَمَا أَنتَ عَلَيْمِ مِوَ كَيْلٍ \* ٱللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنهُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلنَّتِي لَمْ تَمَتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلنَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱللَّهُ مِن عَلَيْهِا فَيُمْسِكُ ٱلنَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱللَّهُ مُرَى إِلَى الْحَالَمُ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَلْتِ لِقَوْم يَنَهُ كُرُونَ ﴾

يقول تمالى مخاطبا رسؤله محمدا صلى الله عليه وسلم ( إنا أنزانا عليك الكتاب ) يمنى القرآن ( للناس بالحق ) أى لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ( فمن اهتدى فلنفسه ) أى فأنما يعود نفع ذلك إلى نفسه (ومن ضل فأنما يَضُـل عَليها ) أي إنما يرجمع وبال ذلك على نفسه ( وما أنت عليهم بوكيل ) أي بموكل أن مهتـدوا ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) ( إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) . ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الدين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تمارك وتعالى ( وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بماكنتم تعملون ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون ) فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتمالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والني لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عامها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) فيه دلالة على أنها تجتمع في الله الأعلى كما ورد بذلك الحديث الرفوع الذي رواه ابن منده وغيره . وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فانه لايدرى ماخلفه عليه ثم ليقل باسمك ربى وضمت جنى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . وقال بمض السلف يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف ( فيمسك التي قضى عليها الموت ) التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . قال السدى إلى بقية أجلها ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولايغلط ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

﴿ أَمْ ٱتَخَذُوا مِن دُونَ ٱللهِ شُهَمَاءَ قُلْ أُولَوْ كَأَنُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْ قِلُونَ \* قُلُ للهِ ٱلشَّفَاءَ اللهِ السَّفَاءَ اللهِ اللهِ عَنْ جَهُونَ \* وَإِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ فَلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُولِمِنُونَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَاذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ فَلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُولِمِنُونَ لاَ يُولِمِنُونَ لاَ يُولِمِنُونَ لاَ يُولِمِنُونَ لاَ يُولِمِنُونَ لاَ يَولُمِنُونَ لَا يَولُمِنُونَ لَهُ خَرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّذِينَ مِن دُولِمَ إِذَاهُمُ \* يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخدوها من تلفاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا بملك شيئا من الأمر بل وليس لها عقل تعقل به ولاسميع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير ، ثم قال قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما انخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلما إليه ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ( له ملك السموات والأرض ) أي هو المتصرف في جميع ذلك ( ثم إليه ترجعون ) أي يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله و يجزى كلا بعمله ، ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا ( واذا ذكر الله وحده ) أي إذا قيل لا إله إلا وحده ) أي إذا قيل لا إله إلا وحده ( اشمأزت قلوب الذي لا يؤمنون بالآخرة ) قال مجاهد اشمأزت القبضت وقال السدى نفرت وقال قتادة

كفرت واستكبرت وقال مالك عن زيد بن أسلماستكبرتكما قال تعالى ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكبرون) أى عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لاتقبل الحير ومن لم يقبل الحير يقبل الشير ولدلك قال تبارك وتعالى ( وإذا ذكر الذين من دونه ) أى من الأصنام والأنداد قاله مجاهد ( إذاهم يستبشرون ) أى يفرحون ويسرون .

﴿ قُلِ ٱللَّهُمُ ۗ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ عَنْدَاهُونَ \* وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ مِن سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقَرِيمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْكُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ مِن سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقَرِيمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْكَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرْ وَنَ ﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرْ وَنَ ﴾

يقول تبارك وتعالى بعد ماذكرعن الشركين ماذكر من اللذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد ( قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ) أى ادع أنت الله وحده لاشريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرها أي جعلها على غير مثال سبق ( عالم الغيب والشهادة ) أي السر والعلانية ( أنت تحكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون ) أى في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا يحي بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضى الله عنها بأى شيء كان رسول الله صلى الله عليـــه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من اللــــل ، قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه مختلفون اهدني لما اختلف قيه من الحق باذنك إنكتهدى من تشاءالى صراط مستقيم» . وقال الإمامأ حمد حدثنا عفان ثنا حماد بنسلمة أناسهيل عن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إن رسول الله مُ الله عن قال اللهم فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشَّهادة إنى أعهد اليك في هذه الدنياأني أشهدأن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك فانك ان تكاني الى نفسي تقربنيمين الشر وتباعدنيمين الحبر، وإني لاأثق إلا برحمتك فاجمل لي عندك عمدا توفينيه يوم القيامة انك لاتخلف الميماد ، إلا قال الله عدر وحسل لملائكته يوم القيامة إن عبدى قد عهد إلى عهدافاً وقوه إياه فيدخله الله الجنة » قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبدالرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا فقال مافينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها انفرد به الإمام أحمد . وقال الامام أحمد حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثني حيى بن عبدالله أن أباعبدالرحمن حدثه قال أخرج لنا عبد الله بن عمر ورضي الله عنهما قرطاما وقال : كان رمسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا نقول : اللهم فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ،وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون ، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذبك أن أقترف على نفسي إثماأو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن رضى الله عنه كان رسول الله عَرَالِقَيْر بعلمه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام ، تفرد له أحمد أيضا.

وقال الإمام أحمد أيضاحد ثنا خلف بن الوليد حد ثنا ابن عياش عن محمد بن زياد الألماني عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فقلت له حدثنا ما سمه عن من رسول الله علي فألق بين يدى صحيفة فقال هذا ما كتب لى رسول الله علي فنظرت فها فاذا فها أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يارسول الله علم ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول الله عليه وسلم « يا أبا بكر قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم » ورواه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش به وقال حسن على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم » ورواه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش به وقال حسن

غريب من هدا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا سيار عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق أمر في رسول الله على أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخدت مضحهي من الليل : اللهم فاطر السموات والأرض الحج . وقوله عز وجل (ولو أن للذين ظلموا) وهم المسركون (مافي الأرض جميعا ومثله معه) أي ولوأن جميع مافي الأرض وضعفه معه (الافتدوا به من سوء العذاب )أي الله ي أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا الايقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباكما قال في الآية الأخرى (وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) أي وظهر لهم من الله من المذاب والنكال بهم مالم يكن في بالهم والا في حسابهم (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيامن المحارم والمما ثم (وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون) أي وأحاط بهممن العذاب والنكال ماكانوا بستهزئون) أي وأحاط بهممن العذاب

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُ وَعَانَا ثُمُ ۚ إِذَا خَوَّ لَنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ مَلَى عِلْمَ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَ مَنْ أَكْنَ مُ مِنْ وَقَالَهَ اللَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* فَأَصَابَهُمْ سَلِّمَاتُ مَا كَشَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمِن يَشَاء وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

يقول تبارك وتمالى مخبرا عن الإنسان أنه فى حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه وإذا خوله نممة مه بغى وطفى وقال (إنما أوتيته على علم) أى لما يعلم الله تمالى من استحقاقى له ولولا أنى عند الله خصيص لما خولى هذا قال قتادة على علم عندى على خبر عندى قال الله عز وجل ( بل هى فتنة ) أى ليس الأمركا زعم بل إنما أنسمنا عليه بمنه النممة لنختبره فيم أنهمنا عليه أيطيع أم يعمى مع علمنا المتقدم بذلك فهى فتنة أى اختبار ( ولسكن أكثرهم لا يملمون ) فلمهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون (قد قالها النين من قبلهم ) أى قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم ( فما أغنى عنهم ما كانو يكسبون ) أى فما صح قولهم ولا نقمهم جمعهم وما كانوا يكسبون ( فأصابهم سيئات ما كسبوا والله ين ظلموا من هؤلاء ) أى من الخاطبين ( سيصيبهم سيئات ما كسبوا) أي كا أصاب أولئك ( وما هم بمعجزين ) كا قال تبارك و تعالى خبرا عن قارون أنه قال له قومه ( لا تفرح إن الله لا يحب الفساد أولئك ( وما هم بمعجزين ) كا قال تبارك و تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنبغ الفساد في الأرض إن الله لا محب الفسدين \* قال إعا أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هي أن الله قد أهلك من قبله من القرون من بحن بمدين ) وقوله تبارك و تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسعه على قوم ويضيقه على خبن بمدين ( إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون ) أى لهبرا وحججا

﴿ قُلْ يَعْبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّ حَقِاللهِ إِنَّ ٱللهَ يَغْفُرُ اللهُ نُوبَ جَمِيماً إِنَّهُ هُو ٱلْفَفُورُ اللهُ يَعْبُوا اللهُ يَعْبُوا اللهُ عَنْ اللهُ يَعْبُوا اللهُ عَنْ اللهُ يَعْبُوا أَخْسَنَ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

حِينَ تَرَى ٱلْعُذَابَ آوْأَنَّ لِيَ كَرَّةً فَأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* بَلَي قَدْ جَآءَتُكَ ءَا يَدِي فَكَذَّبْتَ بِهَاوَاسْتَكَبْرُتَ وَبِنَ الْمُحْسِنِينَ \* بَلَي قَدْ جَآءَتُكَ ءَا يَدِي فَكَذَّبْتَ بِهَاوَاسْتَكَبْرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكُنْدِينَ ﴾

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والانابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاوإن كانت مهما يكانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ، ولا يصح حمل هـ نـه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . قال البخارى حدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال بعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهلالشرك كانواقد قتاوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسملم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل ( والدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الق حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) ونزل ( قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلي بن مسلم المسكى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي عنهما به . والمراد من الآية الأولى قوله تعمالي ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو قبيل قال : سمعت أبا عبد الرحمن المزنى يقول سمعت ثوبان مولى رســول الله عليه يقول معترسول الله علي أله يقول « ما أحب أن لي الله نياوما فيها بهذه الآية ( قل يا عبادى الله ين أسرفوا على أنفسهم )» إلى آخر الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك ؟ فسكت النبي عَلِيَّتْهُ ثم قال « ألا ومن أشرك » ثلاث مرات تفرد به الإمام أحمد . وقال الإمام أحمد أيضا حمدتنا شريح بن النعمان ثنا نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عنبسة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له فقال : يا رسول الله إن لي غدرات وفحرات فهل يغفر لي ؟ فقال عِلَيْنِ ﴿ أَلَسَتْ تَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا الله ؟ » قال بلى وأشهد أنك رسول الله نقال صلى الله عليه وسلم « قد عفر لك غيدراتك وفيجراتك » تفرد به أحمد . وقال الإمام أحمد حدثنا بزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ( إنه عمل غير صالح ) وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول ( قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغمر الدنوب جميعا ولا يبالى إنه العفور الرحم ) ورواه أبو داود والترمذي من حمديث ثابت به . فهمذه الأحاديث كلم دالة على أن المراد أنه يففر حميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فان باب الرحمةو التوبة واسعقال الله تعالى ( ألم يعلمو ا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) وقال عز وحل ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عفورا رحما ) وقال حل وعلا في حق المنافقين ( إن النافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا \* إلا الذين تابوا وأصلحوا ) وقال حل جلاله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله الماث الاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عداب ألم ) ثم قال جلت عظمته ( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحم ) وقال تبارك وتعالى ( إن النبين فتنوأ المؤمنين والمؤمنات ثم لميتوبوا) قال الحسن البصرى رحمة الله عليه الطروا إلى هـ ذا السكرم والجود قتاوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمفرة والآيات في هدا كنيرة جدا . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله عَزَّالِكُ حديث الذي قتل تسعا وتسمين نفسا ثم ندم وسمال عابدا من عباد بني إسرائيل همل له من توبة ، فقال لا فقتله وأكمل به مائة ثم سأل عالما من عامائهم هل له من توبة فقال ومن محول بينك وبين التوبة ، ثم أمره بالدهاب إلى قرية يسبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العبداب فأمر الله عز وجل أن

﴿ ذَكُرُ أَحَادِيثُ فَهَا نَفَى الْقَنُوطُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان ثنا أبو عبيدة عبد الله على الله السلام المحمد عدثنا شريح بن النعمان ثنا أبو عبيدة عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول « والذي نفس محمد سلى الله عليه وسلم سبيده لو أخطأت حتى علا خطايا كم ما بين الساء والأرض ثم استهفرت الله تعالى لعفر لكم ، والذي نفس محمد سلى الله عليه وسلم سبيده لو لم تخطئوا الجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستعفر ون الله فيغفر لهم » تفرد به أحمد . وقال الإمام أحمد حثن الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منسكم شيئا سمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول « لو لا أنكم تذنبون لحلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم » هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي حجيعا عن قتيبة عن الليث بن سعد به ، ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن عبد الملك الحرائي ثنا وهو الأنصاري صحاى عن أبي أيوب رضى الله تعالى عنها به . وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرائي ثنا رسول الله يتالي بن عمرو بن مالك البحرة الله بن المدامة » وقال رسول الله عليه على بن عمرو البحلى عن أبي أبوب رضى الله تعالى بن عبد الألم بن بن عبد الألم بن عبد الله تعالى بن عبد الله تعالى بن عبد الله تعالى بن عبد الله يقوم يذنبون فيغفر لهم » تفرد به أحمد . وقال عبد الله المن أحمد حدثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله الرازي عن أبي عبد الله على بن صفيان الثه تعالى عن عبد الأعلى بن سفيان الثقفي عن أبي عبد الله تعالى عن عبد الله والله والله والله والله والله والله والله تعالى عن المهد المفتن الواب » ولم يخرجوه من هذا الوجه المديد بن على المول الله والواب » ولم يخرجوه من هذا الوجه

وقال أبن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حاد ثنا ثابت وحميد عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال يا رب إنك أخرجتنى من الجنة من أجل آدم وانى لا أستطيعه إلابسلطانات قال فأ نت مسلط، قال يارب زدنى ، قال لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله ، قال يارب زدنى قال أجعل صدورهم مساكن لهم و يجرون منهم عجرى الدم قال يا ربزدى قال أحلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان

إلا غرورا ،، فقال آدم عليه الصلاة والسلام يارب قد سلطته على وإنى لا أمتنبع إلا بك قال تبارك وتعالى لا يولدلك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء ، قال يارب زدنى، قال الجسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها قال بارب زدتى قال باب التوبة مفتوحماكان الروح في الجسد قال يارب زدنى قال ( باعبادى الله بن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل نمن افتتن صرفا ولا عمالا ولا توبة ، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر ليلاء أصابهم قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال فلما قدم رسول الله صلى عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفى قولنا وقولهم لأنفسهم ﴿ يَا عَبِدَى اللَّهِ يَنْ أَسْرِفُوا عَلَى أَنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله لاتنصرون \*واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأتتم لاتشمرون)قال عمررضي الله عنه فكتبتها يبدى في صحيفة و بعثت بها إلى هشام بن العاص رضى الله عنه قال : فقال هشام لما تتى جملت أقرؤها بذى طوى أصعد مها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها قال فألتى الله عزوجل فى قلى أنها إنما أنزلت فيناوفها كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا قرجعت إلى بعرى فحلست عليه فلحقت برسول اللهصلي الله عليهوسلمبالمدينة،ثم استحث تبارك و تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال ( وأنيبوا إلى ربكم وأسامواله ) النح : أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له ﴿ مِن قبل أَن يأتيكم المذاب ثم لا تنصرون ﴾ أى با دروا بالتو بة والعمل الصالح قبل حاول النقمة (واتبعو أأحسن ما أنزل إليكم من ربكم) وهوالقرآن العظم( من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتملاتشعرون)أىمن-يثلاتعلمون ولاتشعرون ثلم قال عزوجل (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنبالله ) أى يوم القيامة يتحسر المجرمالفرط. في التوبة والإنابة ويود لوكان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عزوجل ، وقوله تبارك وتعالى (وإن كستلن الساخرين) أى إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزىء غير موقن مصدق ( أو تقول لو أن الله هداني لسكنت من المتقين، أو تقول حين ترى المذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) أي تود لو أعيدت إلى الدنيالتحسن العمل. قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعماوه . وقال تعالى ( ولا ينبئك مثل خبير) ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين \* أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين \* أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) فأخبر الله عزوجلأن لو ردوا لما قدروا على الهدى قمال ( ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لسكاذبون ) وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود ثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبى صالحعن أبي هريزة رضىالله تعالىعنه قال : قال. رسول الله صلى الله عليه وسسلم « كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هدانى فتـكون عليه-سرة ، قال وكل أهل الجنة يرى مقمده من النار فيقول لولا أن الله هداني قال فيكون له الشكر » ورواه النسائي من حديث أبى بكر بن عياش به ، ولما تمنى أهل الجرائم الهود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آبات الله واتباع رمسله قال الله سبحانه وتعالى ( بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكست من الكافرين ) أي قدجاء تك أبهاالعبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن انباعها وكنت من المكافرين بها الجاحدين لها .

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيبَاءَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَدَةٌ ٱلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَشُوعَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنجِّى ٱللهُ ٱللَّذِينَ ٱللَّهُ ٱللَّهِ مَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَشَّهُمُ ٱلشُّوهِ وَلاّهُمْ ۚ يَحْزُنُونَ ﴾

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه ، تسود وجوه أهل الفرقةوالاختلاف، وتبيض

وجوه أهل السنة والجماعة قال تعسالي همنا ( ويوم ترى الذين كذبوا هي الله ) أى في دعواهم له شريكا وولداً ( وجوهم مسودة ) أى بكذبهم وافترائهم وقوله تعسالي ( أليس في جهنم مثوى المتكبرين ؟ ) أى أليست جهنم كافية لها سجنا وموئلا لهم فيها الخزى والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . قال ابن أي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى أبن وهب ثنا عمى ثنا عيسى بنأ ي عيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله غلب وسلم قال « إن المتكبرين محشرون يوم القيامة أشباه الله و قل صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهلى النارومن طينة الحبال » ، وقوله تبارك وتعالى ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازيهم ) أى بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ( لا يمسهم السوء ) أى يوم القيامة ( ولاهم مجزنون ) أى ولا يجزيهم الفرغ الأكبر بل هم آمنون من كل فرع مر حرحون عن كل شر نائلون كل خير

﴿ الله خَلْقَ كُلِّ شَى ۚ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَى ۚ وَكِيلٌ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ اللهِ أَوْ لَيْكَ هُمُ النَّاسِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ اللهِ أَوْ لَيْكَ هُمُ النَّاسِرُونَ \* قُلْ أَ فَحَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونَى ۚ أَعْبُدُ أَيُّهَا اَلَّهِ لِلهُ وَلَقَدْ أُوحِى ٓ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ اللّذِينَ اللهِ أَوْ لَيْكَ هُمُ النَّاسِ مِن قَبْلِكَ اللهِ قَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾ مِن قَبْلِكَ اللهِ قَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّلَكِرِينَ ﴾

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلمها وربها ومليسكمها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته وقوله عز وجل ( له مقاليد السموات والأرض ) قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية ، وكنذا قال قتادة وابن زيد وسفيان من عيينة ، وقال السدى (له مقاليد السموات والأرض) أي خزائن السموات والأرض ، والمني على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قال جل وعلا ( والدين كفروا بآيات الله) أى حججه وبراهينه (أولئك همالخاسرون)وقدروى ابن أى حاتم همنا حديثا غريبا جداً وفي صحته نظر ولكن نحن نذكره كما ذكره فانه قال حدثنا يزيد بن سنان البصرى بمصر ثنا يحيى بن حماد ثنا الأغلب بن تمم عن مخلد ابن هذيل العبدى عن عبد الرحمن المدنى عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فقال « ما سألني عنها أحد قبلك يا عنهان» قال صلى الله عليه وسلم « تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله و محمده ، أستغفر الله ولا قوة إلا بالله ، الأول والآخر أوالظاهر والباطن ، بيده الحير يحي وبميت وهو على كل شيء قدير . من قالها يا عثمان إذا أصمح عشم مرار أعطى خصالًا ستا: أما أولاهن فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطارا من الأجو ، وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة ، وأما الرابعة فيتروج من الحور العين ، وأما الخامسة فيحضره اثنا عشر ملكا ، وأما السادسة فيمطى من الأجركمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ، وله مع هذا يا عثمان من الأجر ، كمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته فان مات من يومه طبع عليــه بطا بع الشهداء » ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث محبى بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نكارة شديدة والله أعلم. وقوله تبارك وتمالي ( قل أففر الله تأمروني أعـبد أيها الجاهاون ؟ ) ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله والله عادة آلهم ويعبدوا معه إله فنزلت (قل أففير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ \* ولقد أوحى إليك وإلى الدين من قبلك أن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من الخاسرين ) وهذه كقوله تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) . وقوله عزوجل ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ لَوْمَ الْقَلِيَّةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِيسِنِهِ سُبْحَنَّهُ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِيسِنِهِ سُبْحَنَّهُ وَتَعْلَقُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) أى ما قدر الشركون الله حق قهره حين عبدوا معه غيره وهو العظم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء محت قدره وقدرته ، قال مجاهد نزلت في قريش ، وقال السدى ما عظموه حق تعظيمه ، وقال محمد بن كعب لو قدروه حققدرهما كذبوا . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وما قدروا الله حق قدره ) هم الكفار الدين لم يؤمنوا بقدرة الله علمهم . فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية السكريمة والطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال البخارى قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) حدثنا آدم ثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل بجعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء والثرى على اصبع ، وسائر الخلق على اصبع فيقول أنا اللك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواحده تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الآية ورواء البخارى أيضا في غير هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائى في التفسير من سنتهما كايم من حديث سلمان بن مهران الأعمش عن إبراهم عن عبيدة عن ابن مسعو درضي الله عنه بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال جاءر جل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهـل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى محمل الخلائق على اصبع والسموات على اصبع والأرضين على اصبع والشيجر على اصبع والماء والثرى على اصبع ، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده قال وأنزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره ) إلى آخر الآية ، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن حسن الأشفر ثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مر بهودى برســول الله صــلى الله عليه وسلموهو جالس فقال : كيف تقول با أبا القاسم يوم بجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه \_ وأشار بالسبابة \_ والأرض على ذهوالجبال على ذه وسائر الخلق على ذه \_كل ذلك يشير بأصابهم\_قال فأنزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره) الآيةوكذا رواه المترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن الصلت عن أبي جمفرعن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال الحسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ،ثم قال البخارى حدثنا سعيد بن عفير ثنا الليث ثنا عبد الرحمن بن خاله بن مسافر عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله علياليُّ يقول ﴿ يَقْبَضَ الله تعسالى الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا اللك أين ماوك الأرض » تفرد به من هسذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر . وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثناعمي القاسم بن يحيي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسدول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على اصبع وتسكون السموات بيمينه ثم يقول أنا اللك » تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر ، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا إسحق ابن عبد الله بن أبى طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده محركها يقبل بهاويدبر « يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا اللك أنا العريز أنا الكريم» فرجف برسول صلى الله عليه وسلم المنبرحق قلنا ليخرن به وقد رواه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث عبد العريز بن أبى حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاها عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما به نحوه ، ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هدندا الحديث أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كيف يحكى النبي علي الله قال يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصبابعه ويبسطها أنا اللك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى لأقول أساقطهو برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال البزار حدثنا سلمان بن سيف ثنا أبو على الحنفي ثنا عباد المنقرى حدثني محمد بن المنكدر قال ثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هـذه الآية على المنبر ( وما قدروا الله حتى قدره ـ حتى بلغ ـ سبحانه وتعالى عمسا يشركون) فقال المنبر هكذا فجاءوذهب الاث مرات والله أعلم ، ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما وقال صحيح. وقال الطبراني في المعجم السكبير حدثنا عبدالرحمن بن معاوية الهتبي ثنا حسان بن نافع عن صخر بن جويرية ثنا سعيد بن سالم القداح عن معمر بن الحسن عن بكربن خنيس عن أبي شيبة عن عبد الملك بن عمير عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم لنفر من أصحابه رضي الله عنهم « إنى قارىء عليه آياتمن آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت له الجنة » ففرأها صلى الله عليه وسلم من عند ( وما قدروا الله حق قدره ) إلى آخر السورة فمنا من بكى ومنا من لم يبك فقال الله ين لم يبكوا يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكى فلم نبك فقال صلى الله عليه وسلم « إنى سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك » هذا حديث غريب جداً وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا حدثنا هاشم بن زيد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبى حدثني ضمضم بن زرعة عن شريم بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبدا: لو كشفت غطائي فرآني حق استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدى ثم قبضت الأرضين ثم قلت أنا اللك من ذا اللي له الملك دوني فأريهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوها ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يسملون وقد بينته لهم » وهذا إسنادمتقارب وهي نسخة تروى بهاأحاديث جمة والله أعلم ﴿ وَ نَفِيحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَمِقَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَن فِيٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللهُ ثُمَّ أُنفيخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ \* وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّمَا وَوُضِعَ ٱلْكِيَّابُ وَجِاْيَءَ بِالنَّبِسِينَ وَٱلشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* وَوُفِّيتْ كُلُ نَفْسِ مَّا عَلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْمَلُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة فقوله تعالى ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كا جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم اللهي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول ( لن الملك اليوم ) ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول ( لله الواحد القهار) أنا الدي كنت وحدى وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ، ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمرهأن ينفخ في الصور أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال الله عز وجل ( ثم نفح فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) أي أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كا قال تعالى (فا عاهي زجرة واحدة

قاناهم بالساهرة ). وقال غروجل ( يوم يدعوكم فتستجيبون محمده وتظنون إن لبتتم إلا قليلا )وقال جل وعلا (ومن المناهرة ). وقال غروجل ( يوم يدعوكم فتستجيبون محمده وتظنون إن لبتتم إلا قليلا )وقال جدانا محمد محمد المناه المناه والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أثم شخر جون )قال الإمام محمد المناه بن عاصم بن عروة بن مسمو دقال محمد المناه بن المناه بن عاصم بن عروة بن مسمود قال الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال القد همت أن لا أحدثكم شيئا إنما قلمت وتحمد الله بن عمر و رضى الله عنهما أو الربعين بن مرم علمهما الصلاة والسلام أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما أو أربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى بن مرم علمهما الصلاة والسلام كانه عروة بن مسمود الثقفي فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى رعا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلمه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى ان لوكان أحدهم كان في كد جبل لدخلت عليه » قال سمعتها من رسول الله صنى الله عليه وسلم « ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرون منكرا قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تسجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفت في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا وأول فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفت فيه أخرى فإذا هم قيام أو ينزل الله عزو جل مطرا كأنه الطل أو الظل شك نعان أم أنها أم يشال أخرجوا بعث النار فيقال كم وقيقال من كل الف تسمائة الناس هموا إلى ربكم ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) قال أحرجوا بعث النار فيقال كم وقيقال من كل الف تسمائة وتسعين فيومشد تبعث الولدان شيبا ويومشد يكشف عن ساق » انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه

﴿ حديث أَبّى هريرة رضى الله عنه ﴾ وقال البخارى حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمشقال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ما بين النه ختين أربعون» قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال رضى الله تعالى عنه أبيت ، قالوا أربعون سنه ؟ قال أبيت ، قالوا أربعون شهرا ؟ قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق

وقال أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو المجان حدثنا إسهاعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن هدنه الآية ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرص إلا من شداء الله ) من الذين لم يشدأ الله تعالى أن يسمقهم ؟ قال هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى الحيمر بنجائب من يا قوت عارها ألمن من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا إلى ربنا لنظر كيف يقضى بين خلقه يضحك إليم إلهى وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلاحساب عليه» رجاله كلهم ثقات الاشيخ إسهاعيل بن عياش فانه غير معروف والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله تباركوتهالي ( وأشرقت الأرض بنورربها) أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جلى وعلا للخلائق لفصل القضاء ( ووضع الكتاب )قال قتادة كتاب الأعمال ( وجيء بالنبيين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يشهدون على الأم بأنهم بالحق ) أي بالمدل ( وهم لا يظلمون )قال الله تعالى ( ونضع الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ( وقضى بينهم بالحق ) أي بالمدل ( وهم لا يظلمون )قال الله تعالى ( واضع المدن نفل خر أوشر ( وهو أعلم عا يفعلون ) عنه ما وأن تك حسنة يضاعفها ويؤت من له نأجر اعظام ) ولهذا قال عزوجل ( ووفيت كل نفس ماعملت ) أي من خبر أوشر ( وهو أعلم عا يفعلون )

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى ٓ إِذَا جَلَهُوهَا فَيُحِتْ أَبُو اَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ آَتُهُا أَلَمْ ۚ يَأْتِكُمْ ۗ رُسُلٌ مِّنكُمْ ۚ مَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلُمة ۗ ٱلْمُذَابِ

عَلَى ٱلْكَفْرِينَ \* قِيلَ ٱدْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَمَّ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف بساقون إلى النار وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد كا قال عز وجل ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ) أى يدفعون اليها دفعا ، وهذا وهم عطاش ظماء كا قال جل وعلا فى الآية الأخر ( يوم بحشر التنفين إلى الرحمن وفدا \* ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وهم فى تلك الحال صم وب كا يقد وعمى منهم من يمشى على وحهه ( ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصا مأواهم جهنم كا خبت زنادهم سعيرا ) وقوله تبارك وتعالى ( حق إذا جاءوها فتحت أبوابها ) أى بمجرد وصولهم اليها فتحت لهم أبوابها سريما لنمجل لهم المقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ( ألم يأتكم رسل منكم ؟ ) أى من جنسكم تتمكنون من مخاطبهم والأخذ عنهم ( يتاون عليكم آيات ربكم) أى يقيمون عليكم الحجيج والبراهين على صحةمادعوكم إليه ( ويندرونكم لقاء يومكم هذا ) أى ويحدرونكم من شر هذا اليوم، فيقول الكفار لهم ( بلى ) أى قد جاءونا وأندروناوأقامو اعليا الحجيج والبراهين ( ولكن حقت كامت العذاب على الكافرين ) أى ولدكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل كاقال عن وجل مخبرا عنهم في الآية الأخرى ( كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنها ألم يأتكم نذير \* قالوا بلى قدجاء ناندير فكذبناوقلنا ما نزل الله من شيء إن أنم إلا في ضلال كبير \* وقالوا لو كنا نسمع أو زمقل ما كنا في أصحاب السعير ) أى رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامه ( فاعترفوا بذنهم في حقال السعير ) أى بعدا لهم وحسارا

وقوله تبارك وتعالى همنا (قيل ادخاوا أبواب جهنم خالدين فيها) أى كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم أنهم بستحقون ماهم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به ولهذا قال جل وعدا (قيل ادخاوا أبواب جهنم خالدين قيها) أى ما كثيرت فيها لا خروج لكم منها ولازوال لكم عنها (فبئس مثوى المتكبرين) أى فبئس الصير وبئس القيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل

﴿ وَسِيقَ ٱللَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو ٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ آنَهُمَا سَلَمْ مَا مُعْمُ طُبْتُمُ وَأَوْرَثُنَا ٱلْأَرْضَ آنَتَهُوا أَكُمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثُنَا ٱلْأَرْضَ آنَتَهُوا أَمِن ٱلجُنَّةِ عَنْهُ مَا مُعْمَ أَجْرُ ٱلْعُلْمِينَ ﴾ حَيْثُ نَشَاهُ فَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعُلْمِيلِنَ ﴾

وهذ إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا أى جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الله ين يلونهم كل طائفة مع من يناسهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضا (حق إذا جاءوها) أى وصاوا إلى أبوب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا و نقوا أذن لهم في دخول الجنة وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهم ثم موسى ثم عيسى ثم خمداً على أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهم ثم موسى ثم عيسى ثم خمداً صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين كا فعاوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأني لفصل القضاء ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم هي سائر البشر في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه عنه الله عليه وسلم هو أنا أول شفيع في الجنة » وفي لفظ لمسلم « وأنا أول من يقرع باب الجنة »

وقال الإمام أحمد حدثناً هاشم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد \_ قال \_ فيقول بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك » ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سلمان وهو ابن المغيرة القيسى عن ثابت عن أنس رضى الله عنه به . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي الله على الله على صورة القمر ليلة البدر لأ يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها ، آنيتهم وأمَّشاطهم النهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولسكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغص قلومهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا » ورواه البخارى عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر باسناده نحوه وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القمقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أول زمرة يدخاون الجنة على صورة القمر ليسلة البدر والله بن بالونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السهاء إضاءةً لايبولون ولا يتغوطون ولا يتفاون ولا يمتخطون أمشاطهم النهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء » وأخرجاه أينا من حديث جرير وقال الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة رضى عنه عن رسول الله علي قال « يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون أَلْهَا تَضَىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » فقام عكاشه بن محصن فقال يارسول الله ادعالله أن مجملني منهم فقال «اللهم أحمله منهم » ثم قام رجل من الأنصار فقال بارسول الله ادع الله تعالى أن مجعلى منهم فقال عليه « سبقك بها عكاشة » أخرجاه وقد روى هذا الحديث في السيمين ألفا يدخاون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر بن عبد الله وعمر ان بن حسين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وأمقيس بنت محصن رضي الله عنهم ولها عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفًا أو سبعائة ألف آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » . وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن شمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « وعدنى ربى عز وجل أن يدخل الجنه من أمتى سبمين ألفا مع كل ألف مبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عداب والاث حثيات من حثيات ربى عز وجل » وكذا رواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن حكم بن عامر عن أبي الهمان عامر بن عبد الله بن عبي عن أبي أمامة ورواه الطبراني عن عيينة (١) بن عبد الساسي « ثم مع كل ألف سبعين ألفا » ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من وجوه كثيرة وقوله تعمالي ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) لم يذكر الحواب همنا ، وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هاده الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظما وتلقتهم الملائكة الحزنة بالبشارة والسلام والشاءكما تلتي الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديره إذاكان هدا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدركل مايكون لهم فيه نعيم ، وإذا حذف الجواب همنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل، ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتمالي ( وفتحت أبوابها ) واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبسد النجمة وأغرق في النزع ، وإعما يستفاد كون أبواب الجنمة عمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الامام أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالر سول الله صلى الله عليه وسلم « من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعى من أبواب الجنة وللجنة أبواب ، فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقه ، ومن كان من أهل الجماد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » فقال أبو بكر رضى الله تمالي عنه يارسول الله (١) في نسخة عن عتبة . وقوله ثم مع كل ألف الح . في نسخة ثم يدنم كل ألف في سبعين ألفا .

ماعلى أحد من صرورة دعى من أيها دعى فهل يدعى منها كامها أحد يارسول الله ؟ قال عليه الله وأرجو أن تكون منهم » رواه البخارى ومسلم من حديث الزهرى بنحوه وقيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار عن سمل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن فى الجنه أغانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامنكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » وقال الحسن بن عرفة حدثنا إساعيل بن عياش عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مفتاح الجنة لا إله إلا الله )

﴿ ذَكَرَ سَعَةَ أَبُوابِ الْجِنَةَ ـ نَسَأَلَ اللهِ مِن فَضَلَهُ السَّظَمِ أَن يَجَعَلْنَا مِن أَهَا ﴾

فى الصحيحين من حديث أى زرعة عن أى هريرة رضى الله عنه فى حديث الشفاعة الطويل « فيقول الله تمالى يا همد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر والذي نفس محمد يده إن مابين الصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتى الباب لكيا بين مكة أوهجر \_ وهجر ومكة \_ وفي رواية \_ مكة ويصرى ». وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطيهم خطبة فقال فيها ولقد ذكرلنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين مسنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ، وفي المسند عن حكم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال عبد بن حميد ثنا الحسن بن موسى ثنا بن لهيمة ثنا دراج عن أى الميم عن أى سميد رضى الله عنه عن رسول الله على قال « إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » . وقوله تبارك وتمالى ( وقال لهمخزنتها سلام عليه طبتم ) أى طابت أعمالكم وأقوالكم وطابسميكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله عِرْكَةُ أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات ﴿ إِنَ الْجِنَةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسَ مسلمة \_ وفي رواية \_ مؤمنة » وقوله (فادخاوها خالدين ) أىما كثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ) أي يقول المؤمنون إذاعاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والمطاء العظم والنعم المقم والملك الكبير يقولون عند ذلك ( الحمد لله النمى صدقنا وعده ) أى النمىكان وعدنا على ألسنة رسله!لكرام كمادعوافىالدنيا (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولآنخز نايوم القيامة إنك لأنخلف اليماد) (وقالوا الحمدتله الذي هدانا لهذاوه اكنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق) ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لففور شكور \* الذي أحلنا دار المقامة من فضله لاعسنا فيهما لصب ولا يمسنا فيها لغوب ) وقولهم (وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنمم أجر العاملين ) . قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدى وابن زيد أى أرض الجنة فهذه الآية كقوله تعالى ( ولفدكتبنا فى الزبور من بعد الله كر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون) ولهذا قالوا ( نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) أي أين شئنا حللنا فنهم الأجر أجرنا على عملنا وفي الصحيحين من حديث الزهرى عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم «أدخلت الجنة فاذا فها جنابذاللؤلؤ وإذا ترام السك » . وقال عبد بن حميد حسدتنا روح بن عباده ثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سميد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليـــ وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدق » وكذا رواه مسلم من حديث أىسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه به ورواه مسلم أيضاعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيدر ضي الله عنه قال إن ابن صائد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال « درمكة بيضاءمسكخالص » . وقال ابن أبي حائم حدثنا أبي ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنمه في قوله تمالي ( وسيق الذين اتقوا وجهم إلى الجنة زمراً ﴾ قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ماقيا عينان فسمدوا إلى إحداها فتطهروا منها فجرت علمهم نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها كأنما دهنوا بالدهان شم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشر بوا منها فأذهبت ما كان فى بطونهم من أذى أو قدنى وتلقيهم اللائكة على أبواب الحينة (سلام عليكم طبتم فادخاوها خالدين) وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا قد أعد الله لك من الكرامة كذاوكذا، قال وينطلق علام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه فى الدنيا فيقلن أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى تخرح إلى أسكفة الباب قال فيجيء فاذا هو بنارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابى مبثوثة قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فاذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأيض ومن كل لون ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فاذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأيض ومن كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فاولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكئ على أريكة من أرائكة ثم يقول (الحدالله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاأن هدانا الله)

ثم قال حددثنا أبي ثنا أبو غسان مالك بن إسهاعيل النهدى ثنا مسامة بن جعفر البجلي قال: صمعت أبا معاذ البصرى يقول إن عليا رضى الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَاللَّهِ عَلَى مَلْمُ عَلَيْهِ إِذَا خَرْجُوا مِنْ قَبُورُ هُمْ يَسْتَقْبَاوِنْ \_ أَوْ يَؤْتُونْ \_ بنوق لها أَجْنَحَة وعَلَيْهَا رَحَالُ اللَّهِب شراك نعالهم نور يتلاً لأكل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع مِن أصلها عينان فيشر بون من إحـــــــــــاهما فتغسل مافى بطونهم من دنس ويغتساون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بمدها أبدا وتجرى عليهم نضرة النعم فينتهون `ـ أو فيأتون ــ باب الجنة فاذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضر بون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لهاطنين ياعلى فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبال فتبعث قيمها فيفتح له فاذا رآه خر له ـ قال مسلمة أراه قال ساجداً \_ فيقول ارفع رأساك فانما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقفوا أثره فتستخف الحوراء المجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حــــى تعتنقه ثم تقول أنت حبى وأنا حبك وأنا الحالدة التي لا أموت وأنا الناعمة مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها في البيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة سسبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليج هـنه ، الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غمير آسن - قال صاف لا كدر فيه - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - قال لم يخرج من ضروع الماشية -وأنهار من خمر لذة للشاربين \_ قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم \_ وأنهار من عسل مصنى \_ قال لم يخرج من بطون النحل ، يستجنى الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قاعـدا وإن شاء متـكئا \_ ثم تلا ( ودانية عليهم ظلالهـا وذللت قطوفها تذليلا ﴾ ـ فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض ـ قالور بما قال أخضر قال ـ فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدجل الملك فيقول : سلام علميكم تلمكم الجنة أو رئتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شمرة من شيمر الحوراء وقمت في الأرص لأضاءت الشمس معها سوادا في نور » همذا حديث غريب وكأنه مرسل والله أعلم

﴿ وَتَرَىٰ ٱلْمَلْنِ كُمْ حَافِينَ مِن حَوْلِ ٱلْمَرَاشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحُمْدُ لِللهِ رَبِيلًا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ المُعَلَّ وَقِيلَ الْحُمْدُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لما ذكر تعالى حسكمه فى أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا فى الحمل الذى يليق به ويصلح له وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور ، أخبر عن ملائكته أنهم محسدةون من حول العرش المجيد يسبعون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال عزوجل (وقضى

بينهم ) أي بين الحلائق (بالحق) . ثم قال ( وقيل الحمد الله رب العالمين ) أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهميذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المحلوقات شهدت له بالحمد قال قتاده افتتح الحلق بالحمد في قوله تبارك وتعالى (وقضى قال قتاده افتتح الحلق بالحمد في قوله تبارك وتعالى (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين ) .

﴿ تفسير سورة المؤمن وهي مكية ﴾

قد كره بعض السلف منهم محمَّد بن سيرين أن يقال الحواسم وإنما يقال آلحم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آل حم ديباج القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن المُكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال الحواميم وقال مسعر بن كــدام كان يقال لهن العرائس روى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعــالى في كتاب فضائل القرآن . وقال حميدين زنجويه حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضى الله عنه قال : إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق برتاد لأهله منزلا فمر بأثر غبث فيينها هو يسير فه ويتمجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الفيث الأول قهذا أعجب وأعجب فقيل له إن مثل الفيث الأول مثل عظم القرآن ، وإن مثل هؤلاء الروضات اللهمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغوي . وقال ابن لهمة عن بزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لـكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم ، وقال ابن مسمود رضي الله عنه إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن . وقال أبو عبيد ثنا الأشيحمي حدثنا مسمر هو ابن كدام عمن حدثه أن رجلارأي أبا الدرداء رضي الله عنه يهني مسجداً فقال له ما هذا ؟ فقالأ بنيه من أجل آل، حم وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب اليه داخل قلمة دمشق ، وقد يكون صيانها وحفظها بركته وبركة ما وضع له فان همـذا الـكلام يدل على النصر على الأعداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الفزوات « إن بيتم الليلة فقولوا حم لاينصرون ــ وفي رواية ــ لا تنصرون » وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن الحركم بن ظبيان بن خلف المازنى و محمــد بن الليث الهمداني قالا حدثنا موسى بن مسعود حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر الليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء » ثم قال لانعلمه يروى إلا بهذا الاسناد ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال تسكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

﴿ إِنْهُ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَلِيمِ \* مَا فِر ٱلذَّنْبِ وَفَا بِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْفِقَابِ ذِي ٱلقَاوُلِ لَا اللهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾

أما الكلام على الحروف المقطمة فقد تقدم في أول سورة البقره بما أغنى عن إعادته همهنا وقد قيل إن (حم ) اسم من أساء الله عز وجل وأنشدوا في ذلك بيتا

يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلاحم قبل التقدم

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داودوالترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن بيتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون » وهمذ إسناد صحيح ، واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا حم لا ينصروا أي إن قلتم ذلك لا ينصروا جمله جزاء لقوله فقولوا

 من الله نب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب اليه وخضع لديه وقوله جل وعلا ( شديد العقاب ) أي لمن عرد وطغي وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبغي وهــذه كقوله ( نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم \* وأن عذابي هو العذاب الأليم ) يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من الفرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف ، وقوله تعالى ( ذى الطول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يعني السعة والغنى ، وهكذا قال مجاهد وقتادة ، وقال يزيدبن الأصم ذي الطول يعني الخير الكثير. وقال عكرمة ( ذي الطول ) ذي الن ، وقال قتادة ذي النعم والفواضل ، والمعني أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والانعام التي لايطيقون القيام بشكر واحدة منها ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) الآية . وقوله جلت عظمته ( لا إله إلا هو ) أي لانظير له في جميع صفاته فلا إله غيره ولا رب سواه ( إليه المصير ) أي الرجع واللآب فيجازي كل عامل بعمله ( وهو سريع الحساب ) وقال أبو بكر بن عياش سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ياأمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عمر رضى الله عنه ( حم ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴿ غافر الدنب وقابل التوب شــديد العقاب ) وقال اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظاله وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا موسى ابن مروان الرق ثنا عمر يعني ابن أيوب أنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس الشراب. قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيج أن قبل بقلبه ويتوب الله عليه ، فلما بلغ الرجلكة اب عمر رضى الله عنه جمل يقرؤه ويردده ويقول:غافر الذنب وقابل التوب شديد المقاب، قد حدرتي عقوبته ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكي ثم نزع قأحسن النزع ، فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتمأخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تمكونوا أعوانا للشيطان عليه ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة ثنا حماد بن واقد ثناأبو عمر الصفار ثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة فدخات حائطا أصلى ركمتين فافتتحت حم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير فاذا رجل حُلْقي على بَمَلَة هُمِ اء عليه مقطعات عنية فقال إذا قلت غافر الدنب فقل بإغافر الدنب اغفر لي ذنبي ، وإذا قلت وقابل التوب فقل ياقابل التوب اقبل توبتي ، وإذا قلت شديد المقاب فقل يا شديد المقاب لاتماقبني ، قال فالتفت فلم أر أحدا فخرجت إلى الباب فقلت مربكم رجل عليه مقطعات يمنية ، قالوا ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس ، شم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَهْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْهِـلَدِ ﴿ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْمَحْذَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَ فَأَخَذْتُهُمْ وَالْمَحْزَابُ مِن يَهْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُنْ أُمَّةً بِرَسُو لِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجُدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَ فَأَخَذْتُهُمْ وَالْمَحْزَابُ مِن يَهْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُنْ أُمَّةً بِرَسُو لِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَوَجُدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَ فَأَخَذْتُهُمْ فَا اللَّهُ مِن يَهْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُنْ أُمَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَا يُخْذُوا بِالْبَطِلِ لِيُدَالِي لَيُدُونَ فَأَوْلَا بِالْبَطِلِ لِيُدَوْمِ اللَّهِمُ اللَّهُ مُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَالْبُولُ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَمِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَالَالَالَةُ عَلَالِهُ إِلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالِكُولُولِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَالَالْمُ عَلَالِكُولُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُولُولُولَا عَلَالَالِ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالَاللَّهُ عَلّاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَالَالِهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَال

يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ( إلا الذين كه فروا ) أى الجاحدون لآيات الله وحدده وبراهينه ( فلا يغررك تقليم في البلاد ) أى في أموالها ونسيمها وزهرتها كا قال جل وعلا ( لا يغرنك تقلب النين كفروا في البلاد \* متاع قليل ثم مأواهم جهم و بئس الهاد ) وقال عز وجل ( بمتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) ثم قال تعالى مسلماً لنبيه عمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة من عذاب غليظ ) ثم قال تعالى مسلماً لنبيه عمد كذبهم أهمهم وخالفوهم وما آمن بمم منهم إلا قليل فقال ( كذبت سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فانه قد كذبهم وخالفوهم وما آمن بمم منهم إلا قليل فقال ( كذبت

قبلهم قوم نوح) وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان ( والأحزاب من بعدهم ) أىمن كل أمة (وهمت كل أمة برسوله برسوله لبأخذوه ) أى حرصوا على قنه بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) أى ما حاوا بالشهة ليردوا الحق الواضح الجلى

وقد قال أبو القاسم الطبراني ثنا على بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النمان ثنا معتمر بن سلمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » وقوله جلت عظمته ( فأخذتهم ) اى أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام ( فكيف كان عقاب) أى فكيف بلغك عذابي لهم و ذكالى بهم قد كان شديدا موجما مؤلما . قال قد ادة كان شديدا والله . وقوله جل جلاله ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) أى كما حقت كلمة العداب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك و ظافوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى لأن من كذبك فلاوثوق له بتصديق غيرك والله أعلم .

﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرَّشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَهْ فِرُونَ اللَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا وَاللَّهِمْ جَنَّاتِ وَسِمْتَ كُلَّ شَيْء رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِر اللَّذِينَ تَابُوا وَٱلنَّبَمُوا سَفِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجُنجِمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ وَسِمْتَ كُلَّ شَيْء رَّحْمَة وَعَلَم فَاغْفِر اللَّذِينَ تَابُوا وَٱلنَّبَمُ وَأَنْوَا حِهِمْ وَذُرِّيَا مِنْ الْخُنِينُ ٱلْخُنجِمِ \* وَبَنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلنَّه وَمِن صَلَحَ مِن عَامَا يَهِمْ وَذُرِّيَا مِوْمَنَ اللَّه وَمِن اللَّهُ وَمِن صَلَحَ مِن عَامَا يَهِمْ وَذُرِّيَا عَامَهُمْ وَذُرِّيَا مِنْ اللَّهُ وَلَاكَ هُو ٱلْفُونُ وَأَنْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَمُن صَلَحَ مِن عَامَا يَهُمْ وَذُلِكَ هُو ٱلْفُونُ وَأَنْهَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَالِكَ هُو ٱلْفُونُونَ ٱلْفَوْنُ الْمَعْلِمُ ﴾

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة المرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم أى يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضى لإثبات صفات المدح ( ويؤمنون به ) أى خاشعون له أدلاء بين يديه وأنهم ( يستغفرون للذين آمنوا ) أى من أهل الارض بمن آمن بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة السلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم « إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم « إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملكآمين ولك بمثله » . وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن شمد هو ابن أبي شيبة ثنا عبيدة بن سلمان عن شمد بن السلم في من شعره » فقال

والشمش تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأدى فإ تطلع لنا في رساما إلا معذبة وإلا تجمله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق» وهذا إسناد جيد وهو يقتضى أن حملة السرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة كانوا عمانية كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عمانية ) وهنا سؤال وهو أن يقال ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث ؟ وبين الحديث الذي رواه أبو داود ثنا عمد بن السباح الرار ثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب وضي الله عنه قال : كنت بالبطحاء في عصابة فهم رسول الله عليه وسلم فحرت بهم محابة فنظر إليها فقال « ما تسمون هذه ؟ » قالوا

السحاب ، قال « والمؤن » قالوا والمزن قال « والعنان » قالوا والعنان ، قال أبوداودولم أتقن العنان حيدا ، قال «هل تدرون بعدما بين الساء والأرض ؟ » قالوا لاندرى ، قال « بعدما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم الساء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ، ثم فوق الساء السابعة بحر مابين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك تمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين ساء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » . ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سماك ابن حرب به وقال الترمذي حسن غريب وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوش رضي الله عنه : حملة العرش عمانية أربعة منهم يقولون سيحانك اللهم ومحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك ،وأربعة يقولون سيحانك اللهم و عمدك لك الحد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا ( رينا وسعت كل شيء رحمة وعلما ) أي رحمتك تسع ذنو بهم وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات ( وقيم عداب الجحم ) أى وزحزحهم عن عداب الجحم وهو العداب الموجع الألم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهموذرياتهم ) أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك وتعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمامهم من شيء ) أي ساوينا بين الحكل في المنزلة لتقر أعينهم وما نقصناالعالى حتى يساوى الداني بلرفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة . وقال سعيد بن جبير إن الؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إنى إنما عملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سمعيد ابن جبير هذه الآية ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكم) قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآية ( ربناوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . وقوله تبارك وتعالى ( إنك أنت العزيز الحسكم ) أى الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الحسكم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك ( وقيم السيئات ) أى فعلها أو وبالها ممن وقعت منه ( ومن تق السيئات يومئذ ) أى يوم القيامة ( فقد رحمته ) أى لطفت به ونجيته من العقوبة (وذلك هو الفوز العظم)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللهِ أَ كُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفْرُ وَنَ \* اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى فَتَكَفْرُ وَنَ \* اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

يقول تمالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون وذلك عندماباشر وامن عذاب الله تمالى مالا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا نادوهم نداء بأن مقت الله تمالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتريم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله تمالى ( لمقت الله أكر من مقتركم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ) يقول لمقت الله أهل الضلالة حدين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر محما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم

القيامة ، وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدى وذرين عبيدالله الجمداني وعيدالر حمن بن زيدين أشهر وابن جزير الطبرى رحمة الله علمهما جمعين. وقوله (قالوار بنائمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين) قال الثورى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسمود رضى الله عنه هذه الآية كقوله أمالي (كيف تنكفرون بالله وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجمون ) وكذا قال ابن عباس و الضحاك وقتادة وأبومالك وهــذا هو الصواب الذي لاشك فيه ولا مرية . وقال السمدى أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة ، وقال ابن زيد : أحيوا حين أخذ علهم الميثاق من صلب آدم عليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ، وهـانان القولان من السدى وابن زيد ضعيفان لأنه يانرمهما على ماقالا ثالات إحياءات وإماتات ، والصحبيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما ، والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى الله عز وجل في عرصات القيامة كما قال عز وجل ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عنــد رجهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا علما ونظروا إلى مافها من العـــذاب والنسكال سألوا الرجمة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ وَقَفُواْ عَلَى النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴿ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما مهواعنه وإنهم الكاذبون) فاذا دخاوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالهما كان سؤالهم للرجمة أشد وأعظم (وهم يصطرخون قيم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الله ي كنا نعامل ، أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذيز ؟ فذوقوا لها للظالمين من نصير ) ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون ﴿ قال احْسُوًّا فَيْهَا وَلاتـكامون ) وفيهذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدى كلامهم مقدمة وهي قولهم (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) أى قدرتك عظيمة فانك أحييتنا بعد ما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ماتشاء ، وقد اعترفنا بذنو بنا وإنناكنا ظالمين لأنفسنا فىالدار الدنيا ( فهل إلى خروج من سبيل ) أى فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فانك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كِنا نسمل فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون ، فأجيبوا أن لاسبيل إلى عودكم ومرجمكم إلى الدار الدنيا ، ثم علل المنع من ذلك بأن سجايا كم لاتقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجه وتنفيه ، ولهذا قال تعالى (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ) أى أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كاقال عز وحل ( ولوردوا لمادوا لما بهواعنه وإنهم لكاذبون ) وقوله حل وعلا ( فالحكم لله الملي الكبير )أى هوالحاكم فيخلقه العادل اللمي لا يجور فهدي من يشاء ويضل من يشاءويرحم من يشاء ويمذب من يشاء لا إله إلاهو، وقوله جل جلاله (هوالندي يريكم آياته) أي يظهر قدرته لحلقه بما يشاهدونه في خلقه العــاوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كال خالقها ومبدعها ومنشئها ( وينزل لكم من السماء رزقاً ) وهو المطرالة ي نخرج به من الزروع والثمار ماهو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطمومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء ( وما يتذكر ) أي يمتبر ويتفسكر فهذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالفها ( إلامن ينيب ) أى من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعمالي وقوله عز وجل ( فادعوا الله مخلصين لهاله ين ولوكر والمكافرون )أى فأخلصوا لله وحده العبدادة والدعاء وخالفوا الشركين في مسلكيم ومذهبهم . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن تمير حمد ثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال : كان عبدالله بن الزبير يقول في ذبركل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده شريك له ، له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المكافرون ، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبوداود والنسائي من طريق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبى عنمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبى الزبير عن عبد الله بن الزير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة « لا إله إلا الله وحده لاشريك له»

وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير رضى الله عنهما أن رسول الله عليه كان يقول عقب الصاوات المكتوبات « لاإله إلاالله وحده لاشريكله ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة إلا بالله ، لاإله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لاإله إلاالله مخلصين له الدين ولوكره السكافرون » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسيب بن ناصع حدثنا صالح يعني المرى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال « ادعوا الله تبارك و تعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعامتوا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه »

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ بُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ \* يَوْمَهُمْ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمِّنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْمَوْمَ لِلْهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ \* ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ أَفْسٍ مِنْهُمْ اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمِّنَ الْمُلْكُ ٱلْمَوْمَ لِلْهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ \* ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ أَفْسٍ مِنَا لَهُ اللهِ مِنْهُمْ أَلَيْهُ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظم العالى على جميع مخلوقاتة كالسقف لهما كما قال تمالى ( من الله في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سينة ) وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان أن هيذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة في قول جاعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء الساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة . وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظم . وقوله تعالى ( يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) كقوله جلت عظمته ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) كقوله جلت عظمته ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من عيداء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وكقوله تعالى ( وإنه لتزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين ) ولهذا قال عزوجل ( لينذر يوم التلاق ) قال على بن أبي طلعة عن ابن عباس يوم التلاق اسم من أسهاء يوم القيامة حذرالله منه عباده ، وقال ابن جريم قال ابن عباس رضى الله عنهما يلتقى فيه آدم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقى فيه المباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن معدوسفيان بن عيينة يلتقى فيه أهل الساء وأهل الأرض والحالق والحالق والحالق ، وقال ميمون بن مهران يلتقى الظالم والمظلوم ، وقديقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ويشمل أن عامل سيلقى ما عماله من خير وشر كاقاله آخرون

وقوله جل جلاله ( يوم هم بارزون لا يخنى على الله منهم شيء ) أى ظاهرون بادون كامهم لاشيء يكنهم ولا يظلمهم ولا يسترهم ولهذا قال ( يوم هم بارزون لا يخنى على الله منهم شيء ) أى الجميع في علمه على السواء . وقوله تبارك و تعالى ( لمن الملك اليوم ؟ لله المواحد القهار ) قد تقدم في حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه تعالى يطوى السموات والأرض يده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر و أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ وفي حديث السور أنه عن مرات من عزوجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم ببق سواه وحده لاشريك له حينتذ يقول لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا ( لله الواحد القهار ) أى الدى هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عجد بن عالى الدقاق حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ينادى مناد بين يدى الساعة يا أيها الناس أتذكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى قال : ينادى مناد بين يدى الساعة يا أيها الناس أتذكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى الماء الديا ويقول ( لمن الملك اليوم ، لله الواحد القهار ) . وقوله جلت عظمته ( اليوم بحزى كل ففس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) يخبرتها لى عن عدله فى حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزى بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة ولهذا قال تبارك وتعالى ( لاظلم اليوم ) كما ثبت في صحيح مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عن ربه عزوجل أنه قال « ياعبادى إنى حرمت الظلم اليوم و شائله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عن ربه عزوجل أنه قال « ياعبادى إنى حرمت الظلم اليوم و سول الله صلى الله عليه وسلم فعل عن ربه عزوجل أنه قال « ياعبادى إنى حرمت الظلم المه وسلم فعل عن ربه عزوجل أنه قال « عاعبادى إنى حرمت الظلم المه وسلم فعل عن ربه عزوجل أنه قال « عربه عن ربه عزوجل أنه قال هو من الساعة عن ربه عزوجل أنه قال هو من المناه وسلم فعل الساعة عن ربه عزوجل أنه قال هو من المه عن ربه عزودل أنه المناه المناه المناه وسلم فعل الله عن ربه عزود المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه

على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظاموا – إلى أن قال – يا عبادى إتماهى أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارا وتعالى، ومن وجدغير ذلك فلاياومن إلا نفسه » وقوله عز وجل (إن الله سريح الحساب) أى يحاسب الحلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما قال جل وعلا ( ما خلقكم ولا بعشكم إلاكنفس واحدة ) وقال جل جلاله (وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر )

﴿ وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْآ زِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلخُنْجِرِ كَلْظِمِينَ مَا الظَّلْمِينَ مِنْ تَحْيَم خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ \* وَٱللهُ يَقْضِى بِالحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْء إِن ٱللهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

يوم الآزفة اسم من أمماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى ( أزفت الآزفة ﴿ ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال عز وجل ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقال جل وعلا ( اقترب للنماس حسابهم ) وقال ( أتىأسر الله فلا تستمجلوه ) وقال جل جلاله ( فلما رأوهزلفة سيئت وجوه الذين كفروا ) الآية . وقوله تبارك وتعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) قال قتادة وقفت القاوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى آماكنها ، وكـذا قال عكرمة والسدى وغير واحد ، ومعنى كاظمين أي سماكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) وقال ابن جريج (كاظمين ) أى باكين. وقوله سبحانه وتعالى ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) أى ليس للذين ظاموا أنفسهم بالنمرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع بشفع فيهم بل قد تقطمت بهم الأسباب من كل خبر . وقوله تعالى ( يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور ) يخبر عز وجل عن علمه التام الحيط بجميع الأشياء جلياما وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، دقيقها واطيفها ليحدر الناس علمه فبهم فيستحيوا من الله تمالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه ، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه عز وجل يعلم العين الحائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الفهائر والسرائر . قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تمالي ( يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور ) هوالرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم الرأة الحسناء أو تمر به وبهمالمرأة الحسناء فإذا غفاوا لحظ إلها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفاوا لحظ فإذا فطنوا غض ، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها . رواه ابن أبي حاتم ، وقال الضحاك ( خائنة الأعين ) هو الغمز وقول الرجل رأيت ولم ير . أو لم أر وقد رأى . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الحيانة أم لا؟ وكذا قال مجاهد وقتادة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وما تحقى الصدور ) يعلم إذا أثنت قدرت علمها هل تزنى بها أم لا ؟ وقال السدى ( وما تخفي الصدور ) أى من الوسوسة

وقوله عز وجل (والله يقضى بالحق) أن يحكم بالعدل ، قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تمالى (والله يقضى بالحق) قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة (إن الله هو السميع البصير) وهسدا الذي فسر به ابن عباس رضى الله عنهما هذه الآية كقوله تبارك وتعالى (ليجزى الدين أساءوا بمما عملوا وبجزى الدين أحسنوا بالحسنى) وقوله جل وعلا (والدين يدعون من دونه) أى من الأصنام والأوثان والأنداد (لايقضون بشيء) أى لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء (إن الله هو السميع البصير) أى سميع لأقوال خلقه بصير بهم فهدى من يشاء ويفل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك

﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُ وافِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واكَيْفَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَيْلِهِمْ كَانُوا هُمُ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَالْأَرَا

فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِلَا نُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقِ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْ تِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ إِنَّهُ قُوى تُشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾

يقول تعالى (أو لم يسيروا) هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد (في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الدين كانوا من قبلهم) أى من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من العذاب والنسكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة (وآثارا في الأرض) أى أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات مالا يقدر هؤلاء عليه كا قال عز وجل (ولفد مكناهم فها إن مكناكم فيه) وقال تعالى (وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) أى مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم (وماكان لهم من الله من واق) أى ومادفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ، ولا وقاهم واق ، ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) أى بالدلائل الواضحات والبراهين القاطمات (فكفروا) أى مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا (فأخذهم الله) أنه أهلكهم ودمر علمهم وللكافرين أمثالها (إنهقوى شديد العقاب) أى عقابه ألم شديد وجيع ، أعاذنا الله شديد العقاب) أى عقابه ألم شديد وجيع ، أعاذنا الله تبارك وتعالى منه

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بِنَا يَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ \* إِلَى فِرْ عَوْنَ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوا سَجِرِ كَذَّابُ \* فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْسَكَفْرِينَ إِلَّا فِي جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا أَقْتُلُو مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّى أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ضَلَلْ \* وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّى أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا شَعَالَ \* وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيوْم ٱلْحِسَابِ ﴾

يقول ته الى يا والآخرة كما جرى الموسى بن عمران عليه السلام فان الله تعالى أرسله بالآيات البينات و والدلائل الواضحات ولهذا قال تعالى ( بآياتنا وسلطان مبين ) والسلطان هو الحجة والبرهان ( إلى فرعون ) وهو ملك القبط بالديار ولهذا قال تعالى ( بآياتنا وسلطان مبين ) والسلطان هو الحجة والبرهان ( إلى فرعون ) وهو ملك القبط بالديار المصرية ( وهامان ) وهو وزيره في مملكته ( وقارون ) وكان أكثرالناس في زمانه مالا وتجارة ( فقالوا ساحركذاب ) أى كذبوه وجعاوه ساحرا مجنونا مجوها كذاباً في أن الله أرسله وهذه كقوله تعالى (كذلك ما أنى الدين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون \* أتواصوابه ؟ بل هم قوم طاغون ) ( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) أى بالبرهان من فرعون بقتل لا قال الله عن وجلاله من المرهان أي المسلم ولمنذا الله عن فرعون بقتل في إسرائيل . أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب والتحقيل عددهم أو لمجموع الأمرين ، وأما الأمر الثاني فللملة الثانية ولاهانه هذا الشعب ولسكي يتشاءموا بموسى عليه وتقليل عددهم أو أوذينا من قبل أن أتأتيناومن بعد ما جثتنا الله عن ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلف في الأرض السلام ولهذا قالوا ( أوذينا من قبل أن أتأتيناومن بعد أمر ، قال الله عز وجل ( وماكيد السكافرين إلا في ضلال )أى ومامكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا يتعبروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ) وهذا عزم من فرعون امنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام أى قال القومه دعوني أقتل لم هذا ( وليدع ربه ) أى لا أبلى منه ، وهذا في غاية الجحد والتجهرم والمناد ، وقوله قبحه الذي رسومهم أن يبدل دينسكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) يهني موسى ، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم أن يبدل دينسكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) يهني موسى ، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم أن يبدل دينسكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) يوهير رسومهم أنه بي هذا ويولة في الأرض الفساد ) يعني موسى الناس ويغير رسومهم أنه بي هذا ويولة بي المهروب المهم المؤلف المؤ

وعاداتهم ، وهذا كما يقال في المثل : صار فرعون مذكراً ، يعنى واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون ( أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وقرأ الآخرون ( أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وقرأ بعضهم ( يظهر في الأرض الفساد ) بالضم ( وقال موسى إلى عنت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) أى لما بلغه قول فرعون ( ذروني أقتل موسى ) قال موسى عليه السلام استجرت بالله وعنت به من شره وشر أمثاله ولهذا قال ( إلى عنت بربى وربكم ) أيها المخاطبون ( من كل متنكبر ) أى عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب ) ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضى الله عنه أن رسول الله على إذا خاف قوما قال « اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم و ندراً بك في نحورهم »

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مَنْ مَنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَكُثُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُاوُنَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَلِّينَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُمْ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مَسْرِفٌ كَمْ اللهِ إِن جَآءَنا مَنْ هُو مَسْرِفٌ كَذَابُ \* يَقُوم لِسَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُ نَا مِن بَأْسِ اللهِ إِن جَآءَنا قَالَ فِرْءَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون ، قال السدى : كان ابن عم فرعون ويقال إنه الذي بجا معموسي عليه الصلاة والسلام، واختاره ابنجرير ورد قولمن ذهب إلىأنه كان إسرائيلياً لأن فرعون لنفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليــه السلام ، ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يماجل بالعقوبة لأنه منهم وقال ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى همذا الرجل وامرأة فرعون والذي قال إياموسي إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك ) رواه ابن أبي حاتم وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلاهذا اليوم حين قال فرعون ( ذروني أقتل موسى ) فأخذت الرجل غضبة لله عزوجل . وأفضل الجهاد كامة عدل عندسلطان حائركما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه الكامة عند فرعون وهي قوله (أتقتاون رجلاأن يقول ربي الله )اللهم إلامارواه المحارى في صحيحه حيث قال حدثنا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثناالأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرنى بأشمد شيء صنعه المشركون برسمول الله عليه وسلم قال بينا رسول الله عراق بصلى بنناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى توبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديدا فأقبل أبو بكر رضى الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ( أتقتاون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ ) انفرد به البخارى من حسديث الأوزاعي قال وتابعه محسد بن إسحاق عن إبراهم بن عروة عن أبيه به : وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن الماص رضى الله عنه أنه سئل ما أشد ما رأيت قريشا بالموا من رسول الله عَالِيَّةٍ ؟ قال مر عَلِيَّتُهُ بهم ذات يوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال ﴿ أَنَا ذَاكَ ﴾ فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه ليسيلان وهو يقول ياقوم ( أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربُّكم ) حتى فرغ من الآية كلم،ا وهسكذا رواه النسائي من حديث عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقوله تعالى (وقد عاء كمالبينات من ربيج) أى كيف تقتاون رجلا لكونه يقول ربى الله وقد أقام لكم البرهان علىصدق ماجاءكم به من الحق الم تنزل مسهم في المفاطأة فقال ( وإن يك كاذبا فعليه كـذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم) يعني إذا لم ظهر لكر صحة ما جاءكم به فمن العقل

والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فان يك كاذبا فان الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كـذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة وإن يك صادفا وقد آذيتموه يصبكم بعض الدى يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا فينبغي على هذا أن لا تتعرضواله بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . وهكذا أخبر الله عزوجل عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم \* أن أدوا إلى عباد الله إنى ليم رسول أمين \* وأن لا تعلو اعلى الله إنى آتيكم بسلطان سبين \* وإنى عدت بربى وربكم أن ترجمون ﴿ وإن لم تؤمنوا إلى قاعتراون ﴾ وهكذا قالرسول الله علي الله علي الله على ال إلى الله تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء ويصاوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال الله عزوجل (قل لا أسألكم عليه أحراً إلا المودة في القربي ) أي أن لاتؤذوني فيم بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس ، وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبينا ، وقوله جل وعاد ( إن الله لا يهدى من هو مسرف كداب)أى لوكان هذا اللهى يزعم أن الله تعالى أرسله إليهم كاذباكما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحدفى أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقما ، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره و فعله ، ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعهة الله عنهم وحاول نقمة الله يهم ( ياقوم لكم اللك اليوم ظاهرين في الأرض ) أى قد أنعم الله عليكم بهذا اللك والظهور في الأرض بالكامة النافذة والجاه المريض فراعوا هذه النممة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله عليه واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله ( فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أى لا تغنى عنسكم هذه الجنود وهذهالعساكر ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء ( قال فرعون ) لقومه راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشدالة يكان أحق بالملك من فرعون ( ما أريكم إلا ماأرى ) أى ما أقوال اكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد كذب فرعون فانه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فما جاء به من الرسالة ( قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر )وقال الله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلواً ) فقوله ( ما أريكم إلا ما أرى )كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) أى وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضا في ذلك وإن كان قومه قدأ طاعوه واتبعوه قال الله تبارك وتعالى ( فأتبهوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) وقال جلت عظمته ( وأضل فرعون قومه وماهدى)وفي الحديث « ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرخ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام » والله سبحانه وتعالى الوفق الصواب.

هدا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حدر قومه بأس الله تعالى في الدنيا

والآخرة فقال ( يا قوم إنى أخاف علميكم مثل يوم الأحزاب ) أى الدين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم من الأمم المسكدبة كيف حل بهم بأس الله ومارده عنهم راد ولا صده عنهم صاد(وما الله يريد ظلما للعباد ) أي إنما أهلكمم الله تعسالي بدنوبهم وتسكديهم وسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال ( يا قوم إنى أخاف علميكم يوم التناد ) يعني يوم القيامة وسمى بذلك قال بعضهم لما جاء في حديث الصور إن الأرض إذا زلزات وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بمضهم بهضا وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هرابا منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى ( واللك على أرجائها ) وقوله ( يا مصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه والحسن والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا تردى وذهب وقيل لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بمدها أبدا ، وإن حف عمله نادى ألا قد شقى فلان بن فلان وقال قتادة ينادي كل قوم بأعمالهم ، ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار ، وقيل سمى بذلك لمناداةأهل الجنة أهل النار ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربك حقا ؟ قالوا نعم) ومناداةأهلالنارأهل الجنة (أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجُنة وأهل الناركما هو مذكور في سورة الأعراف ، واختار البنوى وغيره أنه سمى بذلك لمجموع ذلك وهو قول حسن جيد والله أعلم . وقوله تعالى (يوم تولون مدبرين ) أى ذاهبين هاربين (كلا لا وزر إلى ربك يوم ثذالستقر) ولهـــذا قال عز وجل ( مالـــكم من الله من عاصم ) أي لا مانع بمنه كم من بأس الله وعدابه ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) أي من أضله الله فلا هادي له غيره . وقوله تبارك وتمالي ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) يعني أهل مصر قد بعث الله فهم رسولًا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعوإلى الله تمالى أمته بالقسطافما أطاعوه تلك الطاعة إلا يمجرد الوزارة والجاه الدنيوىولهذا قال تمالى ( فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسمولا ) أى يئستم فقلتم طامعين ( لن يبعث الله من بمده رسولا) وذلك لكفرهم وتكذيهم (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لاسرافه في أفعالهوارتياب قلبه ،ثم قال عز وجل ( النمين مجادلون في آيات الله بفير سلطان أتاهم ﴾ أي النابين يدفعون الحق بالباطل وبجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى فان الله عزوجل يمقت على ذلك أشد المفت ولهذا قال تعالى (كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) أى والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هــذه صفته فان من كانت هــذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعــد ذلك معروفا ولا ينــكر منكرا ولهــذا قال تبارك وتعالى (كذلك يطبع الله علىكل قلب متكبر ) أى على اتباع الحق (جبار ) وروى ابن أبى حانم عن عكرمة وحكى عن الشعى أنهما قالا لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين وقال أبو عمران الجوتى وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق والله تعالى أعلم

﴿ وَقَالَ فِرْ عَوْنُ يَلْمَانُ أَبْنِ لِي صَرْعًا لَمَلِي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ ٱلسَّمَواتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَبْنِ لِي صَرْعًا لَمَلِي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ \* أَسْبَلِي وَمَا كَيْدُ فِرْعُوْنَ إِلَّا فِي تَبَاتٍ ﴾ وَإِنِّي لَأَظُنْهُ كُذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوهِ عَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُوْنَ إِلَّا فِي تَبَاتٍ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه فى تسكنيه موسى عليه الصلاة والسلام أنهأمروزيره هامان أن يبنى له صرحا وهو القصر العالى المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين الشوى كماقال تعسالى ( فأوقد لى يا هامان على الطين فإجعل لى صرحا ) ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون البناء بالآجروأن يجعاوه فى قبورهم رواه ابن أبي حاتم، وقوله ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات ) النع قال سعيد بن جبير وأبوصالح أبواب. السموات وقيل طرق السموات ( فأطلع إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذياً ) وهــذا من كفره و عرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام فى أن الله عز وجلأرسله إليه قال الله تعالى ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) أى بصنعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تـكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) قال ابن عباس ومجاهد يعنى إلا فى خسار

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَلْهَوْمٍ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ \* يَلْهَوْمٍ إِنَّمَا لَهٰذِهِ ٱلخُيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلثَّرَارِ \* مَنْ عَلِلَ سَمِّئَةً ۖ فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَمَا وَمَنْ عَلِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنهَىٰ وَهُوَ اللَّا مِثْلَمَا وَمَنْ عَلِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنهَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأَوْ الْبُكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرُوزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

يقول المؤمن لقومه ممن نمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الجبار الأعلى فقال لهم ( يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ) لا كما كذب فرعون فى قوله ( وما أهديدكم إلا سبيل الرشاد ) ثم زهدهم فى الدنيا التى قد آثر وهاعلى الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال ( يا قوم إنما هدنه الحياة الدنيا متاع ) أى قليلة زائلة فانية عن قريب تدهب و تضمحل (وإن الآخرة هى دار القرار )أى الدار التى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظمن عنما إلى غيرهدبل إما نهم وإما جحم ولهذا قال جلت عظمته ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) أى واحدة مثلها ( ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يغير حساب ) أى لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد والله تعالى الموفق للصواب

﴿ وَيَقُوهُ مِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّحَوْةِ وَتَدْعُو نَنِي إِلَى ٱلنَّارِ \* تَدْعُو نَنِي لِأَ كُفْرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُو أَنِي إِلَيهُ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُو أَلَى ٱللهِ وَأَنَّ ٱلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَمْ وَاللهِ اللهِ وَأَنَّ ٱللهُ مَنْ هُمْ أَصْحَلُ ٱللهَ اللهِ وَأَنَّ ٱللهُ اللهِ وَأَنَّ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يقول لهم المؤمن ما بالى أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم الله ي به مه ( وتدعو نني إلى النار الله وتدعو نني إلى النار الله وأثيرك به ماليس لى به علم ) أى على جهل بلا دليل (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) أى هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه (لا جرم أنما تدعو نني إليه ) يقول حقا ؟ قال السدى وابن جرير معنى قوله ( لا جرم ) حقا وقال الضحاك (لاجرم ) لا كذب وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (لاجرم ) يقول بني إن الله ي تدعو نني إليه من الأصنام والأنداد (ليس اله دعوة في الدنياولا في الآخرة ) قال مجاهد : الوثن ليس له نبيء ، وقال قتادة يعني الوثن لا ينفع ولا يضر ، وقال السدى : لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهذا كقوله تبارك وتعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعامم غافاون ؟ وإذا حشر الناس كانوالهم أعداء وكانوا بساديم كافرين ) ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعو اما استحابوالكم) وقوله ( وأن مردنا إلى الله ) أى في الدار الآخرة فيجازى كلا بهمله ولهذا قال ( وأن المسرفين هم أصحاب النار ) أى

خالدين فيها باسرافهم وهو شركهم بالله عز وجل (فستذكرون ما أقول الح) أى سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفهكم المندم (وأفوض أمرى إلى الله ) أى وأتوكل على الله وأستمينه وأقاطعكم وأباعدكم (إن الله بصير بالعباد) أى هو بصير بهم تعالى وتقدس فهدى من يستحق الهداية ويضل من يستحق الاضلال وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. وقوله تبارك وتعالى (فوقاه الله سيئات مامكروا) أى فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام وأما فى الآخرة فالجنة (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) وهو الغرق فى الم ثم النقلة منه إلى الجحم ، فان أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة فاذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار وطمدا قال (ويوم تقوم الساعة أدحاوا للفرعون أشد العذاب) أى أشده ألما وأعظمه نكالا ، وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبور وهى قوله تعالى (النار يعرضون علمها غدواً وعشيا)

ولسكن هنا سؤال وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد ثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ثنا إسحاق بن سميد هو ابن عمرو بن سميد بن الماص ثنا سعيد يهني أباءعن عائشة رضى الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلاتصنع عائشة رضى الله عنها إلىها شيئا من المعروف إلاقالت لها الهودية وقاك الله عداب القبر قالت عائشة رضى الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليــه وســـلم على فقات بارسول الله هل لا من زعم ذلك ؟ » قالت هذه القيامة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لا ، من زعم ذلك ؟ » قالت هذه اليهودية لا أصنع أليها القيامة » شم مكث بعمد ذلك ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثو به محمرة عيناه وهو ينادى بأعلى صوته « القبر كقطع الليل المظلم ، أيها الناس لو تعامون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ، أيها الناس استميذوا بالله من عذاب القبر فان عذاب القبر حق » وهذا إسناد صحبيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه وروى أجمد ثنا يزيد ثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك الله من عذاب القبر فأنكرت عائشة رضى الله عنها ذلك فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال عَرْاقَة « لا » قالت عائشة رضى الله عنها تم قال لنا رسول الله عَرْاقَة بعد ذلك « وإنه أوحى إلى أنكم تفتنون في قبوركم » وهذا أيضا على شرطهما . فيقال فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفها الدلالة على عذاب البرزخ ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشيا في البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها فىالقبور إذ قد يكون ذلكمختصا بالروحفأما حصول ذلك للجسدفى البرزخ وتألمه بسببه فلميدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآني ذكرها . وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزح ولا يانيم من ذلك أن يعذب المؤمن في قسيره بذنب. وتميا يدل على ذلك مارواه الإمام أحمسد ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليات دخل علمها وعندها امرأة من الهود وهي تقول أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم ا فارتاع رسول الله عَلِينَ وقال « إنما يفان يهود » قالت عائشة رضي الله فلم ثنا ليالى ثم قال رسول الله مِرَاقِينَ « ألا إنكم تفتنون في القبور » وقالت عائشة رضي الله فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستميذ من عذاب القبر ، وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سميد و حرماة كالاها عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الإيلى عن الزهرى به

وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها فلما أوحى إلى النبي عُلِيْنِيْ في ذلك بخصوصه استعاد منه والله سبحانه وتعالى أعسلم . وقد روى البخارى من حديث شعبة عن أشعث عن ابن أبي الشعثاء عن أيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن بهودية دخلت علما فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر

فقال صلى عليه وسلم « نعم عذاب القبر حق » قالت عائشة رضى الله عنها : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد صلى صلاة إلا تعود من عداب القبر . فهذا يدل على أنه بادر صلى الله عليه وسلم إلى تصديق المهودية في هذا الخير وقرر عليه ، وفي الأخبرار التقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحى فلعلم ما قضيتان والله سبحانه أعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا وقال قتادة فى قوله تعالى (غدوا وعشيا) صباحا ومساء مايقيت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا لهم ، وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن أبي حاتم ثنا أبوسعيد ثنا المحاربي ثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا ، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوى إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح علمها فذلك عرضها ، وقد رواه الثورى عن أبى قيس عن أبى الهذيل ابن شرحبيل من كلامه في أرواح آلفرعون وكُذلك قال السدى . وفي حديث الإسراء عن رواية أبي هارون العبدى عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه « ثم انطلق بى إلى خلق كشير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون علىسابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ﴿ ويوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشهد العداب ﴾ وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون » وقال ابن أبي حاتم ثنا على بن الحسين ثنا زيد بن أخرم ثنا عامر بن مدرك الحسارثي ثنا عتبة حديعني ابن يقظان حي قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن ابن مسعود ضي الله عنه عن النبي صلى الله عايه وسلم قال : « ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى » قال قلنا يارسول الله ما إنابة اللهالـكافر؟ فقال « إن كان قدوصل رحماً أو تصدق بصدقة أوعمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا فما إثابته في الآخرة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « عذابا دون العذاب » وقرأ ( أدخاوا آل فرعون أشد المذاب) ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال : لانعلم له إسنادا غير همذا . وقال ابن جرير ثنا عبمد الكريم بن أبي عمير ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال صمت الأوزاءي وسأله رجل فقال رحمك الله رأينا طيورا تخرجمن البحر تأخذ ناحية الفرب بيضا فوجا فوجاً لا يعملم عددها إلا الله عز وجمل فاذا كان العشى رجع مثلها سودا قال وفطنتم إلى ذلك ١ قال نعم ، قال إن ذلك الطير في حواصامًا أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشـيا فترجع إلى وكورها وقد احترقت أرياشها وصارت سودا فينبت علمها من الليل ريش أبيض ويتناثر الأسود ثم تغدو على النار غدواً وعشيا ثم ترجع إلى وكورها ، فذلك دأبهم فى الدنيا فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالى (أدخلوا آل فرعون أشد المداب ) قال وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل، وقال الإمام أحمد ثنا إسحاق ثنا مالك عن عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قالرسول الله عليه ﴿ إِن أحدكم إذامات عرض عليه مقمده بالغداة والمثى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقمدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة » أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّمَقَوُ اللَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَمَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ \* قَالَ اللَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ \* وَقَالَ الذِينَ فِي النَّارِ فَيهَا إِنَّا اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ \* وَقَالَ الذِينَ فِي النَّارِ فَي النَّارِ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ \* وَقَالَ الذِينَ فِي النَّارِ فَي النَّارِ اللهُ الله

خبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النار و تحاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والسكبراء (إناكنا لكم تبعا)أى أطعنا كفها دعو هونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال (فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار) أى قسطا تتحملونه عنا (قال الذين استكبروا إناكل فها) أى لانتحمل عنكم شيئاكنى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال (إن الله قد حكم بين العباد) أى فقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل مناكما قال تعالى (قال لكل ضعف ولكن لاتعملون وقال الذين فى النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ) لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم ولايستمع لدعائهم بل قد قال (اخسئوا فيها ولا تكلمون) سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى فى أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب فقالت لهم الخزنة رادين عليهم (أولم أن يدعوا لهم الله تعلى منكم بالبينات؟) أى أى أوماقامت عليكم الحجج فى الدنيا على ألسنة الرسل (قالوا بلى قالوا فادعوا) أى أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم برآء ثم خبركم أندسواء دعوتم أولم تدعوا لايستجاب لكم ولا نخفف عنكم ولهذا قالوا (وما دعاء الكافرين الافي ضلال) أى إلا فى ذهاب لا يقبل ولا يستجاب لكم ولا نخفف عنكم ولهذا قالوا (وما دعاء الكافرين الافي ضلال) أى إلا فى ذهاب لا يقبل ولا يستجاب

قد أور دأبو جعفرابن جرير رحمالله تعالى عند قوله تعالى (إنالننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بال كلية كيحي وزكريا وشعيا ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كابراهيم ، وإما إلى الساء كميسى فأين النصرة في الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين فإحدهما أن يكون الحرر خرج عاما والراد به المبعض قال وهذا سائع في اللغة فإ الثاني في أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم من آخاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعمل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم وقد ذكر أن النمروذ أخده الله تعالى أخد عزيز مقتدر ، وأما الذين رامواصلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأها نوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعملى عليهم الروم فأها نوهم وأذلوهم وأظهرهم الله المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتمل الخنزير ويسكسر الصليب ، ويضع الجزية فسلا يقبل إلا الاسلام وهمده نصرة عظيمة وهمده سنة الله تعالى في خاقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده الؤمنين في الدنيما ويقر أعينهم من آذائم في صحيح البخارى عن أي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه قال : «يقول الله تبارك وتعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب » وفي الحديث الآنه صلى الله عليه ولم أنه قال السم وخالف الحق ، وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهاك منهم أحدا ، قال السعى لم يعمن أحدا ، قال السعى لم يعمن الله عز وجلى وحلى رسولا قط إلى قوم فيقتاونه أو قوما من المؤمنين يدعون وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق ، وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهاك منهم أحدا ، قال السعى لم يعمث الله عز وجلى رسولا قط إلى قوم فيقتاونه أو قوما من المؤمنين يدعون وأصراء من المؤمنين على من المؤمنين على من المؤمنين على من المؤمنين على عن المهم أحدا ، قال السعى لم يعمن الله عز وجلى رسولا قط إلى قوم فيقتاونه أو قوما من المؤمنين يدعون وأصراء من المؤمنين يدعون وأعم من المؤمنين يدعون المهراء وعاد وعمو و المهراء وعاد وأعرو وأصراء من المؤمنين المؤمنين المؤمنين على المه وعراء وأسما المؤمنين يدعون المهراء وعاد وعمو و أحدو وأصراء والمهراء وحدور وأصراء والمهراء وعاد وأعرو وأصراء والمهراء وعاد وعمو والمؤمنين المؤمنين والمؤمنية وصراء وأما من المؤمنين يوعون والمهراء والمهراء والمؤ

إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال فكانت الأنبياء والوَّمنون يقتاون في الدنيا وهم منصورون فيها . وهكذا نصر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسيلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وكيذبه وعاداه فجعل كامنه هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصاراً وأعونا ، ثم منحه أكتاف الشركين يوم بدر فنصره عليهم وخدلهم وقتل صناديدهم ، وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد ، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام الشرف المعظم فأنقده الله تعالى به مماكان فيه من الكفر والشرك وفتح له البمين ودانت له جزيرة العرب بكمالها ودخل الناس في دين الله أفواجا ، ثم قبضه الله تعالى إليه لماله عنده من الكرامة العظيمه فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دن الله عز وجل ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل وعلا ، وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقاوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومفاربها . ثم لا يزال هـ ذا الدين قائمــا منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة ولهــذا قال تعالى ( إنا لننصر رسانا والدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) أي يوم القيامة تــكون النصرة أعظم وأكبر وأجل ، قال مجاهد: الأشهاد المالائكة . وقوله تمالى ( يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من قوله ( ويوم يقوم الأشهاد ) وقرأ آخرون يوم بالرفع كأنه فسره به ( يوم يقوم الأشهاد يوم لاينفع الظالمين ) وهم الشركون ( معذرتهم )أى لا يقبل منهم عذر ولا فدية ( ولهم اللمنة ) أى الابعاد والطرد من الرحمة ( ولهم سوء الدار ) وهي النار قاله السدى بئس المنزل والمقيل ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ولهم سوء الدار) أى سوء العاقبة وقوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الهدى ) وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور ( وأورثنا بنى إسرائيل الـكتاب ) أى جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بمــاصبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التورة ( هدى وذكري لأولى الألباب ) وهي العقول الصحيحة السليمة . وقوله عز وجل ( فاصبر ) أى يا حممه ( إن وعد الله حق ) أى وعدناك أنا سنعلى كالمتك ونجمال الماقبة لك ولمن اتبعاث والله لا يخلف الميعاد وهددا إلذى أخبرناك به حق لامرية فيمه ولا شك وقوله تبارك و تعالى ( واستغفر لذنبك ) هذا تهييج للامة على الاستففار ( وسبح بحمد ربك بالعثبي ) أى فى أواخر النهار وأوئل الليل ( والابكار ) وهي أوائل النهار وأواخر الليل. وقوله تعالى ( إن الذين مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أي يدفعون الحق بالباطل و ردون الحجيج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولاحجة من الله ( إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالنيه ) أي مافي صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس مايرومونه من إحماد الحق وإعلاء الباطل محاصل لهم بل الحق هو الرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع ( فاستعد بالله ) أى من حال مثل هؤلاء ( إنه هو السميع البصير ) أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطانهذا تفسير ابن جرير وقال كتب وأبو العالمية نزات هذه الآية في الهود ( إن الذين مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرماهم ببالفية ) قال أبو المالية وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم بملكون به الأرض فقال الله تمالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرًا له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهـــــذا قال عز وجل ( فاستعذ بالله إنه هوالسميع البصير ) وهذا قول غريب وفيه تمسف بميد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ لَخَنْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ ۚ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَهْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا وَعَالُوا ٱلصَّلْحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَرُ وَنَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةُ ۗ اللَّعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلذَّينَ عَلَمَنُوا وَعَالُوا ٱلصَّلْحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَرُ وَنَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةً ۗ لَا تِيَةً لَا تَتَذَكَرُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنُونَ ﴾ لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِنَ ٱلْكُونَ أَلَا اللَّهُ مِنُونَ ﴾

يقول تعالى منها على أنه يعيد الجسلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض ولم وخلقهما أكر من خلق الناس بدأة وإعادة ثمن قدر على ذلك فهو قادر على مادونه بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى ( أولم يروا أن الله الدي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن تقادر على أن همي الوتى بلى إنه على كل شيء قدير ) وقال همينا ( فحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فلم ذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كاكان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا ثم قال تعالى ( وما يستوى الأعمى والبصير والدين آمنوا وعماوا الصالحات ولا المسيء قليلا ماتنذ كرون ) أى كا لا يستوى الأعمى الدي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ما الله بصره ، بل بينهما فرق عظم كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ( قليلا ماتنذ كرون ) أى ماأقل ما يتذكر كثير من الناس ثم قال تعالى ( إن الساعة لآتية ) أى لكائنة وواقعة ( لارب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) شيخ قدم من أكثر الناس لا يقمم من ثم قال معمت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس والله أعلى شيخ قدم من أهل المهن قدم من ثم قال معمت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس والله أعلى همذا من فضله تبارك و تعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثورى يقول همذا أمن فضله تبارك في هذا المهني يقول الشاعر : عباده اليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يارب . يامن أحد عباده اليه من ما يسأله وليس أحد كذلك غيرك يارب .

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حان يسأل ينضب

وقال قتادة : قال كمب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثالانًا لم تعطيهن أمة قبلها لا نبي : كان إذا أرسل الله نبيا قال له أنت شاهد على أمتك وجملكم شهداء على الناس ، وكان يقال له ليس عليك في الدين من حرج وقال لهسذه الأمة ( وما جمل عليكي في الدين من حرج) وكان يقال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة ( ادعوني أستجب لكم)رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام الحافظ أبو يملي أحمد بن على بن المنى الموصلي في مسنده حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا صالح الدنى قال سمست الحسن محدث عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يروى عن ربه عز وجل قال « أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيا بيني وبينك ووحدة فيا بينك وبين عبادي ، فأما التي لى فتمبدنى لا تشرك بي شيئا وأما التي لك على فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى الاجابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ماترضي لنفسك » . وقال الإمام أحمدحدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن السعاءهو العبادة» شم قرأ ( ادعوني أستحب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخياون جهنم داخرين ) وهكذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير كلم من حديث الأعمش به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير أيضا من حديث شعبة عن منصور والأعمش كلاهما عن ذر به وكذا رواه ابن يونس عن أسيد بن عاصم بن مهران حدثنا النعمان بن عبدالسلام ثنا سفيان النورى عن منصور عن ذربه ، ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال الحاكم صحيح الاسناد وقال الأمام أحمد حدثا وكيم حدثتي أبو صالح للدنى شيخ من أهل للدينة سممه عن أبي صالح وقال مرة سممت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يدع الله عز وجل غضب عليه » تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا مروان الفراري حدثنا صبيح أبو اللبيح سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لا يسأله يفضب عليه » قال ابن معين أبو المليح هذا احمه صبيح كذا قيده بالضم عبد الغي بن سعيد وأما أبو صالح هذا فهو الخوزى سكن شعب الحوز ، قاله البزار في مسنده ، وكذا وقع في روايته أبو اللميح الفارسي عن أبي صالح الحوزى عن أبي هريرة رضي الله عند قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يسأل الله يفضب عليه » . وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزى حدثنا هام حدثنا إبراهيم ابن الحسن حدثنا نائل بن نجيح حدثني عائد بن حبيب عن شحمد بن سعيد قال لما مات شحمد بن مسلمه الأنصارى وجدنا في ذؤاية سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحم همعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله « إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لايخسر بعدها أبدا » وقوله عز وجل دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لايخسر بعدها أبدا » وقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) أي عن دعائي و توحيدي سيدخاون جهم داخرين أي صاغرين حقيرين كا قال الإمام أحمد حدثنا محيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمروبن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعاوهم كل شيء من الصغار حتى يدخاوا سجنا في جهم حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال سممت أبي يحدث عن وهيب بن الورد حدثني رجل قال كنت أسيرذات يوب عجبت لمن عرفك كيف يطاب حوائبه إلى أحد غيرك . قال ثم ذهبت ما الطامة الكبري قال ثم عاد الثانية فقال يارب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك برضي غيرك قال وهيب وهدف كيف يرجو أحدا غيرك فقال يارب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك برضي غيرك قال وهيب وهدفه الطامة السكبري قال فنادية فنال بابس عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك برضي غيرك قال وهيب وهدفه الطامة السكبري قال فنادية فنادية فناد أن أن أن أم إنسي ؟ قال بل إنسي على الغه المغالة السكبري قال فنادية على فناد الله يعنيك عمل لا يعنيك

﴿ اللهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ لَنَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُرُ اللهُ اللّهَ وَالنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ \* ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَلَقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلّا هُو فَأَنَّى اتُو فَكُونَ \* كَذَلِكَ اللّهُ وَعَنَالُ اللّهُ وَعَنَاكُ اللّهُ وَعَنَالُ اللّهُ وَعَنَاكُ اللّهُ وَعَنَاكُ اللّهُ وَاللّهَا ء بِنَا \* وَصَوَّرَكُمْ اللّهُ وَاللّهَ وَصَوَّرَكُمْ اللّهُ وَاللّهَ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ ولَا اللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللللّهُ

يقول تمالى ممتنا على خلقه بما جمل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستر يحون من حركات ترددهم فى المعايش بالنهار وجمل النهار مبصرا أى مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات ( إن الله لذو فصل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) أى لا يقومون بشكر نعم الله عليهم ثم قال عز وجل ( ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو ) أى الذى فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذى لا إله غيره ولا رب سواه ( فأنى توفكون ) أى فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة

وقوله عز وجل (كذلك يؤفك الذين كانوابايات الله مجدون) أى كا ضلهؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى . وجحدوا حجم الله وآياته ، وقوله تعسالي ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا) أى جعلها لكم مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وعشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم ( والسهاء بناء) أى سقفا للعالم محفوظا ( وصوركم فأحسن صوركم ) أى فخلقه كم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم ( ورزقه كم من العليبات ) أى من المآكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعالى في سورة البقرة ( ياأيها الناس

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والله بن من قبلكم لعلكم تتقون ﴿ الله ي جمل لكم الأرض فراشا والسماء بناءوأ نزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) . وقال تعالى هم، ابعدخلق هذه الأشياء (ذلكم الله ربيج فتبارك الله رب المالمين ) أي فتمالى و تقدس و تنزه رب العالمين كايهم ثم قال تعالى ( هو الحي لا إله إلا هو ) أى هو الحي أزلا وأبدا لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ( لا إله إلا هو ) أي لانظير له ولا عديل له ( فادعوه مخلصين له الدين ) أى موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمـــد لله رب العالمين . قال ابن جرير ؟ كان حجماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية . ثم روى عن محمد بن على بن الحسين بن شقيق عن أبيه عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى ( فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) . وقال أبو أسامة وغيره عن إسماعيل بن أبي خاله عن سعيد بن جبير قال إذا قرأت (فادعوا الله مخلصين له الله ين ) فقل لا إله إلا الله وقل على أثرها الحمد للهرب العالمين ثم قرأهذه الآية ( فادعو ممخلصين له الله ين الحمد لله رب العالمين ). قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشم يعني ابن عروة بن الزبير عن أبي الزبير محمد ابن مسلم بن بدر المسكى قال كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ لا إله إلا الله ولا نمبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الـكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبركل صلاة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عُمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله عَرَاكِيُّ يقول في دبركل صلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وذكر عامه

﴿ قُلْ إِنِّى نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ مَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مَنْ تُرَابِ ثُمُ مَن نُطْفَةَ ثُمُ مَن عَلَقَةَ مُمَ يُخْرِجُكُم طَفْلا ثُمُ لِيَبَالْفُوا أَشُدُدًا كُمْ اللَّهُ مَن يُتُوفَى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُفُواۤ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَّكُم اللَّهُ مَن يُتُوفَى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُفُواۤ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَّكُم اللَّهُ مَا أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَه مُن يُتُوفَى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُفُواۤ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَّكُم اللَّهُ مَا اللَّهِ مَن يَتُوفَى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُفُواۤ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَّكُم اللَّهُ مَا أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَه مُن يَتُوفَى مِن قَبْلُ وَلِيَبْلُهُ وَاللَّهُ مُسَمِّى وَلَمَلَّكُم اللَّهُ مَا أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَه مُن فَيَكُونَ ﴾

يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الشركين إن الله عزوجل ينهى أن يمبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأونان وقد بين تبارله وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه فى قوله جلت عظمته (هو اللهى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا) أى هو اللهى يقلبكم فى هذه الأطوار كلم وحده لا شريك له وعن أمره تدبيره وتقديره يكون ذلك كله (ومنكم من يتوفى من قبل )أى من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتوفى صغيرا وشابا وكبلا قبل الشيخوخة كقوله تعالى (لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ) وقال عزوجل ههنا (ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقاون) قال ابن جريج تتذكرون البعث ثم قال تعالى (هو الذي يحيى ويميت ) أى هو التفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه (فإذا قضى أمرا فا عالم يقول له كن فيكون ) أى لا يخالف ولا عالم ما شاء كان لا محالة

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَايَاتِ ٱللهِ أَنَّى يُصْرَ أُنُونَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكَتَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَهْ ٱلْذِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللللْعَلَى اللللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ عَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى الللْعَلِيمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِيمُ عَلَى الللللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ عَلَى الللْعَلِيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ثُمُّ قِيلَ لَهُمُّ أَنْ مَا كُنتُ وَنُشْرِ كُونَ \* مِن دُونِ اللهِ قَالُوا ضَأُوا عَنَّا بَل لَمْ تَسَكُن الدُعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ بصُلِ اللهُ اللهُ الْكَافِرِينَ \* ذَلِيكُمُ عِمَا كُنتُمُ تَفْرَ حُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّيْ وَعِمَا كنتُمُ تَمَرَ حُونَ \* اَدْخُلُوا أَبُولَ بَعَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ فِيهَا فَبَنْسَ مَثْوَى الْمُتَكَابِّرِينَ ﴾

﴿ يَقُولُ تَعَالَى أَلَا تُعْجَبُ يَا مُحْمَدُ مِنْ هَؤُلاء السَّكَذَبِينَ بَآيَاتَ الله وبجادلون في الحق بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ( الله ين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ) أى من الهدى والبيان ( فسوف يعلمون) هذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى ( ويل يومثذ للسكذبين) وقوله عزوجل (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ) أي متصلة بالأغلال بأيدى الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحمم وتارة إلى الجحم ولهذا قال تعالى ( يسحبون ، في الحم تم في النار يسجرون ) كاقال تبارك و تعالى (هذه جهنم التي يكذب مها المجرمون، يطوفون بينها وبين حم آن ) وقال تمالي بعد ذكر أ كلهم الزقوم وشربهم الحميم ( ثم إن مرجعهم لإلى الحميم)وقال عزوجل ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال \* في سموم وحميم \* وظل من محموم \* لا بارد ولا كريم \_إلى أن قال\_ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون \* لا كلون من شجر من زقوم \* فمالئون منها البطون ، فشاربون عليهمن الجم. فشار بون شرب الهم ، هذا نزلهم يوم الدين ) وقال عزوجل ( إن شجرة الزقوم طمام الأثم ، كالمهل يغلى في البطون كَفَلَى الحميم ، خذوه فاعتاوه إلى سواء الجحيم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم ، إن هذا ما كنتم به تمترون) أى يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم قال ابن حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا منصور بن عمار حدثنا بشير بن طلحة الخزامي عن حَالِه بن دريك عن يعلى بن منبه رقع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينشىء الله عزوجل معاية لأهل النار سوداء مظامة ويقال يا أهل النار أى شيء تطلبون ؟ فيذكرون بها سعاب الدنيا فيقول نسألبارد الشراب فتمطرهم أغادلا تزيد في أغلالهم وسالسل تزيد في سالسام وجمرا يلمب النار عليهم » هسدا حديث غريب وقوله تعالى ( ثم قيل لهم أيما كنتم تشركون من دون الله؟ ) أى قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم ( قالوا ضاوا عنا ) أى ذهبوا فلم ينفعونا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا )أى جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته (شم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) ولهمذا قال عزوجل (كدلك يضل الله الكافرين). وقوله ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بنير الحق وبما كنتم تمرحون ) أي تقول لهم الملائكة هذا اللهى أنتم فيه جزاء على فرحكم في الله نيا بفير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم ( ادخلوا أبواب جهنم خاله بن فيها فبئس مثوى المتكبرين ) أى فبئس المزل والمقبل الدى فيه الهوان والعداب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه والله أعلم

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ أَفَامِ لَمْ يَنَّكَ بَمْضَ ٱلَّذِي نَمِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمُنْهُمْ مَّنَ لَمْ اللَّهِ مَّنَ لَمْ اللَّهُ مَّنَ لَمْ اللَّهُ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا وَمُنْهُم مَّن لَمْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا عِلَيْكَ مِنْهُم مَّن لَمْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَنْهُم مَّن لَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِثَالِقَ إِلَّا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِثَالِقَ إِلَّا مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِنْكُمْ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِنْكُمْ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِنْكُمْ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مَنْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِمَاكُمُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ مَالِكَ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَا لَاكُ اللَّهُ مَا لَاكُ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يقول تعالى آمرا رسوله براي بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فان الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ( فإما نرينك بعض الذي نعدهم ) أى في الدنيا وكذلك وقع فان الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر

جزيرة العرب في حياته على العذاب الشديد في المداب المداب الشديد في الآخرة ، ثم قال تعالى مسلماً له ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك كا قال جل وعلا في سورة النساء سواء أى منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة ( ومنهم من لم نقصص عليك ) وهم أكثر بمن ذكر بأضعاف أضعاف كا تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء ولله الحمد والمنة . وقوله العالمي ( وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ) أى ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله في ذلك في دل دلك على صدقه في الحاق عبه ( فإذا جاء أمر الله ) وهو عذابه و نبكاله المحيط بالمكافرين ولهذا قال عز وجل ( و خسر هنالك البطاون)

﴿ ٱللهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَـكُمُ ٱلْانْمَـٰمَ لِلرَّ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَـكُمْ فِيهَا مَنْفُـعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ عَالَيْهِ فَأَى َّءَا يَلْتِ ٱللهِ تُذَكِرُونَ ﴾

يقول تمالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأفعام وهي الابل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها يأ كلون، فالابل تركب وتؤكل وتحلب وبحمل علمها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية ، والأقطار الشاسمة ، والبقر تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتمة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النجل وغير ذلك ولاما قال عز وجل همنا ( لتركبوا منها ومنها تأكلون \* ولكم فيها منافع ولتباغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ) وقوله جلوعلا (ويريدكم آياته ) أى حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنقسكم ( فأى آيات الله تنكرون ) أى لا تقدرون على إنكار شيءمن آياته إلا أن تماندوا وتكابروا

﴿ أَفَكُمْ ۚ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَا نُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ وَوَّةً وَاللَّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا لَوَا يَسَكُسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ اللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُ وَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وَوَنَا ﴿ فَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُ وَا فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

في الأرض وجمعوه من الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله وذلك لأنهم لمما جاءتهم الرسل بالبينات، والحجيج القاطعات، والبراهين الدامغات، لم يلنفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل قال مجاهد قالوا شن أعلم منهمان نبعث وان نعلب وقال السدى فرحوا بما عندهم من العلم بحبالتهم فأ تاهم من بأس الله تعالى مالاقبل لهم إ ( وحاقبهم )أى أحاطبهم (ما كانوا به يستهزئون )أى يكذبون ويستبعدون وقوعه ( فلما رأوا بأسنا ) أى عاينواوقوع العذاب بهم ( قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا عاكناب مشركين) أى وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المدرة وهسدا كما قال فرعون عين أدركه الغرق ( آمنت أنه لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمين ) قال الله تبارك والسلام دعاءه عليه عصيت قبل وكنت من الفسدين ) أى فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه عليه حين قال ( واشدد على قاوبهم فلا يؤمنوا حق يرواالعذاب الأليم ) وهكذا قال تعالى همنا ( فلم يك ينفعهم إيمانهم المرأوا حين قال ( واشدد على قاوبهم فلا يؤمنوا حق يرواالعذاب الأليم ) وهكذا قال تعالى همنا ( فلم يك ينفعهم إيمانهم المرأوا بأسنا سنة الله الله الله قال تعالى همنا أنه لا يقبل ولمذاجاء في الحديث بأسنا سنة الله الله قد خلت في عباده ) أى هذا حكم الله في عباده ن تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولمذاجاء في الحديث

« إِنْ الله تَعَالَى يَقْبَلَ تُوبِةُ العبدُ عَالَم يَعْرَغُر » أَى فَإِذَا غَرَغُر وَبَلَغْتَ الروح الحَنْجِرة وعاين الملك فلاتوبة حينتُذُولَهُ ذَاقَالُ تَعَالَى ( وَخَسَرُ هَنَالُكُ الـكافرون )

﴿ تفسير سورة فصلت وهي مكية ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمَّ ﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ ﴾ كِنتُبُ فُصِّلَتْ عَايَنَهُ وُرْعَانًا عَرَ بِيًّا لِّهَوْمِ آمْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ۚ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَاٰنِنَا وَقُرْ وَمِن بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾

يقول تعمالي ( حمتنزيل من الرحمن الرحم) يعي القرآن منزل من الرحمن الرحم كقوله ( قل نز الهرو حالقدس من ربك بالحق) وقوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المندرين ) وقوله تبارك وتعمالي (كتاب فصلت آياته ) أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه ( قرآنا عربيا ) أي في حال كونه قرآنا عربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله تعالى (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير) أى هو معجز من حيث لفظه ومعناه ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ) وقوله تعالى ( لقوم يعلمون) أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون ( بشيرا أو نذيرا ) أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين ( فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون)أى أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه ( وقالوا قلوبنا في أكنة ) أي في غلف مغطاة ( تما تديمونا إليه وفي آذاننا وقر ) أي صمم عما جئتنا به ( ومن بيننا وبينك حجاب ) فلا يصل إلينا شيء مما تقول ( فاعمل إننا عاملون ) أى اعمل أنت على طريقتك و نحن على طريقتنا لا نتابعك ، قال الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده حدثني ابن أبي شيبة حدثنا على بن مسهر عن الأجلح عن الزيال ابن حرملة الأسدى عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعامكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولننظر ماذا يردعليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيمة ، فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رُأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا ، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلامثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني ،أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغني قريش رجلا واحداً ، وإن كان إنمابك الباءة فاختر أى نساء قريش شئت فلنروجك عشراً ، فقال رسول الله صنى الله عليه وسلم « فرغت » قال نعم فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بسم الله الرحمن الرحم ، حم تنزيل من الرحمن الرحم - حتى بلغ - فإن أعرضوافقل أنذر تسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وعُمود ) فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا ، فقال رسـول الله علي الله علي فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ، قال ما تركت شيئا أرىأنكم تــكلمون به إلا كلته ، قالوا فهل أجابك ، قال نعم لا والندى لصها بنية ما فهمت شيئًا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال ، قال لا والله ما فهمت شيئا نما قال غير ذكر الصاعقة. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواء، وقد ساقه البغوى في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندى الكوفي وقد ضعف بمض الشيء عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكر الحديث إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) فأمسك عتبة على فيه وناشــده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم ، فقال أبوجهل يامعشر قريش والله مازري عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا اليه فقال أبوجيل: ياعتبة ماحبسات عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه فأن كانت بك حاجة جمعنا فلك من أموالنا ما يفنيك عن طعام محمــد ، ففضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبدا وقال والله لقد عامتم أنى من أكثر قريش مالا ولكني أتبيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ماهو بشعر ولاكمانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى ( فإن أعرضوا فقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وعُود ) فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب ، وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى والله تعالى أعلم ، وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كـتاب السيرة على خلاف هذا النمط فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة وكانسيدا فأ كلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله عَرَاقِيْنِ يزيدون ويكثرون ، فقالوا بلي يا أبا الوليد فقم اليه فكامه ، فقام اليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث عامت من السطة في المشيرة والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت بهأحلامهم وعبت به آلهم ودينهم وكفرت به من مضى من آباعهم فاسمع منى أعرضعليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . قال: فقال له رسوله الله عَمَّلِكُمْ « قل يا أبا الوليد أسمع » قال يا ابن أخى إن كسنت إنما تريد بمانجئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تسكون أكثرنا مالا ، وإنكنت تريد به شرفاسو دناك علينا حتى لانقطع أمرادونك ، وإنكنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياتراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنالك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانهر بما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أوكما قالله ، حتى إذافرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال نعم . قال « فاستمع مني » قال افعل . قال ( بسم الله الرحمن الرحم ، حم تنزيل من الرحمن الرحم ، كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون بشيرا و نذيراً فأعرض أكثر مم فهم لايسمعون) شم مضى رسول الله عليه فيها وهو يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها وألق يديه خاف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله عراقية إلى السجده منها فسجد ثم قال « قد سمعت يا أبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه ققال بمضهم ليمض تحلف بالله لفد جاءكم أبوالو ليدنفير الوجه النعى ذهببه فاساجلس المهم قالواماوراءك يا أبا الوليد قالورائي أني سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط والله ماهو بالسحر ولابالشعر ولابالكتهانة ، يامعشر قريش أطيعوني واجعارهالي خاوابين الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله النوي ممتنباً ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بفيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملكسكم وعزه عزكم وكنتم أسعدالناس به. قالواسحرك والله يأبا الوليد بلسانه ، قال هذا رأبي فيه فاصنعو الهابدا لكر . وهذا السياق أشبه من الله ي قبله والله أعلم .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مُّثْلَكُمْ يُوحَى ٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهْ كُمْ ۚ إِلَّهُ وَلَحِدْ فَأَسْتَقَهِ مُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَفْفُرُ وَهُ وَوَيْلُ لَا يُواْتُونَ أَلزَّ كُواْةً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ ۚ كَلْفِرُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعِنُوا ٱلْصَاحِتِ لَا مُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعِنُوا ٱلْصَاحِتِ لَمَا أَخْرُ فَيْرُ مَعْنُونَ ﴾ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَعْنُونَ ﴾

يقول تعالى (قل) يَا محمد لحوَّلاء المكذبين المثمركين (إنما أنا بشرمثاكم يوحى إلى أنما الحسام إله واحد) لاكما

تعبدونه من الأصام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما أنه إله واحسد (فاستقيموا إليه) أى أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به فلي ألسنة الرسل ( واستغفروه ) أي لسالف النسوب ( وويل لامشركين ) أي دمار لهموهالاك علمهم ( الدين لا يؤتون الزكاة ) قال على بنأ بي طلحة عن ابن عباس يعنى الدين لايشهدوں أن لاإله إلا الله وكذا قال عَكْرُمَةً وهذا كَيْقُولُه تبارك وتعالى (قدأ فلح من زكاها، وقد خاب من دساها ) وكيقوله حلت عظمته (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقوله عز وجل (فقل هل لك إلى أن تزكى ؟) والمراد بالزكاة همنا طمارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك ، وزكاة المال إما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتسكون سببًا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات، وقال الســـدى ( وويل للمشركين الله يؤتون الزكاة ) أى لا يؤدون الزكاة ، وقال معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزكاة وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم وهـــــــا هو الظاهر عندكثير من المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان فيالسنة الثانية من الهجرة إلى المدينة علىماذكره غيرواحد وهذه الآية مكية اللهم إلا أن يقال لايبعد أنيكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فأما الزكاة ذات النصب والمقاذير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعا بين القولين كما أنأصل الصلاة كانواجبا قبلطلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رصوله صلى الله عليه وسلم الصاوات الحمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم . ثم قال جل جلاله بعــد ذلك ﴿ إِن اللَّهُ ين آمنوا وعماوا الصالحات لهمأجر غير ممنون ) قال مجاهد وغيره: غيرمقطوع ولامجبوب كقوله نمالي (ماكشين فيهاأبدا) وكقوله عز وجل (عطاء غير مجدود) وقال السدى غير ممنون علم، وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأعمة فان المنة لله تمالي على أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ) وقال أهل الجنة فمن الله عليناً ووقانا عذابالسموم ، وقال رسول الله وَاللَّهُ ﴿ إِلَّا أَن يَتْهُمُدُ نِي اللَّهُ بَرْحَةً مِنْهُ وَفَضَلَ ﴾ .

﴿ قُلْ أَنِيْ كُمْ لَتَكُمُ لَقَدُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبَّ الْمُلْمَى فَوْجَعَلَ فِيهَا رَوْا مِن فَوْ قِهَا وَبَرَ لَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوا أَنهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّام سَوَآء لِلسَّا ئِلِينَ \* ثُمُ السَّعَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِمَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَللْأَرْضِ النَّذِيا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَا لُعِينَ \* فَقَضَلَهُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَمَيْنِ وَمَيْنِ مَن فَلَ لَكُن سَمْاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنيَا بِمَصْلِمِهِ عَوْمِفَظًا ذَلكَ تَقَدْيِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

هذا إنكار من الله تمالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء القتدر على شيء القادر (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعاون له أندادا) أي نظراء وأمثالا تعبدونها معه (ذلك رب العالمين) أي الحالق للأشياء هو رب العالمين كام م. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى (خلق السموات والأرض في ستة أيام) فقصل همنا ما يختص بالأرض عما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كاقال عزوجل (هو الذي خلق لكم عافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) الآية فأما قوله تعالى (أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها \* رفع سمكها فسواها \* وأغطش في والخبال أرساها \* متاعا لكم ولانعامكم) ففي هذه الآية أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء فالدحو هو مفسر بقوله (أخرج منهاماءها ومرعاها) وكان هذا بعد خلق السماء بالنص وبهذا أجاب ابن عباس رضى الله عنه فها ذكره وكان هذا بعد خلق السماء بالنص وبهذا أجاب ابن عباس رضى الله عنه فها ذكره المنارى عند تفسير هدة الآية من صحيحه فانه قال: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس المنها عن عدد تفسير هدة الآية من صحيحه فانه قال: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس عباس وعلم المنه على عدد تفسير هدة الآية من صحيحه فانه قال: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس

رضى الله عنهما إنى لأجمد في القرآن أشياء تختلف على، قال ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلوى ) وأقبمل بعضهم على بعض بتساءلون ( ولايكتمون الله حديثا ) (والله ربنا ماكنا مشركين ) فقد كنتموا في هذه الآية ، وقال تعالى (أأنتم أشد خلفا أم السهاء بناها \_ إلى قوله \_ والأرض بعد ذلك دحاها ) فذكر خلق السهاء قبل الأرض ثم قال تعالى ( قَلَ أَنْهَ كُمْ لَهُ مَا لِهُ عَلَقَ الأَرْضَ فِي يُومِينَ \_ إلى قوله ـ طائمين ) فَدَكُر فيهذه خلق الأرض قبل خلق السهاء قال (وكان الله غفوراً رحما) (عزيزا حكما) (سميعاً بصيراً) فكانه كان ثم مفي فقال ابن عباس رضي الله عنهما ( فلا أنساب بينهم يومئــذُ ولا يتساءلون ) في النفخة الأولى ( شميفخ في الصور ( فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) فالا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم في النفخة الأخرى ( وأقبل بمضهم على بعض يتساءلون) وأما قوله ( والله ربنا ما كهنا مشركين ) (ولا يكتمون الله حديثا ) فان الله تعالى يغفر لأهل الاخلاص ذاوبهم فيقول الشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فيخم على أفواهم فتنطق أيديهم فمند ذلك يعرف أن الله تعالى لايكتم حديثًا ، وعنده ( يود الذين كفروا ) الآية ، وخلق الأرض في يومين ثم خلق الساء ثم استوى إلى السهاء قسواهن في يومين آخرين ثم دحي الأرض ودحها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجاد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله تمالي دحاها وقوله ( خلق الأرض في يومين ) فخلقالأرضومافها منشيء فى أربعة أيام وخلق السموات فى يومين ( وكان الله غفورا رحيما ) سمى نفسه بذلك وذلك قوله أى لم يزل كـذلك فان الله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلفن عليك القرآن فان كلا من عند الله عز وجسل. قال البخاري حدثنيه يوسف بن عدى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بنأبي أنيسة عن المنهال هو ابن عمرو الحديث. وقوله ( خلق الأرض في يومين ) يعني يوم الاحد ويوم الاثنين ( وجمل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) أي جمعام مباركة قابلة للخير والبذرو والغراس وقدر فيها أقواتها وهو مايختاج أهلها إليه من الارزاق والاماكن التي تزرع وتغرس يمني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الـومين السابقين أربعة ولهذا قال ( في أربعة أبام سواء للسائلين ) أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل (وقدر فها أقواتها ) جمل في كل أرض مالايصاح في غيرها ومنه العصب بالجمن والسابوري بسابور والطيالسة بالرى وقال ابن عباس وقتادة والسدى في قوله تعالى ( سواء للسائلين ) أى لمن أراد السؤال عن ذلك وقال ابن زيد معناه وقدر فها أقواتها في أربعة أيام مواء للسائلين أى على وفق مراده من له حاجة إلى رزق أو حاجة فان الله تمالى قدر له ما هو محتاج إليه وهذا القول يشبه ماذ كروه في قوله تمالى (و آنا كم من كل ماسألتموه ) والله أعلم وقوله تبارك وتعالى ( ثم استوى إلى السهاء وهي دخان ) وهو بخــار الماء المتصاعـــد منه حين خلقت الارض ( فقال لها وللأرض المتيا طوعاً أو كرها ) أي استجيباً لأسرى وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين قال الثورى عن ابن جريج عن سليان بن موسىعن مجاهد عن ابنءباس في قوله تعالى ( فقال لها والأرض ائتيا طوعا أَوْ كُرِهَا ﴾ قال : قال الله تبارك وتمالى للسموات أطلعي شمسي وقمري ونجومي وقال للارض شقتي أنهارك وأخرجي عارك (قالتا أتينا طائمين ) واختاره ابن جرير رحمه الله قالتا أتينا طائمين أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن والانس جميماً مطمين لك ، حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية قال وقيل تنزيلا لهن مماملة من يعقل بكلامهما وقيل إن المتكلم من الارض بذلك هو مكان الكعبة ومن السهاء ما يسامته منها والله أعلم وقال الحسن البصرى او أبياً عليه أمره لعديهما عدابا مجدان ألمه رواه ابن أبى حاتم ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين أي آخرين وها يوم الخيس ويوم الجمة ( وأوحى في كل سماء أمرها ) أي ورتب مقررًا في كل سماء ما تحتاج اليه من الملائكة وما فيها من الاشياء التي لا يعلمها إلا هو ( وزينا السماء الدنيا بمعابسح ) وهي الكواكب النبرة المشرقة على أهـل الارض ( وحفظا ) أي حرسـا من الشياطـين أن تستمم إلى اللا الأعلى ( ذلك تقدير العزيز العليم ) أي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره العليم بجميع حركات المخاوقات وسكناتهم قال ابن جرير حدثنا هناد بن السرم حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سميد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هناد:

قرأت سائر الحسديث أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات الأرض فقال صلى الله عليه وسلم «خلق الله الله الأربعاء الشجر والمساء والمدائن والعمران والحراب فهذه أربعة (قل أنتكم لتكفرون بالدى خلق الأرض في يوم الأربعاء الشجر والمساء والمدائن والعمران والحراب فهذه أربعة (قل أنتكم لتكفرون بالدى خلق الأرض في يوم اين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمسين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) لمن سأله قال وخلق يوم الحجيس الساء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه وفي الثانية ألتي الآفة على كل شيء مما ينتفع به النساس وفي الثائلة آدم وأسكنه الجنسة وأمر إليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة » ثم قالت اليهود ثم ماذا يا محسد قال «ثم استوى على المرش» قالوا قد أصبت لو أتممت : قالوا ثم استراح ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل (ولقد خلقنا السموت والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الهوب « فاصبر على ما يقولون ) هذا الحديث فيمه غرابة فأما حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أميسة عن أبي ما لله عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضى الله عند وخلق الله المربة يوم المسبت وخلق في المراب يوم الخيل يوم الأدب وخلق الشجر يوم المنين وخلق المكروه يوم السائلة عن عبد الله بن المهم في الدواب يوم الخيل يوم الخمة فنا بين المهم من حديث ابن جريج به وهو من غرائب الصحيح وقد علله البخارى في الناريخ نقال رواه بعضهم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن كمب الأحبار وهو الأصح

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَعْفَةً مِّمْلَ صَعْفَةً عَادٍ وَآمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُمُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُواۤ إِلَّا ٱللهُ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَئَكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفْرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواۤ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَم ۚ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱللهِ ٱللهُ قَلْور مُو أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَم ۚ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلذِي خَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنْهِ وَفَقَ وَكَانُوا مِنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً وَكَانُوا مِنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُوا مِنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُوا مِنْ أَشَدُ مِنَا قُوْمَ وَمَا أَولَم مِنْ أَنْهُ اللهِ اللهُ وَمَعْمُ عَذَابَ ٱلْأَرْنِي فِي وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَعْمَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَةً مُنْ فَاسْتَعَبُوا ٱلْمَمَى عَلَى ٱلْهُدَى اللهُ وَمَ عَذَابَ ٱلْمُونَ عِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا مَامُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ وَأَمَا اللهُ وَيَ عَلَمُ مُعَالِمُ اللهُ وَي عِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ وَلَيْمَا اللّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ وَأَمَا اللّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ فَى الْهُونِ عِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾

ية ول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الشركين المكذبين بما جنتهم به من الحق إن أعرضتم هما جنتكم به من عند الله تمالى فإنى أنذركم حاول نقمة الله بكم كا حامت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين (صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود) أى ومن ها كلمها ممن فعل كفعلها (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديم ومن خلفهم) كقوله تعالى (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الندر من بين يديه ومن خلفه) أى فى القرى الحجاورة لبلاهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده الاشريك له ومبشرين ومنذرين ، أو ما أحل الله بأعدائه من النقم، وما ألبس أولياء من النعم ، ومع هذا ما آمنوا والاسدقوا بل كذبوا وجعدوا وقالوا (اوشاء ربنا لأنزل ملائكة من عنده (فانا بما أرسلم به) أى أيها البشر (كافرون) أى لانتبعكم وأنتم بشر مثانا قال الله تعالى (فأما عاد فاستكبروا فى الأرض) أى بغوا وعتوا وعسوا (وقالوا من أشد مناقوة ؟) أى منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله (أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشدمنهم قوة) أى أفا يتفكرون فيمن يارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه أن أها أله المناه وأن بطشه المناه وأن فيمن يارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه أن أها أله المناه وأنه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه أى ألها المناه وعنده وأن الله العاملة الما وأن بطشه أي أله ألها المناه وأن بطشه أله المناه وأنه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه أله المناه المناه الدهاء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وركب فيها قواها الحاملة لما وأن بطشه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه وركب فيها قواها الحاملة الماه والمناه الله المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

هدد كا قال عزوجل ( والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) فبارزوا الجبار بالعداوة وجعدوا بآياته وعصوا رسله فلهذا قال ( فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً ) قال بعضهم وهي شديدة الهبوب ، وقيل الباردة . وقيل هي التي لهاصوت والحق أنها متصفة بجميع ذلك فانها كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقوله تعالى ( بريح صرصر عاتية ) أي باردة شديدة وكانت ذات صوت مرعج ، ومنسه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق صرصراً القوة صوت جريه . وقولة تعالى ( في أيام نحسات ) أي متتابعات ( سبعاليال وثمانية أيام حسوما ) وكقوله ( في يوم نحس عستمر ) أي ابتداؤ الهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس ( سبع ليال وغانية أيام حسوما ) حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال ( لندية بهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ولهذاب الآخري أشد خزيا لهم ( وهم لا ينصرون ) أي في الأخرى كا لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واقي يقيهم المذاب ويدراً عنهم النكال . وقوله عز وجل ( وأما عمود كالم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واقي يقيهم المذاب ويدراً عنهم النكال . وقوله عز وجل ( وأما عمود الثورى دعوناهم ( فاستحبوا العمي على الهدي ) أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنالهم الحق على لمان نعيم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نعيم ( فأخذتهم صاعقة المدني المناب الحون ) أي بعث الله عليم صبحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا ( عما كانوا يكسبون ) أي من الشداب الهون ) أي بعث الله عليم صبحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا ( عما كانوا يكسبون ) أي من الشكذيب والمجدود ( ونجينا الذين تمنوا ) أي من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم الشتعالى من ناله ضرورا عليه المدن الله عليم مسيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا ( عما كانوا يكسبون ) أي من عنديم مالح عليه المدن المحدود ( ونجينا الذين تعنوا ) أي من بين أظهرهم لم يسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم الشتعالى التي عربهم مالح عليه المحدود ( ونجينا الذين المدون ) أي من بين أظهرهم لم يسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضربات المدون ) أي من بين أيله عن دول

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آهِ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَىٰ إِذَا مَا جَآهُوهَا شَهِدَ عَلَيْمُ سَمْمُهُمُ وَأَبْصَرُهُمُ وَجُاوُدُهُم مِا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُاوِدِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوآ أَنطَقَنَا اللهُ اللَّهُ اللَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُوَ وَجُاوُدُهُم مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ فَهَدَ تُمْ عَلَيْنَا قَالُوآ أَنطَةَ كُمْ اللَّهُ لَا يَعْمُلُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ فَا لَنَهُ لَا يَعْمُ لَمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَمُ عَلَيْكُمْ فَلَيْكُمْ فَلَا اللَّهُ لَا يَعْمُ لَكُمْ أَنْ اللّهُ لَا يَعْمُ لَا مَنْ اللّهُ لَا يَعْمُ لَكُمْ اللّهُ لَا يَعْمُ لَا مَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُونَ لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِهُوا فَمَاهُم مِّنَ اللّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا مَعْمُولُونَ ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِهُوا فَمَاهُم مِّنَ الْمُعْتَهِينَ ﴾ فَأَصْبَحْتُهُ مِن الْمُعْتَهِينَ ﴾ فَأَصْبَحْتُهُ مِن الْمُعْتَهِينَ ﴾

يقول تعالى ( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ) أى اذكر المؤلاء الشركين يوم يحشرون إلى النار يوزعون أى تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تبارك وتعالى ( ونسوق الحجرمين إلى جهنم وردا ) أى عطاشا . وقوله عز وجل ( حتى إذا ما جاءوها ) أى وقفوا عليها ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم يما كانوا يعماون ) أى بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف ( وقالوا لجاودهم لم شهدتم علينا ) أى لاه وا أعضاءهم وجاودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خاقسكم أولهم من تالله لا نجالته والمحرة ) أى فيو لا يحالت والمحرة ) أى فيو لا يحالت والمحرة ) أى فيو لا يحالت والمحرف ( وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خاقسكم أولهم قال لا نجالته والمحدثنا على بن قادم حدثنا لا يخالف ولا يمانه عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحك رسول الله تبارك وتحكت ، وتجالت من أى شيء ضحكت ، وقالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قالوا يا رسول الله تبارك وتعالى أوليس كهى بى شهيدا وبالملائكة المسول السكاتين سول الله تبارك وتحد على أدا المكلام مرارا حقل في فيقول بعدا لكرام السكاتين سول كنه على هذا المكلام مرارا حقل فيختم على في وتحد على أدا المكلام مرارا حقل فيختم على فية و وتحد على أدا الهائلة المكلام مرارا حقل فيختم على فيه و تحمله أركانه بما كان يعمل ، فيقول بعدا لكن وسعدة ، عنكن كنت

أجادل » ثم رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدى عن الثورى عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمر و عن الشعبي ثم قال لا نعلم رواه عن أنس رضي الله عنه غير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي حميما عن أبي بكر ابن أبي النصر عن أبي النصر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجمي عن الثوري به عثم قال النسائي لا أعلم احداد واه عن اليورى غير الأشجعي وليس كما قال كما رأيت والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عزوجل عمله فيجحد ويقول أى ربوعزتك لقدكتب على هذا اللك ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ قيقول لا وعزتك أي رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه، قال الأشعرى رضى الله عنه فإنى لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمني . وقال الحافظة بويعلى حدثناز هير حدثناحسن عن ابن لهيعة قال دراج عن أبي الليث عن أبي معيد الجدري رضي الله عنه عن الذي يَرْالِيِّهِ قال « إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كندبوافيقولأهلك عشير تكفيقولكذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد علمم ألسنتهم ويدخلهم النار » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمت أبي يقول حدثنا على بنزيدعن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم القيامة يأنى على الناس منه حين لا ينطقون ولا يُمتذرون ولا يتكاون حتى يؤذن لهم تم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحانمون له كما علفون لكم فيمث الله تمالى عليهم حين مجحدون شهداء من أنفسهم جاودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم بفنيح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول (أنطقنا الله اللهي أنطق كل شيء وهو خلقكم أولمرة وإليه ترجعون ) فتقر الألمنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سلمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرى . عن رافع أبي الحسن قال وصف رجلا جحد قال فيشير الله تمالي إلى اسانه فيربوفى فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لآرابه كايها تكلمي واشهدىعليه فيشهدعليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجاره صنعنا عملنا فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثارعند قوله تعالى في سورة يس (اليوم نختم على أفواهيم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) بما أغنى عن إعادته ههنا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سلم الطائقي عن أبي خيثم عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال « ألا تحدثون بأعاجيب مارأيتم بأرض الحبشة ؟ » فقال فتية منهم بلي بارسول الله بيها نحن جاوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتي منهم فجمل إحدى يدى بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتها فلما ارتفست التفتت إليه فقالت سدوف تعلم بإغدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكاست الأبدى والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تملم كيف أمرى وأمرك عنده غدا ؟ قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدقت صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم » هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال حدثنا إسماق بن إبراهم حدثنا يحيى بن سليم به وقوله تمالى (وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم ممكم ولا أبصاركم ولا جاودكم) أى تقول الهم الأعضاء والحاود حين ياو ، ونهاعلى الشهادة عليهم ماكنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بلكنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تمتقدون أنه يعلم جميع أفمالكم ولهذا قال تمالى (ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كشيرا مما تمساون «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) أيهذا الظن الفاسدوهو اعتقادكمأن الله تعالى لايعلم كشيرا بما تعماون هوالذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم (فأصبحتم من الخاسرين)أى في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. قال الإمامأ حدحدثنا أ بو معاوية حدثناالأعمش عن عمار عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكمية

فجاء الاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان ـــ أو ثقني وختناه قرشيان ــكثير شحم بطونهم ، قليل نقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمه ، فقال أحدهم : أترون أن أله يسمع كلامنا هذا ، فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسعمه فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله \_ قال \_ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليمه وسلم فأنزل الله عز وجل ( وما كنتم يَستترون أن يشهد عليكم معمكم ولا أبصاركم ولا جاودكم - إلى قوله- من الخاسرين )وهكذا رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية بإسناده محوه، وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضا من جديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود بنحوه ، ورواه البخارى ومسلم أيضا من حديث السفيانين كلاهما عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهزبن حكم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (أن يشهدعليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) قال «إنكم تدعون يوم القيامة مفدما على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه » قال معمر : وتلا الحسن ( وذلكم ظنكم الله ي ظننتم بربكم أرداكم ) ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى أنا مع عبدى عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني » ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بريهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل ، وأما السكافر والمنافق فأساءاالظن بالله فأساءا العمل ثم قال : قال الله تبارك وتعالى ( وما كنتم تستترونأن يشهدعليكم سمعكولا أبصاركم \_ إلى قولا ـ وفلكم ظنَـكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو الغيرة حدثناابن أى ليلى عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن فان قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تسالي ( وذلكم ظنكم اللهي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) وقوله تعمالي ( فان يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعبُّوا أما هم من المتبين ) أي سواء علم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها ، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا أا لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله تعالى ( وإن يستعتبوا ) أى يــألوا الرجمة إلى الدنيا فلا جواب لهم قال وهذا كقوله تعمالي إخبارا عنهم ( قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قوما ضالين \* ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون \* قال اخسئوا فيها ولا تكلمون )

﴿ وَقَيْضُنَا لَهُمْ قُرَنَاءَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْمِ أَلْفَوْلُ فِي أَمْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ أَجْنَ وَالْأَنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَسْمَمُوا لِهَذَ أَلْقُرْءَانِ وَالْفُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ مَّنَ أَجْنَ وَالْأَنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَسْمَمُوا لِهَذَ أَلْقُرُ ءَانِ وَالْفُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِكَ جَزَاها مُديدا وَلَنَجْزِ بَنَهُمْ أَسُوا أَلَذِينَ كَفُولُونَ \* فَلَكَ جَزَاها مُديدا وَلَنَجْزِ بَنَهُمْ أَسُوا أَلْذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِ اللَّهُ مِنْ أَعْلَامًا لَهُ مِنَا أَنْ أَلْفَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ كَفَرُ وَا رَبِّنَا أَرِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَالْإِنسِ تَجْمَلُهُمَا تَعَنَّ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَا الْأَسْفَلِينَ ﴾ وَالْإِنسِ تَجْمَلُهُمَا تَعَنْ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾

يذكر تعمالي أنه هو الذي أضل الشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيتى لهم من القرناء من شياطين الإنهي والجن ( فزينو لهم مابين أيديهم وما خلفهم )أى حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة إلى الستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين «وإنهم الستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين «وإنهم المحدون» من السبيل و محسبون أنهم مهتدون ) . وقوله تعالى ( وحق عليهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم تكانوا خاسرين أى استووا هم وإياهم في الحسار والدعار وقوله تعالى من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم تكانوا خاسرين أى استووا هم وإياهم في الحسار والدعار وقوله تعالى

(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ) أى تواصوا فما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره ( والغوا فيه ) أي إذا تلى لا تسمعوا له كما قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمسكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن قريش تفعله ، وقال الضحالة عنى ابن عباس ( والغوا فيه ) عيبوه ، وقال قتادة اجحدوا به وأنكروه وعادوه ( لعلكم تغلبون) هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن ساك مسلكيهم عند صماع القرآن وقد أمر الله سبحانه وتمالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تمالى ( وإذا قرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحمون) مقال عز وجل منتصر اللقرآن ومنتقما عن عاداممن أهل السكفران (فنذيقن الدين كفر واعدابا شديدا) أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه ( ولنجزينهم أسوأ الذي كانوايعماون ) أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم ( ذلك جزاء أعداءالله النار لهم قمها دار الخليد جزاء بما كانوا بآياتنا مجحدون ﴿ وقال الله ين كفروا ربنا أرنا الله بن أضلانا من الجن والإنس بجعليهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) قال سفيان الثوري عن سامة بن كهيل عن مالك بن الحصين الفراري عن أبيه عن على رضى الله عنه في قوله تمالي ( اللذين أضلانا ) قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . وهكذا روى العوفي عن على رضى الله عنه مثل ذلك . وقال السدى عن على رضى الله عنه فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وأبن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة فإبليس الداعي إلى كل شرمن شرك فيا دونهوابن آدم الأول كانت في الحديث « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل». وقولهم ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أى أسفل منافى العذاب ليكونا أشد عدايًا منا ولهذا قالوا (ليكونا من الأسفلين ) أي في الدرك الأسفل من الناركا تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم (قال لكل ضعف ولكن لا تعامون ) أي أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى (النابين كـفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانو يفسدون )

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا ٱللهُ مُمَّ ٱسْتَمَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَ نُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ اللهُ اللهِ الْمَائِكِةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَ نُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

يقول تمالى (إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى أخلصوا العمل لله وعماوا بطاعة الله تمالى على ما شرع الله لم قال الحافظ أبو يعلى الوصلى حدثنا الجراح حدثنا مسلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى ثنا سهيل بن أبى حازم حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله على الله على الله ثم استقاموا) قدقالها عن أنس بن مالك رضى الله عن قالها حتى يموت فقد استقام عليها ، وكذا رواه النسائى فى تفسيره والبزار وابن جرير عن عمرو بن على الفلاس عن مسلم بن قتيبة به. وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن الفلاس به . ثم قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبى إسحق عن عامر بن سهيد عن الفلاس به . ثم قال ابن جرير عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذين لم يشركوا بالله شيئا عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ما تقولون فى هذه الآية (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال فقالوا (ربنا الله ثم استقاموا فلم ياتفتو الى المفيره وكذا قال مجاهدو عكرمة والسدى وغير واحد ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو عبد الله النقام الفر تعالى رضى الله عنهما أى آية فى المنافرة أن لا إله إلا الله . كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى : تلاعمر رضى الله عنه ها الآية على النبر ثم قال استقاموا والله لله ماستقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى : تلاعمر رضى الله عنه هذه الآية على النبر ثم قال استقاموا والله لله ماستقاموا ) على شوادة أن لا إله إلا الله .

وقال على بن أى طحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على أدا ورائضه ، وكذا قال قِتادة قال وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارز قنا الاستقامة ، وقال أبو العالمية ( ثم استقاموا ) أخلصوا له الدين والعمل

وقال الإمام أحمد حدثنا هشم حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثَّفي عن أبيه أنرجلا قال يارسول الله مر في بأمر في الاسلام لاأسأل عنه أحداً بعدك قال صلى الله عليه وسلم « قل آمنت بالله ثم استقم » قلت فما أتقى ؟ أومأ إلى اسانه . ورواه النسائي من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء به . ثم قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يارسول الله حمد ثنى بأمر أعتصم به قال صلى الله عليه وسلم «قل ربى الله ثم استقم » قلت يارسول الله ما أكثر ما تخاف على ؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف اسان نفسه ثم قال « هذا » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهرى به وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقني قال قلت يارسول الله قللي في الاسمالام قولا لا أسأل عنه أحمداً بمدك قال عِنْكِيَّةٍ « قل آمنت بالله تم استقم » وذكر تمام الحديث. وقوله تعالى ( تتنزل عامهم الملائكة ) قال مجاهد والسدى وزيد بن أسلم وابنه يعنى عند الموت قائلين ( أن لاتخافوا ) قال مجاهد وعكرمةً وزيد بن أسلم أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا تحزنوا ) على ماخلفتموه من أمر الدنيا من وله وأهل ومال أودين فانا نخلفكم فيه (وأبشروا بالجنة التيكنتم توعدون) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الحير : وهذا كما جاء فىحديث البراءرضي الله عنه قال « إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كمنت تعمرينه اخرجي إلى روح ورمحان ورب غسير غضبان » وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جمفر بن سلمان قال سمعت ثابنا قرأ سورة حمّ السجدة حتى بلغ ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استفاموا تتنزل علمهم الملائكة ) قوقف فقال بلغنا أن المبد الؤمن حمين يبعثه الله تمالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لاتخف ولا تحزن (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) قال فيؤمن الله تمالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخدى الناس يوم القيامة إلا هي المؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يسمل في الدنيا وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفى قبره وحين يبعث . رواه ابن أبى حائم ، وهذا القول بجمع الأقوال كلمها وهوحسن جدا وهو الواقع . وقوله تبارك وتعالى ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) أي تقول الملائكة للمؤمنين عنمد الاحتضار نحن كنا أولياءكم أى قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم وتحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس مسكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقم ونوصلكم إلى جنات النعيم ( ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ) أى في الجنة من جميع ماتختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ( ولكم فها مأتدعون ) أى مهماطلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كا آخترتم ( نزلا من غفور رحيم ) أى ضافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم رحم بكم رؤوف حيث غفر وســـتر ورحم ولطف . وقد ذكر ابن أبي حاتم همهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى ( ولكم فها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلا من غفور رحم ) فقال حدثنا أبى ثنا هشام بن عمار ثنا عبدالحيد بن حبيب بن أبى العشرين أبى سعيد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد ابن السيب أنه لقى أبا هريرة رضى الله عنه فقال أبوهريرة رضى الله عنه أسأل الله أن مجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أوفيها سوق ؟ فقال نعم أخبرنى رسول الله صميلي الله عليه وسسلم أن أهل الجنة إذا دخاوا فيها نزلوا بفخل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورن الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم ومافيهم دنىء علىكشان المسك والسكافور مايرون أن أصحاب الكراسي

بأفضل منهم مجلسا . قال أبو هر يرة رضي الله عنه قلت بارسول الله وهل نرى ربنا ، قال صلى الله عليه وسلم « نعم ، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ، » قلمنا لا ؛ قال صلى الله ُعليه وسلم « فكذلك لاتمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم يافلان بن فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا \_ فيقول أي رب أفلم تغفر لي ، فيقول بلي ، فيسمة مغفر تي بلغت منزلتك هـنه ـ قال ـ فبيناهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مشـل ريحه شيئا قط - قال - ثم يقول ربنا عز وجل قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخدوا ما اشتهيتم ، قال فنأتى سوقا قد حفت به الملائدكمة ، فيها مالم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القاوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس بباع فيه شيء ولايشترى وفىذلك السوق يلقي أهل الجنة بعضهم بعضا . قال فيقيل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دو نهوما فيهم دنى فيروعه مايرىعليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك لأنهلا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا مجبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسمنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به ، وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسهاعيل عن هشام بن عمار ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدى عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قلمنا يارسول الله : كلمنا نـكره الموت قال عُمِلِيِّ « ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذاحضر جاءه البشير من الله تعالى بماهو صائر اليه فليس شيء أحب اليه من أن يكون قدلقي الله تعالى فأحب الله لقاءهـقال-وإن الفاجر ــ أوالــكافر ــ إذا حضر جاءه بما هوصائر اليه من الشر أوما يلقى من الشر فكره لقاءالله فكره الله لقاءه » وهذا حديث صحيح وقدورد في الصحيح من غير هذا الوجه

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْ لا تَمْنَ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَلا آسَتُوي ٱلْحُسَنُ عَبَرُوا السَّيْمَةُ ٱدفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُو بَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَالَّةٌ وَلِيْ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وَمَا يُبَدِّعُنَاكُ مِن الشَّيْطُن نَزْغُ فَاسْتَهَدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وَمَا يُبَدِّعُنَاكُ مِن الشَّيْطُن نَزْغُ فَاسْتَهَدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يقول عز وجل ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ) أي دعا عباد الله اليه ( وعمل صالحا وقال إننى من السلمين) أي وهو في نفسه مهند بن يأتمر بالحير ويترك الشر ويدعو الحلق إلى الحالق تبارك وتعالى وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهند ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك كما قال محتمر عامة في كل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقيل الراد بها المؤذنون الصلحاء كما ثابت في صحيح مسلم « المؤذنون أطول الناس أعناقا وم القيامة » وفي السنن مرفوعا « الإمام ضامن والمؤذن ون الصلحاء كما ثابت في صحيح مسلم « المؤذنون أطول الناس أعناقا حدثنا على بن الحسان حدثنا على بن الحسان حدثنا على بن الحسان حدثنا على بن الحسان حدثنا عمد بن عروة الهمروى حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبوزرعة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سمد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال « سهام المؤذنين عندالله تسالى يوم القيامة كسهام عن مطر عن الحدن عن الأذان والإقامة كالمتشعول في سبيل الله تعالى في دمه » قال : وقال ابن مسمودرضي الله عنه لوكنت مؤذنا الكمل أمرى وما باليت أن لا أتحب لقيام الليل ولالصيام النهار سمه من الحول الله صلى الله عليه وسلم يقول «اللهم اغفر للمؤذنين» (ما باليت أن لا أتحب لقيام الديل ولالصيام النهار سمه من الله عليه وسلم « كلا ياهم إنه سيأتي على المنان عليه وسلم « كلا ياهم إنه سيأتي على على وسلم الله عليه وسلم « كلا ياهم إنه المنان على على الله عليه وسلم والله وكل الهم إنه سيأتي على الله عليه وسلم « كلا ياهم إنه المناني على الله عليه وسلم « كلا ياهم إنه المناسية على الله عليه وسلم « كلا ياهم إنه المناسية عليه وسلم هي السمة عليه وسلم المان المن المؤذنان على الله عليه وسلم الله عليه وسلم المؤذنان عليه عليه على المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنا

الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم الؤذنين » قال وقالت عائشة رضى الله تعالى عنهاولهم هـــنه الآية ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمـل صالحا وقال انني من السلمين ) قالت فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين وقد ذكر البغوى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنة قال في قوله عز وجل وعمــل صالحا يعني صلاة ركعتين بين الأذان والاقامة . ثم أوَّرد البنوى حديث عبد الله بن المغفل رضى الله عنه قال : قال رســول الله صلى الله عليه وســلم « بين كل أذانين صلاة \_ ثم قال في الثالثة \_ لمن شاء » وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عنه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم « الدعاء لا يردبين الأذان والاقامة » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كليهم من حديث الثوري به وقال الترمذي هـذا حديث حسن ، ورواه النسائي أيضا من حديث سليان التيمي عن قتادة عن أنس به ، والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فانه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامسه فقصه على رسول الله صـــلي الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فانه أندى صوتاكما هو مقرر في موضعه فالصحيح إذا أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) فقال هذا حبيب الله هذا ولي ألله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحًا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله ، وقوله تعالى ( ولا تستوى الحسنة. ولا السيئة ) أى فرق عظيم بين هذه وهذه ( ادفع بالتيهي أحسن ) أي من أساء إليك فادفعه عنك بالاحسان إليه كما قال عمررضي الله عنه : ماعاقبتمن عصى الله فيك بمثل ان تطبيع الله فيه .وقوله عز وجل ( فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم) وهو الصديق أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولى لك حميم أي قريب إليكمن الشفقة عليك والإحسان إليك ، ثم قال عز وجل ( وما يلقاها إلا الدين صبروا ) أى ومايقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فانه يشق على النفوس ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) أى ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة ، قال على بن أبي طاحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والمفو عند الإساءة فاذا فعاوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لمم عدوهم كأنه ولى حميم . وقوله تعمالي ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله ) أى أن شيطان الإنس ربما ينتخمدع بالاحسان إليه فأما شيطان الجن فانه لاحيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك فاذا استعذت بالله والتجأت إليـه كفه عنك وردكيده ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم إذا قام إلى الصلاة يقول « أعوذ بالله السلميع الملم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه » وقدقدمنا أن هذا القام لا نظير له في القرآن إلافي سورة الأعراف عند قوله تمالى ( خد العنه وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهاين ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستمد بالله إنه مميح عليم ) وفي سورة المؤمنين عند قوله ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون يه وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين ؛ وأعوذ بك أن يحضرون)

﴿ وَمِنْ ءَآيَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلاَ لِلْمَمَرِ وَأَسْجُدُوا لللهِ ٱلَّذِي خَلَفَهُنَّ إِن اللَّهِ اللَّذِي خَلَفَهُنَّ إِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنهُارِ وَهُمْ لاَ يَسْتُمُونَ \* وَمِنْ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَأَنهُارِ وَهُمْ لاَ يَسْتُمُونَ \* وَمِنْ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

## إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾

يقول تعالى منها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظيرله وأنه على مايشاء فادر ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) أى أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران ، والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياء وتقدير منازله فى فلكه واختلاف سيره في سهائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير ألليل والنهار والجمسع والشهر والثهور والأعوام ، ويتبين بذلك حساول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لماكان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة فى العالم العاوى والسفلى نبه تعمالى على أنهما محاوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال ( لاتسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي يقدر أن يشرك به ولهذا قال تعالى ( فإن استكبروا ) أى عن إفراد العبادة له وأبوا الأن يشركوا معه غيره ( فالذين عند ربك ) يعنى الملائكة ( يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسأمون ) كقوله عز وجل إلاأن يشركوا معه غيره ( فالذين عند ربك ) يعنى الملائكة ( يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسأمون ) كقوله عز وجل أبى عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى التعليه وسلم « لا تسبوا الليل ولا إلنهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرباح فانها ترسل رسمة لقوم وعذابا لقوم » . وقوله ( ومن آياته ) أى على قدر ته على إعادة الموتى ( أنك ترى الأرض خاشعة ) أى هامدة لا نبات فيها بل هى ميتة ( فاذا أ نزلنا علما الماء الهر ت وربت ) على أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ( إن الذي أحياها لحي المنه على كل شيء قدر ر)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفْمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم شَن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ اعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّ كُو لَمَّا جَآءَهُم ۚ وَإِنَّهُ لَكَتَلَبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قوله تبارك و تسالى (إن الله بن يلحدون في آياتنا) قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره هو المكفر والمناد، وقوله عز وجل (لا يحفون علينا) فيه تهديد شديد ووعيد أكيد أى أنه تعالى عالم عن يأتي يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالمقوبة والنكال ولهذا قال تعالى (أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي المناه وم القيامه ؟) أى أيستوى هذا وهذا الايستويان. ثم قال عز وجل تهديدا المكفرة (اعملوا ماشئتم) قال مجاهد والضحاك وعطاء الحراساني (اعملوا ماشئتم) وعيد أى من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ولهذا قال إنه بما والضحاك وعطاء الحراساني (اعملوا ماشئتم) وعيد أى من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ولهذا قال إنه بما تمماون بصير) ثم قال جل جلاله (إن الله بن كفروا بالله كر لما جاءهم) قال الضحاك والسدى وقتادة وهو القرآن البيطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال (تنزيل من حكم حميد) أى حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمن المبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال (تنزيل من حكم حميد) أى حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمن قبلك ) قال قتادة والسدى وغيرهما ما يقال الك من السكذيب إلاكا قد قبل للرسل من قبلك فكها كذب كذبوا وكا من قبلك ) قال قتادة والسدى وغيرها ما يقال الك من تاب إليه (وذو عقاب ألم )أى لمن استمر على كذب كذبوا وكا غيره وقوله تعالى (إن ربك لدو منفرة) أى لمن تاب إليه (وذو عقاب ألم )أى لمن استمر على كذره وطغيانه عيره وقوله تعالى (إن ربك لدو منفرة) أى لمن تاب إليه (وذو عقاب ألم )أى لمن استمر على كذره مسهد بن عيره وقوله تعالى (إن ربك لدو منفرة) أى لمن تاب إليه (وذو عقاب ألم )أى لمن استمر على كذره مسهد بن عناده و منفرة و عناده و شقاقة و مخالفته، قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا و منفرة بن عيد مسهد بن

السبيب قال نزلت هذه الآية ( إن ربك ادو مغفرة ) قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ لُولَاعِفُو اللهِ وَتَجَاوِزُهُ مَا هَنَّا أَحَدَا العَيْشُ، ولُولَا وَعَيْدُهُ وَمَقَابِهُ لَا تَسْكُلُ كُلُ أَحَدَى ﴾.

﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ قُرْءَانَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَايَّتُهُ ءَأَهْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هَدَى وَشَيْفَلَهُ وَأُلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي عَالَمُ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَى أَوْ لَتِكَ بَنَادَوْنَ مِن شَّكَانِ بَعِيدٍ \* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَى أَوْ لَتِكَ بَنَادَوْنَ مِن شَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى الْكَتَابَ فَاخْتَلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِيمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾

لما ذكر تعسالي القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعناه ومع هـذا لم يؤمن به الشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتمنت كما قال عز وجل ( ولو نزلناه علي بعض الأعجمين فقرأه علمهم ما كانوا به هؤمنين )وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة المجم لقالوا على وجه التعنت والعناد ( لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ) أي لقالوا هلا أنزل مفصلا بلغة المرب ولأنكروا ذلك فقالوا أعجميوعربي أى كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لايفهمه إهكذا روى هذا المني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى وغررهم ؟ وقيل الراد بقولهم لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي أي هل أنزل بمضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفتهام في قوله أعجمي وهو رواية عن معيد بن جبير وهو في التمنت والمناد أباغ ثم قال عز وجل ( قل هو للذين آمنوا هسدى وشفاء ) أى قل يا محمد هسذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ( والله ين لا يؤمنون في آذانهم وقر)أى لا يفهمون ما فيه ( وهو علم عمى ) أي لا يهتدون إلى ما فيه من اليان كاقال سيحانه وتمالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا ) ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) قال مجاهد يعني بعيد من قاويهم قال ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا ينهمون ما يقول ، قلت وهذا كقوله تعالى ( ومثل الندين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلادعاء ونداءهم بجعمي فهم لا يتقاون ﴾ وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . وقال السدى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالساً عند رجل من السامين يقضى إذ قال : بالبكاه فقال له عمر رضى الله عنه لم تلى ، هل رأيت أحدا أو دعاك أحد ؟ فقال دعانى داع من وراء البحر فقال عمر رضى الله عنه أولئك ينادون من مكان بعيد رواه ابن أبي حاتم . وقوله تبارك وتعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى كذب وأوذى ( فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل) ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ) بتأخير الحساب إلى يوم العاد ( لقضى بينهم ) أى لعجل لهم العداب بل لهم موعد لن مجدوا من دونه موئاد ( وإنهم لني شك منه مريب ) أي وماكان عكديهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بلكانوا شاكين فيما قالوه غير محقمين لشيء كانوا فيه، هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل والله أعلم

﴿ مَنْ عَلَ صَلِحًا فَلِنَهُ سِهِ وَمَن أَسَاءَ فَمَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ إِظَلَمْ لِللَّهِ مِنْ أَنَهُ مِنْ أَلْسَاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَلْوَا ءَاذَنَكَ مِنْ مُرَرُتُ مِنْ أَنْ مَنْ مُرَكًا مِن مُمَرِثُ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ مُ وَلَا تَصَمَ إِلَّا بِهِلْهِ وَيَوْمَ بِنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكًا عَى قَالُوا ءَاذَنَكَ مَا مِنْ شَهِيدٍ \* وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَأْنُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُم مِّن تَجِيمٍ ﴾

يقول تعمالى ( من غمل صالحا فلنفسه ) أى إنما يعود نفع ذلك على نفسه ( ومن أساء قعليها ) أى إنما يرجع وبال ذلك عليه ( وما ربك بظلام للمبيد ) أى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحبجة عليمه وإرسال الرسول إليه ثم قال جلوعلا ( إليه يرد علم الساعة ) أى لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال شمد سلى الله عليه وسلم وهوسيد

البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال «ما المستول عنها بأعلم من السائل » وكما قال عز وجل ( إلى ربك منتهاها ) وقال جل جلاله ( لا مجلمها لوقتها إلا هو ) وقولة تبارك وتعمالي ( وما تخرج من غمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) أى الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء وقد قال سبحانه وتعمالي ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وقال جلت عظمته ( يعمل ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرض وما تزداد وكل شيء عنده عقدار ) وقال تعالى ( وما يعمره من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسر ) وقوله جل وعلا ( ويوم يناديهم أين شركائي ؟) أى يوم القيامة ينادى الله الشركين على رءوس الخلائق أين شركائي الله ين عبد يموهم معى ( قالوا آذناك ) أى أعلمناك ( ما منا من شهيد) أى ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا ( وصل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) أى ذهبوا فلم ينفعوهم ( وظنوا ما لهم من محيص ) أى وظن المشركون يوم القيامة وهذا بمعنى اليقين ( ما لهم من محيص ) أى لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى ( و أى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم مجدوا عنها مصرفا )

﴿ لَا يَسْمُ ۖ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَاءَ ٱلْخَيْرِوَ إِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَنُوسُ قَنُوطٌ \* وَ آئِنْ أَذَ قَنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَهُ وَلَنَ عَذَا لِي وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَا مُّةً وَلَئِن رُّحِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلْنَدَبِنَ اللّذِينَ كَفَوُلُوا بِمَا عَمِدُوا وَلَنُذِيقَتَهُم مَنْ عَذَابٍ عَلِيسَظٍ \* وَإِذَ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَسِنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِحَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُوا دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴾ مَنْ عَذَابٍ عَلِيسَظٍ \* وَإِذَ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِحِانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُوا دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴾

يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر ( فيثوس قنوط) أى يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير ( ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذالى ) أىإذا أصابه خير ورزق بعد ماكان فى شدة ليقولن هذالى إنى كنت أستحقه عند ربى ( وما أظن الساعة قائمة ) أى يكفر بقيام الساعة أى لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر كا قال تعالى ( كلا إن الإنسان ليطفى \* أن رآه استفى ) ( ولئن رجمت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) أى ولئن كان ثم معاد فليحسنن إلى ربى كاأحسن إلى فى هذه الدار ، يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تبارك وتعالى ( فلننبئن النين كفروا عاماوا ولنديقنهم من عذاب غليظ ) يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال ثم قال تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) أى أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله جل جلاله ( فتولى بركنه ) ( وإذامسه الشر )أى الشدة ( فذو دعاء عريض ) أى يطيل المسئلة فى الشيء الواحد فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيز عكسه وهو ما قل ودل وقد قال تعالى ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فدا كشفا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه ) الآية

﴿ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِن كَأَنَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرْ ثُمُ بِهِ مَن أَضَلُ مِّن هُوَ فِي شِقَاقَ بَعِيدٍ ﴿ سَأُوبِهِمْ عَاكُنِمَافِي اللهِ اللهِ عَلَى عَندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرْ ثُمُ بِهِ مَن أَضَلُ مِّن هُوَ فِي شِقَاقَ بَعِيدٍ ﴿ سَأُوبِهِمْ عَاكُنِمَافِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يقول تمالى (قل) يا محمد لهؤلاء الشركين المكذبين بالقرآن (أرأيتم إن كان) هذا القرآن (من عند الله ثم كفرتم به؟) أى في كفر أى كيف ترون حالم عند الذي أنز له على رسوله؟ ولهذا قال عزوجل (من أضل عن هو في شقاق بعيد؟) أى في كفر

وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى ثم قال جله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) أى سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله إصلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية (في الآفاق) من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان قال مجاهد والحسن والسدى ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وقتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه ويحتمل أن يكون الراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من الواد والأختلاط والهيئات المحيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى وكذلك ماهو مجبول والأختلاط والهيئات المحيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى وكذلك ماهو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغيرذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقونه وحيله وحذره أن بجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شبخه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال

وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر اليك ففيك معتبر أنتالفى تمسى وتصبح في الدنيا وكل أموره عسر أنت الصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك السكبر أنت الذى تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر أنت الذى تعطى وتسلب لا ينجيه من أن بسل الحذر أنت الذى لاشىء منه له وأحق منه عماله القدر

وقوله تمالى (حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على شيء شهيد ) أى كيف بلله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فها أخبر به عنه كا قال (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بهله) الآية . وقوله تعالى (ألا إنهم في مرية من لفاء ربهم) أى في شكمن قيام الساعة ولهذا لا ينفكر ون فيه ولا يعدرون منه بل هو عندهم هدر لا يسأون به وهو كائن لا يحالة وواقع لا ريب فيه قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا خلف بن تميم حدثنا عبد الله بن محمد الله بن تميم حدثنا عبد الله بن محمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فافي لم أجمع لأمر أحدثه فيكم ، ولكن فيكرت عنه صمد الذي قدمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فافي لم أجمع لأمر أحدثه فيكم ، ولكن فيكرت وضي الله عنه أن المصدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخاف من هو له وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه وهو مع ذلك يتادى في لعبه وغفاته وشهو اته وذنو به فهو أحمق بهذا الاعتبار والأحمق في الله ضادي المعلم ، ثم قال تمالى مقررا أنه على كل شيء قدير و بكل شيء محيط و إقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك و تعالى (ألا إنه بكل شيء عبط) أي المخاوقات كام اعجت قمره و في قبضته و تحتطى علمه وهو المتمرف فيها كام بمكمه في المائية أم يكن لا إله إلاه و . آخر تفسير سول عليه تبارك و تعالى (ألا إنه بكل شيء عبط) أي المخاوقات كام اعمت قمره و في قبلة لم وكن الهاه وهو المتصرف فيها كام بمكمه في المناء كام المحكمة و فيها المحكمة في المناء كام المحكمة و فيها المحكمة و فيها كله و في المناء المحدولة المده و هو المتصرف فيها كام المحكمة في المائية على و الله المها و المده و المده و المائية المحكمة و المائية و كله المحكمة و المائية المائية و كله و المائية و كله و كله

﴿ تفسير سورة الشورى وهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللهِ عَسَقَ \* كَذَٰلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللهُ الْمَذِينُ اللهُ مَا فِي اللهَ مَوْتَ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قد تقدم الحكلام على الحروف المقطعة . وقد روى ابن جريرههنا أثر اغريبا عصيامنسكرا فقال أخبرنا أحمدبن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل

إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن البمان رض الله تعالى عنه أخبرني عن تفسير قول الله تعالى (حم عسق ) قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته ، ثم كررها الثالثة فلم يحر اليه شيئًا فقال له حديقة رضى الله عنه أنا أنبثك بها قد عرفت لم كرهما نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبدالاله وعبد الله ينزل على تهر من أنهار الشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا فاذا أذن الله تبارك وأمالى فى زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداها نارا ليلا فتصبح سوداء مظامة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيدمنهم ثم نخسف الله بها وبهم جميعا فذلك قوله تعالى (حم عسق) يعنى عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم عين يعنى عدلا منه سين يعني سيكون ق يعني واقع بهاتين المدينتين وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس رضى الله عنمه عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبي عَلِيِّتٍ في ذلك ولمكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع فانه قال حــدثنا أبوطالب عبد الجبار بن عاصم حدثنا أبو عبد الله الحسن بن يحيي الحشني الدمشقي عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر (حم عسق) فو ثب ابن عباس رضي الله عنه فقال أنا ، قال حم امم من أسماء الله تمالى ، قال فمين ؟ قال عاين المولون عذاب يوم بدر ، قال فسين ؟ قال سيعلم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ، قال فقاف ؟ فسكت فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضى الله عنهما وقال قاف قارعة من السهاء تغشي الناس. وقوله عز وجل (كنذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيزالحكم) أى كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله تعالى ﴿ الله العزيز ﴾ أى في انتقامه (الحكم) في أقواله وأفعاله

قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ماقال ، وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكامني فأعيى ما يقول » قالت عائشة رضى الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا . أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . وقد رواه الطبراني عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عنهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سألرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحى ؟ فقال عَلِيْكِ ﴿ فَي مثل صلحلة الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ما قال \_ وقال ــ وهو أشده على ـ قال ــ وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لى فيكاسني فأعي ما يقول » . وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم «أسمم صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحي إلى الاظننت أن نفسي تقبض » تفرد به أحمد ، وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عنى إعادته ههنا ولله الحمد والمنة . وقوله تبارك وتعالى (له مافي السموات وما في الأرض) أي الجميع عبيدله وملك له تحت قهره وتصريفه (وهوالعلى العظم ) كقوله تعالى (وهو الكبير المتعال) (وهو العلى الكبير) والآيات في هذا كثيرة . وقوله عزوجل (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتادة والسدى وكعب الأحبار أي فرقا من العظمة ( والملائكه يسبحون محمدريهم ويستغفرون لن في الأرض ) كقوله جل وعلا (الله ين محماون العرش ومن حوله حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسمت كلشيء رحمة وعاماً ) وقوله جل جلاله (ألا إن الله هو الغفور الرحم) إعلام بذلك وتنويه به ، وقوله صبحانه وتمالى (والدين النخدوا من دونه أوليا) يمنى المشركين (الله حفيظ عليم) أى شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدا ، وسيجزيهم بها أوفر الجزا، ( وما أنت عليهم

بوكيل ) أى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُوْءَانَا عَرَ بِيًّا لِّتُنْذِرَ أَمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنَذِرَ بَوْمَ الْحَمْعِ لَآ رَبْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْحَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّمِيرِ \* وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاهَ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِهُونَ مَالَهُمْ مِّن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ﴾

يقول تعالى وكما أو حينا إلى الأنبياء قبلك ( أو حينا إليك قرآنا عربيا ) أى واضحا جليابينا(لتنذرأمالقرى)وهي مكة ( ومن حولها ) أى من سائر البلاد شرقا وغربا ، وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها ، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد حدثنا أبو الحان حدثنا شعب عن الزهرى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : إن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى أخبره أنه سمع رسول الله عَالِيُّهُ يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة « والله إنك لخيراً رض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو لا أنى أخرجت منكما خرجت » هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ما جه من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عزوجل (وتنذر يوم الجمع ) وهو يوم القيامه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وتوله تعالى (لا ريب فيه )أىلاشك في وقوعه وأنه كائن لا محالة ، وقوله جل وعلا ( فريق في الجنة وفريق في السعير )كقوله تعالى ( يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ) أي ينبن أهل الجنة أهلالنار ، وكقوله عزوجل ( إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴿ وما نؤخره الا لأجل معدود ﴿ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شتى وسعيد ) قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني أبو قبيل المافري عن شنى الأصبحيعنعبدالله بن عمرورضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال « أندرون ما هدان السكتابان ؟ » قلنا لا إلا أن تخبرنا بأرسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي في يمينه « هذا كتاب من رسالعالمين باسهاءأهل الجنة واسهاء آباعهم وقبائلهم \_ ثم أجل على آخر هم \_ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا منم قال صلى الله عليه وسلم للذي في يساره مدا كتاب أهل النار بأسهائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لايزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ٥ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاى شيء نعمل أن كان هذا أمر قد فرغ منه قال رسول الله عَلَيْنَ « سددوا وقاربوا فانصاحب الجنة غيم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل ، وإن صاحب النار خم له بعمل أهل الناروإن عمل أى عمل » ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال « فرغ ربح عزوجل من المباد - ثم قال باليمي فنبذ مها فقال مه فريق في الجنة مه و نبذ باليسرى وقال مه فريق في السعير » وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاعن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاها عن أبي قبيل عن شني بن ما فع الأصبحي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما به، وقال الترمذي حسن صحيح غريب وساقه البغوى في تفسيره من طريق بشر بن بكرعن سعيد بن عبَّان عن أبي الزاهر يةعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه وعنده زيادات منهاـ ثم فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله عزوجل - ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفي عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم فذكره

ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريم عن يحيى بن أبى أسيد أن أبافر اس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: إن الله تعالى لما خلق آدم نفضه نفض الرود وأخرج منه كل ذريته فخرج أمثال النفف فقبضهم قبضتين ثم قال شقى وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال قريق في الجنة وفريق في السعير

وهذا الموقوف أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعنى ابن سلمة أخبرنا الجريرى عن أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبدالله دخل عليه أصحابه يعنى يزورونه فوجدوه يبكى ، فقالوا له ما يبيك ، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خد من شار بك ثم أفره حتى تلقانى ، قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالى » فلا أدرى فى أى القبضتين أنا وأحديث القدري الصحاب والسنن والمسانيد كثيرة جدا منها حديث على وابن مسعود وعائشة وجماعة جمةرضى الله عنهم أجمين . وقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجملهم أمة واحدة ) أى إما على الحداية أوعلى الضلالة ولحدة تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال عزوجل ( ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون مالهم من ولى ولا نصير ) . وقال ابن جرير حدثنى يونس أخبرنا وهيب أخبرنى الحارس عن عمرو بن أبي سويدا نه حدثه عن النار لوما أدخلتهم كلهم الجنة فقال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت قال ارفع فرفع فل يترك شيئاقال يارب قدرفعت قال ارفع قال قد رفعت قال الاخير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلق كلهم الجنة إلى ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلق كلهم الجنة إلى ما لا خير فيه قال كذر وهم عالى قدر فع قال قدر فع قال قدر قال قدر فع قال كذر قيم قال كذر فيه قال كذر فيه قال كذر في قال كذر فيه قال كذر في قال كذر و كدر في قال كذر قال كذر في قال كذر قال كذر قال كذر قال كذر قال كذر في قال كذر قال كذر قال كذر قا

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ فَاللهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِ ٱلْمَوْنَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرَ \* وَمَا ٱخْتَلَفْتُ وَفِهِ مِن شَيْءٍ فَخَكُمُهُ إِلَى ٱللهِ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ \* فَاطِرُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَمَلَ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخَكُمُهُ إِلَى ٱللهِ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ \* فَأَطِرُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَلَيْهِ مَن ٱلْأَنْمَ أَرُوا جَا يَذْرَقُ كُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُو ٱلسَّمِيمُ ٱلْبُصِيرُ \* لَهُ مَا اللهُ السَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِن يَشَلَه وَيَقَدْرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

يقول تعالى منكراً على الشركين في اتخسادهم آلهة من دون الله وعبراً أنه هو الولى الحق اللهى لاتنبغي العبادة إلا له وحده فانه هو القادر على إحياء الموقى وهو على كل شيء قدير. ثم قال عزوجل ( وما اختلفتم فيهمن شيء فيه بكتابه وسنة إلى الله) أى مهما اختلفتم فيهمن الأمور وهذا عام في جميع الأشياء ( فحكمه إلى الله) أى هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلي الله ربى) أى الحاكم في كل شيء ( عليه توكلت وإليه أنيب ) أى أرجع في جميع الأمور ، وقوله جلى جلاله ( فاطر السموات والأرض ) أى خالقهما وما يينهما ( ومن الأنهام أزواجا ) أى وخلق لهم من الأنهام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى ( يدرؤكم فيه ) ذكرا وأثى ( ومن الأنهام أزواجا ) أى وخلق لهم من الأنهام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى ( يدرؤكم فيه ) أى يخلقهم فيه أى في ذلك الحلق على هذه الصفة لايزال يذرؤكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل من الناس والأنهام وقال البنوى يذرؤكم فيه أى في الرحم وقيل في البعلن وقيل في هذا الوجه من ونسلا بعد نسلا بعد نسلا بعد نسلا بعد نسلا من الناس والأنهام ، وقيل في يمني الباء أى يذرؤكم به (ليس كمثله شيء) أى ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ( وهو السميم البصير) : وقوله تمالى (لهمقاليدالسموات كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد وحاصل ذلك أنه التصرف الحاكم فيهما ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسم على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل النام ( إنه بكل شيء علم ) .

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۖ إِبْرَاهِمِ وَمُوسَى وَعِيسَلَى ۗ أَنْ أَقِيمُواالدِّينَ وَلاَ تَتَفَوَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَذْعُوهُمْ إلَيْهِ أَللهُ يَجْتَبِي ٓ إلَيْهِ مَن يَشَامَهُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنيبُ \* وَمَا تَفَرَّ قُولَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِيَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَيْنِهُمْ وَلَوْ لَا كَلِيةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِ ثُوا ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَنِي شَكَّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴾

يقول تعالى لهذه الأمة ( شرع الم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك ) فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر من بين ذلك من أولى العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الآية انتظمت ذكر الخسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقيم ومنكومن نوحوإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم ) الآية والدين الدىجاءت به الرسل كليم هو عبادة الله وحده لاشريك له كما قال عز وجل ( وماأرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) . وفي الحديث «نحن معشر الأنبياء أولادعلات دينناواحد » أي القدر الشترك بينهم هو عبادة الله وحده لاشريك له وإن اختافت شرائهم ومناهجهم كقوله جل حلاله ( لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) ولهذا قال تعالى همنا (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختمانف، وقوله عز وجمل (كبر على المشركين ماتدعوهم إليه )أى شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم البه يا عمد من التوحيد . ثم قال جل جلاله ( الله مجتى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) أى هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الخالالة على من آثرها على طريق الرشد ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي أيما كان مخالفتهم لاحق بعد باوغه اليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلاالبغي والعناد والشاقة ثم قال عزوجل ( ولو لا كلمة سبقت من رباك إلى أجل مسمى ) أى لو لا الكلمة السابقة من الله تمالئ بانظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم العاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً. وقوله جلت عظمته ( وان الذين أور ثوا الكتاب من بعدهم) يهنى الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق ( لفي شك منه مريب ) أى ليسوا على قين من أمر هم وإيمانهم وأعاهم مقلدون لآبائهم وأسلاقهم بلا دليل ولا براهان وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد

﴿ فَانِدَ لِكَ فَادْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَآءَهُمْ وَ قُلْ ءَامَنتُ عِمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللهُ مَرْبَنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْلَمْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيهِ لِلْمُعْدِلُ لِهُ الْمُعْدِلُ ﴾

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا ولا نظير لها سوى آية الكرسي فانها أيضا عشرة فصول كهذه . وقوله ( فاذاك فادع ) أى فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم فادع الناس اليه . وقوله عز وجل (واستقم كا أمرت ) أى واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كا أمركم الله عز وجل وقوله تعالى ( ولاتتبع أهواءهم ) يهنى المشركين فها اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان . وقوله جل وعلا ( وقل آمنت بما تزل الله من الساء على الأنبياء لانفرق بين أحد منهم وقوله ( وأمرت لأعدل بينكم ) أى ف الحكم كا أمرنى الله وركم ) أى هوالعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختيار اوانم وإن لم تفعاوه اختيار افله يسجد من في العالمين طوعاواجبارا . وقوله تباركوته الى ( لنا أعمالناولكم أعمالكم )أى عن برآء منكم كاقال اختيار افله يسجد من في العالمين طوعاواجبارا . وقوله تباركوته الى ( لنا أعمالناولكم أعمالكم )أى عن برآء منكم كاقال اختيار افله يسجد من في العالمين طوعاواجبارا . وقوله تباركوته الى ( لنا أعمالناولكم أعمالكم )أى عن برآء منكم عنها و بينا و بينكم ) قال مجاهد أى لاخصومة قال السدى وذلك قبسل نزول آية السيف وهدا متجه لأن هذه الآية مكية ولينا و بينا و بينكم ) قال مجاهد أى لاخصومة قال السدى وذلك قبسل نزول آية السيف وهدا متجه لأن هذه الآية مكية وهو الفتاح العلم ) وقوله عز وجل ( الله الصير ) أى المرجع والماتب بوم الحماب

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا اُسْتُحِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّمِمْ وَعَلَيْمِمْ عَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ اللهُ الذِي أَنْ اللهُ عَذَابُ اللهُ الذِي أَنْ اللهُ الذِي اللهُ الذِي أَنْ اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سببل الله من آمن به (والذين يحاجون فى الله من بعدما استحبب له )أى بحادلون الؤمنين المستحييين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى (حجتهم داحضة عند ريهم) أىباطلة عند الله ( وعلم غضب ) أي منه ( ولهم عذاب شديد ) أي يوم القيامة قال ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية ، وقال قتادة هم الهود والنصارى قالوالهم ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله منكم وقد كندبوا في ذلك . ثم قال تعالى (الله الندى أنزل الكتاب بالحق ) يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ( والميزان ) وهو العدل والانصاف قاله مجاهد وقتادة وهذه كقوله تعالى ( لقد أرسلنا وسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالفسط) وقوله ( والسهاء رغمها ووضع الميزان \* ألا تطفوا في الميزان \* وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا المسران ) . وقوله تبسارك وتعمالي ( وما يدريك لمل الساعة قريب ) فيه ترغيب فها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا وقوله عز وجل ( يستعجل ماالدين لايؤمنون بها) أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما يقولون ذلك تسكديها واستبعادا وكفرا وعنادا ( والذين آمنوا مشفقون منها ) أي خائفونوجاون من وقوعها ( ويعلمون أنها الحق ) أي كاننة لامحالة فيهمستعدون لهاعاملون من أجلها . وقد روى من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسان والسانيد وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهورى وهو في بعض أسفاره فناداه فقال با محمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته « هاؤم » فقال له متى الساعة ، فقال رسول الله صلى الله عليـــه وســـلم « و يحك إنها كائنة فما أعددت لها ؟ » فقال حب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم « أنت مع من أحببت » فقوله في الحديث « المرء مع من أحب » هذا متواتر لامحالة والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقو له تمالى ( ألا إن النسن يمارون في الساعة ) أي يجادلون في وجودهاو يدفعون وقوعها (لني ضلال بعيد ) اي في جهل بين لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على احياء الموتى بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه)

﴿ اللهُ لَطِيفَ بِعِبَادِهِ يَرْذُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْآخِرَةِ الْهُ فِي اللهِ عَرْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

يقول تمالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لاينسي أحدامنهم سواء في رزقة البروالفاجر كقوله عزوجل (وما من دابة في الأرض إلاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستقودعها كل في كتاب مبين) ولها نظائر كثيرة وقوله جل وعلا إيرزق من بشاء ) أي يوسع على من يشاء (وهو القوى العزيز ) أي لا يعجزه شيء ثم قال عزوجل ( من كان يريد حرث الآخره ) أى عمل الآخرة ( نزدله في حرثه ) أي نقويه ونعينه على ماهو بصدده ونكثر نماءه و نجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعالة ضعف إلى ما يشاء الله ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) أي ومن كان إنماسه المحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالـكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاءأعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لاهذه ولا هذه ، وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة ، والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التي في سبحان وهي قوله تبارك وتعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جملنا له جهتم يصلاها منسوما مدحورا ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لهـا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ﴿ كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا \* انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب » وقوله جل وعلا ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالميأذن بهالله) أى هم لايتبعون ماشرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وتحليل أكل الميّة والدم والقيار إلى نحو ذلك من العنازلات والجمالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بحر قصبه في النار. » لأنه أول من سيب السوائب ، وكان هذا الرجل أحد ماوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمَّل قريشا على عبادة الأصنام لهنه الله وقبحه ولهذا قال تمالي ( ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ) أي لعوجاوا بالعقوبة لولاما تقدم من الانظار إلى يوم العاد ( وإن الظالمين لهم عداب ألم ) أى شديد موجع في جهم وبئس الصير ، ثم قال تعالى ( ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا) أى في عرصات القيامة (وهو واقع بهم) أى الذي يخافون منه واقع بهم لامحالة هذا حالهم يو معادهم وهم في هــذا الخوف والوجل (والذين آمنوا وعماوا الصالحات في روضات الجنات لهم مايشاءون عند ربهم) فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في العرصات فيالذل والهوان والخوف المحقق عليه بظامه ممن هو في روضات الجنات فما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ تما لاعين رأت ولا أذن معمت ولا خطر على قلب بشر . قال الحسن بن عرفة حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار حدثنا محمدبن سعد الأنصارى عن أبى طيبة قال إن الشرب من أهل الجنة النظام، السحابة فتقول ما أمطركم ؟ قال فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أترابا . رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة به ، ولهذا قال تعالى ( ذلك هو الفضل الكبير ) أى الفوز العظم والنعمة التامة السابقة الشاملة العامة

﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُوا ٱلصَّلِحَتِ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْ فَي وَمَن يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزْ دُلَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ شَكُورٌ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱفْ تَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللهُ عَنْ وَمَن يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزْ دُلَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ شَكُورٌ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱفْ تَرَى عَلَى ٱللهُ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِلَّهُ مُ يَكُولُونَ ٱفْ عَلَىمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ يَشَا إِلَّهُ مُ عَلَىمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات ، لعباده الله بن آمنوا وعملوا الصالحات ( ذلك اللهن يديمر الله عباده الله بن آمنوا وعملوا الصالحات ) أى هذا حاصل لهم كائن لامحالة ببشارة الله تعالى لهمه . وقوله عز وجل ( قل لاأسألكم عليه أهرا إلا المودة في القربي ) أى قل يا محمد لمؤلاء الشركين من كفار قريش لا أسألكم على هسذا البلاغ والنصح للكم عالا تعطونيه وإيما أطلب عنكم أن تكفوا شركم عنى وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني

بما بيني وبينك من القرابة . قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال صمت طاوسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله أمالي إلا المودة في القربي فقال سعيد ابن جبير قرى آل محمد فقال ابن عباس عجلت (١) إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصاورا ما بيني وبينكم من القرابة ، انفرد به البخارى ، ورواه الإمام أحمد عن محيي القطان عن شعبة به ، وهكذا روى عامر الشعى والضحاك وعلى بن أبى طلحة والعوفى ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله وبه قال مجاهد وعكرمة وقنادة والسدى وأبومالك وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وغيرهم وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن القاسم بنزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم « لا أسألكم عليـه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منـكم وتحفظوا القرابة بينى وبينـكم » وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى حدثنا قزعة يعنى ابن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهم عن قزعة ابن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله تعالى وأن تقربوا اليه بطاعته » وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلاالمودة فىالقربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلني . وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغييره رواية عن سيعيد بن جبير مامعناه أنه قال معني ذلك أن تودونى فى قرابتى أى تحسنوا اليهم وتبروهم . وقال السدى عن أبى الديلم قال : لما جيء بعلى بن الحسمين رضي الله عنه أسيرا فَأَقْم على درج دمشق قام رجل من أهـل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال له على بن الحساين رضي الله عنه أقرأت القرآن ؟ قال نعم : قال أقرأت آل حم ؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم قال ماقرأت (قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي) ؟ قال وإنكم لأنتم هم ؟ قال نعم وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمر وبن شعيب عن قوله تبارك و تعالى (قللاأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي) فقال قربي النبي رُواها ابن جرير . ثم قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا مالك بن إساعيل حدثنا عبد السلام حدثني نريد بن أَى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا فقال ابن عباس أوالعباس رضى الله عنهما \_ شك عبد السلام \_ لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم في مجالسهم فقال « بإممثر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ » قالوا بلي يارسول الله قال عَالِيُّهُ « أَلَم تبكونوا ضادلا في داكم الله بي » قالوا بلي يا رسول الله قال « أفلا مجيبوني » قالوا مانقول يارسول الله قال « ألا تقولون ألم يخرجك قومك فأويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخــ ذلوك فنصر ناك » قال فمــا زال صلى الله عليه وســلم يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا أموالنا فىأيدينا لله ولرسوله قال فنزلت (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربي وهكذا رواه ابن أي حاتم عن على بن الحسين عن عبد المؤمن بن على عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باسناده مثله أو قريبا منه . وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية ، وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأنالسورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا رجل سماه حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن معيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( قل لاأسألكم عليه أجرا إلاالودة في القربي ) قالوايارسولالله من هؤلاء الذين أمرالله بمودتهم ؟ قال « فاطمة وولدها رضى الله عنهما » وهذا إسناد ضميف فيه مهم لايعرف عن عييخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولايقبل خبره في هذا المحل ، وذكر نزول الآية في المدينة بسيد غانها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالسكاية فإنها لم تنزوج بعلى رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة والحق تفسيرهذه الآية عا فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كارواه عنه البخارى

<sup>(</sup>١) في النفوى : عجبت .

ولا نسكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالاحسان إليهم واحسترامهم وإكرا مهم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسباً ونسبا ولا سيا إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالمباس وبنيه وعلى وأهل بيته وذريته رضى الله عنهم أجمعين .

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال في خطبته بغدير خم ﴿ إِنِّي تَارَكُ فَيْكُمُ النَّمَايِنُ كَتَابِ الله وعَمْرَتَى وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض » وقال الإمام احمد حدثنا بزيد بن هارون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها ، قال فغضب الني ﷺ غضباً شــديدا وقال « والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل/لإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله » ثم قال أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس رضي الله عنه على وسول الله عراقي فقال إنا لنخرج فنرى قريشا تعدث فإذا رأونا كتوا فغضب رسول الله عليه ودر عرق بين عينه ثم قال عليه « والله لا يدخل قلب امرى، مسلم إيمان حتى يحبر علله ولقرابتي » وقال البخارى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خاله حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي محدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر ــــ هو الصديق ــــرضي الله عنه قال ارقبوا محمدًا عُرْبُطِ في أهل بيته . وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلى رضي الله عنه : والله لقراية رسـول الله ﷺ أحب إلى أن أصـل من قرابني وقال عمر بن الحطاب للعباس رضي الله عنهما والله لإسلامك يوم أسامت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عراقية من إسلام الخطاب . فحال الشيخين رضى الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كاناً أفضل المؤمنين بعد النميين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إساعيل بن إبراهم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان قال انطاقت أنا وحمين بن مسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضى الله عنه فلما جلسنا إليه قال حصين لقد لفيت يا زيد خيرا كثيرا : رأيت رسول الله عَرْاكِيُّهُ وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه ، لقد رأيت يا زيد خيرا كشيرا حدثنا يازيد ما سمعت من رسول الله علياليه فقال : با ابن أخى لقد كبر سنى وقدم عهدى ونسبت بعض الذي كذت أعى من رسول الله يراقي فما حدثت مَكَةُ والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال عَزْلِيِّهِ «أَمَا بعد أيما الناس إنمــا أنا بشر يوشــك أن يأتيتي رسول ربى فأجيب ، وإنى تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فحدوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتتاب الله ورغب فيه وقال بزلي «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤهمن أهل بيته ؟ قال إن نساءه اسن من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده قال ومن هم ؟ قالهم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم ، قال أ كل هؤلا، حرم عليه الصدقة ؟ قال نعم ، وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد بن حبان به وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا على بن المنه در الكوفى حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيدوالأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَرَاكِين « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تنماو بمدى . أحدها أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من الماء إلى الأرض ، والآخرة عترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما » تفرد بروايته ثم قال هذا حديث حسن غريب وقال الترمذي أيضا حدثنا نصر بن عبدالر حمن الكوفي حدثنا زيدين الحسن عن جعفر بن عجد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال . رأيت رسول الله عَرِّلُيِّةٍ في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب قسممته يقول « يا أيها الناس إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به أن تذاو آكتاب الله وعترتى أهل بيني » تفرد به الترمذي أيضا وقال حسن غريب. وفي الباب عن أبي در وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحديقة بن أسيد رضي الله عنهم . شمقال الترمذي أبصاننا أبوداود سلمان الأشعث حدثنا محيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بنسلمان النوفلي عن محد بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضى الله عنهم قال : قال رسدول الله صلى الله عليه وسلم « أحبوا الله لمالي لما يغذوكم من نعمه ، وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بحي بيتي » ثم قال حسن غريب إنما نعرفه من هـــــــــــــا الوجه وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى ( إيما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) بما أغنى عن إعادتها ههنا ولله ألحمد والمنة . وقال الحافظ أبو إلعلى حدثنا سويدبن سعيد حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبى إسحاق عن حنش قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول : يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله عَرَائِيُّ يقول « إنما مثل أهل بيق فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجا ، ومن تخلف عنها هلك » هذا بهذا الإسفاد ضعيف. وقوله عزوجل ( ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسنا ) أى ومن يعمل حسنة نزد له فها حسنا أى أجرا وتوابا كقوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما ) وقال بمض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها . ومن جزاء السيئة السيئة بعدها . وقوله تعالى ( إن الله غفور شكور ) أي يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسناث فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر وقوله جل وعلا ( أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ) أى لو افتريت عليه كذباكا يزعم هؤلاء الجاهاون ( يختم على قلبك ) أي يطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن كقوله جل جلاله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالنمين ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين ) أى لا تتقمنا منه أشدالا نتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . وقوله جلت عظمته ( ويمح الله الباطل ) ليس معطوفا على قوله ( يختم) فيكون مجزوما بل هو مرفوع على الابتداء . قاله ابن جريرقال وحذفت من كمتابته الواوفي رسم مصحف الإمام كما حذفت في قوله ( سندع الزبانية ) وقوله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ) . وقوله عزوجل ( ومحق الحق بكاياته ) معطوف على ( ويمح الله الباطل ويحق الحق ) أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكاياته أي بحججه وبراهينه ( إنه علم بذات الصدور ) أي بما تكنه الضائر وتنطوي عليه السرائر

﴿ وَهُو َ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَمَقُوا عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ \* وَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِوْا فَنِ السَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ \* وَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِوْا فِي وَعُوا اللهُ الرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوَ اللهُ اللهِ وَٱلسَّكَ فِيرُ وَلَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ \* وَلُو بَسَطَ ٱللهُ ٱلرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوُا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تمالى ممتنا على عباده بقبول تو بتهم إليه إذا تابوا ورجموا إليه انه من كرمه وحله انه يعقو ويصفح ويستر وينفر كقوله عز وجل (ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ) وقد ثبث في صحيح مسلم رحمة الله عليه حيث قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حربقالا : حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسمحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عمه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله تمالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طمامه وشرابه فأيس منها فأنى شجرة فاضطحع في ظلها قد أيس من راحلته فينها هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح . » وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نحوه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في قوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن

عباده) إن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الحارث سئل ابن مسعود رضى الله عنه عن أحدكم مجد ضالته في المسكان الذي مخاف أن يقتله فيه العطش» وقال هام بن الحارث سئل ابن مسعود رضى الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ؟ قال لابأس به وقرأ (وهو الذي يقبل النوبة عن عباده) الآية رواه ابنجرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي عن إبراهيم ن مهاجر عن إبراهيم النخمي عنهام فذكره وقوله عزوجل (ويعفو عن السيئات) أي وقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي (ويعلم ما تفعلون) أي هوعالم بجميع مافعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب اليه . وقوله تعالى (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال السدى يعني يستجيب لهم وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم وحكاء عن بعض النحاة وأنه جعلها كدوله عز وجل (فاستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم وحكاء عن بعض النحاة وأنه جعلها ابن سبرة قال خطبنا معاذ رضى الله عنه بالشام فقال أنتم المؤسنون وأنم أهل الجنة والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدكم إذا عمله يهي أحدهم عملا قال أحسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيك ثم قرأ (ويستجيب الذين آمنواو عملوا الصالحات وزيدهم من فضاه)

وحكى ابن جرير عن بعض أهــل العربية أنه جعــل قوله ( الله ن يستمعون القول ) أى هم الله ن يستجيمون للحق ويتبعونه كقوله تبارك وتعالى (إنمها يستجيب الذن يسمعون ، والوتى يبعثهم الله) والمعنى الأول أظهر لفوله نمالي (ويزيدهم من فضله) أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن المصنى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندى حدثنا الأعمش عن شفيق عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تمالي (ويزيدهم من فضله ) قال (( الشَّفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليهم معروفا في الدنيا ، وقال قتادة عن إبراهم النخمي في قوله عز وجل ( ويستجيب الدن آمنوا وعماوا السالحات) قال يشفعون في إخوانهم (ويزيدهم من فضــــله) قال يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله عز وجل ( والـكافرون لهم عذاب شــديد) لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر الـكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العداب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. وقو له تعالى (ولو بسط الله الرزق العباده لبغوا فيالأرض ) أي لوأعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا وقال قتادة كان يقال خير العيش مالا يلم يك ولا يطفيك وذكر قتادة حــديث « إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا » وسؤال السائل أيأني الخير بالثمر ؟ الحديث وقوله عز وجل ( ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير ) أىواكمن يرزقهم من الرزق مانختاره ممافيه صلاحهم وهوأعلم بذلك فيغني من يستحق الغني ويفقر من يستحق الفقر كاجاء في الحديث الروى « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفني ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لانصلحه إلاالفقر ولو أغنيته لأفسدت عليهدينه » . وقوله تعالى ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا ) أى من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم فىوقت حاجتهم وققرهم اليه كقو له عزوجل ( وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ) وقوله جل جلاله ( وينشر رحمه ) أييم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية قال قتادة ذكرلنا أنرجلا قاللعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس فقال عمر رضي الله عنه مطرتم شمقراً (وهوالدى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمه وهوالولى الحميد) أى هو المتصر ف لحاتمه بما ينفعهم فيدنياهم وأخراهم وهوالمحمود الماقبة فيجمع مايقدره ويفعله

﴿ وَمِنْ عَالَيْهِ خَلْقُ ٱلشَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِماً مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِم إِذَا بَشَآهُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصْبَكُمْ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُن مُصِيبَةً فَهِما كَبَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَنتُم يَعْفِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن

دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا أَصِيرٍ ﴾

يقول تعالى ( ومن آياته) الدالةعلى عظمته وقدر ته العظيمة وسلطانه القاهر ( خلق السموات والأرض ومابث فهما ) أى ذرأ فهما أى في السموات والأرض (من دابة) وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض ( وهو ) مع هذا كله ( على جمعهم إذا يشاء قدير ) أي يوم القيامــة بجمع الأولين والآخر بن وسائر الخلائق في صعيد واحــد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فيحكم فيهم محكمه العدل الحق. وقوله عز وجل (وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ) أى مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فأنما هي عن سيئات تقدمت لكم ( ويعفو عن كشير ) أى من السيئات فلايجازيكم علما بل يعفو عنها ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وفي الحديث الصحيح « والذي نفسي بيده مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفرالله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها ». وقال ابن جرير ثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال : قرأت في كتاب أى قلابة قال نزلت ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وأبو بكر رضى الله عنه يًا كل فأمسك وقال : يارسول الله إنى أرى ماعملت منخير وشر ، فقال « أرأيت مارأيت مماتكره ، فهومن مثاقيل ذر الشر وتدخل مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة » قال : قال أبو إدريس فأنى أرى مصداقها في كتتاب الله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيم كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنسرضي الله عنه قال وإلاَّول أصح : وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبسي بن الطباع حــدثنا مروان بن معاوية الفزارى حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن على رضي الله عنه قال أَلا أَخْبِرَكُمُ بِأَفْضَلَ آيَةً في كَتَابِ الله عز وجلوحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «ما أصابكم من مصيبة فل كسبت أيديج ويعفو عن كثير ، وسأفسرها لك ياعلى : ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبادء فى الدنيا فما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من ان يثني عليه المقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه » وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال : قال على رضى الله عنه فذكر نحوه مرفوعا ثم روی ابن أبی حاتم بحوه من وجه آخر موقوفا فقال ؟ حدثنا أبی حدثنا منصور بن أبی مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح عن أبى الحسن عن أبى جحيفة قال دخلت على على بن أبى طالب رضى الله عنـــه فقال : ألا أحدثكم بحديث ينبغي لسكل مؤمن أن يعيه ؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية ( وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كـثير ) قال ماعاقب الله تعالى به فىالدنيا فالله أحلم من أن يثنى عليه العقوبة يوم الفيامةوماعفا الله عنه فىالدنيا فالله أكرم من أن يعود في عنهوه يوم القيامة وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا طلحة يعني ابن يحي عن أبي بردة عن معاوية هو ابن أبى سفيان رضى الله عنه قال سمت رسول الله ﷺ يقول « ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته » وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَرَاكِيُّ « إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاهالله تعالى بالحزن ليكفرها » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا أبوأسامة عن إسهاعيل بن مسلم عن الحسن هو البصرى قال في قوله تبارك و الله و الله و الله عن كثير ) قال لما نزلت قال رسول الله عَرَاكِينَ « واللَّذِي نفس محمد بيده مامن خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ». وقال أيضا حدثنا أبى حدثنا عمر بن على حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمر ان بن حصين رضى الله عنه قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم إنا لنبأس لك لمانرى فيك ، قال فلاتبتئس بماترى فان ماترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر شم تلاه نـــ ها آول بكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وحدثنا أى حدثنا يحي بن عبد الحميد الحمانى حدثنا جرير عن أبى البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر (وما أصابكم من مصيبة فعا كسبت أيديكم) وقد ذهب بصرى وأنا غلام ؟ قال فبدنوب والديك . وحدثنا أبى حدثناعلى بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبى داود عن الضحاك قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسبه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك ( وما أصابكم من مصيبة فعاكسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ثم يقول الضحاك وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن

﴿ وَمِنْ عَالَيْتِهِ ٱلْجُورَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَمْ \* إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ يَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* أَوْ يُو بِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَهْنُ عَن كَثِيرٍ \* وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَالَيْمِنَا مَا لَهُمُ مِّن تَعْمِيصٍ ﴾

يقول تمالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجرى فيسه الفلك بأمره وهي الجوارى في البحر كالجبال في البحر بإلى يشأ يسكن البحر كالجبال في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حق لا تتحرك السفن بل تبقي راكدة لا تجيءولاتذهب بل واقفة على ظهره أى على وجه الماء ( إن في ذلك لا يات سير له الشدائد ( شكور ) أى إن في تسخيره البحر واقفة على ظهره أى على وجه الماء ( إن في ذلك لا يات المكل صبار ) أى في الشدائد ( شكور ) أى إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهوى بقدر ما محتاجون إليه لسيرهم لد لالات على نعمه المالى على خلقه لكل صبار أى في المشدائد شكور وإجرائه في المولى بقدر ما محتاجون إليه لسيرهم لد لالات على نعمه المالى على خلقه الكل صبار أى في المشدائد شكور في الرخاء وقوله عن كثير ) أى من ذنوبهم واو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر ، وقال بعض علماء التفسير معني قوله تمالى ( أو يوبقهن بما كسبوا ) أى اوشاء لأرسل الربح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالها عن سيرها المستقم فصرفتها ذات الهين أو ذات الثمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد ، وهدذا القول هو يتضمن المستقم فصرفتها ذات الهين أو ذات الثمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد ، وهدذا القول هو يتضمن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المعلر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المعلر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا أنبت الزرع والخمار حق إنه يرسل إلى مثل يلاد معسر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم من محسب إلى مثل يلاد معسر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم من محسب أى أىلا معد المعم من بأسنا ونهمتنا فانهم مقيورون بقدرتنا

﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءَ فَمَتَمُ ٱلْمُيَّاوِةِ الدُّنيا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرَ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى أَرَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَعْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَ حِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَمَفْرُونَ \* وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّمَاوَةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَى تَبْنَهُمْ وَبِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفَقُونَ \* وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ تَنْتَصِرُونَ ﴾

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينها وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى بقوله تعالى (فما أو تبيتم من شي، فمتاع الحياة الدنيا) أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإعما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا معالة ( وما عند الله خير وأبقي ) أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدى فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال تعمالي ( للذين آمنوا ) أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الله نيا ( وعلى ربهم يتوكلون ) أي ليمينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات ثم قال تعمالي ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) وقد قدمنا الدكلام على الإثم

والفواحش في سورة الأعراف ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) أى سحيتهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من النساس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن نتهك حرمات الله وقل البن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا . وقوله عز وجل ( والدين استجابوا لربهم ) أى اتبموا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ( وأقاموا الصلاة ) وهي أعظم العبادات لله عز وجل ( وأمرهم شورى بينهم ) أى لا يبرمون أمراحي يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كا قال تبارك وتعالى ( وشاورهم في الأمر ) الآية ولهسدا كان علي يشاورها في الحرب وخوها ليطيب بذلك قاوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعدوعبدالرحمن رضى الله عنهم والي خلق الله الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعدوعبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهم فاجتمع رأى الصحابة كلهم رضى الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضى الله عنهم ( ومما رزقناهم بنهم فالأقرب إلى منهم فالأقرب

وقوله عز وجل (والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) أى فهم قوة الانتصار ممن ظاهمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام بمن بغى عليهم وإن كانوا مع هدنا إذا قدروا عفوا كا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لاخوته (لا تثريب عليه اليوم يغفر الله لكم ) مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه وكا عفا رسول الله على الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزاوا من جبل التنعم فلما قدر عليهم مع قدرته على الانتقام وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حدين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عملية وهو في يده مصلتا فانتهره فوضعه من يده وأخد لله الفتك به حدين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عملية وهو في يده مصلتا فانتهره فوضعه من يده وأخد عفا صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه عفا صلى الله عفوه عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه من الذراع يوم خير في فالد البودية وهي زينب أخت مرحب الهودي الخيري الذي قتله محمود بن سلمة التي من الذراع يوم خير في فائد المرحن في عالم المناه والسلام ولكن لما ماتمنه بشر بن البراءرضي الذع عنه والأحديث والآثار في هذا كثيرة جدا والله سبحانه و المالي أعلم .

﴿ وَجَزَاؤُا سَلِّنَةَ سَلِّنَةَ مَّنْكُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلْمِينَ \* وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْ اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله تبارك وتعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) كقوله تعالى (فن اعتدى عليه فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليه) وكقوله وكقوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله جل وعلا ( والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له ) ولهذا قال ههنا ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )أى لايضيع ذلك عند الله كاصح ذلك في الحديث «ومازادالله تعالى عبدا بعفو الاعزا» وقوله تعالى ( إنه لا يحب الظالمين ) أى المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة نم قال جل وعلا ( ولمن انتصر بعدظلمه فأولئكما عليهم من سبيل ) أى ليس عليهم جناح في الانتصار من ظلمهم قال ابن جرير حدثنا عمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا معاذب معاذ عدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) فحدثن على بن زيد بن جدعان عن أم محدام أة أبيدقال

ابن عون : زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قالت أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بيده شيئًا فلم يفطن لها فقلت بيده حق فطنته لهما فأمسك وأقبلت زينب رضى الله عنهما تفحم لعمائشة رضى الله عنهما فنهاها فأبت أن تنهى ، فقال لعائشه رضى الله عنها « سبها » فسيتها فغلبتها وانطلقت زينب رضى الله عنها فأتت عليا رضى الله عنه فقالت إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة رضى الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لهما ﴿ إنها حبة أبيك ورب الكعبة » فانصرفت وقالت لعلى رضى الله عنه إنى قلت له صلى الله عليه وسلم كندا وكنذا فقال لي كداوكذا قال وجاء على إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك هكذا أوردهذا السياق ، وعلى بن زيد بن جدعان يأنى في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة ، والصحيح خلاف هذا السياق كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالدبن سلمة الفَّافاء عن عبد الله الهي عن عروة قال:قالت عائشة رضي الله عنها ما عامت حتى دخلت علىزينب بغير إذن وهي غضى ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها ثم أقبلت على فأعرضت عنها حتى قال الذي صلى الله عليه وسلم « دونك فانتصرى » فأقبلت عليهاحتى رأيت ريقها قد يبس في فمها ماترد على شيئا فرأيت الني صلى الله عليه وسلم يتمال وجهه وهذا لفظ النسائي. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو غسان حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » ورواه الترمذي من حديث ألى الأحوص عن أبى حمزة واسمه ميمون ثم قال لانمريفه إلا من حديثه ، وقد تسكلم فيه من قبل حفظه . وقوله عز وجل ( إنما السبيل ) أى إنما الحرج والمنت ( على النابين يظامون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) أي يبدءون الناس بالظلم كا جاء في الحديث الصحيح « المستبلن ماقالا، فعلى البادىء مالم يمتد الظاوم» (أو لئات لهم عذاب أليم ) أى شديد موجع . قال أبو بكر بن أبي شبية حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سميد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عبان الشحام حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة فأخنت فانظلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة فقالماحاجتك بإأبا عبدالله ، قلت حاجتي ان استعلمت أن تكونكا كان أخوبني عدى ، قال ومن أخوبني عدى ، قال العلاء بنزياد استعمل صديقًا له مرة على عمل فكتب إليه أما بعدفإن استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فانك إذا فعات ذلك لم يكن عليك سبيل ( إنما السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أو لئات لهم عذاب أليم ) فقال مروان صدق والله و نصح ثم قالماحاجتك ياأ با عبد الله ، قلت حاجتي أن تلحقني بأهلي قال نعم . رواه ابن أبي حاتم ، ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى المفو والصفح ( ولمن صبر وغفر ) أى صبر على الأذى وسـتر السيئة ( إن ذلك لمن عزم الامور ) قال معميد بن جبير يعنى لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها أى لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حسدثنا مصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا أتاك رجل يشكموا إليك رجلا فقل بِأَخَى اعف عنه فان العفو أقرب لاتقوى فان قال لامِحتمل قلبي العفو ولكن أنتصركما أمرنى الله عز وجل فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجـم إلى باب العذو فانه باب واسـع فانه من عفــا وأصلـح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل وصاحب الانتصار يقلب الأمور . وقال الإمام أحمد حدثنا بحيي يعني ابن سعيد الفطان عن ابن عجلان حدثنا سميد بن أبي سميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليمه وسلم جالس فجمل النبي صلى الله عليه وسملم يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليمه بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر رضى الله عنه فقال بارسول الله إنه كار يشتمني وأنت جالس فلمـــا رددت عليــه بعض قوله غضبت وقمت قال « إنه كان معــك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بمض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقمد مع الشيطان ــ ثم قال ــ بأبا كر ثلات كليهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيفضى عنها

لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره ، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صله إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسئلة يريد بها كثرة الإ زاده الله عز وجل بها قلة » وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيبنة قال ورواه صفوان بن عيسى كلاها عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبرى عن بشير بن المحرد عن سعيد بن المسيب مرسلا وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى وهو مناسب للصديق رضى الله عنه

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الطَّلْمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدْ مِّن سِبِيل ﴿ وَمَن يُضْلِلُ اللهِ عَلَمُ الْحَشْمِينَ مِنَ الدُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الذِينَ عَلَمُهَا خَشِعِينَ مِنَ الدُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الذِينَ عَلَمُ اللهِ التَّالَمُ المُّالِمِينَ أَن الطَّلْمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقَيْمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن أَوْلِيَاءَ اللهِ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ قَمَالَهُ مِن سَبِيل ﴾ الله وَمَن يُضْلِلُ الله قَمَن يُضْلِلُ الله قَمَن يُضْلِلُ الله عَمَالَهُ مِن سَبِيل ﴾

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا رادله ومالم يشأ لم يكن فلاموجد له وأنه من هـداه فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له كا قال عز وجل ( ومن يضلل فان تجد له وليا مرشدا ) ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله ( لمارأ وا العذاب ) أى يوم القيامة تمنو االرجعة إلى الدنيا ( يقولون هل إلى مراد من سبيل كا قال جل وعلا ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين به بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لهادو المانهوا عنه وإنهم لكاذبون ) وقوله عزوجل ( وتراهم يمرضون عليها ) أى على النار ( خاشعين من الذل ) أى الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى (ينظرون من طرف عليها ) أى على النار ( خاشعين من الذل ) أى الذي قد اعتراهم بما والذي يحذرون منه واقع بهم لا عالمة وما هو أعظم بما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك ( وقال الذين آمنوا ) أى يقولون يوم القيامة ( إن الخاسرين ) أى الحسار الأكبر ( الدين أحبابهم وأصحابهم وأهليهم يوم القيامة ) أى ذهب بهم إلى النار فه دموا لذيهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم ( ألا إن الظالمين في عذاب مقهم ) أى دائم سرمدى أبدى لاخروج لهم منها ولا يحيد لهم عنها وقوله تعالى ( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ينقذونهم بمن العذاب والذكال ( ومن يضلل الله فما له من سبيل ) أى ليس له خلاص

﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمْ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَالَكُمُ مِّن مَّاجَا يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمُ مَّن أَنْ يَالَهُ مَالَكُمُ مَّن أَنْ يَالَهُ مَالَكُم مَّن أَنْ عَلَيْكِ لِلاَّ الْبَلْغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنْاً رَحْمَةً وَكِيرٍ \* فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلْغُ وَإِنّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنْاً رَحْمَةً فَإِنْ الْإِنسَانَ مَنْا وَمِنْ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَاللّهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال (استجبوا لربح من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله ) أى إذا أمر بكونه فانه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع . وقوله عز وجل ( ماليج من ملحاً يومئذ وماليكم من نكير ) أى ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا ميكان يستركم و تتنكرون فيه فنفيبون عن بصره تبارك و تعالى بل هو محيط بكم بعلمه و بصره وقدرته فلا ملحاً منه إلا الله ( يقول الانسان يومئذ أين المفر \* كلا لاوزر \* إلى ربك يومئذ المستقر ) وقوله تعمالي ( فان أعرضوا ) يعنى المشركين ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) أى لست عليهم بمصيطر، وقال عز وجل ( ليس عليك هداهم ولكن الله مهنا ( فان عليك إلا البلاغ ) أى إنما من بشاء ) وقال تعالى ( فان عليك إلا البلاغ ) أى إنما

كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم ثم قال تبارك وتعالى ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منارحمة فرح بهما ) أى إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك ( وإن تصهم ) يعنى الناس ( سيئة ) أى جدب ونقمة وبلاء وشدة ( فان الإنسان كفور ) أى مجحد ما تقدم من النع ولا يعرف إلا الساعة الراهنة فان أصابته نعمة أشر و بطر وان أصابته محنة يئس وقنط كا قال رسول الله على النه على النهاء « يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة ولم يا رسول الله ؟ فقال صلى الله على وسلم « لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط » وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألحمه رشده وكان من الدين آمنوا وعملوا الصالحات فالمؤمن كا قال على ألي أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا الهؤمن »

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَاءَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءَ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءَ اللهُ كُورَ \* أَوْ يُرَوَّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءَ عَقِيهًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

بخبر تمالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن وأنه يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع وأنه يخلق ما يشاء (يهب لمن يشاء والامان ) أى يرزقه البنان فقط قال البغوى ومنهم لوطعليه الصلاة والسلام (ويهب لمن يشاء الله كور) أى يرزقه البنين فقط قال البغوى كيابراهم الحليل عليه الصلاة والسلام لم يوله له أنى (ويجهم ذكرانا وإناثا) أى ويعطى لمن يشاء من الناس الروجين الله كروك أى من هذا وهما البغوى كمحمد صلى الله عليه وسلم (ويجمل من يشاء عقياً) أى لا يوله له قال البغوى كيابراهم من يعطيه البنات ومنهم من يعطيه البنين ومنهم من عده الأقسام (قدير) أى على من يشاء من تفاوت الناس فى ذلك ، وهذا القام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام والسلام (ولتجمله آية للناس) أى دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الحليق على أربعة أقسام فادم عليه الصلاة والسلام وله والسلام ولم أنى ، وعيسى عليه السلام عناوقه من ذكر ولا أنى ، وحواء عليها السلام محاوقة من ذكر بلا عيسى بن مريم عليها الصلاة والسلام . وله المالى (ولتجمله آية للناس) فهذا الفام فى الآباء وللمام الأول فى عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام . وله المالى (ولتجمله آية للناس) فهذا الفام فى الآباء وللمام الأول فى الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسيحان العلم السلام القدير

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحْمَا أَوْ مِن وَرَآئَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَلَهُ إِلَّا وَحْمَا أَوْ مِن وَرَآئَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَلَهُ عِلَيْ حَكِيمٌ \* وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِ نَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيَمْنُ وَلَكِن جَمَانَهُ فَوْ اللهِ عَرَاطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فِي جَمَانَهُ فَو اللهِ الذِي لَهُ مَا فِي اللّهِ عَرَاطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فِي اللّهَ مَن نَشْلَهُ مِن عَمِادِ مَا وَإِنّاكَ لَتَهُدِى إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمٍ \* مِرَاطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فِي اللّهُ مَن اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾

هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك و تعالى تارة يتمذف في روع النبي عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل كاجاءفي صحيح ابن حبان عن رسول الله تراقي أنه قال « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب » وقوله تعالى (أو من وراء حجاب ) كاكلم موسى عليه الصلاة والسلام فأنه سأل الرؤية بعد التكلم فحجب عنها

وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضى الله عنهما « ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا » كذا جاء فى الحديث وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا فى عالم البرزخ والآية إعا هى فى الدار الدنيا وقوله عز وجل (أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائحة على الأنبياء عليهم الصلاة والصلام ( إنه على حكيم ) فهو على عليم خبير حكيم وقوله عز وجل ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) يعنى القرآن ( ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإيمان ) أى على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن ( ولكن جعلناه ) أى القرآن ( ولكن جعلناه ) أى القرآن (نورانهدى به من نشاء من عبادنا ) كقوله تعالى ( قل هو للذين آمنواهدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقروهو عليم عمى ) الآية وقوله تعالى ( وإنك ) أى يا محمد ( لتهدى إلى صراط مستقيم) وهو الحلق القويم ثم فسره بقوله تعالى ( صراط الله ) أى شرعه الذى أمر به الله ( الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ترجم الأمور فيفصلها ومحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والحاحدون عاواً كبيراً

﴿ تفسير سورةالزخرف وهي مكية ﴾ ﴿ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُعِينِ \* إِنَّا جَعَلْنَهُ فَرْءَ نَّا عَرَ بِيًّا لَعَلَّكُمْ ثَمَّهُ لُونَ \* وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ \* أَفْنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱللَّرِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى ( حم والـكتاب المبين ) أى البين الواضح الجلى المعانى والألفاظ لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس ولهمــذا قال تعــالى ( إنا جعلناه ) أى أنزلناه ( قرآنا عربيا ) أى بلغة العرب فصيحا واضحا ( لملكج تعقلون ) أى تفهمونه وتتدبرونه كما قال عز وجل (بلسان عربى مبين ) وقوله تعالى ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكم ) بين شرفه في الملاء الأعلى ايشرفه ويعظمه ويعليمه أهــل الأرض فقال تعــالي ( وإنه ) أي القرآن ( في أم الكتاب) أي اللوح المحفوظ قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ( لدينا ) أي عندنا قاله قنادة وغيره ( لعلي ) أى ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة ( حكم ) أى محركم برى من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله كما قال تبارك وتعالى ( إنه لفرآن كريم ﴿ في كتاب مكنون ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴿ تنزيل من رب العالمين ) وقال تعالى (كلاإنها تذكرة \* فمن شاء ذكره \* في صحف مكرمة \* مرفوعة مطهرة \* بأيدى مفرة \* كرام بررة) ولهذا استنبط العلماء رضى الله عنهم من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملاً الأعلى ، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى ، لأنه نزل عليهم ، وخطابه متوجه إليهم ، فهم أحقأن يقابلوه بالاكرام والتعظيم ، والانقياد له بالقبول والتسليم ، لقوله تعالى (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وقوله عز وجل ( أفنضرب عنكم الناكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين ؟ ) اختلف المفسرون في ممناها فقيل ممناها أنحسبون أن نصفح عنكم فلا لمذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به قاله ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح ومجاهــد والسدى واختاره ابن جرير ، وقال قتادة في قوله تعــالى ( أفنضرب عنكم الله كر صفحا ؟ ) والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره علمهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك وقول قتادة لطيف المنى جدا وحاصله أنه يقول في معناه أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا ينزك دعاءهم إلى الخير وإلى الله كر الحسم وهو القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به لمهتدى به من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه وآمرا له بالصبر عليهم ( وكم أرسلنا من نبي في الأولين ) أى في شيع الأولين ( وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ) أى يكذبونه ويسخرون به . وقوله تبارك وتعالى ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ) أى فأهلكنا المكذبين بالرسل وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد كقوله عز وجل ( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ) والآيات في ذلك كثيرة جدا . وقوله جل جلاله ( ومضى مثل الأولين ) قال مجاهد: سنتهم . وقال قتادة : عقوبتهم . وقال غيرهما : عبرتهم أى جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم كقوله تعالى في آخر هذه السورة ( فحلناهم سلفا و مثلا الآخرين ) وكقوله جات عظمته ( سنة الله الذي قد خلت في عباده ) وقال عز وجل ( وان نجد لسنة الله تبديلا)

يقول تمالى وأن سألت بامحمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره ( من خلق السموات والأرض؛ ليقولن خلقهن المزيز الملم) أي ليمترفن بأن الخالق للاك هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد ثم قال تعالى ( الذي جعل ليج الأرض مهدا ) أي فراشا قرارا ثابّة تسيرون عليها وتتومون وتنامون وتنصرفون مع أنها محلوقة على تيار الماء لكنه أرساها بالجبال لئار عيد هكذا ولا هكذا ( وجعل اكرفها سبلا ) أى طرقا بين الجبال والأودية ( الملكج تهدون ) أى في سيركم من بلد إلى بلد ، وقطر إلى قطر، وإقلم إلى إقلم (والذي نزل من السهاء ماء بقدر) أي محسب الكفاية ازروعكم وثمـاركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامـكم . وقوله تبارك وتعالى ( فأنهرنا به بلدة ميتا ) أى أرضا ميتة فلما جاءها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ،ثم نبه تعالى باحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها ففال (كذلك تخرجون ) . ثم قال عزوجل (والذي خلق الأزواج كلها ) أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وعمار وأزاهير وغير ذلك . ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها ( وجمل لكم من الفاك ) أى السفن ( والأنعام ما تركبون ) أى ذلالها لكر وستخرها ويسرها لأ كلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها ولمماا قال جل وعلا ( لتستووا على ظهوره ) أي لتستووا متمكنين مرتفقين ( على ظهوره ) أي على ظهور هــذا الجنس ( ثم تذكروا نعمة ربكم ) أى فيم سخر لكم ( إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان اللهي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين ) أي مقاومين وأولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة والسدى وابن زيد : مقرنين أي أمطيقين ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) أي لصائرون إليه بعد عاتنا وإليه سيرنا الأكبر وهذا من بابالتنبيه بسيرالدنياعلى سيرالآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تمالي ( وتزودوا فإن خير الزادالتةوي)و باللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى ( وريشا ولباس النقوى ذلك خير )

﴿ ذَكُرُ الْأَحَادِيثُ الواردة عند رَّكُوبِ اللَّمَانِهِ ﴾

﴿ حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﴾ رضى الله عنه قال الإمام حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسعاق

عن على بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أني بدابة فلسا وضع رجله في الركاب قال باسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين \* وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثًا ثم فال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظامت نفسي فاغفر لي ثم ضحك فقلت له مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال رضى الله عنه رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مم ضحكت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم « يعجب الرب تباراء وتعالى من عبده إذا قال رب اغفرلى ويقول علم عبدى أنه لا يغفر الله نوب غيري » وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص زاد النسائي ومنصور عن أبى إسحاق السبيعي عن على بن ربيعة الأسدى الوالي به وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد قال عبدالر حمن بن مهدى عن شعبة قلت لأى إسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث ؟ قال: من يونس بن خباب فلقيت يونس بن خباب فقلت من سمعته ؟ فقال من رجل سمعه من على بن ربيعة ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن شفيق بنعقبةالأسدىعنعلى بن ربيمة الوابى به ﴿ حديث عبد الله بن عباس ﴾ رضى الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبدالله عن على بن أبى طلحة عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: إن رسول الله عني أردفه على دابته فاما استوى علمها كبر رسول الله عليه وحمد ثلاثا وحمد ثلاثا وهلل الله واحدة ثم استلقى عليه وضحك ثم أقبل عليه فقال « ما من المرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عزوجل عليه فضحك إليه كما ضحكت إليك » تفرديه أسمد ﴿ حديث عبد الله بن عمر ﴾ رضى الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سامة عن أبى الزبير عن على بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن النبي يَرْكِيُّهُ كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال « سيُحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون ـــ ثم يقول ـــ اللهم إنى أسألك فى سفرى هــذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا السفر واطولنا البعيد ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا » وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله قال « آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون » وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج والترمذي من حديث حماد بن سلمة كلاهما عن أبي الزبير به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محمدبن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحبكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله عِرْكِينَ على إبل من إبل الصدقة إلى الحبِّج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم « مامن بمير إلا فى ذروته شيطان فاذكروا اسم الله علمها إذا ركبتموها كما آمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فانمــا يحمل الله عزوجل » أبو لاس اسمه محمد بن الأسود بن خلف ﴿ حديث آخر ﴾ في معناه قال أحمد حدثنا عتاب أخبرنا عبد الله ح وعلى بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن البارك أخبرنا أسامة بن زيد أخبرني مجمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عزوجل ثم لاتفصروا عن الماجاتكم »

﴿ وَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ ثُمِينُ \* أَم ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِالْبَنِينَ وَهُو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰ مَثَلَّا ظُلَّ وَجُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٍ \* أَوَمَن يُنَشُّوا فِي ٱلْمُلْيَةَ وَهُو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٍ \* أَوَمَن يُنَشُوا فِي ٱلْمُلْيَةَ وَهُو فَي إِنْ اللهُ مَا عَبْدُ مُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ويَشْلُونَ \* وَقَالُوا لَو شَاءَ ٱلرَّحْمَٰ مَا عَبَدْ نَهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن المشركين فيا افتروه وكذبوه في جملهم بعض الأنمام اطواغيتهم وبمضها لله تمالي كما ذكر

الله عز وجل عنهم فى سورة الأنعام فى قوله تبارك وتعالى ( وجعلوا لله محا ذوا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا ها الله بزعمهم وهذا لشركائهم في السركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون) وكذلك جعلوا له من قسمى البنات والبنين أخسهم اوارداهما وهو البنات كا قال تعالى ( ألكم الله كر ولهم الأنتى \* تلك إذا قسمة ضيرى) وقال جل وعلا هم نا ( وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ) ثم قال جل وعلا هم نا ( وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ) ثم قال جل وعلا ( أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ ) وهذا إنكار عليهم غاية الانكار . ثم ذكر تمام الانكار فقال جلت عظمته ( وإذا يشر أحدهم بحما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) أى إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك يقول تبارك وتعالى فكيف تأنفون أنتم من ذلك يقول تبارك وتعالى غير مبين ) أى المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هى عاجزة عية أو من يكون هكذا ينسب إلى حساب الله العظيم ، فالأننى ناقصة الظاهر والباطن فى الصورة والمنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه ليجبر ما فها من نقص كما قال بعض شعراء العرب ظاهر ما ولم وسورتها بلبس الحلى وما في معناه ليجبر ما فها من نقص كما قال بعض شعراء العرب

وما الحلى إلا زينة من نقيصة \* يتمهمن حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجال موفرا \* كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وأما نقص معناها فأنها ضيفة عاجزة عن الانتصار عندالانتصار لا عبارة لحاولا همة كما قال بعض العرب وقد بشر ينت ماهى بنعم الولد نصرها بكاء ، و برها سرقة ، وقوله تباركو تعالى ( وجعاوا الملائك النين هم عباد الرحمن إنائها ) اى ايمتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليم تعالى قولهم ذلك فقال (أشهدوا خاتهم ) أى شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا ( ستكنب شهادا أو ويسئاون ) عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) أى او اردالله الحل بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فانه عالم بذلك عاوا كبرا فإالناني كه دعواهم بين أنواع كثيرة من الحملا في أحدها لله جعلهم لله تعالى ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك عاوا كبرا فإالناني كه دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في الثالث عبادتهم لهم معذلك كله بلادل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل بل يمجرد الآراء والأهواء والتقليد للاسلاف والكبراء والآباء والحبط في الجاهلية الجهلاء في الرابع كها احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرا وقد جهاوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فانه تعالى قد أنكر خلك عليم أشد الانكار فانه منذ بهث الرسل وأن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت فهم من هدى الله ومنهم من عبادة ما سواه الضالالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال عز وجل (واسأل من أرسلنا من قبلك من وسلنا من قبلك من وسلنا من علم المهم بذلك أع بصحة ما قالوه واحتجوا به ( إن هم إلا يخرصون ) أى يكذبون ويتقولون ، وقال عجاهدفى قوله تعالى (مالهم بذلك من علم ان هم إلا غرصون ) بعنى ما يعامون قوله تعالى (عله ناك هدلك على ذلك

﴿ أَمْ ءَا تَبْنَهُمْ كَتَبًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوآ إِنَّا وَجَدْنَا ءَا بَاءَنَا هَلَى آلَةً وَإِنَّا عَلَى آءَةً وَإِنَّا عَلَى آءَةً وَإِنَّا عَلَى اللَّهِ مَوْتَدُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن آذِيرِ إِلاّ قَالَ مَا وَوُهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَا بَاءَنَا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى عَالَمَ اللَّهِ مِنْ مُعْتَدُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا عَلَى أَمَّا وَجَدَّتُم عَلَيْهِ عَالَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَا مِنْهُمْ فَانْظُو كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُ أَلُهُ كَانَ عَلَيْهُ أَلُولَ إِنَّا عَلَيْهِ وَإِنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ فَالْفَانُ كُونُ كَانَ عَلَيْهِ قَالُولَ إِنَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة (أم آتيناهم كتابا من قبله) أي من قبل أي من قبل شركهم ( فهم به مستمسكون ) أي فها هم فيه أي ليس الأمر كذلك كدقوله عز وجل (أم أنزلنا عليهم سلطانافهو يتكام بحاكانوا به يشركون ) أي لم يكن ذلك . ثم قال تعالى ( بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) أي ليس لهم مستند فها هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمرادبها الدين هم نا وفي قوله تبدارك وتعالى ( إن هذه أمت واحدة )وقولهم (واناعلى آثارهم ) أي وراءهم ( مهتدون ) دعوى منهم بلا دليل . ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبةللرسل تشابهت قاوبهم فقالوا مثل مقالهم ( كذلك ما أني الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون \* أتواصوا به بل هم قوم طاغون ) وهكذا قال همنا ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وجدنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ) ثم قال عز وجل ( قل ) أي يا محمد لمؤلاه المشركين ( أو لو جثيم بأهدي محا وحدتم عليه آباء كم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ) أي ولو علموا وتيةنوا صحة ما جثيهم به لما انقادوا الناك لسوء وحدتم عليه آباء كم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ) أي ولو علموا وتيةنوا صدة ما جئيهم به لما انقادوا الناك لسوء قسدهم ومكابرتهم للحق وأهله . قال الله تعالى ( فانتقمنامنهم ) أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كافصله تبارك وتعالى في قصصهم ( فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ) أي كيف بادوا وهلكوا وكيف مجي الله المؤمنين

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هُمُ لِأَ بِيهِ وَقُوْمِهِ إِنَّنِي بَرَ آلَا مُّمَا تَمْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَرُدِينِ \* وَجَملَهَا كَلُمَةُ فَيْ عَقِيهِ لَمَدَّمُ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الل

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء وواله من بعث بعده من الأنبياء الله ويشبها في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال (إنني براء بما تعبدون الإالله في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال (إنني براء بما تعبدون الأوثان وهي لا إله إلاالله وحملها كلة باقية في عقبه ) أى هذه السلام (العلم يرجعون) أى إلها أي جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله تمالي من ذرية إبراهم عليه المسلاة والسلام (العلم يرجعون) أى إلها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم في قوله عز وجل (وجملها كلمة باقية في عقبه) يعنى لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها . وروى محوه عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة ثم قال جل وعلا (بل متعت هؤلاء) يعنى الشركين (وآباءهم) أى فتطاول علم م الممر في ضلالهم (حتى عام الحق ورسول مبين ) أى بين الرسالة والنذارة (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنابه كافرون )أى كابروه وعاندوه ودفه وا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا (وقالوا) أى كالمقرضين على الذي أنزله تعالى وتقدس (لولا نزل هذا القرآن على رجل عظم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون منذ والطائف قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة وشحد بن كعب القرظي وقتادة والسدى وابن زيد وقدذ كر

غيروا حد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن الغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدى بمنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهديمنون عمير بن عمرو بن مسعودالثقني وعنه أيضا أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما جبارا من جبابرة قريش وعنه رضى الله عنهما أنهم يعنون ألوليد بن المفيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي وعن مجاهد يعنون عتبة بنر بيعة بمكة وابن عبدياليل بالطائف وقال السدى عنوا بذلك الوليد بن الغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان . قال الله تبارك وتعالى راداً عليهم في هذا الاعتراض ( أهم يقسمون رحمة ربك؟)أى ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث بجعل رسالاته فانه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساً وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا ثم قال عزوجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيا أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) الآية . وقوله جات عظمته (ليتخذ بعضهم بمضا سنخريا ) قبل سمناه ليسخر بمضهم بمضافي الأعمال لا حتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا قاله السدى وغبره وقال قتادة والضحالة ليملك بمضهم بعضا وهو راجع إلى الأولى . ثم قال عز وجل (ورحمة بك خبر مما مجمعون)أى رحمة الله بخلفه خير لهم كما بإيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا ثم قال سبحانه وتعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة)أى لولا أن يمتقدكثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذامعني قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدى وغيرهم ( لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم متقفا من فضة ومعارج) أى سلالم ودرجا من فضة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيدوغيرهم (عليم ايظهرون) أى يصمدون وليبوتهم أبوابا أى أغلاقا على أبو ابهم (وسرراعليها يتكنون ) أى جميع ذلك يكون فضة ( وزخرفا) أى وذهبا . قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ثم قال تبارك و تعالى ( و إن كل ذلك لما مناع الحياة الدنيا ) أى أنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أي يعجل لهم بحسانهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة بجزيهم بها كا وردبه الحديث الصحيح. وورد في حديث آخر « أو أن الدناترن عندالله جناح بموضة ما سقى منها كافرا شربة ماء » أسنده البغوى من رواية زكريا بن منظور عن أبى حازم عن سهل بن سمدرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن مهل بن سعد عن الذي يَرْكِيْنِي « لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا » ثم قال مبحائه وتعالى ( والآخرة عند ربك للمنقين ) أى هي لهم خاصه لا يشاركهم فها أحد غيرهم ولهذا لما قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه لرسول الله صلاته حين صعد إليه في تلك الشربة لما آلي صلى الله عليه وسلم من نسائه فرآه على رمال حصير قد أثر بحنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فما عما فيه وأنت صفوة الله من خلقه وكان رسول الله مُ الله عليه وسلم « أوفى شك أنت يا ابن الخطاب » ثم قال صلى الله عليه وسلم « أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » وفي رواية « أما ترضي أن تكون لهم الدنيا ولنما الآخرة » . وفي الصحيحين أيضا وغيرها أن رسمول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تشربوا في آنية النهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا لحقارتها كما روى الترمذي وابن ما جه من طريق أبى حازم عن سهل بن معد قال : قال رسول الله والله وكانت الدنيا تزن عند الله جناح بموضة ما سقى منها كافرا شربة ماءأبدا» قال الترمذي حسن صحيح

﴿ وَمَن يَمْشُ عَن ذِكْ ِ ٱلرَّ حَن نُنيِّضْ لَهُ شَيْعَلْنَا فَهُوَ لَهُ أَوْرِينَ \* وَإِنَّهُمْ لَيَعَدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّدِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَلَّا وَمَن يَمْشُ عَن ذِكْ ِ ٱلرَّحَى نُنيِّضْ لَهُ شَيْعَلْنَا فَهُوَ لَهُ أَوْرِينَ \* وَإِنْ يَنْفَعَتَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَا جَآءَنَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ إِمْذَ ٱلْمَشْرِ قَيْنِ فَبِلْسَ ٱلْقَرِينُ \* وَأَن يَنْفَعَتَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ

ظَلَمْتُمُ النَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ \* أَفَانَتَ تَسْمِعُ ٱلصَّمَ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَل مُبِينِ \* فإمَّا نَدْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ أَوْ نُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْ نَهُمْ قَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ \* فاسْتَمْسَكُ بِالَّذِي أُوحِيَ لَذْهَبَنَ بِكَ قَالِيَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّذِي وَعَدْ نَهُمْ وَاللَّهُ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْتَلُونَ \* وَسُئِلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّكَ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَإِنَّهُ لَذَ كُنْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْتَلُونَ \* وَسُئِلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَالِهَةً مُعْبَدُونَ ﴾

يقول تمالى ( ومن يمش ) أى يتعامى ويتغافل ويعرض ( عن ذكر الرحمن ) والعشا فى المين ضعف بصرهاوالمراد همنا عشا البصيرة ( نقيض له شيطانافهو له قرين كقوله تعالى ( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ) الآية وكتموله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم ) وكتقوله جل جلاله ( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أماسيهم وما خلفهم) الآية ولهذا قال تبارك وتعالى همنا ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون \* حتى إذا جاءنا ) أي هـــذا الذي تغافل عن الهدى نقيض لهمن الشياطين من يضله و بهديه إلى صراط الجحم . فإذا وافي الله عز وجل يوم القيامه يتمرم بالشيطان الذي وكل به ( قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) وقرأ بعضهم ( حتى إذاجا آنا ) يعني القرين والمقارن . قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن السكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقة حتى يصيرها الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول ( ياليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبئس القرين ) والمراد بالشرقين هاهنا هو ما بين الشرق والغرب. وإنما استعمل هاهنا تغليبا كما يقال: القمر ان والعمران والأبوان. قاله ابن جرير وغيره. ثم قال تمالى ( ولن ينفمكم اليوم إذ ظامتم أنكم في العداب مشتركون ) أى لايفني عنكم اجمَاعكم في النار واشترا كركم في العذاب الألم وقوله جلت عظمته ( أَفَانَت تسمع الصم أوتهدى العمي ومن كان في صلال مبين . ) أي ليس ذلك إليك إما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ويضلمن يشاء وهو الحسكم العدل في ذلك . ثم قال تعالى ( فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون ) أى لابد أن ننتقم منهم و نماقهم و او ذهبت أنت ( أونرينك النبي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون ) أي نحن قادرون على هــذا وعلى هذا ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصهم .وملكه ما تضمنته صياصهم هذا معنى قول السدى واختاره ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأهلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال تلا قتَّادة (فاماندهبن بكفانامنهم منتقمون ) فقال ذهب النبي ﷺ و بقيت النقمة ولن يرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم عَرَاتُهُ . قال وذكر لنا أن رسول الله عَرَاتُهُ أرى ما يصيب أمنه من بعده فمار ثي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عزوجلوذ كرمن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضا وفي الحديث «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أنى السماء ماتو عد وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون » ثم قال عزوجل ( فاستمسك بالدي أوحي إليك إنك على صراط مستقم) أى خذ بالقرآن المزل على قلبك فانه هو الحق وما يهدى إليه هو الحق الفضى إلى صراط الله الستقم الوسل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقم . ثم قال جل جلاله ( وإنه لل كرلك ولقومك ) قيل معناه لثمرف لك واقومك قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيد واختاره ابن جرير ولم يحك سواه وأورد الترمذي همنا حديث الزهري عن عمد بن جبير بن مطهم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عراق يقول « إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » رواه البخاري ومعناه أنه شرف لهم من حيث انه أنزل بلغتهم فيم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم النماس به واعملهم بمقتضاه وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من الهاجرين السابقين الأولين ومن شابهم وتابعهم وقيل ممناه ( وانه

لله كر الله ولقومك ) أى لته كبر لك ولقومك ، وتخصيصهم بالله كر لاين من سواهم كقوله تعالى ( المهد أنزانا اليكم كتابا فيه ذكركم أفسلا تعقبلون ) وكقوله تبسارك و تعملى ( وأنذر عشير تك الأقدر بين ) ( ومسوف تستاون ) أى عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجمابة له ، وقدوله سبحمانه وتعمالي ( واسمئل من أرسلنما من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) أى جميع الرسمل دعوا إلى مادعوت الناس اليه من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد كقوله جلت عظمته ( ولفسد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجهوا عن عبادة الأصنام والأنداد كقوله جلت عظمته ( ولفسد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه واسئل الدين أرسلنا اليهم قبلك رسلنا . وهكذا حكاه قتادة والقحاك والسدى عن ابن مسعود رضى الله عنه ، وهذا كأنه تفسير الرسلنا اليهم قبلك رسلنا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واسألهم ليلة الإسراء فان الأنبياء عليهم العسلاة والسدام جمعوا له ، واختار ابن جرير الأول والله أعلم

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى إِبِنَا يَذِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَمَالَ إِنَّىٰ رَسُولُ رَبِّ أَلْمَا مَينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِمَا يَذِينَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ \* وَمَانُو بِهِم مِّنْ ءَايَةِ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذَنَّهُم بِالْمَذَابِ لَمَايَهُمْ يَرْجُمُونَ \* وَقَالُوا يَلْأَيُّمَا ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَمَا رَبُّكَ عِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّمَا آمَهُ تَدُونَ \* فَأَمَّا كَشَمْنَاعَهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُدُونَ ﴾ يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليمه الصملاة والسمالم أنه ابتعثه إلى فرعون ومائه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له وينهاهم عن عبادة ماسواه وأنه بعث معه آيات عظاما كيده وعصاه ، وما أرسل معه من العلوفان والجرادوالقمل والدنمادع والدم، وضحكوا عمن جاءهم بها ( وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) ومع هماما ما رجموا عن غيهم وضائلهم ، وجهلهم وخالهم . وكلما جاءتهم آيه من هنده الآيات يضرعون إلى موسى عليه السادة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقدولهم ( ياأيها السماحر ) أي الممالم قاله ابن جسرير وكان عاساء زمانهم هم السحرة . ولم يكن السحر في زمانهم مدموما عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم اليه لاتناسب ذلك وإنما هو تعظيم في زعمهم ففي كل مرة يصدون موسى عليمه السمالم إن كشف عنهم هــذا أن يؤمنوا به ويرســاوا معه بني إسرائيــل . وفي كل مرة ينــكــثون ماعاهدوا عايه وهذا كقوله تبارك وتعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والنفادع والام آيات مقصلات فاستسكبروا وكانواقوما مجرمين يو ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسي ادع لنا ربك بما عهد عندك أبن كشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ولنرسان ممك بني إسرائيل ﴿ فَامَا كَشَمْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزِ إِلَى أَجِلَ هُمْ بِالْفُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكَشُونَ ﴾

﴿ وَنَادَى فَوْ عَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَتَمَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجْرِي مِن تَحْتِي آفَارَ تَبْدِيرُ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ

يقول تمالي مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبعها مفتخرا عالئ دسر وتصرفه فيها ( أليس لى ملك مصر وها مالأنهار تجرى من تحق ؟ ) قال تنادة قد كانت لهم جنات وأنهار ماء (أفاد تبدسون) أى أفلا ترون ماأنافيه من العظمة والملك يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا كقوله تعالى ( فعشر فنادى « فقال أنا ربكم الأعلى ﴿ فَأَحْدُهُ اللَّهُ نَـكَالُ الآخْرَةُ وَالْأُولَى ﴾ وقوله ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال السدى يقول بل أنا خر من هذا الذي هو مهين وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم ههنا بمعنى بل ، ويؤيد هذا ماحكاه الفراء عن بعض القراءأنه قرأها (أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال ابن جرير ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا ولكنها خلاف قراءة الأمصار فانهم قرأوا ( أم أنا خير من هذا الذي هو معين ) على الاستفهام [ قلت ]وعلىكل تقدير فأنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خـير من موسى عليه الصلاة والسلام وقــدكـذب في قوله هــذاكـذبا بينا واضحا فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعنى بقوله مهين كما قال سفيان حقير وقال قتادة والسدى يعنى ضعيف وقال ابن جرير يعني لاملك له ولا سلطان ولا مال ( ولا يكاد يبين ) يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عي حصر قال السدى ( لا يكاد يبين ) أي لا يكاد يفهم وقال قتادة والسدى وابن جرير يعني عبي اللسان وقال سفيان يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضميما في فمه وهو صغير ، وهذا اللَّ ي قاله فرعون لعنه الله كدُّب واختلاق وأبمــا حمله على هذا الكفر والعنادوهو ما ينظر إلى موسى عليمه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية وقد كان موسى عليمه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوى الألباب ، وقوله ( مهين ) كذب بل هو المهنن الحقير خلقة وخلقا ودينا ، وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشـــد ، وقوله ( ولا يكاد يبين ) افتراء أيضا فانه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة فقد سأل الله عز وجسل أن محل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله ( قد أو تيت سؤلك ياموسي ) وبتقدير أن يكون قــد بق شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصرى وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام ، فالأشياء الحلقية التي ليست من فعل العبد لايماب بها ولا يذم عليها ، وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدرى هذاوإغاأر ادالترو يجعلي رعينه فانهم كانوا جهلة أغبياء وهكذا قوله ( فلولاألق عليه أسورةمن ذهب ) وهيما يجعل في الأيدى من الحلي قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وغير واحد ( أو جاء معه الملائكة مقترنين ) أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه، نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوى اللهي،هو أظهر مما نظر اليهلو كان يفهم ولهذاقال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه) أى استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) قال الله تعالى ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما آسفونا أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا وهكذا قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وسميد بن جبير وحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدى وغسيرهم من المفسرين وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن أخي ابن وهب حدثنا عمى حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيي عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله عَرَاكِيم قال : ﴿ إِذَا رأيتَ الله تبارك وتمالى يعطى العبــد مايشاء وهو. مقيم على معاصيه فانما ذلك استدراج منه له » ثم تلا عُرَاقِيٌّ ( فلما آسفو نا انتقمنا منهم فأغسر قناهم أجمعين ) وحدثنا أبى حدثنا محى بن عبد الحميد الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضي الله عنه فذكر عنده موت الفحأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر ثم قرأ رضى الله عنه ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين ) وقال عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الففلة يعني قوله تبارك وتعالى ( فلما آسفونا انتقمنامنهم فأغرقناهم أجمهين ) وقوله سبحانه وتعالى ( فجملناهم سلفا ومثلا الآخرين )قال أبومجلن سلفا لمثل من عمل بمملهم وقال هو ومجاهد ومثلاأى عبرة لمن بعدهم والله سبحانه وتمالى الوفق للصواب واليه المرجع والمآب

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْ يَمَ مَمْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ \* وَقَالُوآ ءَأَ لِهَمَنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ أَنْهُمَنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَهُ مَتَلَا لِّبَنِي إِسْرَاعِيلَ \* وَلَوْ نَشَلَه جَمَلْنَا مِنسَكُم بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ أَنْهُمَنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَهُ مَتَلَا لِّبَهُونِ هَذَا لِللهِ عَبْدُ أَنْهُمَنَا مِنسَكُم مُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَلَا يَصُدُّ نَسَكُمُ مُنْ مَنْ مَن يَخْلُفُونَ وَإِنّهُ لَعِلْ لِللّهَ عَلَا تَمْ أَرُنَ بِهَا وَأُنّبِهُ وَن هَذَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ \* وَلا يَصُدُّ نَسَكُمُ مُنْ مَن يَخْلُفُونَ وَإِنّهُ لَعِلْ لَلْسَاعَةِ فَلَا تَمْآرُنَ بِهَا وَأُنّبِهُ وَن هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ \* وَلا يَصُدُّ نَسَكُمُ

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينَ \* وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَلِّيَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِالْحُكْمَةِ وَلِالْبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوهُ عَلَيْ لَكُمْ عَدَا مِمَرَ طُ مُسْتَقَمَّ مَهُ فَاغْبَدُوهُ كَلْمُ أَوْلَ مُنْ عَذَا لِي اللَّهُ هُوَ رَبِّكُمْ فَاغْبَدُوهُ كَلْمَذَا مِمَرَ طُ مُسْتَقَمَّ مَهُ فَاغْبَدُوهُ كَلْمُ أَلَهُ مَا اللَّهُ عَذَا لِي وَمُ اللَّهُ عَذَا لِي اللَّهُ عَذَا لِي اللَّهُ عَذَا لِي عَنْ مِلْ اللَّهُ عَذَا لِي عَنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا لِي عَنْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا لِي عَنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَذَا لِي عَنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَذَا لِي عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَذَا لِي عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون ) قال غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والسدى والضحاك السحكون أي أعجبوا بذلك ، وقال قتادة: يجزعون ويضحكون . وقال إبراهم النخعي يعرضون وكأن السبب في ذلك ما ذكر. محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال : وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلهني يومامع الوليد بن المغيرة في السيجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفى المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر ابن الحارث فيكامه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعلمهم ( إنكي وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهاواردون ) الآيات : ثم قام رسول الله عليه وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له : والله ماقام النصر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ، وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم ، فقال عبدالله بن الزبعرى أما والله لو وجدته لخصمته ، ساوا محمدا أكل مايعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ، فنحن نعبد الملائكة والهود تعبدعزيرا والنصارى تعبدالسيح عيسى بن مريم . فعجب الوليدومن كان،ممه في المجلس من قول عبد الله بن الزيمرى ورأوا أنه قداحتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده فانهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » فأنزل الله عز وجل ( إن الذين سبقت لهممنا الحسني أولئك عنها مبعدون ) أي عيسي وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم من بمدهم من أهل الضائلة أربابا من دون الله ونزل فها يذكر من أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بناتالله ( وقالوا آنخذ الرحمن ولدا سبحانه بلعبادمكرمون) الآبات ونزل فهايذكرمن أمرعيسي عليه الصلاة والسلام وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته (ولماضرب ابن مريم مثلا إذا قومكمنه يصدون ) أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله . ثمذ كرعسى عليه الصلاة والسلام نقال (إنهو إلاعبد أتسمنا عليه وجماناه مثلا لبني إسرائيل ﴿ ولونشاء الجملنامنكم ملائكَ في الأرض يُخلفون ﴿ وإنه لهم للساعة ) أي ماوضم على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الاسقام فكفي به دلياد على علم الساعة يقول ( فلاعترن بما واتبعون هذا صراط مستقم ) وذكر ابن جرير من رواية الموقى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله (ولماضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) قال يعنى قريشا لماقيل لهم ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) إلى آخر الآيات فقالت له قريش فما ابن مريم ؟ قال « ذاك عبدالله ورسوله » فقالو او الله ما يدهذا إلاأن تتخذه ربا كا انخذت النصارى عيسى بن مريم ربا فقال الله عزوجل ( ماضر بوملك إلاجدلا بلهم قوم خصمون)

وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ألى النجود عن ألى رزين عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصارى قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لقد عاست آية من القرآن ماساً لنى عنها رجل قط ولا أدرى أعلمنها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيساً لوا عنها . قال ثم طفق بحدثنا فلماقام تلاومنا أن لانكون سألناه عنها فقلت أنا لها إذا راح غدا فلماراح الفد قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدرى أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها فقات أخبرنى عنها وعن اللآتى قرأت قبامها ، قال رضى الله عنه نم إن رسول الله عليه وسلم قال لقريش « يلمه عشرة ريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » وقدعام تقريش أن التعارى تعبد عيسى بن مريم علمهما الصلاة والسلام وما تقول في همد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا تحد أست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان

نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فان كنت صادقا كان آليتهم كم تقولون قال فأنزل الله عز وجل ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون ) قلتمايصدون ؟ قال يضحكون ( وإنه لعلمالساعة ) قال هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا مخدبن يمقوب الدمشقى حدثنا آدم حدثنا شيبان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ياممشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا له ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل ( ولما ضرب أبن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ) وقال مجاهد فى قوله تمالى ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه صدون ) قالت قريش إعايريد محمدأن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى عليه السلام ، ونحوهذا قال قتادة . وقوله ( وقالوا أ آ لهتنا خير أمهو ) قال قتادة يقولون آ لهتناخير منه ، وقال قتادة قرأ ابن مسعود رضى الله عنه وقالوا أ آ الهتنا خير أم هذا يعنون حجمدا عَلَيْنَكُم . وقوله تبارك وتعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا) أي مراء وهم يمامون أنه ليس بوارد على الآية لأنها لما لا يمقل وهي قوله تمالي ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ثم هي خطاب لقريش وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه فتمان أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم ليسوا يعتقدون صحتها ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تمالى حدثنا أبن تمير حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم. « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( ماضر بوه لك إلاجدلا بلهم قوم خصمون ) وقدرواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به ، ثم قال الترمذي حسن صحبيح لانمرفه إلا من حديثه كذا قال . وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامةرضي الله عنه بزيادة فقال ابن أبى حاتم حدثنا حميد بن عياش الرملي حدثنا مؤمل حدثنا جاد أخبرنا ابن معزوم عن القاسم بن أبي عبدالرحن السامي عن أبي أمامة رضى الله عنه قال حماد لا أدرى رفعه أملا ؟ قال ، ماضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر ، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل ، ثم قرأ (ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبوكريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عنعبادة بن عباد عنجعفر عن القاسم عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسسلم خرج على الناس وهم يتنازعون فى القرآن فغضب غضباشديدا حتى كأنما صب على وجهه الحل ثم قال صلى الله عليه وسلم « لا تضربوا كتاب الله بعضه بيمض فانه ماضل قوم قط إلا أو توا الجدل » ثم تلا صلى الله عليه وسلم ( ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) . وقوله تعالى (إن هو إلا عبد أنسمنا عليه ) يعني عبسي عليه الصلاة والسلام ماهو إلاعبد من عبادالله عز وجل أنهم الله عليه بالنبوة والرسالة ( وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) أى دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على مانشاء ، وقوله عز وجل ( ولونشاء لجعلنا منكم) أى بدلكم (ملائكة في الأرض يخلفون ) قال السدى يخلفونكم فيها ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يخلف بمضهم بمضاكم يخلف بمضكم بمضكم بمضا وهذا القول يستلزم الأول ، وقال مجاهد يسعرون الأرض بدلكم وقوله سبحانه وتعالى ( وإنه لعلم للساعة ) تقدم تفسير ابن إسحاق أن الراد من ذلك مابعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء ألا كمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام وفي هذا نظر . وأبعد منه ماحكاه قتادة عن الحسن البصرى وسميد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد على القرآن بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسالم فان السياق في ذكره، شم الراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمأن به قبل موته ) أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ( ثم يوم القياءة يكون علمم شهيدا ) ويؤيدهذا العني القراءة الأخرى (وإنه للطلاساعة) أي أمارة ودليل على وقوع الساعة قال مجاهد (وإنه أعلم للساعة) أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذا روى عن أبي هريرة وابن عباس وأبي المالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والشحاك وغيرهم وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا . وقوله تعالى ( فلا تمترن بها ) أى لا تشكوا فيها إنها واقعة وكائنة لا محالة ( واتبعون ) أى فما أخبركم به ( هذاصر اطمستقيم \* ولا يصدنكم الشيطان ) أى عن اتباع الحق (إنه لكم عدو مدين \* ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمة ) أى بالنبوة ( ولأبين لكم بعض الذي تختافون فيه) قال ابن جرير يعنى من الأمور الدينية لا الدنيوية وهذا الذي قاله حسن جيد ثم رد قول من زعم أن بعض هم نايمه ي كل واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال :

تزال أمكنة إذا لم أرضها ع أو يتعلق بعض النفوس حمامها

وأولوه على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير وإنما أراد نفسه فقط وعبر بالبعض عنها وهذا الذى قاله محتمل وقوله عز وجل (فاتقو الله ) أى فيا أمركم به ( وأطيعون) فيا جئتكم به ( إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) أى أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشتركون فى عبادته وحده لا شريك له ( هذا صراط مستقيم ) أى هذا الذى جئكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب جل وعلا وحده . وقوله سبحانه و تعمل ( فاختلف الأحراب من ينتم ) أى اختلف الفرق وصاروا شيما فيه ، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسول وهو الحق ، ومنهم من يدعى أنه ولد الله ، ومنهم من يقول إنه الله . تعالى الله عن قولهم عاوا كبير . ولهذا قال تعالى ( فويل الذين ظاموا من عذاب يوم ألم )

﴿ هَلْ يَعْظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْ يَنَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ \* ٱلْأَخَارِهِ يَوْمَئْذِ بَعْضَهُمْ لَبَعْضِ عَدُوَّ إِلاَّ ٱلْمُتَّقِينَ \* يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُومَ وَ لَا أَتَمُ تَحْزَنُونَ \* ٱلَّذِينَ عَامَنُوا بِثَا يَثْنَا وَيَ كَانُواسُهُمِينَ \* إِلاَّ ٱلْمُتَّقِينَ \* يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُومَ وَ لَا أَتَمُ تَحْزَنُونَ \* يَعْلَافُ عَلَيْهِم بِصِيَحَافِ مِّن ذَهْبَ وَأَكُوا اللَّهِ مَا تَشْتَهِمِهِ الْأَنْهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تمالى هل ينتظر هؤلاء الثمركون المسكندبون للرسل ( إلا الساعة أن تأتهم بفتة وهم لا يشعرون ) أى فانها كائنة لا محالة وواقعة وهؤلاء غافاون عنها غير مستعدين . فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهما فحيئند يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله تعالى ( الأخلاء يومئد بعشهم لبعض عدو إلا التمان ) أى كل صداقة وصحابة لغير الله فانها تنقلب يوم القيامة عداوة إلاما كان أنه عزوجل فانه دائم بدوامه وهذا كا قال إبراهم عليه المسلام والسلام لقومه ( إنما انخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا شم يوم القيامة يكفر بعشكم ببعض ويلهن بعض بعض من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا شم يوم القيامة يكفر بعشكم ببعض ويلهن

وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أنى إسحق عن الحارث عن على رضى الله عنه ( الأخلاء يومنذ بمنهم لبعض عدو إلا المتقين ) قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران فتوفى أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله فقال اللهم إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرنى بالحير وبنهاى عن الشر وينبئى أنى ملاقيك اللهم فلا تضله بعدى حتى تربه مثل ما أريتنى وترضى عنه كارضيب عنى فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندى اضحات كثيراوبكيت قليلا . قال ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال ليأن أحد كا على صاحبه فيقول كل واحد دنهما الماحبه أمم الأخ وأمرنى بالشر وينهائى عن الخير وغبرنى أنى غير ملاقيك اللهم إن خليلى فلانا كان يأمرنى عمصيتك ومعصية رسولك ، ويأمرنى بالشر وينهائى عن الخير ويخبرنى أنى غير ملاقيك اللهم إن خليلى فلانا كان يأمرنى مثل ما أريتنى وتسخط عليه كما سخطت على قال فيموت المكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما . فيقال ليأن كل واحد

منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الحليل رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدوقتادة صارت كل خلة عداوة يوم القنامة إلا المتقين، وروى الحافظ ابنءساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير حدثنا أبو جعفر محمد بن الحضر بالرقة عن معافى حدثنا حكم ابن نافع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو أن رجلين تحاما في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تمالي بينهما يوم القيامة يقول هذا الدي أحببته في »وقوله تبارك وتعالى ( ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) ثم بشرهم فقال ( الدين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين) أى آمنت قاويهم ويواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . قال المعتمر بن سلمان عن أبيه إذا كان يوم القيامة فان الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادى مناد ( يا عباد لا خوف علميكم اليوم ولاأنتم تحزنون) فيرجوها الناس كليهم قال فيتبعها ( الله ين آمنوا بآ بإتنا وكانوا مسلمين ) قال فييأس الناس منها غير المؤمنين ( ادخلوا الجنة ) أى يقال لهم ادخلوا الجنة ( أنتم وأزواجكم ) أى نظراؤكم ( تحبرون) أى تتنعمون وتسعدون وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم ( يطاف عليهم بضحاف من ذهب ) أي زيادي آنية الطعام ( وأ كواب ) وهي آنية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لهـ ا ولا عرى ( وفيهاما تشتهي الأنفس )وقرأ بعضهم تشتهيه الأنفس ( وتلذ الأعين ) أي طيب الطعم والريم وحسن النظر، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني إسماعيل بن أبي سميد قال: إن عكرمة مولى ابن عباس رضيّ الله عنهما أخبره أن وسول الله عَلِيِّهِ قال « إن أدنى أهمل الجنه منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من اؤلؤ ليس فها موضع شبر إلا معمور. يفدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فها صحفة إلا فها لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولما اونزل به جميع أهل الأرض لوسع علم مما أعطى لا ينقص ذلك مما أوتى شيئا » وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا عمرو بن سواد السرحي حدثني عبد الله بن وهب عن ابن لهيمة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة رضي الله عنه حدثأنرسول الله عرائلي حدثهم وذكر الجنة فقال « والدى نفس عمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجملها في فيسه ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفيه ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) وقال الإمام أحمد حدثنا عسن هو ابن موسى حدثنا مسكين بن عبد العزيز حدثنا أبو الأشمث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبى مريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له لسبع در جات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له ثلثمائة خادم ويعدى عليه ويداح كل يوم بثلثائة صحفة \_ ولاأعلمه إلا قال من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة ثلثًائة إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وإنه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهــل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندى شيء وإن له من الحور المين لاثنين وسبمين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وان الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» وقوله تعالى (وأنتم فيها ) أى فى الجنة ( خالدون) أى لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً . ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان ( وتاك الجنة التي أورثتموها بمأكنتم تعملون)أى أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فانهلا يدخل أحداعملهالجنة ولكن برحمة اللهوفضله وإنما الدرجات يتال تفأوتها محسب الأعمال الصالحات قال ابن أبى حاتم حدثنا الفضل بن شاذان المقرى حدثنا يوسف بن يمقوب يهني الصفار حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّ ﴿ كُلُّ أَهُلَ النَّارِيرِي مَنزِلُهُ مِن الجِنة حسرة فيكون له في تمول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ) وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول ( وماكنا لنهندى لولا أن هدانا الله ) فيكون له شكرا » قال : وقال رسمول الله والله من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله من النار . والمؤمن يرث

الكافر منزله من الجنة وذلك قوله تعالى ( وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون )» وقوله تعالى(لكرفيهافاكمة كثيرة ) أى من جميع الأنواع ( منها تأكلون ) أى مهما اخترتم وأردتم . ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتمم النعمة والغبطة والله تعالى أعلم

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِهِ مِنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّ خَلِدُونَ \* لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَمَاظَامُ مَنْهُمْ وَالْمَاسُونَ \* وَمَاظَامُ مَنْهُمْ وَالْمَاسُونَ \* وَمَاظَامُ مَنْهُمْ وَالْمَاسُونَ اللهَ اللهَ وَالْمَالُونَ اللهَ اللهَ وَالْمَالُونَ اللهَ اللهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال ( إن المجرمين في عذاب جيم خالدون \* لايفتر عنهم ) أى ساعة واحدة ( وهم فيه مبلسون ) أى آيسون من كل خير ( وما فله ناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) أى بأعمالهم الديئة بعد قيام الحجة عليهم وارسال الرسل إليهم فكندبوا وعدوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعريد (ونادوا يا مالك ) وهو خازن النار . قال البخارى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا منهان بن عينة عن عمر بن عماء عن سنوان ابن يعلى عن أبيه رضى الله عنه قال سمست رسول الله على الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ( ونادوا يا مالك ليقمن علينا ربك ) أى يقبض أرواحنا فيريحنا ما نحن فيه فانهم كم قال تعلى ( لا يقدى عليم فيموتوا ولا يخيف عنهم من عذابها ) وقال عزوجل ( ويتجنبها الأنقى الله يعلى النار الكبرى \* م لا يموت فيها ولا يحيا ) فلها سألوا أن يموتوا أنها مالك ( قال إنهم ما كثون رواه ابن أبي حاتم أى لا خورك من الله الله و المنهم أي الله الله عنه المنهم المنه و عناهم المنه المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم الله الله الله الله الله الله و المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم والله الله علم والمنهم عليه والمائكة أيضا يكتبون أنها المنسم وجواهم) أى سرهم وعلانيتهم ( بلى ورسانا الميم ونهون ) أى نحن المهم عليه والمائكة أيضا يكتبون أعمالم صغيرها وكبرها

﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّ عُمْنَ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَلَيْ يَهُ سُهُ عَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَرْشِ عَنَا يَصِفُونَ \* وَهُو اللّذِي فِي الشَّمَا عَلَا لَا وَفِي الْأَرْضِ لِللهُ لَهُ وَهُو اللّذِي فِي الشَّمَا عَلَا لَا وَفِي الْأَرْضِ لِللهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَمُو اللّهُ وَفِي اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَفِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا وَكُلّ اللّهُ وَاللّهُ وَقِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

يقول تعالى (قل) يا محمد (إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين ) أى لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأنى عبد من عبيده معليم لحميع عليه منه الوقوع ولا الجواز أيضا كا قال عزوجل (لو أراد الله أن يتخد ولدا لاسطنى عمل محملة المسرين في قوله تعالى (فأنا أول العابدين) أى الآنفين ومنهم سفيان ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار) وقال بعض المسرين في قوله تعالى (فأنا أول العابدين) أى الآنفين ومنهم سفيان الثورى والبخارى حكاه ققال ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد، وذكر ابن جرير لهدندا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب حدثني ابن أبى ذئب عن أبى قسيط عن بعجة بن بدر الجهني أن امر أة منهم ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب حدثني ابن أبى في ستة أشهر فذكر ذلك زوجها لعبان بن عفان رضى الله عنه أن ترجم فدخل عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون عبد السندكف وقال الشاعر وقال الشاعر .

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما

وهذا القول فيه نظر لأنه كيف يلتم مع الشرط فيكون تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه ؟ هذا فيه نظر فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن إن ليست شرطا وإنما هي نافية كما قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تمالى ( قل إن كان لارحمن وله ) يقول لم يكن للرحمن وله فأنا أول الشاهدين وقال قتادة: هي كالمة من كلام العرب (إن كان للرحمن وله فأنا أول العامدين ) أي إن ذلك لم يكن فلا ينبغي ، وقال أبو صخر ( قل إن كان للرحمن ولدفاناأول العابدين ) أي فأنا أول من عمده بأن لا وله له ، وأول من وحده ، وكذا قال عبد الرحمن بنزيد بن أسلم، وقال مجاهد ( فانا أول العابدين ) أي أول من عبده و وحده وكذبكم ، وقال البخاري ( فانا أول العابدين ) الآنفين وهما لفتان رجل عابد وعبد والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولُـكن هو مجتنع ، وقال السدى (قل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابدين ) يقول لووكان له وله كنت أول من عبده بأن له ولاءا ولكن لا ولاء له وهو اختيار ابن جرير ورد قول من زعم أنإن نافية . ولهذا قال تعالى (مبعان رب السموات والأرض رب المرش عما يصفون ) أى تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولا فانه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كف، له فلا ولد له . وقوله تمالى ( فدرهم يخوضوا ) أى في جهلهم وضلالهم (ويلمبوا) في دنياهم ( حتى يلاقوايومهم الذي يوعدون)وهو يوم القيامة أى فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلمم وحالهم فى ذلك اليوم. وقوله تبارك وتعالى ( وهو الذى فى السماء إله وفي الأرض إله ) أي هو إله من في الساء وإله من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاصمون له أذلاء بين يديه ( وهو الحكم العلم) وهذه الآية كمهوله سبحان وتعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض علم سركم وجهر كم ويعلم ما تكسبون أى هو المدعو الله في السموات والأرض (وتبارك الله ي له ملك السموات والأرضومابينهما) أي هو خالقهماومالكهما والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة فسبحانه وتعالى عن الولدوتباركأى استقر له السلامة من العيوب والنقائص لأنه الرب العلى العظم المالك للاشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما (وعنده علم الساعة) أي لا يجليها لوقتها إلاهو (وإليه ترجمون ) أى فيحازى كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قال تعالى ( ولا يملك الدى يدعون من دونه )أى من الاصنام والأوثان (الشفاعة) أي لا يقدرون على الشفاعة لهم ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فانه تنفع شفاعته عنده بإذنه له . ثم قال عزوجل ( ولأن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) أى وأن سألت هؤلاء المسركين بالله العابدين معه غيره ( من خلقهم ليقولن الله ) أى هم يسترفون أنه الحالق للاشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك ومع هذا يسدون معه غيره عمن لا علك شيئا ولا يقدر على شيء فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة المقل . ولهذا قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) . وقوله جل وعلا ( وقيله ياربإن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) أى وقال محمد صلى الله عليه وسلم قيله أى شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال يا رب

إن هؤلاء قوم لا يؤونون، كأخر تمالى في الآخرى ( وقال الرسول يا رب إن قومى الخدوا هذا القرآن مجهورا) وهذا اللهى قلناه هو قول ابن مسعود رضى الله عنه ومجاهد وقتادة وعليه فسر ابن جرير ، قال البخارى وقرأ عبدالله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه ( وقال الرسول يا رب ) وقال مجاهد فى قوله ( وقيله يا رب إن هؤلاء قوملا يؤمنون ) قال يؤثر الله عز وجل قول محسد على الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل ، ثم حكى ابن جرير فى قوله تمالى ( وقيله يا رب ) قراء تين إحداهما النصب ولها توجهان أحدها أنه معلموف على قوله تبارك و تمالى ( نسمع سرهم و نجواهم ) والثاني أن يقدر فعل وقال قيله ، والثانية والحني وقيله عطفاعلى قوله ( وعنده علم الساعة ) وتقديره وعلم قيله وقوله تمالى ( فاصفح عنهم ) أى المشركين ( وقل سلام) أى لا تجاويهم عثم ما خاطبونك به من المكلم المىء ولكن تأ لفهم واصفح عنهم قملا وقولا ( قسوف يعلمون ) هذا تهديد من الله تعمل ما مخاطبونك به من المكلم المىء ولكن تأ لفهم واصفح عنهم قملا وقولا ( قسوف يعلمون ) هذا تهديد من الله تعمل علم ولهذا أحل بهم بأسه الله ي لا يرد وأعل دينه وكلمته وضرع بهد ذلك الجهاد والجادد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا واباتشر الإسلام في المشارق والمغارب والله أعلم. آخر تفسير سورة الزخرف

﴿ تفسير سورة الدخان وهي مكية ﴾

قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنازيد بن الحباب عن عمرو بن أبي خدم عن يحيي بن أبي كشرعن أبي سامة عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح بستغفر له سبمون ألف ملك » ثم قال غريب لانمرفه إلامن هذا الوجه , وعمرو بن أبي خدم يضعف قال الدخارى: منكر الحديث ثم قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحباب عن همام أبي القدام عن الحدن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم الدحان في ليلة الجمعة غفر له » مم قال غريب لا نمرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو القدام يضعف والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضى الله عنه كذا قال أبوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد رحمة الله علم أجمعين . وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بنواثاة عن زيد وهذا الم بن واثاة عن زيد وحمة الله علم أجمعين . وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بنواثاة عن زيد هو قال خان فقال ابن حارثة أن رسول الله من الله علم المرف

﴿ بِسُمِ أَلَيْهِ أَلَوَّهُمْ إِلَيْهِ أَلَوَّهُمْ إِلَيْهِ أَلَوَّهُمْ إِلَيْهِ أَلَوَّهُمْ إِلَيْهِ

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة سباركة وهي ليلة القدركا قال عز وجل (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى (وشهر رمضان الله ي أنزل فيه القرآن) وقدد كر ناالأحاديث الواردة في ذلك في سوره البقرة بما أغنى عن إعادته ، ومن قال :إنها ليلة النصف من شعبان كما روى عن عكرمة فقد أبعد النجمة فان نص القرآن أنها في رمضان ، والحديث الأدى رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن انزهري أخبر في عثمان بن محمد بن المفيرة بن الأخنس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (« تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الوتى » فهو حديث مرسل وه أله على عباده به النصوص وقوله عز وجل (إناكنا منذرين) أى معامين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم جحة الله على عباده وقوله (فيها يفرق كل أمر حكم) أى في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوط إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها وقوله والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها ، وهكذا روى عن ابن عمر و مجاهد وأي مالك والنحاك وغيرواحد

من السلف وقوله حل وعلا (حكم) أى محسم لا يبدل ولا يغير ولهذا قال جل جلاله (أمرا من عندنا) أى حميم ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فيأمره وإذنه وعلمه (إناكنا مرسلين) أى إلى الناس رسولا يتاو علمهم آيات الله مبينات فان الحاجة كانت ماسة إليه ولهذا قال تعالى (رحمة من ربك إنه هو السميع العلم \* رب السموات والأرض وما بينهما) أى الذى أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما وما كهما وما فهما (إن كنتم مؤقنين) أى إن كنتم متحققين ثم قال تعالى (لا إله إلا هو يحيى ويميت ربح ورب آبائكم الأولين) وهذه الآية كقوله تعالى (قل يأنها الناس إلى رسول الله إلى حميما الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو محيى ويميت) الآية

﴿ اَلْ هُمْ فِي شَكَ يَلْعَبُونَ \* فَأَرْتَقَبْ يَوْمَ تَأْنِي ٱلسَّمَا مَ بِدُخَانِ شَبِينِ \* يَمْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِمٍ \* رَبُنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْهَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ \* أَنَّى لَهُمُ ٱللَّ كُرَى وَقَدْ حَامَهُمْ وَسُولُ مُّبِينٌ \* ثُمُ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَنَّوُنَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* مُعَلِّرُ إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* مُعَلِّرٌ إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* مُعَلِّرٌ إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* إِنَّا كُمُ اللَّهُ لَكُونَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ \*

يقول تعالى بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أى قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولايصدقون به ، ثم قال عز وجل متوعدًا لهم ومهددًا ( فارتقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ) قال سلمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى : مسلم بن صبيح ، عن مسروق قال دخلنا المسجد يعني مسجد الكرفة عند أبواب كندة فإذا رجل يقص على أصحابه ( يوم تأتى السهاء بدخان مبين ) تدرون ماذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأُبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام قال فأتينا ابن مسعود رضى الله عنه فذكرنا ذلك له وكان مضطحما ففزع فقعد وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم عَلِيِّ ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من التكافين ) إن من العلم أن يقول الرجل لمالا يمسلم الله أعلم سأحدثكم عن ذلك إن قريشاً لما أبطأت عن الإسسادم واستمصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علمم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أ كلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان وفى رواية فحمل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كبيئة الدخان من الجهد، قال الله تمالي (فار تقب يوم تأتى المعاء بدخان مبين يفشي الناس هذا عداب ألم ) فأتى رسول الله عُلِيًّا فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فانها قد هلكت فاستسق صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا فنزلت (إنا كاشفو العذاب قايلا إنكم عائدون) قال ابن مسمود رضي الله عنه فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله عز وجل ( يوم نبطش البطشة السكبرى إنا منتقمون ) قال يهني يوم بدر قال ابن مسعود رضي الله عنه فقد مضي خمسة : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو عند الترمذي والنسائي في تفسير عهما وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به وقد وافق ابن مسعود رضى الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى : جماعة من السلف كمجاهد وأبى المالية وإبراهم النخمي والفءحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثناجمهر بن مسافر حدثنا يحيي بن حسان حدثنا ابن لهيمة حدثنا عبد الرسمن الأعرج في قوله عز وجل ( يوم تأتى السهاء بدخان مبين ) قال كان يوم فتح مكة وهذا القول غريب جدا بل منكر . وقال آخرون لم يمض السخان بمدبل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة : حذيفة بن أسيدالففاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وحمن نتذا كرالساعةفقال صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى ترواعشرآيات: طاوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والسجال وثلاثة خدوف خهف بالمشرق وخسف بالمفرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قمر عدن تسوق الناس ـ أو تحشر الناس \_ نبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا » تفرد باخراجه مسلم في صحيحه و في الصحيحين أن

رسول الله عِزْلِيْهِ قال لا بن صياد « إنى خبأت لك خبأ » قال هو الدخ فقال صلى الله عليه وسلم له « اخسأ فلن تعــدو قدرك » قال وخبأله رسول الله علي ( فارتقب بيوم تأتى الساء بدخان صبين ) وهـــذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب، وابن صياد كائنف على طريقة الكرمان بلسان الجان وهم يقرظون العبارة ولهـذا قال هو الدخ يعني الدخان فعندها عرف رسول الله مراتيم مادته وأنها شيطانية فقال صلى الله عليه وسلم « اخسأ فلن تعدو قدرك » شمقال ابن جرير وحدثني عصام بن رواد بن الجراح حدثنا أبي حدثنا صفيان بن أبي سعيد الثوري حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال سمعت حديثة بن البمان رضي الله عنه يقول قال رسمول الله عَرَاكِيُّهُ « إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا ، والدخان \_ قال حذيفة رضى الله عنه يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا رســول الله ﷺ هــنـه الآية ( فارتقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ﴿ يَعْشَى النَّاسِ هــنـا عذاب الم ﴾ \_ عِلاً ما بين الشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة أما الؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة ، وأماالكافر فيكون عنزلةالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره » قال ابن جرير لوصح هذا الحديث لكان فاصلا وإنمالم أشم دله بالصحة لأن محمد بن خلف المسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان ؟ فقال له : لا ،قال فقات أقرأته عليه ؟قال لا قال فقاتاله أقرىء عليه وأنتحاضر فأقر به ؟فقال لا فقلت له فمن أين جئت به فقال جاءني به قوم فعرضو معلى وقالو الى سمعه منا فقرءوه على ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههنا فانه موضوع بهذا. السند وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير وفيه منكرات كثيرة جدا ولاسيا في أولسورة بي إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى والله أعلم وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيك بن عياش حداثي أبي حداثي منصفم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشمري رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَإِلَيْهِ « إِنْ رَبِكُم أَنْذُرَكُم ثلاثًا: الدخان يأخذ الوَّمن كالرِّكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حق يخرج من كل سمح منه ، والثانية الدابة والثالثة الدجال » ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيدوقال ابن أبي حاتم حدد ثنا أبو زرعة حدثنا مفوان حدثنا الوليد حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سميدا لخدرى رضى الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال ﴿ يَهْ يَجِ الدِّخانَ بِالنَّاسِ فَأَمَا المَّوْمِن في أَخَذه كالزَّكمة وأما الكافر في نمخه حتى يخرج من كل مسمح منه » ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن أبي سعيد الحدري رني الله عنه موقوفا ، وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال لم تمعن آبى الدخان بعد يأخذ الؤون كبيئة الزكام و تنفيخ الكافر حق ينفذور وعابن جرير من حديث الوليد بن جميع عن عبد الله بن الفيرة عن عبدالر عن بن السلماني عن ابن عمر رضى الله عنه الرضف ثم قال ابن جرير حدثني كبيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكن كالرأس الحنيذ أى المشوى على الرضف ثم قال ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة قال غدوت على ابن عباس رضى الله عنهما ذات به م فتال ماغت الليلة حتى أصبحت قلت لم قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فأغت حتى أسبحت ماغت الليلة حتى أصبحت قلت لم قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فأغت حتى أسبحت وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سف بان عباس رضى الله عنها حبر الأمة و ترجان القرآن وعكذا قول رضى الله عنهما فذكره ، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة و ترجان القرآن وعكذا قول من وافقه من الصحابة والحابان وغيرها التي أور دوها مما فيه مقنع و دلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات المنظرة مع أنه ظاهر المرآن قال الله تبارك وتعالى ( فار تقب يوم تأنى الساء بدخان مبين ) أى بين واضح يراه كل أحد ، وعلى ما قدر به ابن مسعو درضى الله عنه أعلم و مصمم ، ولوكان خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع و الجهد و هكذا قوله تعالى ( يغشى الناس ) أى ينفشاهم و مصمم ، ولوكان خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع و الجهد و هكذا قوله تعالى ( يغشى الناس ) أى ينفشاهم و مصمم ، ولوكان

أمراً خياليا يخص أهِل مكة الشركين لما قيل فيه ( يغشي الناس ) وقوله تعالى ( هذا عذاب ألم ) أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً كقوله عز وجل ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون )أويقول بعضهم لبعض ذلك وقوله سبحانه وتعالى ( ربنا اكشف عنا العداب إنا مؤمنون ) أى يقول الكافرون إذا عاينوا عداب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت عظمته ( ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا بالبتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) وكذا قوله جل وعلا ( وأنذر الناسيوم يأتهم المذاب فيقول الدين ظلموار بناأخر ناإلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) وهكذا قال جل وعلاههذا (أني لهم الله كرى وقد جاءهم رصول مبين ﴿ ثُم تولواعنه وقالوا معلم مجنون ) يقول كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إلىهم رسو لا بين الرسالة والندارة ومع هذا تولوا عنه وماوا فقوه بلكذبوه وقالوا معلم مجنون وهذاكقوله جلت عظمته ( يوم يتذكر الإنسانوأني له الله كرى ) الآية كقوله عز وجل ( واو ترى إذا فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ﴿وقالوا آمنا به وأنى لهم التبناوش من مكان بعيد )إلى آخر السورة وقوله تعالى ( إنا كاشفوا العذاب قليلاإنكم عائدون ) محتمل مفنيين ﴿ أحدهما ﴾ أنه يقوله تعالى ولوكشفنا عنكم لعذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا المدتم إلى ماكنتم فيه من الكفر والتكذيب كقوله تمالى ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للحوا فى طغيانهم يعمهون ) وكتفوله جلت عظمته ( ولو ردوالعادوالمانهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ ﴿ والثاني ﴾ أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنك قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فما أنتم فيه من الطغيان والضلال ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى ( إلا قوم يونس لما آمنواكشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) ولم يكن العداب باشرهم واتصل مهم بل كان قردُ الفقد سببه علمهم ، ولا يلزم أيضاأن يكونوا قد أقلموا عن كفرهم شم عادوا إليه قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا ( لنخرجنك باشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو او كنا كارهين وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) وشعب عليه السلام لم يكني قط على ملتهم وطريقتهم وقال قتادة إنكم عائدون إلى عذاب الله وقوله عز وجل (يوم نبطش البطشة السكبرى إنامنتقمون) فسر ذلك إن مسعود رضى الله عنه بيوم بدر وهدف قول جماعة جمن وافق ابن مسعود رضى الله عند على تفسير والدخان بما تقدم وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية السوفى عنه وعن أبي بن كسير ضي الله عنه وهو محتمل والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدريوم بعلشة أيضا قال ابن جرير حدثني يمقوب حدثنا ابن علية حدثنا خالدا لحذاءعن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الكبري يوم بدروأناأقول هي يوم القيامة وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصرى وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْنَا مُ هُوْ عَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَهُ عَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَسُولَ كَرِيمٌ \* أَنْ أَدُّوا إِلَى عَبَادَ الله إِنِّى لَكُمْ وَسُولَ لَا عَرْبُ مُونِ \* وَإِنَّ عَبْدَ مُونَ \* وَأَنْ لَا تَعْالُوا عَلَى الله إِنِّى عَاتِيكُم بِسُلُطْنِ مُّبِينِ \* وَإِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَوْ مُهُونِ \* وَأَن لُكُمْ وَأَن لَا عَوْمُ اللهُ عَلَى الله إِنَّى عَاتِيكُم بِسُلُطُن مُونَ \* فَأَسْرِ بِمِبَادِى لَيْلاً إِنَّاكُمُ مُّتَبَهُ وَلَا عَوْمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

يقول تعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء الشركين قوم فرعون وهم قبط مصر ( وجاءهم رسول كريم ) يعني موسى كليمه عليه الصلاة والسلام (أن أدوا إلى عباد الله ) كـقوله عز وجل (أن أرســل معنا بني إسرائبل ولا تعذبهم قد جتناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى) وقوله جل وعلا ( إنى لكم رسول أمين ) أى مأمون على ما أبانيكموه . وقوله نعالى ( وأن لاتعلوا على الله ) أي لاتستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه كقوله عز وجل ( إن الله بن يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جهنم داخرين) ( إني آ تيكم بسلطان مبين ) أي محيجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاطعات (وإني عدت بريي وربكم أن ترجمون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وأبوصالح هوالرجم باللسان وهوالشتم . وقال قتادة الرجم بالحجارة أى أعوذ بالله اللهي خلفني وخلفك برمن أن تصاوا إلى بسوء من قول أوفعل ( و إن لم تؤمنو الى فاعتزلون ) أي فلا تتعرضوالي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمه إلى أن يقضي الله بيننا فلما طال مقامه عليتهم بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عاميم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعاربه علمهم دعوة نفذت فيهم كما قال تبارك وتعالى (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضاوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قاويهم فلا يؤمنوا حتى يروا المذاب الألم ﴿ قالقد أجيبت دعوتكما فاستقما ﴾ وهكذا قالهمنا ﴿ فدعا رَبُّهُ أَرْهُؤُلاءَقُوم مُجْرَمُونُ ﴾ فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غيير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال جل جلاله ( فأسر بعبادی لیاد إنكم متبعون ) كما قال تعالى ( ولفد أوحینا إلى موسی أن أسر بعبادی فاضر ب لهم طريقًا في البحر يبسا لاتخاف دركا ولا تخشي) وقوله عز وجل همنا (واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون) وذلك أن موسى عليه الصلاة والسائم لما جاوز هو وينو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بمساه حتى يمود كما كان ليصمير حائلًا بينهم وبين فرعون فلا بصمل إلىهم فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جنميد مفرقون فيه وانه لا نخاف دركا ولا يخشى ، قال ابن عباس رضى الله عنهما ( واترك البحر رهوا ) كميانه وامتنسه وقال مجاهد رهوا طريقا يبساكنييته يقول لاتأمره يرجع اتركه حستي يرجع آخرهم وكذا قال عكرمة والربيم ابن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب الأحبار وساك بن حرب وغير واحدثم قال تعالى (كم تركروا منجنات) وهي النساتان (وعمون وزروع) والراد بها الأنهار والآبار (ومقام كريم) وهي الساكن الأنقية والأماكن الحسنة . وقال مجاهد وسعيد بن جبير (وسقام كريم) النابر ، وقال ابن لهيمة عن وهب بن عبدالله العافري عن عبدالله ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال نيل مصر سيد الأنهار سعفر الله تعالى له كل نهر بين الشرق والغرب وذلله له فاذا أراد الله عز وجل أن يجرى نيسل مصر أسر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيونا فاذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجم إلى عنصره وقال في قول الله تسالى ( فأخرجناهم من جنات وعيون ﴿ وزروع ومقام كريم ﴿ ولعمة كَانُوا فَمِانًا كَامِن ) قالكانت الجنان بحافق نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميها ما بين أسوان إلى رشيد وكان له تدم خليج (١) خليج الاسكندرية وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج النتهي متصلة لا يتعظم منهاشي، عن شيء وزرع ما بين الجباين كله من أول مصر الى آخر ما يباغه الله وكانت جميم أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعا لماقدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها (ولعمة كانوا فيهافا كهين) أيعيشة كانوا يتفسك ون فيها فيأ كاون ماشاءوا ويابسون ما أحبواءم الأموال والجاهات والحكم في البلاد فسابوا ذلك جميمه في حبيحة واحسدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبأس العسر واستولى على البلاد العسرية وتلك الحواصل الفرعونية والمالك القيطية بنوا إسرائيل كاقال تبارك ونعالي (كفائ وأور ثناها بني إسرائيل). وقال في الآية الأخرى (وأور ثنا القوم الذين تناتوا يستخدةون عمارق الأرض ومفاريها

<sup>(</sup>١) الخليج. شرمه ن النهر ويطلق على النهر، وعلى السفينة والجلع خاجان وخليج. وقوله: تسمخليج هَكَدَا في الأسول فليحور.

التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسني على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) وقال عز وجل ههنا (كذلك وأورثناها قوما آخرين) وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله سبحانه وتمالى ( لها يكت عليهم السماء والأرض ) أي لم تسكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهمم في الأرض بقاع عبــدوا الله تعالى فيها فقدتهم فلهذا استحقوا أن لاينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى حدثنا مكي بن إبراهم حدثنا موسى ابن عبيسدة حدثني يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا وله فى السماء بابان : باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه فاذا مات فقداه وبكياعليه ﴿ والا همذه الآية ( فما بكت عليهم السهاء والأرض ) وذكر أنهم لم يكونوا عماوا على الأرض عملا صالحا يبكى علمم ولم يصمد لهم إلى الساء من كالرمهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم ، ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربدى . وقال ابن جرير حداني يحيي بن طلحة حداني عيسى بن يونس عن صفوان ابن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمى قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنْ الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدأ . ألا لاغرية على مؤمن ، مامات مؤمن فىغربة غابت عنه فيها بواكيه الا بكت عليه السماء والأرض » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فما بكت عليهم السهاء والأرض ) ثم قال « إنهما لا يبكيان على السكافر » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد يمني الزبيري حدثنا العلاء بنصالح عن المنهال بن عمرو عن عباد ابن عبدالله قال سأل رجل علياً رضى الله عنه هل تبكى السماء والأرض على أحد فقال له اقد سألتني عن شيءماسالني عنه أحد فبلك إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمـ ل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السهاء تم قرأ على رضى الله عنه ( فما بكت علم السهاء والأرض وما كانوامنظرين ) وقال ابنجرير حدثنا أبوكريب حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عنسميد بنجير قال أنى ابن عباس رضى الله عنهما رجل فقال يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى (فحا بكت علمهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) فهل تبكى الساء والأرض على أحــد ؛ قال رضى الله عنه نعم إنه ليس أحد من الحلائق إلا وله باب في الساء منــه ينزل رزقه وفيسه يصعد عمله فاذامات المؤمن فأغلق بابه من السهاء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منسه رزقه ففقده بكي عليه وإذ ا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فها ويذكر الله عزوجل فيها بكتعليه ، وان قوم فرعون لم تسكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خمير فلم تبك عليهم الساء والأرض وروى العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا . وقال سفيان الثوري عن أبي يحبي القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان يقال تبكى الأرض على المؤمن أربعين صباحا ، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد ، وقال مجاهداً يضا مامات مؤمن إلا بكت عليه السهاء والأرض أربعين صباحا قال فقلت له أتبكي الأرض ؟ فقال أتعجب وما للارض لاتبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما للساء لاتبكي على عبد كان لتسكبيره وتسبيحه فها دوى كدوى النحل وقال قتادة كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكى علمهم السماء والأرض وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا إسمحاق بن إسماعيل حدثنا الستورد بن سا بق عن عبيدالمكتب عن إبراهم قال ما بكت الساء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين قلت لعبيد أليس الساء والأرض تبكي على المؤمن ؟ قال ذاك مقامه حيث يصمدعمله قالوتدري ما بكاءالسهاء ١ قلت لا قال تحمر وتصير وردة كالدهان ، إن يحي بززكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السهاء وقطرت دما . وإن الحسمان بن على رضى الله عنهما لما قتل احمرت السهاء . وحدثنا على بن الحسين حدثنا أبوغسان محمدبن عمروزنسج حدثناجرير عن يزيد بن أبي زياد قال لماقتل الحسين بن على رضى الله عنهما احمرت آفاق السهاء أربعة أشهر قال يزيد واحمرارها بكاؤها وهكذا قال السدى الكبير وقال عطاء الخراساني بكاؤها أن تحمر أطرافها . وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي الله عنه أنه ماقلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة وفى كل من ذلك نظر ، والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولاشك أنه عظم واكن لم يقع هدا الذي اختلقوه وكذبوه وقدوقع ماهو أعظممن قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء مما ذكروه فانه قد قتل أبوه على بن أي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالاجاع ولم يقع شيء من ذلك ، وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورا مظاوما ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الحطاب رضى الله عنه قتَّل في المحراب في صلاة الصبيح وكأن السلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيءمن ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه . ويوم مات إبراهم بن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطهم وبين لهم أن الشمس والقمر لاينخسفان لموت لأحد ولالحياته . وقوله تبارك وتعالى ( ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين \* من فرعون إنه كان عاليا من السرفين ) يتن علم متعالى بذلك حيث أنقذهم ممسا كانوا فيمه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم فى الأعمال المهينة الشاقة وقوله تعالى ( من فرعون إنه كان عاليا ) أى مستكبرا جبارا عنيدا كقوله عز وجل ( إن فرعون علا في الأرض ) . وقوله جلت عظمته ( فاستكبروا وكانوا قوما عالين ) من المسرفين أى مسرف في أمره سخيف الرأى على نفســــه . وقوله جل جلاله ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) قال مجاهد ( اخترناهم على علم على العالمين ) على من هم بين ظهريه وقال قتادة اختيروا على أهل زمانهم ذلك وكان يقال إن لكل زمان عالما وهذا كقوله تعالى (قال ياموسي إني اصطفيتك على الناس) أي أهل زمانه ذلك كـقوله عز وجل لمريم عليها السلام ( واصطفاك على نساءالعالمين ) أىفىزمنها فانخديجةرضي الله عنها إما أفضل منها أو مساوية لحما في الفضل وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقوله جل جلاله (و تيناهم من الآيات) الحجيج والبراهين وخوارق العادات (مافيه بلاءمين) أى اختبار ظاهرجلي لمن اهتدى به .

﴿ إِنَّ مَهُ وَ لَاء لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّامَو تَتَمَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ عِمُنشَرِينَ ﴿ فَأْتُوا بِنَا بَانَا إِن كُنتُم ْ صَدِّ قِينَ ﴾ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَأَنُوا مُجْرِمِينَ ﴾

يقول تمالى منسكراً على الشركين في إنكارهم البعث والمماد وأنه مائم إلا هذه الحياة الدنيا ولاحياة بعد المات ولا بعث ولانشور و يحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا فانكان البعث حقا ( فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ) وهذه حجة باطلة وشهة فاسدة فان الماد إنماهو يوم القيامة لافي الدار الدنيا بل بعد انقضائها و ذها بها و فراغها يعيدالله العالمين خلقا جديدا ، ومجعل الظالمين لنارجهنم وقودا ، يوم تسكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ، نم قال تمالى متهددا لهم ومتوعدا ومندراتهم بأسه الذى لا يرد كاحل بأشباههم و نظراعهم من الشركين التكرين لا بعث كقوم مبع وهم سبأ حيث أهلك مم الله عزوجل وخرب بلادهم وشردهم في البلادوفر قهم شذر مدر كاتقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بانكار وهم سبأ كلمالك فيهم رجل سموه تبعا كايقال كسرى لمن ملك الفرس وقيصر لمن المثال وم وفرعون لمن ولك مصركافرا والنجاشي لمن ملك الحبيثة وغير ذلك من أعلام المرس المناس المناس المناس والمناس وقيصر لمن المثال وم وفرعون لمن ولمال فالبلاد عن وصل إلى سمر قند واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر وله الحيل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معمه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخراه أنه لاسبيل له على بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معمه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخراه أنه لاسبيل له على مالليل فاستحيا منهم وكف في آخر الزمان فرجع عنها وأخذها معمه إلى بلاد الهن قلما اجتاز بما أنه لاسبيل له على ماله المبلدة فأنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان فرجع عنها وأخذها معمه إلى بلاد الهن قلما اجتاز بحكة أراد هسدم

الكعبة فنهياه عن ذلك أيضة وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على بدى ذلك النبي المعوث في آخر الزمان فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحسير شم كر راجعًا إلى النمن ودعا أهلها إلى التهود معه وكان إذ ذاله دين موسى عليه الضلاة والساهم فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام فتهود معه عامة أهل اليمن ، وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إستحاق في كتابه السيرة وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كشيرةٌ مماذكرنا ومما لمهندكر ، وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن . ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أدرى ألحدود طيارة لأهلها أم لا ؟ ولا أدرى تبع لعيناكان أملا ؟ ولا أدرى ذوالقرنين نبيا كان أم ملكا ». وقال غيره «عزير أكان نبيا أملا» ، وكذا رواهابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال الدار قطني تفرد به عبد الرزاق ، ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا « عزير الأدرى أنبيا كان أم لا ؟ ولا أدرى ألمين تبع أم لا ؟ » ثم أورد ماجاء في النهي عن سبه ولهنته كا سيأتي إن شاء الله تعالى وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين السكايم على يدى من كان من أحبار اليهود فىذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه الســــلام وحج البيت فىزمن الجرهميين وكساء اللاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده سنة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه . ثم عاد إلى البمن . وقد ساق قصمته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبدالله بنسلام وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم وكعب الأحبار واليه المرجم في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم . وكذا روى قصته وهب بن منبه و محمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها . وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبعهذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل فان تبما هذا المشار اليه في القرآن أسلم قومه على يديه شملاتو في عادوا بمده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى كاذ كره في سورة سبأ وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمدوالمنة ، وقال سعيد بن جبير: كسا تبع السكمبة وكان سميد ينهي عن سبه وتبع هـذا هوتبع الأوسط واسمه أسعد أبوكريب بن مليكرب المماني ذكروا أنه ملك، على قومه ثلا عائة سنة وستا وعشرين سنة ولم يكن في حمير أطول مدة منه و تو في قبل مبعث رسول الله عراييم بنحو من سبعائة سنة . وذكروا أنه لما ذكرله الحبران من مهود المدينة أنهذه البلدة مهاجر نبي آخرفي الزمان اسمه أحمد قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل للدينة فكانوا يتوارثونه ويرونه خلفا عن سلف وكان ممن يحفظه أبوأيوب خالسن زيد الذي تزل رسول الله علي في داره وهو :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارى النسم قلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عمر وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم

وذكرابن أنى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الاسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين وعند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالدهب : همذا قبر حبي وعيس وروى حبي وعماضر ابنتي تبع ماتناوها تشهدان أن لاإله إلا الله ولا تشركان به عيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما . وقد ذكرنا فى سورة سبأ شعر سبأ فى ذلك أيضا . قال قنادة ذكر لنا فى سورة سبأ شعر سبأ فى ذلك أيضا . قال قنادة ذكر لنا فى سورة سبأ شعر سبأ فى ذلك أيضا . قال قنادة ذكر لنا فى سورة سبأ شعر سبأ فى ذلك أيضا . قال الله عنها لنه عنها لله عنها الوليد حدثنا أبن أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيمة عن أبى ذرعة من يعرو بن جابر الحضر مى قال سعمت سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا تبعا فانه قدكان أسلم » ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيمة به وقال الطبرانى حدثنا أحمد بن عمد بن عمد بن عمد بن أبى برزة حدثنا مؤمل بن إساعيل حدثنا سفيان عن ساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال :

« لا تسبوا تبعا فانه قد أسلم » وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن أبى ذئب عن القبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يرائل هم أدرى تبع نبيا كان أم غير نبى » وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر « لا أدرى تبع كان لعينا أم لا » فالله أعلم . ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى المدنى عمر ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى المدنى عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وقال عبد الرزاق أخبرنا عمران أبو الهذيل أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أبى رباح لا نسبوا تبعا فان رسول الله تعليله عن سبه والله العالى أعلم

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ \* مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَٱلْكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهُ عَن مَّوْلَى شَيْنًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَرْ يِزُ ٱلرَّحِمُ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن عدله و تنزيه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله حل وعلا ( وما خلفااللها، والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) وقال تعالى ( أفحسبتم أنما خلفناكم عثاو أنكا إلينا لا ترجعون ؟ \* فتعالى الله الله الحقولا إله إلاهورب العرش السكريم ) ثم قال تعالى ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الحلائق فيعذب السكافرين ويثب الومنين . وقوله عز وجل ( ميقاتهم أجمعين ) أى لا ينفع قريب قريبا كقوله سبحانه أجمعين ) أى لا ينفع قريب قريبا كقوله سبحانه وتعالى ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وكقوله جلت عظمته ( ولا يسأل حمم حما يسمرونهم ) أى لا يسأل أخاله عن حاله وهو براه عيانا . وقوله جل وعلا ( ولا هم ينصرون ) أى لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج ثم قال ( إلا من رحم الله ) أى لا ينفع بومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه ( إنه هو قريز الرحم ) أى هو عزيز ذور حمة واسعة

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَمَامُ ٱلْأَثِمِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ \* كَفَلِي ٱلْخُمِمِ \* خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَآءَ الْجَحِيمِ \* خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَآءَ الْجَحِيمِ \* ثُمُّ صُبُّوافَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْمُمِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ \* إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾ الْجَحِيمِ \* ثُمُّ صُبُّوافَوْقُ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْمُمِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ \* إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عما يعذب به المكافرين الجاحد بن القائه ( إن شجرة الزقوم طعام الآئيم ) والأئيم أى في قوله وفعله وهو المكافر وذكر غير واحد أنه أبو جهل ولا شك في دخوله في هذه الآية ولكن ليست خاصة به قال ابن جر برحد ثنا حجمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا منفيان عن الأعمش عن إبراهم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا ( إن شجرة الزقوم طعام الأئهم ) فقال طعام اليتم فقال أبو الدرداء رضى الله عنه قل إن شجرة الزقوم طعام الأئهم ) فقال طعام القاجر أى ايس له طعام من غيرها ، قال مجاهد ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ، وقد تقدم نحوه مرفوعا، وقو (ه ( كالمهل ) قالوا كهكر الزيت ( يعلى في البطون كعلى الحيم ) أى من حرارتها ورداء بهما ، وقوله ( خدوه ) أى المحافر ، وقدورد أنه تعالى إذا قال لازبانية خدوه ابتدره سبعون ألفا منهم، وقوله ( فاعتلوه ) أى مدوقوه محبا ودفعا في ظهره ، قال مجاهد ( خدوه فاعتاوه ) أى خدوه فادفهوه ، وقال الفرزدق :

ليس الكرام بناحليك أباهم مد حتى ترد إلى عطية تمتل

( إلى سواء الجحم ) أى وسطم ال ثم صبوانوقر أسه من عذات الحمم )كةوله عز وجل ( يصب من فوق رءوسهم الحمم يصم به معلى أسه الحمم يصم به مافى بطونهم والجلود) وقد تقدم أن اللك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه ثم ينب الحمم على رأسه فينزل فى بدنه فيسلت مافى بدانه من أممائه حتى تمرق من كمبيه أعادنا الله تمالى من ذلك . وقو له تمالى ( ذق إناث أنت

المعزيز الكريم ) أى قولوا له ذلك على وجه التهميم والتوبيخ ، وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أى لست بعزيز ولا كريم وقد قال الأموى فى مغازيه حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو بكر الهذلى عن عكر مة قال القي رسول الله يم المؤلي المنه الله فقال « إن الله تعالى أمرنى أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » قال فنزع ثوبه من يده وقال ما استطيع لى أنت ولا صاحبك من شىء ولقد عامت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم ، قال فقتله الله تعالى أنت ولا صاحبك من شىء ولقد عامت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم ، قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) . وقوله غز وجل ( إن هذا ما كنتم به عترون ) ولهذا قال تعالى همهنا ( إن هذا ما كنتم به عترون )

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ \* فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق ثُمَّقَلْبِلَينَ \* كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينِ \* يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فَلَسِكَهَةٍ عَامِنِينَ \* لاَ يَذُونُونَ فِيها ٱلْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَلْهُمْ وَزَوَّ لَهُمُ يَعَدُ كُرُونَ \* عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرَّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرَّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقَبُونَ ﴾

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمى القرآن مثانى فقال ( إن المتقين ) أى تله في الدنيا ( في مقام أمين ) أي في الآخرة وهوالجنة قد أمنوا فيها من الموت والحروج، ومن كل هم وحزن وجزع وتمب ونسب ومن الشيِّطان وكيده وسائر الآفات والمصائب ( في جنات وعيون ) وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الجميم ، وقوله تمالى ( يلبسون من سندس ) وهو رفيع الحرير كالقمصان و يحوها ( وإستبرق ) وهو ما فيه بريق ولممان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالى القماش (متقابلين ) أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره وقوله تمالى (كذلك وزوجناهم بحور المين) أى هذا العطاء معما قد منحناهم من الزوجاتالحسانالحورالمين اللاتى ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) (كأنهن الياقوت والمرجان ) ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبى حدثنا نوح بن حبيب حدثنا نصر بن مزاحم العطار حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس رضى الله عنه رفعه نوح قال : لو أن حوراء بزقت في محرلجي لمذب ذلك الماءلمذوبة ريقها . وقوله عز وجل ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا ، وقوله ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى)هذااستثناءيؤكد النفي فانه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلِي قال « يؤنَّى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بيَّن الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خاود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت » وقد تقدم الحديث في سورة مريم علمها الصلاة والسلام. وقال عبد الرزاق حداثنا صفيان الثورى عن أبي إسحق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله عليالية « يقال لأهـــل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأموا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » رواه مسلم عن إسحق بن راهو يه وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به هكذا يقول أبو إسحق وأهل المراق أبومسلم الأغرو أهل الدينة يقولون أبو عبد الله الأغر . وقال أبو بكر بن أبى داود السجستاني حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهم بنطهمان عن الحجاجهوابن حجاج عن عبادة عن عبيد الله بن عمروعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسسول الله عِرَاقِيٌّ « من اتق الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس وعيا فيها فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه » وقال أبو القاسم الطبر أني حدثنا أحمد بن مجي حدثنا عمر و بن عمدالناقد حدثنا

سلم بن عبد الله الرقى حدثنا مصعب بن إبراهيم حدثناعمران بن الربيع الكوفى عن مجي بن سعيدالأنصارى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه قال : سئل ني الله صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة ؟ نقال على الله عليه وسلم « النوم أخو الموت وأهل الجنة لاينامون » وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره حدثناأ حمدبن القاسم بن صدقة المصرى حدثنا المقدام بن داود حدثنا عبد الله بن الغيرة حدثنا سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عنجابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « النوم أخو الوت وأهل الجنة لا ينامون » ، وقال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد بن النكدر عن جابر رضى الله عنه قال:قيل يا رسول هل ينامأهل الجنة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لا ، النوم أخو الموت » ثم قال لا نعلم أحداً أسمنده عن ابن النكدر عن جابر رضى الله عنه إلا الثورى ولا عن الثورى إلا الفريابي ، هكذا قال وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم ، وقوله تعمالي ( ووقاهم عداب الجحيم ) أي مع همذا النعيم العظيم القيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم فحصل لهم الطاوب ونجاهم من الرهوب ولهـــذا قال غزوجل (فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم) أى إنما كان هذا بفضله علم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عِرْكِيُّ أنه قال « اعماوا وسددوا وقاربوا واعاموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم « ولا أنا إلا أن يتفمدنى الله برحمة منه وفضل » ، وقوله تبارك وتعالى ( فأنما يسرناه بلسانك لعليهم يتذكررن ) أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفسح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها (لملهم يتذكرون) أى يتفهمون ويعماون . ثم لما كان مع هــذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعائد قال الله تعالى لرسوله عِليَّة مسلياً له وواعدًا له بالنصر وه وعدا ان كذَّبه بالمعلب والهلاك ( فارتقب ) أى انتظر ( إنهم مرتقبون ) أى فسيعلمون ان تكون النصرة والظفر وعاو الكامة في الدنيا والآخرة فانها لك بالمحمد ولأخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى (كتب الله لأغابن أنا ورسلي ) الآية وقال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوافي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛ يوم لاينفع الظللين معذرتهم ولهم اللهنة ولهم سوءالدار ) آخر تفسير سورة الدخانولله الحمد والنة وبه التوفين والعصمة .

## ﴿ تفسير سورة الجائبة وهي مكية ﴾

﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزيلُ ٱلْكَتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْمَزِيزِ أَكْ كَيْمٍ \* إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَلُهُ وَفِي خَالْمَكُمُ \* وَمَا يَبُثُ مِن دَآيَةً عَايَاتُ لَقُوم يُوْ فِنُونَ \* وَأَخْيَافُ ٱلنَّلُ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن خَامِّتُ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يرشد تمالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض وما فيهما من المناوقات المختلفة الأجناس والأنواع من اللائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والخيرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقم ما دائبين لا يفتران هدا ابطلامه وهداما بنيائه وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به محصل الرزق (فأحيابه الأرض بعد موتها) أي بعد ما كانت هامدة لانبات فيها ولاشيء. وقوله عزوجل (وتصريف الرياح) أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبابرية ومحرية ليلية ونهارية ومنها ما هو للسطر ، ومنها ما هو للتاح ، ومنها ما عو غذا اللارواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال سبحانه وتعالى أولا (لآيات للمؤمنين) ثم يوقنون ثم يعقلون وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى ، وهذه الآيات شبهة بآية البقرة وهي قوله تعالى (إن في خلق السموات والأرض

واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وماأنزالاللهمن السهاءمن ماءفاً حيابه الأرض بغدموتها. وبث فنها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) وقد أورد ابن أبى حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثراطويلا غريبا فى خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة والله أعلم

﴿ اللّٰهُ عَالَيْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْكَ بِالحَقِّ فَيِأَى حَدِيث بَعْدَ اللهِ وَعَالَيْهِ مُوْ مِنُونَ وَيْلُ لِّحَكُلِّ أَفَّاكُ أَيْمٍ \* يَسْمَعُ عَالَيْتِ اللهِ اللهِ

يقول تعالى (تلك آيات الله ) يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات ( تناوها عليكبالحق ) أى متضمنة الحق من الحج فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهما فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ثم قال تعالى ( ويل لسكل أفاك أثيم ) أى أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله ولهذا قال ( يسمع آيات الله تتلى عليه ) أى أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله ولهذا قال ( يسمع آيات الله تتلى عليه ) أى كأنهما مهيم الفيره وجحوده استكبارا وعنادا ( كأن لم يسمعها ) أى كأنهما مهيم الفيرس بعداب أليم أى فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذابا أليما موجعا ( وإذا علم من آياتنا شيئا اتخفها هزوا ) أى فأخبره أن له عند الله تعالى القرآن لفر به واتخذه ستخريا وهزوا ( أولئك لهم عذاب مهين ) أى في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ولهمذا ووى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله عليهما أم الهرآن إلى أرض العدو محافة أن يناله المدو، ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال ( من ورائهم جهم ) أى كل من اتضف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ( ولا يغني عنهم الكمة التى عبدوها من دون الله شيئا ( ولهم عذاب عظم ) ولا تناد واله من دون الله شيئا ( ولهم عذاب عظم ) ثم قال تبارك وتعالى ( هذا هدى ) يعني القرآن ( والدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) وهو الؤلم الوجم والله سبحانه وتعالى أ علم

﴿ اللهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَقَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَقَلْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمُ مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيمًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْم يَتَفَكَرُونَ ﴿ قُل لِّلَايِنَ ءَامَنُوا لَكُمُ مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيمًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ ﴿ وَلَا لَلَّهُ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلْمَنْهِ وَمَنْ أَسَاءً فَقَالَمُ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلْمَنْهُ وَمَنْ أَسَاءً فَقَالُهُمُ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْحَا فَلْمَنْهُ وَمَنْ أَسَاءً فَقَلْمُ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْحَا فَلْمَاهُ وَمَنْ أَسَاءً فَقَالُهُمُ اللَّهُ لِيَعْمُونَ ﴾

يذكر تعالى نعمه على عبيده فما سيخر لهم من البعر (لتجرى الفلك) وهي السفن فيه بأمره تعالى فانه هو الذي أمر البيحر بحملها (ولتبتغوا من فضاه) أي في المتاجر والمكاسب (ولعلكم تشكرون) أي على حصول المنافع المجاوبه إليكم من الأقليم النائية والآفاق الفاصيه ثم قال عزوجل (وسيخر لكم مافي السموات ومافي الأرض) أي من الكوا كبوالجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضاه وإحسانه وامتنانه ولهذا قال (جميعامنه) أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تبارك وتعالى (وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرف إليه تجأرون) وروى ابن جرير من طريق

﴿ وَلَفَدْ عَاتَدِيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِيْتَابَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُو ۗ ةَ وَرَزَ قْنَهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْمُلَمِينَ \* وَعَاتَدْيَنَهُمْ بَيِّنَا بَدْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى أَبُدِيْهُمْ وَاللَّهُ وَعَا الْمُنْفَاتُ مَا أَوْمَا الْخُتَلَفُونَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعُهْا وَلِنَّ ٱلْمُنْفُونَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعُهْا وَلِنَّ ٱللَّهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ

يذكر تعالى ما أنهم به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم ولهذا قال تبارك و تعالى ( ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ) أى من الما كل والشارب ( وفضلناهم على العالمين ) أى في زمانهم ( و آتيناهم بينات من الأمر ) أى حججا وبراهين وأدلة قاطمات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنماكان ذلك بفيا منهم على بعضهم بعضا ( إن ربك ) يا محمد ( يقضى وأن تقصد منهجهم ولهذا قال جل وعلا ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) أى اتبع ما أوحى إليك من ربك وأن تقصد منهجهم ولهذا قال جل وعلا ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) أى اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الشركين وقال جل جلاله ههنا ( ولا تقبع أهواء الذين لا يعلمون \* إنهم لن يقنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) أى وماذا تفنى عنهم ولا يتهم لبعضهم بعضا فانهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلا كا ( والله ولى المتقين ) وهو تعالى شرجهم عن الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الناغوت غضرجونهم من النور إلى الظلمات ، ثم قال عز وجل ( هذا بصائر للناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) غرجونهم من النور إلى الظلمات ، ثم قال عز وجل ( هذا بصائر للناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) من يتحد من النور ألى الناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) من يتحد من النور ألى الناس عالمينات عن وهم لا يتم كل يتم ولا يتم أو القيائم لا يُغيام ولا يتم من النور ألى القالمات ، ثم قال عز وجل ( هذا بصائر للناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة لقوم يو قم الله يتحد كمون و عمل الم يتحد كمون قم لا يُغيام ولا يتم من النور ألى الناس عالميان الناس المناس المناس عالمية المنال وهم لا يوقع المناس عالمية المناس المناس عالمية المناس عن المناس عالمية المناس عالمية المؤلف و عمل المناس عالمية المناس عالمية الله المناس عالمية المناس عالمية المناس عالمية المناس عالمية المناس عالمياله المناس عالمية المناس عالمية

أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ ٱللهِ أَفَلَا تَذَ كُرُونَ ﴾

يقول تعالى لا يستوى المؤمنون والكافرون كاقال عزوجل ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة ما الفائزون ) وقال تبارك و تعالى ( أم حسب الدين اجترحوا السيئات ) أى محماوها وكسبوهما ( أن نجعلهم كالدين آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ؟ ) أى نساويهم بهم فى الدنيا والآخرة ( ساء ما يحكمون) أى ساء ماظنو ا بنا و بعدلنا أن نساوى بين الأبرار والفجار فى الدار الآخرة وفى هذه الدارقال الحافظ أبو يعلى حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا بكير بن عمان التنوخى حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد بن مر ثدالباجى عن أبى ذر وضى الله عنه قال ؟ إن الله تعالى بني دينه على أربعة أركان فمن صبر علمهن ولم يعمل بهن لتى الله من الفاسقين ، قيل وما هن يا أبا ذر ؟ قال يسلم حلال الله تعنى وحرام الله ثنه ، وأمر الله لله ونهى الله للا يؤ عن عليهن إلا الله ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم « كا أنه لا يحتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار » هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد ذكر شمد بن إسحق فى كتاب السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة فى أس السكمية مكتوب عليه : تعماون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يحنى من الشوك الهنب . وروى العابر انى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الفحى عن مسروق أن يجنى من الشوك الهنب . وروى العابر انى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الفحى عن مسروق أن المالحات ) ولهذا قال تعالى ( ساء ما يحكمون ) وقال عز وجل ( وخلق الله السموات والأرض بالحق ) أى بالمدل ( ولحن كل نفس بماكست وهم لا يظامون )

ثم قال جل وعلا (أفرأيت من آنخذ إلهههواه)أى إنما يأتمر بهواه ، فهما رآه حسنا فهله ومهما رآه قبيحا تركه وهذا قد يستدل به على المعزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح المقليين وعن مالك فيا روى عنه من التفسير لايهوى شيئا الا عبده وقوله ( وأضله الله على علم ) يحتمل قولين ﴿ أحدها ﴾ وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك ﴿ والآخر ﴾ وأضله الله بعد بوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه والثاني يستان مالأول ولا ينعكس ( وختم على سممه وقلم وجعل على بصره غشاوة ) أى فلا يسمع ما ينفعه ولا يعى شيئا يهتدى به ولا يرى حجة يستضى مها ولهذا قال تعالى (فمن يهديه من بعدالله أفلا تذكرون ) كقوله تعالى (من يضلل الله فلا عادى له ويدرهم في طفيانهم يعمهون )

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفارومن وافقهم من مشركى العرب فى انكار المعاد ( وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا عوت ونحيا ) أى ماثم إلا همذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركوا العرب النكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية الدرية الدرية المنكرون المحانع المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هسندا قد تكرر مرات لا تتناهى في كابروا المقول وكدبوا المنقول ولهذا قالوا ( وما يهلكنا الدهر ) قال الله تعسالى ( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) أى يتوهمون ويتخياون . فأما الحديث الذى أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائى من رواية سفيان بن عيينة عن الرهرى عن معيد بن المسيب عن أبى هريمة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « يقول تعمالي يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، بيـدى الأمــر أقلب ليــله ونهاره » وفي روانة « لاتسبوا الدهر فان الله تعالى هو الدهر » وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا فقال : حدثنا أبوكريب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كان أهل الجاهلية يقولون إيما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله تعالى في كتابه ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر ) ويسبون الدهر فقال اللهءز وجل : يؤذيني ابن آدم ،يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمرأقاب الليلوالنهار »وكذا رواه ابنأني حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعان عن ابن عيينة مثله ، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هديرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدى الليل والنهار » وأخرجه صاحبا الصحييح والنساعي من حديث يونس بن تزيد به وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبدالر حمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى استقرضت عبدى فلم يعطني وسبني عبدى ، يقول وادهراه وأنا الدهر » قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأُمّة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » كانت المرب في جاهليها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا بإخبية الدهر فيسندون تلك الافعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعامًا هو الله تمالي فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال ، هذا أحسن ماقيل في تفسيره وهو الراد والله أعلم ، وقد غلط ابن حزم ومن تحالحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسني أخذا من هذا الحديث وقوله تمالى ( وإذا تنلى عامهم آياتنا بينات ) أى إذا استدل عامهم وبين لهم الحق وأن الله تمالى قاكر على إعادة الأبدان بعد فناعما وتفرقها ( ماكان حجتهم إلا أن قالوا التوا بآبالنا إن كينتم صادقين ) أي أحيوهم إن كان ماتقولونه حقا قال الله تمالي ( قل الله مجييم ثم عييتكم ) أى كما تشاهدون ذلك نخرجكم من العدم إلى الوجود ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يمينكم ثم يحييكم ؟ ) أي الذي قدر على البداءة قادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ( وهو الذي يبدأ الحاق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ( ثم جمعهم إلى يوم القيامة لاريب فيه ) أي إعا بجمع إلى يوم القيامة لايميدكم في الدنيا حق تقولوا ( اثتواباً بائنا إن كنتم صادقين ) ( نوم مجمعكم ليوم الجـع ــ لأى يوم اجلت ــ ليوم الفصل ــ وما نؤخره إلالأجل ممدود ) وقالهمهنا (ثم مجمعكم إلى يوم القيامة لأريب فيه ) أى لاشك فيه (ولسكن أكثر الناس لايعامون) أي فامدًا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى ( إنهم برونه بعيدا ونراه قريباً) أى يرون وقوعه بعيدا والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا

﴿ وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُهْذِالُونَ ﴿ وَتَرَى كُلُّ أَمَةً جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةً تَدُعَىٰ إِلَىٰ كَتَابِهَا ٱلْيُوْمَ تُنجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ ۚ تَمْمَلُونَ ﴿ مَلْذَا كِتَلِهُمَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقَّ إِنَّا كُنّا كُنّا فَيَ اللّهُ مَا كُنتُمْ مَا كُنتُونَ ﴾

يخـبر تمالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة ولهذا قال عز وجل ( ويوم تدوم الساعة) أى يوم القيامة ( مخسر البطاون) وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسـله من الآيات البيات والدلائل الواضحات

وقال ابن أبي حاتم قدم سفيان الثورى المدينة فسمع المعافرى يتكام ببعض مايسحك به الناس فقال له ياشيخ أما علمت أن لله تماني يوما يخسر فيه المبطلون ؟ قال فمازالت تعرف في المعافرى حتى لحق بالله تعالى ، ذكره ابن أبي حاتم ثم قال تعالى ( وترى كل أمة جائية ) أى على ركبها من الشدة والعظمة ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فانها تزفرز قرة لا يبقى أحد إلا جثا اركبتيه حتى إبراهيم الحايل عليه الصلاة والسلام ويقول نفسى نفسى نفسى لأسألك اليوم إلا نفسى

وحق إن عيني عليه الصلاة والسلام ليقول لاأسألك اليوم إلا نفسي لاأسألك مرسم التي ولدتني . قال مجاهد وكمب الأحبار والحسن البصرى ( كل أمة جائية ) أى على الركب وقال عكرمة جائية متميزة على ناحيتها وليس على الركب والأول أولى . قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدالقرى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروعن عبدالله بن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كانى أراكم حاثين بالكوم دون جهنم » . وقال إسماعيل بن أبي رافع المدنى عن محمد بن كمب عن أبي هـريرة رضى الله عنمه مرفوعا في حمديث الصور فيتميز الناس وتجثو الأمم وهي التي يقول الله تعمالي ( وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها ) وهمانا فيه جميع بين القولين ولأمنافاة والله أعلم، وقوله عـز وجـل (كل أمة تدعى إلى كتابها) يعنى كتاب أعمالها كقوله جـل جلاله ( ووضع السكتاب وجيء بالنييين والشهداء) ولهذا قال سبحانه وتعالى ( اليوم تجزون ماكنتم تعماون ) أى تجازون بأعماليكم خبرها وشرها كقوله عــز وجــل ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر \* بل الانسان على نفسه بصيرة \* ولو ألتي معاذيره ) ولهذا قال جلت عظمته ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) أى يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولانقص كقوله جــل جــلاله ( ووضــع الـكتاب فترى المجرمين مشفقين عــا فيه ويقولون ياويلتنا مالهذا الـكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) وقوله عزوجل (إناكنا نستنسخ ماكنتم تمملون) أى إناكنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره تكتب اللائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى المهاء فيقابلون الملائكة الدين في ديوان الأعسال على ما بأيدى الكتبة مما قد أبرز لهم من الاوح المحفوظ في ركل ليسلة قــدر مماكتبه الله في القــدم على العباد قبــل أن يخلقهم فــلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ثم قرأ (إناكنا نستنسخ ماكنتم تعماون)

﴿ فَأَمَّا اللَّهِ مِن عَامَنُوا وَعَمُوا الصّلحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُو الْفُورُ الْمُبِينُ \* وَأَمَّا اللَّهِ مَقُ كُفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ عَامَنُوا وَعَمُوا الصّلحَتِ فَيَدُخِلُهُمْ وَكُفتُمْ وَكُفتُمْ وَكُفتُمْ وَوَمَا تُحْرِمِينَ \* وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَالسّاعَةُ لِل رَبْتِ فِيهَا تَعْلَى اللّهُمْ سَيّمَاتُ مَا عَلُوا وَالسّاعَةُ لاَ رَبْتِ فِيهَا تُعْلَى اللّهُمْ سَيّمَانُ مَا عَلُوا وَالسّاعَةُ إِن اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ سَيّمَانُ مَا عَلُوا وَعَلَى اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالل

يخبر تعالى عن حكمه فى خلفه يوم القيامة فقال تعالى (فأمااله ين آمنوا و عملوا الصالحات) أى آمنت قاوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهى الخالصة الموافقة الشرع (فيدخلهم ربهم فى رحمته) وهى الجنة كا ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمى أرحم بك من أشاء (ذلك هو الفوز المبين) أى البين الواضح . ثم قال تعالى (وأما النبين كفروا أفلم تمكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ؟) أى يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا أما قرئت عليكم آيات الله النبين كفروا أفلم تمكن تباعها وأعرضتم عن سماعها وكنتم قوما مجرمين فى أفعالكم مع مااشتملت عليه قاوبكم من التكذيب ؟ (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها) أى إذاقال لكم المؤمنون ذلك (قلم ما ندرى ماالساعة) أى لا نعرفها (إن نظن إلا ظنا) أى إن نتوهم وقوعها إلا توهما أى مرجوحا ولهذا قال (وما نحن بمستيقنين) أى

عتحققين قال الله تعالى (وبدا لهم سيئات ما عملوا) أى وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة (وحاقى بهم) أى أحاط بهم (ماكانوا به يستهزئون) أى من العذب والنكال (وقيل اليوم ننساكم) أى نعاملكم معاملة الناسى لكم في نارجهتم (كما نسيتم لقاء يومكم هذا) أى فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به (ومأواكم النار وما لكم من ناصرين). وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة « ألم أزوجك ألم أكرمك؟ ألم أسخرلك الحيل والإبل وأدرك ترأس وتربع، فيقول بلي يارب فيقول أفغانت أنك ملاقي، فيقول لا فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتى» قال الله تعالى (دلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا (أى إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم الخدتم حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها (وغرتكم الحياةالدنيا) أى خدعتكم فاطمأنتم إليها فأصبحتم من الحاسرين ولهمذا قال عزوجل فاليوم لا محرجون منها ) أى من النسار (ولا هم يستعتبون) أى لا يطلب منهم العتبي بل يعذبون بغير حساب ولاعتاب كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولاحساب ، ثم لماذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين (وله المكبرياء في السموات ورب الأرض) أى المالك لهما وما فيهما ولهذا قال (رب العالمين) ثم قال جل وعلا وله المكبرياء في السموات والأرض) قال مجاهد يعني السلطان أى هو العظيم المجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح «يقول الفتهالي العظمة إزاري، والكبرياء ردائي فن نازعني واحدامنهما أسكنته فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح «يقول الفتهالي العظمة إزاري، والكبرياء ردائي فن فريرة وأبي سعيدرضي الله عن رسول الله يالي اله إلا هو . آخر تفسير سورة الجائية ولله الحد والمنة وبه التوفيق والعتمة .

﴿ تفسير سورة الأ من الله على وهي محكية ﴾ ﴿ يَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْمَزيزِ ٱلْحَكِيمِ \* مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلاَّ بِالحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا مُوْرِ ضُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَهُوا مِنَ اللَّهِ مَن عَلَمُ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَهُوا مِنَ اللهِ مَن عَلَم اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَهُوا مِن اللهِ مَن عَلَم السَّمَاواتِ ٱللهِ مَن لاَ يَسْتَحِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقَيَّاةِ وَهُمْ عَن دُعَا بُرِم عَلَمُونِ \* وَإِذَا وَمَنْ أَضُلُ مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لاَ يَسْتَحِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقَيَّاةِ وَهُمْ عَن دُعَا بُرِم عَلْمُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَا نُوا لَهُمْ أَعْدَلَ \* وَكَانُوا بِهِبَادَتِهِمْ كَلْهُ رِينَ ﴾

غير تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسيوله محمد صلى الله عليه وسلم صاوات الله وسلامه عايه دائما إلى يوم الدين ووصف نفسه بالعزة التي لاترام ، والحكمة في الأقوال والأفعال ثم قال تعالى ( ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) أى لا على وجه العبث والباطل ( وأجل مسمى ) أى وإلى مدة معينة مضروبه لاتزيد ولا تنقص ، وقوله تعالى ( والذين كفروا عما أندروا معرضون ) أى لا هون عما يراد بهم وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن ذلك كله أى وسيعلمون غب ذلك . ثم قال تعالى ( قل ) أى المؤلاء الشمركين العابدين مع الله غيره ( أرأيتم ما تدعون من دون الله أورنى ماذا خلقوا من الأرض ) أى أرشدونى إلى السكان الذى استقاوا مخلقه من الأرض ( أم لهم شرك في السموات ؟ ) أى ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير إن اللك والتصرف كله إلا لله عزوجل فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به ؟ من أرشدكم وما علم الله عنه وأمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عندان الله الأراق في بكتاب من قبل هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عندان الله الأراق في بكتاب من قبل هذا ) في هاتواكتابا من كتب الله المزلة على الأنبياء عامهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام ( أو أثارة من علم )

أى دليل بين على هذا المسلك الذى سلمكتموه (إن كنتم صادقين ) أى لا دليل لكم لا نقليا ولا عقلياً على ذلك ولهذاقرأ آخرون أو أثرة من علم أى أوعلم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم كما قال مجاهد في قوله تعالى (أو أثارة من علم ) أو أحد يأثر علما ، وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سلم عن أبي سلمة بن عبد الرجمن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم قال الحطوقال أبو بكر بن عياش أو بقية من علم وقال الحسن البصرى أو أثارة ثمى يستخرجه فييره وقال ابن عباس رضى الله عنهما وجاهد وأبو بكر بن عياش أيضا أو أثارة من علم يعنى الحط وقال قادة أو أثارة من علم يعنى الحط وقال قادة أو أثارة من علم خاصة من علم وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه . وقوله تبارك وتعالى (ومن أصل محن يدعو من دون الله من الا تستحيب له إلى يوم القيامة وهي غافاة عن دعائهم غافاون ؟ ) أى لا أصل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها مالا تستحيم إلى يوم القيامة وهي غافاة عداء وكانوا بعبادتهم كافرين )كقوله عزوجل (واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزا الله كلا سيكفرون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين )كقوله عزوجل (واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزا الله كلا سيكفرون أعداء من دون أوثانا مودة بينكم ضدا ) أى سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم وقال الحليل عليه الصلاة والسلام (إنما الخذم من دون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعنكم ببعض ويلمن بعنكم بمنا ومأوا كم النار وما لكم من ناصرين )

﴿ وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَلْنَا بَيِّنَا بَيِّنَا فَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ مَلْذَا سِحْرُ مُّبِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اللّهِ مَا تَفْيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي الْفَارَالَةُ قُلْ إِنِ ٱفْدَرَيْهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمَ مِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ الْفَافُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْمَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَبِعَ إِنَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُنْهِن ﴾ إلا مَذير مُنْهِن ﴾

يقول عزوجل مخبرا عن الشركين في كفرهم وعنادهم إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات أى في حال بيانها ووضوحها وجارعها يقولون ( هذا سحر مبين ) أى سحر واضح وقد كذبوا وافتروا وضاوا وكفروا ( أم يقولون افتراه ) يعنون محسدا عليه وزعمت عليه وزعمت الله عزوجل ( قل إن افتريته فلا بملكون لى من الله شيئا ) أى لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذبك لماقبني أشد المقوبة ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولاغيركم أن بجيرتي منه كقوله تسارك وتعالى ( قلى إنى لن يجبرني من الله أحمد ولن أجد من دونه ملتحدا \* إلا بلاغا من الله ورسالاته ) وقال تسال ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه بالهين \* ثم لقطمنا منه الوتان \* فأمنيكم من أحدعنه حاجزين ) وقال وبينكم ) هذا تهديد لهم ووعيدا كيد وترهيب شديد ، وقوله جل وعلا ( وهو الففور الرحم ) ترغيب لهم إلى التوبة والانابة أى ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفاعنكم وغفر ورحم وهذه الآية كتوله عزوجل في سورة الفرقان ( وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا \* قل أنزله الله يهم السرفي السموات والأرض انه كان غفورا رحيا ). وقوله تبارك وتعالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) أى لست بأول رسول وقاله قد أوسل الله بالمناس من قبلي فما أنا بالأسر الدى لا نظير له حق تستنكر وني وتستجمدون بعثي إليكم فانه قد أوسل الله بأول رسول ، ولم يحك أبن جرير ولا ابن أبي حاتم غبر ذلك

وقوله تعالى (وما أدرى مايفهل بي ولا بكم) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هــنه الآية نزل بعدها ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة إنهامنسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) قالوا ولما نزلت هذه الآية قال رجل من السلمين هذا قد بين الله تعالى ماهوفاعل بك يارسول الله فماهو فاعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى (لميمخل المؤمنين والمؤمنات جنات بجرى من يحتمها الأنهار) هكذا قال والدى هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا هنيئا لك يارسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هـنـه الآية وقال الضحاك ( وما أدرى مايفعل بي ولا بكم) أي ما أدرى بماذا أومر وبماذا أنهي بعـــد هذا ؟ وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصرى في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَدَرَى مَا يَفُعِلُ نِي وَلَا بَيٍّ ﴾ قال أمافي الآخرة فمعاذالله وقد علم أنه فالجنة ولكن قال لاأدرى مايفسل بي ولا بج فالدنيا أخرج كا أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسالم من قبلى ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى ؟ ولا أدرى أنخسف بج أو ترمون بالخيجارة ؟ وهــذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لا بجوز غيره ولا شك أن هذا هو اللائق به تُرَاقِيُّهُ فانه بالنسبة إلى الآخرة حازم أنه يصدر إلى الجنة هو ومن اتبعه ، وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول اليه أمره وأمر مشركي قربش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصاون بكفرهم ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شماب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم المسلاء وهي امرأة من نسائهم أخسرته وكانت بايعت رسول الله علي قالت طار الهم في السكني حين اقترعت الأنصار على سكني البهاجرين عثمان بن مظمون رضي الله عنه فاشتكي عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفى أدرجناه في أثوابه فدخـل علينا رسول الله عزائي فقلت رحمـة الله علمان أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله عنيالي ( وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ ) فقلت لا أدرى بأبي أنت وأمي فقال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ أما هُو فَقَدْ جَاءُهُ النَّهُ إِنْ مِنْ رَبِّهُ وَإِنَّى لأَرْجُو لَهُ الْحَدِيمِ ، والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي » قالت: فقلت والله لا أزكى أحـــدا بعده أبدا وأحز نني ذلك فنمت فرأيت لمُهَان رضى الله عنه عينا تجرى فحثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله عليه « ذاك عمله » فقسد انفرد باخراجه البخاري دون مسلم ، وفي لفظ له ﴿ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله عَلَيْتُم مَا يَفْعَل ٢٠ » وهذا أشمه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك وفي هــــذا وأمثاله دلالة على أنا. لا يتمطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالمشرة وابن سالام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والدجابر والقراء السبعين الذين قتاوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم . وقوله ( إِن أَتْبِعِ إِلاَمَايُوحَى إِلَى ) أَي إِنْمَا أَتْبِعِ مَا يُزَلُّهَ اللَّهِ عِلَى مِن الوحي ( وما أَنَا إلانذير مبين ) أَي بين النذارة أمرى ظاهر لكل ذي لوعقل والله أعلم

﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ ۚ إِن كَانَ مِن ْعِندِ اللّهِ وَكَفَرْ مُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدَ مِن ابْنِ إِسْرَ الْعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكُبُرَ مُمْ اللّهِ وَإِنْ اللّهُ لَا يَهُ وَإِنْ اللّهُ لَا يَهُ وَإِنْ اللّهُ لَا يَهُ وَإِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

يقول تمالى (قل) يا محمد لهؤلاء الشركين الكافرين بالقرآن (أرأيتم إن كان) هذا القرآن (من عندالله وكفرتم به )

أى ماظنكم أن الله صالع كم إن كان هذا السكتاب الذي حثتكم به قد أنزله على لأبلغكموء وقد كفرتم به وكذبتموه ( وشهد شاهد من بني إسرائيل علىمثله ) أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء علمم الصلاة والسلام قبلي بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به . وقوله عز وجل ( فآمن ) أى هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائل لمعرفته بحقيته ( واستكبرتم ) أنتم عن اتباعه ، وقال مسروق فلمن همذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنيكم وكتابكم (إن الله لايهدى القوم الظالمين) وهذا الشاهد اسم جلس يعم عبدالله بنسلام رضي الله عنه وغيره فان هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهذه كقوله تبارك وتعالى ( وإذا يتلى علمهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) وقال ( إن الذين أو توا الملم من قبله إذا يتلي علمهم غرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ) قال مسروق والشمي ليس بعبد الله بن سلام هذه الآية مكية وإسلام عبدالله بنسلام رضي الله عنه كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير . وقال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سمد عن أبيه قال ماسمست رسول الله عَرَالِتُه يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضى الله عنه قال وفيه نزات ( وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حمديث مالك به ، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سالم وهلال بن يساف والسدى والثورى ومالك بن أنس ماسبقونا إليه) أى قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ماسبقنا هؤلاء اليه يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضى الله عنهم وأشسباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء وماذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عنسد الله وجاهة وله بهم عناية . وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطؤا خطأ بينا كما قال تبارك وتعالى ( وكذلك فتنا بمضهم ببعض لبقولوا أهؤلاء من الله علمهم من بيننا ) أى يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا ولهذا قالوا ( لو كان خبرا ماسبقونا إليه ) وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لوكان خيرا لسبقونا اليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقدبادروا اليها . وقوله تمالى ( وإذ لم يهتدوا به ) أى بالقرآن ( فسيقو اون هذا إفك قديم ) أى كذب قديم أى مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله وهذا هو السكبر اللمي قال رسول الله صلى الله عليه سلم « بطر الحق وغمط الناس » ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسى ) وهو التوراة ( إماما ورحمة وهذا كتاب ) يعني القرآن (مصدق ) أى لماقبله من السكتب (لسانا عربيا ) أى فصيحا بينا واضحا ( ليندر الله ين ظلموا وبشرى للمحسنين ) أى مشتمل على الندارة للمكافرين والبشارة للمؤمنين وقوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة ،وقوله تعالى ( فلا خوف علمهم) أى فيما يستقبلون ( ولاهم يحزنون ) على ما خلفوا ( أو لئك أصحاب الجنة خاله ين فيها جزاء بما كانو ايعملون) أى الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها علهم والله علم

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَبْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتْهُ أَمَّهُ كُوهُا وَوَضَعَيْهُ كُوهَا وَحَمَّلُهُ وَفَصَلْهُ ثَلَمُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْمَتْ فَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْمَتُ فَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱللَّهِ فَا لَا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱللَّهِ فَا أَنْهُمْ وَالَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَعْلَى وَلَا لَكُ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلَمِينَ \* أَوْ لَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَعْلَ مَا مُعْلَمِ فِي ذُرِّيَتِي إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلَمِينَ \* أَوْ لَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَعْلَى وَلَا لَكُ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* أَوْ لَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَعْلَى وَلَا لَكُ وَإِلَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* أَوْ لَئِكَ ٱللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَوْلَ وَلَكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلَا وَلَكَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْ فَيَ أَصْعَلَمُ إِلَّا لَهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَالًا عَنْهُمُ وَا وَلَتَعْمَاوَذُ عَن سَيّيْنَاتِهِمْ فِي أَصْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ فَى اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُؤْلُولُ وَلَتَعْمُولُ وَلَتَعْمُولُ وَلَا وَلَقَالَ وَلَا وَلَكُولُولُ وَلَا وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا وَلَكُولُولُ وَلَا مُؤْلِكُ وَلَا وَلَالِكُ مُنْ مُؤْلِولُ وَلَا مُؤْلِولُ وَلَا وَلَا مُؤْلِولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا مُؤْلِولُ وَلَلْهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ وَلَا مُؤْلِولُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِولُ وَلَا مُؤْلِلُهُ مُنْ الْمُؤْلُولُولُ وَلَا وَلَا وَلَالَالًا مُؤْلُولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُولُ وَلَالَالِهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوالْمُؤْلُولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُولُولُولُولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُولُ وَلَا و

لما ذكر تعمالي في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة البيم عطف بالوصية بالوالدين كما هو

مقرون في غيرما آية من القرآن كقوله عز وحل ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد بن إحسانا ) وقوله حل حلاله (أن أشكر لى ولوالديك إلى المعير ) إلى غدير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال عز وحدل همنا ( ووصينا الانسان بوالديه إحسانًا ) أي أمرناه بالإحسان الهما والحنو عليهما وقال أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة أخرني سماك بن حرب قال صمعت مصعب بن سمد محدث عن سعد رضى الله عنه قال: قالت أم سمد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا T كل طعماما ولا أشرُّب شرابًا حتى تحكفر بالله تعمالي فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ( ووصينــا الإنسان بوالديه إحسانا ) الآية ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث ععبة باسناد نحوه وأطول منه ( حملته أمه كرها ) أى قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب وللشقة ( ووضعته كرها ) أى بمشقة أيضا من الطلق وشدته ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . وقد استدل على رضى الله عنه مهذه الآية مع التي في لقمان ( وفصاله في عامين ) وقوله تبارك وتعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمالرضاعة ) على أن أقلمدة الحل ستة أشهر وهو استنباط قوى صحيح ووافقه عليه عُمَان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عنمان رضى الله عنه فذكر ذلك له فبعث الهافلما قامت لتلبس ثيابها بكت أخبها فقالت وما يبكيك فوالله ما التبس ى أحد من خلق الله تعالى غيره قط فيقضى الله سبحانه وتعالى في ماشاء فاما أتى بها عثمان رضى الله عنه أمر برجم ا فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتناه فقال له ما تصنع . قال ولدت عاما لستة أشهر وهل يكون ذلك . فقال له على رضي الله عنه أما تقرأ القرآن . قال بلي قال أما صمعت الله عز وجل يقول ( وحمــله وفصاً؛ ثلاثون شهراً ) وقال ( حو الله كاماين ) فلم نجِده بقى إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان رضى الله عنه والله مافطنت بهذا على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال : فقال معمر فوالله ما الغراب بالفراب ولا البيضة بالبيضة باشبه منه بأييه فلما رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه قال وابتلاه الله تمالي بهذه القرحة بوجهه الآكلـة فما زالت تأكله حق مات رواه ابن أبي حاتم وقد أوردناه من وجــه آخر عند قوله عز وجل ( فأنا أول العابدين ) ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا فروة بن أبى الفراء حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا وضعت الرأة اتسعة أدمر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول ( وحمله وفصاله الاانون شهراً حتى إذا بلغ أشدة ) أى قوى وشب وارتجل ( وبلغ أربعين سنة ) أي تناهي عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لايتفير غالبًا عما يكون عليه ابن الأربمين قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن قال: قلت لمسروق من يؤخذ الرجل بذنو به قال إذا بالهت الأربعين فخذحذرك وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي وكان قد بلغ مائة سنة حدثنا أبو الحسن الـكوفى عمر بن أوس قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي عاليتهم قال ﴿ المهد المسلم إذا يلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسما به وإذا بلغ ستمين سنمة رزقه الله تعالى الانابة إليه وإذا بلغ سبمين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ عمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم ذنبه وما تأخر وشفهه الله تمالي في أهل بيته وكتب في الساء أسير الله في أرضه » وقد روى هذا من غير هذا الوجه وهو في مسند الإمام أحمدوقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق تركت المعاصي والذنوب أربمين سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل وما أحسن قول الشاعر

صِيا ماصِيا حتى علا الشبيب رأسه فلما عملاه قال لاباطمل ابعساء

(قال رب أوزعى) أى ألهمني (أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه) أى في المستقبل (وأصلح لى في ذريتي) أى نسلي وعقبي (إني تبت إليائنوإني من المسلمين) وهذافيه إرشاد لمن بلغ الأربعين

أن يجدد التوبة والانابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد « اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، وعبا من الظمات إلى النور وجنبنا الفواحش ماظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، وأجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأجمعها علينا » قال الله عز وجل (أولئك الله بن تقبل عنهم أحسن ما عملوا و تتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ) أى هؤلاء المتصفون بما ذكر نا التائبون إلى الله المنتدركون مافات بالتوبة والاستغفارهم الدين تنقبل عنهم أحسن ما عملوا و تتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ) أى هم ما عملوا و تتجاوز عن سيئاتهم في قدر ما المنتدركون مافات بالتوبة والاستغفارهم الدين تنقبل عنهم أحسن ما عملوا و وعدال الجنة ) أى هم الدى خمة أصحاب الجنة وهذا حكمهم عند الله كا وعد الله عز وجل من تاب اليه وأناب ، ولهذا قال تعالى (وعدالصدق في جملة أصحاب الجنة ) من الله وأناب ، ولهذا قال المن عن النفطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عن رسول الله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى المهما بعض فان بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة » قال فدخلت على يزداد فحدث عثل هذا قال : قلت فان ذهبت الحسنة قال (أولئك الذين نتقبل عنها أحسن ما عملوا و تتجاد بن عبد سيئاتهم في أصحاب الجنة و عد الصدق الذى كانوا يوعدون ) وهكذا رواه ابن ألى حاتم عن أبيه عن محمد بن عبد الأطي الصنعاني عن المتحرب عرب وإسناده منها وزاد عن الروح الأمين . قال: قال الرب جل جلاله يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذكره ، وهو حديث غرب وإسناده حيد لابأس به :

وقال ابن أنى وحشية عن أنى وحشية عن يوسف بن معبد حدثنا عمروبن عاصم السكلائي حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر جمفر بن أبى وحشية عن أنى وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال ونزل فى دارى حيث ظهر على رضى الله عنه على أهل البصرة فقال لى يوما لقد شهدت أمير المؤمنين عليا رضى لله عنه وعنده عمار وصعصة والاشتر وعجد ابن أبى بكر رضى الله عنهم فذكروا عبان رضى الله عنه فنالوا منه فسكان على رضى الله عنه على السرير ومعه عود في بده فقال قائل منهم إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال على رضى الله عنه كان عبان رضى الله عنه من الدين قال الله عنها عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) قال والله عبان وأصحاب عبان رضى الله عنه رضى الله عنه هذا من على رضى الله عنه ؟ قال آلله لسمعت هذا من على رضى الله عنه

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما ومالهم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الأشقياء العماقين للوالدين فقال ( والدى قال لولديه أف لمكا ) وهذا عام في كل من قال هذا ، ومن رُعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من

خيار أهل زمانه وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي صحة هذا نظر والله تعالى أعلم . وقال ابن جريم عن مجاهد نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ماقاله ابن جريم، وقال آخرون : عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ، وهذا أيضا قول السدى وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لواله يه أف الحما عقهما وقال ابن أبي عاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا بحي ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خاله أخبرني عبـــد الله بن المديني قال إني الله جد حين خطب مروان فقال إن الله تعالى قد أرى أمير الؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضى الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحدمن أهل بينه ولا جعلمامعاوية في ولده إلارحمة وكرامة لولده فقال مروان ألست الذي قال لوالديه أف لحكما؟ فقال عبد الرحمن رضى الله عنه ألست ابن اللمين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك قال وسممتهما عائشة رضي الله عنها فقالت يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن رضي الشعنه كذاوكذا كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان بنفلان ثم انتحب مروان ثم نزل عن النبر حق أتى باب حجر تهافجهل يكامم احق انصر فوقد رواه البخارى إسناد آخر ولفظ آخر فقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أي بشرعن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعماله ماوية بن أن سفيان رضي الله عنهما فخطب وجمل يذكر يزيد بن معاوية لـكي يبايـم له بعد أبيه فقال له عبد الوحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما شيئا فقال خدوه فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فلم يقدروا عايمه فقال مروان إن هذا النبي أنزل فيه ( والذي قال لوالديه أف لحكما أتمدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ) فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذرى

﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي حدثنا على بن الحسين حدثنا أمية بن خااء حدثنا شعبة عن عسد بن زُيادقال لما بايم معاوية رضى الله عنه لابنه قال مروان سنة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فقال عبد الرحمين بن أبى بكررنسي الله عنهما سنة هرقل وقيصر ففال مروان هذا الذي أنزل الله تعالى فيه ( والذي قال لوالديه أف لحكم ) الآية فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنهما فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته ولكن رســول الله مُرَاتِينًا لَمِن أَبَا مَرُوان ومروان في صلبه فمروان فضض من لمنة الله ، وقوله ( أُلفدانني أن أخرح ؟ ) أي أيستُ (وقد خلت القرون من قبلي) أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر ( وها يستفيثان ) الله أي يسألان الله فيمأن يهدمه ويقولان لولدهما (ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ). قال الله تعمالي (أوائك الدين حق علمهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ) أي دخلوا في زمرة أشباهمهم وأضرابهم من المكافرين الخاسرين أنفسهم وأهلهم يوم القيامة وقوله (أولئك) بعد قوله ( والذي قال ) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك وقال الحسن وقتادة هو الكافر الفاجر العاق لواله يهالمكذب بالبعث وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داودمن طريق هام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن عدثنا خالد الزبرقان العليمي عن سلم بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي سلى الله عليه وسلم قال «أربهة لعنهم الله تعمالي من فوق عرشه وأمنت علمهم الملائكة مضل الساكين، قال خالد الذي يموى بيده إلى المسكين فيقول هلم أعطيك فإذا جاءه قال ليس معى شيء « والذي يقول للماعون ابن (١) وليس بين يديه شيء والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها والذي يضرب الوالدين حتى يستفيثا » غريب جدا . وقوله تبارك وتعالى ( ولكل درجات يما عماوا ) أي لكل عذاب بحسب عمله ( وليوفيم أعمالهم وهم لا يظامون ) أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب عاوا . وقوله عز وجل (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتمتم بهما ) أي يقال لهم ذاك تقريعا وتوبيعنا ، وقد (١) يباض بالأصل والحديث غير شحرر فليراجع في كتاب الحافظ ابن عــاكر.

تورع أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والشارب وتنزه عنها ويقول إن أخاف أن أكون كالدين قال الله لهم وغيهم وقرعهم (أدهبتم طيبات كم عناتكم الدنيا واستمتعتم بها) وقال أبو مجلز ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم (أذهبتم طيبات كم في حياتكم الدنيا) وقوله عز وجل ( فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ويما كنتم تفسقون) فجوزوا من جنس محملهم في مناه منهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون وهو الاهائة والحزى والآلام الموجعة والحسرات المتنابعة والمنازل في الدركات المفظعة أجارنا الله سبحانه وتعسالي من ذلك كله.

﴿ وَأَذْ كُو ۚ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ اللهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* قَالُواۤ أَجِئْدَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ الهَتِنا فَأْتِنا عِمَا تَعَدُنَا إِن كُنتَ مِن الصَّدُومِينَ \* قَالَ إِنَّمَا الْهِلُم عِندَ اللهِ وَأَبَلِّهُ مَ مَّاأَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آَرَلَكُم وَمَا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّارَأُوهُ مِن الصَّدُومِينَ \* قَالَ إِنَّمَا الْهِلُم عِندَ اللهِ وَأَبَلِّهُ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آَرَلَكُم وَمَا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّارَأُوهُ مِن الصَّدُومِينَ \* قَالُوا هَذَا عَارِضَ مُعْطِرُنَا بَلْ هُو مَا أَسْتَفْحَلْتُم بِهِ رِيمَ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيم \* تَدَمَّرُ كُلُ مَن عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهَوْمَ الْمُحْرِمِينَ ﴾ عَذَابُ أَلِيم مَا أَنْ مَسَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ( واذكر أخا عاد ) وهو هود عليــه الصلاة والصلاّة بدئه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل قاله ابن زيد، وقال عكرمة الأحقاف : الجبل والغار ، وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : الأحقاف واد محضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار ، وقال قتادة ذكر لنا أن عاداكانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لهما الشحر قال ابن ماجه ﴿ باب إذا دعا فليبدأ بنفسه ﴾ حدثنا الحسين بن على الحلال حدثنا أبى حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان حدثنا على بن إسحق عن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يرجمنا الله وأخا عاد » وقوله تسالي (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ) يمني وقد أرسل الله تعسالي إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كنقوله عز وجل (فعجملناها نـكالا لما بين يديهاوما خلفها ) وكقوله حل وعلا ( فان أعرضوا فقل أنذر تسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف علي عذاب يوم عظم ) أى قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين (أجثننا لتأف كناعن آلهتنا؟) أي لتصدنا عن آلهتنا ( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) استعجادا عداب الله وعقو بته استبعاداً منهم وقوعه كقوله جلت عظمته ( يستمجل بهاالدين لا يؤمنون بها ) (قال إنما العلم عندالله ) أى الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين التعجيل العداب فسيفعل ذلك بكم وأما أنافمن شأنى أبلفكم ما أرسلت به ( ولكني أراكم قوما نجهاون ) أى لا تعقلون ولا تفيمون . قال الله تعالى ( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ) أي لما رأوا المداب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا واستبشروا به وقد كانو ا ممحلين محتاجين إلى المطر قال الله تمالى ( بل هو مااستمحلتم به ربح فها عذاب ألم ) أى هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ( تدمر ) أى تخرب (كل شيء ) من بلادهم مما من شأنه الحراب ( بأمر ربها ) أى مإذن الله لهما فى ذلك كـ تقوله صبحانه وتعالى ( ما تذر من شيء أتت عليمه إلا جملته كالرمم ) أى كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ) أى قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية (كذلك بحزى القوم المجرمين ) أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا ، وقد ورد حديث فىقصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده : قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المنذر سلام

أبن سلمان النحوى قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله عليه فمرزت بالربذة فاذا عجوز من بني تمم منقطع بها فقالت لى يا عبـــد الله : إن لى إلى رسول الله عِمْ اللهِ عليه الله عنه على الله عنه عنه عنه الله عنه الله الله عنه ا تَخفق ، وإذا بلال رضى الله عنه متقاداً السيف بين يدى رسول الله علي فقلت ماشأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمر و بن العاص رضي الله عنه وجها قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال مَرِّالِيِّهِ « هل كان بينكم وبين عم شيء ؟ » قلت نعم وكانت لنا الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليكَ فها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تمم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت المحوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فالي أين يضطر مضطرك ؟ قال: قلت إن مثلي ما قال الأول : معزى حملت حتفها ؟ حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال هي « وماوافد عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمه قات: إن عاداً قحطوا فبعثوا وقداً لهم يقال له قيل فمر بمماوية بن كر فأقام عنده شهرًا يسقيه الحمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتانفه امضىالشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أنى لم أجيء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودى منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودى منها خدها رماداً رمدداً ، لاتبني من عاد أحداً ، قال فما باهني أنه أرسل عليهم من الربح إلا قدر ما بحرى في خاتمي هذا حتى هلكوا، قال أبو وائل وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا لاتكنّ كوافد عاد . ورواه الترمدَى والنسائي وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف

وقال الإمام أحمد حدثناهارون بن مسروف أخبرنا ابن وهب أخبرناعمرو أن أباالنضر حدثه عن سليان بن يسارعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ما رأيت رسـول الله عليان مستحمماً ضاحكا حتى أرى منه لمواته إنمـا كان يتبسم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ربى عَما أور يحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عداب قد عدب قوم بالريم وقد رأى قوم العداب وقالوا هدا عارض مطرنا » وأخرجاه من حديث ابن وهب ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثاعبد الرحمن عن سفيان عن القدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وأى ناشئا في أفق من آفاق السهاء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه فان كشفهالله تعالى حمد الله عزوجل وإن أمطر قال «اللهم صيبا نافعاً » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال مسلم في صحيحه حدثناً بو بكر الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمست ابن جريم يحدثنا عن عداء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الربيح قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخيرما أرسات به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت وإذا تخبلت الماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أسطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنها فسألته فقال رسول الله عَلَيْتُهِ « العله بإعائشة كما قال قوم عاد ( فارا رأوه عارضامستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض محطرنا) » وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف وهو ديما أغنى عن إعادته ههنا ولله تمالي الحمد والنة. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا إسماعيل بن ذكريا الكوفى حد ناأ بو مالك ابن مسلم اللائي عن مجاهد وسميد بن جبير عن ابن عباس رض الله عنهما قال : قال رسول الله والقير (مافتس بن عادمن الربيح إلا مثل موضع الخاتم ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الجنمر فلما رآها أهل الجنمر قالو اهذا عارض دار فامستقبل أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فألفي أهل البادية على أهل الحاضرة حتىهاكوا. قال. عنت على خزاتها عن خرجت من خلال الأبواب والله سبحانه وتعالى أعلم.

﴿ وَلَقَدْ مَكُنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيمِهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ شَمْهَا وَأَبْصُرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلَا أَفْئِدَ مَكُنَّهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن مَنى عَهْ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِنَايَتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ مُونَ \* وَلَقَدْ أَبْصُونُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن أَنْفَرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ أَهْدَى مَن الْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ أَلْكَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

يقول تعالى ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاود وأعطيناهم منها مالم نعطكم مثله ولا قريبا منه ( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتم من شيءإد كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) أي وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدرن وقوعه ،أى فاحذر وا أبها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة

وقوله تعالى ( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ) يعنى أهل مكة وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل بما حولها كعاد وكانوا بالاحقاف بمحضرموت عند البين وعمود وكانت منازلهم بيزم وبين الشام وكذلك سبأ وهم أهل البين ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وكذلك محيرة قوم لوطكانوا يمرون بها أيضا وقوله عزوجل ( وصرفنا الآيات ) أى بيناها وأوضحناها ( لعلمم يرجعون \* فلولا نصرهم الذي اتخذوا من دون الله قربانا آلمة ) أى فهل نصروهم الحداد احتياجهم إلى م ( بل ضاوا عنهم ) أى بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ( وذلك إفكهم ) أى كذبهم ( وما كانوا يفترون ) أى وافتراؤهم في انخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها والله أعلم

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَلِمْنَ أَلِمْنَ عَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا تَضِي وَلَوْ اإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

 وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الدين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسمم وهو بنخله عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صــالاة الفحر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الدى حال بينكم وبين خبر السهاء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم ( قالوا ياقومنا إناسممنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فيآمنا به ولن تشرك بربنا أحدا ) وأنزل الله على نبيه علي (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) وإنما أوحى السه قول الجن رواه البخار ،، عن مسدد بنحوه ، وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبى عوانة به ، ورواه الترمذي والنسائي فى التفسير من حديث أبى عوانة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يستمعون الوحى فيسمعون المكامة فيزيدون فها عثمرا فيكون ماسمعواحقاً وما زادوا باطلا وكانت النجوم لايرمي بها قبل ذلك فلما بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لايأني مقمده إلا رمى بشماب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ماهذا إلا من أمر قد حــدث فبث جنوده فاذا بالني صلى الله عليه وسلم يصلى بين جبلى نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث النبي حدث في الأرض ، ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما من حديث إسرائيل به ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بمثل هــذا السياق بطوله وهكذا قال الحسن البصرى إنه علي ماشمر بأمرهم حق أنزل الله تعالى عليه بخبرهم وذكر حمد ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عزوجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولهما وأورد ذلك الدعاء الحسن « اللهم إليك أشكوا ضمه قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنتأرجم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنتربي إلى من تسكلني ؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمرى إن لم يكن بك غذب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الدى أشرقت له الظامات وصايح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى غضبك أو بحل بى سيغطات ولك العتبي حتى ترضى ولاحول ولا قوة إلا بك » قالفلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين ، وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر فان الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذكور وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان بعد موت عمه ، وذلك قبل الهمجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم وقال أبو بكرين أبي ثيبة حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا صفيان عن عاصم عن زر عن عبادالله بن مسعود رضى الله عنه قال : ه بطوا على الني عليات وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنستوا قال صه وكانوا تسمة أحدهم زويمة فأنزل الله عزوجل (وإخصر فنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلماحضروه قالوا أنستوا فلما قنني ولوا إلى قوسهم منذرين ـ إلى ـ ضلال مبين) فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله ﴿ يَرْالِنُّهُ ۚ لَمْ يَسْمَرُ بَحَشُورُهُم في هسذه الرة ، وإنما استمعوا قراءته تمرجموا إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا اليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج كاستأنى بذلك الأخبار فيموضعها والآثار مماسنوردها ههنا إنشاء اللمتعالى وبه النقة

فأما مارواه البخارى ومسلم جميعا عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخمي عن أبي أسامة سحاد بن أسامة عن مسمو ابن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال سعمت أبي يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم لياتاست مو القرآن ؟ فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضى الله عنه أنه آذنته بهم شجرة فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى وكون إثباتا مقدما على لني ابن عباس رضى الله عنهما ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لميشمر عم حال استاعم عني المنته بهم الشجرة أي أعلم باجتاعهم والله أعلم و محتمل أن يكون هذا في بعض الرات المتأخرات والله أعلم

قال الحافظ البهق وهذا الذي حكاه أبن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول مامعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه الله عليه وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ علمهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي اجنن نقرأ علمهم القرآن ودعاهم

إلى الله عز وجل كارواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ﴿ ذَكُرُ الرواية عِنهُ بَذَلِكُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل بن إبراهم حدثنا داود عن الشعبي وأبن أبي زائدة أخبرنا داود عنالشعي عن علقمة قال : قلت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ مافعل ؟ قال فيتنا بشمر ليلة بات بهاقوم فلما كان فى وجه الصبيح أوقال فى السيحر إذا بحن به يجى ممن قبل حراء فقلنا يارسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال «إنهأتانى داعى الجن فأتيتهم فقرأت علمهم » قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال : قال الشعبي سألوه الزاد ، قال عامر سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال « كل عظم ذكر اسم الله عليــه يقع فى أيديج أوفر ما يكون لحما وكل بسرة أو روثة علف الدوابكم ـ قال ـ فلا تستنجوا بهما فانهما زاد إخوانكم من الجن » وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن على بن حجر عن إسماعيل بن علية به نحوه . وقال مسلم أيضا حدثنا حجمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود وهو ابن أبى هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعودر ضي الله عنه شهدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ! قال: فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضى الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال لا ولـكناكنا مع رسول الله صـلى الله عليه وسـم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب فقيل استطير ؟اغتيل؟قال فبتنابشر ليلة باتبها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاءمن قبل حراءقال فقلنا يارسول الله فقدناك فطلبناك فلم تجدك الشبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال « أتانى داعى الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » قال فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال «كل عظم ذكراسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحمــا وكل يمرة أو روثة علف لدوا بكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلا تستنجوا بهما فانهما طمام إخوانكم » ﴿ طريق أخرى ﴾ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمى حدثني يونس عن الزهرى عن عبيدالله قال : إن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون » ﴿ طريق أخرى ﴾ فيها إنه كان ممه ليلة الجن، قال ابن جرير رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى عبد ألله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عمان ابن شبة الحزاعي وكان من أهل الشام قال : إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة « منأحب منكم أن يحضر أمرااجن الديلة فليهُمل » فلم يحضر منهم أحد غيرى قال فانطلقنا حيَّ إذا كنا بأعلى مَهَ خطلى برجله خطا ثم أمرنى أن أجلس فيه ثم الطلق حتى قام فافتتح القرآن ففشيته أسودة كشيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقى منهمرهط ففرغ رسول الله مُنْ أَلِينَ مِع الفَحِر فانطلق فتبرز ثم أتاني فقال « ما فعل الرهط ؟ » قات هم أولئك بارسول الله فأعطاهم عظماوروثا زادا ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم عن أبى زرعة وهب بن راشد عن يونس بن يزيد الايلى به

ورواه البيه في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن يونسبه ، وقدروى إسحاق بن راهويه عن جرير عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فذكر نحوما تقدم . ورواه الحافظ أبونهم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبى المهلى عن ابن مسعود رضى الله عنه فذكر بحوه أيضا . ﴿ طُرِيق أَخْرى ﴾ قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن عنبل حدثنى أبى قال حدثنا عفان وعكر مة قالا: حدثنا مستود قال : قال أبى حدثنى أبو تميمة عن عمرو ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطاقنا حق أتينا مكان كذا وكذا فخط لى خطأ فقال (كن بين ظهر هده لا تخرج منها فانك إن خرجت منها هاكت » فذكر الحديث بعلوله وفيه غرابة شديدة

﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كشير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقني أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وقدالجن قال أجل ، قال فكيف كان ؟ فنه كر الحديث وذكر أن النبي عَلِيُّ خط عليه خطاً وقال « لا تبرح منها » فنه كر مشل العجاجة السوداء ففشيت رسول الله عليه فدعر ثلاث مرات حق إذا كان قريبا من الصبيح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ أَعَتَ ا ﴾ فقلت لا والله ولفد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول « اجلسواً » فقال صلى الله عليه وسلم « لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم » ثم قال صلى الله عليه وسلم « هل رأيت شيئًا ؟ » قلت نعم رأيت رجالاً سوداً مستثفرين ثيانا بياضا(١) قال صلى الله عليه وسلم « أولئك جن نصيبين سألونى المتاع – والمتاع الزاد – فعتمتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة – فقلت يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم فقال رسميول الله عَلَيْتُهِ - إنهم لا مجدون عظما إلا وحدو عليه لحمه يوم أكل. ولا روثا إلا وجمدوا فمها حبها يوم أكلت فلا يستنقين أحد منكم إذاخرج من الحلا، بمظم ولا بمرة ولا روثة » . ﴿ طريق أخرى﴾ قال الحافظ أبو بكر البهقي أخبرنا أبو عبدالر حمن السامي وأبو نصرين قنادة قال أخبرنا أبو محمد يحيي بن منصور القاضي حدثنا أبو عبد الله همد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا روح بن صلاح حدثنا موسى بن على بن رباح ءنأ بيه عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال استتبعني رسول الله عليه فقال ﴿ إِنْ نَفْرا مِنْ الْجِنْ خَمْسَةُ عَشْرَ بَنِي إِخْوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ علمهم القرآن » فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادفخط لى خطا وأجلسني فيه وقال لى « لا تخرج من هذا »فبت فيه حق أتانى رسـول الله عليه مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة فقال « إذا ذهبت إلى الحلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء » قال فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسسول الله عَرَائِكُمْ قال فذهبت فرأيث موضع مبرك ستين بعيرا: ﴿ طريق أخرى ﴾ قال البيهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا المباس بن محمد الدورى حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر بن الريان عن أبى الجوزاء عن عبد الله بن مسعو درضي الله عنه قال انطالقت مع رسول الله عَلِيُّ ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لى خطا عم تقدم إليهم فازد حموا عليه فقال سيد لهم يقال له وزدان أنا أرحامهم عنك فقال إنى لن يجيرني من الله أحد ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حــدثنا عبد الرزاق حــدثنا سفيان عن أبى فزارة العبسى حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لما كان ليلة الجن قال لى الذي يراك « أمعك ماء ، » قلت ليس معى ماء ولكن معى إداوة فهما نبيذ فقال النبي عَيْلِيُّمْ « تمرة طيبة وماء طهور » ورواه أبو داود والترمـــذي وابن ماجه من حـــديث ا بن زيد به ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن إسحق أخبرنا ابن لهيمة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنهم قال إنه كان مع رسول الله عَرْبُيِّ ليلة الجن فقال رسول الله عَلَيْكُ « يا عبد الله أ.ماك ماء » قال معى نبيذ فى إداوة قال صلى الله عليه وسلم «اصبب على» فتوضأ فقال النبي صملي ألله عليمه وسملم « يا عبــد الله شراب وطهور » تفرد به أحمــــد من هــذا الوجه وقد أورده الدار قطني من طريق آخر عن ابن مسمود رضي الله عنه به

﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثناعبدالرزاق أخبرنى أبى عن ميناء عن عبد الله رضى الله عنه قال كنتمع رسول الله بإلي لله وفد الجن فلما الصرف تنفس فقلت ما شمأنك . قال « نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » هكذا رأيته فى المسند مختصرا وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه دلائل النبوة فقال حدثنا سلمان بن أحمد بن أبوب حدثنا إسحق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثناعبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبى قالا حدثناعبدالرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم ليلة وفد الجن فتننس فقات مالك يا رسول الله . قال أنه بن أبر قال فسكت ثم مضى مالك يا رسول الله . قال نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت استخلف قال «من » قلت أبا بكر قال فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت ما شأناث بأبى أنت وأبيا رسول الله قال «نست إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت استخلف قال «من » قلت استخلف قال «من »

<sup>(</sup>١) في النسخة المسكية بثياب بياس

قلت عمر فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك. قال « نعيت إلى نفسى » قلت فاستخلف قال عَلَيْتُهُ « من » قلت : على بن أبى طالب رضى الله عنه قال عَلَيْتُهُ « أما والذى نفسى بيده لأن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتمين » وهو حديث غريب جدا وأحر به أن لا يكون محفوظا وبتقدير صحته فالظاهر أن هدا بعد وفودهم إلى بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى فان فيذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا نزلت سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح \* ورأيت الناس يتدخلون في دين الله أفواجا \* فسيح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فها إليه كما نص على ذلك ابن عباس رضى الله عنه عليه وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعمال عند تفسيرها والله أعلم وقد رواه أبو نعم أيضاعن الطبراني عن شحد بن عبد الله الحضرمي عن على بن الحسين بن أي بردة عن يحيى ابن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح عن سعيد بن علمة عن أبي مرة الصنعان عن عبد الله الجدلي عن ابن مسعود رضى الله عنه فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف وهذا إسناد غريب وسياق عجيب

﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى رافع عن ابن مسعو دأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله فكان أحدهم مثل سواد النحل وقال « لا تبرح مكانك فأقرعهم كتاب الله » فلما رأى المرعى قال كأنهم هؤلاء وقال النبي علي الله عليه والله النبي علي الله عليه وقال النبي علي الله عليه على الله عليه الله العلم انى أخبرنا حقص بن عمر العدنى حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن)قال هم اثنا عشر ألفاجاء وامن جزيرة الموصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضى الله عنه « أنظرنى حتى آتيك » وخط عليه خطاوقال «لا تبرح فقال حتى آتيك » فلما خشهم ابن مسعود رضى الله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسنول الله عملية فلم يبرح فقال له النبي عليه الله عليه والله الله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسنول الله عملية الله يترب فقال له النبي عليه والله الله عليه والقيامة » .

و طريق أخرى مرسلة أيضا كا قال سميد بن أى عروبة عن قتادة فى قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرامن الجن يستمعون القرآن) قال ذكر لنا أبهم صرفوا إليه من نينوى وأن نبى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال (إنى أمرت أن أقر أعلى الله على الجن فأيد كم يتبعى . » فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود رضى الله عنه أخو هذيل قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط على ابن مسعود رضى الله عنه خطا ليثبته بذلك قال فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمثى فى دفوفها وسمت لقطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا القرآن فاما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما الله طالدى سمت قال صلى الله عليه وسلم « اختصموا فى قتيل فقضى بينهم بالحق » رواه ابن جرير وابن ألى حاتم

 عمن لم يعلم بحروجه بريخ إلى الجن وهو محتمل على بعد والله أعلم. وقدقال الحافظ أبو بكر البهة ي أخبرنا أبو عمرو حمد بن عبد الله الأديب حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمر و بن يحيى عن جده سعيد بن عمر و قال كان أبو هريرة رضى الله عنه يتبعر سول الله يراق الله علم ولا روثة » فأدركه يوما فقال «من هذا ؟ »قال أنا أبو هريرة قال يراق الله عن المحار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة » فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حسى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت يارسول الله مابال العظم والروثة ؟ قال عراق البخاري وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فد عوت الله تعالى طحم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاما » أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن فد عرو بن يحيي باسناده قريبا منه فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر إن شاء الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على ما يقالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى ما يدل ولا على ما يدل ولا على ما يدل على ما يدل على الله عالى ما يدل ولد على الله عالى ما يدل ولدل على الله عالى ما يدل ولد على الله عالى ما يدل ولد على الله عالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى الله عالى ما يدل ولد عالى ما يدل ولد عالى ما يدل على الله عالى ما يدل ولا على الله عالى الله

وقد روى عن ابن عباس غير ماروى عنه أولا من وجه جيد ققال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا عبد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد بن عربى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها في قوله تعالى (وإذصر فنا إليك نفرا من الجن) الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله عملي الله عن المناهد والمناهد والمناهد والمناه عن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سام عن ابن جريم عن مجاهد (وإذصر فنا إليك نذرا من الجن ) الآية قال كانواسبعة نفر الائة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أساؤهم حسى وحسى ومنسى وساصر وناصر والأردوبيان والأحتم وذكر أبوحزة الممالي أن هذا الحيم من الجن كان يقال لهم بنو الشيسبان وكانوا أكثر الجن عددا وأشر فهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبايس

وقال سفيان الثورى عن عاصم عن ذر عن ابن مسمود رضى الله عنه كانوا تسمة أحدهم زوبهة أتوه من أصل نخاة وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشر ، وفي رواية أنهم كانوا على ستين راحلة وتقدم عنه أن اسم سسيدهم وردان وقيل كانوا ثلثائة وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفا فامل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه عراقية ، ومما يدل على ذلك ماقاله البخارى في صحيحه حدثنا يحيى بنسلمان حدثني ابن وهب حدثني عمر هو ابن محمد قال إن سلما حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ما سمعت عمر رضى الله عنمه يقول اثنىء قط إنى لأظنه هكذا إلا كان كما يظن ، بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالس إذ مربه رجل حميل فقال القد أخطأ ظنى أو أن هذاعلى دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم ، على بالرجل ، فدعى له فقال له ذلك فقال مارأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال فا غازي أنا يوما في السوق عاد في أعرف فها الفرع فقالت :

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالفلاص واحلاسها

قال عمر رضى الله عنه صدق بينا أنا ناعم عند آلحمتهم إذ بناء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لمأسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول باجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا ثم نادى ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فحانشنا أن قيل هذا نبى . هذا سياق البه فارى ، وقد رواه البهقى من حديث ابنوهب بنحوه ثم قال وظاهر هذه الرواية يوعم أن عمر رضى الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من المجل الذى ذبح وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضى الله عنه وسائر الروايات ندل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم ، وهذا اللهى قاله البهقى هو النجه وشاء الرجل هو سواد بن قارب ، وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضى الله عنه أن أراده فليأخذه من ثم ولله الحد والمنة . وقال البهقى : حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو السكاهن الذى لم يذكر المه في الحديث الصحيح والمنة أبو القاسم الحسن بن حجد بن حديب المفسر من أصل سماعه أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله التهار الأصهائي قراءة عليه حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحار الكوفي بالكوفة حدثنا زياد بن بزيد بن بادويه ثنا أبو بكر التعمرى قراءة عليه حدثنا أبو عبدالله عند بن بادويه ثنا أبو بكر التعمرى قراءة عليه حدثنا أبو بعفر أبه وبه بن أبو بكر التعمرى

حدثنا محمد بن تواس الحكوفي حدثنا أبوبكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بيما عمر بن الحطاب رضى الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله علي إذ قال أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فلم بحبه أحدد علك السنة فلما كانت السينة المقبلة قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقال له عمر رضي الله عنه إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئًا عجيبًا قال فبينا بحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقالله عمر رضي الله عنه بإسواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان قال سواد رضي الله عنــه فاني كنت نازلا بالهند وكان لى رئى من الجن قال فبينا أنا ذات أيلة نائم إذ جاءنى فى منامى ذلك قال قم فاقهم واعقل إن كنت تعقل قديمت رسول من لؤى بن غالب شمأ نشأ يقول .

عجبت لاجن وتحساسها وشدها العيس بأحلاسها تهوىإلى مكة تبغي الهدى ما خمير الجن كأنحاسها فأنهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها قال ثم أنهني فأفرعني وقال ياسواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبيا فانهض اليه تهتد وترشد فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنهني ثم أنشأ يقول:

> عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ليس قداماها كأذنابها فأنهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنهني ثم قال:

عجبت للجن وتخبارها وشدها الميس بأكوارها تهوى إلى مكة تبفى المدى ليس ذووااشر كأخيارها فأنهض إلى الصفوة من هاشم مامؤمنو الجن ككفارها

قال : فلم ا سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الاسلام من أمر رسول الله علي ماشاء الله قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتبيت رسول الله عَرَائِيم فاذاهو بالمدينة يعنى مكة والناس عليه كعرف الفرس فلمارآتى النبي ﷺ قال « مرحبا بكياسواد بن قارب قدعلمنا ماجاء بك » قال : قلت يار سول الله قد قلت شعر ا فاسمعه مني قال ﷺ ﴿ قُلْ ياسواد ﴾ فقلت :

أتانى رئبي بعد ليل وهجمة ولم يك فيا قد باوت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليدلة أتاك رسول من لؤى بن غالب فشمرت عن ساقى الازار ووسطت بى الدعاب الوجناء بين الساسب فأشهد أن الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى الرسلين وسيلة الى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فرنا بما يأتيك باخسير مرسل وإنكان فها جاء شيب الدوائب

وكن لى شفيها يوم لادوشفاعة سواك بمفن عن سواد بن قارب

قال فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه وقال لي « أفلحت باسواد » فقال له عمر رضي الله عنـــه هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لمياً تني و نعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن . ثم أسنده البهقي من وجهين آخرين . ومما يدل على وفادتهم اليه مُراتِيَّةٍ بعد ماهاجر الى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبونعم في كتاب دلائل النبوة حدثنا سلمان بن أحمد حدثنا محمد بن عبدة الصيصى حسدتنا أبوتوبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية ابن سلام عن زيدبن أسلم أنه سمع أباسلام يقول حدثني من حدثه عمروبن غيلان الثقني قال أتبيت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فقلت له حدثت أنك كنت مع رسول الله عَرْكِيُّتُم ليلة وفد الجن . قال أجل ، قلت حدثني كيف كان شأنه ! فقال إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه وتركت فلم يأخذني أحد منهم فمر بيرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « من هدا ؟ » فقلت أنا ابن مسعود ، فقال علية « ما أخذك أحد بعشك ؟ » فقلت لا ، قال صلى الله عليه وسلم « فانطلق لعلى أجد لك شيئا » قال فانطَّلقنا حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة أم سامة رضي الله عنها فتركني قائمًا ودخل الى أهله ثم خرجت الجارية فقالت يا ابن مسعود إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدلك عشاء فارجع إلى مضجعك . قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي فلم ألبث إلا قليلاحق جاءت الجارية فقالت أجبرسول الله فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی یده عسیب من نخل فعرض به علی صدری فقال علیه « انطلق أنت معى حيث انطلقت » قلت ماشاء الله فأعادها على ثلاث مرات كل ذلك أقول ماشاء الله فانطاق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرَّقد فحُط صلى الله عليه وسلم بعصاه خطا ثم قال « اجاس فيها ولاتبرح حتى آتيك» ثم انطلق يمثى وأنا أنظر إليه خلال النخل حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله المجاجة السوداء ففرقت فقات ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتاوه فأسمى إلى البيوت فأستغيث الناس فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصائي أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر عهم بعماه ويقول «اجلسوا» فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم أاروا وذهبوا فأتافىرسول الله مَرْاقِلِي فقال « أغن بعمدى ؟ » فقلت لا ولقمد فزنت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سممتك تقرعهم بمصالة وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتاوه فقال « لوأنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم فهل رأيت من شيء منهم ؟ » فقلت رأيت رجالا سودا مستثفرين بثياب بيض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو لئات وفد جن نديبين أتونى فسألونى الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أوروثة أو بعرة » قات فما ينني عنهم ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم « إنهم لا يجدون عظا إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حيها الذي كان فيها يومأ كات فلايستنتي أحد منكم بعظم ولا بعرة » وهذا إسناد غريب جدا ولكن فيه رجل ميم لم يسم والله تعالىأعلم وقد روى ألحافظ أبو نسم من حديث بقية بن الوليد حدثني نمير بن زيد القنبر حدثنا أبي حدثنا قحافة بن ربيعة حدثني الزبير بن المو امر صي الله عنه قال: صلى بنارسول الله على صلاة الصبح في مستجد المدينة فلما انصرف قال « أيج يقيمني إلى وفد الجن الليلة » فأسكت القوم ثلاثا فمربى فأخذ بيدى فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال للدينة كأبها وأفضينا إلى أرض رازافإذا برجال طوال كانهم الرماح مستثفرين بثيابهم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم وهذا حديث غريب والله أعلم

ومما يتملق بوقود الجن ما رواه الحافظ أبو نعم حدثنا أبو همد بن حبان حدثنا أبوالطيب أحمد بن روح حدثنا يعقوب الدور قى حدثنا الوليد بن بكير التميمى حدثنا حصين بن عمر أخبرنى عبيد المكتب عن إبراهم قال خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا فى بعض الطريق إذا هم بحية تنثى على الطريق أبيض يتفح منه ربيح الممك فقات الاصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يعير إليه أمر هذه الحية قال فما ثبت أن ماتت فعمدت إلى خرقة يضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفتها وأدركت أصحابي فى التعمى قال فوالله إنا القعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل الغرب فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمرا ، قلنا وسم عمرو ، قالت أيكم دفن الحية ؟ قال فقات أنا قالت أما وسم صفته من الساء قبل أن بعث بأربعمائة عام قال الرجال فحمدنا الله تعالى ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الحطاب رضى الله عنه بالمدينة فأناته بأمر الحية فقال صدقت سمعت رسول الله على وسلم يقول « لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة » وهذا حديث غريب جدا والله أعلى ، قال أبو نعم وقد روى الثورى عن أبى إسحاق عن الشهي عن رجل من ثقيف بنحوء مديث غريب جدا والله أعلم ، قال أبو نعم وقد روى الثورى عن أبى إسحاق عن الشهي عن رجل من ثقيف بنحوء وروى عبد الله بن أحد والظهرانى عن صفوان بن المعلل حدو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين السحابة وأنهم الموا قالوا إنه حلى الله على والله عن عماذ بن عبد الله بن معمر قال كنت جالسا عندعان ابن سعد عن عبد العزيز بن أبى سامة الماجسون عن عمه عن معاذ بن عبد الله بن معمر قال كنت جالسا عندعان ابن عنهان رضى الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير الؤمنين إنى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثمانين اقتتلاثم ابن عفان رضى الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير الؤمنين إنى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأي ثمانين اقتتلاثم ابن عفان رضى الله ورق الهرائين اقتلاثم المؤمنين إنى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأنه رأنه ومانين اقتتلاثم المنان وعاله الله ورق المؤمنين إلى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأنه رأنه ورقائين اقتتلاثم المفان ورقى أبه ورقت المؤمنين إلى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأنه رأنه ورقت المنان المنان المفار المؤمن المؤمن

قتل أحدها الآخر قال فذهبت إلى المترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفح من بمضها ربيح المسك فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة فلففتها في عمامتي. ودفنتها ، فبينا أنا أمثى إذ ناداني مناد : ياعبد الله لفد هديت هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنوقيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت واستشهد اللهى دفنته. وكان من الدين سمعوا الوحى من رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال عبَّان لذلك الرجل إن كنت صادقاً فقد رأيت عجبا وإن كنت كاذبا قمليك كذبك وقوله نبارك وتعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن ) أى طائفة من الجن ( يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ) أي استمعوا وهذا أدب منهم وقد قال الحافظ البهتي حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلمان أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا هشام بن عمار الدمشتي حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ﴿ مَالَى أَرَاكُم سَكُونًا ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً ، ماقرأت عليهم هذه الآية من مرة ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) إلا قالوا: ولابشيءمن آلائك أو نعمك ربنا نُكذب فلك الحمد » ورواه الترمذى فى التفسير عَن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد ابن مسلم به قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سوره الرحمن فذكره ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير ، كذا قال وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله وقوله عزوجل ( فلما قضي ) أى فرغ كمقوله تمالى ( فإذا قضيت الصلاة ) ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( ولوا إلى قومهم منذرين ) أى رجموا إلى قومهم فأنذروهم ماسمموهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله جل و علا ( ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لعليهم محذرون) وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وايس فيهم رسل ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تمالى (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نو-حي إليهم من أهل القرى ) وقال عزوجل (وما أرسلنا قبلك من الرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطمام ويمشون فى الأسواق ) وقال عن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام ( وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب ) فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهم ثمن ذريته وسلالته فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام (يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار العجن لقومهم فقال مخبرا عنهم ( قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو فى الحقيقة كالمتحم لشريعة التوراة فالممدة هو التوراةفلهذا قالوا أنزل من بعد موسى ،وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه ، عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال بيخ بيخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى ياليتني أ كون فيها جذعا (مصدقا لما بين يديه) أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله ، وقولهم (يهدى إلى الحق ) أى في الاعتقاد والإخبار ( وإلى طريق مستقم ) في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تمالي ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وقال سبحانه وتمالى ( هو الذى أرسل رسوله بالهمدى ودين الحق ) فالهمدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ، وهكذا قالت الجن ( يهدى إلى الحق ) في الاعتقادات ( وإلى طريق مستقيم ) أى في العمليات ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ علمهم السورة التي فيها خطاب الفريقان وتكايفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن ولهــذا قال ( أجبيوا داعي الله وآمنوا به ) وقوله تمالى ( يغفر لكم من ذنو بكم ) قيل إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زياد تهافى الاثبات قليل، وقيل إنهاعلى بابها للتبهيض ( ويجركم من عداب أليم ) أي ويقيكم من عدابه الأليم ، وقد استدل بهذه الآيةمن ذهب من العلماء إلى أن الجن الوَّمنين لايدخاون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عداب النار يوم القيامة ولهذا قالوا هذا في هـــذا المقام وهو مقام تبحيح ومبالغة فاو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هـــذا لأوشك أن يذكروه . وقال ابن أبى حاتم حدثناأ يى قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة ، والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخاون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل ( لم يطمهُن َ إنس قبلهم ولا جان) وفي هذا الاستدلال نظر ، وأحسن منه قوله جل وعلا ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴿ فَبأَى آلاء رَبُّهَا تَكَنَّبُونَ ) فقد اه تن تعالى على التقلين بأن جمل جزاء محسنهم الجنة وقد قابلت الجن هـذه الآية بالشكر القولى أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشي من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن تعالى ليمتن علمهم بجزاء لا محصل لهم وأيضا فانه إذاكان بجازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن بجازى مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تمالى ( إن الله ين آمنوا وعماوا الصالحا كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسئلة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة وهــذه الجنة لا يزال فيها فسل حتى ينشيء الله تعالى لهما خلقا أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا وما ذكروه همنا من الجزاء على الإيمـان من تكفير الدنوب والاجارة من المذاب الألم هو يستازم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة ولم يرد معنا نص صريم ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لتملنا به والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ( يففر لسكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ) ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكناك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال غريبة فعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم لا يدخلون جبوحة الجنه وإنما يكونون في ربضها وحولهما وفي أرجائها ومن الناس من زعم أنهم في الجنة براهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بمكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا: ومن الناس من قال لا يأ كلون في الجنة ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضًا عن الطامام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم ، وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل علمها ، ثم قال عنبرا عنهم ( ومن لا بجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض ) أي بل قدرة الله شاملة له وعيداة به (وليس لحم من دونه أولياء ) أي لا بجيرهم منه أحد ( أولئك في ضلال مبين ) وهــذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغب والترهيب ولمدندا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسدول الله يُزليُّ وفودا وفودا كا تقدم بيانه ولله الحمد والمنة والله أعلم .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَهْنَى بِخَاْمَةِينَ بِقَلْدِر عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ اللهَ عَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ اللهِ ٱللَّذِينَ كَفَرُ وَا عَلَى ٱلنَّادِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِاللَّهِ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّمَا قَالَ الْمَوْمَ يُمْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا عَلَى ٱلنَّادِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِاللَّهُ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّمَا قَالَ فَكُو اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا تَسْتَعَمْ وَلَا يَشْتَعُ وَلَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ لَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَسْتَعَمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَسْتَعَمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا تَسْتَعَمْ وَلَا تَسْتَعَمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَسْتَعَمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَسْتَعَمُ وَلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّالَالَا الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يقول تسالى أو لم ير هؤلاء النسكرون البهث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد (أن الله الله خلق خلق السموات والأرض ولم يعي شخلقهن ) أى ولم يكر ثه خلقهن بل قال لهما كونى فكانت بلا ممانعة ولا سخالفة بل طائعة بحيية خاتفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟ كما قال عز وجل في الآية الأخرى (لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ولهدنا قال تعالى ( بلي إنه على كل شيء قدير ) . شمقال جل جلاله متمددا ومتوعدا لمن كفر به (ويوم يعرض النه ين كفروا على النار أليس هدا بالحق ) أى يتمال لهم أماهذا حق أفسيدر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ (قالوا بلي وربنا) أى لا يسعيهم إلا الاعتراف (قال فذوقوا المناب بما كنتم تكفرون) شمقال

تبارك وتمالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصدعلى تكذيب من كندبه من قومه ( فاصبر كما صبر أولو الهزم من الرسل ) أي على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في تمداد أولى العزم على أقوال وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كانهم محمد صلى الله عليه وسلم قد نص الله تعالى على أسائهم من بين الأنبياء في آبين من سورتى الأحزاب والشورى ، وقد يحتمل أن يكون المراد أولى العزم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله من الرسل لبيان الجنس والله أعلم وقد قال ابن أي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضره على حدثنا السرى بن حيان محدثنا عدد بن عباد حدثنا عمله عباله بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت لمي عائشة بن الديال الله عنها: ظل رسول الله يؤليكم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل سائما ثم قال « يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لحمدولالال محمديا عائشة إن الله يؤليكم عرف أولى العزم من الرسل الإ بالصبر على مكروهما والصبر عن محبوبها ثم يرض منى إلا أن يكانى ما كلفهم قال ( فاصبر كما صرواجهدى ولا قوة إلا بالله » (ولا تستمجل لهم ) أى لا تستمجل لهم حاول المقوبة بهم من الرسل ) وإلى والله لأصبرن كما صرواجهدى ولا قوة إلا بالله » (ولا تستمجل لهم ) أى لا تستمجل لهم حاول المقوبة بهم من الرسل ) وإلى والله في مكروهما واللهم عن نهار ) كنموله جل وعلا (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) وكقوله وتمالى رفعر ( ويوم محشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) كنموله جل وعلا (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) وكقوله عز وجل ( ويوم عشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) كنموله على الله إلا هالك ، وهذا من عدله عز وجل أنه لا يمذب إلا من حرير يحتمل معنيين ( أحدها ) أن يكون تقديره وذلك لبن بلاغ ( والآخر ) أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ . وقوله بستحق العداب والله أعلم ، [ آخر تفسير سورة الأحقاف ولله الحد والمنة وبه التوقيق والمصمة . ]

﴿ تفسير سورةالقتالوهي مدنية ﴾

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللهِ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ هَلَى اللهِ عَنْهُمْ سَبِّينًا آبِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا ٱنَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَهُو ٱللهُ اللهُ الله

يقول تعالى (الذين كفروا) أى بآيات الله (وصدوا) غيرهم (عن سبيل الله أضل أعمالهم) أى أبطلها وأذهبها ولم مجمل لها ثوابا ولا جراء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ما عماوا من عمل فجملناه هباء منثورا) ثم قال جل وعلا (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى آمنت قاوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوار يهم وبواطنهم وظواهرهم (وآمنوا بحد بعثه صلى الله عليه وسلم على عام وهو دليل على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقولة تبارك وتمالى (وهو الحق من ربهم) جملة معترضة حسنة ولهذا قال جل جلاله (كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) قال ابن عباس رضى الله عنهما: أى أمرهم وقال مجاهد: شأنهم وقال قتادة وابن زيد حالهم والمحلم والمحلم المعالم وقد جاء فى حديث تشميت العاطس « يهديكم الله ويصلح بالكم » ثم قال عز وجل (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ) أى إنما أبطلنا أعمال المحفار . وتجاوزنا عن سيئات الأبرار ، وأصلحنا شئونهم لأن الذين كفروا اتبعوا المباطل أى اختاروا الباطل على الحق (وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) أى يبين لهم مآل أعمالهم ، وما يصيرون إليه في معادهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فَإِذَا لَقِيثُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا ﴾ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا ﴾ حَتَّى أَنْفَا اللهُ لا نتصَر مِنْهُمْ وَلُكِن لَّيْبُلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ ثُتِالُوا

فِي سَدِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ \* سَيَهُدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ \* وَيُدْخِلُمُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ \* يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنَصُرُوا اللهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَ كُمْ \* وَاللَّذِينَ كَفَرُوا فَتَقَسَّا لَّهُمْ وَأَضَلَ أَعَلَهُمْ \* ذَلكَ عَامَهُمْ \* ذَلكَ عَلَهُمْ \* ذَلكَ عَلَهُمْ \* وَاللَّذِينَ كَفَرُوا فَتَقَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعَلَهُمْ \* ذَلكَ عَلَيْهُمْ كُورُهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ \*

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى مايعتمدونه في حروبهم مع المشركين ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أى إذا واجهتموه فاحصدوهم حصدا بالسيوف (حتى إذا أثخنتموهم ) أى أهاكتموهم قتلا ( فشدوا الوثاق ) الأسارى الدين تأسرونهم ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المركة مخيرون فى أمرهم إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه ، والظاهر أن هذه الآية نزلت بمدد وقعة بدر فان الله سبحانه وتعالى عاتب الؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ فقال ( ما كان انبي أن يكون له أسرى حسى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم ﴿ لُولا كَتَابُ مِن الله سبق لمسكم فيم أخذتم عذاب عظيم ) ثم قد ادعى بعض العلماء أن هــذه الآية المخيرة بإن مفادأة الأسـير والن عليـه منسوخة بقوله تعالى ( فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتــاوا المشركين حيث وجدَّعوهم ) الآية رواه العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة والضحاك والسمدى وابن جريج وقال الآخرون وهم الأكثرون ليست بمنسوخة ، ثم قال بعضهم إنمـا الإمام مخـير بين المن على الأسـير ومفاداته فقط ولا يجوز له تتله وقال آخرون منهم بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل الني صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر وقال عمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له « ماعندك يأعمامة ؟ » فقال إن تقتل تَشَتَل ذا دم وإن تمنن تمن على شاكر وإن كنت تريدالمال فاسأل تعط منه مائنت. وزاد الشافعي رحمة الله عليه فتمال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا وهذه السألة محررة في عـلم الفروع وقد دللنا على ذلك في كنتا بنا الأحكام ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنه . وقوله عز وجل (حتى تضع الحرب أوزارها) قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكأنه أخده من قوله صلى الله عليه وسملم « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال » . وقال الإدام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسهاعيل من عياش عن إبراهم بن سلمان عنااو ليد بن عبدالر حمن الجرثي عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أني رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال إنى سيبت الحياء وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لاقتال ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « الآن جاء التنال لاتزال طائنة من أمني ظاهرين على الناس يزبغ الله تعالى قاوب،أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حــقي يأتى أمر الله وهم على ذلك ، ألا إن عقد دار الؤمنين بالشام والحيل معقود في نواصها الحير إلى يوم القيامة » وهكذا رواه النسائي من طريقان عن جبير بن نفير عن سلة بن نفيل السكوني به وقال أبو القاسم البغوي حداثناداود بنرشيد حداثنا الوليد عنجبير بن عقد بن مهاجر عن الوليد بن عبدالر حن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس ابن سمعان رضىالله عنه قال لمافتح على رسول الله عَلِيْقِهِ فتح فغالوا يارسول الله سيبت الحيل ووضمت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لاقتال قال «كذبوا الآن جاءالقتال لايزال الله تعالى يزيغ قاوب قوم يتماتاو نهم فيرز قهم منهم حق يأنى أمرالله وهرعلى ذلك وعقددار السامين بالشام» وهكذار واءالحافظ أبويهلي الوسلي عن داودبن رشيدبه، والحفوظ أنعمن رواية سانة بن نفيل كا تقدم وهذا يقوى القول بعدم النسخ كأنه ؛ رع هذا الحكيج في الحرب إلى أن لا يق سرب وقال فتادة ( حتى تضع الحرب أوزارها ) حتى لا يبقى شرك وهذا كقوله تعالى ( وقاتاوهم حتى لاتكون فننة ويكون الدين لله ) ثم قال بمذيم حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم الشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجمل وقيل أوزار أهلها بأن ببذاوا الوسع في طاعة الله تمالي وقوله عز وجل ( ذلك واو بشاءالله لانتسر منهم ) أي هذا ولوشاءالله لانتم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده (ولكن ليباو بعضكم ببعض) أىولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويباو أخباركم كاذكر حكمته فىشرعية الجهادفى سورتى آل عمران وبراءة فى قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الله ين جاهدوامنكم ويعلم الصابرين)

وقال تبارك وتعالى فى سورة براءة (قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴿ ويذهب غيظ قاوبهم ويتوب الله على من يشاء والله على حكيم ) ثم لما كان من شأن الفتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال (والذين قتاوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) أى لن يذهبها بل يكثرها وينمها ويضاعفها . ومنهم من بحرى عليه عمله طول برزخه كا ورد بذلك الحديث اللهى رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا زيد بن محيى الدمشني حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجدامي ـ رجل كانت له صحبة ـ قال : قال رسول الله على المهن ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبرو محلى حاذا لإيمان » تفرد به أحمد رحمه الله

﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثى إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب السكندى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم « إن الشهيدعندالله ست خصال : أن يغفر له في أول دفقة من دمه ، و برى مقمده من الجنة ، و يحلى حلة الإيمان ، و يزوج من الحور المين ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصم بالدر والياقوت ، الياقو تة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع فيسبمين إنسانا من أقاربه » وقدأخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله علين قال « يغفر الشهيد كل ديء إلا الدين » وروى من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسمل « يشفع الشهيد في سبمين من أهل بيته » ورواه أبوداود والأحاديث في فضل الشهيد كشيرة جدا . وقوله تبارك وتعالى (سمدمم) أى إلى العجنة كقوله تعالى (إن الله ين آمنوا وعماوا الصالحات يهديهم ربهم بإعانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعم ). وقوله عزوجل (ويصلح بالهم) أىأمرهم وحالمم (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أىعرفهم بها وهداهم اليها قال مجاهد يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لايستدلون علمها أحدا، وروى مالك عنزيدين أسلم بحو هذا ، وقال محمد بن كعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الحنة كالعرفون بيو تـكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال مقاتل ابن حيان بامنا أن اللك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يشي بين يديه في الجنة ويقبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هوله فيمرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة فاذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه ، ذكره ابن أبى حاتم رحمه الله . وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي التوكل الناجي عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم فىالدنياحتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة ، والله ي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الله ي كان في الدنيا » . ثم قال تعالى ( يا أيها الله ين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )كقوله عز وجل ( ولينصر نالله من ينصره) فأن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى ( ويثبت أقدامكم ) كما جاء فى الحديث « من بلخذا سلطان حاجة من لايستطيع إبلاغما تبات الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة » شمقال تبارك وتعالى ( والدين كفروا فتمسالهم ) عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تمالى ولرصوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « تمس عبد الدينار تمس عبد الدرهم تمس عبدالقطيفة تمس وانتكس وإذاشيك فلا انتقش» أي فلاشفاه الله عزوجل. وقوله سبحانه وتمالي (وأضل أعمالهم) أى أحبطها وأبطاعا ولهذاقال ( ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله) أى لايريدونه ولا يحبو نه (فأحبط أعمالهم)

﴿ أَفَكُمْ ۚ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وا كَيْفَ كَانَ عَقِيَّةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ اللهَ يَدُخِلُ ٱللَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۞ إِنَّ ٱللهَ يَدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۞ إِنَّ ٱللهَ يَدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلشَّلْمَةُ هُوْنَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْ كُلُ ٱلْأَنْهُمُ وَعَمِلُوا ٱلشَّلْمَةُ وَيَّ مَنْ وَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْمَ كُلُهُمْ أَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ وَٱلذَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ۞ وَكَانِينَ مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُمْ لَهُمْ ﴾

يقول تعالى ( أفلم يسيروا ) يعني الشركين بالله الحذبين لرسوله(فىالأرضفينظرواكيفكانعاقبةالله يزمن قبلهم دمر الله عليهم) أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم أي ونجي الؤمنين من بين أظهرهم ولهذا قال تعالى (وللكفرين أمثالما). ثم قال ( ذلك بأن الله مولى الله ين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم)ولهذا لماقال أبوسفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن الذي عَرَائِيٍّ وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم بجب وقال أما هؤلاء فقد هلكوا ، وأجابه عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال كذبت ياعدو الله بل أ بقى الله تعالى لك مايسو ءك وإن الله ين عددت لأحياء فقال أبوسة بان يوم بيوم بدر والحرب سجال أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بهما ولمأنه عنهما ثم ذهب يرتجز ويقول ثم اعله بالعالم هبل اعله بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا تحييوه ؟ » فقالوا بارسول الله وما نقول ؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا « الله أعلى وأجل » شمقال أبوسفيان لنا المزى ولا عزى لمكم فقال صلى الله عليمه وسلم « ألا مجيبوه؟ » قالوا وما نقول با رسول الله قال قولوا « الله مولانا ولا مولى لك » ثم قالسبحانه و تعالى (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجرى من تحتما الأنهار) أي يوم القيامة ( والدين كفروا يتمتعون ويأ كاون كاناً كل الأنعام) أى في دنياهم يتمتعون بها ويا كاون منهاكاً كل الأنعام خضا وقضا ليس لهم همة إلافذلك ولحمذائبت في الصحيح « الؤمن يأكل في ممى واحد ، والسكافر يأكل في صبعة أمماء » ثم قال تمالي ( والنار مثوى لمم)أي يوم جزائهم وقوله عزوجل ( وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ) يعني مكة (أهلكناهم فلا ناصر لهم) وهاءاتهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء فاذا كال الله عزوجل قد أهلك الأمم الدين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء أذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى ؟ فان رفع عن كثير منهم المقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول بي الرحمة فان المذاب يوفر هلي المكافرين به في معادهم ( يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وقولة تعالى (من قريتك التي أخرجتك ) أي الذين أخرجو له من بين أظهرهم وقال ابن أبي حاتم ذكر أبي عن مجمد بن عبد الأعلى عن المتحر ابن سلمان عن أبيه عن حنث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مَكَ. إِلَى الغَارِ وَأَتَاهُ فَالتَّفَتَ إِلَى مَكَ، وقال ﴿ أَنْتَ أُحِبِ بِلادِ اللَّهِ إِلَى اللهِ ، وأَنْتَ أُحِبِ بلادِ اللهِ إِلَى ، وأو لا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك » فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه ، أو قتل غير قاتله، أوقال بذحول الجاهلية فأنزل الله تعالى على نبيه عَرَائِيُّهُ ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرِيةً هِي أَسْدِ قُوةً مِن قَرِيَّاتُ التي أخرجتك أها كناهم فلا ناصر لهم)

﴿ أَفْهَنَ كَانَ عَلَى البَيِّنَةِ مِن رَبِّهِ كَمَن رُبِّنَ لَهُ سُوم عَلِهِ وَانْبَعُوا أَمْواعَهُم ﴿ مَّنَلُ ٱلْجَنَّةِ الَّي وُعِدَ ٱلْمُتَّمُونَ فَيَا أَمْهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى وَأَنْبَارُ مِن لَمْ يَتَمَيّرُ طَمْعُهُ وَأَنْبَارُ مِنْ آمْنِ لَمْ يَتَمَيّرُ طَمْعُهُ وَأَنْبَارُ مِن آمَنِ لَلْهُ يَلِي وَأَنْبَارُ مِن وَأَنْبَارُ مِن قَلْ إِلَيْ لِمَ يَتَمَيّرُ طَمْعُهُ وَأَنْبَارُ مِن اللهِ فِي النّارِ وَسُقُوا مَا عَنْ عَلِي عَلَى وَأَنْبُولُ مِن كُلُ ٱلدَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِن رُبِّنِ مُ كَنَنْ هُو خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَا عَنْ عَمِما عَلَى اللهُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا عَنْ عَمِما عَلَى اللهُ وَاللَّهُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا عَنْ عَمِما اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ }

يقول تعالى (أفمن كان على بينة من ربه ) أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الممدي والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة الستقيمة (كمن زين له سوء عمله واتبعواأهواءهم؟ ) أي ليسهذا كهذا كقوله تعالى (أفمن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟)وكقوله تعالى (لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ،أصحاب الجنة هم الفائزون ) ثم قال عزوجل ( مثل الحنة التي وعد المتقون ) قال عكرمة ( مثل الجنة) أى نعتها (فهاأتهار من ماء غير آسن ) قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة يعنى غير متغير وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني غير منتن والعرب تقول أسن الماء إذا تغير ريحه ، وفي حديث مرفوع أورده أبن أبى حاتم غير آسن يعني الصافي اللمي لاكدر فيه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضى الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك ( وأنهار من لبن لم يتغير طعمه )أىبل في غاية البياض والحلاوة والدسومة وفي حديث مرفوع « لم يخرج من ضروع الماشية » ( وأنهار من خمر لله للشاربين ) أى ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر والطعموالرائحة والفعل ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) ( لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) ( بيضاء لذة لاشاربين )وفى حديث مرفوع « لم يعصرها الرجال بأقدامهم » ( وأنهار من عسل مصنى ) أى وهو فى غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح وفى حديث مرفوع «لم بخرج من بطون النحل» وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « في الجنة بحر اللبن و بحر الماء و عر العسل وبحر الحمر ثم تشقق الأنهار منها بعد » ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال حسن صحيح وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمدبن عاصم حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان حدثنا مسلم ابن إبراهم حدثنا الحارث بن عبيدا بو قدامة الايادى حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم « هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم أصدع بعد أنهارا » وفى الصحيت « إذا سألتم الله تعمالي فاسألوه الفردوس فانه أوسط العبنة وأعلى العبنة ومنه تفجر أنهار العبنة وفوقه عرش الرحمن » . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنامصمب بن إبراهم بن حمزة الزبيرى وعبدالله بن الصفر السكرى قالا حدثنا إبراهم بن المنذر الحزامى حدثنا عبد الرحمن بن المفيرة حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسودقال دلهم وحدثنيه أيضًا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط قال إن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله على الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « على أنهار عسل مصفى ،وأنهار من خمر ما بهاصداع ولاندامة ، وأنهار من لبن لم يتغير طممه ، وماء غير آسن ، وفاكهة لسمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله ،وأزواج مطهرة » قات يا رسول الله أولنافيها أزواج مصلحات ؟ قال « الصالحات للصالحين تلدونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلدونكم ، غير أن لا توالد » وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا حدثنا يعقمو بن عبيد عن يزيد بن هارون أخرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لعلكم تظنو نأن أنهار العِنة تجرى في أخدود في الأرض والله إنها لتجرى سائعة على وجه الأرض حافاتها قباب اللؤلؤ وطينها الساك الأذفر. وقد رواه أبو بكر ابن مردریه من حدیث مهدی بن حکم عن یزید بن هارون به مرفوعا . وقوله تمالی ( ولهم فها من کل الثمرات ) كقوله عز وجل ( يدعون فيها بكل فاكبة آمنين ) وقوله تبارك وتمالى ( فيهما من كلفا كهةزوجان)وقوله سبحانه وتمالى (ومففرة من رجم) أى مع ذلك كله . وقوله سبحانه وتمالى (كمن هو خاله في النار) أي أهؤلاء الذين ذكر نامنزلتهم من الجنة كمن هو خاله في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء ، وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات ( وسقواماء حمل ) أى مارا شديدًا الحرلا يستطاع (فقطع أمعاءهم) أى قطع مافى بطونهم من الأمعاء والأحشاء عماذابالله تعالى من ذلك ﴿ وَمِنْهُم مَّن بَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْ لَئِكَ ٱلَّذِينَ مَا لَا اللهِ عَلَى وَءَا تَهُمْ \* وَٱلَّذِينَ المُنْدَوْا زَادَهُمْ \* هُدَّى وَءَا تَهُمْ \* فَهَلْ يَنظُرُونَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِر \* لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُوامِنَاتِ وَٱللهُ بَعْلَمُ مُنَقَلَّهُ مَا مُنَقَلَّهُ مُنَقَلَّهُ مُنَقَلَّهُ مُنَقَلَّهُ مُنَقَلِّهُ مُنَقَلِّهُ مُنْ وَمَثْوَيَاكُمُ \* فَاعْلَمُ \* أَنَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِر \* لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُوامِنَاتِ وَٱللهُ بَعْلَمُ مُنَقَلَّهُ مُنْ مُنَقَلِّهُ مُنْ وَمُثُونَاكُمْ \* وَمُثُونَاكُمْ \* اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا مجاسون إلى رسـول الله صـلى الله عليــه وســلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده ( قالوا للذين أوتوا العلم ) من الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آنفا ) أي الساعة . لا يعقاون ما قال ولا يكتر ثون له . قال الله تعمالي ( أولئك الندين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ) أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح . ثم قال عزوجل (والدين اهتدوازادهم هدى) أي والذين قصدوا الهمداية وفقيم الله تعالى لها فهمداهم إلها وثبتهم علمها وزادهم منها ( وآتاهم تقواهم ) أى ألهمهم رشدهم . وقوله تعالى ( فيل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بفتة ) أي وهم غافاون عنها ( فقد جاء أشراطها ) أيأمارات اقترابها كقوله تبارك وتعالى ( هــذا نذير من النذر الأُولى أزفت الآزفة ) وكقوله جلت عظمته ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقوله سبحانه وتعالى ( أنى أمر الله فلا نستعجاوه ) وقوله جل وعلا ( اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ) فبمثة رسول الله عراقية من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسال الذي أكمل الله تمالي به الدين وأقام به الحجة على المالمين . وقد أخبر عُرَاقَتُهُ بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله كما هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصرى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وهو كا قال ولهــــــا جاء في أسمائه والتلج أنه نبي التوبة وني اللحمة والحاشر الذي يحشر النياس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي وقال البحاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سلمان حدثنا أبو رجاء حدثنا سمل بن سعدوض الله عنه قال رأيت رمسول الله بِرَائِيِّهِ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلمها « بعثت أنا والساعة كهاتين » شم قال تعالى ( قأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) أي فسكيف الكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيمامة حيث لا ينفعهم ذلك كقو له تمالي ( يومئذ يتذكر الإنسانوأني لهالذكري ) . ( وقالوا آمنا به وأني لهم التناوش من سكان بميد). وقوله عزوجل(فاعلم أنه لا إله إلا الله ) هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آدرا بعلم ذلك ولمذاحنان عايه قوله عز وحيل ( واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ) وفي الصحيح أن رسول الله يَزْلَقُ كان يقول « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وما أنت أعلم به مني ، اللهماغفر لي هزلي وجدى وخطئي وعمدى وكل ذلك عندى » . وفي الصحييم أنه كان يقول في آخرالصلاة « اللَّهِم اغفر لي ما قدمتوما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنتأعلم به مني أنت إله ي لا إله إلا أنت»وفي الصحيح أنه قال « يا أيها الناس توبوا إلى رَبَّجَ فأني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » وقال الإمام أحمد حدثنا شمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن سرخس قال أتيت رسول الله يُزْلِيِّكُم فأ كلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا ومول الله فقال صلى الله عليه ومسلم « ولك » فقلت أستغفر لك . فقال رصمول الله عَزْلَجُهُ « نعم ولكم » وقرأ ( واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ) ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حائم من طرق عن عاصم الأحول به، وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يسلى حدثنا محمد بن عون حدثنا عنمان بن مطر حدثنا عبد الففور عن أن نصر عن أن رجاء عن أني بكر السدق رضى الله عنه عن رسول الله والله والله والا الله والا الله والا الله والا الله عنه عنه عنه ما كثروا منهما فان

إبليس قال إنما هلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار ، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالاهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون» وفي الأثر المروى « قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتى وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداو قوله تبارك وتعالى ( والله يعلم متقبلكم ومثواكم) أى يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم كقوله تبارك وتعالى (وهو الله يعلم متقبلكم ومثواكم) أى يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم كقوله تبارك وتعالى (وهو الله يعلم ما جرحتم بالنهار) وقوله سبحانه وتعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير، وعن ابن عباس رضى الله عنهما متقبلكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم ، والأول أولى وأظهر والله أعلم .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيمَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وَقُولُ اللّهِ مَا اللّهِ وَنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ هُونَ فَأَوْلَى لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقُولُ مَمْرُوفُ فَ فَإِذَا فِي اللّمَرُوفُ وَتُقَطَّمُوا عَرَمَ ٱللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا مُنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم عنواشرعية الجهادفلما فرضهالله عز وجل وأمر به نسكل عنه كثير من الناس كقو له تبارك وتعالى ( ألم تر إلى النمين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة فلماكتب علمهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لماكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟قل متاع الله نيا قليل والآخرة خير لمن اتهي ولا تظلمون فتيلا ) وقال عز وجل همهنا ( ويقول الله بن آمنوا لولا نزلت سورة) أى مشتملة على حَج القتال ولهذاقال (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فها القتال رأيت الدين في قلوبهم مرض ينظرون إليات نظر النشي عليه من الوت) أي من فرعهم ورعهم وجبهم من لفاء الأعداء ، ثم قال مشجعًا لهم ( فأولى لهمطاعة وقول معروف ) أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة ( فإذا عزم الأمر ) أي جد الحال ، وحضر القتال (فاو صدقوا الله ) أي أخلصوا له النية ( لكان خيرا لهم ) وقوله سبحانه وتعالى (فهل عسيتم إن توليتم) أى عن الجهاد ونكاتم عنه ( أن تفسدوا في الأرض وتقطموا أرحامكم ؟ ) أى تعودوا إلى ماكنتم فيه من الجاهلة الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال تمالي (أوكات الدين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )وهذا نهى عن الافساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا بل قد أمر الله تعالى بالاصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في الممال والأفعال وبذل الأموال ، وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يُزَالِينُهُ من طرق عديدة ووجوه كثيرة ، قال البخارى حسدثنا خاله بن معفلد حسدثنا صلمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سميد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خاق الله تعالى الحاق ناسا فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوى الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال تمالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ٢ قالت بلى قال فذاك لك» قال أبوهريرة رضي الله عنه اقرءوا إن شئتم ( فهل عسيتم إن تو ليتم أن تفسدواً في الأرض وتقطعوا أرحامُكم) ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به قال : قال رسول الله يَزْكِيُّه : « اقرءوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم)» . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضى

عنه قال: قال رسول الله عِمْلِيِّينَ « مامن ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته فى الدنيا مع ما يدخر اصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به وقال الترمذي هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد الراني حدثنا محمد بن عباد الخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه » تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يارسول الله إن لى ذوى أرحام : أصل ويقطعون وأعفو ويظامون وأحسن ويسيئون أفأ كافئهم ؟ قال عَرْبُهُمْ ﴿ لا ، إذن تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وصليم فانه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك » تفرد به أحمد من هــذا الوجه وله شاهد من وجه آخر . وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا مطر عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنْ الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذاقط مت رحمه وسلما » رواه البخاري . وقال أحمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبر ناقتادة عن أبي عُمامة النَّه في عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عِلْقِيْلِيِّ « توضع الرحم يوم القيامة لها حجبة كحجبة النمزل تسكلم باسان طاق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وسلها » وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان حــدثنا عمرو عن أبى قابوس عن عبــد الله بن عمرو رضى الله عنهما يباخ به النبي عمرات قال « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل الماء والرحم شجنة من الرحم ن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته» وقه رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عنءمرو بن دينار به وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيدبن هارون حدثنا هشامالهستوائي عن يحيي بنأبي كشير عن إبراهيم بن عبد الله بن فارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وهو مريس فقال له عبد الرَّحمن رضى الله عنه وصلتك رحم إن رسول الله يَرْآلِنِهُم قال « قال الله عز وجل أنا الرَّحن خلقت الرَّم وشققت لها الما من اسمى فمن يصلها أصله ومن يقطمها أقطمه فأبته ــ أو قال ــ من إنها أبته » تفرد به أسمسد من هذا الوجه ، ورواه أحمد أيضا من حديث الرهرى عن أبي سلمة عن الرداد ـ أو أبي الرداد ـ عن عبد الرحمن بن عوف به ، ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أيه ، والأحاديث في هذا كشيرة جاراً. وقال الظهر أني عداًا على بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الوصلى حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافسسة عن أبي عمر البصرى عن سلمان قال : قال رسول الله عَلَيْنَ : « الأرواح جنود مجندة فما تمارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وبه قال رسول الله يَرْلِينَجُ « إذا ظهر التول وخزن العــمل وائتانت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم » والأحاديث في هدا.ا كثيرة والله أعلى .

يقول تمالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناها عن الإعراض منه فقال (أفلايتدبرون الفرآن أمعلى قاوب أقفالها)

أى بل على قلوب أقفا لها فنهى مطبقة لا يخلص المها شيء من معانيه قال إبن جرير حدثنا بشر حدثنا حمدين زيد حدثنا هشام بن عزوة عن أبيه رضى الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا لها !) فقال شاب من أهسل المين بل علمها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها فما زال الشاب في نفس عمر رضى الله عنه حتى ولى فاستعان به . ثم قال تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أي قارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر ( من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ) أى زين لهم ذلك وحسنه أى فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر ( من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ) أى زين لهم ذلك وحسنه وأملى لهم ) أى غرهم وحدعهم ( دلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيم في بعض الأمر ) أى مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون ولهذا قال الله عزوجل ( والله يعلم إسرارهم ) أى مايسرارهم ) أى مايسرون وما يخفون ، الله مطلع عليه وعالم به كقوله تبارك وتعالى ( والله يكتب ما يبيتون ) . ثم قال تعالى وتعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب كاقال سبحانه وتعالى ( ولوترى إذبتوفي وتعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب كاقال سبحانه وتعالى ( ولوترى إذبتوفي بالسطوا أيديم م) أى بالضرب ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن باسطوا أيديم ) أى بالضرب ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن باسطوا أيديم ) أى بالضرب ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن المناه فأحده أعمالهم )

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي ثُلُومِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَنْهُمْ \* وَلَوْ نَشَآهِ لَأَرَيْنَ فِي فَلُومِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَنْهُمْ \* وَلَنَاهُ وَلَنَهُ مَا مَا مُعْرَفْتَهُمْ اللهُ وَلَنّهُ مَا مَا مُعْرَفْتَهُمْ \* وَلَنَاهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ مَا مَا مُعْرَفْتَهُمْ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ مَا مَعْمَ مُ وَلَنّهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا وَلِنّهُ مَا مَا مُعْلَقُونُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَا وَلَنْهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَنّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَّذُونُ وَلَنّهُ وَلَا مُولًا وَلَنّهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَنْهُ وَلَا وَلَنّهُ وَلَا لَا وَلَنْهُ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَلَنْ وَلَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَنْهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَنّا وَلَنْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِقُولُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَالمُولُولُولُولُولُ

يقول تمالى (أمحسب الله ين في قلو بهم مرض أن لن يخرج الله أضفانهم ؟) أي أيعتقد النافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده الؤمنين بل سيوضح أمرهم ومجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضفن وهو مافى النَّفُوس من الحسد والحقد للاسلام وأهله والقائمين بنصره ، وقوله تعالى ( ولونشاء لأرينا كيم فلعر فتهم بسماهم ) يقول عز وجل ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع النافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها ( ولتمرفنهم في لحن القول) أي فعا يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يفتهم المتكام من أى الحربين هو بممانى كلامه وفحواه وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي الحديث « ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيرا فخير وإن شرافشر » وقدد كرنا مايستدل به على نفاق الرجل وتعكامنا على نفاق العمل والاعتقاد فيأول شرح البخارى بما أغنى عن إعادته همنا . وقدورد في الحديث تعيين جاعة من المنافقين . قال الإمام أحمسه حدثنا وكيع حدثنا صفيان عن صاحة بن عياض عن أبيه عن أبي مسمود عقبة بن عمرو رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله عَرْكِيُّ خطبة فحمد الله تمالى وأثنى عليه ثم قال ﴿ إِن منكم منافقين فمن سميت فليهم ــ شمقال ــقميافلان ، قميافلان ، قميافلان ــ حق سمي ستة و ثلاثين رجلا شمقال ـ إز فيكم أومنكم ــ منافقين فاتقوا الله » قال فمر وضي الله عنه برجل ممن عمي مقنع قدكان يعرفه فقال مالك ؟ فحدثه بماقال رسول الله عَرَاقِيَّةٍ فقال بعداً لك سائر اليوم. وقوله عزوجل (ولنبلونكم) أى لنختبرنكم بالأوامر والنواهي (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) وليس في تقدم علم الله تعالى بماهوكائن أنه سيكون شك ولاريب فالمراد حق نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا: إلا لنعلم أي لنرى .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ أَنَّهِ وَشَا قُوا ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ آئِمُ ٱلْهِدَى لَن يَضُرُّوا اللهَ فَمْ اللهُ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ \* يَبْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو آ أَطْيِمُوا ٱللهَ وَأَطِيمُوا ٱللهَ وَأَطِيمُوا ٱللهَ وَأَطِيمُوا ٱللهُ سُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ \* إِنَّ فَمْرَ اللهُ لَهُمْ \* فَلاَ تَبْنُوا وَتَدْعُوا وَآدْعُوا إِلَى السَلْمِ اللهِ مُمَّ مَا تُوا وَهُمْ \* كُمَّالَ فَانَ يَعْمُر اللهُ لَهُمْ \* فَلاَ تَبَوْلُوا وَآدْعُوا وَآدْعُوا وَآدْعُوا وَآدُهُ وَاللهُ مَعْمَلُوا وَآلَهُ مُعَلَّمَ مَا تُوا وَهُمْ \* كُمَّالًا فَانَ يَعْمُر اللهُ لَهُمْ \* فَلاَ تَبَوْلُوا وَآلَهُ مُعْمَلُوا وَآلَهُ مُعْمَلُولُ وَلاَ اللهُ مُعْمَلُوا وَآلَهُ مُوا وَصَدُّوا وَآلَهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ مَعْمَلُوا وَاللهُ مَعْمَلُوا وَاللهُ مَعْمَلُوا وَاللهُ مَعْمَلُوا وَاللهُ مَعْمَلُوا وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مُعْمَلُوا وَاللّهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُواللهُ وَاللّهُ مُعْمَلُوا وَاللّهُ مُعْمَلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُعْمَلُهُ وَاللّهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْمَلًا وَاللّهُ مُنْ وَاللهُ مُعْمَلُوا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالسكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقدقال الإمامأحمدبن نصر الروزى فى كتاب المملاة حدثنا أبو قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جمفر الرازى عن الربيع بن أنسعن أبى العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا ينمر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت (أطيعوا الله وأطيعواالرسول ولاتبطاوا أعمالكم) فخافوا أن يبطل الدنب العمل ، ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهماقال: كنامه شر أصحاب رمسول الله يُرْكُ رَى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطاوا أعمالكم ) فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقانا الكبائر الوجبات والفواحش حق نزل قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا تخلف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجوا لمن لم يصمها: ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعةرسول. الق هي سمادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للاعمال ولهذا قال تعالى ( ولا تبطاوا أعمالكم) أى بالردة ، ولهذا قال بمدها ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل شم ما تواوهم كفار فلن يغفر الله لهم ) كقوله مبحانه وتعالى ( إنالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) الآية ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين ( فلا تهنوا ) أي لاتضعفوا عن الأعداء ( وتدعوا إلى السلم ) أي الهادنة والمسالمة ووضع القتال بينسكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم ولهذا قال ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ) أي في حال عاوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع السامين ورأى الإمام في الهادنة والعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله عليه وسلم حين صده كنفار قريش عن حكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . وقوله جات عظمته ( والله معكم ) فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر هلى الأعداء ( وان يتركم أعمالكم ) أي وان يجيلها ويبطاما ويسلمكم إياها بل يوفيكم ثواما ولا ينقسكم منها شيئاً والله أعلم

﴿ إِنَّمَا ٱلْحُمْوَةُ ٱلدُّنْمِا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن أَوْ مِمُوا وَتَتَقَوا أَيُوْ تَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلاَ يَسْمَاكُمْ أَمُو النَّهُ فَيَكُمْ الْجُورَكُمْ وَلاَ يَسْمَاكُمْ أَمُو النَّهِ فَيَكُمْ إِن يَسْمَاكُمُ مَا فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ وَاللَّهُ فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ مَا فَيْحُورُ فَا فَيْكُمْ وَاللَّهُ الْفَيْ وَأَنْتُمُ الْفَقْرَ آهِ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْفَيْ وَأَنْتُمُ اللَّهُ أَلَا مُثَرَّاكُمْ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ وَأَنْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَيْ وَأَنْتُم اللَّهُ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ مُ لَا يَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ) أى حاصانها ذلك إلا ما كان منها أه عزوجل ولهذا قال تعالى ( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتك أجوركم ولايسألك أموالنكم ) أى عوغنى عندكم لايطاب منسكم شيئًا وإنما فرض عليهم الصدقات من الأموال مواساة لا خوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليهم. ويرجع ثوابه إليهم ثم قال جل جلاله (إن يسأله كموها فيحفكم تبخلوا) أى يحرجكم تبخلوا (ويخرج أضغانكم) قال قتادة . قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فها هو أحب إلى ذلك إلى الشخص منه . وقوله تعالى (ها أتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل أى لا تجيب إلى ذلك ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ) أى إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه (والله الغنى وصف عن كل ماسواه وكل شيء فقير إليه دائما ، ولهذا قال تعالى (وأنتم الفقراء ) أى بالذات إليه ، فوصفه بالغنى وصف لازم لهم لا ينفكون عنه . وقوله تعالى (وإن تتولوا) أى عن طاعته واتباع شرعه (يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم ) أى ولكن يكونون سامعين مطيمين له ولأوامره . وقال ابن أي حاتم وابن جرير حدثنا يونس بن عبدالأعلى حدثنا بن هو يون سامعين مطيمين له ولأوامره . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال إن رسول الله يقلل المذه الآية (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال إن رسول الله توليا استبدل بنا ثم لايكونوا أمثالنا وقال الله عنه أبي هريرة رضى الله عنه قال إن رسول الله توليا الدين عندالثريالتناوله رجال من الفرس » تفرد بهمسلم بن خالد الزنجى الفارسي وضى الله عنه ثم قال «هذا وقومه ولوكان المدين عندالثريالتناوله رجال من الفرس » تفرد بهمسلم بن خالد الزنجى ورواه عنه غير واحد وقد تكام فيه بعض الأئمة رحمة الله عليه أعلم . آخر تفسير سورة القتال ولله الحمدوالنة

﴿ تفسير سورة الفتح وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال معتجد الله بن معفل يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها قال معاوية لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته ، أخرجاه من حديث شعبة به .

﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا شَبِينًا \* لَّيَفْفِرَ لَكَ أَللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَأُيتَمَ ّ نِهْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَمْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا \* وَيَنصُرَكَ أَللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾

نزلت هذه السورة السكرية لمسارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذى القعدة من سنة ستمن الهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضى عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المسالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر ابن الحطاب رضى الله عنه كا سبأتى تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى ، فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عزوجل هدف السورة فيا كان من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من الصلحة وما آل الأمر إليه كا روى ابن مسعود رضى الله عنه وغيره أنه قال: إنك تعدون الفتيح مكة ونحى المن مصمود رضى الله عنه عنى جابر رضى الله عنه قال: ما كنا نعدالفتح إلا يوم الحديبية وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إس ائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال: تعدون أتم الفتيح بعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله عليه وسلم فأتاها فجلس فتح عشرة مائة والحديبية بر فنرحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك رسول الله عليه وسلم فأتاها فجلس عشرة مائة والحديبية بر فترحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك رسول الله عليه وسلم فأتاها فجلس غي شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم تعضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما مثنا رضى الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أصلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثائر مرات فلم يرد على ، قال في نفسي شدى أنه أماث يا ابن الحطاب ألحمت كررت على رسول الله على أنه عليه وسلم في الله على وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله على الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد عليات الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في

قال فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد يا عمر قال فرجمت وأناأظن أنه نزل فى شيء قال : فقال النبي صـلى الله عانيه وسسلم « نزل على البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فها : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﷺ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )» ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالكر حمه الله ، وقال على بن المديني هذا إسناد مدنى جيد لم نجده إلا عندهم . وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال نزلت على النبي يُرَائِيُّه ( ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) مرجعه من الحديبية قال النبي يَرَاقِيني « لقد أنزلت على الليلة آية أحب إلى ممسا على الأرض » ثم قرأهــا علمهم النبي عَرَائِيٌّ فَقَالُوا هَنينًا مريئًا يا نبي ألله بين الله عز وجسل ما يَفْمل بك فساذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليسه صلى الله عليه وسلم ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ــ حق بلغ ــ فوزا عظما)أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به . وقال الإمامأ حمد حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب قال سمعت أن يحدث عن عمه عبد الرحمن بن زيدالأنصارى عن عمه مجمع بن حارثة الأنصارى رضى الله عنه وكان أحدالقراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديدة فلمسا السرفنا عنها إذا النماس ينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض : ما لاناس ؟ قالوا أوحى إلى رسمول الله صلى الله عايمه وسلم فخرجنا مع النماس نوجف فإذا رسممول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم فاجتمع الناس عليـه فقرأ عليهم ( إنا فتحنا لك فتحا مبين ) قال : فقــال رجل من أصحاب رسمول الله صلى الله عليه وسلم أى رسمول الله أو فتح هو ؟ قال يَرَائِكُم ﴿ إِي وَاللَّهِي نَمْسَ عجمــد بيده إنه لفتح » قسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديدية فقسمها رسول الله والسي ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسائة منهم ثلثائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ورواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسي عن مجمع بن يعقوب به وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا أبو يحيى حدثنا شعبة حدثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعودرضي الله عنه يتمول : لمـا أقبانا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس قد طامت فاستيقظنا ورســول الله عَرْكِيم نائم قال: فقانا أيقظوه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ افعلوا مَا كَمْتُم تَفْعَلُونَ وَكَذَلَك يفعل من نام أو نسى » قال وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة فأتيته بها فركبها فبينا محن نسير إذأتاه الوحى قال وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) وقد رواه أحمد وأبو دواد والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد بهوقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول : كان الذي صلى الله عليمه وسلم يصلى حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقسال عرائي « أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » أخرجاه وبقية الجاعة إلا أبا داود من حديث زياد به وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عَالِمُهُمْ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه فقالت له عائشة ردني الله عنها يا رسمول الله أتصنع همذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقد ال براي « يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا » أخرجه مسلم في السحيح من رواية عبدالله بنوهب بهوقال ابن أبي حانم حدثناعلي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عون الحراز وكان ثقة بمسكة حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسمر عن قتادة عن أنس قال : قام رسول الله عَلِيُّ حتى توردت قدماه ــ أو قال ساقاء ــ فقيل له أليس الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال « أفلا أكون عبدا شكورا » غريب من هذا الوجه فقوله (إنا فتحا لك فتحا ميناً) أي بيناً ظاهراً والراد به صلح الحديثية فانه حمل بسببه خير جزيل ، وآمن الناس واجتمع بعنهم ببعض ، وتكام الؤون مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان وقوله تعالى ( لينفر لك الله ما تقدم من ذنك وما تأخر ) همذا من خسائصه عليه التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حمديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنه وما تأخر وهذا فيه تشريف عظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستفامة التي لم يناما بشهر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الاطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة ، ولما كان أطوع خلق الله نعالى وأشدهم تعظما لأوامره و نواهيه قال حين بركت به الناقه حبسما حابس الفيل ثم قال عليات شهر والذى نفسى بيده لا يسألونى اليوم شيئا بعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها » فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعمالي له ( إنا فتحنا الله فتحا منهنا بهد له فقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ) أى في الدنيا والآخرة ( ويهديك صراطا مستقيما ) أي عاليه يشرعه لك من الشرع العظم والدين القوم ( وينصرك الله عزيزا ) أى بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح « وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى فيه العالم فيه نعالى فيه العالم فيك عثل أن تطبع الله تبارك وتعالى فيه

﴿ هُوَ ٱللَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِمِنَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْ دَادُوآ إِيمَـنَا مَعَ إِيمَـنَهِمْ وَلِلهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِماً حَكِماً \* لَيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُنْمَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ فَوْزًا عَظِماً \* وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَةِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُونَ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْ اللهُ عَلَيْهِمِ وَلَعْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَا لِللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَالُهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَالُهُ وَلَيْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللهُ وَلَيْلُ الللهُ عَلَيْهِمَالُولُولِ وَاللَّالُهُ عَلَيْهِمَالُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِمَ وَلَالُولُ وَلَالْمُولُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُولُولِ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا وَلِيلًا لَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَاللَّهُ وَلِيلُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُولُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ وَلَالْمُولُولِ وَلَالْمُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُولُولُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

يقول تمالى (هو النبى أنزل السكينة ) أى جعل العامأنينة قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعنه الرحمة ، وقال قتادة الوقار فى قاوب الومنين وهم الصحابة رضى الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحسكم الله ورسوله فلما اطمأنت قالوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم ؛ وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإعسان فى القالوب ثم ذكر تعسالى أنه لو شساء لانتصر من السكافرين فقال سبحانه وتعالى ( ولله جنود السموات والأرض ) أى ولو أرسل علهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباده الومنين الجهاد والقتال لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا قال جان عظمته ( وكان الله علم حكما ) والقتال لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا قال جان عظمته وكان الله علما عنه حين قالوا هنيئا لك يا رسول الله هذا لك فما لذا ؟ فأنزل الله تعالى ( ليدخل الومنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتما الأنهار خالدين فيها ) قد تقدم حديث أنس رضى الله تحتما الأنهار خالدين ويا) أى ما كثين فيها أبدا ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) أى خطاياهم وذنو بهم فلايماقهم علم المي يعفو ويصفح فقد فاز ) الآية . وقوله تعالى ( ويعدب المنافقين والمنافقات والمشركين والشركات الخانين بالله ظن السوء ) أى تهدهم من حته الله عنهم وساءت معديدا ) عقال عز وجل مؤكدا لقدرته دائرة السوء وعضب الله عام والمنهم ) أى أبعدهم من حته (وأعد خبود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكما ) دائرة السوء وعضب الله عام اله الله عزيزا حكما ) على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين ( ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكما )

﴿ إِنَّا أَرْسَانَنَكَ شَهِدًا وَمُدَبِّشِّرًا وَنَذِيرًا \* لِّنَةُ مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَتَعَرَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتَسَبِّحُوهُ بُكُرَّةً

وَأَصِيلًا \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَا يِعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن أَكْثَ فَإِنَّمَا يَبَا يِعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن أَكْثَ فَإِنَّمَا يَبَا يَعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن أَكْثَ فَإِنَّمَا يَبَا يَعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوَقَى أَيْدِيهِمْ فَمَن أَكْثَ فَإِنَّمَا يَبِيعُونَ اللهَ يَعْلِيمًا ﴾

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا الفضل بن يحيى الانبارى حدثنا على بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبيسلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عنه في سبل الله فقد بايع الله ي وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن المفيرة أخبرنا جرير عن عبد الله بن عبان بن خدم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله عراقية في الحجر «والله ليمثنه الله عز وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهما واسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فن استلمه فقد بايع الله تعالى » ثم قرأ رسول الله عراقية (إن الله ين يلموناك ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فن استلمه فقد بايع الله تعالى » ثم قرأ رسول الله عراقية (إن الله ين يلموناك إلا يتعالى الله عراقية على الله عنه الله عنه الله عنه المناق الله عنه الله عنه

﴿ ذَكُرُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فَيَذَلْكُ ﴾

قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضى الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به ، وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن جابر رضى الله عنه قال: كنايومئذ ألفا وأربعائة ووضع يده فى ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حقر ووا كالهم وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديثية وأن رسول الله بينائي أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه فى بشر الحديثية فجائد كنا ألفا وأربعائة ولوكنا مائة ألف الحديثية فجائد ، وفي رواية فى الصحيين عن جابر رضى الله عنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة

وروى البخارى من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الدين شهدوا بيمة الرضوان ؟ قال: حَمْس عشرة مائة ، قلمت فان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كانوا أربع عنهرة مائة قال رحمه الله: وهم، هو حدثنى أنهم كانوا خس عشرة مائة . قال البهةى هذه الرواية تدل على انه كان فى القديم يقول خمس عشرة مائة ثم ذكر الوهم فقال أربع عشرة مائة وروى الموفى عن ابن عباس رضى الله عنهما انهم كانوا ألماو خسائة وخمسة وعشرين والشهور الدى رواه عنه غير واحد أربع عشرة مائة وهسائه وهسائه وهسائه وهسائه وهسائه وهسائه عن المعاني عن المعاني عن المعاني عن المعاني المعانية بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : كنامع ورسول الله يمني الشيرة المنافية عنهم الله وأر بسمائة ، وكذلك هو الذى في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والسبراء بن عاذب رضى الله عنهم

وبه يقول غير واحد من أصحاب الغازى والسير ، وقد أخرج صاحبا الصحيح ، نحديث شعبة عن عمرو بن مرة قال ؛ معمت عبد الله بن أنى أوفى رمنى الله عنه يقول كان أصحاب الشجرة ألقا وأربعائة وكانت أسلم يومئذ عن المهاجرين وروق محمد بن إسحاق فى السحيرة عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن السور بن مخرسة ومروان بن الحسم أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله يترافي عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا وساق معه الهدى سحبعين بدنة وكان الناس سبعانة رجل كل بدنة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قيا بلغى عنه يقول : كنا أحداب الحديبية أربع عشرة مائة . كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه فان المحفوظ فى الصحيحين أنهم كانوا بضم عشرة مائة كا سأنى إن شاء الله تعالى .

﴿ ذَكُرُ سِيبِ هَامَ البِيمَةِ العَظَيْمَةِ ﴾

ذل عهد بن إسحاق بن يسار في السمايرة ثم دعا رسول الله يُتَأْلِقُهُ عمر بن الحطاب رضي الله عنه ليمثه إلى تكبَّ لبياغ عنه أشراف قريش ماجاءله فقال يارسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسي وليس بحكة من بني عدى بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عامها ولكني أدلك على رجسل أعزبها مني عثمان بن عفان رضي الله عنسه نبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش بخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظالحرمته فخرج منهان رضى الله عنه إلى مَنَهُ فاغيه أبان بن حميد بن الماس حين دخل مَكَهَ أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ئم أجاره حتى بانع رمالة رسول الله برائح فالطاق عنمان رضى الله عنمه حتى أتى أبا مسفيان وعظماء قريش فبانهم عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ما أرسله به فقالوا لعنمان رضى الله عنه حدين فرغ من رسالة رسول الله عَيْنِيِّم إلى مات أن نطوف بالبيت فطف فقال ماكنت لأفعل حق يطوف به رسول الله عَلَيْتِهِم واحتبسته فريش عنسدها فبلغ رسول الله عَلَيْظُهُ والسلمين أن عنمان رضى الله عنــه قد قتل قال ابن إسحاق فعد أنى عبد الله بن أنى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : « لانبرح حتى نناجز القوم » ودعا رسول الله عَرَاقِيمُ الناس الى السِمة فـكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فسكان الناس يقولون بايمهم ومسول الله عَلِيَّةِ على الموت وكان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول : إن رسول الله عَرِيْتُهُ لَمْ سِامِهُمْ عَلَى الوت ولمكن بايعنا على أن لا نفر فبايسع الناس ولم يتاخف أحسد من السلمين حضرها إلا الحِد بن قيس أخو بني سلمة فسكان جابر رضي الله عنمه يقول والله لكأني أنظر اليه لاصقا بابط ناقته قد صبأ اليها يستنر بها من الناس ثم أني رسول الله مَرْاتِينَ أن الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل ، وذكر ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قريبا من هذا السياق وزاد في سسياقه أن قريشًا بعثوا وعنسدهم عثمان رضي الله عنه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص إلى رسول الله عَرْبَيْتُم عندهم إذ وقع كالام بين بعض السلمين وبعض الشركين وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاعما وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل ونادى منادى رسول الله عِمْلِيُّ ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله حلى الله عايــه وسملم وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تمالى فبايعوا فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعت الشجرة فبايعوه على أن لايفروا أبدا فأرعب ذلك الشركين وأرسلوا من كان عندهم من السامين ودعوا إلى الوادعة والساع وقال الحافظ أبو بكر البهتي أخبرنا على بن أحمد ابن عبدان أخرنا أحمد بن عبيد العامار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير حدثنا الحسكم بن عبد الماك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعل مكة فبايسع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم إن عُهُانَ فِي حَاجِةَ اللهُ تَعَالَى وَحَاجِة وَسُولُهُ ﴾ فشرب بإحدادي يَديه على الأَخْرَى فَكَانَتُ يد رسول الله عَرَاكِيمُ لَمْهُان وخنى الله عنه خيرا من أيد مهم لأنف مهم . قال ابن هذام : حدثني من أثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن

عمر رضى الله عنهما قال : بايع رسول الله صلى الله عايه وسلم لعبَّان رضى الله عنه فضرب باحدى يديه على الأخرى وقال عبد اللك بن هشام النحوى فذكر وكيم عن إسماعيل بن أبى خاله عن الشعبي قال : إن أول من بايع رسول الله عَرْفِيُّهُ بيعة الرضوان أبو سنان الأسدى ، وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحيدى حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال لما دعا رسول الله علين الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدى فقال ابسط يدك أبايمك فقال الذي عَالِيَّ « عَلام تبايعني ؟ » فقال أبو سنان رضي الله عنه على مافي نفسك ، هذا أبو سنان بن وهب الأسدى رَّنَّى الله عنه . وقال البخاري حدثنا شجاع بن الوليد أنه سمع النضر ابن محمد يقول حدثنا صخر بن الربيع عن نافع رضي الله عنه قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهماأ لم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرسله، عند رجل من الأنسار أن يأتى به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايح عند الشجرة وعمر رضى الله عنه لا يدرى بذلك فبايعة عبد الله رضى الله عنه ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضى الله عنه رضى الله عنه يستاهم لاقتال فأخبره أن رسول الله عُرْكِيُّ يما يع تحت الشجرة فالطلق فذهب معه حتى باينع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما . ثم قال البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمرو بن محمد العمرى أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن الناس كانوا مع رسول الله عزائية قد تفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدَّقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعنى عمر رضى الله عنه يا عبد الله انظر ماشأنالناس قد أحدقوا برسول الله على الله عليه وسلم فوجدهم ببايمون فبايع ثم رجع إلى عمر رضى الله عنه فخرج فبايع . وقد أسنده البيهق عن أبي عمرو الأديب . عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم حدثني الوليد بن مسلم فذكره ، وقال الليث عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر رضى الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بامعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت . رواه مسلم عن قتيبة عنه . وروى مسلم عن يحيي عن يزيد بن زريح عن خاله عن الحسكم بن عبدالله الأعربج عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال . لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم ببايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها على رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال ولم نسايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لانفر وقال البخاري حدثنا المكي بن إبراهم عن يزيد بن أبي عبيد عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : بايمت رسول الله علي تحت الشجرة قال يزيد قلت يا أبا مسلمة على أى شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال على الموت وقال البخارى أيضا حدثنا أبوعاصم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضى الله عنه قال : بايست رسـول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديدية ثم تنحيت فقال صلى الله عليه وسلم « يا سامة ألاتباييع ؟ » قنت قد بايعت ،قال عَرَاتِيْ « أقبل فبايع » فدنوت فبايمته ، قلت علام بايمته يا مسامة ؟ قال عنى الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد ، وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الوت. وقال البيه ق أخبر ناأبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبرهم حدثنا أحمد بن سامة حدثنا إسعاق بن إبراهم حدثنا أبو عامر العقدى حدثناعبد اللك بن عمرو حدثنا عكرمة بن عمار الهامي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوعر عني الله عنه قال: قدمنا الحديدية مع رسول الله عَرَاقِيٌّ ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لاترويها فقمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الركي فأما دعا وإما بصق فيها فعاشت فسقينا واستقينا . قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيمة في أصل الشجرة فبايمته أول الناس ثم بايع وبايع حق إذا كان في وسعد الناس قال صلى الله عليه وسلم « بايعني يا سلمة » قال قلت يا رسول الله قد با يمتك في أول الناس قال صلى الله عليه وسلم « وأينا » قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يُرَالِينُ « ألا تبايع بإسامة ؛ » قال: قات يا رسول الله قد با يعتك في أول الناس وأوسط مم قال حلى الله عليه وسلم «وأيضا ، فبا يعته الثالثة،

فقاله رسول الله بينا الله الله على الله على الله على الله على وسلم ثم قال ( إنك كالدى قال الأول اللهم الجنى حييا هو أحب عامر عزلا فأعدايتها إلى من نفسى » قال ثم إن المسركين من أهل مكه راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا قال وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أسقى فرسه وأجنبه وآكل من طعامه وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى الله ورسوله ، فلما اصطلحنا شعن وأهل مكه واختلط بعضنا في بعض أثبت شجرة فكشحت شوكها ثم اضطحمت في أصلها في فالها في ظالما في فالمفترم وتحولت إلى شجرة أصلها في ظالما فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله بين فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعادوا سلاحهم واضطحموا فيها عمل كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى بالله بالله والذي كرم وجه محمد الله عن في فشدت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته ضغنا في يدى ثم قلت والذي كرم وجه محمد الله برجل من المبلات قال له مكرز من النمركين يقوده حتى وقفنا مهم أسوقهم إلى رسول الله بالله في فانول الله عن في في مسمون من المشركين فنظر برجل من المبلات قال له مكرز من النمركين يقوده حتى وقفنا مهم على رسول الله بالله وقائل الله عنو وجل برجل من المبلات قال لا مكرز من النمركين يقوده حتى وقفنا مهم أسوقهم إلى رسول الله بالله وقائل الله عنو وهل الله بالم والله باله الله عنو من إلى من المبلات قال له مكرز من النمركين يقوده حتى وقفنا مهم أسوقهم إلى رسول الله بالله وأن وأن الله عنو وهو المناه أن أطفركم علمهم ألكية . وهكذا رواه مسلم وهو إلى المحلق بن راهو به بسنده خوه أو قربها منه

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : كان أبي عن بايم رسول الله عربية تحت الشجرة قال فانطاقنا من قابل حاجين فخفي علينا كانها فان كان بينت ليج فأنتم أعلم ، وقال أبو بكر الحميدي حدثنا صفيان حدثنا أبو الزير حدثنا جابر رضي الله عنه قال لما دعا رسول الله عليه الناس إلى البيعة وجدنا رجاز منا يقال له الجلم بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره ، رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به وقال الحميدي أيضا حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم« أنتم خير أهل الأرض اليوم » قال جابر رضي الله عنه . لوكنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة ، قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها أخرجاه من حديث سفيان ، وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا اللبث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عنرسول الله على أنه قال « لا يدخل النار أحدثمن با يع تحت الشجرة» وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن هارون الفلاس المحرمي حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي حدثنا محمد بن ثابت العبدى عن خداش بن عياش عن أن الزير عن جابر رضى الله عنه قال: قان رسول الله عليه وسلم « يدخل من بايع تعمل الشيخرة كلم الجنة إلا صاحب الجل الأحر » قال فافطاتهنا نبتدره فاذارجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع قال أصيب بميرى أحب إلى من أن أبايع وقال عبد الله بن أحمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن أبي الربير عن جابررضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال « من يصعد الثنية ثنية الرارفانه يحط عنهما حط عن بني إسرائيل» فكان أول من صعد خيل بني الحزرج تم تبادر الناس بعد فقال النبي عَرَاقَةً ﴿ كَالَّمُ مَفُورٍ لَهُ إِلْاصاحب الجُمْلُ الْأَحْمُرُ ﴾ فقاننا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى عليه وسلم فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم فإدا هو رجيل باشد ذالة ، رواه مسلم عن عبيد الله به وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه صم جابرا رضي الله عنه يقول أخبرتني أم مبشر أنها معت رساول الله عليه فول عند حفصة رضي الله عنها « لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتما أحد » قالت بلي يا رسول الله فا تهرها فقالت حنصة رضي الله عنها ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدَعُما ﴾ فقال النبي صلى الله عايه وسلم : قد قال الله تعالى ﴿ ثم نتجي اللَّذِينَ اللَّهُوا ونادر الطالين فيها حثيا ) رواه مسلم ، وفيه أيضا عن قديمة عن الايث عن أبي الزير عن جابر رضي الله عندقال: إن عبد الحاطب بن أبي بلتعة جاء بشكوا حاطبا فقال يا رسسول الله ليدخان حاطب النار فقال رسسول الله عليهم: « كذبت لا بدخا با فائد قد شهد بدرا و الحديبة » ولهذا قال تعالى في الثناء عامهم ( إن النمين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أحرا عظيما )كما قال عز وجل فى الآية الأخرى ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعسلم مافى قاوبهم فأنزل السكينة عايهم وأنابهم فتحا قريبا )

يقول تعسالى مخبرا رسسوله على المتدر به المخلفون من الأعراب الدين اختاروا القام في أهلهم وشفاهم وتركوا المسير مع رسبول الله على فاعتدروا بشفاهم بذلك وسألوا أن يستففر لهم الرسبول والتي وذلك قول مهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصافعة ولهسذا قال تعالى (يقولون بألستهم ما ليس في قاوبهم قل فمن يماك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) أى لا يقدر أحد أن برد ما أراده الله فيكم تعمالي وتقدس وهو العلم بسرائركم وضائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا ولهسذا قال تعالى ( بل كان أنه بمساتي وتقدس وهو العلم بسرائركم وضائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ) أى لم يكن نفاذ كم تعملون خبيرا ) ثم قال تعمالي ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسبول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ) أى الم يكن نفاذ كم تعملون خبيرا ) أم قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجاهمه ولا يرجع منهم مخبر ( وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ) أى هلك في المناهر والباطن لله قوما بورا ) أى هلك المسير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . ثم بين تعالى فان الله تعمر في ق أهل السموات والأرض ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيا ) أى المن تاب إليه وأناب وخضع لهيه

﴿ سَيَةُ وَلَ ٱلۡمُخَلَّمُونَ إِذَا ٱنطَاعْتُمُ ۚ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُ وَهَاذَرُ وَنَا نَتَّبِهُ كُمْ يُرِيدُونَأَن يُبَدَّلُوا كَمَامَ ٱللهِ قُلَلَّ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَغَانِمَ لِتَأَخُذُ وَهَاذَرُ وَنَا اَللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّ

يقول تعدالى مخبراً عن الأعراب الذين تنافوا عن رسدول الله والله والله عمرة الحديبية إذ ذهب النبي وأصحابه رضى الله عنهم إلى خير بفتحونها أنهم يسألون أن مخرجوا معهم إلى المفنم وقد تخافوا عن وفت محاربة الاعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعدالى رسدوله والتي أن لا يأذن لهم فى ذلك معاقبة لهم من جنس ذنهم فان الله تعدالى قد وعد أهدل الحديبية بمفائم خير وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المنخلفين فلا يقم غير ذلك شرعا ولا قدرا ولحدا قال تعدالى ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) قال مجاهد وقتادة وجوير وهو الوعد الذي وعدبه أهل الحديبية واختاره ابن جرير ، وقال ابن زيد هو قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الدخروج فقال ابن زيد هو أبدا وان تقرحوا معى أبدا وان تقاتلوا معى عدوا إنه رمنيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الحالفين ) وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غروة تبوك وهي متأخرة عن عمرة الحالفين )

الحديبية وقال ابن جريم ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) يعنى بتشبيطهم السلمين عن الجهاد ( قل ان تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) أى وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الحروج معهم ( فسيقولون بل تحسدوننا ) أى أن نشرككم فى المغانم ( بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ) أى ليس الأمركا زعموا ولكن لا فهم لهم

﴿ قُلَ لَهُ خَافِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتْنَاوُنَهُمْ أُوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيهُوا اللَّهُ مَا أَخْرًا حَسَناً وَإِن تَتَوَلُوا كَمَا تُوَلِّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذَّبُكُم عَذَابًا أَلِياً \* لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَمَن يُعِلِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُذُخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُلُ وَنَى يَتُولُ أَيْدُ وَمَن يَعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُذُخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُلُ وَنَى يَتُولُ أَيْدُ فِلْ يَتَوَلُّ أَيْمَا لَا يَعْمَى اللّهَ وَرَسُولَهُ يُذُخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُلُ وَمَن يَتُولُ أَيْدُ مِنْ عَذَابًا أَلِياً ﴾

اختلف النسرون في هؤلاءالةوم الدين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال ﴿ أحدها ﴾ أنهم هوازن رواه شعبة عن أنى بشر عن سعيماد بن جبير أو عَلمُوهَ أو جميعا ورواه هشيم عن أبى بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه ﴿ اثْنَانَى ﴾ تقيف قاله الشحاك ﴿ النَّالَثُ ﴾ بنو حنيفة قاله جويبر ورواه محمله بن إسحق عن الزهرى وروى مثله عن سميد وعكرمة ﴿ الرابع ﴾ هم أعل فارس رواء على بن أن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ويه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه وقال كعب الأجبار: هم الروم، وعن ابن أبي ليلي وعطاء والحسن وقنادة : هم فارس والروم ، وعن مجاهد هم أهل الأوثان وعنه أينا هم رجال أولو بأس شديد ولم يمين فرالة وبه يقول ابن جربج وهو اختيار ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج حمدثنا عبد الرحمن بن إسحق النمواريري عن معمر عن الزهري في قوله تمالي ( سندعون إلى قوم أولى بأس شديد ) قال لم يأت أوائك بعدوحدثنا أني حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي خاله عن أبي هر برة رضي الله عنه في قوله تمالي ( ستدعون إلى قيم أولى بأس شديد ) قال همالبارزون . قال وحدثنا مفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أفي هريرةرضي الله عنه عن الذي يُؤلِّقُ قال ﴿ لَا تَهُومِ السَّاعَةِ حَتَّى تَقَاتَاوَا قُومًا صَغَارَ الْأَعَانِ ذَلْفُ الانوف كأن وجوههم الحجان للطرقة ﴾ قال سفيان: هم الترك ، قال ابن أبي عمر وجدت في مكان آخر حدثنا ابن أبي خاله، عن أبيه قال نزل عليناأبو هريرة رضي الله عنه نفسر قول رمسول الله يَرْبَيُّكُم ﴿ تَمَا تَاوَا قُومًا نَعَالُمُ الشَّمْ ﴾ قال هم البارزون يعني الأكراد وقوله تعمالي ( تناتاونهم أو يساءون ) يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم فالريزال ذلك مستمرا علمهم ولكم النصرة علمهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار . ثم قال عز وجــل ( فان تطيعوا ) أي تستجيبو وتنفروا في ألجهاد وتؤدوا الذي عابيكم فيه (يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولواكما توليتم من قبل) يعني زمن الحديدية حيث دعيتم فتخلفتم (يمنيكم عدابا ألم ) . ثم ذكر تمالي الأعدار في نوك الجهاد فمنها لازم كالسمى والمرج المستمر وعارض كالرض الذي يمار أ أياما ثم يرول فهو في حال مرضه ملحق بدوى الأعدار اللازمة حق يبرأ . ثم قال تبارك وتعسالي مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله ( ومن يتلع الله ورسسوله يدخله جناب تجرى من تحتما الأنهار ومن يتول ) أي ينكل عن الجياد ويتميل على للماش ( يمذبه عذاباً ألها ) في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم .

﴿ أَمَّدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ وَمَدِينَ إِذْ بُنِهَا يِلُمُونَاكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَمَلَّمَ مَا فِي قَالُو بِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِيمَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحْا قَرِيبًا \* وَمَفَائِمَ كَيْهِرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِماً ﴾

يخم تصالى عن رضاء عن الومنين الدين بايعوا رسمول الله بَرَائِلَةٍ تحت الشجرة وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألنا وأرسانة وأن النجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. قال البخاري حمدتنا مجمود حمدثنا عبيد الله عن

إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضى الله عنه قال انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟قالوا هدده الشجرة حيث بايع رسسول الله يُمالِيَّهُ بيعة الرضوان فأنيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثنى أنى أنه كان فيمن بايع رسول الله يُمَالِيَّهُ بحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدو علمها فقال سعيد إن أصحاب محمد يَرَاليَّهُ لم يعاموها وعامتموها أنتم فأنتم أعلم

وقوله تعالى ( فعلم مافى قاوبهم ) أى من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ( فأنزل السكينة ) وهى الطمأ نينة (عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) وهو ها أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الحير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقالم علمهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ( ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما )

قال ابن أبى حاتم حدثنا أحمد بن همد بن مجي بن معيد القطان حدثنا عبيد الله بن موسى يعنى ابن عبيدة حدثنى إياس بن سلمة عن أبيه قال : بينا نحن قاناون إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس : البيعة الله ووح القدس ، قال فثرنا إلى رسول الله عليه وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه ، فذلك قول الله تعلى ( لقد رضى الله عن الومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) قال فبايع رسول الله يتراتي المنان رضى الله عنه عنه حدى يديه على الأخرى فقال الناس هنيئالا بن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا فقال رسول الله على الأخرى أطوف »

﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَفَاخَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَمَجُلَ لَكُمْ فَلَذِهِ وَكَفَ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتُكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قال مجاهد فی قوله تعالی ( وعدکم الله مغانم کشرة تأخذونها ) هی جمیع الفانم إلیالیوم ( فعجل لسیمهاه ) یعنی فتت خیر ، وروی العوفی عن این عباس رسی الله عنهما ( فعجل کم هذه ) یعنی صاحح الحدیدیة ( و کشف أیدی الناس عنکم الدین خلفته و همی نمایکم سوء مماکان أعداؤکم اضمر وه لسکم من المحاربة و انفتال، و کذلك کن أیدی الناس عنکم الدین خلفته و هم وراء ظهور کم عن عیالسکم و حریمکم ( ولنسکون آیه للوثونین ) أی یعتبرون بدلك فان الله تعالی حافظهم و ناصر شمی سائر الأعداء مع قلة عدد هم ولیعام و ابستهم الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور و أن الحبرة فيا مختلره الهباده المؤدنین و إن کرهوه فی الظاهر کما قال عز و جل (وعمی أن تکدید و اشیئا و هو خیر لکم ) ( و سهد سکم صراحا مستقم) أی بسب و ان الله علی کل شیء قدیرا ) أی وغنیمة أخری و فتحا آخر معینا لم تکونوا تقدرون عام قدید بسره الفته عالم الله و المحال الله و المحال الله و الله الموفی عن ابن عباس رضی الله عنهما هی خیر و هذا علی قوله فی قوله عز و جال ( فعجل لسکم هذه الفتیسة مالله و المحال الله و الحدیدیة ، و قال الله و المحال المحری: هی فارس واروم، و قال عباهد : هی کل فتح و غنیمة إلی و ما اغیامة و قال أبو داودال ایال الموفی عن المحمری: هی فارس واروم، و قال عباهد : هی کل فتح و غنیمة إلی و ما اغیامة و قال أبو داودال ایال این و الحسن المحمری: هی فارس واروم، و قال عباهد : هی کل فتح و غنیمة إلی و ما اغیامة و قال أبو داودال ایال این و المحسن المحمری: هی فارس واروم، و قال عباهد : هی کل فتح و غنیمة إلی و ما اغیامة و قال أبو داودال ایال و المحسن المحمری: هی فارس واروم، و قال عباهد : هی کل فتح و غنیمة إلی و ما اغیامة و قال أبو داودال ایال و

حدثنا شعبة عن حمالة الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وأخرى لم تقدروا علمها قد أحاط الله بها ) قال هذه الفتوح ائتي تفتح إلى اليوم وقوله تعالى ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يحدون وايا ولا نصيرا ) يقول عزوجل مبشرًا لعياده المؤمنين بأنه لو ناجزهم الشركون لنصر الله وسيوله وعباده المؤمنين عليهم ولا نهزم جيش الكفر فارا مدبيرًا لا يجدون وليا ولا نصيرًا لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين ثم قال تبارك والعالى (سنةالله التي قد خلت من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا) أي هذيسنة الله وعادته في خلفه ، ما تقابل السكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكذر فرفع الحق ووضع الباطل ، كما فعل تعمالي يوم بدر بأوليانه المؤمنين نصرهم على أعدائه من التمركين مع قاة عدد الممانين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم وقوله سبحانه وتعالى ( وهو الذي كـف أيديهم عنكم وأسيكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم علمهم وكان الله بما تعملون بصيرًا ) هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدى للشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدى المؤمنين عن الشركين فلم يقاتلوهم عند السجد الحرام بل صان كلا من الفرية بن وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة ، وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأساري فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلىهم نقال ﴿ أُرْسَاوَهُمْ بَكُنْ لَهُمْ بِدِّ، الفَجُورُ وَتُنَاؤُهُۥ قال وَفَى ذَلَكُ أَنزَلَ الله عز وجل (وهواللُّن كنف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حمادعن ثابت عن أنس بن ، الك رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله عليه وسلم وأصحابه عمانون رجلامن أهل مكة بالسلاح من قبل جبل المناهم بريدون غرة رمسول الله يُزَلِّينُ فدعا عليهم فأخذوا قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية ( وهو النبي كنف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) ورواه مسلم وأبو داود في سننه والتره ندى والنسأن في التفسير من سننهما من طرق عن حماد بن سامة به ، وقال أحمدأيضا حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ثابت البناني عن عسد الله بن مغفل الزي رضي الله عنه قال كنا مع رسمول الله عَرْبَيْتُ في أحمل الشجرة التي قال الله تعمالي في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله عَلَيْتُهُ وعلى بن أني طالب رضي الله عنه وسبيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله عِمْلِيُّ لعلى رضى الله عنه « أكتب يسم الله الرحمن الرحم » فأخذ سبه إلى بيده وقال ما أمرف الرحمن الرحم ، أكتب في قذيتًا ما نعرف فقال « اكتب باعمال اللهم \_ وكتب \_ هذا ما صالح عليه عمد رسول الله أهل مكة » فأمسك سهيل ابن عمر و بيده وقال لقد ظالمناك إن كنت رسوله أكتب في قضيتنا ما نمر في فقال « أكتب هسدا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله » فيهنا نحن كذلك إذ خرج علمينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فناروا في وجوهنا فدعا علمهم رسول الله يُنْ فَأَخْذُ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إلى فأخذناهم فقال رسول الله يُزالِين : «هل جنَّم في عمد أحد ؟ أو همل جَول لكم أحد أمانا : » فقالوا : لا ، فخلي سبيلم فأنزل الله تعالى ( وهو الذي كنف أيديهم عنكم وأبديكم عنهم بينان مَكَهُ مِن بِعِد أَن أَطْامِرَكُم علمهم ) الآية ، رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به

وقال ابن جربر حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى حدثنا جعفر عن ابن أبزى قال لما خرج الذي صلى الله عليه وسلم بلفدى وانهى إلى ذى الحايفة قال له عمر خنى الله عنه يا نبى الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاحولا كراع؟ قال فبعث بَرْغِيَّتُهِ إلى الدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سسلاحا إلا حمله فلما دنا من مكه منعوه أن يدخل فسار حتى أن منى فأتاه عينه أن عارمة بن أبي جهل قد خرج عليك في خسائة فقال لحاله بن الوليد رضى الله عنه ( يا خاله هذا ابن عملت قد أتا هيف الله وسيف رسوله فيومئدسي سيف الله فقال يا رسول الله ابعثني أبن شأت فبعنه على خيل فلتي عكره ق في الشعب فهزه ، حتى أدخله حيطان مكة شم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فا نزل الله تعالى ( وهو الذي كف أيديم عندام وأمديكم عنم برطن مكة شم عاد في الثالثة فهزمه حيطان مكة فأ نزل الله تعالى ( وهو الذي كف أيديم عنها من منه منه برطن مكة سرطن مكة سرطن الله عنها في فوله تعالى سرطاني قال فكف الله عز وجل الذي يَرْلِيَّا عنهم عنه منه منه منه منه منه منه الله عنه أنه فا فله فكف الله عز وجل الذي يَرْلِيَّا عنهم عنه منه منه منه منه منه منه الله عنه الله عنه أنه فا فد في النه عنه الله عنه أنه فكف الله عز وجل الذي يَرْلِيَّا عنهم عنه عليه الله عنه الله عنه أنه فكف الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه عنه ع

من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من السلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الحيل ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبرى بنحوه وهذا السياق فيه نظر فانه لامجوز أن يكون عام الحديثية لأن خالدا رضى الله عنه لم يكن أسلم بل قدكان طليعة المشركين يومئذ كا ثبت في الصحيح ولا يجوز أن يكون في عمرة القناء لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل في يتممر ويقهم بمكة ثلاثة أيام ولما قدم يميل لم عانموه ولا حاربوه ولا قاتلوه ، فان قيل فيكون يوم الفتح فالجواب وقد وقع فيه شيء فليتأمل والله أعلم . وقال ابن إشحاق : حدثني من لاأتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنه قال : إن قريشا بعثوا أربعين رجاد منهم أو خمسين وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله يجلي المسيوا من أصحابه أحدا فأخذوا أخدا فأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سيلهم وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله يجلي بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق وفي ذلك أنزل الله تعالى ( وهو اللدى كف أيديم عنكم وأين الله يجاري من الحديدة فرماه المشركون بسهم فقتاوه فبعث رسول الله يجاري فالوا : لا فأرسلهم وأنزل الله يجاري في عهد ؟ هل كم على ذمة ؟ » قاتوا : لا فأرسلهم وأنزل الله يجاري في الذية من الحديدة فرماه المشركون بسهم قاتوا : لا . فأرسلهم وأنزل الله يجاري في الدي عنهم الأي قذلك ( وهو اللدى كف أيديم عنهم ) الآية قال الله يكون الله عليه والدى كف أيديم عنهم ) الآية قال الله يجارية والدى كف أيديم عنهم وأيول الله يجاري الله المن عنهم عنهم ) الآية المناه في ذلك ( وهو الذى كف أيديم عنهم ) الآية

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الحُرَامِ وَٱلْهَائَى مَهْ كُوفًا أَن يَبْلُغَ يَجِلَّهُ وَلَوْ لَا رَجَالَ هُو أَمِنُونَ وَنِسَلَا مُومُمْ ٱلَّذِينَ كَمْ اللَّهُ فِي رَجْمَتِهِ مَن يَشَاء وَ مَن يَشَاء وَمُ مَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

يقول تعالى مخسيرا عن السكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله يُؤلِينهُ في نقس كفروا) أى هم السكفار دون غسيرهم (وصدوكم عن السجد الحرام) أى وانتم أحق به وأنتم أهسله في نفس الأمر (والهدى معكوفا أن يبلغ محله) أى وصدوا الهدى أن يصل إلى محله وهسدا من بهمم وعنادهم وكان الهدى سبعين بدنة كاسياتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وقوله عزوجل (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) أى بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه و هفيه منهم خينة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطانكم عليم فقتلته وهم وأبدتم خضراهم ولكن بين أفنائهم من المؤمندين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل وابدا قال تعسللي (لم تعلموهم أن تعلموهم أن أي إثم وغرامة ( بغسير علم ليدخل الله في رحمته من بشاء ) أى يؤخر عقوبتم ليخلص من فتصيبكم منهم معرة ) أى إثم وغرامة ( بغسير علم ليدخل الله في رحمته من بشاء ) أى يؤخر عقوبتم ليخلص من الذين بين أظهرهم (لهدبنا الذين كفروا منهم عدايا ألها ) أى لسلطانكم علم فاتمناته وهم قتلا ذريعا قال المؤفئا أبو القاسم الطبراني حدثنا أبوالز نباع روح بن الفرح حدثنا عبد الرحمين بن أبي عاد المكي حدثنا عبد الرحمن بن معد مولى بني هاشم حدثنا حجر بن خلف قال سمله وفينا نزات ( ولولا رجل ، فومنون ونساء مؤولة اتات معدائد بن سعد مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن عن تقد بن عباد المكي به وقال فيه عن أبي رسول الله يؤلي أول النهار كافرا وقاتلت معه آخرالها مسلما وفينا نزات ( ولولا رجل ، فومنون ونساء عن أبي رسول الله يؤلي أول النهار كافرا وقاتلت معه آخرالها من طريق أشرى عن تقد بن عباد المسكى به وقال فيه عن أبي قال كنا تسمة نفر سبعة رجال وامرأتين ثم رواه من طريق أشرى عن تقد بن عباد السكى به وقال فيه عن أبي حبة جنيد بن سبع فذ كره والصواب أبو جعفر حبيب بن سبع ورواه ابن أبى عام من حديث حجور بن خلفسه وين المناه عن عن عن عد بن عباد السكى به وقال فيه عن أبي

حدثنا شمة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وأخرى لم تقدروا علم اقد أحاط الله بها ) قال هذه الفتوج التي تفتح إلى اليوم وقوله تعالى ( ولو فاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ) يقول عزوجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لوناجزهم الشبركون انصر الله رمسوله وعباده المؤمنين عليهم ولا نهزم جيش الكفر فارا مدبرًا لا يجدون وليا ولا نصيرًا لأنهم محاربون لله ولرصوله ولحزبه المؤمنين ثم قال تبارك وتعالى (سنةالله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديار) أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل ، كما فعل تعالى يوم بدر بأولياته المؤمنين نصرهم على أعدائه من الشركين مع قلة عدد السامين وعددهم وكثرة الشركين وعددهم وقوله سيحانه وتعالى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأبديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعماون بصيرا ) هذا أمتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدى الشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدى المؤمنين عن المشركين فلم يقاتاوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة ، وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلهم فقال « أرسلوهم يكن لهم بدء الفحور وثناؤه »قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل (وهوالدي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا يزياء بن هارون حدثنا حمادعن ابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجادمن أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله علي فدعا عليهم فأخذوا قال عفان : فمفا عنهم ونزلت هذه الآية ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما من طرق عن حماد بن سامة به ، وقال أحمداً بضاحدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن مففل المزنى رضي الله عنه قال كنا مع رســول الله عُرَائِيْمٍ في أصـل الشحرة التي قال الله تعـالى في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشحرة على ظهر رسول الله عَلَيْ وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله عَلَيْ لعلى رضى الله عنه « أكتب بسم الله الرحمن الرحم » فأخذ سهيل بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحم ، أكتب في قضيتنا ما نعرف فقال « اكتب باسمك اللهم \_ وكتب \_ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة » فأمسك سهيل ابن عمر و بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال « اكتب هــذا ما صالح عليه عمد ابن عبد الله » فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسـول الله مُرَالِيُّهُ فأخذ الله تمالى بأسماعهم فقمنا إليم فأحدناهم فقال رسول الله عَلِيِّيُّهُ: «هل جدَّم في عهد أحد ؟ أو هسل جمل لكم أحد أمانا ؟ » فقالوا: لا ، فعظى سبيلهم فأنزل الله تعالى ( وهو الله كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) الآية . رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به

من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من السلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الحيل ورواء ابن أبي حاتم عن ابن أبرى بنحوه وهذا السياق فيه نظر فانه لا بجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالفا رضى الله عنه لم يكن أسلم بل قدكان طلمعة للمشركين يومئذ كما ثبت في الصحييح ولا بجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل في متممر ويقيم بمكة ثلاثة أيام ولما قدم بي التي لم عالمهوه ولا حاربوه ولا قاتلوه ، فان قيل فيكون يوم الفتح فالجواب ولا يجوز أن يكون في عام الفتح فالجواب ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا وإيما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمة مولى ابن عباس رضى الله عنه وقد وقع فيه شيء فليتأمل والله أعلم . وقال ابن إشحاق : حدثني من لاأتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنه أحدا فأخذوا أخذا فأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله عنها الله عنهم وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله عنها الله عنها ألا أن المن الم على عنهم ) الآية وقال قتادة ذكر لنا أن جلا يقاله ابن زيم اطلع على الثنية من الحديثية فرماه المشركون بسهم فقتلوه فيعث رسول الله عنها كان عنه عنهم على عهد ؟ هل كم على هو نقل كم عنهم ) الآية وقال قتادة ذكر لنا أن وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) الآية قرال الله تعالى في ذلك (وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) الآية

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الخُرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَمْكُوفًا أَن يَبْلُغَ يَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رَجَالُ مُومُونَ وَنِسَاءِ مُومُ مَنْ اللهُ عَلَمْ لَيْدُخِلَ ٱللهُ فِي رَجْهَتِهُ مَن يَشَاءِ وَنِسَاءِ مُومُ مَنْ اللهُ عَلَمْ لِيدُخِلَ ٱللهُ فِي رَجْهَتِهُ مَن يَشَاءِ وَوَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومُمنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُومَى وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللهُ مَكُلِّ شَيْءً عَلَيهًا ﴾

يقول تمالى ضبرا عن السكفار من مشركى الهرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله والته والته والته والته المدى الله والمدى ممكوفا أن يبلغ محله ) أى وصدوا الهدى أن يصل المي محله وهدا من بفهم وعنادهم في نفس الأمر (والهدى ممكوفا أن يبلغ محله ) أى وصدوا الهدى أن يصل إلى محله وهدا من بفهم وعنادهم وكان الهدى سبعين بدنة كاسياتي بيانهان شاء الله تمالى ، وقوله عزوجل (واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ) أى بين أظهرهم عن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطان معلم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمندين والمؤمنات أقوام لاتعرفونهم حالة القتل ولهذا قال تعسللى (لم تعلموهم أن تعافوهم فتصيم منهم معرة ) أى إثم وغرامة ( بفسير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ) أى يؤخر عقو بتهم ليخلص من فتصيم منهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الاسلام ثم قال تبارك و تعالى (لو تزياوا ) أى لو تجيز الكفار من الؤمنين أظهرهم (لعد بنا الله بن كفروا منهم عدايا ألها ) أى لسلطا نسكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا قال الحافظ أبو الفاسم الطبراني حدثنا أبوالز نباع روح بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن أبي عبد المسكى حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن صد مولى بني هاشم حدثنا حجر بن خلف قال سملها وفينا نزلت ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ) عبدالله بن سمد مولى بني هاشم حدثنا منهم أمراهم من طريق أخرى عن شد بن عباد المسكى به وقال فيه عن أبي رسول الله ين المراه والمرأتين ثم رواه من طريق أخرى عن شد بن عباد المسكى به وقال فيه عن أبي قال كنا تسمة نفر سبعة رجال والمرأتين ثم رواه من طريق أخرى عن شهد بن عباد المسكى به وقال فيه عن أبي قال كنا تسمة نفر مسمة رجال والمرأتين ثم رواه من طريق أخرى عن شهد بن عباد المسكى به وقال فيه عن أبي حقول بن حديث حجر بن خلف به من أبي

وقال كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة وفينا نزلت ( ولولارجال مؤمنون ونساء مؤمنات )وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن إساعيل البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أني حمزة عن عطاء عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( لو تزياوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً ) يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليا بقتام إياهم . وقوله عزوجل ( إذجعمل الذين كفروا فىقلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسمالله الرحمن الرحم وأبوا أن يكتبوا هذا ماقاضي عليه حمد رسولٌ الله ( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ) وهي قول لاإله إلا الله كما قال ابن جرير وعبدالله بن الإمام أحمسد حدثنا الحسن بن قزعة أبوعلى البصرى حدثنا سفيان بن حديب حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي ابن كسب عن أبيه رضي الله عنــه أنه سمع رسول الله عِرْالِيِّع يقول ( وألزمهم كلمة التقوى ) قال « لا إله إلا الله » وكذا رواه الترمذي عن الحسن بنقزعة وقال غريب لانعرفه إلامن حديثه وسألت أبازرعة عنه فلم يعرفه إلا منهذا الوجه وقال ابن أى حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادى حدثنا عبدالله بن صالح حدثني الليث حدثني عبدالرحمن بن خاله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أباهر برة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فمن قال لاإله إلاالله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل» وأنزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما فقال ( إنهم كانوا إذا قيـل لهم لا إله إلا الله يستسكبرون ) وقال الله جل ثناؤه ( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهالها ) وهي لاإله إلا الله محمسد رسول الله فاستكبروا عنها واستكبر عنها الشركون يوم الحديبية فكاتهم رسول الله عراق على قضية المدة وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري وأله أعلم . وقال مجاهد : كلمة التقوى الاخلاص ، وقال عطاء بن أبى رياح عي لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الحدوهو على كل شيء قدير ، وقاله بونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور (وألزمهم كلمةالتقوى) قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن عباية بن ربعي عن على رضي الله عنه ( وألزمهم كلمةالتقوى ) قال لاإله إلا الله والله أكبرا ، وكذا قال ابن عمر رضى الله عنهما ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) قال : يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تنوى ، وقال سعيد بن جبير ( وألزمهم كلمة التقوى) قال لاإله إلاالله والجهاد في سبيله ، وقال عطاء الخراساني هي لاإله إلاالله محدرسول الله وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري( وألزمهم كامةالتقوى) قال بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قنادة (وألزمهم كلمة التقوى ) قال لاإله إلاالله ( وكانوا أحق بها وأهلها) كان المسلمون أنحق بها وكانوا أهلها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلُّ شَيَّءَ عَلَمَ } أي هو علم بمن يستحق الحبير عن يستحق الشروقد قال النسائي : حدثنا إبراهم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رز بن عن عبدالله بن العلاء بن نوير عن بشرين عبدالله عن أبي بن كعب رصى الله عنه أنه كان يقرأ ( إذحمل الله بن كفروا في قاويهم الحمية حمية الجاهلية ) ولوحميتم كاحموا لفسد المسجد الحرام فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتملم أنى كنت أدخل عَلَى رَسُولَ الله عَرَاكِيْ فَيَمْلَمَى ثما عَلَمُهُ اللهُ تَعَالَى ، فقال عمر رضى الله عنسه بل أنت رجل عندك علم وقرآن فاقرأ وعلم عا علمك الله تعالى ورسوله

﴿ وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديدية وقصة الصاح ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى عن عروة بن الزيبرعن المسور ابن مخرصة ومروان بن الحسيم رضى الله عنهما قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت لايريد قتالا وساق معه الهمدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة وخرج رسول الله عليتها حتى إذا كان بعسفان الهيه بشر بن سمفيان الكهني فقال يارسول الله هذه قريش قد سمت عسيرك فخرجت مسها المهوذ المطافيل قدليست جاود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها علنهم عنوة أبدا وهذا خالدين الوليد في خيامهم

قد قدموه إلى كراع الغميم فقــال ارسول الله صلى الله عليه وســلم « ياويح قريش.قد أكلتهم الحرب ماذا عليهماو خــاوا بيني و بين سائر الناس ؟ فان أصابوني كان الذي أرادوا ، وإن أظهر بي الله تعالى دخاوا في الاسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش فوالله لاأزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عزوجل أو تنفرد هـذه السالفـة » ثم أمر النياس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجـه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة "، قال فسلك بالجيش تلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجمين إلى قريش فخرج رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حتى إذا سلك ثنية المراد بركت ناقته فقال الناس خلائت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما خلائت وما ذلك لها مخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكلة ، والله لاتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس « انراوا » قالوا يارسول الله ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجـلا من أصحابه فنزل فى قليب من تلك القلب ففرزه فيـه فجاش بالمـاء حتى ضرب الناس عنه بمطن. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان فرجموا إلى قريش فقالوا : يامهشر قريش إنكم تعجلون على حمد صلى الله عليه وسلم إن حجداً لم يأت لقتال إنما جاء زائرًا لهذا البيت معظما لحقه فاتهموهم. قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى وكانت خزاعة عيبة نصيح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشركها ومسلمها لايخفون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئاكان بمكة فقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لايدخلها أبدا علينا عنوة ولا يتحدث بذلك العرب ثم. بعثوا اليــه مكرز بن حفص أحسد بني عامر بن اؤى فلما رآه رسول الله صلى الله عليه سلم قال « هدنا رجل غادر » فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنحومما تكلم به مع أصحابه ثم رجع إلى قريش فأخبرهم عاقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمثوا اليــه الحليس بن علقمة الكُذُ نَى وَهُو يُومَّئُذُ مِدِدُ الاحابِيشِ فَلَمَا رآه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال « هذا من قوم يتألمون فابعثو الحدى » فلما رأى المدى يسيل عليه من عرض الوادى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال يامعشر قريش لقد رأيت مالا يحل صد الهدى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن عدله قالوا اجلس إعما أنت أعرابي لا علم لك . فبعثوا اليمه عروة بن مسعود الثقني فقال يامعشر قريش إنى قد رأيت مايلقي منهم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعي من قومي ثم جئت حتى آسبتكم بنفسي قالوا صدقت ماأنت عندنا بمتهم فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال بالمحمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضها إنها قريش قدخرجت معها العوذ الطافيل قدلبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لاتدخلها عليهم عنوة أبداواج الله لكا في بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا قال وأبو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله مُجَالِّلَتِهِ فقال : امصص بظر اللات أنحن ننه كف عنه ؟ قال من هدندا يا محمد ؟ قال صلى الله عليه وسلم « هدا ابن أى قحافة » قال أما والله لولا يدكانت لك عندى لسكافاً تك بها ولسكن هذه بهاثم تناول لحية رسول اللهصلي الله عليه وسلم والمنسيرة بن همبة رضى الله عنه واقف على رأس رسول الله عليه الحسديد قال فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله علي قبل والله أن لا تصل اليك قال ويحلك ما أفظك وأغلظك فتبسم رسول الله وَاللَّهُ قَالَ مِن هَذَا يَا مُحَدًّا قَالَ مِرْكِيُّ « هـــذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » قال أغدر وهـل غسلت سوأتك إلا بالأمس ؟ قال فكامه رسول الله علي عيثل ما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حربا قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى مايصنع به أصحابه لايتوضا وضوءا إلا ابتدروه . ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلاأ خذوه فرجع إلى قريش فقال يامعشر قريش إني جئت كسرى في ملسكه وحثت قيصر

والنجاشي في ملكهما والله مارأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولفد رأيت قوما لايسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم : قال وقد كان رسول الله عَلِيُّ قبل ذلك بعث خراش بن أميـة الحزاءي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل مكم عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعتهم الأحابيش حتى أتى رسول الله عَالِيَّةِ فسدعا عمر رضي الله عنه ليعثه إلى مكة فقال بارسول الله إنى أخاف قريشا على نفس وليس بها من بني عدى أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي علمها ولكن أدلك على رجل هو أعزدني مها عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فــدعاه رسول الله ﷺ فبعثه يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد وإنما جاء زائرا لهــذا البيت معظا لحرمته فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكمة فلقية أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه واجاره حتى بلغ رسالة رسول الله عَلِيِّتُم فانطلق عَمَان رضي الله عنه حتى آنى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسملم ما أرسله به فقالوا لعمَّان رضي الله عنه ان شئت ان تطوف بالبيت فطف به فقال ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحتبسته قريش عندها قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عنمان رضي الله عنه قد قتل . قال محمد فحدثني الزهرى ان قريشا بعثوا سميل بن عمرو وقالوا ائت محمدا فصالحه ولا تان في صلحه الا ان يرجع عنا عامه هــذا فوالله لا تحدث السرب انه دخلها علينا عنوة ابدا فأتاهسميل بن عمرو فلما رآه رسول الله عَلِيُّ قال «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح فسايا التأم الأمر ولم يبق الا الكتاب وثب عمر بن الحطاب، ضي الله عنه فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال ياأبا بكر أوليس برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال بلي قال فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه الزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله فقال عمررضي الله عنه وأنا أشهد ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أو لسنا بالمسلمين؛ أو ليسوا بالشركين ؟ قال صلى الله عليه وسلم « بلي » قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقسال عَرْضَا ﴾ أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » ثم قال عمسر رضي الله عنه مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه ومسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال اكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل لاأعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اكتب باسمـك اللهم · هذا ما صالح عليه محمد رصول الله » فقاله سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسميل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بمضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بفير إذن وليه رده عليه ومن أنى قريشا ممن معرسول الله عِلْقَتْهِ لم يردوه عليه وأن بيننا عبية مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا السكتاب: انه من أحب أن يدخل في عقد محمد علي وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاءة فقالوا نحن في عقد رصول الله عُرَائِيَّةٍ وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وأنك ترجيم عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكه وأنه إذاكان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثا معك ملاح الراكب لاتدخلها بغير السيوف في القرب فبينا رسول الله عليه يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سميل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله وسلم قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشحكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأواما رأوا من الصلح والرجوع ومأتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلسكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه نضرب وجمه وقال يامحمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال «صدقت» فقام اليه فأخذ بتلابيه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يامشر السلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني قال

فراد الناس شراإلى مابهم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم » قال فوثب إله عمر بن الخطاب رضى الله عنه قجمل يمشى مع جندل إلى جنبه ويقول اصبرأبا جندل فإنمــا هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدنى قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب بهأباه قال فضن الرجل بأبيه ، قال ونفذت القضية فلما فرغا من الكتاب وكان رسول الله عليَّة يصلى فى الحرم وهو مضطرب فى الحل قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقال « يأيها الناس انحروا واحلقوا » قال فما قام أحد ، قال ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أمّ سلمة رضى الله عنها فقال « يا أم سلمة ما شأن الناس؟» قالت با رسول الله قد دخلهم ما رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فامحره واحلق فلوقدفعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله علي كام أحداحتي إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق قال فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح، هكذاساقهأ حمدمن هذاالوجه وهكذارواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق بنحوه . وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى به نحوه وخالفه في أشياء وفيه إغراب وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة فقال في كتاب الشروط من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحريج يصدق كل واجد منهما حديث صاحبه قالا . خرج ورسول الله صَّالِقَةٍ ومن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبمث عَينًا منخزاعة وسار حتى إذا كان بنمدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا قد جمعوالك جموعاوقد جمعوالك الأحابيش وهم مقاتاوك وصادوك وما نعوك فقال عَرْفِيِّ « أشيروا أيها الناس على أترون أن تميل على عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » وفي لفظ « ترون أن نميل على ذر ارى هؤلاء النين أعانو هم فان يأتونا كان الله فد قطع عنقامن المشركين والاتركناهم محرونين» وفي لفظ « فان قعدوا قعدوا مو تورين مجهودين محرونين وان بجوايكن عنقاقطعها الله عز وجلأم ترون أن نؤم البيت فمن صدينا عنه قاتلناه » فقال أبو بكر رضي الله عنه يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لاتريد قتل احمد ولا حربا فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، وفي لفظ فقال أبو بكررضي الله عنه اللهورسوله علم إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال احد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فروحوا إذن » وفي لفظ « فامخوا على اسم الله تمالى » حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن خاله ابن الوليد في خيل لقريش طليمة فخذوا ذات الهين فوالله ما دمر بهم خاله حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركفن نذيرا لقريش ، وسار النبي عَلِي عَيْنِ عَتِي إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحملته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلاَّت القصواء خلات القصواء فقال النبي صل الله عليه وسلم « ماخلات القصواء وماذاك لهما غلق ولكن حبسها حابس الفيل - ثم قال صلى الله عليه وسلم - والدى نفسي بيده لايسألوني خطة يعظمون فيما حرمات الله تمالى إلا اعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت فمسدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على عمد قايل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكى إلى رصول الله عليه وسلم المعلش فانتزع والم من كنانته سيما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه . فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عبية نصح رسول الله على الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إنى تركت كعب بن اؤى وعامر بن لؤى نزلوا عدامياه الحديبية معهم الموذ الطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي عَرِيْنِيِّ « إنا لم نجيء لقتال احد واسكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت مهم فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فان أظهر فان شاءوا أن يدخلوا فها

دخل فيه الناس فعلوا والا فقد حموا ، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره » . قال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أنَّى قريشًا فقال : إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسممناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه علميكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه شيء وقال ذوو الرأى منهمهات ماسمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم عا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عروة ابن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلي ، قال أولست بالولد ؟ قالوا بلي ، قال فهل تهموني قالوا : لا ، قال ألستم تعلمون أنى استغفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جشكم بأهلي وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا بلي قال فان هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقباوها ودعوني آته قالوا ائنه فأناه فجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عرايية له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء فقال عروة عند ذلك أى محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأخرى فانى والله لأرى وجوها وانى لأرى أشوابا من الناس خليها أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر رضى الله عنه المصص بظر اللات أنحن نفر وندعه قال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والله ينده لولا يدلك عندى لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكام النبي مُثَالِثُةٍ فـكلما كلمه أخذ بلحبته مِثَالِثَةٍ والمغيرة بن شعبة رضى الله عنه قائم على رأس النبي عراق وممه السيف وعليه المففر وكاما أهوى عروة يسده إلى لحية الني صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه وقال من هـدا قال الغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك ، وكان المسرة ابن عمية رضى الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أما الإسلام فاقبل ، واما المال فلست منه في شيء » ثم إن عروة جمل يزمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمينيه قال فوالله ما تنخم رسـول الله عَلِيْكُمْ نخسامة الا وقعت في كف رجِل منهم فدلك بها وجهه وحلمه وإذا أمرهم ابتــدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتناون على وضوته وإذا تكام خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له عَرَائِكُم فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الماوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما محدون النظر إليه تعظما له ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشيد فاقبارها فقال رجل منهم من بني كنانة دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عامه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم قال النبي عُرَاقِيْ « هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له » فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال صبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكر بن حفص ، فقال دعوني آنه فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم « هذا مكرز وهو رجل فاجر » فجمل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينا هو يكلم إذجاء سهيل بن عمرو . وقال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عِمْلِكُمْ « قد سهل لكم من أمركم » . قال معمر قال الزهرى في حــديثه فحاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا الني صلى الله عليه وسلم بعلى رضى الله عنه وقال «اكتب بسم الرحمن الرحم» فقال سهل ابن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو واكن اكتب باسمك اللهم كماكنت تكتب فقيال السلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحم فقال الذي عَمَالِكُ « اكتب باسمك اللهم - ثم قال - هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله » فقال سهيل والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال الذي عَلِينَ « والله أنى لرسول الله وأن كذبتمونى ، اكتب محمد بن عبد الله » قال الزهرى وذلك الموله « والله لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الا أعطتهم إياها » فقال له النبي عَلِيقٍ على أن تخاوا بيننا وبين

البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخد المنطقة ولحكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلار ددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى الشركين وقد جاء مسلما ؟ فبيها هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا عمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنا لم نقض السكتاب بعد » قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فأجزه لي قال ما أنا بمجير ذلك لك قال « بلي فافعل » قال ما أنا بفاعل قال المكرز بلي قد أجزناه الك قال أبو جندي أي معشر المسلمين أرد إلى الشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباشديدا أبو جندي أي معشر المسلمين أرد إلى الشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباشديدا في الله عز وجل . قال عمر رضي الله عنه فأتيت نبي الله عليه وسلم وقلت ألست نبي الله حقا ؟ قال صلى الله عليه وسلم « بلي » قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال تراقي إلي الله علي المناق الله وليس يعمى و به وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الدنية في ديننا إذا ؟ قال أي البيت ونطوف به ؟ قال بلي، قال أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فانك الحق قلت أولم الله وليس يعمى و به وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت أولوف به .

قال الزهرى قال عمر رضى الله عنه فعملت لدلك أعمالاً . قال فلما فرغ من قشية الكتاب قال رسول الله عَرَاتِينَهُمْ لأصحابه « قوموا فامحروا ثم احلقوا » قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال عُزِّلْقِيْم ذلك ثلاث مرات فالما لم يُقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضى الله عنها فذكر لها ما التي من الناس قالت له أم سلمة رضى الله عنها يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكام أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فتخرج رســول الله صلى الله عليه وسلم فلم بكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فتحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجمل بمضهم يحلق بعضا حتى كاد بمضهم يقتل بعضا غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ــ حتى بلغ ــ بعدم الـكوافر ) فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتروج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ، ثم رجع الني مُراسِينة إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرساوا في طلبه رجاين فقالوا المهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأ كلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجاينوالله إنى نُأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت منه ثم جربت فقال أبو بصير أرنى أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل السجد يعدو فقال وسول الله يراقب - عين رآه « لقد رأى هـ ذا ذعرا » فلمـ ا انتهى إلى الني عُرِالله قال قتل والله صاحبي وانى لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تمالي منهم فقال الني يُطالب « ويل أمه مسمر حرب لو كان معه أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلمحق بأبي بصير فجمل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حق اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهل فقتاوهم وأخلوا أموالهم فأرسلت قريش إلى الذي ﷺ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلىهم وأنزل الله عز وجل ( وهو الذي كف أيديهم عنكروأيديكم عنهم بيطن مكة \_ حتى بلغ \_ حمية الجاهلية)وكانت حيتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله ولم يقروا بيسم الله الرحمن الرحيم وحالوًا بينهم وبين البيت ، هكذا ساقه البخارى همنا وقد أخرجه في التفسيروفي عمرة الجديبية وفي الحجوفير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة كلاهماعن الزهرى به . ووقع في بعض الأماكن عن الزهرى عن عروة بن مروان والمسور عن رجال من أصحاب النبي عليه النبخي وهدا أشبه والله أغلم ولم يسقه أبسط من همنا وبينه وبين سياق ابن إسحق تباين في مواضع وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا ولدلك سقنا تلك الرواية وهده والله المستمان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز المستمان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز المستمان وعليه المستمان وعليه المستمان وعليه المستمان وعليه المستمان وعليه المستمان وعليه المستمان والمستمان والمستمار ألى المستمار والمستمان والمستما

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: إن قريشا صالحوا النبي وفيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه « اكتب بسم الله الرحمن الرحم ولكن اكتب باسمك اللهم فقال صلى الله عليه وسلم « اكتب من محمد رسول سهيل لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحم ولكن اكتب باسمك اللهم فقال على النبي صلى الله عليه وسلم « اكتب من محمد بن عبد الله » واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليك ومن جاء منكم مناددد عوه علينا فقال يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم « نعم إنه من ذهب منا إليم فأبسده الله » رواهمسلم من حديث حماد بن سلمة به : وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عكرمة بن محماد قال معدي من عن عدر الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال لما خرجب الحرورية اعتراوا فقات لهم إن رسول الله على الله عليه وسلم عن عبد الله على اللهم إنك تعلم أن رسول الله على الله عليه وسلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله على الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه عجد بن عبد الله ، والله لوسول الله على وقد من اللهم إنك تعلم أنى رسولك المح يا على واكتب هذا ما صالح عليه عبد عجد بن عبد الله ، والله رسول الله على وقد عن نفسه ولم يكن سحوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذا ما صالح عليه عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنها أن المناق عبد عليه عبد الرحم بن أبي ليلى عن الحد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنها أن المناقل الهم عن رسي بن حرب عن محمد عبد عبد الرحم بن أبي ليلى عن الحد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنها أولادها

﴿ لَّذَهُ صَدَقَ أَللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحُرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ عَلَمْيِنَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ ۚ تَمْلَمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا \* هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ ۚ تَمْلَمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا \* هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ بالله تَعَالَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَمَا اللهِ قَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ شَهِيدًا ﴾

كان رسول الله عليه الله عليه قد رأى في النام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخرب أصحابه بدلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديثية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هـــذا العام فلما وقع ماوقع من قضية الصلح ورجعوا عاميم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حسى سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنسه فى ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى أَفَأَخْبِرَتُكُ أَنْكُ تَأْتِيهِ عَامِئُكُ هَـٰذَا » قال: لا ، قال النبي عَلَيْكُ « فانك آتيه ومطوف به » وبهـٰذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى ( لقد صدق اللهرسوله الرؤيا بالحق لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله ) هذا التحقيق الخبر و توكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء وقوله عزوجل ( آمنين ) أى في حال دخولكم ، وقوله ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وأعا كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسوله الله مُلِكِنَّهُ قال « رحم الله المحلقين » قالوا والمقصرين يارسول الله قال مراقية « رحم الله المحلقين » قالوا والمقصرين يارسول الله ؟ قال مُرَالِقَةِ « رحم الله المحلقين » قالوا والمقصرين يارسول الله قال ! مُرَالِقَةِ « والمفصرين » في الثالثة أو الرابعة وقوله سبحانه وتعالى : ( لا تخافون ) حال مؤكدة في الممنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفي عنهم الحوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحدد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سينة سبع فان النبي صنلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي المقددة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر الى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا وهي اقليم عظم كشير النخل والزروع فاستخدم من فيها من البهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جمفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم ولميغب منهم أحد قال ابن زيد الأأبا دجانة سماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة . فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج مُراتِين إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية فأحرم من ذى الحليفة وساق معه الهدى قيل كان ستين بدنة فلبي وسار أصحابه يلبون. فلمساكان عَلِيُّكُ قريبا من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالحيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداً وظنوا أن رسول الله عَرِالله عَرْوهم وأنه قد نكث المهد الله ينهم وبينمه من وضم القتال عشر سنين فذهبوا فأخبروا أهل مكة فلما جاء رسول الله علي فنزل يمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار الى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال يا محمد ماعرفناك تنقض المهد ، فقال عرب « وما ذاك » قال دخات عاينا بالسلاح والقسى والرماح . فقال مُرِّالِقَهُ « لم يكن ذلك وقــد بمثنا به الى يأجج · » فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء وخرجت رءوس الــكفار من مكة لئـ الا ينظروا الى رسول الله عَلَيْكُ والى أصحابه رضى الله عنهـم غيظا وحنقـا . وأما بقية أهـل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون الى رسول الله عِمَّالِيَّةٍ وأصحابه فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون والحمدى قد بعثه الى ذى طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كانراكها يوم الحديبية وعبدالله بن رواحة الأتصارى آخذ بزمام ناقة رسول الله عَلَيْتُمْ يَقُودها وهو يقول:

باسم الذى لادين إلا دينه باسم الذى همد وسوله خاوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله كما ضربنا كم على تنزيله ضربايزيل المام عن مقيله ويذهل الحليل عن خايله قد ألزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله يارب إنى مؤمن بقيله

فهذا مجموع من روايات متفرقة قال يونس بن بكبر عن محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم قال

لما دخل رسول الله علي مكه في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحه رضى الله عنه آخـــ بخطام ناقته عاليه وهو يقول :

خاوا بنى الكفار عن سبيله إنى شهيد أنه رسسوله م خلوا فكل الخير فى رسوله يارب إنى مؤمن بقيله نعن قتلناكم على تأويله كا قتلناكم على تستريله ضربا بزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما دخل رسول الله سليلية مكة فى عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة رضى الله عنه بين يديه وفى رواية وابن رواحة آخذ بغرزه وهو رضى الله عنه يقول:

خاوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله بأن خير القتل فى سبيله يارب إنى مؤمن بقيله نحن قتلنا كم على تنزيله اليوم نضر بكم على تأويله ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن زكريا عن عبدالله يعني ابن عثمان عن ألى الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أَن قريشا تقول مايتباعثون من العجف فقال أصحابه لو التعربا من ظهرنا فأ كلمنا من لحمه وحسوناً من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال مُرَاشِّةٍ لا تفعاوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحشاكل واحسد منهم في جرابه ، ثم أقبــل رسول الله عَرَائِينَ حتى دخل المسجد وقمدت قريش نحو الحجر فاضطيع عَرَائِينَ بردائه ثم قال : « لايرى القوم فيكم غميرة » فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن البمياني مثني إلى الركن الأسود فقالت قريش ما ترضون بالمدى أما إنكم لتنقرون نقر الظباء ففعل ذلك ثلاثةأ شواط فكانت سنة قال أبو الطفيل فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلِيِّةِ فعمل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضا حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد ابن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه ومسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا فقالاالشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم خمى يثرب ولفوا منها شرا وجلس الشركون من الناحية التي تلي الحجر فأطلع الله تمالي نبيـــه عَلِيْكُمْ على ماقالوا فأمر رسول الله عَلِيْنَ أَصحابه أن يرماوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم قال فرماوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون ولم يمنع النبي عُمِالِيٍّ أن يرملوا الأشواط كلما إلا ابقاء علمهم فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحي قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا . أخرجاه في الصحيحين من حديث حاد بنزيد به. وفي أفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة فقال المشركون إنه يقدم علكم وفدقدوهنتهم حمى يمرب فأمرهم النبى صلىالله عليه وسلمأن يرملوا الأشو اطالثلاثة ولميمنمه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كليها إلا الابقاء علميم قال المخاري وزاد ابن سلمة يمني حمداد بن سلمة عن أيوب عن سعيدبن جبير عن ابن عباس وضي الله عنهما قال لما قدم الذي علي المامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركين قوتهم والشركون من قبل قسيقمان، وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صِلْكُمْ بالبيت وبالصفا والروة ليرى الشركون قوته ، ورواه في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به : وقال أيضا حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالاء أنه سمح ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غامان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرد به المعارى دون مسلم ، وقال المعارى أيضا: حدثنا محد بن رافع حدثنا شريح بن

النعمان حدثنا فليح وحدثنى محمد بن الحسين بن إبر اهيم حدثنا أبي حدثنا فليح بنسلمان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إن رسول الله عَلَيْقُهُ خـرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبـُين البيت فنحر هديه وحلق رأســه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاولا يقيم بها إلا مأتحبوا . فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج عليا وهو في صحيح مسلم أيضا , وقال البخاري أيضا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر الني عُراكِيٌّ في ذي القعدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام فلما كنتبوا البُّكتاب كنتبوا: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله قالوا لانقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن اكتب محمد بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله » مم قال مرايق العلى بن أبى طالب رضى الله عنه « أمح رسول الله » قال رضى الله عنه لا والله لا أعواد أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عُليه وسلم الكتاب وليس محسن يكتب فكتب « هذا ماقاضي عليه محمد بن عبدالله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلابالسيف فى القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها "، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضى الله عنه تنادى ياعم ياعم فتناولها على رضى الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضى الله عنها : دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها على وزيد وجمفر رضى الله عنهم فقال على رضى الله عنه أنا أخذتها وهي ابنة عمى وقال جعفر رضى الله عنه: ابنة عمى وخالتها تختى، وقال زيدرضي الله عنه :ابنة أخي فقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالنهاوقال « الحالة بمنزلة الأم » وقال لعلى رضى الله عنه « أنت منى وأنا منك » وقال لجمفر رضى الله عنه « أشهت خلقى وخلقى » وقال صلى الله عليه وسلم لزيد رضى الله عنه « أنت أخونا ومولانا » قال على رضى الله عنه ألاتتزوج ابنة حمزة رضى الله عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم « إنها ابنة أخى من الرضاعة » تفرد به من هذا الوجه ، وقوله تعالى ( فعــلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قُريباً ) أى فعلم اللهعز وجل من الخيرة والمصلحة فى صرفكيعن مكذودخو لكم اليها عامكم ذلك مالم تعلموا أنتم ( فجعل من دون ذلك ) أى قبلدخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبًا وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين ، ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بفصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض ( هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ) أي بالعلم النافع والعمل الصالح فان الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل فالعلم الشرعى صحيح والعمل الشرعي مقبول فاخبار اتها حق وإنشا آتها عدل ( ليظهره على الدين كله ) أى على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين ( وكني بالله شهيدا ) أى أنه رسوله وهو ناصره والله سبحانه وتدالى أعلم .

﴿ مُحَمَدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهِ عَلَى الْسَكُفَّارِ رُحَهَاهِ بَيْنَهُمْ تَرَيَهُمْ وُ كُمَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ اللهِ وَرِضُواْنَا سِمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَشَلَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَمَّلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ اللهِ وَرِضُواْنَا سِمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَشَلَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَمَّلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ اللهِ اللهِ وَرَضُواْنَا سِمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَشَلَهُمْ فِي النَّوْرَاءَ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَعْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى سُوقِهِ يُمُجِيبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ مِهِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ اللهُ الذِينَ عَلَمَاوَهُ وَعَدَ اللهُ الذِينَ عَلَمَانُوا وَعَدَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يجبر تمالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب فقال ( محمد رسول الله ) وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثنى بالثناءعلى أصحابه رضى الله عنهم فقال ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) كما قال عز وحل ( فسوف يأتى الله بقوم محبهم ومحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهذه

صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار ، رحما برابالأخيار ، غضو باعبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وقال الذي صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمنين في توادهم واتراحمهم كمثل الجسدالواحد إذا اشتكى منه عضو الداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . وشبك عليه بين أصابعه ، كلا الحديثين في الصحيح

وقوله سبحانه وتعالى ( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال ووصفهم بالاخلاص فيها لله عز وجل والأحتساب عند الله تعالى حزيل الثواب وهو الحنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق علمهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبرمن الأولكما قال وجل وعلا ( ورضوان من الله أكبر ). وقوله حلجلاله ( ساهم في وجوهم من أثر السجود ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سهاهم في وجوهم يعني السمت الحسن وقال مجاهد وغير واحد بعني الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجمنيعن زائدةعن منصور عن مجاهد ( سياهم في وجهوهمهم من أثر السجود ) قال الخشوع قلت ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه فقال ربماكان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون . وقال السدى الصلاة تحسن وجوههم ، وقال بعض السلف من كثرت صملاته باليل حسن وجهه بالمهار ، وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسهاعيل س محمد الصالحي عن ثابت بنموسي عن شريك عن الأعمش عن ألى سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كثرت صلاته باليل حسن وجهه بالنهار » والصحيح أنه موقوف . وقال بمضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسمة في الرزق وعمة في قاوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي ألله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، والفرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عزوجل ظاهره للناس كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصاح الله تعالى علانيته • وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد الروزي حدثنا حامد بن آدم الروزي حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله علميـــه وسلم « ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعال رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر » المرزمي متروك . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهمية حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله عليتهم أنه قال «لوأن أحدكم يعمل في صخرة صاء ليس لها باب ولا كوة فيرج عمله للناس كاثنا ما كان »

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن عدثنا زهير حدثنا قابوس بن أفي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الهدى الصالح والسمت العمالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمدالنفيلي عن زهير به فالمعجابة رضى الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر اليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم . وقال مالك رضى الله عنه بلغى أن النصارى كانوا إذا رأوا السحابة رضى الله عنهم الدين فتحدو الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيا بلغنا . وصدقوا في ذلك فان هذه الأمة معظمة في المكتب المتقدمة وأعظمها وأفضاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الإنجيل المكتب المنزلة والأخبار المتداولة ولهذا قال سبحانه وتعالى همنا ( ذلك مثلهم في الثوراة ) ثم قال ( ومثاهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه ) أي فراخه ( فكزره ) أى شده ( فاستغلظ ) أى شب وطال ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) كزرع أخرج شطأه ) أي فراخه ( فكزره ) أى شده ( فاستغلظ ) أى شب وطال ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) أى فكذلك ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله علم في رواية عنه بتكفير الروافض الله بن يبغضون الصحابة رضى الله عنهم ومن غلط الصحابة رضى الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العماء رضى الله عنهم على ذلك قال لأنهم يفيظونهم ومن غلط الصحابة رضى الله عنهم على ذلك

والأحاديث في فضل الصحابة رضى الله عنهم والنهى عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال تبارك وتعالى ( وعد الله الله بن آمنوا وعملوا الصالحات منهم ) من هذه لبيان الجنس ( مغفره ) أى لدنويهم ( وأجرا عظما ) أى ثوابا جزيلا ورزقا كريميا ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل وكل من اقتنى أثر الصحابة رضى الله عنهم فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والمكال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هسده الأمة رضى الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل . قال مسلم في صحيحه حدثنا محني بن يحنى حدثنا أبو معاوية عن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله علي الله عنه أصحابي فوالدى نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . آخر تفسير سورة الفتح ولله الحد والمنة

## ﴿ تفسير سورة الحجرات وهي مدنية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّهُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَعَلَ اللهِ وَاللهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَعَلَ أَنْهُ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ لَحَهْرِ بَعْضِكُمْ لَبَعْضِ أَن تَحْبَعَلَ أَنْهُ تُلُوبَ مَنْ وَلَا تَجْهَرُ وَلَا لَهُ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْهُ تُلُوبَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ أَنْ لَئِنَ ٱللهُ تَلْهُ مُنْ وَنَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَا تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ قُلُوبَهُمْ عَندَ وَسُولِ ٱللهِ أَنْ لَئِنْ اللهِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُو

هـذه آیات أدب الله تمالی بها عباده المؤمنين فيم يعاماون به الرسول علي من التوقير والاحترام والتبجيل والاعظام فقال تبارك وتعمالي ( يا أيها الدين آمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله ) أى لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أى قبله بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حق يدخل في عموم همذا الأدب الشرعي حمديث معماد رضى الله عنمه حيث قال له النبي علي الله عنه إلى الممن « بم تحكم ؟ » قال بكتاب الله تعالى ، قال علي « فان لم تجد؟ » قال بسنة رسول الله علي قال صلى الله عليه وسلم « فان لم تجد » قال رضى الله عنه أجتهد رأى ، فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول الله عليه الم يوني رسول الله عليه وأبي ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث داود والترمذي وابن ماجه فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله .

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ، وقال الهوفى عنه : نهوا أن يتكلموا بين يدى كلامه ، وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسسول الله على يقىء حتى يقضى الله تمالى على لسانه ، وقال الشحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الثورى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) بقول ولا فمل ، وقال الحسن البصرى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) تقول ولا فمل ، وقال الحسن البصرى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) تقال لا تدعوا قبل الإمام ، وقال قتادة ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل فى كذا كذا لو صح كذا فكره الله تعالى ذلك و تقدم فيه ( وا تقوا الله ) أى فيا أمركم به ( إن الله سميع ) أى لأقوالكم ( علم ) بنياته كم . وقوله تمالى أن لا يرفموا ( با أيها الله ين يدى النبي عرفي أن الله عنها أمركم به وقل صوت النبي ) هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفموا أصواتهم بين يدى النبي عرفي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي تراقي عن عمر عن ابن أبى مليكة قال : كاد الحيران أن يهلكما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي تراقية حين قدم عليه ركب بني تميم فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي تراقية حين قدم عليه ركب بني تميم فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي تراقية حين قدم عليه ركب بني تميم فقال أبو بكر أحدها بالاقرع بن حابس رضى الله عنه أخى بن عجائه وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر

لعسر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى ( ياأيهـــا الندين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لعض أن تحبط أعما لكموأنتم لا تشعرون ) قال ابن الزبير رضى الله عنهما فما كان عمر رضى الله عنه يسمع رسول الله عليه الله عليه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيـه يعني أبا بكر رضي الله عنـه . انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري حـدثنا حسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريم حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي عَلِيَّ فَقَالَ أَبُو كُرُ رَضَى الله عنه أمر القعقاع بن معبد وقال عمر رضى الله عنه بل أمر الأقرع ابن حابس فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي فقال عمر وضي الله عنه ما أردت خلافك فتهاريا حق ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك ( يا أمها الله بن آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورســوله ) حتى انقضت الآية ( ولو أنهم صبروا حق تخرج إليهم ) الآية وهكذا رواه همنا منفردا به أيضا وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( يا أيها الدين آمنوا لا ترفعواأصوا تكم فوق صوت النبي) قلت يا رسول الله والله لا أ كلمك إلا كأخي السرار.حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفًا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بنعوف وأبي هريرة رضي عنهما بنحو ذلك والله أعلم. وقال البخاري حدثنا على بن عبدالله حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون أنبأنى موسى بنأنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي رَالِيُّكُم افتقد ثابت بن قيس رضى الله عنمه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده فى بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شركان يرفع صوته قوق صوت النبي عَرَالِيُّ فقد حبط عمله فهو من أهمل النار فأتى الرجل النبي عَرَالِيِّ فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال « اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة » تفرد به البخاري من هذا الوجه

وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا سايان بن الغيرة عن ثابت عن أنس بن مالكرضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية (يا أيها الله بن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ـ إلى قوله ـ وأنتم لا تشعرون ) وكار ثابت ابن قيس بن الشاس رفيع الصوت فقمال أنا الله ي كنت أرفع صوتى على رسول الله عَلِيْكِمُ أنا من أهل النار حبط عملي وجلس في أهله حزينًا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بمض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله عليه مالك ١ قال أنا الذي أرفع صوتى فوق صوت النبي عليه وأجهر له بالقول حط عملي أنا من أهل النار فَأْ تَوَا النَّى صلى الله عليه وسلم فأخبروه بماقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا ، بل هو من أهل الجنة ﴾ قال أنس رضى الله عنه فكنا نراه يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ، فلما كان يوم اليمامة كان فينابعض الانكشاف فحاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تمخنط ولبس كفنه فقال بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن ساسة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( با أيها الله ين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) إلى آخرالآية جلس ثابت رضى الله عنه في بيته قال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي عَلَيْكُم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمد ابن معاذ « يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى ؟ » فقال سعد رضى الله عنه إنه لجارى وما عاست له بشكوى قال فأتاه سمد رضى الله عنه فذكر له قول رسول الله عُرُالِيِّم فقال ثابت رضى الله عنه أنزلت هدنه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صورًا على رسول الله عَمَالِيَّةٍ فأنا من أهـل النار فذكر ذلك سعد رضى الله عنـه للني عَمَالِيَّةٍ فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « بل هو من أهمل الجنة » ثم رواه مسلم عن أحمد بن سميد الدارى عن حيان بن هلال عن سليان بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضى الله عنه وعن قطن بن بشير عن جمفر بن سلمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنعوه وقال ليس فيه ذكر سمد

ابن معاذ رضي الله عنه حدثني هدية بن عبد الأعلى الأسدى حدثنا المعتمر بن سلمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضى الله عنه وزاد : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة . فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرديه من ذكر سعد بن معاذرضي الله عنه والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه مُوجوداً لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس وهذه الآية نزلت في وفد بني تمم والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة والله أعلم، وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( لاترفعو ا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ) قال قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي قال فمر به عاصم بن عدى من بي المجلان فقال ما يكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أنخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت قال فمضى عاصم بن عدى رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلبه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنـــه عبد الله بن أبي ا بن ساول فقال لهما إذا دخلت بيت فرشي فشدى على الضبة بمسهار فضر بته بمسهار حق إذا خرج عطفه وقال لاأخرج حتى يتوفاني الله تعالى أو يرضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأتى عاصم رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره فقال « الذهب فادعه لي» فجاء عاصمرضي الله عنه إلى الكان فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش فقال له إن رسول الله عَرَالِيَّةِ يدعوك فقال 1 كسر الضَّبة قال فخرجا فأتيا النِّي عَرَالِيَّةِ فقال له رسول الله عَرَالِيَّةِ « ما يَكِيك يا ثابت ؟ » فقال رَضَى الله عنه أنا صيت وأنحوف أن تكون هذه الآية نزلت في ( لاترفعوا أصواتكم فوق صـوت الذي ولا تجهروا له بالقول ) فقال له الذي عَلِيْظُهُ « أما ترضي أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وندخل الجنة ؟ » فقال رضيت بشرى الله تعالى ورمسوله علي ولا أرفع صوتى أبدا على صوت رمسول الله علي قال وأنزل الله تمالي ( إن الدين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الدين امتحن الله قاويهم للتقوى ) الآية . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك فقد نهى الله عزوجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله عَزْلِيُّهُ وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي عليه قد ارتفعت أصواتهما فعجاء فقال أتدريان أين أنما ؟ ثم قال من أين أنما ؟ قالا من أهل الطائف فقال لو كنما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا . وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره عُزْلِيَّةٌ كَاكَانَ يَكُرُهُ في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره عِلَيْنَةِ دائمًا ، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمفاطبه بمن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( ولا تجهروا له بالقوله كجهر بعضكم لبعض ) كا قال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم رمضا)

وقوله عزوجل (أن تحبط أعمالكي وأنتم لا تشعرون) أى إنما نهينا كم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدرى كا جاء في الصحيح «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بلا يكتب له بها الجنة ، وإن الرجل ليتكلم بالمكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين الساء والأرض » ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى )أى أخلصها لها وجعلها أهلا وحملا (لهم مغفرة وأجر عظيم) وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبدالر ممن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير الؤمنين رجل لا يشتهى المصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهى المصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهن المهمية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهن الله عنه أن الذين يشتهون المصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يستهن الله عنه أن الذين يشتهون المصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل الذين المتحن الله قلوبهم المنقوى لهم مغفرة وأجر عظيم)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاه ٱللَّهُ جُرَاتِ أَكُنَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ لِلَيْهِمِ اللَّهِمِمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ لِلَّيْهِمِ اللَّهِ عَنُورٌ رَاحِمِ ﴾

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنيع أجلاف الأعراب فقال (أكثرهم لا يعقلون) ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عزوجل ( ولوأنهم صبرواحتي تحرج إليهم لـكانخبرا لهم) أي لكان لهم في ذلك الخيرة والصلحة في الدنيا والآخرة . ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة والإنابة ( والله غفور رحم ) وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيا أورده غير واحد قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضى الله عنه أنه نادي رسول الله ﷺ فقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمى اشين فقال « ذاك الله عزوجل » وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الروزى حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدى زين وذمى شين فقال صلى الله عليه وسلم « ذاك الله عز وجل » وهكذا ذكره الحسن البصرى وقتادة مرسلا . وقال سفيان الثورى عن حبب بن أبي عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وها عند الحجاج جالسان فقال شر بن ، غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني عمم (إن الله ين ينادونك من وراء الحمرات) قال فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه ( يمنون عليك أن أساموا ) قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسسد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن على الباهلي حدثنا المعتمر بن سلمان قال سمعت داود الطائي يحدث عن أبي مسلم البجلى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: اجتمع أناس من المرب فقالوا انطاقوا بنا إلى هذا الرجل فان يك ندياً فنحن أسعد الناس به وإن يك ملسكانمش بجناحه قال فأتبيت رسول الله مُرَائِقٍ فأخبرته بما قالوا فجاءواإلى حجرة النجي عُرِيْتُهُ فَجُعُلُوا يَنادُونَهُ وَهُو فِي حَجْرَتُهُ يَا مُحْمَدُ فَأَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَ الذِّينَ يِنادُونَكَ مِن وَرَاءَ الحَجْرَاتُ أَكْثَرُهُمْ لا يعقلون ) قال فأخذ رسول الله عِلِكُمْ بأذنى فمدها فجمل يقول ﴿ لقد صدق الله تمالى قولك بازيد لقدصدق الله قولك يازيد » ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سلمان به

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِن جَمَّاءً كُمْ فَاسِقَ بِلَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَة فَتُصْبِحُوا مَلَى مَا فَمَاتِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَمْرِ لَمَنَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيفُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَمَنَةً وَالْعَصْمِانَ أَوْ لَيْكُمْ وَلَكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْمِانَ أَوْ لَيْكُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ فَصَلًا مِّنَ اللهِ عَلَيْهُ فَي قَالُو بِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْمِانَ أَوْ لَيْكُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ فَصَلًا مِّنَ اللهِ عَلَيْهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٍ ﴾

يأمر نمالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا محكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ومن هاهنا امتنع طوائف من العاماء من قبول رواية مجهول الحال لاحمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس عحقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسئلة في كتاب العلم من شرح البخارى ولله تعالى الحمد والمنة . وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله عليات على صدقات بني المصطلق وقد دوى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني

المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهـا . قال الامام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسي بن دينار حدثني أبي أنه صمع الحارث بن أبي ضرار الحزاعي رضي الله عنه يقول : قدمت على رسول الله والله وقلت يارسول الله أرجع اليهم فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته . وترسل إلى يارسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك عـا جمعت من الزكاة فلسا جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له وبلغ الابان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث اليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيم مخطة من الله تعالى ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله تعالى عليمه وسلم كان وقت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه ومسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنانأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أى خاف فرجع حتى أنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله إن الحارث قسم منعني الزكاة وأراد قتلي فغضب رسسول الله عَلَيْنَا وبيث البعث إلى الحارث رضى الله عنه وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن الدينة لقهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشهم قال لمم إلى من بعثتم ؟ قالوا اليك . قال ولم ؟ قالوا إن رسول الله علي بعث اليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأزدت قتله . قال رضى الله عنه لاوالذى بعث محمدا صــــــلى أنَّه عليه وســـلم بالحق ما رأيته بنة ولا أتانى فلما دخسل الحارث على رسول الله عَرَاقِينَ قال « منعت الزكاة وأردت قتسل رسولى ؟ » قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتانى وما أقبلت إلا حدين احتبس على رسول رسول الله عَلَيْنَ خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله قال فنزلت الحجرات (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ــ الى قوله ــ حكم ) ورواه ابن أبي حاتم عن النذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به ، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به غيرأنه سماه الحارث بن سرار والصواب أنه الحارث بن ضرار كما تقدم . وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ابت مولى أمسامة عن أمسامة رضى الله عنها قالت : بعث رسول الله عراليّ رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيمة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله علي قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله قالت فرجع إلى رسول الله عُلِيِّج فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم فغضب رسول الله صلى الله عليمه وسلم والمسلمون قالت فباغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليمه ومسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا نموذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بمنت الينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعياننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تمالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال رضي الله عنه فأذن بصلاة العصر قالت ونزلت (يا أيها الله بن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجمالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) . وروى ابن جرير أيضاً من طريق العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنهم لما أتناهم الحبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسولررسول الله صلى الله عليه وسسلم وانه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله إن بني الصطلق قد منهوا الصدقة فنضب رسول الله عليا من ذلك غضبا شديدا فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتناه الوقد فقالوا بارسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أنما رده كتاب جاء منك لفضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من عضبه وغضب رسوله ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتمالى عدرهم في الكتاب فقال (يا أيما النه بن آمنوا إنجاءكم فاسق بابأنتبينوا) إلى آخر الآية . وقال مجاهد

وقتادة أرسل رسول الله علي الوليد بن عقبة إلى بني الصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك زاد فتادة وإنهم قد ارتدوا عن الاسلام فبعث رسول الله على خاله بن الوليد رضى الله عنه الهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل فانطلق حق أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خالدا رضى الله عنده أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خاله رضى الله عنه فرأى الدى يعجبه فرجع إلى رسول الله عنه فرأى الدى يعجبه فرجع إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على من الله والعجلة من الشيطان » وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبى ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة والله أعلى .

وقوله تعالى (واعاموا أن فيكم رسول الله) أى اعاموا أن بين أظهر كم رسول الله فعظموه ؤوقروه و تأدبوا معه وانقادوا لأمره فانه أعلم بمصالح وأشفق عليهم منكم ورأيه فينكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تبارك و تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال (لويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) أى لوأطاعكم في حميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم كاقال سبحانه و تعالى (ولوا تبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فيهم عن ذكرهم معرضون) وقوله عز وجل (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قاوبكم) أى حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم

قال الإمام أحمد حدثنا بهز حدثنا على بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس ضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ يقول « الاسلام علانية والإعمان في القلب - قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول - التقوى ههنا التقوى ههنا » (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) أى وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذبوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاص وهذا تدريج لكيال النعمة ، وقوله تعالى ( أولئك هم الراشدون ) أى المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزارى حــدثنا عبد الواحد بن أيمن المسكى عن أبىرفاعة الزرق عن أبيه قال لماكان يوم أحد وانسكفاً الشركون قالرسول الله عالمية « استووا حتى أثنى على ربى عز وجل » فصاروا خلفه صفوفا فقال صلى الله عليه وسلم « اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ، ولا هادى لمن أضللت ، ولا مضل لمن هديت ، ولا معلى لما منعت ولا مانع لما أعطيت ، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت . الليهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم أنى أسألك النعيم القيم الذي لا يحول ولا يزول . اللهم أسألك النعيم يوم الميلة والأمن يوم الحوف . اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا . الايم حبب الينا الإيمان وزينــه في قلو بنا وكره الينا الكفر والفسوق والمصيان واجعلنامن الراشدين . اللهم توفنامسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالجين غيرخزاياولا مفتونين، الاعم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سيلك واجمل عليهم رجزك وعذابك . الاعم قاتل الكفرة الدين أوتوا الكتاب إله الحق » ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبدالواحد ابن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به . وفي الحديث المرفوع « من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » ثم قال ( فضلا من الله و نسمة ) أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم و نسمة من لدنه ( والله علم حكم ) أي علم بمن يستحق الهمداية ممن يستحق الفواية حكم فيأقواله وأفعاله وشرعه وقدره

﴿ وَ إِن طَلَّ مُفَتَانَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَفَتْ إِحْدَيْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَتْلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَنَّىٰ تَفِيَءَ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقَدْلِ وَأَقْدِطُوا إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُوْمِينُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ تَحُونَ ﴾ يقول تعسالى آمرا بالاصلاح بين الفئتين الباعية بن بعضهم على بعض ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فسهاهم مؤمنين مع الاقتتال ، وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا نخرج عن الإيمان بالمعصية وأن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعبرلة ونحوهم ، وهكذا ثبت في صحيح البخارى من حديث الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنمه قال إن رسول الله مرة وإلى الله عنمه قال إن رسول الله مرة وإلى الناس أخرى ويقول : ( إن ابني هذا سيد ولعمل الله تمالى أن يصلح به بين فئين عظيمتين من المسلمين » . فكان كما قال علي أصلح الله تعالى به بين أهسل الشام و أهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله تعملى ( فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) أى حتى ترجيع إلى أمن الله ورسوله و تسمع للحق و تطبعه كما ثبت في الصحيح عن أنس رضى الله عنمه أن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما » قلت يارسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما ؟

وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حــدثنا معتمر قال سمعت أبي يحــدث أن أنسا رضي الله عنه قال : قيل للنبي ﷺ لو أتيت عبد الله بن أبى فانطاق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق السلمون بمشون وهي أرض سبخة فلمـــا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال « اليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك » فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله علياتيم أطيب ريحا منسك قال فغضب لعبــد الله رجال من قومه فغضب لـكل واحــد منهما أصحــابه قال فكان بينهم ضرب بالجـريد والأيدى والنمـال فبلغنا أنه أنزلت فيهم ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما ) ورواه البخارى فى الصلح عن مسدد ومسلم فى المغازى عن محمــد بن عبد الأعلى كلاها عن المعتمر بن سلمان عن أبيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسهف والنمال فأنزل الله تمالى هذه الآية فامر بالصاح بينهما . وقال السدى كان رجل من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى أم زيد وإن الرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجملها فى علية له لايدخل عليها أحد من أهاها. وإن الرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو حمه ليحولوا بين الرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية فبمث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله العالى . وقوله عيز وجل ( قان فاءت فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله محب المقسطين ) أى اعدالوا بينهما فياكان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل ( إن الله يحب المقسطين ). قال ابن أبي الم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر القدمي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سميد بن السيب عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال أن رسيول الله يُزلِقِه قال « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيام» ورواه النسأئي عن عمد بن المثنى عن عبد الأعلى به وهذا إسناده جيدةوى رجاله على شرط الصحيح وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو ابن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « القسطون عند الله تمالي يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الله ين يعسدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا » ورواه مسلم والنسائي من حسديث سفيان بن عيينة به وقوله تعالى ( المنعما المؤمنون اخوة ) أى الجميع اخوة فى الدين كما قال رسسول الله براي « المسلم أخو السلم لايظامه ولا يسلمه » وفي الصحييح « والله في عون العبد ما كان العبد. في عون أخيه » وفي الصحيح أيسًا « إذا دعا المسلم لأخيه بظهر النبيب قال اللك آمين ولك بمثله » والأحاديث في هذا كثيرة وفي الصعميح « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له مائر الجسد بالحي والسهر » وفي الصحيح أيضاً « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بمضا » وشبك بين أصابه عربي ، وقال أحمد حدثنا أحمد بن الحياج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال سمست سهل بن سمد الساعدي وضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وصلم « قال إن الؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان كما يألم الجسد لما فى الرأس » تفرد به أحمد ولا بأس باسناده . وقوله تعالى ( فأصاحوا بين أخويكم ) يعنى الفئتين القنتيلتين ( واتقوا الله ) أبى فى جميع أموركم ( لعاسكم ترحمون ) وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه

﴿ يَا أَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قُومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُم وَلاَ نِسَآء عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُم وَلاَ نِسَآء مَّن أَسَآء عَسَى أَن يَكُونُ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ تَلَايْمُ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِيْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ عَنَى اللهِ مَا الفَلْمُونَ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِيْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ عَنَى اللهِ عَنْهُ الظَّلْمُونَ ﴾ يَتُبُ فَاوْ لَنْكِ مَمُ الظَّلْمُونَ ﴾

ينهى تمالى عن السخرية بالناس وهو احتةارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « المكبر بطر الحق وغمص الناس ويروى وغمط الناس » والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فانه قد يكون المحتقر أعظم قدراعند الله الله الله من الساخر منه المحتقر له ولهذا قال تعالى ( ياأيها الله ين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) فنص على نهى الدين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) فنص على نهى الرجال منموم ملمون كما قال تعالى ( ويل لسكل همزة لمزة ) والهمز بالقمل واللمز بالقول كما قال عز وجل ( هماز الرجال منموم ملمون كما قال تعالى ( ويل لسكل همزة لمزة ) والهمز بالقمل واللمز بالقول كما قال عز وجل ( هماز تلمزوا أنفسكم ) أى لايقتل بعضكم بعضا . قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لايقلن بعضكم على بعض وقوله تعمالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) أى لايقلن بعضكم على بعض وقوله تعمالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) أى لايقلن بعضكم على بسمه ن تاك الأهاب ) قال قدم رسمول الله يماني الدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يارسول الله إنه يشف من هذا فنزلت ( ولا تنابزوا بالألقاب ) ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود به . وقوله جل من هذا فنزلت ( ولا تنابزوا بالألقاب ) ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود به . وقوله جل وعلا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) أى يئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتب ) ئى من هذا ( فاولئك هم الظالمون )

﴿ يَلَا يُهُمَ اللَّذِينَ عَلَمْنُوا أَجْتَذِبُوا كَيْبِراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ اللَّهِ وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ بَفْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْناً فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّالِ رَّحِيمُ ﴾ بعضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْناً فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّالِ رَحِيمٍ ﴾

يقول تمالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا . وروينا عن أمير الؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيا الؤمن إلا خير اوأنت تجد لها في الحير محملا . وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن عمد بن سلمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي ضمرة نصر بن عمد بن سلمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري حدثنا عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال رأيت النبي برات التي يولوف بالسكمية ويقول « ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والدى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا » تفرد به ابن ماجه من هدا الوجه ، وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عرائية هريرة رضى الله عنه قال القلن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا

وَلا تَحَاسَدُوا وَلاتْبَاغْضُوا وَلا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عَبَادُ الله إِخْوَانَا » رَوَاهُ البَخَارَى عَن عبد الله بن يُوسف ومسلم عَن يحي بن يحي ، وأبو داود عن العتبي عن مالك به . وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسمول الله عَرَاقِيم « لا تفاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدنى حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن أبيه عن جده حارثة بن النمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عِرْكَيْم « ثلاث لازمات لأمتى: الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال رجل وما يذهبهن يا رسول الله عمن هن فيه ؟ قال عليه « إذا حسدت فاستغفر الله ؟ وإذا ظننت فلا تحقق . وإذا تطيرت فامض » وقال أبو داود حسدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو مماوية عن الأعمش عن زيد رضى الله عنه قال أنى ابن مسمود رضى الله عنه برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد اللهوضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذبه. سماه ابن أبى حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهم بن نشيط الخولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دجين كاتب عقبة قال : قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشر بون الحر وأناداع لهمااشرط فيأخذونهم قال لا تفعل وأحكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا. قال فجاءه دجين فقال إنى قد نهيتهم فلم ينتهوا وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم فقال له عقبة ومحك لا تفعل فاني صمت رمـــول الله عليه يقول « من ســـــر عورة مؤمن فكأبما استحيا موءودة من قبرها » ورواه أبوداود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه ، موقال سفيان الثورى عن راشمه بن سعد عن معاوية رضى الله عنه قال سمعت النبي عَرَائِيٌّ يقول ﴿ إِنَاكُ إِنَّ اتَّبَعْتَ عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم » فقال أبو الدرداء رضى الله عنه كلمة سمعها معاوية رضى الله عنه من رسول الله يَرُاكِيْهِ نَفُعُهُ اللَّهُ تَعِمَا لِي بِهِمَا وَرُواهُ أَبُو دَاوَدُ مَنْفُرِدًا بِهُ مِنْ حَمَدِيثُ الثَّوري بِهُ . وقال أَبُو دَاوِدُ أَيْضًا حَمَدُتُنَا سميد بن عمر والحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بنزرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفيروكشير بن مرة وعمرو بن الأسود والقدام بن معديكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي عِلَيْ قال ﴿ إِن الأمير إذا ابتغي الريبة في الناس أفسدهم » ( ولا تجسسوا ) أي على بعنما والتحسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبًا في الحيركما قال عز وجل إخبارًا عن يعقوب أنه قال ( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تبأسوا من روح الله) وقد يستعمل كل منهما في الشركا ثبت في الصحيح أن رسمول الله ﷺ قال « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء. والتحسس الاستاع إلى حبديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر: الصرم رواه ابن أبي حاتم عنه .

وقوله تعمالى ( ولا بغتب بعضا ) فيمه نهى عن الغيبة وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود حدثنا القعنى حدثنا عبد العزيز بن محمدعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : قيل بارسول الله ما الفيلة ! قال على الله عليه وسلم « إن كان فيله ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيله ما تقول فقد بهته » ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به وقال حسن صحيح ، ورواه ابن جرير عن بندار عن غندرعن شعبة عن العلاء . وهكذا قال ابن عمر رضى الله عنهماومسروق وقتادة وأبو إسحق ومعاوية بن قرة . وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يجي عن سفيان حدثنى على بن الأقرر عن أبي حديثة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت النبي علي الله عنه وكذا وكذا . قال غير مسدد تعنى قصيرة فقال على إلى الله عنها قالت : قلت النبي على المحرد لمزجته » قالت وحكيت له إنسانا فقال مسدد تعنى قصيرة فقال على النبانا وان لى كذا وكذا » ورواه الترمذي من حديث يجي القطان وعبد الرحن على الترمذي من حديث يجي القطان وعبد الرحن

ابن مهدى ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثورى عن على بن الأقمر عن أبى حديفة سلمة بن صهيب الأرحبي عن عائشة رضى الله عنها به وقال حسن صحيح وقال ابن جرير حدثني ابن أبي الشو ارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سلمان الشيباني حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضى الله عنها فلما قامت لتخرج أشارت عائشة رضى الله عنها بيدهما إلى النبي بركي أي أنهما قصيرة فقال النبي مركي « اغتبتها » والغيبة محرمة بالاجماع ولا يستثني من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليــه وســلم لمــا استأذن عليــه ذلك الرجل الفاجر « اثذنوا له بئس أخو العشيرة » وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها وقد خطيها معاوية وأبو الجهم « أما معاوية فصعاوك ، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وكذا ما جرى مجرى ذلك ، ثم بقيتها على التحريم الشديد وقد ورد فها الزجر الأكيد ولهذا شهمها تبارك ولمالي بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عزوجل ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاف كرهتموه) أي كما تسكرهون هــذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا فان عقوبته أشد من هــذا ، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما قال عليته في العائد في هبته «كالكلب بقء ثم يرجع في قيئه » وقد قال « ليس لنا مثل السوء » وثبت في الصحاح والحسان والسانيد من غير وجه أنه علي قال في خطبة حجة الوداع « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » وقال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن عجد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ، حسب امرى من الشر أن يحمر أخاه المسلم » ورواه الترمذي عن عبيد بن أسسباط ابن محمد عن أبيه به وقال حسن غريب وحدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سميد بن عبد الله بن خديم عن أبى بردة الباوى قال: قال رسدول الله علي « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته » تفرد به أبو داود وقد روى من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبويعلى في مسنده حدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحق السيمي عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله عَلِيلِهِ حتى أسمع المواتق في يونها أو قال في خدورها فقال « يا معتسر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة أخيه يتبع اللهعورته ، ومن يتبع الله عورته يفضعه في جوف بيته » ﴿ طريق أخرى ﴾ عن ابن عمر قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محيين أكمم حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلمم عن نافع عن ابن عمر أن رصول الله عليه قال ﴿ يَا مَعْشَرَ مِن آمِنَ بِلْسَانُهُ وَلَمْ يَفْضَ الْإِيمَـانَ إِلَى قَلْبُهُ لا تَعْتَابُوا السَّامِينَ وَلا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه واو في جوف راله » قال ونظر ابن عمر يوما إلى الكمية فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا فتيية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكمحول عن وقاص بن ربيعة عن المسور أنهحدثهأن النبي عَرَائِكُم قال « مَن أ كل برجل مسلم أ كلة فان الله يطعمه مثلها في جهنم ، ومن كسا ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله في جهنم ؟ ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فان الله تمالي يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة» تفرد به أبو داود وحدثنا ابن مصفى حدثنا بقية وأبو الغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جيرعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَزْلِيُّهُ : « لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من تحساس بخمشون وجوههم وصدورهم قلتمن هؤلاء يا حبرائيل ؟قال هؤلاء الناين يَأْ كُلُون لحوم الناس ويقمون في أعراضهم». تفرد بهأبود اود وهكذا رُواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو عبدالصمد بن عبد المزيز العمى أخبرنا أبو هارون المبدى عن أبي سميد الحدريقال: قلنا يارسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك ؟ قال ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كرثير رجال ونساء موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم يضعونها في في أحدهم فيقال له كل كما أكات وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت ياجبرائيل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون اللمازون أصحاب النميمة فيقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا فكرتموه وهو يكره على أكل لحمه هكذاأوردهذا الحديث وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد والمنة . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن/له فصامالناس فلما أمسوا جمل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ظللت منذ اليوم صائبا فائذن لي فافطر فيأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له حتى جاء رجل فقال يا رسول إن امرأتين من أهلك ظلتا منه اليوم صائمتين فائدن لهما فليفطرا فأعرض عنه ثم أعاد فقال رسول الله عَزَلِيَّتُه « ما صامتا ، وكيف صام من ظل يأكل من لحوم الناس ؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقينًا ففعلتا فقاءت كل واحدة منهما علقة فأنى الذي علية فأخبره فقال رسول الله صلى الله وسلم « لو ماتنا وها فهما لأ كلتهما اانار » إسناد ضعيف ومتن غريب وقد رواه الحافظ البيهق من حديث يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي قال سمعت رجلايحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا أتى رصول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن همنا امرأتين صامنا وإنهما كادتا تموتان من المطش أراه قال بالهاجرة فأعرض عنه أو سكت عنه فقال يا نبي الله إنهما والله قد ماتنا أو كادنا تموتان فقال : ادعهما . فحاءتا قال فجيء بقدح أوعس فقال لاحداهما: قيثي . فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القديثم قال للاهرى، قيثى فقاءت قيحاودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح ثم قال: إن هاتين صامنا عما أجل الله تمالي لمها وأفطرتا على ما حرم الله علم ما جلست احدهما إلى الأخرى فجملنا تأكلان لحوم الناس. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابنأ بي عدى كلاهاعن سلمان بن صوعا ن التيمي بهمثله أونحوه تمرواه أيضامن حديث مسدد عن يحبي القطان عن عنمان بن غياث حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عنمان عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام فحاء رجل في نصف النهار فقال يا رسول الله : فلانة وفلانة قد بلغنا الجهد فأعرض عنه مرتبين أو ثلاثا ثم قال « ادعهما » فجاء بعس أو قدح فقال لا حداهما : قيثي . فقاءت لحما ودماعبيطاو قيحاو قال الاخرى مثل ذلك شم قال : إن هاتين صامتنا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ماحرم الله عليهما . أتت إحداها الاخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلات أجوافهما قيحا . قال البيهيق كذا قال عن سعد والأول وهو عبيد أصحوقال الحافظ أبو يعلى حدثنا عمرو ابن الضحالة بن مخلد حدثنا أبي ثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريم أخبر ني أبو الزبير عن ابن عمر (الأبي هريرة أن ما عزا جاء إلى رمسول الله عُرَالِقَهُ فقال يا رمسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا فلما كان في الخامسة قال : زينت ؟ . قال نعم قال : وتدرى ما الزنا ؟ قال نعم أتيت منها حراما ماياتي الرجل من إمر أته حلالا قال ماتريد إلى هذا القول؟. قال أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكمَّ حلة والرشا في البئر ؟ قال نام يا رسول الله قال فأمر برحمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما اصاحبه ألم تر إلى هدا اللهى سنر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب غفر النَّهاك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال ﷺ : فها نلَّما من اخيكها آنفا أشد أكارمنه ، والدَّى نفسى بيده إنه الآن لني أنهار الجنة ينغمس فيها . إسناد صحيح

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا واصل مولى ابن عيينة حدثني خاله بن عرفياة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي مِرَائِينٍ فارتفمت ريم جيفة منتنة فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) عمر بتشديد المبم مبنى المجهول

والله « أندرون ما هذه الربيح ؟ هذه ربيح الدين يغتابون الناس ؟ » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال عبد بن عميد في مسنده حدثنا إبراهم بن الأشعث حدثنا الفضيل بن عياض عن سلمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنامع النبي عَلِي في سفر فهاجت ربح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان نفرا من النافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك بعثت هذه الربح » وربما قال « فلذلك هاجت هذه الربيح» وقال السدى في قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا ؟ ) زعم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي مُرَاقِيْرٍ في سفر نخــ دمهما ونحف لهما وينال من طعامها وأن سلمان رضي الله عنه لمــا صار الناس ذات يوم وبقى ســـامان رضى الله عنه نائمــا لم يسر معهم فجمل صاحباه يكاياه فلم مجداه فضربا الحباء فقالًا ما يريد سلمان أو هــــذا العبد شيئًا غير هذا أن مجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله عليه يطلب لهما اداما فانطلق فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له فقال يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال عليه « ما يصنع أصحابك بالأدم ؟ قد التده وا » فرجع سلمان رضى الله عنه يخبرها بقول رسول الله عَلِيَّةٍ فانطلقاً حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : والذي بعثك بالحق ما أصينا طعاما منــ ف نزلنا قال رســول الله عَلَيْكُ « انكما قد أئتــدمثما بسلمان بقولكما » قال ونزلت ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) انه كان نائمـاً . وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختسار من طريق حسان بن هسلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت المرب تخدم بعضا في الأسفار وكان معأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل مخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاما فقالا إن هذا لنوُّوم فايقظاه فقالا له اثت رسول الله مراقي فقل له إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يقر ثانك السلام ويستأدمانك فقال عَلِيِّتُم ﴿ إنهما قد التدما ﴾ فجاءا فقالا يا رسول الله بأى شيء التدمنا فقال صلى الله عليه سلم « بلحم أخيكما والذى نفسي بيده أنى لأرى لحمه بين ثناياكما » فقالا رضى الله عنهما استغفر لنا يا رسسول الله فقال مراتية « مراه فليستغفر لكما » وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله رايج « من أكل من لحم أخيه في الله تيسا قرب إليه لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتاكما أكلته حيا \_ قال \_ فيأكله ويكلح ويصيح » غريب جدا وقوله عزوجل ( واتقوا الله) أى فيما أمركم به ونهاكم عنــه فراقبوه فى ذلك واخشوا منه ( إن الله تواب رحيم ) أى تواب على من تاب إليه رحم لمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم علىأن لا يعود ، وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع ، وأن يتحلل من النبي اغتسابه وقال آخرون لا يشترط إن يتحلله فانه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد ثما إذا لم يعلم بماكان منه فطريقه إذاأن يثني عليه بمـا فيه في الحبـالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وجاقتة لتـكون تلك بتلك كاقال الإمام أحمدحدثنا أحمد ابن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا يحبى بن أبوب عن عبد الله بن سلمان أن إسماعيل بن محبي المعافري أخبره أن صهل بن معاذ بن أنس الجهي أخبره عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عَلِيْتُهُ قال « من حمى مؤمنا من منافق ينتابه بهث الله تمالي إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مؤمنا بشيءير يدسبه حبسه الله تمالي على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنصوه. وقال أبو داود أيضا حدثنا إسحاق بن الصباح حدثنا بن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يحيي بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمست جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن مهل الأنصارى رضى الله عنهما يقولان قال رسول الله عليه «ما من امرى يخذل امر، ا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خدله الله تمالي في مواطن يحب فيها نصرته، ومامن امرىء ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عزوجل في مواطن يحب فيها نصرته » تفرد به أبو داود . ﴿ يَنَا يُهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأَنْتَىٰ وَحَمَلَمَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقُنَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

يقول تِعالَى عُبْرًا للناس أنه خلقتهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلتهم شعوبا وهي أعم من القبائل ، وبعمد القبائل ، مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعائر والأفخاذ وغير ذلك، وقيل الراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب كما أن الاسباط بطون بني إسرائيل وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الأشباء لابي عمر بن عبد البر ، ومن كتاب ﴿ القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والمعجم ﴾ فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء علهما السلام سواء وإنما يتفاضاون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تمالي ومتابعة رسوله عليه ولها ما على تعدالي بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منها على تساويهم في البشرية ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنني وجملناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا ) أي ليحصل التمارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته ، وقال مجاهد في قوله عز وجل ( لتمارفوا ) كما يقال فلان بن فلان من كـذا وكـذا أىمن قبيلة كندا وكندا ، وقال صفيان الثورى كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها ، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها وقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد اللك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَرَاكِيُّ قال ﴿ تَعلموا مِن أنسابِكُم مَا تَصاوِن بِه أرحامُكُم فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في الأل منسأة في الأثر » ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله تمالي ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أي إنما تتفاضاون عند الله تعمالي بالتقوى لا بالإحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله والله عن سميد بن أبي حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبدة عن عبيد الله عن سميد بن أبي سميد رضى الله عنه عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله عِلِيِّيَّ أي النياس أكرم ؟ قال ﴿ أَكُرْمُهُم عند الله أتقاهم ﴾ قالوا ليس عن هذا نسألك قال « فأ كرم الناس يوسف ني الله ، ابن الله ، ابن بي الله ، ابن بي الله ابن خليل الله » قالوا ليس عن هذا نسألك قال « فعن معادن المرب تسألوني » ؟ قالوا نعم قال « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سلمان ، ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر الممرى به . ﴿ حديث آخر ﴾ ، قال مسلم رحمه الله حدثناعمر و الناقد حدثنا كشير بن هشام حدثنا جعفر بن برقانعن يزيد بن الاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسمول الله صلى الله عليمه وسلم ﴿ إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكرواكن ينظر إلى قاوكم وأعمالكم » ورواه ابن ماحه عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشام به ﴿ حمديث آخر ﴾ وقال الإمام أحمم حدثنا وكيع عن أبي هملال عن بكر عن أبي ذر رضى الله عنه قال إن الني مُرَاتِينَ قال له « انظر فانك لست بخير من أحمر ولا أسـود إلا أن تفضله بنقوى الله » تفرد به أحمــد رحمه الله ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الحافظ أبو القاسم الطبر انى حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهم المسكرى حدثنا عبد الرحن ابن عمرو بن جبلة حدثنا عبيد بن حنين الطائي سمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَلَيْقِ يقول « المسلمون اخوة لا فضل لأحد على أحسد إلا بالتقوى » ﴿ حسديث آخر ﴾ قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن محي السكوفي حدثنا الحسن بن الحسين حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن شبيب بن عرقدة عن المستظل بن حصين عن حديمة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْنِيم : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآباعهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجملان » . ثم قال لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحي ابن ذكريا القطان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رض الله عنهما قال طاف رسول الله

مُلِقَةً يوم فتح مَكَةً على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد لهما مناخًا في المسجد حتى نزل عَلَيْظُهُ على أيدى الرجال فخرج بها إلى بطن السيل فأنيخت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه عما هو له أهل ثم قال : ﴿ يَأْمُهَا النَّاسَ إِنَ الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها فالناس رجلان رجل برتقي كريم على الله تعالى . ورجل فاجر شتى هين على الله تعـالى ، إن الله عز وجل يقول ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتفاكم إن الله عليم خبير – ثم قال صلى الله عليه وسلم – أقول قولي هذا وأستغفر الله لى ولكم » هكذا رواه عبــد بن حميد عن أنى عاصم الضحاك عن مخلدعن موسى بن عبيدة به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيي بن إسحق حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن عقبة بن عامر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله مُلِيِّةً قال « إن أنسابِكم هذه ليست بمسبة على أحد كلُّكم بنو آدم طف الصاع لم يملئوه ، ليس لأحد على أحدفضل إلا بدين و تقوى وكني بالرجل أن يكون بذيا مخيلا فاحشا » . وقدرواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن له يعة به ولفظه : « الناس لآدم وحواء طف الصاعلم يملئوه إن الله لا يسأل كم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، إِنْ أَكْرَمُكُم عند الله أَتْقَاكُم » . وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد اللك حدثنا شريك عن ساك عن عبد الله بن عمرة زوج درة بنت أى لهب عن درة بنت أبى لهبرضي الله عنها قالت : قام رجل إلى النبي عُرائي وهو على النبر فقال يا رسول الله أي النه اس خير ؟ قال صلى الله عليمه وسلم : « خير النماس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصابهم لارحم» ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا أبو الأسود عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت ما أعجب رســول الله عَرْبُ شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقي ، تفرد به أحمــد ، وقوله تعالى ( إن الله علم خبير )أى علم بكم خبير بأموركم فهدى من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاءوهو الحسكم العلم الخبير في ذلك كله ، وقد استدل بهذه الآيه الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه وقد ذكرنا طرفا من ذلك في (كتاب الأحكام ) ولله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بني هاشم يقول أنا أولى الناس برسول الله مَرَالِيِّهِ فقال غيره أنا أولى بهمنك ولى منه نسبة

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قَالُو بِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَاللهُ يَعْمُ وَاللهُ اللهِ أَوْ لَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِ قُونَ ﴿ قُلْ أَنَمَلُمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْمُ مِنْ أَنْهُ مِنْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلَيْ ﴿ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا وَاللهُ مَنْ اللهَ يَعْمُ وَاللهُ مِكُلِّ شَي وَعَلَيْ ﴿ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا وَاللهُ مَنْ اللهُ يَعْمُ مَن عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا وَلَا اللهُ يَعْمُ مُ اللهُ يَعْمُ مَن عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا وَاللهُ مَنْ عَلَيْكُمُ وَاللهُ مِكُلِّ شَيَءَ عَلَيْ ﴿ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلُلُهُ مِكُلِّ شَيَءً عَلَيْ ﴿ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُوا عَلَى اللهُ يَعْمُ مُ عَلِيهِ إِللهُ مَنْ اللهُ يَعْمُ مُ عَلَيْكُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُ مِكُلِّ شَيَءً عَلَيْهُ مَا فَي اللهُ مَنْ عَلَيْكُمُ مَا فِي اللهُ مَنْ عَلَيْكُمُ مُ اللهِ عَلَيْكُمُ مَا فِي الللهُ مَا لَهُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُ اللهِ عَلَيْكُمُ مَا فِي اللّهُ مَا لَهُ مُؤْلُونَ ﴾ واللهُ مُعْمَلُونَ اللهُ مَعْمَلُونَ اللهُ مُعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ مُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخاوا فى الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإعمان فى قاوبهم بمد ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قاوبكم ) وقد أستفيدمن

هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الاسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الاسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عامر بن سعدبن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهـما قال أعطى رسول الله مُراكِيِّ رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا فقال سعد رضى الله تعالى عنـه يارسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو مسلم . حنى أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثا والنبي عَرَاتِينٍ يقول : أو مسلم ؟ ثم قال النبي عَرَاتِينٍ « إنى لأعطى رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم فلم أعطه شيئا مُحافة أن يكبوا في النار هلي وجوههم » أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به . فقد فرق النبي ﷺ بين المؤمن والمسلم قدل على أن الإيمان أخص من الاسلام وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الايمـان من صحبيح البخارى ولله الحمد والمنة . ودل ذلك على أن ذاك الرجلكان مسلما ليس منافقا لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام فدل هسذا على أن هؤلاء الاعراب الذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنماهم مسلمون لم يستحكم الابمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا اليه فأدبوا في ذلك وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما وإبراهم النخعى وقتادة واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخارى رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا مناقةين يظهرون الايمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله تبارك وتعالى ( ولكن قولوا أسلمنا ) أي استسلمنا خوف القتل والسي . قال مجاهد نزلت في بني أسمد بن خزيمة . وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله عليه والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الايمان ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصاوا اليه بعد. ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة وإنما قيل لهؤلاء تأديبا ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قاوبكم) أي لم أصاوا إلى حقيقة الايمان بعد . ثم قال أهالي ( وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئا ) أى لاينقصكم من أجوركم شيئا كقوله عز وجل ( وما ألتناهم من عمامهم من شيء ) وقوله تعالى ( إن الله غفور رحم ) أى لمن تاب اليه وأناب . وقوله تعالى ( إنما للؤمنون ) أى إنما للؤمنون الكمل ( الله ين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) أى لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض (وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه (أولئك هم الصادقون) أى في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون لا كبعض الأعراب الناين ليس لهم من الايمان إلا المكامة الظاهرة. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيم عن أبي سعيد رضى الله عنه قال إن النبي ﷺ قال ﴿ المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والنبي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . والنبي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل » وقوله سبحانه وتمالى ( قل أتعلمون الله بدينكم ) أى أخبرونه بمافى ضمائركم ( والله يعلم ما السموات وما في الأرض) أي لا يخني عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكر (والله بكل شيء علم ) ثم قال تعالى ( يمنون عليك أن أساموا قل لاتمنوا على إسلامكم ) يمنى الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول علي يقول الله تعالى ردا علمهم (قل لأعنوا على إسلامكم) فان نفع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه ( بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين) أى في دعواكم ذلك كما قال الذي صلى الله عليه وسلم للا تصار يوم حنين « بإمعشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهدا كم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وكنته عاللة فأعَناكم الله بي ؟» كلما قال شيئًا قالوا الله ورسوله أمن . وقال الحافظ أ بو بكر البزار حدثنا إبراهم بن سميد الجوهري حدثنا يحيي بن سميد الأموى عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سميد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله أسلمنا وقاتلتك المرب ولم

نقاتلك فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطلق على السنتهم. ونزلت هذه الآية ( يمنون عليك ان السلوا قللا عنوا على إسلام كم بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان إن كنتم صادقين ) ثم قال لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث . ثم كرر الاخبار بعلمه بجميع السكائنات وبصره بأعمال المخاوفات فقال ( إن الله بعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعماون) آخر تفسير سورة الحجر ات ولله المندو المانة و به التو فيق و المصمة.

## ﴿ تفسير سورة ق وهي مكية ﴾

هذه السورة هيأول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العو ام إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء رضى الله عنهم المتبرين فيا نعلم . والدايل على أن هذه السورة هي أوالفصل مارواه أبوداود في سننه باب تحزيب القرآن ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن تمام ح وحدثنا عبدالله بن سعيد أبوسميد الأشج حدثنا أبو خالد ثنا سلمان بن حبان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبدالرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبدالله بن أوس عن جدهقال عبد الله بن سعيد حدثنيه أوس بن حديفة ثم اتفقا قال قدمنا على رسول الله علي في وفد ثقيف قال فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه وأنزل رسول الله ﷺ بنى مالك فى قبة له قال مســدد وكان فى الوفد الله ين قدموا على رسول الله عِلْقِيْر من ثقيف قال كان رسول الله عِلْقِيْر كل ليلة يأتينا بعد. الساء يحدثنا قال أبو سعيد قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأ كثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم مالقي من قومه قريش ثم يقول علي « لا أساء وكنا مستضعفين مستدلين ـ قال مسدد بمكة ـ فاما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالاً بيننا وبينهم ندال علمهم ويدالون علينا » فاما كانت ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت علينا الليلة قال صلى الله عليه وسلم « إنه طرأ على حزبي من القرآن فكر هت أن أجيء حتى أتمه » . قال أوس سألت أصحاب رسول الله عَلِيْنَةٍ كيف يحزبون القرآن فقالوا ثلاث وحمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة . وحزب الفصل وحمده ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يملى الطائبي بهي. إذا علم هذا فاذا عددت ثمانيا وأربعسين سورة فالتي بعدهن سورة ق . بيانه ثلاث : البقرة وآل عمران والنساء . وخمس : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة . وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان . وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمانوالم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وثلاث عشرة : الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجائية والأحتماف والقتال والفتح والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعينأن أوله سورة قي وهوالدي قلنا ولله الحد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبسد الله أن عمر بن الخطاب سأل أباواقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قال بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به وفى رواية لمسلم عن مالك عن ضمرة عن عبد الله عن أبى واقد قال سألني عمر رضى الله عنه فذكره ﴿ حديث آخر ﴾ وقال أحمد حدثنا بعقوب حدثنا أبي ثنا أبي إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن محبي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسمد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي عَرَاقِيُّ واحــدا سنتين أو ســنة وبمض ســنة وما أخذت (ق والقرآن الحبيد ) إلا على لسان رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرؤها كل يوم جمعة على النبر إذا خطب الناس رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به . وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الله بن مجمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعمان قالت ماحفظت ق إلا من في رسول الله علما

غطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وكذا رواه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث شعبة به ، والقصد أن رسول الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيدوالجمع لاشهالها على ابتداء الحلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والمقاب والترغيب والترهيب والله أعلم .

﴿ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّاعَمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ قَ وَالْقُرُ عَانِ ٱلْمَجِيدِ \* بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم شَنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفْرُونَ هَذَا شَيْ \* عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم شُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفْرُونَ هَذَا شَيْ \* عَلِي عَجِبُوا أَنْ حَامَهُمْ مَنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَلْبُ حَفِيظٌ \* بَلْ كَذَّبُوا مِثْنَا وَكُنّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ \* قَدْ عَلَيْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَلْبُ حَفِيظٌ \* بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَا تَعَلَّمُ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾

( ق ) حرف من حروف المجاء المذكررة في أو ائل السور كقوله تعالى ( ص \_ ون\_ والم \_وحم\_ وطس ) ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الحكارم عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وقد روى عن بمص السلف أنهم قالوا ق جبل محيط مجميع الأرض يقال له جبل قاف ، وكنأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيــل الني أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولايكذب ، وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم بلبسون به على الناس أمر دينهم كما أفترى في هذه الأمة مع حلالة قدر علمائها وحماظها وأثمتها أحاديث عن الذي مُراتِين وما بالمهد من قدم فسنيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقدة الحفاظ النقاد فيهم وشريهم الحمور وتحريف علمائهم المكلم عن مواضعه وتبديًل كتب الله وآياته ، وإيما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله « وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » فيما قد مجوزه العقل ، فاما فيما تحيله العقول و يحريج فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كنذبه قليس من هذا القبيل والله أعلم. وقد أ كثر كثير من السلف من الفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى رحمة الله عليه أورد ههنا أثرًا غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي قال حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي حدثنا ليث بن أبي سلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بها شم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف سماء الدنيا مرفوعة عليه ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبح مرات ، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطابها ثم خلق من وراءذلك جبلا يقال له قاف الساء الثانية مرفوعة عليه حتى عد صبع أرضين وسبعة أجر وصبعة أجبل وسبع مموات قال وذلك قوله تمالى ( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) فاسناد هذا الأثر فيه انقطاع ، والندى رواه على بن أنى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عزوجل (ق) هو اسم من أسماء الله عزوجلوالذي ثبت عن مجاهداً نه حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى (ص - ن - حم - طس - الم ) و عو ذلك فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيــل المراد قضى الأمر والله وأن قوله جل ثناؤه في دلت على المحذوف من بقية الـكامة كقول الشاعر م قلت لهما قفي فقالت قي يه وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه ومن أبن يفهم هذا من ذكر هذا الحرف ؟ وقوله تعالى ( والقرآن المجيد ) أى الكريم العظيم الذي ( لا يأتيه الباطل من بين مديه ولا من خلفه تنزيل من حكم عميد ) واختلفوا في جواب القسم ما هو فحكي ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى (قد علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) وفي هــذا نظر بل الجواب هو مضمون الــكلام بعد القسم وهو اثبات النبوة واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا وهذا كشير في اقسام القرآن كما تقدم في قوله ( ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) وهكذا قال ههنا ( قوالقرآن الجيدبل عجبوا

أن جاءهم منذر منهم فقال المكافرون همذا شيء عجيب ) أي تعجبوا من ارسال رسول إليهم من البشر كقوله ولى جلاله (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ) أي وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . ثم قال عزوجل خبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المساد واستبعادهم لوقوعه من الملائكة رسلا ومن الناس . ثم قال عزوجل خبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المساد واستبعادهم لوقوعه أثنا أن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البغية والتركيب ؟ ( ذلك رجع بعيد )أي بعيد الوقوع . والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه قال الله تعالى راداً عليهم (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أيماتاً كل من أجسادهم في البلي نعلم ذلك ولا يخفى علينا أبن تفرقت الأبدان وأبن ذهبت وإلى أين صارت ( وعندنا كتاب حفيظ ) أي حافظ الملك فالعلم شامل والكتاب أين الأرض عنهم كل الأشياء مضبوطة قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم ، وعظامهم وأشعارهم ، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ، ثم بين منهم ) أي ما تأكل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل ، والمربح: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل ، والمربح: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل ، والمربح: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله أي وهذا حال كل من خرج عن الحق عنه عنه عنه من أفك )

﴿ أَفَلَمْ \* يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاء فَوْ قَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ \* وَٱلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ \* وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ ثُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِن ٱلسَّمَاء مَاءَ ثَبَالِينَ أَنْبَوْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ ثُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِن ٱلسَّمَاء مَاءَ ثَبَيْنَا فِيهِ بَلْدَةً ثَبَرَكًا فَأَنْبَتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْخُصِيدِ \* وَٱلنَّخُلُ بَاسِقَتْ لَيّا طَلْعُ نَضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْعَبَادِوا حَيْلِنَا بِهِ بَلْدَةً مُنْ اللَّهُ مُوجٍ ﴾ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول تعالى منها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تمجبوا مستبعدين لوقوعه ( أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ) أي بالمصابيح ( ومالها من فروج ) قال مجاهد يعني من شقوق وقال غيره فتوق، وقال غيره صدوع والمني متقارب كقوله تبارك وتعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ﴿ ثم ارجع البصر كر تين ينقلب إليك البصر خاساً وهو حسير) أى كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا وقوله تبسارك وتمالى ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَّدُنَاهَا ﴾ أي وسعناها وفرشناها ﴿ وألقينا قيها رواسي ) وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب فانها مقرة على تيار الماء المحيط. بها من جميع جوانبها ( وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) أى من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع ( ومن كل شيءخلفناز وجين لعالم تذكرون ) وقوله بهيج أي حسن النظر ( تبصرة وذكري لكل عبد منيب ) أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وماجمل الله فهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لسكل عبد منيب أى خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عزوجل وقوله تمالي ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أي نافعا ( فأنبتنا به جنات ) أي حدائق من بساتين وتحوها ( وحب الحصيد ) وهو المزرع الذي يراد لحبه وادخاره ( والنخل باسقات ) أي طوالا شاهقات قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدى وغيرهم الباسقات الطوال ( لهما طلع نضيد ) أي منضود (رزقا للمباد) أي للخلق ( وأحيينا به بلدة ميتا ) وهي الأرض التي كانت هامدة قلما زل عليها الماء اهترت وربت وأنبت من كل زوج بمصح من أزاهيروغير ذلك مما محار الطرف في حسنها وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك عبي الله الوى وهذا الشاهد من عظم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون البعث كَقُولُهُ عَزُوجِلُ ﴿ لَحُلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَكْبَرِ مِنْ خَلَقَ النَّاسُ ﴾ وقوله تعالى ( أولم يروا أن الله النَّي خلق السموات والأرض ولم يعى بخلفهن بقادر على أن محيى الموتى . بلى إنه على كل شيء قدير ) وقال سبحانه وتعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها المساء اهترت وربت إن الذي أحساها لمحيى الوتى إنه على كل شيء قسدير )

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَلِ ٱلرَّبِلِّ وَثَمَوُ دُ \* وَعَادْ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ \* وَأَصْحَلِ ٱلْأَيْكَةِ وَمَعُونُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ \* وَأَصْحَلِ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ اللَّهُ وَلَا بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ وَقَوْمُ اللَّوْلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

يقول تمالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ولظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقات والمذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وماعذبهم الله تعالى به من النرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس وقد تقدمت قصيهم في سورة الفرقان ( وعود وعاد وفرعون وإخوان لوط ) وهم أمته الذين بعث اليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الفور وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطفياتهم ومخالفتهم الحق ( وأصحاب الأيدة ) وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ( وقوم تبع ) وهو المجاني وقد ذكرنامن شأنه في سورة الدخان ما اغني عن اعادته همنا ولله الحمد والشكر ( كل كذب الرسل ) أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهم ومن كذب رسولا واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم ( فحق وعيد ) أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم ( فحق وعيد ) أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التحديث وقوله تعالى ( أفسينا بالحلق الأول ) أي أفأعجزنا ابتداء الحلق حتى هم في شك من الاعادة ( بل هم في لبس من حقق جديد ) والعني أن ابتداء الحلق ثم بعجزنا والاعادة أسهل منه كا قال عز وجل ( وهو المدى يبدأ الحلق ثم يعيدها الذي وهو أهون عليه ) وقال الله جل جلاله ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قالمين بحي العظام وهي رمم من قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) وقد تقدم في الصحيح « يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كا بدأن وليس أول الحلق بأهون على من اعادته »

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْدُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ \* إِذْ يَتَلَقَّى اللهُ عَنِ ٱلْيَهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ \* إِذْ يَتَلَقَّى اللهُ عَنِ ٱلْيَهِ مِنْ عَتِيدٌ \* وَجَاءَتْ سَكُرَةَ اللهُ عَنِ ٱلْيَهِ مِنْ عَتِيدٌ \* وَجَاءَتْ سَكُرَةً اللهُ عَنِ ٱللهُ عَنِ ٱللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاءُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ ا

غير تمالى عن قدرته على الإنسان بانه خالقه وعامله محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يملم ماتوسوس به نفوس بي آدم من الحير والشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (( إن الله تعالى تجاوز لأدتى ماحدث به أنفسها مالم تقل أو تعمل » وقوله عز وجلل ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) يعنى ملائكته تمالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده اليه ، ومن تأوله على العلم فأنما فر لئلا يلزم حاول أو آماد وها منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه قائه لم يقل : وأنا أقرب اليه من حبل الوريد وإنما قال ( ونحن أقرب اليه من حبل والوريد ) كما قال في الحقض ( ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ) يعنى ملائكته وكما قال تبارك وتعالى ( إنا نحن نزلنا الله كر وإنا له لحافظون ) فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن باذن الله عز وجل وكذلك اللائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده اليه باقدار الله جل وعلا لهم على ذلك ، فللملك لمة من

الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهسذا فال تعالى هينا ( إذ يتلقى التلق أن ) يعنى الله من اللذ من يكتبان عمل الإنسان ( عن اليمين وعن الثمال قعيد ) أي مترصد (ما يلفظ ) أى ابن آدم ( من قول ) أى ما يتكام بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أى إلاولها من يرقبها مصد للملك يكتبها لايترك كلمة ولا حركة كما قال تمالي ( وإن عليكم لحافظين ﴿ كراما كاتبين ﴿ يَفْمَاوِنَ مَا تَفْعَاوِنَ ) وقد اختلف العلماء هل يكتب اللك كل شيء من الكلام . وهو قول الحسن وقتادة ، أو إنما يكتب مافيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبومعاوية حدثنا محمد بن عمروبن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه قال : قال رســول الله ﷺ : «إن الرجــل ليتــكلم بالــكاسة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما المغت يكتب الله عــز وجــل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجــل ليتــكلم بالــكلمة من سخط الله تعـالى مايطن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه ما سخطه إلى يوم بلقاه » فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث ورواه الترملذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترملذي حسن صحيح وله شاهد في الصحبيح وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الثمال فان أصاب العبد خطيئة قال له أمسك فان استغفر الله تعالى نهاه ان يكتبها وان أبي كنتها . رواه أبن أبي حاتم وقال الحسن البصرى وتلا همله الآية ( عن اليمين وعن الثمال قعيد ) يا بن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدها عن يمينك والآخر عن شمالك فاما الدى عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما اله عن يسمارك فيحفظ سيئماتك فاعمل ماشئت أقلل أو أكثر حتى إذامت ماطويت صحيفتكوجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم الفيسامسة فعنمه ذلك يقول تعالى ( وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يو القيامــة كتابا يلقاه منشورا ﴿ اقرأ كتابك كَفِي بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ثم يقول عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد ) قال يكتب كل ماتكلم به من خير أوشر حتى انه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخيس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره وذلك قوله تعالى ( يعمو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يثن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فلم يأن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله تبارك وتعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحديد ) يقول عدر وجل وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أى كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمترى فيه ( ذلك ما كنت منه تحديد ) في هدتا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك ف لا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خدلاص . وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحديد ) فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من في المخاطب بقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحديد ) فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من عيث هو وقيل الكافر وقيل غير ذلك ، وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان اخبرنا عباد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال ان عائشة رضى الله عنها قالت حضرت أبي عباد عن عهد من عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال ان عائشة رضى الله عنها قالت حضرت أبي عند عنه عنه عنه بيت من الشعر :

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق

قالت فرفع رضى الله عنه رأسه فقال يابنية ليس وكذلك لمكن كما قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد ) وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أبوشهاب الخياط عن إسماعيل بن أبى خالد عن البهى قال لماأن ثقل أبو بكر رضى الله عنه جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت :

لعمرائ ما يغني الأراء عن الفق إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه ليس كذلك ولكن قولي ( وجاءت مكرة الوت بالحق ذاك، ما كنت منه

تحيد ) . وقد أوردت لهذا الأثر طرفا كثيرة في سيرة الصديق رضى الله عنه عند ذكر وفاته ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه لما الغشاء الموت جمل عسم العرق عن وجهه ويقول « مسحان الله إن المموت لسكرات » وفىقوله ( ذلك ماكنت منه تحيد ) قولان ﴿أحدهما﴾ أن ما ههنا موصولة أى اله،ى كنت منه تحيد بمعنى تبتمدو تتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك ﴿والقول الثانى ﴾ أن ما نافية بمهنى ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه ولا الحيدعنه وقد قال الطبراني في المحم الكبير حدثنا مؤمل بن على الصائغ المكي حدثنا حفص عن ابن عمر الحدى حدثنا معاذ ابن محمد الهدالي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله علي « مثل الذي يفر من الموت مثل الثملب تطلبه الأرض بدين فجاء يسمى حتى إذا أعيى وأسهر دخل جحره وقالت له الأرض باثملب ديني فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات » ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولامحيدعن الأرضكذلك الإنسان لا محيد له عن الموت ، وقوله تبارك و تمالى ( ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصمق والبعث وذلك يوم القيامة وفي الحديث أن رسول الله علياتي قال «كيف أنهم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جهته وانتظر أن يؤذن له » قالوا يا رســـول الله كَيف نقول ؟ قال عَلِيَّتُهِ « قولوا حسبنا الله ونهم الوكيل » فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل ( وجاءت كل نفس، عياسائق وشهيد ) أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جوير ثمروى من حديث إسماعيل بن أبي خاله عن يحى بن رافع مولى لثقيف قال سمعت عمان بن عفان رضى الله عنه يخطب فقرأ هذه الآية (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) فقال سائق يسوقها إلى الله تمالى وشاهد يشهد علمها بما عملت وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة رضى الله عنه قال السائق الملك والشميد الممل وكذا قال الضحاك والسدى وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما السائق من الملائكة والشهيدالإنسان نفسه يشهد على نفسه وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا . وحكى ابن جرير ثلاثةأقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فصرك اليوم حديد )أحدهاأن الراد بذلك الكافر رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي إلله عنهما وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان والثاني أن المراد بدلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمناموهذااختيار ابنجريرونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما ، والثالث أن المخاطب بذلك النبي يراقي وبه يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على قولهما لقد كنت في غقلة من هذا القرآن قبل أن يوحي إليك فكشفنا عنك غطاءك بانزاله إليك فبصرك اليوم حديد والظاهر من السياق خلافهذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو والمراد بقوله تعالى ( لقد كمنت في غفلة من هذا )يمن من هذا اليوم ( فسكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد ) أى قوى لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراحي الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك قال الله تعالى ( أسمع عم وأيصر يوم يأتوننا ) وقال عز وجل (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون)

﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ مَاذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ \* أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَّنَّاعٍ لِّلْحَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ \* أَلَّذِي جَعَلَ مَعَ أَللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَ لُقِياهُ فِي أَلْفَذَابِ الشَّدِيدِ \* قَالَ قَرِينَهُ رَبْنَا مَآ أَطْفَيْتُهُ وَلَكُن كَانَ فِي ضَلْلٍ بَسِيدٍ \* قَالَ لاَ تَخْتَصِمُو الدَّى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ \* مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى قَمَا أَنَا بِطَلَّمُ لِلْمَبِيدِ ﴾

، يقول تمالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فمل ويقول (هذا ما لدى عتيد ) أى مستد محضر بلا زيادة ولا نفصان وقال مجاهد هذا كلام الملك السائق يقول هذا ابن آدم الذى وكلتني به قد أحضرته

وقداختار ابن جريرانه بعمالسائق والشهيدوله انجاه وقوة فعند ذلك يحكم الله تعالى فى الخليقة بالعدل فيقول ( ألقيا في جهنم كل كفار غنيد) وقد اختلف النحاة فى قوله ( ألقيا ) فقال بعضهم هى لغة لبعض العرب بخاطبون المفرد بالتثنية كما روى عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسى اضربا عنقه وبما أنشد ابن جرير على هذه قول الشاعر

فان تزجرانی یا ابن عفان أنزجر ﴿ وَإِنْ تَثْرَكَانِي أَحْمَعُرْضَامُمُنَّعَا

وقيل بل هي نون التأكيد سهلت إلى الالف وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون في الوقف والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب فلما أدى الشهيد عليه أمرها الله تعالى بالقائه في نار جهنم وبئس تنصير (أنفيا في جهم مل لقار عنيد) أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاندلاحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك (مناع للخير ) أي لا يؤدي ماعليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة ( معتد ) أي فها ينفقه ويصرفه يتحاوز فيه الحد. وقال قتادة معتد في منطقه وسيره وأمره (مريب) أي شاك في أمره مريب لن نظر في أمره ( الله ي حمل مع الله إلها آخر ) أي أشرك بالله فعبد معه غيره ( فألقياه في العداب الشديد ) وقد تقدم في الحديث أن عنقامن النار يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق إنى وكلت بثلاثة بكل حبار عنيد ؟ ومن جعل مع الله إلها آخر. وبالمصورين ثم تنطوى علمهم قال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أسمعيد الحدرى رضى الله عنه عن النبي مُؤْلِيَّةً أنه قال ﴿ يَخْرِجِ عَنْقَ مِنَ النَّارِ يَتَكَامِ يَقُولُ وَكُلَّتِ اليُّومِ بِثلاثَةً بَكُلَّ جَبَّارَعَنيه ومن جمل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوى علمهم فتقذفهم في غمرات جهنم » ( قال قرينه ) قال ابن عباس رضي الله يمنهما ومجاهد وقنادة وغيرهم هو الشيطال الذي وكل به ( ربنا ما أطفيته ) أي يقول عن الإنسان الذي قد وافي القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول (ربنا ما أطفيته ) أي ما أضللته (ولكنكان في ضلال بميد ) أي بلكان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندًا للحق كما أخبر سبحانه وتمالي في الآية الأخرى في قوله ( وقال الشيطان لما قضي الأسر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكانلي عليسكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبته ليفلا تاوموني ولوموا أنفسكم ما أناعصر خبكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم ). وقوله تبارك وتعالى ( قال لا تختصموا لدى ) يقول الرب عز وجل للانسي وقرينه من الجن وذلك أنهما يختصمان بين مدى الحق تمالى فيقول الانسى بارب هــــــذا أضلني عن الله كر بعد إذ جاءني ويقول الشيطان ( ربنا ما أطغيته ولــكن كان في ضلال بعيد) أي عن منهج الحق فيقول الرب عز وجل لهما ( لا تختصموا لدى ) أي عندي ( وقد قدمت إليكم بالوعيد ) أى قد أعدرت إليكم على السنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجيج والبينات والبراهين (مايبدل القول لدى ) قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا قاض ( وما أنا بظلام للعبيد ) أى لسبّ أعدب أحدا بذنب أحدولكن لا أعدب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه.

﴿ يَوْمَ آَنُمُولُ لِجَهَنَّ مَلِ ٱمْبَدَلَأْتِ وَآنَهُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ \* وَأَزْلِفَتِ ٱلجُنَّـةُ الْمُنَقَّينَ غَيْرَ بَعِيدٍ \* هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَّنْ خَشِى ٱلرَّ ْمَنَ بِالْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ \* ٱدْخُلُوهَا بِسَلَم وَذُلاكَ يَوْمُ ٱخُلُودِ \* لَهُم مَّا يَشَدَهُونَ فَيُهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلائت ؟ وذلك لأنه تبارك وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمين فهو سبحانه وتعالى يأمر عن يأمر به إليها ويلقى وهى تقول هل من مزيد: أى هل بق شيء تزيدونى؟ هذاهو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخارى عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن أى الأسود حدثنا حرى بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يلقي فى النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فها فتقول : قط قط » وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الترال جهنم يلق فنها وتقول هل من مزيد ؟ حق بضع رب الدرة قدمه فنها فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ، ولايزال في الجنة فضل حق ينشئ ألله لها خلما آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة » ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه ، ورواه أبان العطار وسلمان التيمى عن قنادة بنحوه و حديث آخري قال البخارى حدثنا محدين موسى القطان حدثنا أيوسفيان الجيرى سعيد به عني بنمهدى حدثنا عوف عن محد عن أن هريرة برضى الله عنه رفعه وأكثر ماكان يوقفه أبوسفيان : «يقال لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك و تعالى قدمه علم افتقول قط قطى» . ورواه أبوأ يوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به ﴿ طريق أخرى ﴾ قال البخارى وحدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق أخبر نامه مر عن هام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عن عاجمت الجنة والنار فقالت النار أوثر تبالمت كبرين والمتحدين ، عنادى ، وقال النار فقالت النار فقالت النار فقالت النار فلا عنلى عندى ، وقال النار فلا عنلى عندى ، وقال النار فلا عنلى عندى ، وقال النار فلا عنلى عندى ، وأما الجنة فان الله وحل فلم فته ولم فقول قط قط فه نالك عملى ويتروى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا ، وأما الجنة فان الله عنو وجل يذه فها فتقول قط قط فه نالك عملى ويتروى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا ، وأما الجنة فان الله عزوجل يذه فها فتقول قط قط فه نالك عمل و من ويتروى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا ، وأما الجنة فان الله عزوجل يذهبي في الم المنار عنه المنار ال

﴿ حديث آخر ﴾ قال مسلم في صحيحه: حدثنا عنمان بن أبي شيبه حدثنا جريد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صنى الله عليه وسلم « احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضي بينهـما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدمنكما ماؤها » انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم : وقد رواه الإمام أحمد منطريق أخرى عن أبي سميد رضَى الله عنه بأ بسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قالاحدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبى سعيد الحدري رضى الله عنمه أن رسول الله علياليَّم قال « افتخرت الجنة والنار فقالت النار يارب يدخلني الجبابرة والمتكبرون واللوك والأشراف ، وقالت الجنة أى رب يدخلني الضعفاء والفــقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عدابي أصيب بك من أشاء ، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء واكمل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهاما فتقول هل من مزيد ، قال ويلقى فها وتقول هل من مزيد ويلقى فها وتقول هل مزيد حتى يأتمها عزوجل فيضع قدمه علمها فتنزوى وتقول قدنى قدنى ، وأما الجنة فيبقى فيها ماشاء الله تعالى أن يبقى فينشيء الله مسبحانه وتعالى لها خُلَقا ما يشاء » ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا عبد الففار بن القاسم عن عدى بن ثابت عن زربن حبيش عن أبي بن كمب رضي الله عنه قال : إن رسول الله علي قال « يمر فني الله تمالي نفسه يوم القيامة فأسخا سجدة يرضي بها عني ثم أمدحه مدحة يرضي بها عنى شم يؤذن لى في السكلام شم عر أمني على الصراط مضروب بين ظهر أنى جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أُجُود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال ، وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بمض وتقول قط قط وأنا على الحوض » قيل وما الحوض يارسول الله ؟ قالرسول الله عَمْنَ ﴿ وَاللَّهِ نَفْسَى بيده إنْ شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج . وأطيب ريحامنالسك ، وآنيته أكثر من عددالنجوم لايشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا » وهذا القول هو اختيار ابن جرير . وقد قال ابنأبي حانم حدثنا أبوسميد الأشبح حدثنا أبو محيي الحمامي عن نصر الجزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد ) قال ما امتلأت قال تقول وهل فى من مكان يزاد فى ، وكذا رواه الحسكم بن أبان عن عكرمة ( وتقول هل من مزيد ) وهل في مدخل واحد قدامتلاً ت قال الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مرح أنه سمع محاهدا يقول لا يزال يقذف فهاحتي تقول قدامتلاً ت فتقول هلفي مزيد ، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا فعند هؤلاء أن قوله تعالى ( هل امتلائت ) إنما هو بمدمايضع علما قدمه فتنزوى و تقول حينئذ هل بقى في مزيد يسع شيئًا ؟ قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك حين لا يبقى فهما موضع يسع إبرة والله أعلم وقوله تعالى ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) قالقتادة وأبومالك والسدى ( وأزلفت ) أدنيت وقربت من المتة بن ( غير بعيد ) وذلك يوم القيامة وليس بيعيد لأنه واقع لامحالة وكل ماهو آت قريب ( هذا ماتوعدون اكل أواب) أي رجاع تائب مقلع (حفيظ) أي محفظ المهد فلا ينقضه ولا ينكثه ، وقال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لا مجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجــل ( من خشى الرحمن بالغيب ) أي من خاف الله في سره حيث لايراه أحد إلا الله عز وجل كقوله عَلَيْتُهِ « ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه » ( وجاء بقلب منيب) أيل ولقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب مندب سليم اليه خاضع لديه (ادخاوها) أي الجنة (بسلام). قال قتادة سلموا من عذاب الله عز وحل وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله سبحانه وتعالى (ذلك يوم الحاود) أي تخلدون في الجنة قار يمو تون أبدا ولا يظمنون أبدا ولا يبغون عنها حولا ، وقوله جلت عظمته ( لهم ما يشاءون فيها ) أي مهما اختاروا. وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال من المزيد أن عرالسحابة بأهل الحنة فتقول ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم ، قال كشير لئن أشهدني الله تعمالي ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله ﷺ قال له « إنك لتشتهي الطير في الجنة فيضر بين يديك مشويا » وقال الإمام أحمد حدثنا هلى عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن أبي سميد الخدري رضى الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أشتهي المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة » ورواه الثرمذي وابن ماحه عن بندار عن معاذ بنهشام به وقال الترمذي حسن غريب وزاد : كما اشتهى وقوله تعالى ( ولدينامزيا. ) كقوله عزوجل (للذين أحسنو ا الحسني وزيادة ) وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكرم . وقد روى البزار وابن أبي حائم من حديث شريك القاضي عن عمان بن عمير أبي البقظان عن أنس مالك رضي الله عنه في قوله عزوجل ( ولدينا مزيد ) قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة ، وقدرواه الإمام أبو عبدالله الشافعي مرفوعا فقال في مسنده أخرزنا إبراهم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيدالله بن عمر أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام عرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله عاليته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماهذه ، » فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع الهود والنصارى ولكم فيها خير ولكم فيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها خير إلا استحيب له وهو عندناً يوم المزيد قال النبي عُراتِ « ياجبريل وما يوم الزيد » قال عليه السلام إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيهم فيه كثب المسك فاذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النييين وحفت تلك النابر من ذهب مكالمة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من وراعهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فساوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم على ماتمنيتم ولدى مزيد. فهم محبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه زبهم تبارك وتعالى من الخير وهو اليوم الذي استوى قيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة . هكذا أورده الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد أورد ابن جرير هـــــــــــــا الحديث من رواية عنمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا وذكر همنا أثرا مطولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا وفيه غرائب كشرة

وقال الامام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبي الهيئم عن أبي سميد رضي الله عنه عن رسول الله

يُرِائِينَ قال ﴿ إِن الرجل في الجنة ليتكيء في الجنة سبمين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصني من المرآة وإن أدنى لؤلؤة علمها تضىء ما بين المسرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا من المزيد وإنه ليحون علمها سبهون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى من ساقها من وراء ذلك ، وإن عليها من التيحان إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » وهكذا رواه عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْاَهُم مِّن قَرْن هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبَّوا فِي ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن تَحيص \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَ كُرَى لِمَن كَانَالَهُ قَبْاَهُم مِّن قَرْن هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن تَحيص \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَ كُرَى لِمَن كَانَالَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَ ٱلشَّمْ وَهُو شَهِيدٌ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلشَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِي سِتَّة أَيامً وَمَا مَشَا مِن لَّذُوبِ \* فَاصْدِ وَقَلْ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُأُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلنُّرُوبِ \* وَمِنَ ٱلنَّلِ فَنَا مِن لَّذُوبِ \* وَمِنَ ٱلنَّلُ فَي اللَّهُ مِن لَّذُو بِ \* فَاصْدِ وَ هَلَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِيَّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُأُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلنَّهُ وَمِن ٱلنَّلُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَسَبِيَّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُأُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَسَبِيَّةً بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُأُو عِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَالُوعِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللْمُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَالِمُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ مِن اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ عَلَيْمِ اللْمَؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْلًا الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَا

يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين ( من قرن هم أشد منهم بطشا ) أى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثار وا الأرض وعمر وها أكثر مما عمر وهاولهذا قال تعالى ههنا ( فنقبوا فى البلادهل من محيص) قال ابن عباس رضى الله عنهما أثر وا فيها وقال مجاهد ( فنقبوا فى البلاد ) ضربوا فى الأرض وقال قتادة فسار وافى البلاد أى سار وافيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها ويقال لمن طوف فى البلاد نقب فها ، قال امرؤ القيس

لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

وقوله تمالى (هل من محيص) أى هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره وهل نفعهم ما جمعوه وردعنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص. وقوله عزوجل (إن في ذلك لد كرى) أى لمبرة (لمن كان له قلب) أى لب يعي به. وقال مجاهد : عقل (أو ألقي السمع وهو شهيد) أى استمع الكلام فوعاه وتمقله بمقله وتفهمه بلبه ، وقال مجاهد (أو ألقي السمع) يعني لا محدث نفسه في همنا بقلب ، وقال الضحاك المصحاك العرب تقول ألقي فلان سمه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب وهكذا قال الثورى وغيرواحد وقوله سبحانه وتعالى (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) فيه تقرير للمهاد لأن من قسدر على خلق السموات والأرض ولم يعي خلقهن قادر على أن يحي الموتى بطريق الأولى والأحرى، وقال قتادة : قالت المهود علم المائن الله حظم الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهويوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تمالى تكذيبهم فها قالوه وتأولوه (وما مسنا من لغوب) أى من إعياء ولا تسب ولا نصب كا قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى (أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يسي خلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلي إنه على كل شيء قدير) وكا قال عزوجل ( لخلق السموات والأرض أكرمن خلق الناس) بقادر على أن يحي الموتى بلي إنه على كل شيء قدير) وكا قال عزوجل ( لخلق السموات والأرض أكرمن خلق الناس) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ؟)

وقوله عزوجل (فاصبر على ما يقولون ) يعنى المسكنديين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا (وسبيح محمدر باثقبل طاوع الشمس وقبل الغروب) وكانت الصلاة المفروضة قبل الاسراء ثنتان قبل طاوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت المصر ، وقيام الليمل كان واجبا على الذي يراتي وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صاوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طاوع الشمس وقبل الغروب . وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيم حدثنا إسماعيل بن أبى خاله عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كنا جلوما عند الذي مراتي فنظر إلى القمر ليلة البدر

فقال « أما إنكم ستمرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فان استطعتم أن لا تغلبوا على صـــــــلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ ( وسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب ) ورواه البخاري ومسلم وبقية الحماعة من حديث إسماعيل به . وقوله تعالى (ومن النيل فسبحه ) أي فصل له كـقوله(ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يمعنك ربك مقاما محمودا) ( وأدبار السجود ) قال ابن أبي نجيح عن مجاهدعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة . ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعم المقم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « وماذاك؟ » قالوا يصلون كم نصلى . ويصومون كم نصوم ويتصدقون ولا نتصدق . ويعتقون ولا نعتق . قال عَلِيْتُهُ « أفلا أعامكم شيئًا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال: فقالوا يارسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا قفعاوا مثله . فقال صلى الله عليه وسلم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى ( وأدبار السجود ) هما الركعتان بعد المفرب وروى ذلك عن عمر وعلى وابنه الحسن وابن عباس وأبى هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم . وبه يقول مجاهد وعكرمة والشمى والنحمي والحسن وقتادة وغيرهم قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليــ وسلم يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر وقال عبد الرحمن دبركل صلاة . ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به زاد النسائي ومطرف عن أبي إسحاق بهوقال ابن أبى حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى حدثنا ابن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركمتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس « ركمتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم . وركمتين بعد المغرب إدبار السجود » ورواه الترمذي عن هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل بهوقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة . ثابت في الصحيحين وغيرها . فأما هذه الزيادة ففريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف والمله من كلاما بن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه والله أعلم

﴿ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ \* إِنَّا نَحْنُ نَحْدِي وَنَعِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ \* يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ \* نَحْنُ أَعْلَمُ مِنَا لَكُونُ وَعَيْدٍ ﴾ يَمْ أَيْفُونُ وَعَيْدٍ ﴾ إِنَّا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾

يقول تعالى ( واستمع ) يا محمد ( يوم يناد المناد من مكان قريب ) قال قتادة: قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملسكا أن ينادى على صخرة بيت القدس أيتها العظام البالية والاوصال المتقطعه إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن الفصل القضاء ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ) يعنى النفخة في الصور التي تأتى بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون (ذلك يوم القضاء ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ) يعنى ونميت وإلينا المصير ) أى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون الحروج ) أى من الأجداث ( إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير ) أى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلمهم فيجازى كلا بعمله إن خيرا فعخير وإن شرا فشر . وقوله تعالى ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وذلك أن الله عزوجل ينزل مطرا من الساء ينبت به أجساد الحلائق كلمها في قبورها كا ينبت الحب في الشرى بالماء فإذا تتكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقدأودعت الأرواح في ثقب في الصور وقدأودعت الأرواح في ثقب في الصور والم في في المهاء والماء والأرض في قول الله عزوجل وعزتى وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد

اللَّى كانت تعمره فترجع كل روح إلى حسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللَّديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر الله عز وجل (معطمين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسن )وقال الله تمالى ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و تظنون إن لبثتم الا قليلا ) وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عُرِالَيْنِ « أَنَا أُولَ مَن تَنْشُقَ عَنْهُ الأَرْضُ » ، وقوله عز وجل ( ذلك حشر علينا يسير ) أَى تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لديناكما قال حل جلاله ( وما أمر نا إلا واحدة كلمح بالبصر ) وقال سبحانه وتعالى ( ما خلقكم ولا بعثكم إلاكنفس واحدة ان الله سميع بصير ) . وقوله جل وعلا ( نحن أعلم بما يقولون ) أى نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا بهو لنك ذلك كقوله ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك عا يقولون م فسح محمد ربك وكن من الساجدين ﴿ واعبد ربك حتى يأنيك اليةبين ) . وقوله تبارك وتمالى ( وما أنت عليهم بجبار ) أى ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى وليس ذلك مما كلفت به وقال مجاهد وقتادة والضحاك ( وما أنت علمهم مجمار ) أي لاتنجير علمهم والقول الأول أولى ولو أراد ما قالوه لقال ولاتكن جبارا علمهم وإنما قال ( وما أنت عليهم بجبار ) بمنى وماأنت مجبرهم على الإيمان إنما أنت صلغ ، قال الفراء: سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره ثم قال عز وجل ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيدً) أي بانح أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده كيةوله تعالى ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله جل جلاله ( فذكر إنماأنت مذكر ﴿ لست علم عسيطر ) . ( ليس عليك هداهم ولسكن الله يهدى من يشاء ) ( إنك لاتهدى من أحببت ولسكن الله يهدى من يشاء ) ولهذا قال تعالى همنا (ومأأنت علمهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) كان قتادة يقول اللهم اجملنا ممن يخاف وعيدك ويرجم موعودك يابار يارحيم . آخر تفسير سورة ق والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## ﴿ تفسير سورة الذرايات وهي مكية ﴾ ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ ﴾

﴿ وَٱلذَّرِيَتِ ذَرْوًا \* فَالْمُحْمَلَتِ وِقُرًا \* فَالْجُورَيَتِ بُسْرًا \* فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا \* إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ \* وَإِنَّ اللَّذِينَ لَوَ وَهُمْ مَنْ أَفِكِ \* قَتِلَ أَخُرَاصُونَ \* وَاللَّذِينَ لَوَ وَهُمْ مَنْ أَفِكِ \* وَاللَّمِنَ عَمْ مَنْ أَفِكِ \* فَتِلَ أَخُرَاصُونَ \* وَاللَّذِينَ هُمْ فَي عَمْرَةٍ سَاهُونَ \* يَسْمَنُونَ \* يَسْمَنُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِينَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُونَ \* فَوْقُوا فِتْنَتَكُمْ مَا اللَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُونَ \* إِنَّانَ يَوْمُ اللَّذِي \* يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَأَنَا اللَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُونَ \* إِنَّانَ يَوْمُ أَلَدِينِ \* يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَأَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَ مَوْمَ اللَّهُ مِنْ عَلَى ٱلنَّارِ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى النَّارِ مُنْ عَلَى النَّارِ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّانَ عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالَهُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

قال شعبة بن الحجاج عن سماك عن خاله بن عرعرة أنه سمس عليا رضى الله عنه وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع عليا رضى الله عنه ، وثبت أيضامن غير وجه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه: أنه صعد منبر الحكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله عني إلا أنبأت م بذلك ، فقام اليه ابن الحكواء فقال يامسير المؤمنين مامعني قوله تعالى (والداريات ذروا) ، قال على رضى الله عنه : السخاب ، قال (فالجاريات يسم ا) قال رضى الله عنه : السفن ، قال (فالجاريات يسم ا) قال رضى الله عنه : السفن ، قال (فالجاريات يسم ا) قال رضى الله عنه : السفن ، قال (فالجاريات يسم ا) قال رضى الله عنه : اللائمة الملائمة المراكة عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه الله عنه المناه المناه عنه المناه ا

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن هانى، حدثنا سعيد بن سلام العطار حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال جاء صديغ التميمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عند فقد ال بأمدير المؤمنين أخد برنى عن الذاريات ذروا فقد ال رضى الله عند هى الرياح ولولا أنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ماقلته قال فأخبرنى عن المقسمات أمرا قال رضى الله عنه هى الملائكة ولولا أنى سمت

وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا

فأما الجاريات يسرا فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن بجرى ميسرة فى الماء جريا سهلا وقال بعضهم هى النجوم بحرى يسرا فى أفسلا كها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى الى الأعلى الى ما هو أعلى منسه فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك تنزل باوامر الله الشرعية والكونية وهدا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد ولحدا قال تعالى (إنما توعدون لصادق) أى لخبرصدق (وإن الدين) وهو الحساب (لواقم) أى لكائن لامحالة:

ثم قال تمالي ( والسماء ذات الحبك ) قال ابن عباس رضي الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدى وقتادة وعطية الموفى والربيع بن أنس وغيرهم وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرها مثل تجعمه المساء والرمسل والزرع إذا ضربته الريم فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية حدثنا أبوب عن أبي قلابة عن رجل، ن أصحاب النبي عَلِيُّ عن رســول الله عَرَالِيُّهُ أنه قال « إن من ورائدكِم السكداب المضل وإن رأسه من وراثه حبكا حبكا » يعنى بالحبك الجمودة . وعن أبي صالح ذات الحبك الشدة وقال خصيف ذات الحبك ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن البصرى ذات الحبك حبكت بالنجوم . وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلعة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرورض الله عنهما ( والسهاء ذات الحبك ) يعنى السهاء السابعة وكائنه والله أعلم أراد بذلك السماء التي فها الكواك الثابتة وهي عندكثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابح والله أعلم . وكل هذه الاقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كاقال ابن عباس رضي الله عنهما فانها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الارجاءأنيقة الهاء مكالمة بالنجومالثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله تمالى ( إنكم لفي قول مختلف ) أي إنكم أيها الشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مصطرب لايلتثم ولا مجتمع وقال قنادة إنكم لهي قول مختلف مايين مصدق بالقرآن ومكذب به . ( يؤفك عنك من أفك ) أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطــل إنما ينقادله ويضــل بسبه ويؤفك عنه بن هومأفوك ضال غمر لافهم له كما قال تعالى (فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فالتنان ﴿إلا من هوصال الجحيم) قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدى ( يؤفك عنه من أفك ) يضل عنه من ضل وقال مجاهد ( يؤفك عنه من أفك ) يؤفن عنه من أفك ، وقال الحسن العصرى يصرف عن هذا القرآن من كذب به . وقوله تعالى ( قتل الخراصون ) قال سجاهد الكذابون قال وهي مثل التي في عبس (قتل الإنسان ما أكفره ) والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون . وقال على بن أبي طلحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قنل الحراصون ) أي لعن الرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يتمول في خطبته: هلك الرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون وقوله تبارك وتعالى (الدين هم فى غدرة ساهون) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغير واحد فى الكفر والشك غافلون لا هون (يسألون أيان يوم الدين) وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا قال الله تعالى (يوم هم على النار يفتنون). قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الدهب على النار، وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهم النخمى وزيد بن أسلم وسفيان الثورى يفتنون محرقون ( ذوقوا فتنتكي ) قال مجاهد: حريقكم وقال غيره عدابكم (هذا الذى كمتم به تستعجاون )أى يقال لهم ذلك تقريما وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا والله أعلم

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِّينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ \* ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَلِلاً مِنَ ٱلنَّلِ مَا يَهُجُمُونَ \* وَ بِالْأَسْتَحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِنَّمَا يُلِي وَالْمَحْرُومِ \* وَفِي قَلِيلاً مِنَ ٱلنَّيْلِ مَا يَهُجُمُونَ \* وَ بِالْأَسْتَحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِنَّمَا يَلِي وَالْمَحْرُومِ \* وَفِي اللَّمَاءَ وِزْقُتَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبً اللَّهُمَاءَ وَالْأَرْضِ عَالَيْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبً السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبً السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُمْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْكُمُ تَنْطَقُونَ \* وَاللَّمَاءُ وَالْمُونِ فَا اللَّهُ مَا إِنَّهُ لَكُونَ مَنْ مَنْ مَا أَنْكُمُ تَنْطِقُونَ \*

يقول تمائى مخبرا عن المنقين لله عزوجل أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله تعالى (آخذين ماآتاهم ربهم) قال ابن جرير أى عاملين بما آتاهم الله من الفرائض (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) أى قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضائم روى عن ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم البطين عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ( آخذين ما آتاهم ربهم ) قال من الفرائض (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ) قبسل الفرائض يعماون ، وهسذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضى الله عنهما

وقد رواه عمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزار عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وضي الله عنهما قد كره ، والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله تبارك و تعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخدين ما آ تاهم رجم أي من النعيم والسرور والغبطة ، وقوله عزوجل ( إنهم كانوا قبل ذلك )أى في الدار الدنيا (محسنين) كـقوله جل حلاله( كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية ) ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال جل وعلا (كانوا قليلا سن الليل ما يهجمون ) اختلف الفسرون في ذلك على قولين أحدهما أن مانا فية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه قالما بن عباس رضي الله عنهما لم تكن تمضى علمم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا ؟ وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله قل ليلة تأتى عايهم إلا يصلون فهالله عز وجل إما من أولها ومن أوسطها وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون وكذا قال قتادة وقال أنس بن مالك رضى الله عنه وأبو العالية كانوا يصلون بين المفرب والعشاء. وقال أبو جمفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة ، والقول الثاني ان مامصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير ، وقال الحسن البصرى (كانواقليلا من الليل ما يهجمون )كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشطوا فحمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر ، وقال قتادة:قال الأحنف بن قيس (كانوا قايلا من الليل ما يهجمون )كانوا لا ينامون إلا قليلا ثم يقول لست من أهل هذه الآية . وقال الحسن البصري كان الاحنف ابن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فاذا قوم قد باينونا بوناسيدا إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب ألله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا . وقال عبد الرحمن بنزيد بنأسلم

قال رجل من بنى تميم لأبى : يا أبا أسامة صفة لا أجدهافينا ذكر الله تعالى قوما فقال (كانواقليلامن الليل مايهجمون) وشحن والله قليلا من الليل مانقوم فقال له أبى رضى الله عنه طؤبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه لما قدم رسول اللهصلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول «يا أيها الناس أطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيسام تدخلوا الجنة بسلام » وقال الإمام أسمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني مجيى بن عبدالله عن أبى عبد الرحمن الحبسلى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها قال إلى المناق المناق المناق الله عنه عنه عنه عنه المن في المناق الله عنها من أباطنها وباطنها من ظاهرها » وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه لمن هي يا رسول الله ؟ قال عاليات من أباطنها وباطنها من ظاهرها ، وأطعم الطعام ، وبات لله قائما والناس نيسام » وقال معمر في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ما يجعون )كان الزهرى والحسن يقولان كانوا كثيرا من الليل ما يصلون وقال ابن عباس رضى الله عنهما وإبراهم ما يهجمون )كان الزهرى والحسن يقولان كانوا كثيرا من الليل ما يصون وقال ابن عباس رضى الله عنهما وإبراهم النخسى (كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ) كان الليل ما يهجمون وبالأسمارهم يستغفرون )وهذا القول اليه بعد وتعسف

وقوله عزوجل ( وبالأسحارهم يستغفرون ) قال مجاهد وغيرواحد يصلون وقال آخرون قامو االليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتمالى (والمستغفرين بالأسحار) فانكان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله تمالي ينزل كل ليلة إلى ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه ، هل من مستففر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » وقال كثير من المفسرين في قو له تعالى اخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه ( سوف أستغفر لحكم ربي ) قالوا أخرهم إلى وقت السحر وقوله تعالى ( وفي أموالهم حق للسائلوالمحروم ) لماوصفهم بالصلاة ثني بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال ( وفي أموالهم حق ) أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حمدتنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يملي بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبها الحسين بن على رضي الله عنهماقال: قال رسىول الله ﷺ « للسائل حق وإن جاء على فرس » ورواه أبو داود من حسديث مسفيان الثوري به . ثم أسنده من وجه آخر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه وروى من حسديث الهرماس بن زياد مرفوعا ، وأما المال ولاكسب له ولا حرفة يتقوت منها وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو المحارف اللهي لا يكاد يتيسر له مكسبه وقال الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله تمالي له ذلك وقال أبو قلابة جاء سيل بالبمامة فذهب بمنل رجل فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم هذا المحروم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وسعيد ابن المسيب وإبراهم النخمي ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رياح: الجمروم المحارف وقال قتادة والزهرى الحروم الذي لا يسأل النياس شيئاً . قال الزهرى وقد قال رسول الله عَلَيْظُ، « ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمر تان والحكن المسكين الذي لا يجد غني يفنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » وهــــــــــــ الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحهما من وجه آخر وقال ســعبد بن جبير هو الذي يجيي وقد قسم المغنم فيرضح له . وقال حمد بن إسحق حـدثني بعض أصحابنا قال كنا مع عمر بن عبـد العزيز رضي الله عنه في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر رضي الله عنه كنف شاة فرعي بهما إليه وقال: يقولون إله المحروم ، وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم ، واختار ابن جريرأن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله ، سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو يحوه بآفة أو نحوها. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن مجمد ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كمذلك بل هي مكية شاملة لما بمدها وقوله عز وجل ( وفى الأرض آيات للموقنين ) أى فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ممــا قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة النساس وألوانهم وما جباوا عليمه من الارادات والقوى وما بيتهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيهم من الحريم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليمه فيه ولهمدنا قال عز وجل ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) قال قتادة من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إما خُلق ولينت مفاصله للعبادة . ثم قال تعمالي ( وفي الساء رزقكم ) يعني المطر ( وما توعدون ) يعني الجنة قاله ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهدوغير واحد وقال سفيان الثورى قرأ واصل الأحدب هـذه الآية ( وفي السهاء رزقكم وما توعدون ) فقال ألا أرى رزقي في السهاء وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخولة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. وقوله تعالى (فوربالسهاء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) يقسم تعالى بنفسه السكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كمالا تشكوا في نطقكم حين تنطقون ، وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول اصاحبه إن هذا لحق كما أنك همنا قال مسدد عن ابن أي عدى عن عوف عن الحسن البصرى قال بلغني أن رسول الله عَرِيْلِيُّ قال « قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا » ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدى عن عوف عن الحسن فذكره مرسلا

﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَاُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ \* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لاَ تَخَفْ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ \* فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُونَ \* فَأُولَ تَعْفَرُ \* فَأَوْلَ كَذَلِكِ قَالَ وَتَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ \* قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ وَبَالَمُ وَمُ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ إِلَيْهُ هُو اللهُ عَلَيْم اللهُ ا

هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا فقوله (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) أى الذين ارصد لهم الكرامة ، وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العاماء إلى وجوب الضيافة المنزيل وقد وردت السنة بذلك كا هو ظاهر التنزيل ، وقوله تعالى ( قالوا سلاما قال سلام ) الرفع أقوى وأثبت من النصب فرده أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى ( وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ) فالحليل اختار الأفضل ، وقوله تعمالى ( قوم منكرون ) وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مها بقعظيمة ولهمما أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في سرعة ( فجاء بعجل صمين ) أى من خيار ماله ، وفي الآية الأخرى ( لهما ابث أن جاء بعجل حنيذ ) أى مشوى على الرضف ( فقربه إلمهم ) أى أدناه منهم ( قال ألا تأ كلون ؟ ) تلطف في العبارة وعرض حسن ، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فانه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليم أو لا نقال أثانيكم بطعام بل جاء بهيسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجدمن ماله وهو مجل فتي سمين مشوى فقربه إليم لم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال ( ألا تأكلون ؟ ) على سعيل العرض والتلطف كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تنفضل و تحسن وتتصدق فافعل . وقوله توالى ( فأوجس منهم خيفة ) هذا محال على ما تقدم في القمة في السورة الأخرى وهي قوله وتتصدق فافعل . وقوله تعالى ( وقوله توالى ( فأوجس منهم خيفة ) هذا محال على ما تقدم في القمة في السورة الأخرى وهي قوله

تعالى ( فلما رآى أبديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت ) أى استبشرت بهلاكم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ( قالت يا ويلتا أأله وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء عجيب به قالوا أتعجبين من أمرالله ؟ رخمة الله وبركاته علي أهل البيت إنه حميد مجيد) ولهذا قال النه سبحانه و تعالى همنا ( وبشروه بغلام عليم ) فالبشارة له مشارة لها . لأن الوله منهما فكل منهما بسر به . وقوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) أى في صرخة عظيمة ورنة ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والفحاك وزيد بن أسلم والثورى والسدى وهي قولها ( يا ويلتا ) ( فصكت وجهم ا ) أى ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لطمت أى تعجبا كانتمج النساء من الأمر الغريب ( وقالت عجوز عقم ) أى كيف أله وأناعجوز وقد كنت في حال الصبا عقما لا أحبل ؟ ( قالوا كذلك قال ربائ إنه هو الحكم العلم ) أى علم عما تستحقون من الكرامة حكم في أواله وأفعاله

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَالُونَ \* قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِ مِينَ \* اِنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِين \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْ نَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ طِين \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْ نَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِن اللهُ لَيْمَ ﴾ مُن ٱلمُسُلِمِينَ \* وَتَرَ كُنا فِيها عَايَةً لِللَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْفَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

قال الله تعالى متغبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجاد لنافي قوم لوط يه إن إبراهيم لحلم أواه منيب به إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وقال همنا ( قال فما خطب م أيها المرساون؟ )أى ما شأنكم وفيم جيثم ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجره بن ) يعنون قوم لوط ( لنرسل عليهم حجارة من طين مسمومة ) أى معلمة ( عند ربك المسرفين ) أى مكتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه فقال في سورة المنكبوت ( قال إن فيها لوط ، قالوا نحن أعلم بمن فيها انتجيبه وأهله إلا امر أته كانت من النابرين ) وقال تعالى همهنا ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) وهم لوط. وأهل بيته إلا امر أته ( فاوجد نافيها غير بيت من السلمين ) احتبج بهذه من ذهب إلى رأى المتزلة بمن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليه به المؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا يتمكس عليهم المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا يتمكس فاتنق الاسمان همنا لحصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال ، وقوله تعالى ( وتركنا فيها آية للذين نخافون العذاب والنكال وحجارة السجيل ، وجعلنا محدة بمنا أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل ، وجعلنا محدة بمنا محدة منذا المؤمنين ( الذين يخافون العذاب الأليم ) أى جعلناها عبرة بمنا ( الذين يخافون العذاب الأليم )

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّسِيْنِ \* فَتَوَلَّىٰ بِرُ كَدْنِهِ وَقَالَ سَحِرُ ۚ أَوْ جَنُونَ \* فَأَخَذْ نَهُ وَجُنُودَهُ فَبَذْ نَهُمْ فِي الْسَمِّ وَهُو مُلِيمٌ \* وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيْعَ ٱلْمَقْسِمَ \* مَا تَذَرُ مِن شَيْءً أَتَتْ عَلَيْهِ وَجُنُودَهُ فَبَذْ نَهُمْ فِي الْسَمِّ فَي الْسَمِّ وَهُو مُلِيمٌ \* وَفِي مُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّقُوا حَتَىٰ حِينٍ \* فَمَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّامِقَةُ وَهُمْ إِلَا جَمَلَتُهُ كَالرَّمِم \* وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّوُا حَتَىٰ حِينٍ \* فَمَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّامِقَةُ وَهُمْ إِلَا جَمَلَتُهُ كَالرَّمِم \* وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّوُا حَتَىٰ حِينٍ \* فَمَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَا أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّامِقَةُ وَهُمْ إِلَا جَمَلَتُهُ كَالُوا مِن قَيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ أَوْحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ يَنْظُرُ ونَ \* فَمَا اسْتَطَعُوا مِن قَيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمٌ مَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

يقول تعالى ( وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ) أى بدليل باهر وحجة قاطعة ( فتولى بركنه ) أى فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا . وقال مجاهد تمزز بأصحابه ، وقال قنادة غلب عدو الله على قومه ، وقال ابن زيد (فتولى بركنه) أى مجموعه التي معه ثم قرأ ( لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) والعنى الأول قوى كقوله تعالى ( ثانى عطفه لبضل عن سبيل الله) أى معرض عن الحق مستكبر (وقالساحر أو مجنون) أى لا يخلو أمرك فيما جئتنى بهمن أن تكونساحرا أو مجنونا قال الله تعالى (فأخذناه وجنوده فتبذناهم) أى أله يناهم ( في البم ) وهو البحر ( وهو ملم ) أى وهو ماوم كافر جاحد فاجر معاند

ثم قال عز وجل ( وفي عاد إذ أرسلناً عليهم الريح العقيم ) أي المفسدة التي لا تنتح شيئاً . قاله الضحاك وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى ( ما تذر من شيء أنت عليه ) أي مما تفسده الريم ( إلا جعلته كالرميم ) أي كالشيء الهالك البالي وقد قال ابن أبى حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بعني ابن عياش الغساني حدثني عبد الله بن سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله علي « الربح مسخرة من الثانية \_ يعنى من الأرض الثانية \_ ، فلما أراد الله تمالى أن يهلك بماذا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال أى رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور ؟ قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا تكفأ الأرض ومن علمها ولكن أرسل علمهم بقدر غاتم فهي المتي قال الله عز وجل فى كتابه (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جملته كالرميم)» هذا الحديث رفعه منكر والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك والله أعلم قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى (إذ أرسلنا عليهم الريح المقيم ) قالوا هي الجنوب. وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحريج عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عراق « نصرت بالصبا وأهلكت عاد باله بور » ( وفي عُود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) قال ابن جرير يعني إلى وقت فناء آجالكم . والظاهر أن هذه كَفُواه تعالى ا ﴿ وَأَمَا تُمُودُ فَهِدِينَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا النَّمْسَ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَاعْقَةَ العذاب الهُونَ ﴾ وهنذا قال ههنا ﴿ وَفَي تُمُودُ إِذْقِيلَ لهم تمتعوا حتى حين ﴿ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ) وذلك أنهم انتظروا العـــذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار ( فيا استطاعوا من قيام ) أىمنهرب ولا نهوض ( وما كانوا منتصرين ) أى لا يقدرون على أن ينتصروا محما هم فيه ، وقوله عز وجل ( وقوم نوح من قبل ) أى من وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ( إنهم كانوا قوما فاستمين ) وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة والله تمالي أعلم

﴿ وَٱلسَّمَلَهُ بَذَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ \* وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهْدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَمَلْمَ بَنْهُ لَذِيرٌ شَيِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِنِّى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ شَيِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ شَيِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ شَيِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ شَيْنٍ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ شَيْدِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ شَيْدِينٌ \* وَلَا تَحْمَلُوا مَعَ اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ لَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ لَمُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِنْ لَكُمْ مِنْهُ لَا يَعْمَلُوا مَعَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ مِنْهُ لَلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَتُعْمُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا إِلَى الللهِ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ الللّهُ الللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللّهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يقول تعالى منها على خلق العالم العاوى والسفلى ( والسهاء بنيناها ) أى جعلناها صقفا محفوظا رفيعا ( بأيد) أى يقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتاة والثورى وغير واحد ( وإنا لموسعون ) أى قد وسعنا أرجاءها وفرفعناها بغير عمد حق استقلت كما هي ( والأرض فرشناها ) أى جعلناها فراشا للمخاوقات ( فنعم الماهدون ) أى وجعلناها مهدا لأهلها (ومن كل شيء خلفنا زوجين ) أى جميع المخاوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقر وبر وبحر ومنياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات ولهذا قال تعالى ( العلكم تذكرون ) أى لتعمدوا أن الحالق واحد لا شريك له ( ففروا إلى الله ) أى الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه ( إنى لكم منه نذير مبين \* ولا تجماوا مع الله إلها آخر ) أى لا تشركوا به شيئا ( إنى لكم منه نذير مبين )

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَىٰ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونٌ ﴿ أَنَوَ اصَوْ اللهِ بَلْهُمْ 'قَوْمُ طَاعُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُهُمْ 'قَوْمُ طَاعُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُهُمْ 'قَوْمُ طَاعُونَ ﴿

يقول، تعالى مسليا لنبيه مل الله عدا وكا قال الدر ويلا المركون على المستون وروون ومرستهم وكدنت ما أنى الله بين من قبلهم من رسمول إلا قالوا سماحر أو مجنون ) قال الله عز وجل (أتواصوا به ؟ ) أي أوص بمضهم بمضا بهذه القالة ؟ ( بل هم قومطاغون )أى لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم قال الله تعالى ( فتول عنهم ) أى فأعرض عنهم يا محمد ( فما أنت بماوم ) يعنى فيا ناومك على ذلك (وذكر فان الله كرى تنفع المؤمنين )أى إنماننتفع بهاالقلوبالؤمنة؟ ثم قال جلاله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )أى إنماخلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إلهم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا بعبادني طوعا أوكرها . وهذا اختيار ابن جرير . وقال ابن جريج إلا ليعرفون ؟ وقال الربيع بن أنس ( إلا ليعبدون)أى إلا للعبادة وقال السدى من العبادة ما ينفع ومنها مالا ينفع ( وأبَّن سألتهم من خلق السَّموات والأرض ليقولن الله ) هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك . وقالل الضحاك : المراد بذلك المؤمنون . وقوله تعالى ( ما أريد منهمين رزق وما أريد أن يطعمون \* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) قال الإمام أحمد حــدثنا يحيي بن آدم وأبو سعيد قالا حــدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال أقرأتي رسول الله ﷺ ( إنى أنا الرزاق ذو القوة المتين ) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى الآية أنه تبارك وتعملي خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الققراء إليه في جميع أحوالهم . فهو خالقهم ورزاقهم قال الامام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران \_ يعني ابن زائدة بن نشيط عن نشيط أيدعن أبي خاله \_ هو الوالي \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عليه عليه على الله تسالي ــ « يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسند فقرك وإلا تفعل ملائت صدرك شفلا ولم أسد فقرك » ورواه الترمذي وابن ماجه من حمديث عمران بن زائدة وقال الترمذي حسن غريب، وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحييل سممت حبة وسواء ابني خالديقو لان : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بممل عماراً و يبني بناء ، وقال أبو معاوية يصلح شيئًا فأعناه عليه فلمما فرغ دعا لنا وقال « لا تيأما من الرزق ما تهزهزت رءوسكما فان الإنسان تلده أمه أحمر اليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه » . وقد ورد في بعض الكتب الإلهيـة: يقول الله تعالى ا ن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطلبني تجدّى فان وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء ، وقوله تعالى (فان للذين ظلمو اذنوبا )أي نصيبا من العذاب (مثل ذنوب أصحابهم فلا يستمحلون ) أى فلا يستمحاون ذلك فانه واقع لا محالة ( فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) بعني يوم القيامة آخر تفسير الداريات ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة الطور وهي مكية ﴾

قال مالك عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي عُرَائِلَةٍ يقرأ في المغرب بالطور في المعت أخبرنا فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجاه من طريق مالك وقالت البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سامة عن أمسلمة قالت شكوت إلى رسول الله عَرَائِنَهُ أَنِي أَشْتَكَى فقال «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم

يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلطُّورِ \* وَكِتَبِ مَّسْطُورٍ \* فِيرَقَ مَّنْشُورٍ \* وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ \* وَٱلسَّفْ اَلْمَرْ فُوعِ \* وَٱلْبَخْوِ ٱلْمَسْجُورِ الْمَعْمُورِ \* وَٱلسَّفْ اَلْمَرْ فُوعِ \* وَٱلْبَخْوِ ٱلْمَسْجُورِ السَّمَا \* مَوْرًا \* وَتَسِيرُ ٱلْجُبَالُ سَيْرًا \* فَوَيْلٌ يَوْمَ يَنْ وَمَئِذٍ إِنَّ عَذَابَ مَوْرًا \* وَتَسِيرُ ٱلْجُبَالُ سَيْرًا \* فَوَيْلٌ يَوْمَ يَدُعُونَ إِلَى نَارِ جَهَا مَ دُعًا \* هَدُهِ ٱلنَّارُ الَّتِي كُنْمُ إِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ ال

مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ﴾

يقسم تمالى بمخاوفاته الدالة على قدرته العظيمة أنعذابه واقع بأعدائه وأنه لادافع لهعنهم ، فالطور هو الجبلالذي يكون فيها أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى ، وما لم يكن فيه شجر لايسمى طورا إنما يقال له جبل ( وكتاب مسطور ) قيل هو الدوح المحفوظ ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا ولهذا قال ( في رق منشور ﴿ والبيت المعمور ) ثبت في الصحيحين أن رسول الله عِرْقِيَّةٍ قال في حديث الاسراء بعد مجاوزته إلى الساء السابعة «ثم رفع بى إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه آخر ما علمهم » يعنى يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ، كذلك ذاك البيت العمور هو كعبة أهل السماء السابعة ولهمذا وجمد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسملام مسندا ظهره إلى البيت للعمور لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة وفي كل سماء بيت ينعبد فيه أهلها ويصاون إليه والذي في السماء الدنيا يقالله بيت العزة والله أعلى . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليدبن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فَي السَّاءِ السَّابِعة بيت يقال له المسمور بحيال الكعبة ، وفي السهاء الرابعة نهر يقال له الحبوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه افغاسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة مخرعنه سبمون ألف قطرة مخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمور فيصاون فيه فيفعاون شم يخرجون فلايمودون اليه أبدا ويولى عليهمأ حدهم يؤمرأن يقف بهم من السهاءموقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة » هذا حديث غريب جدا تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأمويمولاهم أبو سعيد الدمشقي وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبوعبدالله النيسابوري وغيرهم قال الحاكم لا أصل له من حديث أبي هريرة ولاسميد ولاالزهرى وقال ابنجرير حدثنا هنادبن السرى حدثنا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن خاله بن عرعرة أن رجاد قال العلى ما البيت الممور ١ قال بيت في السماء يقال له الضراح وهو يحيال الكمية من فوقها حرمته في السهاء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم مبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فه أبدا ، وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى عن سماك ، وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب عن طلق بن غنام عن زائدة عن عاصم عن على بن ربيعة قال سأل ابن الحكواء علميا عن البيت الممور قان مسجد في السهاء يقال له الضراح يدخله كل يوم سببون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا . ورواه من حديث أبي الطفيل عن على بمثله . وقال العوفي عن ابن عباس هو بيت حداء المرش تعمره الملائكة يصلي فيه كل يوم سبعون أأها من الملائكة تم لا يمودون اليه . وكذا قال عكرمة وجاهد وغير واحد من السلف

وقال قتادة والربيع بن أنس والسدى: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه «هل تدرون ما البيت الممور ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « فانه مستجد فى السماء بحيال الكمبة لوخر لخر علما يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوامنه لم يعودوا آخر ماعليهم » وزعم الضحاك أنه يسمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبلبس فالله أعلم . وقوله تعالى (والسقف المرفوع) قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن ساك عن خاله بن عرعرة عن على (والسقف المرفوع) يهنى السهاء قال سفيان ثم تلا (وجعلنا السهاء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وكذا قال مجاهد وقتادة والسدى وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير ، وقال الربيع ابنأنس هو العرش يهنى أنه سقف لجميع المخاوقات وله انجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور . وقوله تعالى (والمحر السحور) قال الربيع بنأنس هو الماء الذي تحتاله من الدي يزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قرورها يوم معادها ، وقال الجمهور : هو هذا المبحر ، واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله (وإذا البحار صحرت) أي أضرمت فتصير نارا تتأجيح محيطة بأهل الموقف . ورواه سعيد بن السيب عن على بنأني طالب . وروى عن ابن عباس وبه يقول سعيد بنجير ومجاهد وعبدالله بن عبيد بن عبر إنماسي البحر المسجور لأنه لا شرب منه ماء ولا يسقى به زرع وكذلك المبحار يوم القيامة . كذارواه عنه ابن أبي حاتم . وعن سعيد بنجير (والبحر السجور ) يعني المرسل . وقال قتادة المسجور الماه عواختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا الميوم فهو محاو . المسجور ) يعني المرسل . وقال قتادة المسجور الماه على المنارغ والمارغ

قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في قوله تمالي (والبحر المسجور) قال الفارغ . خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور يعني فارغا . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . وقيل المراد بالمسجور المنوع المسكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلها . قاله على بن أبي طلحة عن ابن عباس ويه يقول السدى وغيره وعليه يدل الحديث الدي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فانه قال حدثنا يزيد حدثنا العوام حدثني شيئ كان مرابطا بالساحل قال القيم على على من المله المسلم على على من المله الاسمال الله عن من المله عن وجل »

وقال الحافظ أبو بكر الاماعيلي حدثنا الحسن بن سفيان عن إستحاق بن راهويه عن يزيد وهوابن هارون عن الموام ابن حوشب حدثني شيخ مرابط قال خرجت ليلة لمحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيرى فأتيت الميناء فسعدت فجعل غيل إلى أن البحر يشرف يحاذى رءوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أباصالح فقال: حدد ثنا عمر بن الحطاب أن رسول الله على قال « مامن ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تمالي أن ينفضخ علم فيكفه الله عزوجل ، فيه رجل مهم لم يسم

وقوله تمالى (إن عذابربك لواقع) هذا هو القسم عليه أى لواقع بالسكافرين كاقال في الآية الأخرى ( ماله من دافع) أى ليس له دافع يدقعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبو بكر بن أى الدنيا حدثنا أبى حدثنا موسى بن داود عن صالح الرى عن جعفر بنزيد العبدى قال خرج عمر بعس المدينية ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلى فوقف يستمع قراءته فقرأ (والطور سحتى بلغ بإن عنداب ربك لواقع به ماله من دافع) قال قسم ورب السكعية حق ، فنزل عن حمداره واستند إلى حائط فحسكت مليا ثم رجع إلى منزله فحسكت شهرا بعوده الناس لا يدرون مامرضه رضى الله عنه وقال الامام أبوعيد فى فضائل القرآن حدثنا محمد بن صالح حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قرأ ( إن عنداب ربك لواقع به ماله من دافع) فربا لهما ربوة عيد منها عشرين يوما . وقو له تعالى (يوم عور السهاء مورا) قال ابن عباس وقتادة : تتحرك تحريكا . وعن ابن عباس هو تشقتها . وقال مجاهد : تدور دورا . عول الشاء مورا) قال ابن عباس وقتادة : تتحرك تحريكا . وعن ابن عباس هو تشقتها . وقال مجاهد : تدور دورا . وقال الضحاك : استدارتها و تحركها لأمر الله وموج بعنها فى بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة . قال وأنشد أبوعبيدة معمر بن المثنى بيت الأعنى فقال :

كأن مدينها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل

(وتسيرالجبالسيرا) أى تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا (فويل يومئذالمكذبين) أى ويل لهم ذلك اليوممن عذاب الله و نكاله بهم وعقابه لهم (الله ينهم في خوض يلعبون) أى هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون ديمم

هزوا ولعبا ( يوم يدعون ) أى يدفعون ويساقون ( إلى نار جهتم دعا ) وقال مجاهد والشعبي و محمد بن كعب والضحاك والسدى والثورى يدفعون فيها دفعا ( هسده النار التي كنتم بها تسكدبون ) أى تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا ( أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ﴾ اصاوها ) أى ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته ( فاصروا أو لاتصبرواسواء عليج ) أى سواء صبرتم على عدابها ونسكالها أم لم تصروا لامحيد لم عنها ولا خلاص لم منها) وإنما تجزون ما كنتم تعماون ) أى ولا يظلم الله أحدا بل مجازى كلا بعمله

﴿ إِنَّ الْمُتَمِّينَ فِي حَنَّتِ وَ نَعِيمٍ \* فَكَهِينَ بِمَا ءَا تَهُمْ وَوَ قَلْهُمْ وَوَ قَلْهُمْ وَثَهُمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ \* كُلُوا وَأَشْرَ بُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُم تَدْمُ لَهُ مُدَّكِمُ مُنْ كُلُوا وَأَشْرَ بُوا هَذِينًا بِمَا كُنتُم تَدْمُونَ \* مُنَّكِمْ مِنْ لِي سُرُر مَصْفُوفَة وَزَوَّ حْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾

أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال (إن المتقين في جنات و نعيم) وذلك بضدما أو لئك فيه من العداب والتكال (فاكين عما آتاهم ربهم) أى يتفكم ون بما آتاهم الله من العيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك (ووقاهم ربهم عذاب الحجم) أى وقد تجاهم من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أصيف الهما من دخول الجنة التي فيها من السرور مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى (كاو اواشر بوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية) أى هذا بذلك تفضلا منه واحسانا وقوله تعالى (متسكنين على سرر مصفوفة) قال الثورى عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس السرر في الحجال، وقال ابن أنى خانم حدثنا أن حدثنا أبو الممان حدثنا من المنهم في المنهم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله على أخبر نا هدبة بن خالد عن سلمان بن المهيرة عن ثابت قال بلفنا ان الرجل لينكيء في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من السكرامة والنعيم فاذا حانت منه ولا يمله بأتيه ما شبح له لم يكن رءاهن قبل ذلك فيقان أن تجعل لذا منك ضيا ، ومعني (مصفوفة) أي وجوه العضهم إلى بعض كقوله (على سرر متقالمين) وزوجناهم بحور عين) أى وجعلنا لم من عير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا

﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيْتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا مِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْنَهُم مِّن عَمَاهِم مِّن شَيْءَ كُلُّ أَمْرِي اللهِ وَأَمْدَدُ نَهُم بِهِ فَرَيَّتَهُمْ وَلَا تَأْتُمُ اللهِ وَأَمْدَدُ نَهُم بِهِ فَكَمَ اللّهُ وَلَحْم مِّمَّا بَشْتَهُونَ ﴿ يَدْنَزُ عُونَ فِيها كَأْسًا لَالْمُو فِيها وَلا تَأْتُم اللهِ وَلَا تَأْتُم اللّهُ وَلَا تَأْتُهُم وَلَا اللّهُ وَلَا تَأْتُهُم وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِم عَلْمَانَ لَهُم كَأَنَّهُم لُولُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم ﴿ وَأَقْدِلُ اللّهُ عَلَيْهَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنّا كُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّا كُمّا اللّهُ عَلَيْهَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنّا كُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّا كُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوه وَ إِنّا كُنّا وَقَوْمَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنّا كُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّا كُنّا وَقَوْمَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنّا كُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّا هُو الْبَرُ الرّحِم ﴾

يخبر تعالى عن فضاله وكرمه وامتنانه ولطفه مخاتمه واحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان ياحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يباغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته التساوى بينه وبين ذاك ولحمدا قال (ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) قال الثوريء عن عمر وبن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال ان الله ليوفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه ثم قرأ ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به ، وكذا رواه ابن جرير من حديث

شعبة عن عمرو بن مرقبه ، ورواه البرار عن سهل بن بحر عن الحسن بن مادالوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا وقال ابن أي حاسم حدثنا المباس بن الوليد بن يزيدالبيروي أخبري هجد بن سعيد أخبري شيبان أخبري ليت عن حبيب ابن أي ثابت الأسدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان ألحقنا بهم ذريتهم) قال هم ذربة المؤمن عوتون على الإعان فان كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا . وقال الحافظ الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى حدثنا هجد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي عملي قال وإذا دخل الرجل غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي عملي قال وإذا دخل الرجل عباس والذين آمنو واتبعتهم ذريتهم بإيمان ) الآية .

وقال العوفى عن ابن عباس في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغمار تلحق بهم وهذا راجم إلى التفسير الأول فان ذلك مفسر أصرح من همذا ، وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، وهو اختيار ابن جرير وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حمد ثنا محمد بن فضيل عن عمد بن عثمان عن زاذات عن على قال ســأ ات خــد عــة الذي عَرِي عن ولا بن ماتا لها في الجاهلية فقال رســول الله عِلَيْنَ « هما في النــار » فلمـا رأى المكراهة في وجهها قال ﴿ لُو رَأْيتَ مَكَانِهِمَا لَأَ بَعْضَهُما ﴾ قالت بارسول الله فولدى منك قال ﴿ في الجنه ، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ، وإن المشركين وأولادهم في النار » ثم قرأ رسول الله على ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريهم باعدان ) الآية ، هدا فضله تعالى على الأبنداء بسيركة عمد الآباء وأما فعنسله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله ليرفع الدرَّحة للعد الصالح في الحنة فيةول يارب أني لي هُـنده؟ فيقول باستغفار ولدك لك » إسناده صحيت ولم يخرجوه من هـندا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيُّ ﴿ إِذَا مَاتَ ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به ، أوولد صالح يدعوله » . وقوله تعالى (كل امرىء بماكسب رهين )لماأخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الدرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاحد أحدا بدن أحدد فقال تعالى (كل امرىء عداكسب رهين ) أى مرتهن بعمله لا محمل عليه ذنب غييره من الناس سواء كان أبا أوابنا كما قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهنية إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ) أى وألحقناهم بفواكد ولحوم من أنواع شي مما يستطاب ويشتهي . وقوله ( يتنازعون فيهاكا أمنا ) أي يتماطون فيها كا سا أي من الحر قاله الضحاك ( لا لغو فيها ولا تأثبه ) أى لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا ، قال ابن عباس : اللهو الباطل والتأثيم الكذب وقال مجاهسد لايستبون ولا يؤثمون وقال قنادة كان ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاكما تقدم فنفي عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية وأخبر أنها لاتحملهم على المكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال ( بيضاء لذة الشاربين \* لافيها غول ولاهم عنها ولا ينزفون ) وقال ( لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) وقال همهنا ( يتنازعون فهاكأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ) وقوله تعالى . ( ويطوف عليهم غامان لهم كانهم اؤلؤ مكنون ) إخبار عن خدمهم وحشمهم في الحنة كانهم الأؤلؤ الرطب المكنون في حسمم وبائهم ونظافتهم وحسن ملاسمم كا قال تمالى ( ويطوف علمهم ولدان مخلدون \* بأكواب وأباريق وكأس من ممين ) . وقوله تمالى ( وأقبل بمضهم على بمض يتسائلون) أى أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنياو هذا كايتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذفهم الشراب بما كان من أمرهم (قالوا إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين ) أى كنا فى الدار الدنياو عن بين أهلينا خاف المناهن عند بنا مشفقين من عندابه وعقابه (فن الله علينا ووقانا عذاب السموم) أى فتصدق عليناو أجار نامما نحاف (إناكنامن قبل ندعوه) أى تتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا (إنه هو البرالرحم)

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال حدثنا سلمة بن شبيب حدثناسميد بن دينار حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال : قال رصول الله عليه الله عليه الله الحياة المتاقوا إلى الاخوان فيجيء سرير هذا حتى محادي سرير هذا فيتحدثان فيتكيء هذا ويتكيء هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدها لصاحبه : يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا ؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعو نا الله عزوجل فغفرلنا» ثم قال البزار لا نعرفه يرى إلا بهذا الإسناد قلت وسعيد بن دينار الدمشتي قال أبو حاتم هو مجهول وشيخة الربيع ابن صبيح وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمرو ابن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية (فمن الله علمنا ووقانا عذاب السموم \* إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم ) فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم علينا وقنا عذاب السموم أبك أنت البر الرحم . قبل للأعمش في الصلاة ؟ قال نعم .

﴿ فَذَ كُرُ ۚ فَمَا أَنتَ بِنِفْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ ۖ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴾ أَمْ تَلَمُهُمْ أَحْلَهُمْ مِهُ أَحْلَهُمْ مِهُ أَمْ كُمُ هُمْ ۚ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ أَمْ سَيْقُولُونَ تَقُولُونَ لَهُ مِنْ لَهُ لِي لِهِ مِنْ فَاللَّهُ إِنْ كَانُوا صَلَّا قُولَ شَاعِرُ لَهُ مُنْ فَاللَّهُ لِهِ لِنَ كَانُوا صَلَّا فَيْنَ ﴾

يقول تمالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم نفي عنه ما يرميه به أهل المهتان والفحور فقال ( فذكر فما أنت بممة ربك بكاهن ولا مجنون ) أى لست محمد الله بكاهن كا تقوله الجهلة من كفار قريش والكاهن الذي يأتيه الرقى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر الساء ( ولا مجنون ) كا تقوله الجهلة من خبر الساء ( ولا مجنون ) وهو الذي يتخطبه الشيطان من المس . ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم (أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون ؟ ) أى قوارع الدهر ، والمنون الموت ، يقولون ننتظره و نصبر عليه حتى يأتيه الموت فف منه ومن شأنه قال الله تعالى ( قل تربصوا فانى معلم من التربصين ) أى انتظروا فانى منتظر معكم وستعلمون لمن تكون الماقبة والنصرة في الدنيا والآخرة . قال محمد من التربصين ) أى انتظروا فانى منتظر معكم وستعلمون من تكون أن قريشا لما اجتمعوا في دار النسدوة في أمر الذي يكي قال قائل متهم احتبسوه في وثاق وتربصوا به إن قريب المنون حتى بهلك كا هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم الله يه ريب المنون ؟ ) . ثم قال تعالى ( أم تأمرهم أحلامهم بهذا ) أى عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولون تقوله به و ريب المنون ؟ ) . ثم قال تعالى ( أم تأمرهم أحدهم بهذا ) أى عقولهم تأمرهم بهذا الذي يعملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى ( أم يقولون تقوله ؟ ) أى اختلفه وافتراه فلما توا بمناه إن كانوا صادقين أى ان كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه فلما توا بمثله ولا بعشر سدور من مثله ( فلم القرآن فانهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر سدور من مثله من هذا القرآن فانهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر سدور من مثله من هذا القرآن فانهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر سدور من مثله من هذا المدرون مثاله

هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى (أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الحالقون؟)أيأوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أو جدوا أنفسهم ، أي لاهذا ولا هذا بل الله هو اللي خلقهم وأنشأهم بعب أن لم يكونوا شيئا مذكورا قال البخارى حدثنا الحيدى حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي عِبْاليِّهُ مِقْراً في الغرب بالطور فلما بانع هـ نم الآية ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون ﴿ أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون ﴿ أم عندهم خزائن رحمة ربك ؟ أم هم الصيطرون؟) كاد قلى أن يطير، وهذا الحديث محرج في الصحيحين من طرق عن الزهرى به وجبير بن مطهم كان قد قدم على الني مرات بعد وقمة بدر في فداء الأساري وكان إذ ذاك مشركا فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ماحمله على على الدخول في الإسلام بعد ذلك . ثم قال تمالى ( أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون) أي أهم خلقو االسموات والأرض ؛ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الحالق وحده لا شريك له والكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك (أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ؟ ) أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتسح الخزائن أم هم الصيطرون ، ) أى المحاسبون للخلائق ، ليس الأمر كذلك بل الله عز لوجل هو المالك المتصرف الفمال لما يريد . وقوله تعالى (أم لهم سلم يستمنون فيه ) أى مرقاة إلى اللا الأعلى ( فليأت مستمعهم بسلطان مين ) أى فليأت الذي يستمع لهم محجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الهمال والمقال أي وايس لهم سبل إلى ذلك فليسو اعلى شيء ولالهم دليل ثم قال منكرا عليهم فما نسبوه إليه من البنات وجعاهم اللائكة إنامًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الاناث عيث إذا يشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهو كظم ، هذا وقد جعاوا الملائكة بنات الله وعدوهم مع الله فقال ( أم له البنات وليج البنون) وهذا تهديد شديد ووعد أكيد ( أم تسألهم أجرا ،) أى أجرة على إبلاغك إباهم رسيالة الله ، أى است تسألهم على ذلك شيئا ( فهم من مغرم مثقاون ) أي فهم من أدنى ثيء يتبرمونمنه ويثقلهم ويشق عليهم (أم عندهم الغيب فيهم يكتبون) أي ليس الأمر كذلك فانه لا يعلم أحدمن أهل السموات والأرض الغيب إلا الله ( أم يريدون كبدا. فالدين كفروا هم المسكيدون ) يقول تعالى أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه فكيدهم إنما يرجع وبالاعلى أنفسهم فالدين كفروا هم المكيدون ( أم لهم إله غير الله سبيحان الله عما يشركون) وهذ انكار شديد على الشركين في عبادتهم الأصام والأنداد مع الله ، ثم نزه نفسه الـكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال (سبحان الله عما يشركون )

﴿ وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِّنَ السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ وَ كُومٌ \* فَذَرْهُمْ حَتَى كُلَّهُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْفَقُونَ \* يَوْمَ لَا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا وَلَا هُ \* يُنصَرُونَ \* وَإِنَّ اللَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكِنَّ يَصُونَ \* وَإِنَّ اللَّذِينَ طَلَمُونَ \* وَأَصْبِرُ لِحُكَمْ رَبِّكَ مَإِنَّ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَإِنْ النَّجُومِ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَإِنْ النَّيْلُ فَسَبَّحْهُ وَإِنْ النَّهُومِ \* يقول تعالى محبرا عن الشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس (وإن برواكسفا من السماء سافطا) أى عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أقدوا بل يقولون هذا نسحاب مركوم أى متراكم وهذا كقوله تعالى (ولوفيحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه يعرجون به لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مستحورون). وقال الله تعالى (فدرهم) أى دعيهم يا محمد (حتى بلاقوا يوميم الذي فيه يصعقون) وذلك يوم القيامة (يوم لايغني عنهم كيدهم شيئا) أى لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعماوه في الدنيا لا يجزى عنهم يوم القيامة شيئا (ولاهم ينصرون). ثم قال تعالى (وإن للذي نظاموا عذابا دون ذلك) أى قبل ذلك في الدار الدنيا كيقوله تعالى (ولنذيقنهم من المسداب الأدنى دون العذاب الأكبر العلم برجعون المهمون فلا يفهمون ما يراديهم بل إذا جلى عنهم مما كانوا عليه كا جاء في بعض الأحاديث وينيبون فلا يفهمون ما يراديهم بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوإ ما كانوا عليه كا جاء في بعض الأحاديث ولا المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كشل البعير لا يدرى فياعقاوه ولافها أرساوه » وفي الأثر الالهي : كم أعصيك ولا تعالى عنهم في أذاهم ولا تبالهم فإنك عرأى مناو تحت كلاء تنا والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى (وسبح عمدر بك حين تقوم) قال الناف أي إلى الصد كان أي المائم فإنك عرأى مناو تحت كلاء تنا والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى (وسبح عمدر بك حين تقوم) قال المادة : سبحانك الهم و محمدك و تبارك وتعالى جدك ولا الاغيرك

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بنزيد بن أسلم وغيرها ، وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول يقول هذا في ابتداء الصلاة ، ورواه أحمد وأهل السنن عن ألى سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك ، وقال أبوالجوزاء (وسبح محمد ربك حين تقوم) أى من نومك من فراشك ، واختاره ابن جرير ويذا يدهذا القول بمارواه الامام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هاني حدثنى جنادة بن ألي أمية حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله علي الله على الله إلا الله وحده لاشريك ، له الملك وله الحسد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفرلي — أو قال ثم دعا ساستحيب له فان عزم فتوضاً ثم صلى قبلت صلاته » وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به وقال ابن أيي نجيح عن مجاهد (وسبح مجمد ربك حين تقوم) قال إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال سبحان اللهم و محمد الله والله الأحوص (وسبح محمد ربك حين تقوم) الرجل أن يقوم من مجلسه قال سبحان اللهم و محمدك

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى حدثنا محمد بن شعيب أخبر فى طلحة بن عمرو الحضرى عن عطاء بن أبى رباح أنه حدثه عن قول الله تعمالى (وسبح محمدر بك حين تقوم) يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خسيرا وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له ، وقد قال عبسد الرزاق فى جامعه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل علم النبى صهلى الله عليه وسهم إذا قام من مجلسه أن يقول : سبحانك المهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . قال معمر وسعمت غيره يقول هذا القول كفارة المجالس وهذا مرسه وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوى بعنها بعضا بذلك فن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من جلس في عباس فكثر فيه لعطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سيحانك اللهم ومحمدك أشهدان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك » رواه الترمذى وهذا لفظه والنسائي في اليوم واللية من حديث ابن جريج ، وقال الترمذي حسن صحيب وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال إسناده على شرط مسلم إلا أن البخارى علم الله من طريق غير ابن جريج إلى أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله حريج على أن أباداود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله جريج على أن أباداود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عبد وسلم بنحوه ، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المتدرك من طريق الحجاج بنديار عن عليه وسلم بنحوه ، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المتدرك من طريق الحجاج بنديار عن

هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى عليه وسلم يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانات اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل بارسول الله إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فما مضى قال «كفارة لما يكون في الحِلس» وقد روى مرسلا عن أبي العالية فالله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وروى مرســـ لا أيضا فالله أعلم ، وكذا رواه أبوداود عن عبد الله بن عمرو أنه قال «كليات لا يسكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير و مجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم: سبحانك اللهم وبحمدك لاإله إلاأنت أستغفرك وأتوب اليك » وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية جبير بن مطعم ورواه أبوبكر الاسهاعيلي عنأمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي عَلَيْتُهُ وقد أفردت لدلك جزءًا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق ما ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى ( ومن الليل فسيحه ) أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الايل كاقال تمالي ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ريك مقاما مجمودا ) . وقوله تمالي (وإدبار النجوم) قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر فانهمامشروعتان عندإدبار النحوم أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روى ابن سيلان عن أبي هريرة مرفوعا « لا تدعوها وإن طرد تسكم الخيل » يعنى ركعتي الفجر رواهأ بوداود ، ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبهما وهوضعيف لحديث «خمس صاوات في اليوم والليلة » قال هل على غيرها قال « لا إلا أن تطوع » . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد اماهدا منه على ركمتي الفحر وفي لفظ لمسلم « ركمتا الفجر خير من الدنيا وما فها » . آخر تفسير سورة الطور ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة النجم وهي مكية ﴾

قال البخارى حدثنا نصر بن على أخبرنى أبوأحمد بين الزيدى حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود ابن عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فها سجدة والنجم قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه الا رجلا رأيته أرخد كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف ، وقد رواه البخارى أيضا في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به ، وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل فانه قدجاء من غيرهذه الطريق أنه عنية بن ربيعة

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰ اللهِ ٱلرَّحْمَٰ اللهِ ٱلرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَمْنَ يُوحَىٰ \* وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَمْنَ يُوحَىٰ \* وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَمْنَ يُوحَىٰ \* يُوحَىٰ \*

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم عما شاء من خلقه ، والمخلوق لاينبغي له أن يقسم إلابالخالق ، رواها بن أبي عام ، واختلف المفسرون في معنى قوله (والنجم إذا هوى) فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعنى بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر وكذا روى عن ابن عباس وسفيان الثورى واختاره ابن جرير ه وزعم السدى أنها الزهرة وقال الضحاك (والنجم إذا هوى) إذا رهى به الشياطين وهذا القول له اتجاه . وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى (والنجم إذا هوى) يعنى القرآن إذا نزل ، وهذه الآية كقوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم \* وإنه لقسم لو تعلمون عظم \* إنه لقرآن كرم \* في كتاب مكنون \* لا يمسمه إلا المطهرون \* تزيل من رب العالمين) وقوله تعالى (ما ضل صاحبكم وماغوى) هذا هو القسم عليه ، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تا بعلاحق ليس بضال ، وهو الجاهل وماغوى) هذا هو الفسم عليه ، وهو الشهادة للرسول على الله عليه وله قصدا إلى غيره ، فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق البهود . وهي علم الشيء وكتمانه والعمل مخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق البهود . وهي علم الشيء وكتمانه والعمل مخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه

عليه وما بعثه الله به من الشمع العظم في غاية الاستفامة والاعتدال والسداد ولهذا قال تمالي ( وما ينطق علي الهوى ) أى إيما يقول قولا عن هوى وغرض ( إن هو إلا وحى يوحى ) أى إيما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناسكاملا موفورا من غير زيادة ولا تقصان كما رواه الإمام أحمد حدثنا بزيد حدثنا جرير بن عنمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ألمامة أنه سمع رسبول الله علي الله علي المين الحين \_ أو مثل أحد الحين \_ ويعة ومضر » فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر قال ( إيما أقول ما أقول » . وقال الإمام أحمد حدثنا لا يعيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس أخبر ناالوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الأخنس أخبر ناالوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر وقال كنت أكنب كل شيء أسعه من رسول الله علي الله علي الله عليه وسلم بشر تتكلم في الفضب فأمسكت عن الكتاب من رسول الله عليه وسلم بشر تتكلم في الفضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله عليه وسلم بشر تتكلم في الفضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله عليه وسلم بشر يتكلم في العضب فأمسكت عن الكتاب مسدد وأيي بكر بن أي شدية كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به . وقال الحافظ أبو بكر البرار حدثنا أحمد ابن منصور حدثنا عبد الله بن الله عن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أي صالح عن أي هر برة عن أن صالح عن أي هر برة عن رسول الله علي الله أقول إلا عنه الله عن الله عن الله عن أله والله عن أله الله الله الله عن أله والله عن أله الله الله الله عن أنه قال ( لا أقول إلا حقا ) الله عن ألك تداعينا بارسول الله ؟ قال ( إني لا أقول إلا حقا )

﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى \* وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَحَمَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ عَلَى \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَا مَا يَرَى \* وَقَدْ أَوْ أَدْنَى \* فَأَوْحَى أَلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى \* مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى \* أَفْتَمَرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى \* وَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَى \* عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَمَى \*عَنْدَهَا جَنَّةُ ٱلْمَافُوَى \* إِذْ يَمْشَى ٱلسَّدْرَةَ مَا يَعْشَى \* هَمَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ عَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴾

يقول تمالى مخبراً عن عسده ورسوله محمد على أنه علمه الذى جاء به إلى الناس ( شديد القوى ) وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كا قال تعالى ( إنه لقول رسول كريم الله ذى قرة عند ذى العرش مكين الهمطاع مأمين ) وقو وقال همهنا ( ذو مرة ) أى ذو قوة قاله مجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن . ولا منافاة بين القولين فانه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة . وقد وود فى الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأى هريرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال الا تحمل الصدقة لذي ولا لذى مرة سوى » وقوله تمالى ( فاستوى ) يهني جبريل عليه السلام . قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس (وهو بالأفق الأعلى) وقال مجاهد هو مطلع الشمس وقال قتادة هو الذي يأتى منه النهار وكذاقال ابن زيد وغيرهم وقال ابن أبى حاتم حدثنا وقال مجاهد هو مطلع الشمس وقال قتادة هو الذي يأتى منه النهار وكذاقال ابن زيد وغيرهم وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مصرف بن عمر واليامى أبو القاسم حدثنا عبدالر حمن بن شحد بن طلحة بن مصرف حدثنى أبى عن الوليد هو ابن قيس عن إسحق بن أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسحق بن أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم عين إسحق بن أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم عين إسحق بن أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسسول الله قاله أبه كان معه عيث معد فذلك قوله ( وهو بالأفق الأعلى ) وقد قال ابن جرير ههنا قولا لم أره لغيره ولا حكاه هو عن أحسد وحاصله أنه ذهب إلى أن المهني فاستوى أى هدا الشديد القوى ذو المرة هو وهجسد غلاله الأفق الأعلى أى الستوى أن المتوى واقعه أحدد على ذلك . ثم شرع يوجه ما قاله من حيث حيم عا بالأفق الأعلى أن المنه عاله من حيث

العربية فقمال وهو كـقوله ( أثناكنا ترابا وآباؤنا ) فعطف بالآباء على المكنى فىكنامن غير اظهار نحن فـكالك قوله فاستوى وهو ، قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده :

ألم أر أن النبع يصلب عوده ﴿ وَلا يُستَوَى وَالْحُرُوعِ الْتَقْصَفُ

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه ولكن لا يساعده العني على ذلك فان هذه الرؤيه لجبريل لم تمكن الماة الاسراء بل قيلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فهبط عليه جبويل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله علمها له ستائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عنسا سدرة النهى يعنى ليلة الاسراء وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ ءثم فتر الوحى فتردة ذهب الني صلى الله عليه وسلم فها مرازا ليتردى من رؤوس الحيال فكاما هم بذلك ناداه حبريل من الهواء با محمد أنت وسول الله حمّا وأنا حريل فيسكن لدلك جأشه وتقر عينه وكلما طال عليه الأمر عاد الما حتى تبدى له حبريل ورسول الله عليه بالأبطح في صدورته التي خلقه الله علمها له سمائة جناح قد سدد عظم خلقه الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به فمرف عند ذلك عظمةالملك الدى حاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانه عند خالقه الاي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سميد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليــه السلام فوكز بين كنثني فقمت إلى شجرة فهـا كوكرى الطبير فقعد في أحدها وقعدت في الآخر . فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمست فالنفت إلى جبريل كانه حلس لاطيء فمرفت فضل علمه بالله على . وفتحلي بالبامن أبواب السهاء ورأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت . وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحى » ثم قال البزار لا يرويه إلا الحارث بن عبيد وكان رجادمشم ورامن أهل البصرة ﴿ قلت ﴾ الحارث بن عبيدهداهو أبو قدامة الابادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا ان ابن معين ضعفه وقال ليس هو بثيء وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى يكتب حديثه ولا محتج به . وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد فهذا الحديث من غرائب وواياته فان فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام والله أعلم وقال الإمام أخمد حمدتنا حجاج حددتنا شريك عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله أنه قال رأى رسدول الله والله عن عبد الله عن عبد الله أنه قال رأى رسدول الله والله عن عبد الله عن عبد الله الله عن عبد الله عن وله ستائة جناح كل جناح منها قدسدالأفق يسقط من جناحه من التهاويل والعد والياقوت ما الله به علم ، انفرد به أحمد وقال أحمد حدثنا محيي بن آدم حدثنا أبو بكر بنء اشعن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال : سأل النبي سُلِيًّا عَبْرِيل أَن يراه في صورته فقال ادع ربك فدعا ربه عز وجل فطلع عليسه صواد من قبل الشرق فجمل يرتفع وينتشر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فأتاء فنعشه ومسح البزاق عن شدقه ، تفرد به أحمدوقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق مجمله بن إسحق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيله عن هناد بن الأسـود قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد مجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة والله لأنطلقن إلى محممه ولآذينه في ربه سبحانه وتعمالي فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليمه وسمم فقال يا محمد من كلابك » ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال بابني ما قلت له ؟ فذكر له ما قاله فقال فما قال الثقال: قال «اللهم سلط عليه كليا من كلابك » قال يا بني والله ما آمن عليه دعاءه فسرنا حق نزلنا ابراه وهي أفي مسلمة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب يا معشر العرب: ما أنزلكم هذه البلاد فأنها يسرح الأسد فها كما تسرح الغنم فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبر سنى وحتى وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى دعوة والله ما آمنها عليه فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني علمها ثم افرشوا حولها ، ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لمبجد ما يريد

وقدقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب حدثناعبد الواحدين زياد حدثنا سلمان الشيبانى حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت حبريل له سمائة جناح »

وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيمة عن أنى الأسود عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالميت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه حبريل بأجياد ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرح به جبريل بالمحمديا محمد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم برأحدا ثلاثاً ثم رفع بصره فاذا هوثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق الساء فقال يا محد جبريل جبريل بسكنه فهرب الني صلى الله عليه وسلم حق دخلف الناس فنظر فلم ير شيئا ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج فنظر فرآه فذلك قول الله عز وجـــل ( والنجم إذا هوى ـ إلى قوله ـ ثم دنافتدلى ) يعنى جبريل إلى محمد علمهما الصلاة والسلام ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) ويقولون : القاب نصف اصبع وقال بعضهم ذراءين كان بينهما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب به وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جار شاهد لهذا . وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشياتي قال سألتزراً عن قوله ( فكان قاب قوسين أو أدنى ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قال حدثنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستائة جناح . وقال ابن جرير حدثني ابن بزيع المفدادي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن أني إسحاق، عن عبد الرحمن من يزيد عن عبد الله ( ما كذب الدؤاد مارأى ) قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف قد ملاً ما بين الماء والأرض ، فعلى ماذكرناه يكون قوله ( فأوحى إلى عبده ما أحي ) معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى ، أو فأتوحى الله إلى عبده محمد ماأوحى بواسطة جبريل ؟ وكالالمعنيان صحيح . وقد ذكر عن سهيد بن حبير في قوله تعالى ( فأوحى إلى عمده ماأوحى ) قال أوحى الله إليه ( ألمأجدك يتما ـ ورفعنا لكذكرك) وقال غيره أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله تعالى ( ماكنب الفؤاد مارأى \* أفتارونه على ما يرى ) قال مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس (ما كذب الفؤادما رأى ) ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قال رآه فؤادهمر تان وكذرواه سماك

عن عكرمة عن ابن عباس مشله وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرها إنه رآه بفؤاده مرتبن وقد خالفه ابن مسمود وغيره وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي مجمولة على المقدة بالفؤاد ، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فانه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضى الله عنهم ، وقول البغوى في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم .

وقال الترمذي حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان حدثنا يحيي بن كثير العنبري عن سلمة بن جعفر عن الحسكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال ويحك ذاك إذا بجلى بنوره الله ي هو نوره وقد رأى ربه مرتبن ، ثم قال حسن غريب وقال أبضا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مفيان عن مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكمر حقي جاوبته الجبال فقال ابن عباس إنا ينو هاشم فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين مجمد وموسى فكلم موسى مرتبن ورآء محمد مرتبن وقال مسروق دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعرى فقلت رويدا ثم قرأت ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فقالت أين يذهب بك إيما هو جبريل من أخسرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئًا مما أمر به أو يعلم الحمس التي قال الله تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وبنزل الغيث ) فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى جبريل ؟ لم يره في صورته إلا مرتبن مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد واله ستائة جناح قدسد الأفق . وقال النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الحلة لابراهيم والسكلام لموسى والرؤية لمحمد علمهم السلام وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك ! فقال« نوراني أراه » وفي رواية « رأيت نورا » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشح حدثنا أبو خاله عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كمب قال : قالوا يارسول الله رأيت ربك ، قال « رأيته بفؤادى مرتين » ثم قرأ ( ماكذب الفؤاد مارأى ) ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن عليه من كسب عن بعض أصحاب النبي عَلِيَّةٍ قال قلنا يارسول الله هل رأيت ربك ، قال « لم أره بعبني ورأيته بفؤادي مرتبين » ثم تلا ( ثم دنا فتدلي )

ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا مجمد بن عبد الله الأنصارى أخبر في عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن قوله ( ما كذب الفؤاد مارأى ) فقال عكرمة تريدان أخبرك أنه قد رآه ، قلت نهم قال قدرآه ، ثم قد رآه قال فسألت عنه الحسن فقال قد رأى جلاله وعظمته ورداءه . وحدثنا أي حدثنا محمد بن مجاهد حدثنا أبوعامر المقدى أخرنا أبو خلدة عن أبى العالية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ، قال « رأيت نهرا ورأيت وراء الحجاب نورا لم أرغيره » وذلك غريب جدا ، فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وضى الله عنهما قال : قال رسول الله عليه وسلم « رأيت ربى عز وجل » فانه حديث إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث المنام كل رواه الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أتنانى ربى الليلة في أحسن صورة ب أحسبه يعنى في النوم به قفال بامحمد أتدرى فيم مختصم الملاز الأعلى على الله قلل المحمد أتدرى فيم مختصم الملاز الأعلى على الأقدام إلى الجاعات ، وإبلاغ الوضوء في السكفارات والدرجات قال وما الكفارات، قال قلت الم عاش خير ومات خير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم انى أسألك فعل الحبرات ورك الذك عاش خير ومات خير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم انى أسألك فعل الحبرات ورك الذك عامد مفاون ، قال والدراجات بذل الطعام ورفضاء السارم ، والصلاة بالليل والناس نيام » وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ محوه ، وقد رواه ابن حرير من من فعل

وَحِهُ آخَرُ عَنِ ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال حدثني أحمد بن عيسي التميمي حدثني سلمان بن عمر بن سيار حدثني أبي عن سعيد بن زربي عن عمر بن سلمان عن عطاء عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد هل تدرى فيم مختصم اللا الأعلى ؟ فقلت لا يا رب فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين الدى فعلت ما في السموات والأرض فقلت يا رب في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجمات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فقات يا رب إنك اتخذت إبراهم خلياد وكلمت موسى تبكلما وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أفعل بك ألم أفعل بك ؟ قال فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن أحد تُـكموها قال فذاك قوله في كتابه (ثم دنا فتدلى \* فـكان قاب قوسين أو أدنى \* فأوحى إلى عبده ما أوحى \* ما كذاب الفؤاد ما رأى ) فحمل نور بصرى في فؤادى فنظرت إليه بفؤادى » إسناده ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى حبار بن الأسود رضى الله عنه أن عتبة بن أبى لهب لما خرج في شجارة إلى الشام قاللأهل، مكة اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلى فبلغ قوله رسـول الله مَالِيُّ فقال سـيرسل الله عليه كلبا من كلابه قال هبار فـكنت ممهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد قال فلقد رأيت الأسدجاء فحمل يشم رءوس القوم واحدا واحداحتي تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم . وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرفاءوقيل بالسراة وأنهخاف ليلتثذ وأنهم جعاوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضفم رأسه لعنه الله. وقوله تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى \* عند سدرة النتهي \* عندها جنة المأوى ) هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله يُتَالِقُهُ فِيهَا حِبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان عا أغنى عن إعادته ههنا ، وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الاسراء ويستشهد بهذه الآية وتابعه جماعة من السلف والخلف وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابيين وغيرهم ، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سامة عن عاصم بن بهدلةعنزر بن حبيش عن ابن مسمود في هذه الآية ( ولقد رآه نزلة أخرى ﴿ عند سدرة المنتهى ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت حبريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت » وهذا إسناد جيدقوى.وقال أحمدأيضا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال رأى وسمول الله عَرَالِيّ جبريل في صورته وله سمّائه جناح كل جناح منها قد ســد الأفق : يسقط من جنــاحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده حسن أيضان. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عاصم بن بهدلة قال : سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله علي « رأيت جبريل على سدرة النتهى ولهسمائة جناح » سألت عاصما عن الأجنحة فأبي أن يخبرني قال فأخبرني بمض أصحابه أن الجناح مابين الشرق والغرب وهذا أيضا إسناد جيد وقال أحمد حدثنازيد بن الحباب حدثنا حسين حدثني عاصم بن بهدلة حدثني شقيق ابن سامة قال سمعت ابن مسمود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتانى جبريل عليه السلام فى حصر معلق به الدر » إسناده جيد أيضاً . وقال الإمام أحمد حدثنا يحي عن إسماعيل حدثنا عامر قال أنى مسروق عائشة فقال يا أم المؤمنين هل رأى محمد عليه مربه مزوجل ؟ قالت سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت أين أنت من اللاث من حدث كمن فقد كذب : من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ﴾ ومن أخبرك أنه يعلم مافي غد فقد كـذب ثم قرأت ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ) الآية ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب ثم قرأت ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول (ولقدر آه بالافق المبين) (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هـنه الأمة سألت رسـول الله عِلْقَهُ عنها فقال « إنمـا ذاك حبريل» لم يره فى صورته التى خلق عليما الامرتين رآه منهبطا من الساء إلى الأرضساداعظم خلفه ما الساءوالأرض أخرجاه فى الصحيحين من حديث الشعبي به

وقال ابن أبى حاتم حدثنا بي حاتم حدثنا عمرو بن عون الواسطى اخبر ناهشم عن منصور عن الحكم عن إبراهم عن أبيه عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه ، وحاول ابن خزيمه أن يدعى انقطاعه بين عبدالله بن شقيق و بين أبى در واما ابن الجوزى فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله بالإسراء فاجا به بها أجابه به ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات وهذا ضعيف جدا فان عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية ومن قال إنه خاطها على قدر عقلها أو حاول تخطئها في ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فانه هو المخطيء والله أعلم وقال النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهم عن منصور عن الحكم عن تربد بن شريك عن أبي در قال : رأى رسول الله يؤلي ربه بقلبه ولم يره بيصره ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن على ن مسهر عن عبد اللك بن أبي سلمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال في قوله تعالى (ولقدر آه نزلة أخرى ) قال رأى جبريل علمه السلام

وقال مجاهد في قوله (ولقد رآه نزلة أخرى ) قال رأى رسول الله مالله حبريل في صورته مرتبن وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم . وقوله تعالى ( إذ يغشي السدرة ما ينشي ) قد تقدم في أحاديث الاستراء أنه غشيتها الملائكة مثل القربان وغشيها نور الرب وغشيها ألوان ما أدرى ماهي ؟ وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول حدثنا الزمير بن عدى عن طلحة عن مرة عن عبد الله هو ابن مسهود قال لما اسرى برمسول الله عليه التهي به إلى سدرة المنتبي وهي في الساء السابعه إليها ينتبي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتبي ما يهبط به من فوفها فيقبض منها (إذ يغشى السدرة ما يغشي ) قال فراش من ذهب قال وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنا : أعطى الصلوات الخمس وأعطى خواتيم سورةالبقرة وغفر لمن لايشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. انفرد به مسلم وقال أبو حعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره ــ شك أبو حمفر ــ قال: لماأسري برسول الله عَرَائِيْةِ أَنْهِي إلى لسدرة فقيل له إن هذه السدرة ففشيم أنور الخلاق وغشيتها اللائكة مثل الفربان حيين يممن عنى الشحر قال ف كلمه عند ذلك فقال له سل وقال ابن أبي يجيع عن مجاهد ( إذ يعشي السدر مايعثي)قالكان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبر جدا فرآها محمد عراقي ورأى ربه بقلبه ، وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشي تلك السدرة 1 قال« رأيت يفشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقها ملك قائما يسبح الله عزوجل » وقوله تمالي (ما زاغ البصر وما طغي ) قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب عينا ولا شمالا (وما طغي) ما جاوز ما أمر به ، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فانه ما فعل الا ما أمر به ولاسال فوق ما أعطى ، وما أحسن ما قال الناطم: ﴿ رَأَى جَنَّةَ النَّاوِي وَمَا فَوَقَّمُا وَلُو رأى غيره ماقد رآه لتاها وقوله تمالي ( لقد رأى من آيات ربه السكري )كقوله ( انريه من آياتنا ) أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال ( القد رأى من آيات ربه الكبرى) ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك والقال ذلك للناس؟ وقد تقدم تقرير ذلك في منورة سبحان. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحق بن أبى الكهتلة قال محمد أظنه عن أبن مسمو دأنه قال أو محمدا لم ير حبريل في صورته إلا مرتين أما مرة فانه سأله أن بريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأنق ، وأما الأخرى فانه صمد معه حين صعد به ، وقوله ( وهو بالأفق الأعلى \* ثم دنا فتدلى \* فكان قاب قوسين أوأدى \* فأو حى إلى عبده ما أو حى ) فلما أخبر حبريل ربه عزوجل عاد في صورته وسجد فقوله ( ولقد رآه نزلة أخرى \* عند سدرة المنتهى \* ما زاغ البصر وما طفى \* لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قال خلق حبريل عليه السلام هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب

﴿ أَفَرَءَ ثُرُ اللَّاتَ وَالْهُزَّىٰ \* وَمَنَوْةَ النَّالِيمَةَ اللُّهُ حُرَىٰ \* أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْقَ \* تَلْكَ إِذَا فَسِمَةً ضِيزَىٰ \* إِنْ هِيَ إِلَّا أَنْهُ مِهَا مَن مُنْظُن إِن يَنْبِهُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ضِيزَىٰ \* إِنْ هِيَ إِلَّا أَنْهُمُ وَمَا أَنْهُمْ وَءَا بَا وَ كُمْ مَّا أَبْرُلُ اللهُ مِن مُنْظُن إِن يَنْبِهُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَن عَلَيْهِ اللَّهِ مَن يَشَاهُونَ إِلاَّ الظّنَّقَ مَن وَتَبِّهُمُ اللَّهُ مَن وَبِّهِمُ اللَّهُ مَن وَبِّهِمُ اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن بَعْد أَن يَلْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَىٰ ﴾

يقول تعالى مقرعا المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان وآنخاذهم لهما البيوت مضاهاة الكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام (أفرأيتم اللات؟) وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم تقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء المرب بعد قريش ، قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يمنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وحكى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرءوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فمبدوه وقال البخاري حدثنا مسلم هو أبن إبراهم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( اللات والعزي)قال كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحاج ، قال ابن جرير وكذا العزى من العزيز وكانت شحرة علما بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف كانت قريش بعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » وروى البخارى من حديث الزهرى عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليه لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه تعال أقامرت فليتصدق » فرادا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد اعتادته من زمن الجاهلية ، كما قال النسائي أخبرنا أحمد بن بكار حدثنا عبد الحميد بن محمد قالاحدثنا مخلد حدثنا يونس عن أبيه حداثي مصعب بن سعد بن أبي وقاض عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بلس ماقلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال « قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك الانا وتعوذ بالله من الشيطان الرجم ثم لا تعمد » وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليها بعظمونها ويهاون متهالاء حج إلى الكمية ، وووى البعفاري عن عائشة نحوه وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها وطواغيت أخر تمظمها العرب كتمظم المنكعبه غير هذه الثلاثة التي نص علمها في كتابه العزيز وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحق في السبرة وقد كانت المرب اتخذت مع السكمية طواغيت وهي يبوت تعظمها كتعظم السكمية لها سدنة

وحجاب وتهدى لهما كما يهدى للسكعية وتطوف بهما كطوافها بها وتنجر عندها وهي تعرف فضل السكعية عليها لأبها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام مسجده فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة وكان سداتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم قلت بعث إليها رسول الله عليه خاله بن الوليد فهدمها وجعل يقول:

يا عزى كفرانك لا سبحانك \* إنى رأيت الله قد أهمانك

وقال النسائي أخبرنا على بن المندر أخبرنا إبن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لمافتح رسول الله عليه وسلم مكة بمث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلات سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان علما ثم النبي على فقط السمرات وهم حجبها أمعنوا في الحيل عملية فأخبره فقال « ارجع فانك لم تصنع شيئا» فرجع خالد فلهما أبصر ته السدنة وهم حجبها أمعنوا في الحيلة على رسول الله على أخبره فقال « تلك المرزى شعرها محمول التراب على رأسها فعممها بالسيف حق قتلها ثم رجع إلى رسول الله على خالت في وقد بعث إليها رسول الله على المنافق وكان سدتها وحجابهما بني معتب ﴿ قلت كيه وقد بعث إليها رسول الله على المنافق وكان سدتها وحجابهما بني معتب ﴿ قلت كيه وقد بعث إليها رسول الله على المنافق وكان مناة الاوس والخروج ومن دان بديهم من أهدل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد فبعث رسول الله على إليها أبا سفيان صحر بن بديهم من أهدل على بن أبي طالب قال وكانت ذو الحلصة لدوس وخشم و بحيلة ومن كان ببلادهم من العرب بقبالة البحلي فهدمه قال وكان قيس لطي ومن يلمها بحبل طي بين سلمي وأجاء قال ابن هشام فعدت في بعض أهل المهم أن رسول الله على المهم أن المهم الله على قال ابن إسحق وكانت واله إله المهم أن رسول الله على قال ابن إسحق وكان أبيه الها إلى العمل العلم أن رسول الله على قال ابن إسحق وكان به كلب أسو دوأن الحبرين وهما سيفا على قال ابن إسحق وكانت رضاء بيتالبني ربيعة بن كعب بن اللذين ذهبا مع تبع استخرجاء وقتلاه وهدما البيت قال ابن إسحق وكانت رضاء بيتالبني ربيعة بن كعب بن سعدبن زيد مناذين عم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعدين ديد مناذين عم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعدين ديد مناذين عم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعدين ديد مناذين عم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعدين وكانت ربيعة بن كعب بن

ولقد شددت على رضاء شدة ﴿ فَتَرَكَّمُهَا قَفُرا بِقَاعِ أَسْمَحَا .

قال ابن هشام إنه عاش الأعائة والاثبن سنة وهو القائل

ولقد سئمت من الحياة وطولها \* وعمرت من عدد السنين مئينا \* مائة حدثها بعدها مائتان لى وعمرت من عددالشهور سنينا \* همل ما بقى إلا كما قد فاتنا \* يوم يمر وليلة تحمدونا قال ابن إسحق وكان ذو المكمبات لبكر وتغلب ابنى وائل وإياد بسنداد وله يقول أعشى بن قيس بن ثملبة بين الخورنق والسدير وبارق \* والبيت ذوالكمبات من سنداد

ولهذاقال تعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟) ثم قال تعالى ( ألسكم الله كر وله الأبنى ؟) أى أنجماون له ولدا و يجعلون ولده أبنى و تختارون لأنفسكم الله كور فلو اقتسمتم أنتم و مخاوق مثلكم هذه القسمة لكانت ( قسمة ضيرى) أى جورا باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخاوقين كانت جورا وسفها ، ثم قال اتعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهدة ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) أى من حجة ( إن يتبعون إلا الظنوما سميتموها أنتم وآباؤكم ) أى من تلقاء أنفسكم ( ما أنزل الله بها من سلطان ) أى من حجة ( إن يتبعون إلا الظنوما تهوى الأنفس ) أى ليس له مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الله بن سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم و إلاحظ نفوسهم في دياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) أى ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنبروالحجة ومع هذا ما انبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له

ثم قال تعالى (أم الانسان ما تمنى) أى ليس كلمن تمنى خيرا حصله (ليس بأماييكم ولاأمانى أهل الكتاب) ماكل من زعم أنه مهتد يكون كا قال ولا كل من ود شيئا محصل له. قال الإمام أحمد حدثنا إسحق حدثنا أبوعوانة عن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليالله « إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فانه لا يدرى

ما يكتب له من أمنيته » تفرد به أحمد . وقوله ( فلله الآخرة والأولى ) أى إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى ( وكم من ملك في السعوات لاتفى شفاعهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى )كقوله (من ذا الدى يشفع عنده إلا إذنه ) (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فاذا كان هذا في حتى الملائكة القربين فسكيف ترجون أبها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه ؟

﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّونَ ٱلْمَلَائِكَةَ نَسْمِيةَ ٱلْأُنْيَ \* وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ ٱلطَّنَّ وَإِنَّ ٱلطَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ وَمُو اللَّهُ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذَرُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

يقول تعالى منكرا على الشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك كا قال تعالى ( وجعاوا الملائكة الدين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويستاون ) ولهذا قال تعالى ( وما لهم به من علم ) أى ليس لهم علم صحيح بصدق ماقالوه بلهوكذب وزور وافتراءوكفرشنيع ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يخيى من الحق شيئا ) أى لا يجدى شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يركي قال « إيا كم والظن فان الظن أكذب الحديث » وقوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ) أى والطن فان الظن أكذب الحديث » وقوله تعالى ( فأعرض عمن الدي أعرض عن الحق واهجره . وقوله ( ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) أى وإعما أكثر همه وملغ علمه الدنيا فذاك هو غاية مالا خير فيه ولهذا قال تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) أى طلب الدنيا والسعى لهما هو غاية ما وصلوا اليه . وقد روى الامام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عن الدنيا دار من لادارله ، ومال من لامالله ، ولهما يجمع من لاعقل له » وفي الدنيا المؤور « اللهم لا يجمل الدنيا أكبر همنا ، ولامبلغ علمنا » وقوله تهل و في العام أحمد عن ضل سبيله وهو أعلم عن اهدى ) أى هو الخالق لجمع الحديا أولهم عصالح عباده وهو الدى يهدى من يشاء ويضل من بشاء وذلك كله عن قدر ته وعلمه وحكمته وهو العادل الذى شرعه ولا في قدره

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا كُمْ مَنَ اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ مِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ اللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ مِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمُ مِنْ اللَّهُمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمْ أَوْلَ أَنفُمَاكُمْ هُو أَعْلَمُ مِمْنِ ٱنَّاقَىٰ ﴾ اللَّذِينَ أَخْرَبُ مِنَ انتَّاقُ اللَّهُ مَنْ وَإِذْ أَنشُمْ أَجِيَّةٌ فِي الطُّونِ أَمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ مِمْنِ ٱنَّاقَىٰ ﴾

غير تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الغنى عما سواه الحاكم فى خلقه بالمدل وخلق الحلق بالحق (ليجزى الذين أساءوا عاعملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) أي يجازى كلا بعمله إن خيرا فيخير وإن شرا فشر ، ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، أى لايتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فانه ينفر لهم ويستر عليهم كا قال فى الآية الأخرى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك وندخلكم مدخلا كريما) وقال ههنا (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللهم) وهذا استثناء منقطع لأن اللهم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر بن أرطاة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هر إن الله تعالى كتب

على ابن آدم حظه من الريا أدرك دلك لا عالة قرنا العين النظر، ورنا اللسان النطق، والنفس عنى واشتهى ، والمربح يسدق ذلك أو بكذبه » أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق به ، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا ابن تور حدثنا معمر عن الأعمش عن أبى الضجى أن ابن مسعودقال ، زنا المسنين النظر وزنا الشفتين التقسل، وزنا البدن المبطش ، وزنا الرجلين الشي و يصدق ذلك الفرج أو يكذبه فان تقدم بفرجه كان زائيا وإلافهو اللهم وكذا قال مسروق والشعي ، وقال عبد الرحمن بن نافع الله يقالله ابن ليابة الطاعني قال الله وهو الزنا وقال على بن أبى طلحة قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة فاذا مس الحثان الحتان نقد وجب الغسل وهو الزنا وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( إلا اللمم ) إلا ما سلف وكذا قال زيد بن أسلم ، وقال ابن حرير حدثنا ابن الثني حدثنا محمد بن جعفر عديا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ( إلا اللمم ) قال الذي يام بالذنب ثم يدعه قال الشاعر :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما ا

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثناجرير عن منصور عن محاهد في قول الله تعالى ( إلا اللهم) قال الرحل يلم بالدنب مي يترع عنه قال وكان أهل الحاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون

إن تعفر اللهم تعفر حما وأى عبد لك ما ألما !

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاقال ابن جرير حدثى سلمان بن عبد الجبار حدثنا أبوعاصم حدثنا زكريابن إسحاق عن حمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (الدين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلااللمم) قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : قال رسول الله عليالية

إن تَفْفُر اللَّهِم تَفْفُر حما وأي عبد لك ما ألما ؟

وهكذا رواه الترمذيعن أحمدبن عمان أي عمان المصرى عن أبي عاصم النبيل مرقال هذاحد يك صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ذكريابن إسحاق وكذا قالمالبزار لانعلمه يروى متصلا إلامن هذا الوجه وساقه ابن أبي حاتم والبغوى من حديث أبي عاصم النبيل وإنما ذكره البغوى في تفسير سورة تذيل وفي صحته مرفوعا نظر . ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بزيد بن زريع حدثنا بولس عن الحسن عن أبي هريزة رض الله عنه أراه رفعه في (الدين يجتلبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) قال اللمة من الزيائم يتوب ولايعود؛ واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يسود واللمة من شرب الحرّ شميتُوب ولايمود قال فَذلك الالمام. وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدى عنءوف عن الحسن في قول الله تعالى ( الله ين مجتنبون كباعر الاثم والفواحش إلا اللمم ) قال اللمم من الزيا أوالسرقة أوشهرب، الجر ثم لا يود . وحدثني بعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) قال كان أصحاب رسول الله عَلِيلًا بقولون هو الرجل يصيب اللمة من الزنا والامة من شرب الحر فيجتنها ويتوب منها . وقال ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس (إلااللمم) يلم بها في الحين قلت : الزنا؟ قال المرتبع وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبوكريب حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عظاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اللهم الذي يلم الرة . وقال السدى قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقات هو الرجل بصيب الذنب ثم يتوب وأخبرت بذلك ابن عباس نقال لقد أعانك علما ملك كرم حكاه البغوى. وروى ابن جرير من طريق الثني بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو ابن هعيب أن عبد الله بن عمرو قال اللهم مادون الشرك ، وقال سفيان الثورى عن جابر الجمني عن عطاء عن ابن الزسر ( إلااللمم ) قال مابين الحدين حد الزنا وعذاب الآخرة ، وكذا رواه شعبة عن الحسكم عن ابن عباس مثله سواء . وقال الموفي عن ابن عباس في قوله ( إلا اللمم ) كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصاوات فهو اللمم وهو دون كل موجب فأما حمد الدنيا فحل حد فرض الله عقوبته في الدنيا ، وأما حد الآخرة فسكل شيء ختمه الله بالنار وأخرعقو بته إلى الآخرة . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك . وقوله تعالى ( إن ربك واسع المغفرة ) أي رحمته وسعت كل شيء ومغينه و تسع الذنوب كلمها لمن تاب منها كقو له نعيالي (قل ياعبادي الذين أسر فوا على أنفسهم

لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم ) . وقوله تعالى ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ) أى هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقولكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الدر ثم قسمهم فريقين فريفا للجنة وفريقاً للسعير وكذا قوله ( وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) قــدكتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجــله وعمله وشتى أم سعيــد ؟ قال مكحول كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضيع فهلك منا من هلك وكنافيمن بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقى ثم صرنا شبانا فهلك منامن هلكوكنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا لاأبالك فاذا بعد هذا ننتظر ؟ روامابن أبي حاتم عنه . وقوله تمالي ( فلا تزكوا أنفسكم ) أي تمد حوها وتشكر وها وتمنوا بأعمالكم ( هو أعلم بمن اتقى ) كما قال تعالى ( ألم تر إلى الدين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا). وقال مسلم في صحيحه حدثنا عمر والناقد حدثناهاشم بن القاسم حدثناالايث عن يزيد بن أبي حبدب عن محمد بن عمر وبن عطاء قال سميت ابنى برة فقالت لى زينب بنت أبى سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم » فقالوا بم نسمها؟ قال « صموهازينب » وقد ثبت أيضًا في الحديث اللبي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بنأني بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي عَلِيِّتُم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويلك قطعت عنق صاحبك \_ مراراً \_ إذا كان أحـ مكم مادحا صاحبه لامحـ الله فليقل أحسب فـ الانا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحـ ما أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك » ثم رواه عن غندر عن شمبة عن خال الخذاء به وكذا رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحداء به . وقال الإمام أحمــد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا أخبّرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجمل المقداد بنالأسود عَنُو في وجهه الستراب ويقول أمرنا رسول الله عَلِيُّ إذا لقينا السداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثورى عن منصور به

﴿ أَفَرَ ءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ \* وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ \* أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ \* أَمْ لَمْ كُمْ كُمْ لَمْ عُلَمْ فَهُوَ يَرَىٰ \* أَمْ لَمْ كُمْ كُمْ لَمْ عُلَمْ فَعُوفَ مُوسَىٰ \* وَإِبْرَ هِيمَ ٱلَّذِى وَقَىٰ \* أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ \* وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ \* وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ بِرُ عَلَى \* ثُمَّ بُحْزَمُهُ ٱلجُزْرَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴾

يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولى ) ( وأعطى قليلا وأكدى ) قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطعة وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد قال عصرمة وسيد كثيل القوم إذا كانوا بحفرون بتراً فيجدون في أثناء الحفر صخرة عنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل وقوله تعالى ( أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ ) أى أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الانفاق وقطع معروفه أعنده علم الغيب أنه سينفدما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهوى يرى ذلك عيانا ؟ أى ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والهر والصلة مخلا وشحا وهلعا ، وله خا جاء في الحديث « أنفق بالالا ، ولا تخش من عن أم المرش إقلالا » وقد قال الله تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) . وقوله تعالى ( أملم ينبأ بما في مرحف موسى مجه وإبراهيم الذي وفي ؟ ) قال سعيد بن جبير والثورى أى بلغ جميع ما أمر به ، وقال ابن عباس (وفي) لذ بالبلاغ ، وقال سعيد بن جبير (وفي) ماأمر به ، وقال قتادة (وفي) طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد الهقوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكامات فأيمن قال إلى جاعلك اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد الهقوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكامات فأيمن قال إلى جاعلك الناس إماما ) فقام بجميع الأوامر و ترك جميع النواهي وبلغ الرساله على التمام والسكمال فاستحق بهذا أن يكون الناس إماما ) فقام بجميع الأوامر و ترك جميع النواهي وبلغ الرساله على التمام والسكمال فاستحق بهذا أن يكون الناس

إماما يقتدي به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله قال الله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من الشركين ) وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمص حدثنا آدم بن أبي إياس المسقلاني حدثنا حماد بن سلمة حدثنا جعفر بن الزيير عن القاسم عن أني أمامة قال : تاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيه (وإبر اهم الذي وفي) قال « أتدرى ماوفى ؟ » قات الله ورسوله أعلم قال « وفي عمل يومه بأربع ركمات من أول النهار » ورواه ابن حرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وقال الترمذي في جامعه حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحي بن سعد عن خاله بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال « ابن آدم اركع لى أربع ركمات من أول النهار أكفك آخره » قال ابن أبي حاتم رحمه الله وحدثنا أبي حدثنا الربيع بن سلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا زبان بن فايد عن سبل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفي ؟ إنه كان يقول كلا أصبح وأمسى ( فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) » حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كريب عنرشدين بن سمد عن زبان به ، ثم شرع تمالي بيين ماكان أو حاه في صحف إبراهم وموسى فقال ( أن لاتزر وازرة وزر أخرى ) أى كل نفس ظامت نفسها كفر أو شيء من الذنوب فأنما علمها وزرها لا يحمله عنها أحدكما قال ( وإن تدع مثقلة إلى حملهالا يحمل منه شيء ولو كان ذاقر بي ) ( وأن ليس للأنسان إلاماسمي) أى كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عمايهم ولاكسبهم ولهذا لميندب اليه رسول الله عَلَيْهِ أمنه ولا حميم عليه ولا أرشدهم اليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرًا لسبقونا اليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتعمرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع علمما .

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من وله صالح يدعو له أوصدقة جارية من بهده أو علم ينتفع به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كها جاء في الحديث (إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » والصدقة الحارية كالو قف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تمالي (إنا نحن نحي الوتي و نكتيب اقده واوآثارهم ) الآية والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله ، وثبت في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ». وقوله تعالى (وأن سعيه سوف يرى) أي يوم القيامة كنة وله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينه علم كنتم تعملون) أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرافشر وهكذا قال ههنا (شم بجزاه الجزاء الأوفى) أي الأوفر

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْ حَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْياً \* وَأَنَّهُ حَلَقَ الرَّوْجَيْنِ اللَّا كَرَ وَالْأُنْقَىٰ \* مِن نُطْفَة إِذَا تُوْفَىٰ \* وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ اللَّ كَرَ وَالْأُنْقَىٰ \* وَأَنَّهُ مُو اللَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَغْنَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو اللَّ وَلَىٰ \* وَتَمُودَاْ فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْفَىٰ \* وَالْمُؤْتَفِىٰ \* وَالْمُؤْتَفِىٰ \* وَأَلْهُ مَا أَبْقَىٰ \* وَالْمُؤْتَفِىٰ \* وَالْمُؤْتَفِىٰ \* وَالْمُؤْتَفِىٰ \* وَلَمْ وَتَعْمَلَاكَ عَامًا اللَّهُ وَلَىٰ \* وَتَمُودَاْ فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ الْوَح مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ

يقول تعالى ( وأن إلى ربك النتهي ) أي المعاديوم القيامةقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعدحدثنا

مسلم بن خاله عن عبد الرحمن بن سابط عن عمر و بن ميمون الأودى قال قام فينا معاذبن جبل فقال يابئ أود إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( وأن إلى ربك المنتهى ) قال لا فكرة في الرب قال البغوى وهذا مثل ما روى عن أبي هريرة مرفوعا « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الحالق فانه لا تحيط به الفكرة » وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ. ، وإنما اللمى في الصحيح ﴿ يَأْتِي الشَّيطَانَ أَحدَكُمْ فَيَقُولُ مِن خَلَقَ كَذَا مِن خَلَقَ كَذَا؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته » وفي الحديث الآخر الذي في السنن « تفكروا في محلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فأن الله تمالي خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسرة الأثمائة سنة » أو كا قال وقوله تعالى ( وأنه هو أضحك وأبكني)أى خلق في عباده الضحك والبكاء وسبيهما وهما مختلفان ( وأنه هو أمات وأحيا )كفوله ( الله ي خلق الموت والحياة ) ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأرثي ﴿ من نطفة إذا تمني )كقوله ( أيحسب الأنسان أن يترك سدى ؟ ﴿ أَلَمْ بِكُ نطفة من منى يمنى ا ﴿ ثُم كَانَ عَلَمْةَ فَخَلَقَ فَسُوى ﴿ فَحَعَلَ مِنْهِ الرَّوْجِينِ اللَّهِ كَلَّ وَالْأَنْي ﴿ أَلِيسَ ذَلِكُ بِمَادِرَ عَلَيْ أَنْ يَحِي الموتى؟) وقُوله تمالي ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي كما خلق البداءة هو قادر على الاعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامة (وأنه هو أغنى وأقنى ) أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم ، وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين منهم أبو صالح وابن جرير وغيرها ، وعن مجاهد (أغني) مول (وأقني) أخدم وكذا قال قتادة وقال ابن عباس ومجاهد أيضا (أغنى) أعطى (وأقنى) رضى وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر االحاائق إليه قاله الحضرمي بن لاحق وقيل أغني من شاء من خلقه وأقني أي أفقر من شاء منهم قاله ابن زيد حكاهما ابنجريروهما بعيدان من حت اللفظ وقوله ( وأنه هو الربالشعرى ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم هو هـذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه (وأنه أهلك عادا الأولى ) وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كا قال تمالى (ألمتر كيف فعلى باك بعاد إرم ذات العمادالق لم يخلق مثام افي البلاد؟) فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله ( بربيح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما ) أي متتابعة

وقوله تمالی ( وعود فما أبقی ) أی دمرهم فلم يبق منهم أحدا ( وقوم نوح من قبل ) أی من قبل هؤلاء (إنهم كانوا هم أظلم وأطنی ) أی أشد تمردا من الله ين من بعدهم (والمؤتفكة أهوی) يمنی مدائن لوط قلمها عليهم فحمل عالم اسافالها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ولهذا قال نغشاها ما غشی يعنی من الحجارة التي أرسلها عليهم (وأمطر ناعليهم مطرا فساء مطر المنذرين ) قال قتادة كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان فانضرم عليهم الوادی شيئا من نار و نفط و قطران كفم الأتون . ورواه ابن أبی حاتم عن أبیه عن محمد بن وهب بن عطیة عن الولید بن مسلم عن خلید منه به وهو غریب جدا ( فبأی آلاء ر بك تماری ؟ ) أی فن أی نهم الله علیك أیم الإنسان عمری ؟ قاله قتادة و قال ابن جریج (فبأی آلاء ر بك تماری ؟ ) یا همد و الأول أولی و هو اختیار ابن جریر

﴿ هَاٰذَا نَذِين مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ \* أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ \* لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ كَاشِفَةٌ \* أَفَمِنْ هَذَا ٱلْحُدِيثِ مَّخَبُونَ \* وَأَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ \* وَأَنتُم سَلْمِدُونَ \* فَاسْجَدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا ﴾

( هذا نذير ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ( من النذر الأولى ) أى من جنسهم أرسل كما أرساوا كما قال تمالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) ( أزفت الآزفة ) أى اقتربت القريبة وهي القيامة ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أى لا يدفعها إذا من دون الله أحد ولا يطلع على علمها صواه والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال ( إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) وفي الحديث « أنا النذير العريان» أى الذي أعجله شدة ماعاين

من السر عن أن يلبس عليه شيئًا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فحاءهم عريانًا مسرعًا وهو مناسب لفوله ( أزفت الآزقة ) أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها ( اقتربت الساعة ) وقال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حاتم لا أعلم الا عن سهل بن سمعد قال : قال رسول الله عَلَيْكُم « إباكم ومحفرات الدنوب فأنما مثل محقرات الدنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبرتهم وإن محقرات الدنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه " وقال أبو حازم : قال رسول الله عَرَاقِيَّةٍ قال أبو نضره لا أعلم الا عن سهل بن سعد قال « مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرق بين اصبعيه الوسطى والق تلي الا بهام ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل فرسيرهان» ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومة طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بمنوبه أتيتم " ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا ذلك » وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن واعاراضهم عنهو تلميهم (تعجبون)من أن يكون صحيحاً ( و تضحكون ) منه استهزاء وسخرية (ولاتبكون ) أى كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ( ويخرون للا ذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) وقوله تعالى ( وأنتم سامدون ) قال سفيان النورى عن أبيه عن ابن عباس قال: الفناءهي عانية اسمد لنا عن لنا وكذا قال عكرمة ، وفي رواية عن ابن عباس (سامدون ) معرضون ، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحسن غافلون وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وفي رواية عن ابن عباس تستكبرون وبه يقول السدى ، ثم قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسموله عليه والتوحيد والاخلاص ( فاستجدوا لله واعبدوا ) أي فاخضموا له وأخلصوا ووحدوه قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : سجد النبي مُرَالِقُهُ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. انفرد به دون مسلم، وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن خاله حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خاله عن جمفر بن الطلب ابن أبي وداعة عن أبيه قال : قرأ رسول الله عِرَالَيْهِ عَمَلَة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسحد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداية رؤها إلا سجد معه . وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد اللك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به . آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية ﴾

قد تقدم فى حديث أبى واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة فى الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما فى المحافل المحبار لاشتهالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدءالحلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبو اتوغير ذلك من القاصد العظيمة

﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّ عُمَّانِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

﴿ أَقْارَ بَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَدَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُمْرِ ضُوا وَيَقُولُواسِتُ وَ مُشْتَدِرٌ \* وَكَذَّ بُوا وَٱنَّبَعُوا أَهُو آءَهُمُ \* وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَآءُهُم مِّنَ ٱلْأَنبَآءِ مَا فِهِ مُزْدَجَرٌ \* حِكْمَةٌ كَبْلِفَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ }

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى (أتى أمر الله فلات تمحاوه) وقال (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) وقد وردت الأحاديث بذلك قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا حمد بن المثنى وعمرو بن على قالا حدثنا خلف بن موسى حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله علي خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تقرب فلم يبق منها إلا سف يسير فقال « والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فها مضى منها إلا كما قي من يومكم هذا فها مضى منه ومانرى من الشمس إلا يسيرا » ﴿قلت ﴾ هذا حديث مداره على خلف

ابن موسى بنخلف العمى عن أبيه وقدد كرمابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ ﴿ حديث آخر يعضد اللهى قبله ويفسره ﴾ قال الامام أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك حدثنا سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر قال : كنا جاوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقمان بعد العصر فقال « ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بق من النهار فها مضى » وقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول « بعثت أنا والساعة عمد الهار باصبعيه السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبى حازم سلمة بن دينار

وقال الإِمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد أخــبرنا الأعمش عن أبى خاله عن وهب السوائي قال : قال رسول الله مُنْ إِنَّهُ « بِمِثْتُ أَنَا والساعة كَهِذَه مِن هذه إن كادت لتسبقني » وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله ماذا صمعت من رسول الله عِلِيِّتُم يذكر به الساعة ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أنتم والساعة كياتاين » تفرد به أحمد رحمه الله وشاهد ذلك أيضا في الصحيح في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . وقال الامام أحمد حدثنا بهز بن أســد حدثنا سلمان بنالمغيرة حدثنا حميد بن هـــــلال عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله عالية قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ﴿ أما بعد فان الدنيا قد آذات بصرم وولت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقاون منها إلى دار لازوال لهـما فانتقاوا منها بخير ما يحضر نكم فانه قد ذكر لنا أن الحجر يلتي من شفير جهم فهوى فها سبعين عاما ما يدرك لهما قمرا ، والله لنملؤنه أفعجبتم والله ألقد ذكر لنان أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» وذكر عمام الحديث انفرد به مسلم وقال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلناً المدائن فكنا منها على فرسيخ فجاءت الجمعة فحضر أبى وحضرت معه فخطبنا حديفة فقال: ألا إن الله يقول (اقتربت الساعة وانشق القمر ) ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق فقلتلًا في أيستبق الناس غدا ؟ فقال يا بني إنك لجاهل إنماهو السباق بالأعمال ، ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حديفة فقال: ألاإنالله عزوجل يقول ( اقتربت الساعة وانشقالقمر ) ألاوإنالدنيا قدآذنت بفراق ألا وإن أليوم المضار وغدا السباق ألا وإن الغاية النسار والسابق من سبق إلى الجنسة وقوله تعالى ( وانشق القمر) قدكان هذا في زمان رسو ل الله برات كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسمود أنه قال « خمس قدمضان الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر » وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قدوقع فيزمان النبي عُرْكِيَّةٍ وأنه كان احدى المعجزات الباهرات

 سحرنا محمد فقالوا إنكان سحرنا فانه لايستطيع أن يسمحر الناس كليم . تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه وأسسنده البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سليان بن كثير عن حصين بن عبدالرحمن

وهكذا رواه ابنجرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به . ورواه البهيق أيضًا من طريق إبراهم بن طهمان وهشم كالهما عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده فذكره ﴿ رواية عبد الله أبن عباس رضى الله عنهما ﴾ قال المخارى حدثنا يحيى بن كثير خدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك به مثله . وقال ابن جرير حدثنا ابن مثني حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر \* وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) قال قد مضي ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه ، وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذا ، وقال الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا محمد بن يحيي القطمي حدثنا محمد ابن شكر حدثنا ابن جريم غن عمروبن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله عليه فقالوا سحر القمر فنزلت ( اقتربت الساعة وانشق القمر \_ إلى قوله\_ مستمر ) ﴿ رواية عبد الله بن عمر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البيهق أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبوالمباس الأصم حدثنا العباس ابن محمد الدوري حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبدالله بن عمر في قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله عَرْكِيُّ انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال النبي عَرَاقِيَّةٍ « اللهم اشهد » وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد به ، قال مسلم كراوية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وقال الترمذي حسن صحيح ﴿ رواية عبدالله ابن مسمود ﴾ قال الامام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله مُرَالِقُهُ شَقَتِينَ حَدَق نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اشهدوا » وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به،وأخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهم عن أبي معمر عبدالله ابن سخبرة عن ابن مسعود به وقال ابن جرير حدثني عيسي بن عبان بن عيسي الرملي حدثنا عمى يحيي بن عيسي عن الأعمش عن إبراهم عن رجل عن عبد الله قال : كنا مع رسول الله عليه عن فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبيل فقال رسول الله عمالية « أشهدوا اشهدوا » قال البخارى : وقال أبو الضعى عرب مسروق عن عبد الله عَمَة وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن المفيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله علي فقالت قريش هـ أما سعر ابن أبي كبشة قال فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار فان محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كليهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا هشام حدثنا مفيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبدالله قال انشق القمر بمكذ حتى صار فرقتين فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبى كبشة انظروا السفار فان كانوا رأوا مارأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل مارأيتم فهو سعر سحركم به قال فسمل السفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا: رأينا، ورواه ابن جرير من حديث المفيرة به وزاد فأنزل الله عز وجل ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . شمقال ابن جرير حدثن يعقوب بن إبر اهم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال نبئت أن ابن مسمود رضي الله عنه كان يقول لقدانشق القمر

وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد عبل عارة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن سماك عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله قال لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق ، ورواه الامام أحمد عن مؤمل عن إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله علي الله عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله علي المناسبة عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله علي المناسبة عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله علي المناسبة عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه على المناسبة عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن الأسود عن عبد الله عبد الله عن الأسود عن عبد الله عبد

وقال ليث عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال النبي عَلِيْقِلُم لأبى بكر «الشهديا أبا بكر» فقال المشركون سعر القمر حق انشق وقوله تعالى (وإن يروا آية ) أى دليلا وحجة وبرهانا (يعرضوا) أى لا ينقادوا له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم (ويقولوا سعر مستمر) أى ويقولون هذا اللهى شاهدناه من الحجم سعر سعرنا به ومعنى (مستمر) أى ذاهب قاله مجاهد وقتادة وغيرهما أى باطل مضمعل لا دوام له (وكذبوا الحجم واتبعوا أهواءهم) أى كذبوا بالحق إذ جاهم وأتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وستخافة عقلهم وقوله (وكل أمر مستقر) قال قتادة معناه أن الخير واقع بأهما الخير واقع بأهم الشر، وقال ابن جريج مستقر بأهله وقال مجاهد (وكل أمر مستقر) أى يوم القيامة وقال السدى مستقر أى واقع ء وقوله تعالى (ولقد جاءهم من الأنباء) أى من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من المقاب والنكل والعسناب عامم من الأنباء) أى من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من المقاب والنكال والعسناب عمل عليم في هذا القرآن (ما فيه مزدجر) أى ما فيه واعظلم عن الشرك والتمادي على التكذب. وقوله تعالى (حكمة على قليه ؟ فن الذي يهديه من بعد الله ؟ وهذه الآية كقوله تعالى (قل فله الحجة البالغة فاو شاءلمداكم أجمين) وكذا وختم على قلبه ؟ فن الذي يهديه من بعد الله ؟ وهذه الآية كقوله تعالى (قل فله الحجة البالغة فاو شاءلمداكم أجمين) وكذا قوله تعالى (تغني الله والنقرة والنقرة كاله والهداكم أجمين) وكذا

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْء نُكُر \* خُشَّا أَبْصَرُهُمُ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُ مُنتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَا يَوْمْ عَسِرٌ ﴾

يقول تعالى فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية بعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر أعرض عنهم وانتظرهم ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) أي إلى شيء منكر فظيع وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال (خشعا أبشارهم) أي ذليلة أبصارهم ( يخرجون من الأجداث ) وهي القبور (كانهم جرادمنتشر)أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جرادمنتشر في الآفاق، ولهذاقال ( مهطمين ) أي مسرعين ( إلى الداعي) لا يخالفون ولا يتأخرون ( يقول المكافرون هذا يوم عسر ) أي يوم شديد الهول عبوس قمطر ير (فذلك يوم عسر على الكافرين غير يسير .

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونُ وَالْرُدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبُ فَانتَصِرْ \* فَفَتَحْنَا أَبُولَبَ أَلَّهُمَ قَوْمُ نُوحٍ فَكَةَ مُونَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقِى الْمَاءَ عَلَى آَمُرْ قَدْ قُدرَ \* وَخَلْمَهُ عَلَى الْمَوْقِ الْمَاءَ عَلَى آمُرُ قَدْ قُدرَ \* وَخَلْمَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

يقول تعالى (كذبت) قبل قومك يا محمد (قوم نوح فكذبوا عبدنا) أى صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون (وقالوا مجنون وازدجر) قال مجاهد وازدجر أى استطير جنونا ، وقيل وازدجر أى انتهروه وزجروه و تواعدوه لأن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن (فدعا ربه أنى مفاوب فانتصر) أى انى ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك قال الله تعالى (ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر) قال السدى وهو الكثير (وفجرنا الأرض عيونا) أى نبعت جميع أرجاء الأرض حق التنائير التي هي محال النيران نبعت عيونا (فالتق الماء) أى من الساء والأرض (على أمر قد قدر) أى أمر مقدر

قال ابن جريج عن ابن عباس (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر )كثير لم عطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب ، فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم ، فالتقى الماآن على أمر قد قدر ، وروى ابن أبى حاتم

أن ابن الكواء سُـ أل عليا عن المجرة فقال هي شرج الساء ومنها فتحت الساء بمـاء منهمر ( وحملناه على ذات ألواح ودسر ) قال ابن عباس وسميد بن جبير والفرظي وقنادة وابن زيد هي المسامير واختاره ابن جرير قال وواجدها دسار ويقال دسير كما يقال حبيك وحباك والجمع حبك ، وقال مجاهد الدسر أضلاع السفينة وقال عكرمة والحسن هو صدرها الدى يضرب به الموج . وقال الضحاك الدسر طرفاها وأصلها وقال الموفى عن ابن عباس هو كلكامها أي صدرها . وقوله ( تجرى بأعيننا) أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكبلاءتنا ( حزاء لمن كان كيفر )أي جزاءلهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه المسلام.وقوله تعالى ( ولقد تركناها آية ) قال قتادة أبقي الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة والظاهر أن المراد من ذلك جنسالسفن كقوله تعـــالى ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملناكم فى الحارية \* لنجعلها لسم تذكرة وتعيها أذن واعية ) ولهذا قال همنا ( فهل من مدكر ) أي فهل من يتذكر ويتعظ . قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبى إسحق عن الأسود عن ابن مسمود قال أقرأني رسول الله عَالِيَّةٍ ( فهل من مدكر ) وهـكذا رواه البخاري حدثنا يحيي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على الني عَلِيْكُ ( فَهِلَ مِن مَدَكُر ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فَهِلَ مِن مَدَكُر ) وروى البخاري أيضا من حمديث شعبة عن أبي إسحق عن الأسود عن عبد الله قال : كان رسول الله عَلِيَّةِ يقرأ ( فهل من مدكر ) . وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحق أنه سمع رحلا سأل الأسود فهل من مذكر أو مدكر قال سممت عبد الله يقرأ فهل من مدكر ؟ وقال سمت رسول الله عليه يقرؤها فهل من مدكر . دالا . وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أني إسحق. وقوله تعالى ( فكيف كان عداني وندر ) أي كف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتمظ بما جاءت به نذري وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر ( ولقد يسرنا القرآن للذكر) أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) وقال تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المنقين وتنذر به قوما لدا ) قال مجاهد (ولقد يسرنا القرآن للذكر) يعني هونا قراءته وقال السدى يسرنا تلاوته على الألسن وقال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحــد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل ، قلمت ومن تيسيره تمالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي عَرِيسَة أنه قال « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » وأوردنا الحسديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة ، وقوله ( فيهل من مدكر ) أي فيهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال حجمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن العاصي ؟ وقال ابن أبي حاتم حسدتنا أبي حدثنا الحسن بن رافع حدثنا ضمرة عن ابن شودب عن معار هو الوراق في قوله تعمالي ( فيهل من مدكر ) هل من طالب علم فيعان عليه وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ورواه ابن جرير وروى عن قنادة مثله .

﴿ كَذَ بَتْ عَادُ فَ كَذِي مَ نَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْمِ ﴿ رِيحًا صَرْ صَرَّافِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمر ﴿ تَنزِعُ اللَّهُ مَا عَادُ فَا لَهُ مَن مَدَّ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَّ كُرِ فَهَلْ مِن مُدَّ كِن اللَّهُ مَن مَدَّ كِن اللَّهُ مَن مَدَّ كُر ﴾

يقول تمالى مخبرا عن عاد قوم هود أنهم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح وأنه تمسالى أرسل (عليهم ريحاً صرصرا) وهى الباردة الشديدة البرد (في يوم نحس ) أى عليهم ، قاله الضحالة وقتادة والسدى (مستمر) عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى بالأخروى وقوله تعالى (تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقمر) وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثاخ رأسه

فيه قي حثة بلا رأس ولهـــذا قال (كأنهم أعجاز نخــل منقس \* فــكيف كان عــذا بي وندر \* ولقــد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )

وهذا اخبار عن تمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا (فقالوا أبشرا منا واحدانتيمه إنا إذا الى ضلال وسمر ) يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمناكلنا قيادنا لواحد منا ، ثم تعجبوا من القاء الوحى عليه خاصة من دونهم ثم رسوه بالكذب فقالوا ( بل هو كذاب أشر ) أى متجاوز في حد الكذب فالىالله تعالى ( سيعلمون غدا من الكذب الأشر ) وهذا تهديد فقالوا ( بل هو كذاب أشر ) أكرة تعالى لهم ناقة عقليمة لهم شديد ووعيد أكيد . ثم قال تعالى لهم ناقة عقليمة عشراء من صخرة صماء طبق ما الوالم الله ألم الله أمر هم واصبر عليم فان العاقبة لل والنصر في الدنيا آمرا لعبده ورسوله صالح ( فارتقهم واصطبر ) أى انتظر ما يؤول اليه أمر هم واصبر عليم فان العاقبة لل والنصر في الدنيا والمحرة ( ونبيم أن الما عقم أن الما عينهم ) أى يوم لهم ويوم للناقة كدوله ( قال هذه ناقة لها شرب ولم شمال عن المالم في الدنيا وقوله تسمالي ( كل شرب محتضر ) قال مجاهد إذا غابت حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن ثم قال تسالي ( فنادوا صاحبهم فتعاطي فهم ) قال المفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله (إذ انبث أشقالها ) ( فتعاطي ) أى حسر ( فعقر ﴿ فكيف كانعذاني ونذر ) أى فعاقبهم فكيف كان عقالي لهم على كذر من وتحدوا وهمدوا كان أرسلنا علم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ) أى فعادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية وتحدوا وهمدوا كا يهمد بيس الزرع والنبات قاله غير واحد من الفسرين ، والمحتظر قال السدى هو المراء على الإبل والواشي من بيس الشوك حين بيبس ويحدرة وتسفيه الريد وقال ابن زيد كانت العرب مجملون حظارا على الإبل والواشي من بيبس الشوك فهو المراد من قوله ( كهشيم المحتظر) وقال سعيد بن حبير هشيم المحتظر هو المتراب المتنائر من الحائط وهدذا قول غرب والأول أقوى والله أعلى .

﴿ كَذَّبَتُ قُوْمَ لُوطِ بِالنَّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ صَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٍ نَجْيَنَهُم بِسَحَرِ \* نَعْمَةً مِنْ عِندُنَا كَذَٰكِ تَجْزِى مَن شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَدَنَا فَتَمَارَوْ ا بِالنَّذُرِ \* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عِندُنَا كَذُلِ \* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عَدُنَا كَذُلِ \* وَلَقَدْ مَبْحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ \* فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكَرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ \* فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسَرَّنَا أَعْرُونَا لَلِذَ كُر فَهُلُ مِن مُدَّ كُو ﴾ أَنْهُر عَان لِلذَّ كُر فَهَلُ مِن مُدَّ كُو ﴾

يقول العالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الله كوروهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحسد من العالمان ولهذا أهلكهم الله هما كالم بهلكه أمة من الأمم فافه تعالى أمر جميريل عليمه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السهاء ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت محجارة من سجيل منضود ولهمنذا قال همهنا ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا ) وهي الحجارة ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) أى خرجوا من آخر الليل فنجوا مما

أصاب قومهم ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها وخرح نبى الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم عسمه سوء وله دافالته التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا السه بل شكوا فيه أي ولقد كان قبل حلول العداب بهم قدد أندرهم بأس الله وعذابه لها التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا السه بل شكوا فيه وعاروا به (ولقد راودوه عن ضيفه) وذلك ليه ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم فاضافهم لوط عليه السلام وبعثت امرأته المعجوز السوء إلى قومهما فأعلمهم بأضياف لوط فأقبلوا بهرعون اليه من كل مكان فأغلق لوط دونهم الباب فجماوا بحاولون كسر الباب وذلك عشية ولوط عليه السلام يدافعهم وعانيه ها قال فيهن أرب (وإنك لتعلم ما نريد) فلما اشتد الحالوا بوالا الدخول خرج علم جريل في باتك من حق) أي ليس لنا فيهن أرب (وإنك لتعلم ما نريد) فلما اشتد الحالوا بوالا الدخول خرج علم جريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم يقال إنها غارت من وجوههم وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالسكلية فرجموا على ادبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح . قال الله تعالى (ولقد سرنا القرآن صبحهم بكرة عذاب مستقر) أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه (فذوقوا عذابي ونذر \* ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فَرْ عَوْنَ ٱلنَّذُرُ \* كَذَّ بُوا بِنَا يَدِينَا كُلِّهَا فَأَخَذْ نَهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرٍ \* أَكُفَّارُكُمْ خَرْدُ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَحَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبُرِ \* أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ \* سَيُمْزَمَ ٱلجُمْعُ وَيُولُونَ خَرْدُ مِنْ أَوْلَئِكُمْ مُنْتَصِرٌ \* سَيُمْزَمَ ٱلجُمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ بُرُ \* بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَنَى وَأَمَرُ ﴾

يقول تعالى شجرا عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والندارة إن كفروا وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كانها فأخدهم الله أخد عزيز مقتدر أى فأبادهم الله ولم يبق منهم خبر ولا عين ولا أثر . ثم قال تعالى ( أكفاركم ) أى أيها المشركون من كفار قريش (خيرمن أولئكم ) يعنى منهم خبر ولا عين ولا أثر . ثم قال تعالى ( أكفاركم ) أى أيها المشركون من كفار قريش (خيرمن أولئكم ) أى من الدين تقدم ذكر همين أهلكوابسب تسكديهم الرسل وكفر هم الله تعالى غيرا عنهم ( أم يقولون نجن جميع منتصر ) أى أي أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال ! ثم قال تعالى غيرا عنهم ( أم يقولون نجن جميع منتصر ) أى منتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جميع منتصر ) أو سيتفرق شملهم ويفلون . قال البخارى حدثنا إسحاق حدثنا خاله عن خاله وقال أيضا حدثنا محمد لا عمل عن عنان عن وعمدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا » فاخد أبو بكر رضى الله عنه بيده وقال حسبك بارسول الله ووعمدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا » فاخد أبو بكر رضى الله عنه بيده وقال حسبك بارسول الله ألمحمت على ربك فخرج وهو يثب في الهرع وهويةول (سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكذا رواه البخارى والنسائي في غبر موضع من حديث خاله وهو ابن مهران الحداء به . وقال ابن أبى حاتم وأمر ) وكذا رواه البخارى والنسائي في غبر موضع من حديث خاله وهو ابن مهران الحداء به . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا ممر أى جمع بهزم ؟ أى جمع يغلب ؟ قال عمر فلماكان يوم بدر رأيت رسدول الله علي الساعة مو ولون الدبر ) قال عمر أى جمع بهزم ؟ أى جمع يغلب ؟ قال عمر فلماكان يوم بدر رأيت رسدول الله عليه الم في الدبر يقول لا سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئه

 ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلِ وَسُمْرٍ \* يَوْمَ بُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى ' وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءُ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُ مَا إِلَّا وَ حَدَةً كَلَمْح بِالْبَصَرِ \* وَلَقَدْ أَهْلَكُمْنَا أَشْهَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّ كَرِ \* وَكُلُّ شَيْءُ فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ \* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْنَظَرُ \* إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدَ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكُ مُقْتَدَرٍ ﴾

يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء وهـــذا يشملكل من اتصف بذلكمن كافر ومبتدع من سائر الفرق ثم قال تعالى ( يوم يسحبون في النار على وجوهيم ) أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار وكما كانوا ضلالا يسحبون فها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون ويقال لهم تقريعا ونوبيخا ( ذوقوا مس سقر ) . وقوله تعالى ( إناكل شيء خلقناه بقدر )كـقوله ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وكقوله تمالى (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدرفهدي) أي قدر قدرا وهدى الحلائق اليه ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أثمة السنة على اثبات قدر الله السابق لحلقه وهو علمه الأشياء قبلكونها وكتابته لها قبل برعها وردوا بهذه الآية وبما شا كلها من الآيات وما ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة وقد تـكلمنا على هذا المقام مفصلا وماورد قيه من الأحاديث في شرح كتاب الايمان من صحيح البخارى رحمه الله ولنذكرهمنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة . قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثورى عن زياد بن إسماعيل السهمى عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش الى النبي ﷺ ينخاصمونه في القدر فنزلت ( يوم يسحبون في النار على وجوهم، ذوقوا مس ســقر ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان الثوري به . وقال البزار حدثنا عمرو بن على حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده سقر \* إنا كل شيء خلقناه بقدر ) الا في أهل القدر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن صالحالانطاكي حدثني قرة بن حبيب عن كنانة حدثني جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي عَرَاقِيْتُ أَنَّهُ تلا هــده الآية ( ذوقوا مس سقره ﴿ إِنَا كُلُّ شيء خلقناه بقدر ) قال ﴿ نزلت في أناس من أمتى يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله » . وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزرى عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال : أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلتاله قد تـكلم في القدر فقال أوقد فعلوها ! قلت : نعم، قال فوالله مالزلت هذه الآية إلا فهم ( ذوقوا مس سقر 1 إنا كل شيء خلقناه بقدر) أولئك شرارهذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصاوا على موتاهم إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين . وقد رواه الامام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال حدثنا أبوالمفيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض اخوته عن محمد بن عبيد الكي عن عبد الله بن عباس قال قيل له ان رّجاد قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو أعمى قالوا وما تصنع به با أبا عباس! قال والدى نفسى بيده لأن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه . ولأن وقعت رقبته في يدى لأدقنها فإني سمعت رسول الله عليه في يقول «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات ، هذا أول شرك هدنه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا » ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه وقال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد عن أبي أيوب حدثني أبو صخر عن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب اليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلى فأني سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول «سيكون فيأمتي

أنوام يكذبون بالقدر » ورواه أبوداود عن أحمد بن حنبل به . وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه قال «لكل أمة بحوس ، ومجوس أمتى الدين يقولون لاقدر إن مرضوا فلا تسودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وقال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا رهدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال : سممت رسول الله يقول « سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في الماكذبين بالفدر والزنديقية » ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صخر حميد بن زياد به وقال الترمذي حسن صحيح غريب . وقال الامام أحمد حدثنا إسحاق ابن الطباع أخبر في مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس التماني قال سممت ابن عمر قال :قال رسول الله عن حديث مالك

وفي الحديث الصحيح « استعن بالله ولا تعجز فان أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا فان لو تفتح عمل الشيطان » . وفي حديث ابن عباس أن رسول الله عراقي قال له «واعلم أن الأمــة لواجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لميضروك جفت الأقلاموطويت الصحف » وقال الامام أحمد حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث عن مماوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاء أوصني واجتهدلي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يابني إنك لم تطعم الايمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، قلت يا أبناه وكيف لى أن أعلم ماخير القدر وشره ؟ قال تعلم أن ما أخطأكم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يابني إنى سمعت رسول الله علي يقول « إن أول ما خلق الله القلم شم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بمــا هو كائن الى يوم القيامة » بابني إن مت واست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي عن يحي بن موسى البلخي عن أبي داود الطياليي عن عبدالواحد بن سلم عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد ابن عبادة عن أبيه به وقال حسن صحيح غريب . وقال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله عِمْ اللَّهِ عَلَيْكِيم « لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربح : يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بمثنى بالحق ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره » وكذار واه الترمذي من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به ، ورواه من حديث أبى داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن على فذ كره وقال هذا عندي أصبح وَكَذَا رَوَاهُ أَبْنِمَاجِهُ مَنْ حَدَيْثُ دُمْ يَكَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ رَبِعِي عَنْ عَلَى بِهُ وَقَدَّتُهِ فَي صحيح مسلم مِنْ رَوَايَةٌ عَبْدَاللهُ بِنْ وهب وغيره عن أبي هاني الحولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِيْتُم ﴿ إِنّ الله كتب مقادير الحلق قبل أن محلق السموات والأرض محمسين ألف سنة » زادابن وهب ( وكان عرشه على الماء ) ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب

وقوله تمالى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال (وما أمرنا إلا واحدة) أى إنما نأمر بألشىء مرة واحدة لانحتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لايتأخر طرفة عين، وما أحسن ما قال بعض الشعراء:

إذا ما أراد الله أمرافا عا يقول له كن قولة فيكون

وقوله تعالى ( ولفد أهلكنا أشياعكم ) يعنى أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة للكذبين بالرسل ( فهل من مدكر ) أى فهل من مدكر ) أى فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب كإقال تعالى (وحيل بينهم وبين مايشتهون كافعل بأشياعهم من قبل ) . وقوله تعالى ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) أى مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدى الملائكة عليهم السلام ( وكل صفير وكبير ) أى من أعمالهم ( مستطر ) أى مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم لا يغادر صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وقد قال الامام أحمد حدثنا أبوعامر حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير حدثنى

عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها عن عائشة أن رسول الله عليه كان يقول « ياعائشة إياكو محقرات الذنوب فان لها من الله طالبا » ورواه النسائى وابن ما جه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدنى ، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم . وقد رواه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر . ثم قال سعيد فحدثت عامر بن هشام فقال لى ويحك يا سعيد بن مسلم لقد حدثنى سلمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آت فى منامه فقال له يا سلمان :

صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا عهده عند الآله مسطر تسطيرا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا إلحه طار الفؤاد وألهم التفكيرا بنية فكني بربك هاديا ونصيرا

وقوله تعالى (إن المتقين في جنات ونهر) أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى (في مقعد صدق) أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه (عند مليك مقتدر) أي عند الملك العظيم الخالق للاشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمر وبن دينار عن عمر وبن أوس عن عبد الله بن عمرو يماغ به النبي ما الله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الدين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا » انفرد باخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مشله آخر تفسير صورة اقتربت ولله الحد والما التوفيق والعصمة.

﴿ تفسير سورة الرحمن وهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجاد قال كيف تعرف هدا الحرف من ماء غير آسن أو أسن ؟ فقال كل القرآن قد قرأت قال إنى لأقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال: أهذا كهذا الشعر لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبي على التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل وكان أول مفصل ابن مسعود (الرحمن) وقال أبو عيبي الترمذي حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن وقال أبو عيبي الترمذي حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن أولها إلى محمد أن المناك المنتوا فقال افد «قرأتها على الجن لياة الجن في أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال افد «قرأتها على الجن لياة الجن في كانوا أحسن مردودا منكي كنت كلما أتيت على قوله (فبأي الاعرب مسلم عن زهير بن محمد عمر عن المما أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمدها الوليد بن مسلم ، وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه عن هشام ابن عباد بن موسي وعمرو بن مالك البصري قالا حدثنا يحي بن سلم عن إسماعيل بن أمية عن افع عن ابن عمر أن ابن عباد بن موسي وعمرو بن مالك البصري قالا حدثنا يحي بن سلم عن إسماعيل بن أمية عن افع عن ابن عمر أن يا رسول الله ؟ قال «ماأتيت على قول الله تعالى (فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟) إلا قالت الجن لا بشيء من الموجه بهذا الوجه وسلم الله على أمن عمرو بن مالك به ثم قال لا نعامه يروى عن الذي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد

﴿ إِنْ حَمَٰنُ \* عَلَمَ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾ ﴿ الرَّحَمَٰنُ \* عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَ

يَسْحُدَانِ \* وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ \* أَلَّا تَطْغُوا فِي ٱلْمِيزَانِ \* وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ \* وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فِيهَا فَلْكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ \* وَٱلخُبُ ذُو ٱلْمُصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ فَيَأَى ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

غير تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) قال الحسن يعنى النطق ، وقال الضحاك وقتادة وغيرها يعنى الخير والشر وقول الحسن ههذا أحسن وأقوى لأن السياق فى تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها وقوله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان) أى يجريان متعاقبين بحساب مقان لا يختلف ولا يضطرب ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سما بق النهار وكل فى فلك يسبحون) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم )

وعن عكرمة أنه قال أوجمل الله نور جميع أبصار الانس والجن والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجابا واحداً من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها . ونور الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. الكرسي ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عباناً ، رواه ابن أبي حاتم وقو له تمالى فانظر ماذا أعطى الله عبدهما النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عباناً ، رواه ابن أبي حاتم وقو له تمالى على ساق فروى على بن أبي طلحة عن ابن عبساس رضى الله عنها قال النجم ما انبسط على وجه الأرض يعنى من النبات على ساق فروى على بن أبي طلحة عن ابن عبساس رضى الله عنهما قال النجم ما انبسط على وجه الأرض يعنى من النبات في السماء . وكذا قال الحسن وقتادة وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لهوله تعالى ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) الآية والميزان ليقوم الناس بالقسط ) وهكذا قال ههنا ( ألا تطفوا في الميزان ) أى خلق السموات والأرض بالحق والمدل وزوا بالقسطان المستقم ) وقوله تعالى ( والأرض وضعها الا نام ) أى كنون الأشياء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشاخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الحلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوامهم والمؤلولة والمدام والموامه وألوامهم وأساء وحمها من الأنام وهم

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة وابن زيد : الأهمام الحلق ( فيها فا كهه ) أى مختلفة الألوان والطموم والر وائح ( والنخل ذات الأكمام ) أفرده بالذكر لشرفه و نفعه رطبا و يابسا والأكمام قال ابن جريبج عن ابن عباس : هي أوعية الطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن المنقو دفيكون بسرائم رطبائم ينشج ويتناهي يفعه واستواؤه وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن على الصير في حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائف عن الشمي قال كتب قيصر إلى عمر بن الحواب : أخرك أن رسلي أتتنى من قبلت فزعمت أن قبلكم شجرة ليست عليقة الذي عمن الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشمو مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون عصمة الرمرد الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تبيع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عصمة المقم وزادا المسافر فإن تكن رسلى صدقتني غلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنه فكتب إليه عمر بن الحواب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم

إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتهاالله على مريم حين نفست بعيسي انها فاتق الله ولا تتخذ عيسي إلها من دون الله فأ ( ن مثل عيسي عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون \* الحق من ربك فلا تمن من الممترين ) وقيل الا كام رفاتها وهو الليف الذي على عنق النخلة وهو قول الحسن وقتادة ( والحب ذو العصف والريحان) قال على بن أي طلحة عن ابن عباس ( والحب ذو العصف إذا يبس وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رءوسه فهي يسمى العصف إذا يبس وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه ، وقال ابن عباس ومجاهدوغير واحد والريحان يعني الورق وقال الحسن هو ريحانكم هذا ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس والريحان خضر الزرع ، ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقميم والشمير ونحوها له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة وريحان وهو الورق الملتف على ساقها وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا والريحان الورق يعني إذا أدجن وانمقد فيه الحب كا قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة :

وقولا له من ينبت الحب فى الثرى ﴿ فيصبح منه البقل يهتز رابياً ويخرج منه حبه فى رءوســه ﴿ فَفَيْذَاكُ آيَاتُ لَمْنَ كَانُ وَاعْيِنَا

وقوله تمالى ( فبأى آلاء ربكا تكذبان) أى فبأى الآلاء يا معشرالثقلين من الإنس والجن تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد ويدل عليه السياق بمده أى النام ظاهرة عليه وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها فنحن نقول كا قالت الجن المؤمنون به اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ، فلك الحمد وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا رب أى لا نكذب بشيء منها ، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعترسول الله مراسلة وهو يقرأ وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون ( فبأى آلاء ربكا تكذبان؟ )

يذكر تعسالي خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهمها قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابنزيد وقال المهوفى عن ابن عباس من مارج من نار من فالس النار وكدا قال عكرمة ومجاهد والحسن من مارج من نار من خالص النار وكدا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عوم الزهرى عن عروة عن عائنة قالت :قال رسول الله مرات الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف ليم » وروامه ملم عن محمد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به

وقوله تعالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان؟) تقدم تفسيره ( ربالمشرقين ورب المغربين ) بعنى مشرقى الصيف والشتاء ومفرنى الصيف والشتاء وقال فى الآية الأخرى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى الناس وقال فى الآية الأخرى ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) وهدذا المراد منه جنس المشارق والمغارب ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال ( فبأى آلاء ربكها تكذبان؟ ) وقوله تمالى (مرج البحرين يلتقيان) قال ابن عباس أى أرسلهما وقوله (يلتقيان)

قال ابن زيد أى منعهما أن يلتقيا بماجعل بينهما من البرزج الحاجز الفاصل بينهما ، والمراد بقوله البحرين الملح والحلو فالحاو هذه الأنهار السارحة بين الناس وقد قدمنا السكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهدذا ملح أجاج \* وجمل بينهما برزخا وحجرا محجورا) وقد احتار ابن جرير همنا أن المراد بالبحزين : بحر السماء وبحر الأرض ، وهو مروى عن مجاهدوسعيد بن جبير وعطية وابن أبزى قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض وهذا وإن كان هكذا ليكن أيس المراد بذلك ما ذهب إليه فانه لا يساعده اللفظ فأنه تعالى قدقال ( بينهما برزخلا ببغيان) أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلايبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحدمنهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه وما بين المهاءوالأرض لا يسمى برزخًا وحجرًا محجورًا وقوله تعالى ( يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما كني كما قال تعالى ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ؟ ) والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ قاله مجاهــد وقتادةوأبو رزين والضحاك وروى عن على ، وقيــل كباره وجيده حكاه ابن جرير عن يعنى السلف ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن أنس وحكاه السدى عمن حدثه عن ابن عباس وروى مثله عن على ومجاهد أيضا ومرة الهمداني وقبيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال : الرجان الخرز الأحمر قال السدى وهو الكسد بالفارسية ، وأما قوله (ومن كل تأ كلون لحاطريا وتستخرجون حلية تلبسونها ) فاللحم من كل من الأجاج والمذب والحلية إنما هي من المالح دون العذب . قال ابن عباس ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة وكذا قال عكرمة وزاد فإذا لم تقع في صدفة نبتت بهـا عنبرة ، وروى من غير وجه عن ابن عباس تحوه . وقد قال ابن أبي حائم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن الأعمشي عن عبد الله بن عبد الله عن معيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهما فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ . إسناده صحيح ، ولما كان آنجاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بهما علم فقال ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) . وقوله تعالى ( وله الجوار المنشآت ) يعني السفن التي تجري (في البعدر ) قال مجاهد ما رفع قلمه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلمه فليس بمنشآت ، وقال قتادة النشئات يعني المحلوقات ،وقال غيره المنشئات بكسر الشين يعني البادئات (كالأعلام) أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب النقولة من قطر إلى قطر وإقلم إلى إقلم عما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ولهذا قال ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا العيزار بن سويد عن عمرة بن سويد قال كنت مع على بن أبي طالب رضى الله عنه على شاطى، الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط على يديه ثم قال يقول الله عز وجل ( وله الحوار المنشآت في البحر كالأعلام )والدي أنشأها بجرى في عوره ما قتلت عبان ولا مالأت على قتله

﴿ كُلُّ مَن ۚ عَلَيْهَا فَان \* وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلْلِ وَٱلْإِ كُرَّامٍ \* فَيِئَى ۚ ءَالَاءِ رَبِّكُما أَتَكُذً بَانِ \* فِي مَنْ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ \* فَيِئَى ۗ ءَالَاءِ رَبِّكُما أَتَكَذَّبَانِ }

يخبر تمالى أن جميع أهل الأرض سيدهبون ويموتون أجمون وكدلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحسد سوى وجهه السكريم فان الرب تمالى وتقدس لايموت بل هو الحى الذى لا يموت أبدا قال قتادة أنباً بما خلق ثم أنباأن ذلك كله فان . وفى الدعاء المأثور : ياحى ياقيوم يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي إذا قرأت (كل من

علمها فان ) فلا تسكت حتى تقرأ ( ويبقى وجهريك ذوالجلال والأكرام ) وهذه الآية كقوله تعالى (كل شيء بهالك إلا وجهه ) وقد نعت تعالى وجهه البكريم في هذه الآبة المكريمة بأنه ذو الجلال والاكرام أى هو أهل أن بحل فلا يعمى وأن يطاع فلا يخالف كقوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ) وكقوله إخبارا عن المتصدقين ( إنما نطعمكم لوجه الله ) قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو الغظمة والمكبرياء ، ولما أخبر تعدلى عن الساوى أهدل الأرض كام في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجدلال والإكرام بحكمه العدل قال ( فبأى آلاء ربكها تكذبان ) ، وقوله تعالى ( يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ) وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق اليه في جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالم وأنه كل يوم هو في شأن ) قال من شأنه أن بحيداعيا أو يعطى سائلا ، أو يفك عانيا أو يشفي سقها

وقال ابن أبی نجیج عن مجاهدقال كل يوم هو بجيب داعيا و يكشف كربا و بحيب مضطرا ؟ و ينفر ذنبا ، وقال قنادة لايستغنى عنه أهل السموات والأرض يحى حيا و يميت مينا ، و ير بى صغيرا و يفك أسيراً وهدو منتهى حاجات الصالحين وصر يخهم ومنتهى شكواهم . وقال ابن ابى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو الىمان الحصى حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزارى قال إن ربكم كل يوم هو فى شأن فيعتق رقابا ، ويعطى رغابا ، ويقحم عقابا

وقال ابن جرير حدثنى عبد الله بن مجمد بن عمرو الفزى حدثنى إبراهيم بن مجمد بن يوسف الفريابي حدثنى عمرو ابن بكر السكسكي حدثنا الحارث بن عبدة بن رياح الفساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدى عن ابيه قال : تلا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (كل يوم في شأن) فقلنا يارسول الله وماذاك الشأى ؟قال «أن يففر ذنبا ، ويفرج كربا ، ويرفع قوما ويضع آخرين » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسلمان ابن أحمد الواسطي قالا : حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمت يونس بن ميسرة ابن حليس محدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي بياتي فذ كره قال والصحيح الأول يعني إستاده الأول مطرف عن الشعبي عن أم الدرادء عن أبي الدرداء عن النبي بياتي فذ كره قال والصحيح الأول يعني إستاده الأول مطرف عن الشهي عن أم الدرادء عن أبي الدرداء عن النبي بياتي فذ كره قال والصحيح الأول يعني إستاده الأول ابن الشن حدثنا عبد بن المباني عن البن عمر عن النبي بياتي النبي المباني عن أبيسه عن ابن عمر عن النبي بياتي كل يوم هو في شمأن قال « يغفر ذنبا ، ويكشف كربا » ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله على يوم هو في شمأن قال « يغفر ذنبا ، ويكشف كربا » ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله على يوم هو في شمأن قال « يغفر ذنبا ، ويكشف كربا » ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله يقوتة حمراء قامه نور ، وكتابه نور ، وعرضه ما بين الساء والأرض ينظر فيه كل يوم ثائمائة وستين نظرة يخلق في كل يوم ثائمائة وستين نظرة يخلق في كل يوم ثائمائة وستين نظرة يخلق في كل يوم وييب ويهز ويذل ويفسل ما يشاء

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ النَّقَلَانِ ﴿ فَبِأَى عَالَاء رَبِّكُما تُكَذَّبَانِ ﴿ يَمَمْشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَامْتُمُ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَبِأَى ّ عَالَاء رَبِّكُما تُكَذَّبَانِ ﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُو اظْ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَ انِ ﴿ فَبِأَى ۗ عَالَاء رَبِّكُما تُكَذَّبَانِ ﴾

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( سنفرغ لسكم أيها الثقلان ) قال وعيد من الله تعالى للعبادوليس بالله شفل وهو فارغ ، وكذا قال الضحاك هذا وعيد ، وقال قتادة قددنا من الله فراغ لخاتمه ، وقال ابن جريج ( سنفرغ لكم ) أى سنقضى لدكم وقال البخارى سنحاسكم لايشفله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لأنفرغن الله وما ومنفل يقول لآخذنك على غرتك وقوله تعالى (أيها النقلان) الثقلان الانس والجن كا جا في الصحيح ( يسمعه كل شيء إلا الثقلين » وفي رواية « إلاالانس والجن » وفي حديث الصور « الثقلان الانس والجن » فبأى آلاء ربكما تسكذبان ،) . ثم قال تعالى (يامعشر الجن والإنس ان استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تفذون الا بسلطان ) أى لا تسطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بهم لا تقدرون على التخاص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينا ذهبتم أحيط بكم . وهذا في مقام الحشر ؟ الملائمة محدقة بالحلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على النهان ( إلا بسلطان ) أى الا بأمر الله (يقول الإنسان يومئذ أين المفر «كلالاوزر إلى ربك يومئذ المستقر ) . وقال تعالى ( والنمين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عالم على كا أعا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظاما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ولهذا قال تعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس الشواظ. هو لهب النار ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ هو اللهب الأخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب المن طلحة عن ابن عباس الشواظ هو اللهب أخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب أبى طلحة عن ابن عباس ( ونحاس ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( ونحاس ) دخان النسار ، وروى مثله عن أبى صالح وسعيد بن جبير وأبى سنان وقال ابن جرير والعرب تسمى الدخان محاسا بضم النون وكسرها والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس عمى الدخان النام النون وكسرها والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس عمى الدخان الدخان الما النون وكسرها والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس عمى الدخان الدخان الما النعم النون وكسرها والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس عمى الدخان الدخان الله على النعة جمدة :

يضيء كضوء سراج السلي طلم بجمل الله فيه عاسا

يعنى دخانا هكذا قال . وقد روى الطبر أنى من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذى لادخان معه فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده بيت أمية بن أبى الصلت فى حسان :

ألا من مبلغ حسان عنى مغلغلة تدب إلى عكاظه أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ. عانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ.

قال صدقت فما النحاس ؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له ، قال في ل تعرفه العرب ؟ قال نعم أما سمعت نابغة بني ذيان(١) يقول:

يضيء كضوء سراج السلي عدل الله فيه عاسا

وقال مجاهه، النحاس الصفر يذاب فيصب على وءوسهم وكذا قال قنادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس ، والمعنى على كل قول اوذهبتم هاربين يوم القامة لردتكم الملائكة والزبانية بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجموا ولهذا قال ( فلا تنتصران فبأى آلاء ربكما تسكذبان ؟ )

﴿ قَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَا م فَسَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّمَانِ \* فَبِأَى عَا لَا عِرَبِّكُمَا تُكَذَّبِهِ إِنسُ وَلاَ جَانٌ \* فَيوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسُ وَلاَ جَانٌ \* فَبِأَى عَا لَاء رَبِّكُمَا تُكَانِ \* يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُونُخَذُ بِالنَّوْصِي وَالْأَقْدَامِ \* فَيِأَى عَا لَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \*هَذِهِ جَهَمَ مُ ٱلَّتِي يُكَذَّبُ مِا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَا وَ بَيْنَ وَالْأَقْدَامِ \* فَيِأَى عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \*هَذِهِ جَهَمَ مُ ٱلَّتِي يُكَذَّبُ مِا النَّوْمِ وَمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ وَالْأَقْدَامِ \* فَيِأَى عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* هَذِهِ جَهَمَ مُ ٱلَّتِي يُكَذَّبُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ عَالَاء وَبُهِ مُنَا لَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \*

يقول تمال ( فأذا انشقت الساء ) يوم القامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ماشا كامها من الآيات الواردة في معناها

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول وهو مخالف اا ذكره أولا من أنه نابعة بني جملة .

كـقوله تعالى ( وانشقت السهاء فنهى يؤمئذ واهية ) وقوله (ويوم تشقق السهاءبالغمامونز ل\الملائكة تنزيلا)وقو له (إذاالسهاء انشقت وأذنت لربها وحقت ) . وقوله تعالى ( فسكانت وردة كالدهان)أى تذوب كما يذوب الدردى والفضة فى السبك وتتاون كما تتاون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء ،وذلك من شدةالأمروهول يومالقيامة العظم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو غالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَرَائِيَّةٍ ﴿ يبعث الناس يوم القيامة والساء تطش عليهم » قال الجوهري الطش المطر الضعيف، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ( وردة كالدهان ) قال هو الأديم الأحمر وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ( فكانت وردة كالدهان )كالفرس الورد ، وقال العوقى عن ابن عباس تغير لونها . وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعد كالدهان وحكى البغوى وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فأذا اشتد البرد تغير لونها ، وقال الحسن البصرى تكون ألوانا وقال الســدى تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمهل كدردى الزيت ، وقال مجاهد (كالدهان) كألوان الدهان وقال عطاء الخراساني كلون دهن الورد فىالصفرة وقال قتادة هى اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذى ألوان وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن وقال ابن جريج تصير السهاء كالدهان الدائبوذلك حين يصيبها حرجهنم . وقوله تعالى ( فيومئذلايسئل عن ذنيه إنس ولا جان ) وهذه كمةوله تمالي ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيمتذرون )فهذا في حال وشم في حال يسئل الحلائق عن جميع أعمالهم قال الله تعالى ( فو ربك لتسألنهم أجمين عما كانوا يعماون )ولهذاقال قتادة (فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم و تكامت أيديهم وأرجاءم بما كانوا يعملون ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عبــاس لا يســألهم هل عملتم كـذا وكـذا لأنه أعلم بذلكمنهم ولــكن بقول. لم عملتم كذا وكذا ، فهذا قول ثان . وقال مجاهد في هذه الآية لاتسأل اللائكة عن المجرمين بل يعرفون بسماهم،وهذا قول الله ، وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يستاون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تمالى ( يعرف الحبرمون بسماهم )أى بعلامات تظهر عليهم وقال الحسن وقتادة يعرفونهم باسوداد الوجوء وزرقة الميون ﴿ قَلْتَ ﴾ وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى ( فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك ، وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسركما يكسر الحطب في التنور ، وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، وقال السدى يجمع بين ناصية السكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبدالرحمن حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله عراية أنه يأتي عليه سانية لايملك فيها لأحد شفاعة ؟ قالت نهم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شمار واحدقال « نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي ، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي \_ أوقال يوحى \_ وعند الجسر حين يستحد ويستحر » فقالت وما يستحد وما يستحر ؟ قال \_ يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمرة فأما المؤمن فيجوزه لا يضره ، وأما النافق فيتملق حق إذا بلغ أو سطه خرمن قدميه فيهوى بيديه إلى قدميه ـ قالت فهل رأيتمن يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكادتنفذ قدميمه فانهاكذلك يهوى بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوى فيها مقدار خمسين عاما ــ قات ما ثقل الرجل ؟ قالت ــ ثقل عشر خلقات سهان فيؤمثذ يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» . هذا حديث غريب جداو فيه ألفا ظمنكر رفعها وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقوله تعالى ( هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ) أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها هاهي حاضرة تشاهدونها عيانا ، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا . وقوله تعالى ( يطوفون بينها وبين حمم آن ) أي

تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو الثيراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءوهذه كقوله تعالى ( إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يستحبون في الحمم ثم في النار يسجرون )

وقوله تمالى (آن) أى حار قد بلغ الغاية فى الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك، قال ابن عباس فى قوله (يطوفون بينها وبين حمم آن) أى قد انتهى غليه واشتد حره وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحالة والحسن والثورى والسدى وقال قنادة قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض، وقال محمد بن كعب القرظى يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحمم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس وهى كالتى قول الله تعالى (فى الحميم مم فى النار يسجرون) والحميم الآن يهى الجار، وعن القرظى رواية أخرى (حميم آن) أى حاضر وهو قول ابن زيد أيضاوا لحاضر لا ينافى ماروى عن القرظى أولا أنه الحار كقوله تعالى (تسقى من عين آنية) أى حاضرة شديدة الحر لا تستطاع وكقوله (غير ناظرين القرظى أولا أنه الحار كقوله تعالى (تسقى من عين آنية) أى حاضرة شديدة الحر لا تستطاع وكقوله (غير ناظرين إناه) يعنى استواءه ونضجه فقوله (حميم آن) أى حميم حار جدا . ولما كان معاقبة العصاة المجرمين و تنع مالمتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنداره لهم عن عذا به وبأسه مما يزجرهم عماهم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنداره لهم عن عذا به وبأسه مما يزجرهم عماهم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته (فبأى آلاء ربكها تكذيان ؟)

﴿ وَلِوَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّمَانِ \* فَبِأَى عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذُّ بَانِ \* ذَوَا مَا أَفْنَانِ \* فَبِأَى عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذُّ بَانِ \* فِي عَامِن كُلِّ فَكَهَ فَ زَوْجَانِ \* فَبِأَى عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِي عَامِن كُلّ فَكَهَ فَ زَوْجَانِ \* فَبِأَى عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* فِي عَامِن كُلّ فَكَهَ فَ زَوْجَانِ \* فَبِأَى عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* فِي عَامِن كُلّ فَكَهَ فَي زَوْجَانِ \* فَبِأَى عَالَ الْعَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِي عَامِن كُلّ فَكَهَ فَي زَوْجَانِ \* فَبِأَى عَالَ الْعَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال ابن شوذب وعطاء الخراماني نزلت هذه الآية ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) في أبي بكر الصديق ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصنى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تمالي (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) نزات في الذي قال أحرقوني بالنار لعلى أضل الله قال تاب يوما وليلة ، بعد أن تمكام بهذافقيل الله منه وأدخله الجنة ، والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى ( ولمن خاف. قام ر به ) بين يدى الله عزوحل يوم القيامة ( ونهى النفس عن الهموى ) ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أنالآخرةخيروأبقي فأدى فرائض الله واحتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كا قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبدالصمدالعمي حدثناأ بو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عَرْبِيُّ قال « جنتان من فضة آنيتهما وما فهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وأخرجه بقية الجاعة إلا أبا داود من حمديث عبد العزيز به ، وقال حماد بن سلمة عن البت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تمالي ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وفي قوله ( ومن دونهما جنتان ) جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين . وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيي بن أبان المقرى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله عرالية قرأ يوما هذه الآية ( ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت وإن زنى وإن سرق ؟ نقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت وإن زنى وإن سرق ؟ فقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فِقلت وإن زني وإن سرق ارسول الله ؟ فقال « وإن رغم أنف أبي السرداء » ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به ، ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن العجريري عن موسى عن مجمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي الدرداء به ، وقد روى، وقوفا على أبي الدرداء ، وروى عنه أنه قال : إن من خاف مقامر بهلم يزن ولم يسرق. وهذه الآية عامة في الانس والجن فهي من أدل دليل على أن الحن يدخاون الحنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امين الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴿ فَأَى آلاء ربكما تكذبان ) ثم نمت هـاتين الجنتين فقـال ( ذواتا أفنـان ) أي أغصـان نضرة حسنة تحمل من كل عُرة نفنيحة فانقـة ( فيأي آلاء

رَبِكُمَا تُكَدَّبَانَ ؟ ) هَكَذَا قَالَ عَطَاءُ الحَرَاسَانَى وَجَمَاعَةُ أَنَّ الأَفْنَانَ أَعْصَانَ الشَّعْر خَدَثْنَا أَنِى خَدَثْنَا عَمْرُو بن فلى حَدَثْنَا مُسلم بن قَدِيبَةُ حَدَثْنَا عَبْدَ الله بن النّعَانَ صَمّت عَكْرُمَةً يَقُولَ ( دُواتًا أَفْنَانَ) يَقُولَ ظل الأَغْصَانَ عَلَى الحَيْظَانَ أَلَمْ تَسْمَع قُولَ الشَّاعَرُ :

ما هاج شوقك من هديل حمامة \* تدعو على فأن العصون حماما تدعو أبا فرخين صادف طاويا \* ذا محلمين من الصقور قطاما

وحكى البغوى عن مجاهد وعكرمة والضحاك والسكلبي أنه الغصن المستقم وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام ابن حرب حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذواتا أفنان ذواتا ألوان قال وروى عن سعيد ابن جبير والحسن والسدى وحصيف والنضر بن عربى و ابن سنان مثل ذلك ، ومعنى هــذا القول أن فهما فنونا من الملاذ واختاره ابن جرير وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة ، وقال الربيع بن أنس ( ذواتا أفنان ) واسمتا الفناء وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم ، وقال قتادة ذواتا أفنان يعنى بسعتها وفضلها ومزيتهاعلىما سواها وقال محمد بن إسحق عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت سممترسول الله ما الله وذكر مسدرة النتهي فقال « يسير في ظل الفنن منها الراكب ماثة سنة \_ أو قال يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب فهافراش الدهب كأن تمرها القلال » ورواهالترمذي من حديث يونس بن بكربه وقال-مادبن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفمه في قوله ( ولمن خاف مقامر به جنتان) وفي قوله ( ومن دونهما جنتان)قالجنانمنذهبالمقربين وجنتان من ورقلاً صحاب اليمين ( فهما عينان تجريان) أى نسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان(فبأى آلاءربكما تـكذبان) قال الحسن البصرى إحداهما يقال لهما تسنَّم والأخرى السلسبيل . وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر الـة للشاربين ، ولهذقال بعد هذا ( فهما من كل فاكهةزوجان) أى من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأتولا أذن سمتولا خطر على قلب بشر ( فبأى آلاء ربكها تكذبان ) . قال إبراهم بن الحمكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مافي الدنيــا ثمره حاوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل ، وقال ابن عباس ليس في الدنيا عمــا في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بو نا عظما وفرقا بينا في التفاضل

﴿ مُتَّكِيْنِ عَلَى افْرُسُ بَطَآئِمُمَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَبِأَى ۗ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا أَنَكُمَا مَنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَبِأَى ۗ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا أَنَكُمَا مُنَ عَلَى الْمُوْجَانُ ﴿ فَبِنَ اللَّهُ مُ وَلَا جَانَ ﴿ فَبِنَ اللَّهُ مُ وَلَا جَانَ ﴿ فَبِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَلَّهُ مُ أَلَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ عَالًا عَ رَبِّكُمَا مُ مَكُمَا مُعَلَّمُ مَانِ ﴾ فيأَى عَالَا ع رَبِّكُمَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَالَّا عَلَا عَلَّ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَالًا عَلَا مِنْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَالِكُمْ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِكُمْ اللَّهُ عَلَالِكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَلْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الل

يقول تفالى (متكئين) يهنى أهل الجنة والمراد بالاتسكاء هم الاضطحاع ويقال الجاوس على صفة التربيع (على فرش بطائنها من إستبرق) وهو ما غلظ من الديباج قال عكرمة والضحالة وقتادة وقال أبو عمران الجونى هو الديباج المزين بالنهب فنيه على شرف الظهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى قال أبو إسحاق عن هبيرة ابن مريم عن عبد الله بن مسعود قال : هده البطائن فكيف لورأيتم الظواهر . وقال مالك بن دينار بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور ، وقال صفيان الثورى أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال القاسم بن شخد بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة ، وقال ابن شوذب عن أبى عبد الله الشامى ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس الا الله تعالى ، ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم رحمه الله ( وحنى الجنين دان ) أى عمرهما قريب المهم من شاءوا تناولوه على أى صفة كانوا كما قال تعالى ( قطوفها

دانية ) وقال(ودانية علمهمظلالها وذللت قطوفهاتذليلا ) أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليهمن أغصانها ( فبأي آلاء ربكها تُكذبان أ ) ولما ذكر الفرش وعظمتهاقال بعد ذلك (فيهن ) أى في المفرش ( قاصرات الطرف ) أى غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئًا في الجنة أحسن من أزواجهن قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الحراسساني وابن زيد وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ، ولا في الجنة شيئا أحب إلى منك فالحمد للهِ الذي جملك لي وجملني لك ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحـــد قبل أزواجهن من الإنس والجن وهمذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة قال أرطاة بن المنذر سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة ؟ قال نعم وينكحون ، للجن جنيات والانس انسيات ، وذلك قوله (لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان \* فبأى آلاء ربكما تـكذبان ) . ثم قال ينعتهن للخطاب (كأنهن الياقوت والمرجان) قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان همهنا اللؤلؤ . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودى عن عبد الله بن مسعود عن النبي مُّالِيَّةُ قال « إن المرأة من نساء أهمل الجنة ليرى بياض سماقيها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى عنها » وذلك قول الله تعالى (كـأنهن الياقوت والمرجان ) فأما الياقوت فانه حجر لو أدخلت فيه سلمكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه وهـ كذا رواه الترمــذي من حــديث عبيدة بن حميد وأني الأحوص عن عطاء بن السائب به ورواه موقوفا ثم قال وهو أصح . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حمد ثنا حماد بن سامة أخبرنا يونس عن عمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي عُرِاليَّةٍ قال « للرجل من أهـل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحـدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب » تفرد به الإمام أحمــد من هــذا الوجه. وقد روى مسلم حــديث إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخرواو إما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساءفقال أبو هريرة أو لم يقل أبو القاسم ﷺ « إن أول زمرة تدخـل الجنة على صـورة القمر ليلة البدر والتي تلها على ضـوء كوكب درى فى السماء لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان برى منح ساقهما من وراء اللحم وما فى العجنة أعزب »وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الإمام أحمسه حـــدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَرَالِيَّ قال « العدوة في سمبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده \_ يعنى سوطه \_ من العنة خير من الدنيا وما فها ، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض للائت ما بينهما ريحا واطاب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فها » ورواه البخارى من حديث أبى إسحق عن حميد عن أنس بنحوه ، وقوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى ( للذين أحسنو ا الحسني وزيادة ) وقال البغوى حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحق بن إبراهم بن بهرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر بن الحسين عن الزير بن عدى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله عَرَالِين ( همل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وقال « همل تدرون ما قال ربكم؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « يقول هـل جزاء من أنممت عليه بالتوحيد إلا الحنة » ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعمد ذلك كله ( فبأى آلاء ربكها تحكذبان ؟ ) ونما يتعلق بقوله تمالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان )مارواه الترمذي والبفوي من حديث أبي النضر بن هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثمن عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْنَ « من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ألا ان صلحة الله غالية ، ألا ان صلحة ألله الجنة » ثم قال الترمذي غريبً لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر ، وروى البغوى من حديث على بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمد ابن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزى عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسمول الله عليته يقص على المنبر وهو يقول (ولمن حاف مقام ربه جنتان ) قلت وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال رسول الله عَرْبِيَّج (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت الثانية وإن زبى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقات الثالثة وإن زبى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال «وإن رغم أنف أبى الدرداء» .

﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّمَانِ \* فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بِّانِ \* مُدْهَا مَّتَانِ \* فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* فَهِما فَلْ كَهَ أَوْ وَنَحْلُ وَرُمَّانُ \* فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* فَهِما فَلْ كَهَ أَوْ وَنَحْلُ وَرُمَّانُ \* فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* فَهِما فَلْ كَهَ أَوْ وَنَحْلُ وَرُمَّانُ \* فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* حُورٌ مَّ مَّصُورَ اللهِ فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* حُورٌ مَّ مَّصُورَ اللهِ فَبِأَى عَالاً عَرَبِّكُما تُرَكَدُ بَانِ \* حُورٌ مَّ مَصُورَ اللهِ فَا الْعَمْ عَلَى عَلَى اللهُ عَرَبِّكُما تُركَدُ بَانِ \* حُورٌ مَ مَّالَ عَلَى اللهُ عَرَبِّكُما وَاللهُ عَرَبِّكُما تُركَدُ بَانِ \* وَمُ عَلَى اللهُ عَرَبِّكُما وَاللهُ عَرَبِكُما تُركَدُ بَانِ \* وَمُعَلِي وَاللهُ عَرَبِكُما وَاللهُ عَرَبِكُما وَاللهُ عَرَبِكُما وَاللهُ عَرَبِكُما وَاللهُ عَرَبُوهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ عَرَالِهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَرْبُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَرَبُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في الرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن قال الله تعالى (ومن دونهما جنتان) وقد تقدم في الحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما فمهما وجنتان من فَضة آنيتهما وما فهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب الهمين وقال أبوموسى : جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب الهمين وقال ابن عباس (ومن دونهما جنتان) من دونهما في الدرج وقال ابن زيد من دونهما في الفضل ، والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه ﴿ أحدها ﴾ أنه نست الأوليين قبل هاتين والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال (ومن دونهما جنتان) وهذا ظاهر في شرف التقدم وعاو على الثاني وقال هناك (دواتا أفنان) وهي الأغصان أوالفنون في الملاذ وقالهمنا (مدهامتان) أي سوداوان من هدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله (مدهامتان) قداسودتا من الخضرة من شدة الرى من الماء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوسميد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهامتان قال خضر اوان وروى عن أبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفي وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية المو في والحسن البصرى ويحيي بنرافع وسفيان الثورى نحو ذلك ، وقال محمد بن كعب (مدهامتان) ممتلئتان من الحضرة وقال قتادة خضراوان من الرى ناعمتان ولاشك في نشارة الأغصان على الأشجار المشتكة بعضها في بمض وقال هناك (فهما عينان تجريان) وقال هيهنا (نضاختان) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فياضتان والجرى أقوى من النضيخ وقال الضحاك ( نضاختان ) أى ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك (فهما من كل فاكهة زوجان) وقال همه ا (فهما فاكهة ونخل ورمان ) ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكمة وهي نكرة في سياق الاثبات لاتم ولهذا ايس قوله ( ونخل ورمان ) من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر الشرفهما على غيرهما ، قال عبدبن سميد حدثنا يحبي بن عبدالحيد حدثنا حصين بن عمر حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاء أناس من الهود إلى رسوله الله ﴿ وَلَيُّهُمْ فَقَالُوا بِالْحَمْدُ أَفِي الْجِنبَةُ فَا كُمِّهُ ؟ قال «نعم فهافاكية ونخلورمان» قالوا أفيأ كلون كما يأكلون في الدنيا ؛ «قال نعم وأضعاف» ، قالوا فيقضون الحوائيم قال « لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله مافي بطونهم من أذى » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الفضل ابن دكين حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال مخلى الجنة معفيها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها(١) ذهب أحمر وجدوعها زمرد أخضر ، وتمرها أحلي من العسل وألين من الزبد وليس له عجم ، وحدثنا أبى حدثنا موسى بن إسهاعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبى هارون عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير القتب » ثم قال ( فين خيرات حسان ) قيل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي البغوى : وورقها .

المراد خيران كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة ، وقيــل خيرات جمع خيرة وهي المرأةالصالحة الحسنة الخلق الحسنةالوجه قاله الجمهور ، وروى مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الدى سنورده في سورة الواقعة إن شاءالله تعالى أن الجور العين يغنين : نحن الحيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ، ولهذا قرأ بعضهم (فهن خيرات) بالنشديد (حسان يوفيأى آلاء ربكها تكذبان) ثم قال ( حورمقصورات في الخيام ) وهناك قال (فهن قاصرات الطرف ) ولا شك أن الني قد قصرت طرفها بنفسها أفضل بمن قصرت وإنكان الجميع مخدرات ، قال ابن أبي حاتم حدثنا عمر وبن عبدالله الأودى حدثنا وكميع عنسفيان عنجابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : إن ليكل مسلم خيرة واسكل خيرة خيمة ، واسكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لامرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنها بيض مكنون ، وقوله تعالى ( في الحيام ) قال البخاري حدثنا محمد ابن ألثني حدثناعبدالعزير بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكربن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عليه قال ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةُ خَيْمَةً مِنْ لُؤَلَّوْهُ مِجُوفَةً عَرْضُهَا سَتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ زاويةً منها أهـل ما يرون الآخرين يطوف علمهم المؤمنون » ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال ثلاثون ميلا ، وأخرجه مسلم من حديث أني عمران به و لفظه «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوله استون ميلا للمؤمن فهاأهل يطوف علم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا » وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مسمر عن قتادة أحبرنى خليد العصرى عن أبي الدرداء قال الخيمة اؤلؤة واحدة فها مبعون بابا من در ، وحدثنا أبي حدثنا عسى ابن أبي فاطمة حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى ( حور مقصورات في الحيام )قال خبام اللؤاؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ في أربع فراسخ علما أربعة آلاف مصراع من ذهب، وقال عبدالله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أَذَى أهل الجنة منزلة الذي له عَانُون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الحايية وصنعاء » ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به . وقوله تعالى ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان) قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله (كأنهن الياقوت والمرجان؛ فبأي آلاء ربكا تكذبان ) وقوله تمالي ( متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس ، وكذا قال مجاهم وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم هي المحابس ، وقال الملاء بن زيد الرفرف على السرير كهيئة المخابس المتدلى ، وقال عاصم الجحدري (منكئين على رفرف خضر ) يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية عنه ، وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى (متكئين على رفرف خضر) قال الرفرف رياض الحنة وقوله تعالى ( وعبقرى حسان ) قال ابن عباس وفتادة والضحاك والسدى : العقرى الزراني ، وقال معلد بن جير هي عناق الزراني بعني جيادها ، وقال مجاهد العبقري الديباج وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى ( وعبقري حسان ) فقال هي بسط أهل الجنة لا أبالكم فاطلبوها ، وعن الحسن رواية أنها الرافق ، وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر ، وسئل العلاءبن زيد عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد : العبقرى من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد ، وقال أبو العالمة العبقرى الطنافس المحملة إلى الرقة ماهي ، وقال القيسي كل ثوب موشى عند المرب عبقري ، وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . وقال الخليل بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عندالمرب عبقريا ومنمه قول النبي ﷺ في عمر « فلم أر عبقريا يفري فريه » وعلى كل تقسدير فصفة مرافق أهمال الحتيين الأوليين أرفع وأعلى منهذه الصفة فانه قد قال هناك (متكتين على فرش بطائنها من إستبرق) فنست بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى وتمام الحاتمة أنه قال بعد الصفات التقدمة (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟) فوصف أهلها بالاحسان وهو أعلى الراتب والنهايات كا في حديث

جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإعمان ثم الإحسمان فهذه وجوه عمديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هماتين الأخيرتين ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) أى هو أهل أن يجل فلا يسمى ، وأن يكرم فيعبد ، ويشكر فلا يكفر ، وأن ينه كر فلا ينسى ، وقال ابن عباس ( ذى الجلال والإكرام) ذي العظمة والسكبرياء. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانيء عن أبي العذراء عن أبي الدوداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم «أجاوا الله يغفر لكم». وفي الحديث الآخر « إن من إجـ الل الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وذي السلطان ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا جميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألظوابياذا الجلال والإكرام » وكذا رواه الترمذي عن محمود ابن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ وإنمها يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحي بن حسان المقدسي عن ربيمة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ألظوا بذى النجلال والإكرام » ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك به ، وقال الجوهرى ألظ فلان بفلان إذا لزمه ، وقول ابن مسعود ألظوا بياذا الجلال والإكرام أى الزموا يقال الإلظاظ هو الالحاح ﴿ قلت ﴾ وكلاهما قريب من الآخروالله أعلم وهو المداومة واللزوم والالحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعدُ يعنى بعدالصلاة إلا بقدر ما يقول « اللهم أنت السلام ومنكالسلام تباركت بإذا الجلال والإكرام» . آخر تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة الواقعة وهي مكية ﴾

قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكريار سول الله قد شبت قال «شبيتني هو دو الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » رواه الترمذي وقال حسن غريب قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمروبن الربيع بنطارق المصرى حدثناالسرى بن يحيي الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ظبية قال مرض عبدالله مرضه الذي توفيفيه فعاده عنان بنعفان فقال ما تشتكي ؟ قال ذنوني قال فاتشتهى ؟ قال رحمة ربي قال ألا آمر لك بطبيب ؟ قال الطبيب أمرضى قال ألا آمر لك بعطاء ؟ قال لا حاجة لى فيه قال يكون لبناتك من بعدك قال أتخنى على بناتى الفقر ؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة سورة الواقعة إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قرأ سـورة الواقعة كل ايلة لم تصبه فاقة أبدا » ثم قال ابن عساكر كذا قال والصواب عن شجاع كا رواه عبد الله بن وهب عن السرى . وقال عبد الله بن وهب أخبرني السرى بن بحيي أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله ابن مسعود قال سمعت رسول الله مراكم يقول « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » فكان أبو ظبية لا يدعها وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السرى بن يحي عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود به . ثم رواه عن إسحاق بن ابي إسرائيل عن محمد بن منه المدنى عن السرى بن محيى عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال « من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » لم يذكر في مسنده شجاعا قال وقد أمرت بناتى أن يقرأنهاكل ليلة . وقسد رواه ابن عساكر أيضا من حسديث حجاج بن نصير وعثمان ابن أبي الهمان عن السرى بن يحيعن شجاع عن أبي فاطمة قال مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يسوده فذكر الحديث بطوله ، قال عثمان بن الممان كان أبو فاطمة هــذا مولى لعلى بن أبى طالب . وقال أحمــد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحنى بن آدم حدَّثنا إسرائيل عن سماك بن حزب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصاوات كناءو من صلاتكم التي تصاون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان

يقرأ في الفخر الواقعة وتحوها من السور

﴿ بِسُمِ اللهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لُوَ قَعَتِهَا كَاذِبَةٌ \* خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ \* إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا \* وَبُسَّتِ ٱجْبَالُ بَسَّا \* فَكَانَتْ هَبَاء مُّنَبَقًا \* وَكُنتُم أَزْوَاجًا ثَاثَةً \* فَأَعْجَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مِنَ ٱلْعَيْمَنَةِ \* وَأَسْحَبُ ٱلْمَشْمَةِ مِنَ الْمُعَنِّمُ الْمُسَلِّمَةِ فَي مَنَا أَعْجَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ \* وَٱلنَّامِةُونَ \* أَوْ لَيْكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ ﴾ مَمّا أَحْجَبُ ٱلْمُشَمِّمَةِ \* وَٱلنَّامِةُونَ \* أَوْ لَيْكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ ﴾

الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بدلك لتحقق كونها ووجودها كا قال تمالى ( فيوم عند وقعت الواقعة ) وقوله تعالى ( ليس لوقعها كاذبة ) أى ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها كاقال ( استجبوا لربح من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقال ( سأل سائل بعداب واقع من للكافرين ليس له دافع ) وقال تعدال ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهداد وهدو الحكيم الخبير ) . ومعنى (كاذبة ) كا قال محمد بن كعب لابد أن تكون ، وقال قتادة ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة . قال ابن جرير والكاذبة مصدر كالعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعاقبة والعالمين إلى النعم المقيم وان كانوا في الدنيا وضعاء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرها . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابو يزيد بن عبدالر حمن بن مصعب الهني حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن وغيرها . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا وافعة رافعة ) تخفض أقواما وترفع آخرين وقال عبيد الله المتكى عن عثمان أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) تخفض أقواما وترفع آخرين وقال عبيد الله السدى خفضت أبيه عن سماكة ابن خالة عمر بن الخطاب ( خافضة رافعة ) قال الساعة خفضت أعداء الله الى النار ورفعت أولياء الله الياليات خفضت أعداء الله الى النار ورفعت أولياء الله السدى خفضت الذكبرين ورفعت المرفعين ، وقال السدى خفضت الشريب والمعين ، وقال الموفى عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) أسمعت القريب والمعيد ، وقال الموفى عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) أسمعت القريب والمعيد ، وقال الموفى عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) أسمعت القريب والمعيد ، وقال الموفى عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) أسمعت القريب والمعيد ، وقال المحداد وقادة

وقوله تعالى ( إذا رجت الأرض رجا ) أى حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد فى قوله تعالى ( إذا رجت الأرض رجا ) أى زلزلت زلزالا وقال الربيع بن أنس ترج عا فيها كرج الغربال بما فيه وهدا كقوله تعالى ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) وقال تعالى ( يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) وقوله تعالى ( وبست الجبال بسا ) أى فتتتفتا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم ، وقال ابن زيد صارت الحبال كما قال الله تعالى (كثيبا مهيلا)

وقوله تعالى ( فكانت هباء منبثا ) قال أبوإستحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه: هباء منبثا كرهج الفبار إسطع ثم يندهب فلا يبقى منه شيء وقال العوفى عن ابن عباس في قوله ( فكانت هباء منبثا ) الهباء الذي يطير من النارإذا اضطرمت يطير منه الشرر فاذا وقع لم يكن شيئا ، وقال عكرمة : المنبث الذي قد ذرته الريم وبثته وقال قادة ( هباء منبثا ) كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهدنه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أما كنها يوم القيامة وذهاجها وتسييرها ونسفها أى قلمها وصيرورتها كالمهن المنفوش . وقوله تدالى ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) أى ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين المرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن وهم الذين خرجوا الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين المرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشالهم ويؤخذ بهم ذات الثمال وهم عامة أهل النار حياداً بالله من صنيعهم من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشالهم ويؤخذ بهم ذات الثمال وهم عامة أهل النار عمادتهم ، فيهم الرسل والأنبياء وطائفة سابقون بين يديه عزوجلوهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب المين الذين همسادتهم ، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب المين ولهذاقال تعالى ( فأصحاب المينة ما أصحاب المينة في أصحاب المينة ما أصحاب المينة في آخر السورة وقت الشأمة ما أصحاب المشردة والسابقون السابقون ) وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت

احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم انفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) الآية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما نقدم بيانه ، قال سفيان الثورى عن جابر الجمعي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) قال هي التي في سورة الملائكة ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) . وقال ابن جريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة ، وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) قال أصنافا ثلاثة وقال مجاهد ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) وقال عبيد الله المتسكى عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب (وكنتم أزواجا ثلاثة ) اثنان في الجنة وواحد في النار . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محدثنا محدثنا وحدثنا الفرباء كل رجل من سماك عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله تعلى ( وإذا النفوس زوجت ) قال الضرباء كل رجل من كل قوم كانوا بعماون عمله وذلك بأن الله تعالى يقول ( وكنتم أزواجا ثلاثة \* فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة والسابقون السابقون ) قال هم الغيرباء .

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى حدثنا البراء الغنوى حدثنا الحسن عن معاذ بن جبلأنرسول الله عَلِيُّ تلا هذه الآية ( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . . . وأصحاب الثمال ما أصحاب الثمال ) فقبض بيده قبضتين فقال «هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي » وقال الإمام أحمد أيضاحد ثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا خالد بن أبي عمر ان عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله علي أنه قال « أتدرون من السابقون إلى ظلم الله يوم القيامه ؟ - قالوا الله ورسوله أعلم قال ـ الله ين إذا أعطوا الحق قباوه وإذا سئاوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » وقال محمدبن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد ( والسابقون السابقون ) هم الأنبياء عليهم السلام وقال السدى هم أهل عليين ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس (والسابقون السابقون) قال يوشع ابن نون سبق إلى موسى ومؤمن آل يس صبق إلى عيسى وعلى بن أبى طالب سبق إلى محمد رسول الله عرايية رواه ابن أبي ساتم عن عمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المدائق البرار عن سفيان بن الضحاك المدائق عن صفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيم به . وقال ابن أبي حاتم وذكر عن محمد بن أبي حادحد ثنامهر ان عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين ( والسابقون السابقون ) الناين صاوا إلى القبلتين . ورواه ابن جرير من حديث خارجة به وقال الحسن وقتادة ( والسبقون السابقون ) أى من كل أمة ، وقال الأوزاعي عن عَمَان بن أبي سودة أنه قرأهذه الآية (والسابقون السابقون أولئك القربون ) ثم قال أولهم رواحا إلى السجد وأولهم خروجا في سبيل الله ، وهذه الأقوالكام اصحيحة فان المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا كما قال تعمالي ( وسارعوا إلى مغفرة من ربج وجنة عرضهما السموات والأرض ) وقال تعالى ( صابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كمرض الساء والأرض ) أمن سمابق في همنه الدنيا وسبق إلى الخيركان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فان الجزاء من جنس العمل، وكاتدين تدان ، ولهذا قال تعالى (أولئك المقربون في جنات النصى) . وقال ابن أبي حائم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا الفزارى الرازى حدثنا خارجة بن مصمب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن عبدالله بن عمر وقال: قالت اللائكة يارب جسلت لبني آدم الدنيا فيهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرةفقال لا أفعل فراجعوا ثلاثا فقال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فسكان . ثم قرأ عبد الله ﴿ والسَّا بقون السَّابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ﴾ وقدروي هذا الأثرالإمام عُمَّان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية و لفظه: فقال الله عز وجل: ان أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان.

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّالِينَ \* وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ \* عَلَى اسُرُو مَّوْضُونَة \* مُنَّاكِئِينَ عَلَيْمَا مُتَمَّا بِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْمِمْ

وِلْدَانُ ثُخَلَّدُونَ \* بِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّدِينِ \* لَا يُصَدَّءُونَ عَنْهَا وَلَا نُبنزِ فُونَ \* وَفَلَكَمَهَ مِّنَ مَّدِينِ \* لَا يُصَدَّءُونَ عَنْهَا وَلَا نُبنزِ فُونَ \* وَفُلكَمَهُونَ \* يَتَخَيَّرُونَ \* وَخُورٌ عَيِنْ \* كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُو ۚ ٱلْمَكْنُونِ \* جَزَاءً بِمَا كَأَنُوا يَسْمَلُونَ \* لِيَتَخَيَّرُونَ \* وَخُورٌ عَيِنْ \* كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُو ۚ ٱلْمَكْنُونِ \* جَزَاءً بِمَا كَأَنُوا يَسْمَلُونَ \* لَا يَسْمَمُونَ فِيهَا لَيْوَا وَلاَ تَأْنُوا يَسْمَلُونَ \* لَا يَسْمَمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلاَ تَأْنُوا يَسْمَلُونَ \* اللّهُ عَلا يَسْلَمُا سَلَمًا ﴾

يقوله تعالى مخبراعن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أى جماعة من الأولين وقليل من الآخرين وقد اختلفوا في المراد يقوله الأولين والآخرين هذه الأمة ، هذا رواية عن مجاهد والحسن البصرى رواها عنهما ابن أبي حاتم وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » ولم يحك غيره ولا عزاه إلى أحد ونما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا عمد بن عيسى بن الطباع حدثنا شريك بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما فزلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وثليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وثليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وثليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وثليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وثليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَرَاتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَراتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب الذي يَراتِيْ فرلت ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك عن أهد عن أسود بن عامر عن شريك عن محمد بناع الماء عن أبيه عن أبيه عن أبيه هريرة فذكره

وقدر وي من حديث جار عو هذا ، ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة حدثنا عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن جابر بن عبسد الله عن الذي على الله الما نزلت إذا وقمت الواقمة ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال عمر يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ قال فأمسك آخر السورة سنة ثم تزل ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) فقال رسول الله ﷺ ﴿ يَا عَمَر تَعَالَ فَاسْمَعُ مَا قَدَ أَنْزِلَ اللهُ عَلَى الْأُولِينَ وثلة من الآخرين ألاوان من آدم إلى ثلة وأمتى ثلة وان نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » هكذا أورده في ترجمة عروة بن روح إسنادا ومتنا واحكن في إسناده نظر، وقد وردت طرق كثيرة متعددة يقوله ﷺ « إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة » الحديث بهامه وهو مفرد في صفة العجنة ولله الحمد والمنة . وهذا الذي أختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف لأنهذه الأمه هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم ، فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون الراد بقوله تعالى ( ثلة من الأولين ) أي من صدر هذه الأمة ( وقليل من الآخرين)أي من هذه الأمة . قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثناء فان حدثنا عبد الله بن بكر المزني سممت الحسن أني على همده الآية (والسابقون السابقون ﴿ أُولَئْكُ المقربون ﴾ فقال أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجملنا من أصحاب اليمين. ثم قال حدثنا أبي خدثنا أبو الوليد حدثنا السرى بن يحيي قال قرأ الحسن ( والسابقون السابقون «أولاك المقربون في جنات النعيم "ثلة من الأولين ) قال ثلة عن مضى من هذه الأمة ، وحدثنا أبي حدثنا عبد العريز بن المفيرة المنقرى حدثنا أبوهلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ( ثلة من الأولين ﴿ وقليل من الآخرين )قالكانو ايقولون أوير جون أن يكونو ا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعم الآية حميع الأمم كل أمة بحسبها ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله مَالِيُّهُ قال « خير الفرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث بمامه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن يا سر قال : قال رسول الله عِمَالِيِّهِ ﴿ مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خيرام آخره ، فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج

إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنةوروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم ، وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى الطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فانه لولاه مانيت في الأرض ولا تعلق أساسه فها ولهذا قال عليه السلام « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خدلهم ولامن خالفهم إلى قيام الساعة » وفي لفظ « حتى يأتى أمرالله تعالى وهم كذلك » والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم والقر بون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة اشرف دينها وعظم نبيها ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله عَلَيْتُهِ أنه أخبر أن في هــذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وفي الفظ « مع كل ألف سبعون ألفا \_ وفي آخر \_ مع كل واحدسبعون ألفا » وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو ابن اسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح هو ابن عبيد عن أبي مالك قال : قال رسول الله يَرْكِيُّم « أما والدي نفسي بيده ليبهأن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميمهما محيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما حاء مع الأنبياء علمهم السلام » وحسن أن يذكر همهمنا عند قوله تعالى ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البهقى في دلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا جمفر بن مجمد بن المستفاض الفريابي حدثني أبو وهب الوليد بن عبد اللك بن عبدالله بن مسرح الحراني حدثنا سلمان ابن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبدالله الجمعي عن عمه أبي مشجمة بن ربعي عن أبي زمل الجمعين رضي الله عنه قال كان رسول الله عَرِيلِيِّم إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه « سبحان الله ومحمده استخفر الله إن الله كان توابا » صبعين مرة ثم يقول « سبعين بسبعائة لاخير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة » تم يقول ذلك مرتبين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان رسول الله عَرَالِيُّلِ تسجبه الرؤيا ثم يقول «هل رأى أحد منكم شيئًا ؟ » قال أبو زمل فقات أنا يارسول الله فقال «خير تلقاه ، وشر توقاه ، وخير لنا ، وشر على أعدثنا الحمد ألله رب المالمين اقصص رؤياك » فقلت رأيت جميع الناس فلي طريق رحب سهل لاحب والناس على الجادة منطلقين فبينهاهم كذلك إذ أشنى ذلك الطريق على مرج لم ترعيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الـكلاً قال وكانوا بالرعلة الأولى حين أشفوا على الرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظاموه يمينا ولا شمالا قال فكأنى أنظر اليهم منطلقين ، ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فاما أشفوا على الرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم الرتع ومنهم الآخذ الضغث ومضوا على ذلك قال ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على الرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأنى أنظر اليهم يميلون يمينا ونهالا ، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج ، فإذا أنا بك يارسول الله على منبر فيه سبح درجات وأنت في أعلاها درجة ، وإذا عن يمينك رجل آدم شئل أقنى إذا هو تـكلم يسمو فيقرع الرجال طولا ، وإذا عن يسارك رجل ربعة بازكثير خيلان الوجه كـأنما حم شمره بالماء إذا هو تحكم أصفيتم إكراما له ، وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كاكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف ، وإذا أنت يارسول الله كأنك تبعثها قال فامتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سرى عنه ، وقال رسول الله عَلِي « أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملت عليه من الهدى وأنتم عليه ، وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتماق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا ، ثم جاءت الرعلة الثانية من بمدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضمث ونجوا على ذلك ، ثم جاء عظم الناس فمالوا في الرج يمينا وشهالا فإنا لله وإنا إليه و راجمون . وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزال علمها حسى تلقانى ، وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا وأما الرجل اللسي رأيت على يميني الآدم الشثل فذلك موسى عليه السمالام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه ، والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حم

شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه ، وأما الشيخ الذي رأيت أشعبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدى به ، وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها فهى الساعة علينا تقوم لانبى بعدى ولا أمة بعد أمتى » قال فحا صأل رسول الله على عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الرجل فيحدثه بها متبرعا وقوله تعالى (على سرر موضونة) قال ابن عباس أى مرمولة بالنهب يهنى منسوجة به وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره ، وقال السدى مرمولة بالنهب واللؤلؤ وقال عكرمة مشبكة بالدروالياقوت ، وقال ابن جرير ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الحنة مضفورة بالذهب واللاليء

وقوله تعالى ( متكئين عليها متقابلين ) أى وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) أى مخلدون على صفة واحدة لايتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون ( بأ كواب وأباريق وكأس من معين) أما الأكواب فهي الحكيران التي لاخراطم لها ولا آذان ، والأباريق التي جمعت الوصفين والحكيوس الهنابات والجميح من خمر من عين جارية معين ليس من أُوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة وقوله تمالي (لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) أي لاتصدع رءوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة ، وروىالضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر ؟ والصداع ، والقيء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الحصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدى (لايصدعون عنها) يقول ليس لهم نها صداع رّأس وقالوانی قوله ( ولا ينزفون ) أى لا تذهب بعقولهم وقوله تعالى ( وفاكية مما يتخيرون ﴿ ولحم طير مما يشتهون ﴾ أى ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار وهذه الآية دليل عنى جواز أكل الفاكهة على صفة التنخير لها ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بنأ بي سومة حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله علين فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى قال « من الرجل ؟ » قلت عكراش بن ذؤيب ، قال « ارفع في النسب » فانتسبت له إلى مرة بن عبيد وهمنه صدقة مرة بن عبيد فتبسم سول الله علي وقال « همذه إبل قومي همذه صدقات قومى » ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم البها ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سامة فقال «هل من طعام ؟ » فأتينا مجفنة كالقصعة كشيرة الثريد والوذر فحمل يأ كل صها فأقبلت أخبط بيدى في جوانها فقبض رسول الله ﷺ بيده اليسرى على يدى البيني فقال بإعكراش : كل من ،وضع واحــد فانه طعام واحــد . ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا فجملت آكل من بين يدى وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال باعكراش : كل من حيث شئت فانه غير لون واحد . ثم أتينا بماء ففسل رسول الله ير يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثًا ثم قال : ياعكراش هذا الوضوء مما غيرت النار . وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميها عن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل به وقال الترمذي غر س لا نعرفه إلا من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا بهزبن أسد وعمان ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا عبيان قالوا حدثنا سلمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال : قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى الرجل الرؤيا فسأَل عنه إذا لم يكن يمرفه فاذا أأنى علميه معروف كان أعجب لرؤياه اليمه فأتنه امرأة فقالت يارسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة فأدخات الجنة فسمعت وجبة انتحبت لهما الجنة فنظرت فاذا فلان بن فلان وفلان ابن فلان فسمت اثني عشر رجلا كان النبي علي قد بمث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثباب طلس تشخب أوداجهم نقيل اذهبوابهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ آل فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمرليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرفاً كلوا من بسره ماشاءوا فما يقابونها من وجه إلا أكلوا من الفاكمة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء

البشير من تلك السرية فقال ماكان من رؤياكذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد اثنى عشر رجلا فدعا رسول الله على المباء على ألكم المباء وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال . هذا لفظ أبى يعلى قال الحافظ الضياء وهذا على شرط مسلم ،

وقال الحافظ أبوالقاسم الطبر أفي حدثنا معاذبن الثني حدثنا على بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عبادبن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل إذا نزع عُرة من الجنة عادت مكانها أخرى ». وقوله تمالى ( ولحم طير مما يشتهون ) قال الإمام أشمد حدثنا سيار بن حاتم حدثناجهفر ابن سلمان الضبعى حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ « إن طير الجنة كأمثال البخت يرعي في شجر الجنة » فقال أبو بكر با رسول الله إن هذه الطير ناعمة فقال « آكلها أنهم منها ــ قالها ثلاثا ــوإنى لأرجو أن تكون بمن يأكل منها » انفردبه أحمد من هذا الوجه . وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن على الحطمي عن أحمد بن على الحيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال : ذكرت عند الذي يَراكِي طوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا بكر هـل بلغك ما طوبى ؟ » قال الله ورسوله أعلم قال « طوبى شجرة فى الجنة ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب تحت غصن من أغطانها سبعين خريفا ورقم الحلل يقع علمها الطبركأمثال البخت » فقال أبو بكر يا رسول الله إن هناك لطبرا ناعما ؟ قال ﴿ أَنْهُم مَنْهُ مِنْ يَأْكُلُهُ وَأَنْتُمْهُمْ إِنْشَاءَاللهُ تَعَالَى ﴾ وقال قتادة فى قوله تعالى ﴿ وَلَحْمِ طَيْر مُعَايِشَهُونَ ﴾ وذكر لناأن أبا بكر قال يا رسول الله إني أرى طيرهاناعمة كأهلها ناعمون ، قال « من يأ كلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإنى لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر ». وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى حدثني ابن أخى ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال « نهر أعطانيه ربى عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللهن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقم إيهني كأعناق الجزر » فقال عمر إنها لناعمة ، قال رسول الله سيالية « آكلها أنعم منها» وكذا رواه الترمذي عن عب ابن حميد عن القمني عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه : وقال حسن عن أنس . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أى حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليدالوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيدالحدري قال: قال رسول الله على إن في الجنة لطيرا فيـ مبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهـل الجنة فينتفض فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن والين من الزبد وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه شم يطير » هذا حديث غريب جدا والوصافي وشيخه ضميفان ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا خاله بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعبقال:إنطائر الجنة أمثال البخت يأكل من تمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئا أتى حتى يقم بان يديه فيأ كل من خارجه وداخله تم يطير لم ينقص منه شيء ؟ صحيح إلى كعب وقال الحسن بن عرفة حدثناخلن بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مشعود قال : قال لى رسول الله عُرَائِيٍّ « إنك لتنظر إلى الطير في الحنة فتشتهيه فيخر بين يديكمشويا، وقوله تعالى ( وحور عين كأمثال اللؤ اؤالمكنون )قر أبعضهم بالرفع وتقديره ولهم فنها حور عين وقراءة الجريحتمل ممنيين أحدها أن يكون الإعراب على الاتباع ،اقبله كقوله تعالى ( يطوف علمهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من مدين \* لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفا كهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين ) كا قال تعالى ( والمستحو ابر ءوسكم وأرجلكم ) وكا قال تعالى ( عاليهم ثياب من سندس خضر وإستبرق ) والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف بهالولدان المخلدون علمهم الحور المين ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بمضهم بمضا، بل في الخيام يطوف علمهم الخدام بالحور العين والله أعلم . وقوله العالى (كأمثال الاؤلؤ المكنون) أى كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصفات (كأنهن بيض مكنون) وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا ولهذا قال ( جزاء بما كانوا يعملون ) أى هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل من قال تعالى ( لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا أى عبثا خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف كما قال ( لا تسمع فيها لاغية ) أى كلمة لاغية (ولا تأثيما )أى ولا كلاما فيه قبح ( إلا قبلا سلاما سلاما) أى إلا النسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالى ( تحييم فيها سلام ) وكلامهم أيضا سالم من اللغو والاثم

لما ذكر تمالى مآل السابقين وهم المقر بون عطف علمهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران أصحاب الهمين منزلتهم دون المقربين فقال ( وأصحاب الهمين ماأصحاب الهمين)أىأى شيء أصحاب الهمين وماحالهم وكيف مَا لهم . ثم فسر ذلك فقال تعالى ( في سدر مخضود ) قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن قيس والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدى وأبو حزرة وغيرهم هو الدى لاشوك فيه ، وعن ابن عباس هو الموقر بالثمر وهو رواية عن عكرمة ومجاهد وكذا قال قنادة أبينا كنا نحدث أنه الوقر الذي لا شوك فيه ، والظاهر أن المراد هذا وهذا فان سدر الدنياكشير الشوك قليل الثمر وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه المجرر الكثير الذي قد أثقل أصله كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار -\_دثنا عبد الله بن شد هو البغوى حدثني حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا صفوان بن عمرو عن سلم ابن عامر قال كان أصحاب رســـول الله ﷺ يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال أقبــل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذى صاحبها فقال رسول الله عراقية « وما هي ؟ » قال السدر فان له شوكا مؤذيا فقال رسول الله عُلِيِّين « أليس الله تمسالي يقول ( في سدر مُخضود ) خضد الله شوكه فجمل مكان كل شــوكة عُرة فانها لتنبت عمرا تفتق الممرة منها عن اثنين وسبمين لونا من طعام ما فيهــا لون يشبه الآخر » . ﴿ طريق آخر ﴾ قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا محمد بن المصنى حدثنا عمد بن البارك حدثني يحيي بن حمزة حدثني ثور بن يزيد حمد ثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السامي قال : كنت جالسا مع رسمول الله عليالية فجاءاً عرابي فقال بارسول الله أميمك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجراً أكثر شوكا منها يعني الطاح فقال رسول الله عُرِالِيِّجُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجِعُلُ مَكَانَ كُلُّ شُوكَةً منها عُمرة مثل خصوة التيس الملبود فيها صبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر» وقوله ( وطلح منضود ) الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر المضاء واحسدته ظلحة وهو شجر كشير السوك وانشد ابن جرير لبعض الحداة

بشرها دليلها وقالا م غدا ترين الطلح والحبالا

وقال مجاهد (منضود) أى متراكم الممريدكر بذلك قريشاً لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح ومدر وقال السدى منضوده صفودقال ابن عباس يشبه طلح الدنيا ولكن له عمر أحلى من العسل ،قال الجوهرى والعللج لنة في الطلع في قلت في وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال سمعت عليا يقولهذا الحرف في طلح منضود قال طلع منضود فعلى هذا يكون من صفة السدر فيكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك له وأن طلعه منضود وهو كثرة عمره والله أعلم،وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد (وطلح منضود) قال الموز ، قال وروى عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن

وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل البهن يسمون الوز الطلح ولم يحك آبن جرير غير هـ ذا القول وقوله تعالى ( وظـل محدود ) قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن أي الزياد عن الأعرج عن أي هريرة بيلغ به الني صلى الله عليه وسلم قال « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلمها مائة عام المرجمن بن أي عمرة عن أي هريرة : قال قال رسول الله أحمد حدثنا شريح حدثنا فليح عن هلال بن على عن عبد الرحمن بن أي عمرة عن أي هريرة : قال قال رسول الله من حديث الأعرج به وكذا رواه البخارى عن شحمد بن سفيان عن فليح به ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر من حديث الأعرج به وكذا رواه البخارى عن شحمد بن سفيان عن فليح به ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن هم بن منبه عن أي هريرة وعوف عن ابن سيرين عن أي هريرة به وقال الإمام أحمد حدثنا شحمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك محدث عن أي هريرة به وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك محدث عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « في الجنة شحرة بسير الراكب في ظلمها مائة عام ما يقطعها واقرء وا إن شئم ( وظل كاله حديث عن عمرو به وقد درواه شحرة بسير الراكب في ظلمها مائة عام ما يقطعها واقرء وا إن شئم ( وظل كالم عن شحمد بن عمرو به وقد درواه وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبدة وعبد الرحم والبخارى كلم عن شحمد بن عمرو به وقد درواه وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبدة وعبد الرحم والبخارى كلم عن شحمد بن عمرو به وقد درواه النزمذي من حديث عبد الرحم بن سلمان به

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا إسماعيل بن أنى خالدعن زيادمولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال: إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلم ا مائة عام اقرءوا إنشئتم ( وظل ممدود ) فبلغ ذلك كمبا فقال صدق والذى أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد لو أن رجـــالاركب حقة أو. جدعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة مابلغها حتى يسقط هرما إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإنأفنانها لمنوراءسور الجنةوما في الجنة نهر إلاوهو بخرج من أصل تلك الشحرة . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلِيلًا في قول الله تعالى ( وظل ممدود ) قال « في الجنة شجرة يسير الراكب ف ظلها مائة عام لا يقطمها » وكذا رواه البخارى عن روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع ، وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران بن داود القطان عن قتادة به وكذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة به وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الضمر السريع مائة عام ما يقطعها » فهذا حسديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى متواتر مقطوع بصحته عند أبَّـة الحديث النقـاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله ، وقد قال الإمام أبوجه في بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين قال : كنا على باب في موضع ومعنا أبو صالح وشقيق يعني الضي فحددث أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظليها سيمين عاما ، قال أبو صالح أتكذب أبا هرير ؟ قال ما أكذب أبا هرير ولكني أكذبك أنت فشق ذلك على القراء بومند . ﴿ قات ﴾ فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله علي . وقال الترمذي حددثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بنالحسن بنالفرات القزازعن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَرُّكِيَّتُهِ « مافي الجنة شجرة إلا ساقيها من ذهب » ثم قال حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا أبو عامر المقدى عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال الظل المدود شجرة في الجنة على ساق ظلها قد رما يسير الراكب في كل نواحها مائة عام قال فيخرج إلها أهل الجنة أهل الغرف وغميرهم فيتحدثون في ظلها ، قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهمو الدنيا فيرسل الله ريحما من الجنة فتحرك

تلك الشجرة بكل لهوفى الدنيا . هذا أن غريب وإسناده جيد قوى حسن : وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن بمان حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمر وبن ميمون فى قوله تعالى ( وظل ممدود ) قال سبعون ألعب سنة وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدى عن سفيان مثله ، ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبى أسحاق عن عمرو بن ميمون وظل ممدود قال خسائة ألف سنة

وقال ابن أن حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حصين بن نافع عن الحسن في قول الله تعالى ( وظل محدود ) قال في الحنة شجرة يسبر الراكب في ظلمها مائة سنة لا يقطعها وقال عوف عن الحسن بلغني أن رسول الله بي الله قال « إن في الحنة لشجرة يسبر الراكب في ظلمها مائة عام لا يقطعها » رواه ابن جرير وقال شبيب عن عكر مة عن ابن عباس في الحنة شجر لا يحمل يستظل به رواه ابن أبي حاتم ، وقال الضحاك والسدى وأبو حزرة في قوله تعالى ( وظل محدود ) لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر ، وقال ابن مسعود الجنة سحسيم كما بين طلوع الفجر إلى طاوع الشمس وقد تقدم الآيات كقوله تعالى ( وندخلهم ظلا ظلملا ) وقوله ( أكلهادام وظلمها ) وقوله ( أكلهادام وظلمها ) وقوله ( أكلهادام وظلمها ) وقوله ( في ظلال وعيون ) إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى ( وماء مسكوب ) قال الثورى يجرى في غير أخدود وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) الآية بما أغنى عن إعادته ههنا

وقوله تعالى ( وفا كمه كثيرة لا مقطوعة ولا محنوعة ) أى وعندهم من الهواكه الكثيرة التنوعة في الألوان محما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشركا قال تعالى ( كلما رزقوا منها من عرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوابه متشابها ) أى يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم ، وفي الصحيحين في ذكر سدرة النتهى فاذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر ، وفهما أيضا من حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله عليه وانناس معه فذكر الصلاة ، وفيه قالوا يارسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكمكمت قال إنى رأيت الحنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكاتم منه ما بقيت الدنيا ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عقيل عن جابر قال بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله عن الصلاة شيئا ما كنت تصنعه قال : « انه عرضت على الحنية وما قال له أى بن كعب يارسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه قال : « انه عرضت على الحنية وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآنيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيت كم به لأكل منه من جديث أبي الزبير عن جابر نحوه

وقال الإمام أحمد حدثنا على بن محر حدثنا هشام بن يوسف أخسرنا معمر عن أبي يحي بن أبي كذير عن عامر ابن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبسد السلمي يقول جاء أعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الحوض وذكر الحنة ثم قال الأعرابي فيها فاكهة . قال : نعم وفيها شجرة تدعى طوبي . قال فذكر شيئا لا أدرى فاهو قال أي شجر أرضك ؟ فقال الذي يَرَافِينَ : أتيت الشام ؟ قال لا قال : تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحسد وينفرش أعلاها . قال ماعظم العنقود ؟ قال لا قال : تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحسد وينفرش أعلاها . قال ماعظم المنقود ؟ قال . مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر . قال وعظم أصلها ؟ قال : لوماار محلت جدعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها قال . مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر . قال وعظم أصلها ؟ قال : لومار محلت جدعة من ابل أهلك ما أحاطت بأسلها قال نعم ، قال : فسلمخ إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذى لنا منه دلوا ؟ . قال نعم قال الأعرابي فان تلك الحبة لتشبعني وأهدل يبتى ؟ قال : نعم وعامة عشديرتك . وقوله تعالى ( لامقطوعة ولا محنوعة ) أي لا تنقطع عناء ولا صيفابل أكلها دائم مستمر أبدا مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليم بقدرة الله شيء وقال قتادة لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد وقد تقدم في الحديث إذا تناول الرجل المرة عادت مكابها أخرى . وقوله تعالى ( وفرش مرفوعة ) أي شارة وال النسائي وأبو عسى الترمذي حدثنا أبوكر بحدثنار شدين بن سمدعن همر بن الحارث عن دراج عن عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عسى الترمذي حدثنا أبوكر بحدثنار شدين بن سمدعن همر بن الحارث عن دراج عن عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عسى الترمذي حدثنا أبوكر بحدثنار شدين بن سمدعن همر بن الحارث عن دراج عن

أبى الهميثم عن أبى سعيد عن النبي عَلَيْكُم في قوله تعالى ( وفرش مرفوعة ) قال ارتفاعها كما بين الساء والأرض ومسيرة ما بينهما خسمائة عام ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث رشدين بن سعدقال وقال بعض أهل العلم معني هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين الساء والأرض هكذا قال إنه لا بعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعدوهو الصرى وهوضعيف هكذار واها بوجهفر بن جريرعن أبي كريب عن رشدين به

ثم رواه هو وان أبي حاتم كلاها عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمر بن الحارث فذكره، وكذارواه ابن أبي حاتم أيضاعن نعيم بن حماد عن ابن وهب وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله ورواه الإمام احمد عن حسن عن موسى عن ابن لهيمة حدثنا دراج فذكره . وقال ابن أبي حاتم أيضاحدثناأ بوسعيد الأشج حدثنا أبومعا ويةعن جويبر عن أبي سهل يعني كشير بن زياد عن الحسن ( وفرش مرفوعة)قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة تمانين سنة . وقوله تعالى ( إنا أنشاناهن إنشاء \* فجملناهن أبكارا عربا أترابا \* لأصحاب اليمين ) جرى الضمير على غـير مذكور . لـكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فها اكتني بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما في قوله العالي ( إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال أني احببت حب الخير عن ذكر ربى حق توارت بالحجاب) يعنى الشمس على المشهور من قولى المفسرين وقال الاخفش في قوله تعالى ( إنا أنشأ ناهن ) أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك وقال أبو عبيد ذذكرن في قوله تعالى (وحور عبن كأمثال اللؤلؤ المكنون ) فقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) أى أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصاصرن أبكار اعرباأى بعد الثيوبة عدن أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحــة . وقال بعضهم عربا أي غنحات قال موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَرَاكِيُّهُ ﴿ إِنَا أَنشأناهن إنشاء قال نساء عجائز كن في الدنيما عمشا رمصا » رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي غريب وموسى ويزيد ضعيفان وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا آدم يعني ابن أبي اياس حدثنا شيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء ) يعنى الثيب والأبكار اللآني كن في الدنيا وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال «يا أم فلان إن الحنة لًا تدخلها عجوز » قال فولت تبكى قال أخبروها انها لاتدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول(إنا أنشأناهن|نشاء فجملناهن أبكارا) وهكذارواه الترمذي في الثهائل عن عبد بن حميد وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هاشم البيروني أخبر ناسلمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سامة قالت قلت بارسول الله أخبرني عن قول الله تعالى ( حور عين ) قال « حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت أخبرني عن قوله تعالى (كامثال الاؤلؤ المكنون) قال « صفاؤهن صفاء الدر اللدى في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت أخبرني عن قوله ( فيهن خبرات حسان) قال «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» قلت أخبرني عن قوله (كانهن بيض مكنون ) قال « رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة بما يلي القشروهو الغرقيء « قلت يَّا رسول الله أخيرني عن قوله ( عربا أنرابا ) قال« هن اللوآني قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصــا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذاري عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد » قلت يارسول اللهنساء الدنيا أفضل أم الحور العين « قال بل نساء لدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » قلت يا رسول الله وم ذاك 1 قال «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عزوجل . ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير . بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلى مجامر هن الدر وأمشاطين الدهب : يقلن نحن الحالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقيمات فلا نظمن ابدا ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبي لمن كنا له وكان

لنا » قلت يا رسول الله المرأة منا تلزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثيم تعوت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال ﴿ يَا أَمْ سَلَمَةَ إِنَّهَا تَحْيَرُ فَتَخَتَارُ أَحْسَنُهُمْ خُلَقًا فَتَقُولُ بَارِبِ إِنْ هَذَا كَانَ أَحْسَنُ خُلَقًا مَعَى فَرُوحِنَيَّةَ ءَيَاأُمُسِلَّمَةً ذهب حسن الحلق غير الدنيا والآخرة» وفي حديث الصور الطويل الشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الدؤمنان كليهم في دخول الجنة فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها فسكان رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول « والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجك ومساكنكم من أهل الجنة أزواجهم ومساكنهم فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسعيين زوجة مما ينشيء الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سريرمن ذهب مكال باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثبام اوجلدهاو لحمهاو إنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت كبده لها مرآة يعني وكبدها له مرآة فبيها هو عندها لا يمام اولا عله ولا يأتيهامن مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولايشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية فينها هو كذلك إذ أودى إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلاأن لك أزواجا غيرهافيخرجفياً تيهن واحدة واحدة كاماجاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك ، وما في في الجنة شيء أحب إلى منك . وقال عبدالله بن وهب أخبر ني عمروبن الحادث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنطأ في الحنة ؟ قال « نعم : والدى نفسى يده دحما دخما فاذا قام عنها رجمت مطهرة كراً » وقال الطبراني حدثنا إبراهم بن جابر الفقية الغدادي حدثنا محمد بن عبد اللك الدقيقي الواسطى حدثنامعلى بن عبد الرحمن الواسطى حدثناشريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : قال رسول الله علي « إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا » وقال أبو داود الطيالسي أخرنا عمر ان عن قنادة عن أس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إمعلي المؤمن في الجنة قوة كدا وكدا في النساء قلت يا رسول الله ويطلق ذلك ؟ قال يعطى قوة مائة » ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال صحيح غريب: وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن على الحدة ي زائدة عن هشام بن حسان عن محد بن سيرين عن أفي هريرة قال : قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة قال « إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عدراء » قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم. وقوله (عربا) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني متحببات إلى أزواجهن ألم تر إلى الناقة الضبعة هي كذلك ، وقال الضحاك عن ابن عباس العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالمة ويحي بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم ، وقال ثور بن يزيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن قوله ( عربا ) قال هي الملقة لزوجها وقال شعبة عن سماك عن عكرمة هي الغنجة: وقال الأجلح بن عبدالله عن عكرمة هي الشكلة ، وقال صالح بن حسان عن عبد الله بن بريدة في قوله (عربا ) قال الشكلة بلمة أهل مكة والفنجة بلغة أهل المدينه ، وقال تمم بن حدم هي حسن التبعل. وقال زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن: العرب حسنات الكلام وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سهل بن عنمان المسكري حدثنا أبو على عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَرْبَالِيُّهُ « عربا ـ قال ـ كلامهن عربي » وقوله ( أثرابا ) قال الضيالة عن ابن عباس يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة ، وقال مجاهد: الأتراب المستويات ، وفي رواية عنه الأمثال ؟ وقال عطية الأقران وقال السدى (أترابا )أى في الأخلاق المتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد يعني لا كاكن ضرائر متعاديات وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن السكم ف عن الحسن ومحد (عريا أترابا) قالا المستويات الأسنان يأتلفن جميها ويلمان جميها وقد روى أبو عيسي الترمذي عن أحمد بن منبح عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النمان بن سمد عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعي أصواتالم تسمع الحلائق عملها قال ـ يقلن عن الحالمات فلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا نبأس وعن الراضيات فلا اسخط طوى لمن كان لنا وكنا له » ثم قال هذا حديث غريب. وقال الحافظ أبو يعلى أخبرنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبى ذئب عن فلان عبدالله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن ألس أن رسول الله على إلى الحور العبن ليفنين في الجنة يقلن نحن خيرات حسان خبثنا لأزواج كرام » قلت اسماعيل بن عمر هذا هوأ بوللندر الواسطى أحد الثقات الأثبات. وقد روى هذا الحديث الإمام عبدالرحم بن إبر اهيم الملقب بدحم عن ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عون بن الخطاب بن عبدالله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال : قال رسول الله عليات هذيك عن ابن أبى ذئب عن عون بن الخواب الحيان خلقنا لأزواج كرام » وقوله نمالى ( لأصحاب الهين ) أى خلقنا لأصحاب الهين أو ادخرن لأصحاب الهين أو ذوجن لأصحاب الهين والأظهر أنه متعلق بقوله ( إنا أنشأ ناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الهين) فتقديره أنشأ ناهن لأصحاب الهين وهسدا وحيد ابن جرير

وروى عن أبى سلمان الداراني رحمهالله قال صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد شديدا فجملت أدعوبيد واحدة فأخذتني عيني فنحت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول يا أباسلهان أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعم منذ خمسائة صنة . قلت ويحتمل أن يكون قوله (لأصحاب اليمين ) متعلقا بماقبله وهوقوله (أترابا لأصحاباليمين) أي فيأسنانهم ، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والنبين يلونهم على ضوء أشــدكوكب درى فى الساء إضاءة ، لا يبولون ولا يتفوطون ولا يتماون ولا يتمخطون أمشاطهم الدهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ، وأزواجهم الحور المين ، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء » وقال الإِمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة . وروى الطبراني واللفظاله من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عارتيا « يدخل أهـــل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جمادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع » . وروى الترمذي من حديث أبى داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله عَلَيْتِ قال « يدخل أهمل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة » ثم قال حسن غريب . وقال أبن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عُرِائِيٍّ « من مات من أهمل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث وثلاثين في الحنة لا يزيدون علما أبدا وكذلك أهــل النار » ورواه الترمذي عن سويد ابن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به . وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا القاسم ابن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا رواد بنالجراح العسقلاني حدثنا الأوزاعي عن هارون بن ذااب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بدراع الملك ! على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسي اللاث واللاثين سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحاون » وقال أبو بكر بن أبى داود حدثنا مجمد بن خاله وعباس بن الوليد قالا حدثناعمر عن الأوزاعي عن هارون بن ذئاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على « يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلادعيسي ثلاث وثلاثين جردامردا مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة ق الجنة فيكسون منها لاتبلى ثيابهم ولا يفني شبابهم » . وقوله تمالى ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين .

وقال ابن أبى حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا همد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين عن عبد الله بن مسمود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال أكر بنا ذات ليلة عند رسول الله عمران ثم غدونا عليه فقال « عرضت على الأنبياء وأتباعها بأمها فيمر على النبي والنبي في العصابة 1 والنبي في الثلاثة

والنبي وليس معه أحد و تلا تنادة هذه الآية (أليس منكم رجل رشيد) قال - حتى مرعلى موسى بن عمران في كبكة من بني إسرائيل قال: قال : قلت رب من هذا ؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل ا قال قلت رب فأين أمنى ؟ قال انظر عن يمينك في الضراب قال فاذا وجوه الرجال قال: قال أرضيت ؟ قال قلت قد رضيت رب قال انظر إلى الأفق عن يسارك فاذا وجوه الرجال قال: أرضيت ؟ قلت قد رضيت رب قال فان مع هؤلاء سبعان ألفا انظر إلى الأفق عن يسارك فاذا وجوه الرجال قال: أرضيت ؟ قلت قد رضيت رب قال فان مع هؤلاء سبعان ألفا يدخلون الجنة بعير حساب » قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد وكان بدريا قال ياني الله ادع الله أن يجعلني منهم ققال «سبقك أن يجعلني منهم ققال «سبقك أن يجعلني منهم ققال «سبقك أن يحملني منهم قال «المهم أجمال «السبعين أن يحملني منهم قال «المهم أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا وإلا فكونوا من أصحاب الضراب وإلا فكونوا من أصحاب الأفق فاني قد رأيت ناسا كثيرا قد ناشبوا أحوالهم منم قال «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » قال فكبرنا ثم قال «إني لأرجو أن تكونوا والله عليه وسلم أحوالهم شمقال «إني لأرجو أن تكونوا وسف أهل الجنة » قال فكبرنا ثم قال «منا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (ثان من الأولين وثلة من الآخرين ) قال فقلنا بيننا من هؤلاء السبمون ألها فقلناهم الذي وكنا من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من غيرهذا ابن حميد حدثنا ابن حرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من غيرهذا ابن حميد عن رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من غيرهذا اوجه في الصحاح وغيرها قال ابن جرير من ظريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من عن سعيد بن حبير عن وغيرها قال ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثيرة من غيرهذا الوجه في الصحاح وغيرها قال ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث الله من أبي عن سعيد بن حبير عن ابن عن ابي بن أبي ما من أمتى »

﴿ وَأَصْحَبُ ٱلنَّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلنَّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ \* وَظِلَ مِّن يَحْمُومٍ \* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ \* إَنَّهُمُ اللَّهُ وَا تَعْلَمُ النَّمَالُ فَي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ \* وَظِلْ مِّن يَحْمُومٍ \* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ \* إِنَّهُمُ الْعَظِيمِ \* وَكَانُوا يَمُولُونَ أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا كَانُوا تَعْبُولُونَ \* أَوْابَاوُ نَا ٱلْأُولُونَ \* قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَّمُ اللَّهُمِ \* ثُمَّ الْمُعُونَ \* فَمَالِمُونَ مِنْ أَلُونَ \* فَلْ إِنَّ ٱلْأُولَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِمُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِمُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَوْمَ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلُونَ اللْمُعُونَ اللْمُعْلُونَ اللْمُولُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللْمُونَ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب النمال فقال (وأصحاب النمال ما أصحاب النمال) أى أى شيء هم فيه أصحاب النمال ؟ ثم فسر ذلك فقال (في سموم) وهو الهواء الحار (وحميم) وهو الماء الحار (وظل من يحموم) قال ابن عباس ظل الدخان وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدى وغيرهم وهذه كقوله تعالى (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون \* انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولا يغنى من اللهب \* إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر \* ويل يومئذ للمكذبين) ولهذاقال همنا (وظل من يحموم) وهو الدخان الأسود (لابارد ولا كريم) أى ليس طيب الهبوب ولا حسن النظر كما قال الحسن وقتادة (ولا كريم) أى ولا كريم المنظر وقال الضحاك كل شهراب ليس بعذب فليس بكريم

وقال ابن جرير: العرب تقبع هذه اللفظة في النبي فيقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به محوه ثم ذكر تعالى استحقاقهم الدلك فقال تعالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) أى كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على الدات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل (وكانوا يصرون) أى يقيمون ولا ينوون توبة (على الحنث العظم) وهو

السكفر بالله وجمل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس الحنت العظيم : الشهرك . وكذا قال مجاهسة وعكرمة والضحائة وقتادة والسدى وغيرهم ، وقال الشعبي هو الحمين العموس ( وكانوا يقولون أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ؟ ) يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه قال الله تعالى ( قل إن الأولين والآخرين لجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يفادر منهم أحد كما قال تعالى ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود \* وما نؤحره إلا لأجل معسدود \* يوم يأت لا تكام نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسسعيد ) ولهسداقال همنا المجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) أي هو موقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينهو ولا ينهو ( ثم إنها الضالون المكذبون \* لا كلون من شجر من زقوم \* أمائون منها البطون ) وذلك أنهم يقبضون ويستحرون حتى يأ كلوا من شجر الزقوم حتى عالاً وا منها بطونهم ( فشاربون على من الحم \* فشاربون شرب الهم ) وهي الابل المطاش واحدهاأهم والأثنى هماء ويقال هائم وهائمة قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة : الهم الابل المطاش الظاء . وعن عكرمة أنه قال الهم الابل المراض بمص الماء مصا ولا تروى : وقال السدى الهم داء يأخذ الابل قلا تروى ابداحتى عوت فكذاك أهل جهم لا يروون من الحم أبدا . وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهم عند ربهم يوم من غير أن يتنفس ثلاثا ثم قال تعالى ( هدذا نزلهم يوم الدين ) أي هدذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم صنافة وكرامة .

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَا كُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ \* أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ أَلْخَلِقُونَ \* وَلَقَدْ عَلَيْ أَنْ نَبَدُّلَ أَمْنُلُكُمْ وَ نَخْشَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلَيْ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلَيْمَ أَلْمُونَ وَلَقَدْ عَلَيْمَ أَلْمُونَ وَلَقَدْ عَلَيْمَ أَلْمُ وَلَيْ فَلَوْ لَا تَذْكُرُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلَيْمَ أَلْمُ وَلَى فَلُولَ لَا تَذْكُرُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلَيْمَ أَلْمُ وَلَى فَلَوْ لَا تَذْكُرُونَ ﴾

يقول تمالى مقررا للمعاد . ورادا على المكذبين به من أهل الزينغ والإلحاد . من الذين قالوا ( أئذ متنا وكذاتر ابا وعظاما أثنا لمبعوثون ؟ ) وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد . فقال تعالى ( نحن خلفنا كم ) أى نحن ابتدأنا خلقسكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا قال ( فاولا تصدقون ؟ ) أى فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال تعالى مستدلا عليهم بقوله ( أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتتم تحلقونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الحالق الدك ؟ ثم قال تعالى ( نحن قدرنا بينكم الموت ) أى صرفناه بينكم وقال الضحاك ساوى فيمه بين أهدل الساء والأرض ( وما نحن بعاجزين ( على أن نبدل أمثالكم ) أى نفير خلقكم يوم القيامة (وننشئكم فيا لا تعالمون ) أى من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى ( ولفد علمتم النشأة الأولى فاولا تذكرون ) أى قد علمتم أن الذائشا كم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة فيلا تنذكرون وتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الاعادة بطريق الأولى والأحرى كا قال تعالى ( وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقال تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناءمن قبل ولم يك شيئا) ( أو لم النهن المناف أن خلقا أول مرة وهو بكل خلق علم ) وقال تعالى ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ا ألم يك نطفة قل عدم أن لم يكون المون عليه ) وقال تعالى ( أولا تن كر الإنسان أنا خلقا من من علقة فخلق سوى فحمل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يترك سدى ا ألم يك نطفة قل عدم أن علقة فخلق سوى فحمل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي المون ؟ )

﴿ أَفَرَ عَنْتُمْ مَّا لَتَحْرُ ثُوْنَ \* عَأْنَتُمْ " تَزْرَعُونَهُ أَمْ اَحْنُ الرَّارِعُونَ \* لَوْ السَّامَ الْحَمْدُ اللهُ وَاللهُ الْمَوْنَ \* اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

يقول تعالى (أفرأيتم ما تحرثون ؟) وهوشق الأرض وإثارتها والبدر فها (أأنتم تزرعونه ؟) أى تنبتو له في الأرض (أم يمن الزارعون : ) أي بل محن اللهي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن: وقد جوير حدثني أحمد بن الوليد القرشي حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَرَائِيْمُ « لا تقولن زرعت وا كن قل حرثت » قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قوله تعالى ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ ) ورواه البزار عن حمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن : لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا .وروى عن حجر المدرى أنه كان إذا قرأ ( أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) وأمثالهــا يقول بل أنت يا ربي . وقوله تعـــالى ( لو نشاء لجملناه حطاماً ) أى نحن أنتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم و لو نشاء لجعلناه حطاما أى لأيبسناه قبـــل استوائه واستحصاده ( فظلتم تفكيمون ) ثم فسر ذلك بقوله ( إنا لمفرمون ﷺ بل نحن محرومون ) أى لو جعلناه حطاما لظلاتم تفكرون في المقاله تنوعون كلامك فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا وقال قتادة معذبون وتارة تقولون بل نحن محرومون. وقال مجاهد أيضا إنا لمفرمون ملقون للشر أى بل محن محارفون قاله قنادة أى لا يثبت لنا مال ولا ينتيج لنا ريم وقال مجاهد بل نحن محرومون أى مجدودون يعني لا حظ لنا وقال ابن عباس ومجاهد ( فظلتم تفكيرون ) تعجبون وقال مجاهداً يشا فظلتم تذكيرون تفجمون وتحزنون على ما فاتمكم من زرعكم وهمذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم وهمذا اختيار ابن جرير . وقال عكرمة فظلَّتم تفكَّهون تلاومون وقال الحسن وقنادة والسدى فظلتم تفكرون تندمون ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الدنوب قال السكسائى تفكهمن الأضداد تقول المرب تفكيمت بمعنى تنعمت وتفكيمت بمن حزنت. ثم قال تعالى ( أفرأيتم الماء الدى تشربون ﴿ أَأْنَّم انزلتموه من المزن ) يمنى السحاب قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد ( أم نحن المنزلون ) يقول بل محن النزلون (لو نشاء جملناه أجاجا ) أى زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ( فاولا تشكرون ) أى فهلا تشكرون نعمة الله عليه في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا (لكم منه شراب ومنه شجر فيـه تسيمون ﴿ يَغْبُتُ لَكُم بِهُ الزَّرْعِ وَالرَّبُّونَ وَالنَّخَيلُ والأعناب ومن كلُّ الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ). وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبَّان بن صعيد ابن مرة حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جمفر عن الني عربي أنه كان إذا شرب الماء قال «الحد لله الذي مقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعلهملحا أجاجا بذنوبنا » : ثم قال ( أَفرأيتم النار التي تورون ) أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها ( أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون )أى بل نحن الدين جعلناها مودعة في موضعها وللمرب شجرتان ﴿ إحداها ﴾ المرخ ﴿ وَالْأَخْرَى ﴾ العفار إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدها بالآخر تناثر من بيئهما شرو النار . وقوله تعالى ( نحن جملناها تذكرة ) قال مجاهد وقتادة أى تذكر النار الكبرى قال قتادة ذكر لنا أن رسول الله عَلِيَّةِ قال « يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبهين جزأ من نار جهنم » قالوايارسول الله ان كانت لـكافية : قال ﴿ إنها قد ضربت بالبحرض بتين ـأو مرتين ـحق بستفع بها بنوآدم ويدنوا منها ، وهذاالذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءمن نار جهنموضر بت بالبحر مرتبين ولولا ذلك ماجمل الله فهامنفعة لأحد » وقال الإمام مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ناو بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزأ من نار جهنم » فقالوا يارسول الله إن كانت إكافية فقال « إنها قد فضلت علمها بتسعة وستين جزءا » رواه البخارى من حديث مالك ومسلم من حديث أبى الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أني هريرة به وفي لفظ « والذي نفسي بيده لقدفضلت علما بتسمة وستين جرءا كلهن مثل حرها» وقد قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخملال حدثنا إبراهيم بن الندر الحزامي حدثنا معن بن عيسى القراز عن مالك عن عمه أبي سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْنِي ﴿ أَتَدْرُونَ مَا مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشد سوادا من ناركم هذه بسبعين ضعفا » قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عندى على شرط الصحيح . وقوله تعـالى ( ومتاعا للمقوين ) قال ابن عباس ومجـاهــد وقتــادة والضحاك والنضر بن عربى يعنى بالمقوين المسافرين واختساره ابن جرير وقال ومنسه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها وقال غيره التي والقواء القفر الخالى البعيد من العمران وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقوى همنا الجائع وقال ليث ابن أبي سلم عن مجاهد ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر لكل طعام لايصلحه إلا النار وكذا روى سفيان عن جابر الجمعني عن مجاهد وقال ابن أبي تحييج عن مجاهد قوله المقوين يعني المستمتمين من الناس أجمعين وكذا ذكر عن عكرمة وهذا التفسير أعم من غيره فان الحاضر والبادى من غنى وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والا صطلاء والاضاءة وغير ذلك من المنافع ثم من لطف الله تعمالي أن أودعها في الأحجار وخالص الحمديد بحيث يتمكن السافر من حمل ذلك فى متاعه ويين ثيابه فاذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى وأوقــد ناره فاطبخ بهاواصطلى بهــا واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات فلمهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كامهم ا وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بنزيد الشرعبي الشامي عن رجل من الهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلمون شركاء في ثلاثة : النار والـكلا والاء » وروى ابن ماجه باسناد حيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليــ وســلم « ثلاثة لا يمنعن : الماء والــكلاء والنار » وله من حديث ابن عباس مرفوعا مثل هذا وزيادة وثمنه ولكن في إسناده عبــد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف والله أعــلم وقوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم ) أى الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة الساء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعمله ملحا أجاجا كالبحار الفرقة وخلق النمار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد

قال جو يبر عن الضحاك: إن الله تعالى لا يقسم بشىء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه وهذا القول ضعيف والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته . ثم قال بعض الفسرين لاهمنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ويكون جوابه ( إنه لقرآن كريم) وقال آخرون ليست لازائدة لا معنى لهما بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفى كقول عائشة رضى الله عنها : لاو الله مامست يد رسول الله يم الله عنها وهكذا ههنا تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم

ليس الأمركا زعم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم . وقال ابن جرير وقال بعض أهل العربية معنى قوله ( فلا أقسم ) فليس الأمركا تقولون م استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم . واختلفوا في معنى قوله ( بمواقعالنجوم) فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس يعنى نجوم القرآن فانه نزل جملة ليلة القدر من الساء العليا إلى الساء الديام التهاء الديام التهاء الديام التهاء الديام التهاء الديام التهاء الديام التهاء الديام من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في الساء الديام فتحمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ونهم جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم عشرين سنة فهو قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) نجوم القرآن ، وكذاقال عكرمة ومجاهد والسدى وأبو حزرة وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في الساء ويقال مطالم اومشارقها ، وكذاقال الحسن وقنادة وهو اختيار ابن جرير وعن قتادة مواقعها منازلها . وعن الحسن أيضا أن الراد بذلك انتثارها يوم القيامة وقال الضحاك ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) بهني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء القيامة وقال الضحاك ( فلا أقسم به عليه ( إنه لقرآن كريم ) أي ان هذا القرآن الدي نزل على محمد لكتاب عظم ( في كتاب مكنون ) أي معظم في كتاب عباس ( لايمسه إلا المطهرون ) قال الكتاب الذي في الساء . وقال الموفي عن ابن عباس معيد بن جبير عن ابن عباس ( لايمسه إلا المطهرون ) قال الكتاب الذي في الساء . وقال الموفي عن ابن عباس جبير والضحاك وأبو الشعناء وعبره أللا المطهرون ) يدي الملائحة ، وكذا قال أنس ومجاهد وعكره قوسه بن جبير والضحاك وأبو الشعناء والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره

وقالُ ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور حدثنا معمر عن قتادة ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيافإنه يمسه المجوس النجس ، والمنافق الرجس ، وقال وهي في قراءة ابن مسعودما يمسه إلا المطهرون وقال أبو العالمية (لاعسه إلا الطهرون )ليس أنتم أنتم أصحاب الدنوب وقال ابنزيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت بهالشياطين فأخبر الله تعالىأنه لايمسه إلا المطهرون كما قال تعالى ( وماتنزلت به الشياطين وماينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمرولون )وهذاالقولةول جيد وهو لا خرج عن الأقوال التي قبله وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . وقال آخرون ( لايمسه إلا المطهرون ) أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآية خسبر وممناها الطلب قالوا والراد بالقرآن همنا الصحف كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العمدو مخافة أن يناله العمدو . واحتجوا في ذلك بمما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبــد الله بن أبي بكر بن محمــد بن عمرو بن حزم أن في الـكتاب الذي كتبه رســول الله عليالية لعمرو بن حزم أن لايمس القرآن إلا طاهر . وروى أبو داود في المراسيــل من حـــديث الزهرى قال قرأت في صحيفــة عبـــد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمأن رسول الله صلى اللهعليه وسلمقال « ولا يمس القرآن إلا طاهر» وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده الدار قطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصم وفي إسنادكل منهما نظر والله أعلم : وقوله تعالى ( تنزيل من رب العالمين ) أي هذ القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كما يةولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراء محق نافع ، وقوله تعالى (أفيهذا الحديث أنتم مدهنون ) قال العوفى عن ابن عباس أى مكذبون غير مصدقين، وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدى ، وقال مجاهد ( مدهنون ) أى تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا اليهم ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) ق ال بعضهم معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكرتكم أنكرتكم أنكرتكم أنا على وابن عباس أنهما قرآها ( ونجعاون شكركم أنكم تكذبون )كما سيأتي ، وقال ابن جرير وقد ذكر عن الهيئم بن عمدى أن من الحة أزد شنوءة ما رزق فلان يمشي شكر فلان : وقال الإمام أحمد حمداننا حسين بن عمسلد حمداننا إسرائيــل عن عبــد الأعلى عن أبي عبــد الرحمن عن على رضى الله عنــه قال: قال رســول الله صــلى الله عليــه وسلم « وتجملون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا ﴾ وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيـه عن مخول بن إبراهم الهدى وابن جرير عن محمد بن اللهي عن عبيد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهم عن يحيى بن أبي بكير ثلاثتهم عن اسرائيل بهمر فوعا، وكذارواه الترمذي عن أسمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو الروزى به وقال حسن غريب وقد رواه سفيان الثورى عن عبد الأعلى ولم يرفعه . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيدبن جبيرعن ابن عباس قال : مامطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا . وقرأ ابن عباس ( وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبة في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال « هل تدرون ماذا قال ربكم » قالواالله ورسوله أعلم قال : «قال أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأمامن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافربي ومؤمن بالكوكب » أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كليم من حديث مالك به . وقال مسلم حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد حدثناء دالله بن وهبءن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله يُزالِيُّهِ أنه قال « ما أنزل الله من الساء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الغيث فيقولون بكو كب كذا وكذا » انفرد به مسلم من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي عن أبي سلمةعن أبه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو عسيم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » قال محمد هو ابن إبراهم فذكرت هذا الحديث اسعيد بن المسيب فقال و عن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقى فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله كم أبقى من نوء الثريا فقال العلماء يزعمون أنها تمترض في الأفق بعد سقوطها سبعاقال فما مضت سابعة حتى مطروا وهذا مجمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بانزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزل المطر فان هذا هو المنهى عن اعتقاده وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله تعالى(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها )

وقال ابن جرير حدثى يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيا أحسبه أوغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال «كذبت بل هو رزق الله » . ثم قال ابنجر برحدثنى أبو صالح الصرارى حدثنا أبو جابر شحد بن عبد الملك الأودى حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي يراتي قال «ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين .. ثم قال . ( وتجماون رزقكم أنكم تكذبون ) يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا » . وفي حديث عن أبى سعيدمر فوعا «لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا معارنا بنوء المجدع » . وقال مجاهد ( وتجماون رزقكم أنكم تكذبون ) قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذاو بنوء كذا يقول بنوء المجدع » . وقال محاهد ( وتجماون رزقكم أنكم تكذبون ) قال قولهم لم يرزقوا من كتاب الله أنكم تكذبون به لأ نفسهم لم يرزقوا من كتاب الله أنكم تكذبون به ولحماون رزقكم أنسكم تكذبون )

﴿ فَلَوْ لاَ ۚ إِذَا بَلَفَتِ ٱلحُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِيفَئَذِ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ \* وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ\* فَلَوْ لاَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ فَلَوْ لاَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾

يقول تمالى ( فاولا إذا بلغت ) أى الروح ( الحلقوم ) أى الحلق وذلك حين الاحتضار كما قال تمالى ( كلا إذا

بلغت الترافي وقيل من زاق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومشد الساق) ولهذا قال همنا (وأنتم حينه تنظرون) أى إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت (ونحن أقرب إليه منكم) أى بملائكتنا (ولكن لا تبصرون) أي ولكن لا ترونهم كما قال تعالى في الآية الأخرى (وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا با عباء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون \* شمردوا إلى الله ولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) وقولة تعالى (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون) معناه فنها ترجعون هذه النفس ألتى قد بلغت الجلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس يعنى محاسبين وروى عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدى وأبي حزرة مثله

وقال سعید بن جبیر والحسن البصری ( فلولا إن كنتم غیر مدینین ) غیر مصدقین أنكم تدانون و تبعثون و تجزون فردوا هذه النفس وعن مجاهد ( غیر مدینین ) غیر موقنین وقال میمون بن مهران غیر معذبین مقهورین

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ \* فَرَوْحْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ لَهِم \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ فَسَلَمْ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ \* وَآَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُسَكَّذِينَ ٱلضَّالِينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِي \* وَآَمَّالِينَ خَوْمَ \* إِنْ الْمُسَكَّذِينَ الضَّالِينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِي \* وَآَمَّالِينَ خَوْمَ \* إِنْ الْمُسَكِّدِ \* إِنْ الْمُسَكِّدِ \* إِنْ الْمُسَكِّدِ \* إِنْ الْمُسَكِّدِ \* إِنْ الْمُسَكِّدُ إِنْ الْمُسَكِّدِ \* إِنْ الْمُسَلِّدِ \* وَالْمُسَلِّدِ \* وَالْمُسَلِّدِ \* وَالْمُسَلِّدِ \* وَالْمُسَلِّدُ وَمِنْ الْمُسَلِّدِ فَيْ الْمُسَلِّدُ وَمِنْ الْمُسْتَعِيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ وَمُنْ الْمُسْتَعِيْمِ فَيْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال النياس عند احتضارهم إما أن يكون من القربين أو يكون عمن دونهم من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله ولهذا قال تمالى ( فأما إن كان ) أي المجتضر ( من المقربين ) وهم النبين فعاوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات ( فروح ورمحان وجنة نعم) أى فلهم روح ورمحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الوت كما تقدم في حديث البراء إن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه الحرجي إلى روح وريحان ورب غير غضان . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( فروح ) يقول راحة ورمحان يقول مستراحة وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة وقال أبو حزرة الراحة من الدنيا وقال سعيد بن جبير والسدى الروح الفرح وعن مجاهد ( فروح ور محان ) جنسة ورخاء وقال قتادة فروح فرحمة وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ور محان ورزق وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فان من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزقالحسن (وجنة نعيم) وقال أبوالمالية لا يفارق احد من المقربان حتى يؤني بفصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه وقال محمد بن كعب لا يموت إحد من الناس حتى يعلمأمن أهل الجنة هو أم أهل النـــار ، وقد قدمنا أحاديث الاحتصار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم (يثبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت) ولوكتبت همنا أحكان حسنا ،وأجلم حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول « يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى فلانفائتني به فانه قد جربته بالسراءوالضَّراء فوجدته حيث أحب ، ائتني فلاَّ ريحه ، \_قال\_ فينطلق إليه ملك الموت ومعه حمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الحنه ومعهم ضبائر الرمحان- أصل الريحانة واحد\_ وفي رأسها عشرون لو نا لـ كل اون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك » وذكر عام الحديث بطو له كا تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآبة

قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (فروح وريحان) بر فع الراء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وهذه القراءة هي قراءة يمقوب وحده وخالمه الباقون فقرءوا ( فروح وريحان) بنتح الراء

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حسدتنا أبو الأسود حمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاد "محدث عن أم هانىء أنهما مسألت رسمول الله عَلِيِّ أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله مالية : « يكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في حسدها » . هـ قدا الحديث فيه بشارة لـكل مؤمن ، ومعنى يعلق بأكل ،ويشهد لهبالصحة أيضاما رواه الإمام أخمد عن الإمام محمد ن إدريس الشاقمي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إيما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». وهذا إسنادعظم ومأن قويم وفى الصحيح أن رسول الله عَرَاقِيَّ قال ﴿ إِن أَرُواحِ الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناهم حدثناعطاء بن السائب قال كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلي رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة فسمعته يقول حدثني فلان بن فلان سمع رسـول الله ما ي يقول « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم ؟ فقالوا إنا نكره الموت قال ليس ذاك ولكنه إذا احتضر (فأما إن كان من القربين ﴿ فروح ورشان وجنة نعم ) فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل والله عز وجل للقائه أحب ﴿ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّبِينِ الصَّالِينِ فَنزل مِن حمْمٍ وتصلية حجمٍ ) فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله تعالى للقائه أكره ، هكذار وامالإمام مد،وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنم اشاهد لمهناه ، وقوله تعالى (وأما إن كان من أصحاب الهمين) أى وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين ( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أى تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم سلام لك أى لا بأس عليك أنت إلى سلامة ، أنت من أصحاب الهين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله وساست عليه ملائكة الله كما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين، وهذا معنى حسن ويكون ذلك كَقُولُ الله تَمَالَى ﴿ إِنَ الدِّينَ قَالُوا رَبًّا الله ثم استقاموا تَتَنزَلُ عَلَيْهِم المَلائكَة أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وأَبشروا بالحِنة التي كنتم توعدون \* نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة وأكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيهاماتدعون «نزلا من غفور رحم ) وقال البخارى ( فسلام لك ) أى مسلم لك أناك من أصحاب الحمين، وألفيت إن وبقي معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إنى مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له كقولك سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهـــل العربية ومال إليه والله أعلم . وقوله تعالى ( وأما إن كان من المكذبين الضالين فنرل من حمم و تصلية جحيم ) أىوأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ( فنزل ) أى فضيافة ( لمن حميم) وهو المذاب الذي يصمر به مافى بطونهم والجاود ( وتصلية جحم ) أى وتقرير له في النار التي تفمره من جميع جهاته: ثم قال تعالى ( إن هذا لهو حق اليقين) أي إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه ( فسيح باسم ربك المظم ) . قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبدالر حمن حدثنا موسى بن أيوب الغافق حدثني إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فسبح باسم ربك العظم ) قال « اجعاوها فى ركوءكم » ولما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى ) قال رســولالله مَا الله «اجماوها فيستجودكم» وكذا رواه أبو داود وابن ماجهمن حديث عبد الله بن المبارك عن موسى بن أبوب به ، وقال روح بن عبادة حددثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عراق « من قال سبحان الله العظم وجمده غرست له نخلة في الجنة » هكذا رواه الترمذي من حديث روح ورواه هو والنسائي أيضامن حديث حماد ا بن سلمة من حديث أبى الزبير عن حابر عن النبي صلى الله عليه و سلم به وقال الترمذي : حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث أبي الزبير وقال البخارى في آخر كتابه حدثنا أحمد بن اشكاب حدثنا حمد بن فضيل حيدثنا عمارة بن القعقاع عن ا أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَرَاكِيُّ «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم »ورواه بقية الجاعة إلاأبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله

آخر تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والله .

(تفسير سورة الحديدوهي مدنية )

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنى بجير بن سعد عن ظاله بن معدان عن ابن أى بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله والله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال « إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به وقال الترمذي حسن غريب ، ورواه النسائي عن ابن أى السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن مجير بن سعد عن خاله بن معدان قال كان رسول الله النسائي والله أن السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن مجير بن سعد عن خاله بن معدان قال كان رسول الله عن عبر بن سعد عن خاله بن معدان قال كان رسول الله عن عبر بن سعد عن خاله بن معدان قال كان رسول الله عن الله ولا العرباض بن سارية ، والآية المشار إليها في الحديث عن الله والله أعلم قوله نسائي إليها في الحديث الله والله أعلم قوله نسائي بانه قريباإن شاءالله عنه النسائي وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَوَّ خَنْ أَلرَّ حِيمٍ ﴾

﴿ سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ۖ ٱلْعَزِينُ ٱلْخَصَمِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْبِي وَكُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ وَالْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهْرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بَكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾

يخبر تعالى أنه يسبح له مافى السموات والأرض أى منَّ الحيوانات والنباتات كما قال فى الآية الأخرى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فهن وإن من شيء إلا يسبح محمده وليكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلماغه ورا) وقوله تعالى (وهو العزيز ) أى الذي قد خضعله كل شيء (الحكم) في خلقه وأمره وشرعه ( لهملك السموات والأرض يحي ويميت ) أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحي ويميت ويعطى من يشاء ما بشاء ( وهو على كل شيء قدير ) أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تمالي ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) وهذه الآية هي الممار إلها في حديث عرباص بن سارية أنها أفضل من ألف آية ، وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة \_ يعني ابن عمار \_ حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ماشيء أجده في صدرى ؟قال ماهو؟ قلت والله لا أتكلم به قال: فقال لي أشيءُمن شك؟ قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حق أنزل الله تعالى (فان كنت في شك محما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك )الآية تالوقال لي إذا وجدت في نفسك شيئًا فقل ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقو الهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال البخاري قال يحيى : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء عامـا وقال شيخنا الحافظ المزى محى هـذا هو ابن زياد الفراء له كتاب سمـاه معانى القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حددثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صااح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ومسلم كان يدعو عنمه النوم « اللهم رب السموات السبع ورب المرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منرل التوراة والإنجيال والفرقان ، فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شركل شيء أنت آخــذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بمدل شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء . اقض عنااله بين، وأغننا من الفقر » ورواه مسلم في صحيحه حدثني زهير بنحرب حدثنا جرير عن سميل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أرادأحدناأن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: الايم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ، ربنا وربكل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانأغوذ بك من شركل ذىشر أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر . وكان يروى ذلك عن أبى هريرة عن النبي علياليم ، وقعد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين أنحو هذا فقال حدثنا عقبة حدثنا بونس حدثنا السرى بن إسماعل

عن الشعبي عن مسروق عن عائشــة أنها قالت كان رسول الله ﷺ يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فاذا أوى اليه توسد كفه اليمني شم همس مايدري مايقول فاذا كان في آخر اليل رفع صوته فقال : «الاممرب السموات السبع ورب العرش العظم ، إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى . أعوذ بك من شركل شيء أنت آخذ بناصيته . الايهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء ، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونكشيء ، اقضعنا الدين واغننا من الفقر» . السرى بن إسهاعيل هذا هو ابن عم الشمى وهو ضعيف جدا والله أعلم . وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد لمعنى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينها ني الله عِلَيْكَ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون ما هذا ؟ . قالوا الله ورسوله أعلم قال : هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لايشكرونه ولا يدعونه شم قال : هل تدرون ما فوقكم ؟ . قالوا الله ورسوله أعلم قال : فانها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف . ثم قال : هل تدرون كم بينكم وبينها ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : بينكم وبينها خمسائة سنة . ثم قال : هل تدرون مافوق ذلك . قالوا اللهورسوله أعلم قال فان فوق ذلك سهاء بعد ما بينهما مسيرة خمسهائة سنة ــ حتى عدسبيع سموات ــ ما بين كل سهاءين كما بين السهاء والأُرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال : فان فوق ذلك المرش وبينه وبين السهاء مثل بعد ما بين الماءين ، ثم قال هل تدرون ما الذي يحديج ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : فإنها الأرض . ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك . قالوا الله ورسوله أعلم قال : فأن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خسمائة سنة \_ حق عد صبع أرضين \_ بين كل أرضين مسميرة خمسمائة صنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلي لهبط على الله ثم قرأ ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعسى ابن عبيد وعلى بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على المرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريم عن الحريج بن عبد اللك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام وقال : لودليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلي السابعة لهبط على الله ثم قرأ ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حمديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل وإنما قال حق عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسائة عام ثم تلا ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءعلم) وقال البزار لم يروه عن الني عربي الا أبوهريرة ورواه ابن جرير عن بشر عن زيد عن سعيد عن قتادة ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) دُ كُرلناأن ني الله عَلِيُّ بينما هو جالس في أصحابه إذ مر علمهم حاب فقال : هل تدرون ماهذا. وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلاأنه مرسل من هذا الوجه ولمل هذا هو المحفوظ والله أعلم وقد روى منحديث أبى ذر الففارىرضي الله عنه وأرضاء رواه البزار في مسنده والبهتي في كتاب الأسهاء والصفات وأكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة و نكارة واللهسبحانه وتعالى أعلم

وقال ابن جرير عندقوله تعالى (ومن الأرض مثلمن )حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا ابن أور عن معمرعن قتادة قال التق أربعة من الملائكة بين السهاء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جبّت قال أحدهم أرساني ربى عز وجل من السهاء السابعة وتركته ،ثم قال الآخر أرساني ربى عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثم، قال الآخر أرساني ربى من المشرق وتركته ثم، قال الآخر أرساني ربى من المفرب وتركته ثم. وهذا حديث غريب جدا وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كاروى ههنا من قوله والله أعلم

﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوُتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ مُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَمْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُ وَاللهُ عِمَا لَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \*لَهُ مُلْكُ يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُ وَاللهُ عِمَا لَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \*لَهُ مُلْكُ يَخْرَجُ مِنْهَا وَهُو عَلِمْ اللَّهُ وَلَا يَوْلِيجُ اللَّهُ مَنْ وَاللهُ عَرْجُعُ الْأَمُورُ \* يُو لِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُو عَلِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا كُنتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يخبر تعالى عن خلفه السموات والأرض وما بينهما في سينة أيام ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلفهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشساهما في سورة الأعراف بما أغني عن إعادته ههنا وقوله تعالى (يعلم ماياج فى الأرض ) أى يملم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر (وما يخرج منها ) من نبات وزوع وثمار كا قال تعالى (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويملم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) وقوله تعالى (وما ينزل من السماء) أى من الأمطار ، والثاوج والبرد والاقدار . والاحكام مع الملائكة الكرام . وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من الساء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى ( وما يعرج فيها ) أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح « يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » وقوله تعالى ( وهو معكم أينا كنتم والله عا تعماون بصير) أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أونهار في البيوت أو في القفار الجميع في علمه هلي السواء و محت بصره و شعه فيسمع كلامكم ويرى مكانسكم ويعلم سركم ونجو آكم كما قال تعالى ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون ومايعلنون إنه علم بذات الصدور ) وقال تعالى ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) فلا إله غيره ولا رب سواه ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » وروى الحافظ أبوبكر الاسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة ابن جنادة بن محفوظ بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبدالر حمن بن عامر قال : قال عمر جاءر جل إلى النبي عَزْلِيُّ فَقَالُ رُودُنِي حَكُمَة أَعِيشِ بِهَا فَقَالَ ﴿ اسْتُحِ اللَّهِ كَا تُسْتَحِيرِ جِلا من صالحي عشيرتك لايفارقك ﴾ هذا حديث غريب وروى أبوامم من حديث عبد الله بن عاويه العامري مرفوعا « ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا الريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه » وقال رجل بارسول الله ما تزكية المرء نفسه فقال « يعلم أن الله معه حيث كان » . وقال نعم بن حماد رحمه الله حدثناء عمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحصى عن محمد بن سهاجر عن عروة بن روم عن عبدالرحمن ابن غنم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عَرَاقِيُّة « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثًا كنت » غريب وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدشد هذين البرة من :

إذا ماخاوت الله هر يوما فلا تقل خاوت ولكن قل على رقيب ولا تحسب بن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب

وقوله تعالى ( له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ) أى هو الملك للدنيا والآخرة كما قال تعالى ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في قال تعالى ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة ) وقال تعالى ( الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحسيم الخبير ) فجميع ما في السموات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى ( إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكانهم آتيه يوم القيامة فردا ) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكانهم آتيه يوم القيامة فردا ) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكانهم آتيه يوم القيامة فردا )

ترجع الأمور) أى اليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بمسا يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة بل يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ( ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) وكا قال تعالى ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فسلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ) . وقوله تعدالي ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) أى هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرها بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقدرها بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقدر النهار وتارة بالعكس وتلزة يتركهما معتدلين ، وتارة بكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه ( وهو عليم بذات الصدور ) أى يعلم السرائر وإن دقت وان خفيت

﴿ وَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مَّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ وَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرُ كَرِيمٌ \* وَمَا لَكُمْ لَا تُوامِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرّسُولُ بَدْعُوكُمْ لِيُوامِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيمَّفَكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ \* هُوُ وَمَا لَكُمْ لَا تُوامِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرّسُولُ بَدْعُوكُمْ لِيُوامِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيمَّفَكُمْ إِن كُنتُم مُّوَى بَدِينًا لَيْهُ وَلَيْ مِيرَاتُ لَيْخُوجَكُمْ مِّنَ الظَّالُمَاتِ إِلَى النّورِ وَإِنَّ اللهَ بَكُمْ لَرَ وَمِن وَشِيلُ اللهِ وَلِيّهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ وَمَا لَكُمْ أَلّا تَنفَقُوا فِي سَبِيلُ اللّهِ وَلِيّهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ وَمَا لَكُمْ أَلّا تَنفَقُوا فِي سَبِيلُ اللّهِ وَلِيّهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللّهِ وَلِيّهِ مِيرَاتُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عِمْ اللّهِ وَلِيّهُ مِيرَاتُ اللّهُ اللّهُ مَن أَللّهُ مَنْ أَلْفَاقُوا مِن بَعْدُ وَقَلْتَاوُا وَكُلّا وَعَدَ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ ال

أمر تبارك وتعمالي بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الانفاق مما جملكم مستخلفين فيه أى مما هو معكم على سبيل العارية فانه قد كان في أيدى من قبلكم ثم صار اليكم فأرشد تعالى إلى استعال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فان يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه ، وقوله تمالى ( مما جما كم مستخلفين فيه ) فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلمل وارثك أن يطيع الله فيه فَكُونَ أَسْعِد بِمَا أَنْهُمُ اللهُ بِهِ عَلَيْكُ مِنْكُ أُويِمِسِي اللهُ فَيَهْ فَتَكُونَ قَدْ صَعِيتٌ في معاونته على الاثم والعدوان. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول « ألهاكم التكاثر ، يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ماأ كات فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ » ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للنماس » وقوله تعالى ( فالذين آمنو امنكم وأنفقو الهم أجركبير ) ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال تعالى ( ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؟ ) أى وأى شيء عنمكم من الإعان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحةماجاءكم به وقدروينا فى الحديث من طرق فيأوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوما لأصحابه « أي المؤمنين أعجب إليك إيمانا \_ قالو االلائكة قال ـ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ \_ قالوا فالأنبياء : قال: ومالهم لا يؤمنون والوحي ينزل علمه ــ قالوا فنحن قال : ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم بجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تمالى ( الذين يؤمنون بالغيب) وقوله نمالی ( وقد أخد میثاقیم ) کا قال تعالی ( واذ کروا نعمة الله علیم ومیثاقه المدی واثقیم به إذ قلتم سمعناوأطمنا) ويعنى بذلك بيعة الرسول صلى الله عليمه وسلم وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب مجاهد فالله أعلم وقوله تعالى ( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ) أي حجيجا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات ( ليخرجكم من الظامات إلى النور ) أي من ظامات الجهل والكفر والآراء التضادة إلى نور الهدى

واليمين والإعان ( وإن الله بكر قوف رحيم ) أي في انزاله السكتب وارساله الرسل لهداية الناس وازاحة العلل وازالة الشبه ولما أمرهم أولا بالإيمان والانفاق ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه حثهم أيضا على الإنفساق فقال (ومالكم ألا تنفقوا في سبيـل الله ولله ميراث السموات والأرض ؟ ) أي أنفقوا ولا تحشوا فقـرا وإقـلالا فان الذي أنفقتم في سيسله هو مالك السموات والأرض وبيده مقاليدها وعنده خزائهما وهو مالك المرش عما حوى وهو القائل ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهوخير الرازقين ) وقال ( ماعندكم ينفدوما عند الله باق ) فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش اقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه وقوله تعالى ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) أي لايستوى هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل قتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينات ( أولئك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتاواو كالروعد الله الحسني ) والجمم ور على أن الراد بالفتح همهنا فتح مكة وعن الشعبي وغميره أن المراد بالفتح همنا صلح الحديبية وقمد يستدل لهمذا القول بما قال الإمام أحمر حمدثنا أحمد بن عبد اللك حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خاله بن الوليد وبين عبد الرحمد بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطياون علينا بأيام سبقتمو نابها فبلغنا أن ذلك ذكر لانبي صلى الله عليه وسلم فقال «دعوا لى أصحابى فوالدى نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد أومثل الجبال ذهبا مابلغتم أعمالهم » ومعاوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجــه بهــندا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة وكانت هــنه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الدين بعث المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاله بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولواأسلمنا فأمر خاله بقتايهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرها فاختصم خاله وعبد الرحمن يسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم أنه قال « لانسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنهق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري أنه قال حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » فقلنا من هم يارسول الله أقريش ؟ قال « لا و لكن أهل البمن هم أرق افئدة والبن قاوبا » فقلنا أهم خير منا يارسول الله ؟ قال : «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأ نفقه ماأدراك مد أحدكم ولا نصيفة إلا أن هذا فضل مابيننا وبين النياس ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتاوا وكلا وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير ) وهـنا الحسديث غريب بهـنا السياق والدي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج : تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . الحديث ولكن روى ابن جرير همذا الحمديث من وجمه آخر فقال حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جمفر أخسبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخسدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمال مع أعمالهم» قلنامن هم يارسولالله، قريش؟ قال «لاو لكن أهل الين لأنهم أرق أفئدة و ألين قاوبا» وأشار بيده إلى المن فقال «هم أهل المن ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية » فقلنا يارسول ألله هم خير منا ؟ قال : «والذي نفسي بيسده لو كان لأحدهم جبـل من ذهب ينفقه ماأدى مد أحدكم ولا نصيفه » ثم جمع أصابعه ومد خنصر موقال « ألا إن هذا فضل ما بيننا و بين الناس لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتاوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير » فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية فان كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده كما في قوله تعالى في سورة الزملوهي مكية من أوائل مانزل ( وآخرون يقاتلون في صبيل الله ) الآية فهي بشارة عا يستقبل وهكذا هذه والله أعلم . وقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسني ) يعني المنفقين قبل الفتح

وبعده كليم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني و فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما ) وهكذا الحديث الله ي الصحيح « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير » وإنمانيه بهذا لئلا بهدر جانب الآخر عَدْم الأول: دون الآخر فيتوهم عندهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه ولهذا قال تعالى ( والله بما تعماون خبير ) أى فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك ، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وانفاقه في حال الجهد والقلة والضيق ، وفي الحديث « صبق درهم مائة ألف » ولا شك عندأهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية فانه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياءفانه أنفق ماله كله ابتفاء وجه الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أخبرناأ بو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي أخبرنا عبدالله ابن حامد بن محمد أخبرنا أحمد بن إسحق بن أبوب أخبرنا محمد بن يونس حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني حدثنا أبو إسمحق الفزارى حمد ثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن على عن ابن عمر قال كنت عند الذي علي وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قدخلها في صدره بخلال فنزل جبريل فقال مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره غلال ؟ فقال « أنفق ماله على قبل الفتح » قال فان الله يقول: اقر أعليه السلام وقل له أراض أنت عنى في فقر ك هذا أمساخط؟ فقال رسول الله عَالِيَّةٍ « يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه :أسخط على ربى عزوجل ؟إنى عن ربى راض. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم وقوله تعالى ( من ذا الله يقرض الله قرضا حسنا ) قال عمر بن الخطاب هو الانفاق في سبيل الله ، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية ولهذا قال تعـــالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنافيضاعفه له ) كما قال في الآية الأخرى(أضعافا كثيرة وله أجركريم) أى جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة

قال ابن أبى حاتم حدثنا الحدن بن عرفة حدثنا خاف بن خلفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية (من ذا الله ي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) قال أبو الله عداح الأنصارى يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال « نعم يا أبا الله حداح » قال أربى يدك يارسول الله قال فناوله يده قال فابى قد أقرضت ربى حائطى وله حائط فيه سمائة نخلة وأم الله حداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الله حداح فناداها يا أم الله حداح قالت له ربح بيعكيا أبا الله حداح ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله موالية قال « كم من عدق وداح في الجنة لأبى الله حداح » وفي لفظ « رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبى الله حداح في الجنة »

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ يَسْمَىٰ أُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَنْهِم بَشْرَ الْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْيَا ٱلْأَنْهُ مِن كَوْمَ الْلَّانَ الْمُنَفَقِّونَ وَٱلْمُنَفَقِّونَ وَٱلْمُنَفَقِّتُ لِلَّذِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْنُ ٱلْمَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفَقُونَ وَٱلْمُنَفَقِّتُ لِلَّذِينَ عَلَمَنُواأَنظُرُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْرُ وَنَا اللَّهُ الْفَلْرُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْدُونَ فَالْتَمِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِينَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهْرُ هُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْدُونَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنسَكُمْ فَذْيَةٌ وَلاَ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَرَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمَالِلَ وَالْمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَلْ مِن اللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُؤْمُ وَا

## النَّارُ هِي مَوْ لَلَّكُمْ وَبِنْسَ أَمْصِيرُ ﴾

يقول تعالى محبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم بوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة محسب أعمالهم كا قال عبد الله بن مسمود في قوله تعالى ( يسعى نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره مثل الدخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة ، ورواه ابن أبي حائم وابن جرير وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله يتلك كان يقول « من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه » وقال سفيان الثورى عن حصين عن مجاهد عن جنادة بن أن أمية قال إنكر مكتوبون عند الله بأسمائه وسياكم وحلاكم ومجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هدا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ ( يسلمي نورهم بين أيديهم) وقال السحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا أنهوا إلى الصراط طفي نور المنهي نورهم بين أيديهم) بعني أشفقوا أن يطفأ نورهم كا طفىء نور المنوات فقالوا ربنا أتم لنا نورنا ، وقال الحسن ( يسمى نورهم بين أيديهم) يعني أشفقوا أن يطفأ نورهم كا طفىء نور المنافقين فقالوا ربنا أتم لنا نورنا ، وقال الحسن ( يسمى نورهم بين أيديهم) يعني طي الصراط . وقد قال ابن أني حاتم رحمه الله : حدثنا أبو عبيد الله بن أخيى ابن وهم أخبرنا عن الذي عائلة عبيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مجدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن الذي عائلة وعن سمائي في ومن خلق قال « أبر أول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدى ومن خلق قال « أبر أول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدى ومن خلق قال « أمناك ، فقال المن عيره وأعرفهم يؤتون كتهم بأيمام، وعن بن الأمم عيره وأعرفهم يؤتون كتهم بأيمام، فقال بالمن يؤذن لأحد من الأمم غيره وأعرفهم يؤتون كتهم بأيمام، وقال بالمن بون كمن بالماء عن الأمم عيره وأعرفهم يؤتون كتهم بأيمام، ومن بأيمام، ومن بأيمام، فقال بالموضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيره وأعرفهم يؤتون كتهم بأيمام، بأيمام، بأيمام، بأيمام، وقال بأيمام بأيمام، بأيمام بأيمان بأيمان

وأعرفهم بسماهمفي وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أبديهم.

وقوله ( وبأغانهم ) قال الضحاك أي وبأيمانهم كانتهم كاقال ( فمن أوتى كتابه بيمينه ) وقوله (بشراكم اليوم جنات بجرى من تحتما الأنهال ) أي يقال لهم بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجرى من تحتما الأنهار (خالدين فيها) أى ماكثين فيها أبدا ( ذلك هو الفوز العظم ) وقوله ( يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنواانظرونانقتيس من نوركم) وهذا اخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة. والزلازل العظيمة، والأمور الفظيمة وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سلمان حدثنا ابن البارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سلم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبوأمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة : أيهاالناس إنكم قدأصبعتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات ، وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هدا ما يشير إلى القبر ... بيت الوحدة وبيت الظامة وبيت الدود وبيث الضيق إلا ما وسع الله ، ثم تنتقاون منه إلى مواطن يوم القيامة فانكم في بعض تلك الواطن حتى يغشي الناس أمر من الله فتبيض وجوء وتسود وجوه ، ثم تنتقاون منه إلى دنزل آخر فيغثى الناس ظلمة عديدة ، ثم يقسم النور فيمطى المؤمن ، نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا ، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال ( أوكظلمات في محر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجمل الله له نور الفاله من نور) فلايستفيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لايستضيء الأعمى بيصر البصير ، ويقول النافقون والمنافقات للذين آمنوا ( انظروانا نقنبس من نوركم قيل ارجموا وراءكم فالمسوا نورا) وهي خدعة الله التي خدع بها الناقفين حيث قال ( يخادعون الله وهو خادعهم) فيرجمون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا بجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بيهم إسور له باب ( باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العدّاب) الآية يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مفتراحق يقسم النور ويميز الله بين المنافق والؤمن ثم قال حدثنا أبي حدثنا مجي بن عثمان حدثنا بن حيوة حدثنا ارطاة بن المندر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال يبعث الله ظامة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر برى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعيم المنافقون فيقولون ( انظرونا نقتبس من نوركم ) وقال العوفى والضحاك وغيرها عن ابن عباس بينا الناس في ظامة إذ بعث الله نورا فاما رأى المؤمنون النور على المنافقون المؤمنين قد الطلقوا البهوهم فأظم الله على المنافقين فقالوا حينئذ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ( ارجعوا وراءكم ) من حيث عباس من الظامة فالتمسوا هنالك النور وقال أبو القاسم الطبر الى حدثنا الحسن بن عرفة بن علويه العطار حدثنا إساحيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر بن حديفة حدثنا ابن جريج الحسن بن عرفة بن علويه العطار حدثنا وسول الله على الله عليه وسلم « إن الله تعالى يدعو الناس يومالقيامة بأسمائهم سترا منه على عباده ، وأما عند الصراط قان الله تعالى يعطى كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فاذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون النظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أيم لنا نورنا فلايذكر عند ذلك أحد أحدا »

وقوله تعالى ( فضرب بينهم بسور لهباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) قال الحسن وقتادة هوحائط بين الجنة والنار ، وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هوالدى قال الله تعالى ( وبينهما حجاب ) وهكذا روى عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح (باطنه فيه الرحمة) أي الجنة ومافيها ( وظاهره من قبله العذاب ) أي النار قاله قتادة وابن زيد وغيرهما ، قال ابن جرير وقد قبل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال حدثنا ابن البرقي حدثنا عمروبن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمست عبد الله ابن عمرو يقول إن السور الذي ذكره الله في القرآن ( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداب ) هوالسور الشرقي باطنه السجد ومايليه وظاهره وادى جهتم . ثم روى عن عبادة بن الصامت وكمب الأحبار وعلى بن الحسين وزين العابدين نحو ذلك ، وهــذا حجمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هـذا الجدار المين ونفس السجد وما وراءه من الوادي المسروف بوادي جهنم فان الجنة في السموات في أعلى عليين والنابر في الدركات أسفل سافلين ، وقول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب السجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته ،وإنما الراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين فاذا انتهى اليه المؤمنون دخاوه من بابه فاذا استكماوا دخولهم أغلق الباب وبق المنافقون من ورائه في الحيرة والظامة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كنفر وجهل وشك وحيرة ( ينادونهم ألم نكن معكم أى ينادى المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشيمد معكم الجمات ونصلي معكم الجماعات ، ونقف معكم بعرفات ، و محضر معكم الغزوات ونؤدى معكم سائر الواحبات ؟ ( قالوا بلي ) أي فأجاب المؤمنون النافقين قائلين بلي قد كنتم معنا ( ولسكنكم فتنتمأ نفسكم وتربصتم وارتبتم وعرنسكم الأماني) قال بعض السلف أى فتنتم أنفسكم باللذات والماصي والشهوات وتربصتم أى أخرتم النوبة من وقت إلىوقت . وقال قتادة ( تربصتم ) بالحق وأهله ( وارتبتم ) أى بالبعث بعد الموث (وغرتكم الأماني) أى قلتم سيففر لنا وقيل غرتكم الدنيا (حتى جاء أمر الله) أىمازلتم في هذا حتى جاءكم الموت ( وغركم بالله الغرور ) أى الشيطان ، قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في النار : ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين انكم كنتم معنا أىبأبدان لانية لها ولاقلوب معها و إنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولاتذكرون الله إلاقليلا ، قال مجاهدكان المنافقون مع المؤمّنين أحياء ينا كحونهم وينشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور حجيعا يوم القيامة ، ويطفأ النورمن المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ . وهذا القول من المؤمنين لاينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ﴿ في جِمَاتَ يَسَاءُلُونَ ﴿ عَنِ الْجُرِمِينِ ﴿ ماسلككم في سقر \* قالوا لم نك من المصلين \* ولم نك نطعم المسكين \* وكنا نخوض مع الحائضين \* وكنا نكذب بيوم الدين به حتى أتانا اليقين) فهذا إعاخرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى ( ثما تنفعهم شفاعة الشافعين) كا قال همنا ( فاليوم لايؤخد منكم فدية ولا من الدين كفروا) أىلوجاء أحدكم اليوم على الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله ماقبل منه وقوله تعالى (مأوا كمالنار) أىهى مصيركم وإليها منقلبكم ، وقوله تعالى (هي مولاكم) أىهى أدلى بكم من كل منزل على كفركم وارتبا بكم وبئس المصير

﴿ أَلَمْ ۚ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُو ٓ أَن تَخْشَعَ قُلُو بَهُمْ لِذِ كُرِ اللهِ "وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلَحْقِ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَلِيقُونَ \* أَعْلَمُواۤ أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ الْكَمَّهُ اللهُ يَحْيِ الْأَرْضَ اللهَ يَعْلُونَ ﴾ الْأَمَدُ فَقَسَتْ تَعْقِلُونَ ﴾ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَتِ لَمَدَّ مَعْقُلُونَ ﴾

يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قاوبهم لل كرالله أى تلين عند الله كر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح المرى عن تتادة عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال (ألم يأن للذين آمنوا أن تحشيع قلوبهم لله كرالله ) الآية رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين الروزي عن ابن البارك به . ثمقال هو ومسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعبد بن هلال بعني الليثي عن عون بن عبدالله عن أميه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) الآية إلا أربع سنين كذا رواه مسلم في آخر الكتاب ، وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبى حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن الزبير لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم عن عامر عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذكره وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال مل أصحاب رسول الله علي ملة فقالوا حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) قال شمماوا ملة فقالوا حدثنا بارسول الله فأنزل الله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) شمماوا ملة فقالوا حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قاو بهم لل كرالله ) وقال قتادة ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قاو بهم أن كرالله ) ذكر لذا أن شداد بن أوس كان يروى عن رسول الله عمالية قال « إن أول ما يرفع من الناس الخشوع». وقوله تمالى ( ولا يكونوا كالنوين أوتوا الكتاب من قبل فطال علمهم الأمد فقست قلوبهم ) نهى الله تمالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من الهود والنصاري لما تطاول علمهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به تمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة ، وقلدوا الرجال في دمن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعند ذلك قست قاويهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ( وكشير منهم فاسقون) أي في الأعمّال فقاو بهم فاسدة وأعمالهم باطلة كماقال تعالى (فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية محرفون الكام عن واضعه ونسوا حظا مماذكروابه ) أىفسدت قلوبهم فقست وصارمن سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروابها وارتكبوا مانهوا عنه ولهذانهي الله المؤمنين أن ينشهوا بهم في عن الأمور الأصلية والفرعية

وقد قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثناهشام بن عمار حدثنا شهاب بن خراش حدثنا حجاج بندينار عن منصور ابن المعتمر عن الربيع بن أبى عميلة الفزارى قال حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا ماسمعت أعجب إلى منه إلاشيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاب الله أو شيئا قاله النبي الله أو شيئا فاله النبي من شهواتهم كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلدته وكان الحق محول بينهم وبين كثير من شهواتهم

فقالوا تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعنا عليه تركيناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه ففعلوا ذلك وكان فيهم رجل فقيه فلمارأى ما يصنعون عمد إلى مايعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فحمله في قرن شم علق ذلك القرن في عنقه فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا علميــه كمتابكم فانه إن تابعــكم قسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه ، فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا أتؤمن بما في كتابنا هذا ؟ قال وما فيه ؟ اعرضوه على فعرضوه عليه إلى آخره ثم قالوا أتؤمن بهذا ؟ قال نعم آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هما أصابه فتنة فافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وحير ملاءم ملة أصحاب ذى القرن » قال ابن مسعود وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقى من بقى منسكم أن ترواأموراتنكرونها لا تشتطيمون لها غيرا فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . وروى أبو جعفر الطبرى حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مفيرة عن أبي معشر عن إبراهم قال جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال يا أباعبدالله هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا ، إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قاويهم اخترعواكتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قاويهم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ، ومن كفر به قتلناه قال فحمل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين تندو تيه فلما قيل له أتؤمن بهذا ؟ قال آمنت به ويوحىء إلى القرن بين لندو تيه، ومالى لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير ملايهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى ( اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقاون ) فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القاوب بعد قسوتها ويهدى الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها فكما يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدى القاوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل ، فسبحان الهـادى لمن يشاء بعد الضلال ، والمضل لمن أراد بعد الكيال ، الذي هو لما يشاء فعال ، وهو الحكم العدل في جميع الفعال ، اللطيف الخبير الكبير المتعال

غير تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة ( وأقرضوا الله قرضا حسنا ) أى دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا ولهم نا قال ( يضاعف لهم أى يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك ( ولهم أجر كريم ) أى ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم . وقوله تعالى ( والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) همذا عام الجماة ، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون ، قال الهوفى عن ابن عباس قوله تعالى ( والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) هذه مفصولة ( والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ) وقال أبو الضحى (أولئك هم الصديقون ) شم السنانف السكلام فقال ( والشهداء عند ربهم ) وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم ، وقال الأعمش عن أبى الضحي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى (أولئك هم الصديقون والشهداء عندر بهم) قال تعالى ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الله ين أنهم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ) فقرق بين الصديقين والشهداء قدل على أنهما صنفان ولاشك أن على عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ) فقرق بين الصديقين والشهداء قدل على أنهما صنفان ولاشك أن

الصديق أعلى مقاما من الشهيد كما رواه الإمام مالك بن أنس رجمه الله في كتابه الوطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن أي سعيد الحدري أن رسول الله عليه قال ﴿ إِن أَهِلَ الْجَنَّةُ لِيتَرَاءُونَ أَهِلَ الْعُرفُ مِن فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر في الأفق من الشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم » قال يا رسول الله تلك منازل الأنساء لا يَبْغُمُ عَيْرِهُم قال « بلي والنبي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به ، وقال آخرون بل المراد من قوله نعالى (أولئك هم الصديقون والشهداء عند ريهم) فأخبر(١) عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء حكاه ابن جرير عن مجاهد ثم قال ابن جرير حداني صالح بن حرب أبو معمر حدثنا إسماعيل بن مجى حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله مَرِّالِيَّةِ يَقُولَ « مؤمنو أَمق شهداء » قال ثم تلا النبي مُرَّالِيَّةِ هـذه الآية ( والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ) هذا حديث غريب . . وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله العالى ( والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وتورهم) قال بجيئون يوم القيامة معاكالاصبعين. وقوله تعالى ( والشهداء عند ربهم ) أى فى جنات النعيم كما جاء فى الصحيحين ٥ إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تريدون ١٢ فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال إنى قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون » : وقوله تعالى ( لهم أجرهم ونورهم) أى لهم عند الله أجر جزيل ونورعظيم يسمى بين أيديهم وهم ف ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمد حدثنا بحيي بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال سممت فضالة بن عبيد يقول سممت عمر بن الخطاب يقول سممت رسول الله مُرْالِيِّهِ يَقُول « الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا » ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر « والثاني مؤمن لتي العدو فكانما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية ، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لتي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالث، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كشيرا لقى المدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة » وهكذا رواه على بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيمة ، وقال هذا إسناد مصرى صالح ، ورواه الترمذي من حديث ابن لهيمة وقال حسن غريب، وقوله تعالى ( والذين كفروا وكنذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجميم) لماذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم

﴿ أَعْلَمُواۤ أَنَّمَا ٱلْخَيَاوَةُ ٱلدُّ يَنَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ ۖ بَيْنَكُمُ ۗ وَتَكَاثُرُ ۖ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْ الدَّكَمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَفِي ٱلْآخِرَةُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغَفْرَةُ مِّنَ ٱلله وَلَا يَحْوَلُ وَمَا ٱللهُ مُونُولُ مُعَالَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغَفْرَةُ مِّنَ ٱلله وَرَضُولُ ٱللهُ مُعَلِمًا وَفِي ٱلْآخِرَةُ مِنْ رَّابِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرُ ضِ ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱلله مُؤْرِقِهِ مَن يَشَا وَاللهُ ذُو ٱلفَضْلِ ٱلمَظِيمِ ﴾ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ اللهُ غُولًا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ مُؤْرِقِهِ مَن يَشَا وَاللهُ ذُو ٱلفَضْلِ ٱلمَظِيمِ ﴾

يقول تعالى موهنا أص الحياة الدنيا ومحقرا لها ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) أى إنما حاصل أصمها عند أهلما هذا ، كا قال تعالى ( زين للناس حبالشهوات من النساءوالبنين والقناطير المقنطرة من ذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المساب ) ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال (كمثل غيث) وهو المطر الذي يأتي

<sup>(</sup>١) قوله : فأخبر ،هكذا في النسخ ولعل في العباره تحريفا . والصواب الإخبار ، أو أن يخبر .

بعد قنوط الناس كما قال تعالى ( وهو اللهى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا)

وقوله تعالى (أعجبالكفار نباته )أى يعجب الزراع نباتذلك الزرع الذي نبت بالغيث ، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار فانهم أحرص شيء علمها وأميل الناس إليها ( شم يهيج فتراه مصفرا شم يكون حطاما) أي يهيج ذلك الزرع فنزاه مصفرا بعمد ماكان خضرا نضرا ثم يكون بعمد ذلك كله حطاما أى يصير يبسا متحطها هكذا الحياة الدنيا تحكون أو لاشابة ثم تكتهل ثم تحكون عجوزا شوهاء ، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف، بهي النظر ثم إنه يشرع في الكمولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى ، قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى ( الله الذي خلقكم من ضعف تم جعل من بعدضعف قوة شم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) ولما كان هذا الثل دالا على زوال الدنيا وانقضاعها وفراغها لا محالة وأن الآخرة كائنة لا محالة حدر من أمرها ورغب فما فيها من الحير فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان \* وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )أى وليس فى الآخرةالآتية القريبة إلا إما هذاوإماهذا : إماعذاب شديد ، وإمامغفرة من الله ورضوان . وقوله تعالى( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أىهى متاع فان غار لمن ركن إليه فانه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولامعاد وراءهاوهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير حدثنا على بن حرب الموصلي حدثنا المحاربي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رســول الله صلى الله عليــه وســلم « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ، اقرءوا ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) » وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم . وقال الإمام أحمد حسدتنا ابن نمير ووكيع كلاها عن الأعمش عن هقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله عِلَيْكُمْ « للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك » انفرد بإخراجه البخارى في الرقاق من حديث الثورى عن الأعمش به. فني هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان ، وإذا كان الأمر كنذلك فلهذا حثه الله تممالي على المبادرة إلى الحيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تمكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنسة عرضها كمرض السماء والأرض ) والراد جنس السماء والأرض كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وقال همهنا (أعدت للذين آمنوا بَالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه علمهم وإحسانه إلىهم كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسمول الله ذهب أهمل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعم المقم قال « وما ذاك . » قالوا يصاون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال « أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعمدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتكبرون وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال فرجعوا فقالوا سمع اخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعاوا مثله فقال رسول الله علي « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي ٓ أَنفُسِكُم ۚ إِلاَّ فِي كَتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* لَكَيْلاً تَأْسُو اللهُ مَا فَا تَكُم ۚ وَلاَ نَفْرَ حُوا بِمَآ ءَا تَلَكُم ۚ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* لَكُيْلاً تَأْسُو اللهَ عَلَى مَا فَا تَلَكُم وَلاَ نَفْرَ حُوا بِمَآ ءَا تَلْكُم وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* اللهُ عَلَى مَا فَا تَلَكُم وَمَن بَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ اللهَ عُولُ لَا يُحِبُدُ ﴾ اللهُ عَلَى وَمَن بَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُو ٱلْفَنِيُّ الْخُمِيدُ ﴾

يحبر تمالى عن قدره السابق فى خلقه قبـل أن يبرأ البرية فقال ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم) أى فى الآفاق وفى نفوسكم ( إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ) أى من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمةوقال بعضهم من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والأحسن عوده على الحليقة والبرية لدلالة الكلام عليها

كما قال أن جرير حدثني يهقوب حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسامع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) فسألته عنهافقال سبحان الله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين السهاء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة وقال قتادة ماأصاب من مصيبة في الأرض قال هي السنون يعني الحدب ( ولا في أنفسكم ) يقول الأوجاع والأمراض ، قال وبلغنا أنه ليسأحد يصيبه خدش عود ولانكبة قدم ولاخلجان عرق إلابذنب وما يعفوالله عنه أكثر. وهدنه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوةوا بن لهيمة قالا أخبرنا أبو هانىء الحولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله عَلِيَّةُ يقول « قدر الله القادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » . ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريع ونافع بن زيد ثلاثهم عن أبي هانيء به وزاد ابن وهب « وكان عرشه على الماء » ورواء الترمدي وقال حسن صحيح وقوله تمالي ( إن ذلك على الله يسير ) أي أن عامه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكونوقوله تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتسكم ولا نفر حوا بما آناكم ) أى أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كستا بتنا الأشياء قبل كونها وتقديرنا السكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطشكم وما أخطأ كم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتركم لأنه لو قدر شيء لـكان ( ولا تفرحوا بما أتاكم ) أي جاءكم،وتفسير آناكم أي أعطاكموكلاهامتلازم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليه فان ذلك ليس بسعيكم ولاكدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرًا تفخرون بها على الناس ء ولهذا قال تعالى ( والله لا يحب كل محتال فخور ) أى محتال في نفسه متكبر فخور أى على غيره وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن واكن احملوا الفرح شكرا والحزن صبرا . ثم قال تمالي ( الدين يبخلون ويأمر ون الناس بالمبخل ) أى يفعاون المنكر و يحضون الناس عليه (ومن يتول) أى عن أمر الله وطاعته ( فان الله هو الغني الحميد ) كما قال موسى عليه السلام ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميما فان ألله لغني حميد ) .

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْهِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱللهِ لَذِيدَ وَالْهِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱللهُ عَذِيزَ اللهُ عَزِيزَ ﴾ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَهْمَ ٱللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قُويَ عَزَيزَ ﴾

يقول تمالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) أى بالممجزات ، والحجج الباهرات ، والدلائل القاطعات ( وأنز لنامعهم الكتاب ) وهوالنقل الصدق ( والبيران ) وهوالعدل قاله مجاهدوقتادة وغيرهما وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة الآراء السقيمة كما قال تعالى ( فطرة الله الني فطر الناس عليها ) وقال تعالى ( والسهاء رفعها ووضع الميران ) ولهذا قال في هذه الآية ( ليقوم الناس بالقسط ) أى بالحق والعدل وهو واتباع الرسل في أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به فان الذى جاءوا به هو الحق الذى ليس وراءه حق كما قال ( وتمت كلة ربك صدقا وعدلا ) أى صدقا في الاخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ولهـذا يقول المؤمنون إذا تبوؤا غرف الجنات ، والمنازل العاليات ، والسرر الصفوفات ( الحمـد لله الذى هدانا لهـذا ، وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) . وقوله تعالى ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) أى وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعائده بعد قيام الحجة عليه ولهـذا أقام رسـول الله عليه بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المحبرة وأمرهم بالفتال بالسيوف وضرب الرقاب والهـام لمن خالف شرع الله المحرة وأمرهم بالفتال بالسيوف وضرب الرقاب والهـام لمن خالف القرآن خالف القرآن قامت الحجة على من خالف شرع الله المحرة وأمرهم بالفتال بالسيوف وضرب الرقاب والهـام لمن خالف القرآن قالمت الحجة على من خالف شرع الله المحرة وأمرهم بالفتال بالسيوف وضرب الرقاب والمـام لمن خالف القرآن قالمت الحجة على من خالف شرع الله المحرة وأمرهم بالفتال بالسيوف وضرب الرقاب والمـام لمن خالف القرآن

وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبى النيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل النالة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم » ولهذا قال تعالى ( فيه بأس شديد ) يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ( ومنفاع للناس ) أى في معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والحبر وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . قال علماء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء ترلت مع آدم السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقوله تعالى ( وليعلم الله من ينصره ورسسله بالغيب ) أى من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله ( إن الله قوى عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منسه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليباو بعضكم ببعض عزيز ) أى هو قوى عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منسه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليباو بعضكم ببعض

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَ الهِمِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُواةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهُنَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِوْنَ \* ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَيْ مِرْ مَمَ وَءَا تَدْيَنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَا نِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتْبَنَا وَفَقَيْنَا بِمِيسَى أَنْ مِرْ مَمَ وَءَا تَدْيَنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَا نِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتْبَنَا اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَيْهِم إللهُ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِمَا فَثَاتَيْنَا الّذِينَ عَامَنُوا مِنْهُم أُجْرَهُم وَكُثِيرٌ مِّنْهُم فَلْمِقُونَ ﴾

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من الساء كـتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وجملنا في ذريته النبوة والـكتاب ) حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسي بن مريم الدي بشر من بعده بمحمد صاوات الله وسلامه علمهما ولهسذا قال تعسالي ( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسي بن مريم وآتيناه الانجيــل ) وهو الـكتاب الذي أوحاه الله إليه ( وجعلنا في قــاوب الذين اتبعوه ) وهم الحواريون ( رأفة ) أى رقة وهي الحشية ( ورحمة ) بالخلق ، وقوله ( ورهبانية ابتدعوها ) أي ابتدعها أمة النصاري ( ما كتبناها عليهم ) أى ما شرعناها وإنماهم الترموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ أنهم قصدوا بذلك رضوان الله ، قاله سعيــد بن جبــير وقتادة ﴿ والآخُر ﴾ ماكتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتفاء رضوان الله ؟ وقوله تعالى ( فما رعوها حق رعايتها ) أى فما قاموا عما التزموه حق القيام ، وهذا ذم لهم من وجهان ﴿ أحدهما ﴾ الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله ﴿ والثاني ﴾ في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . وقدقال ابن أبي حاتم حدثنا إصحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازى حدثنا السرى بن عبد ربه حـدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد إلله بن مسعود عن أبيه عن جده ابن مسعود قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « باابن مسعود » قلت لبيك بارنسول الله قال « هل عامت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبمين فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الماوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت ، ثم قامت طائفة أخرى لم تسكن لها قوة بالقتال فقامت بين الماوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتانت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها علمم)»

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بنأني طالب حدثنا داود بن الحبر حدثناالصعق

ا بن حرن حدثنا عقيل الحمديعن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن عفلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول التعريظ « اختلف من كان قبلنا على الاتوسيمين فرقة نجا منهم الاتوهلك سائرهم» وذكر بحوما تقدم وفيه « ( في آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ) هم الذين آمنواني وصدةوني ( وكثير منهم فاسقون ) وهم الذين كذبوني وخالفوني » ولايقد-في هذه المتابعة لحال داودين المحبر فأنه أحسد الوضاعين للحديث ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصعق ابن حزن به مثل ذلك فقوى الحديث من هذا الوجهوقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبر ناالحسين ابن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسي عليه السلام بدلت النوارة والإنجيل فسكان منهم مؤمنون يقرءون التوارة والانجيل فقيل لماوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرءون (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون) هذه الآيات مع مايعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كالقرأ وليؤمنوا كا آمنا ، فدعاهم فحمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركواقراءة التوراة والانجيل إلا مابدلوا منها فقالوا ماتريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائقة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا المها ثم أعطونا شيئانرفع به طعامناوشرابنا فلا نرد عليكم وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ولشرب كما يشرب الوحش فان قدرتم علينا فيأرضكم فاقتلونا ، وقالت طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي وتحتفر الكابار وهرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعاوا ذلك فأنزل الله تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتفاء رضوان الله فما رعوهاحق رعايتها ) والآخرون قالوا نتعبدكما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراكما أنخذ فلان وهم على شركهم لاعلم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم ، فلما بعثالله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل أنحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوابه وصدقوه فقال الله عز وجل ( باأمها الذين آمنوا الله وآمنوا برسوله يؤتم كفلين من رحمته ) أجرين بإعمانهم بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوارة والأنجيل وباعانهم عحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال ( ومجمل لكم نورا عشون به ) القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اثلا يعلم أهل الكتاب ) الذين يتشبهون بكم (أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) هذا السياق فيه غرابة وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذا والله أعلم.

وقال الحافظ أبو يملى الموصلى حدثنا محد بن عيسى حدثناعبد الله بن وهب حدثى سعيد بن عبد الرحمن بن أبى الهمياء أن سهل بن أبى أمامة حدثة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزبز وهو أمير وهو يصلى صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال برجمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة وإنها صلاة رسول الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه ان رسول الله على الله عليه وسلم كان يقول « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليه ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه ان رسول الله فتاك بقياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ثم غدوا من الله فقالوا أركب فنظرو نعتبر قال نعم فركبوا جيما فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها فقالوا أتمرف هذه الديار ؟ قال ما أعرفي بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكم ما البغي والحسد إن الحسد يطفىء نور الحسنات والبغي يصدق قال ما أعرفي به والعين ترني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، وقال الإمام أحمد خدثنا معمر حدثنا عبد الله أخبرنا سفيان عن زيد العمى عن أبي إياس عن إياس بن مالك أن الذي صلى الله على عن حدثنا معمد حدثنا عبد الله بن رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن البارك به ولفظه « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذم الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن مدرك السلمي عن عبد الله بن البارك به ولفظه « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذم الأمة الجهاد في سبيل الله عن عن الحجاج بنهارون الكلاعي وعقبل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوسني فقال سألت عما سألت عالم سألت عما سألت عما سألت عما سألت عما سألت عما سألت عما سألت عالم سألت عما سألت عما سألت عما سألت عما سألت عما سأله المما على الله المرك السائلة بالله المرك السائلة عن أبد الله الموالم المرك السائلة المرك السائلة عمل الله المرك السائلة عما سألت عما سألت عما سألت عما سأله المرك السائلة ا

رسول الله عَيْلِيُّهُ مَنْ قبلك أوصيك بتقوى الله فانه رأس كلشيء وعليك بالجهاد فانه رهبانية الإسلام وعليك بذكرالله وتلاوة القرآن فانه روحك في الساء وذكرك في الأرض. تقردبه أحمد والله تعالى أعلم.

﴿ يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْرِتَكُمْ كَنْمَايْنِ مِن رَّ مَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِبَّلاً يَهْلَمَ أَمْلُ ٱلْكَتَبِ أَلاَّ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْء مِّن فَضْلِ ٱللهِ وَأَنْهُ مُو الْفَضْلِ ٱللهِ عَلَى اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُهُ وَالْفَصْلِ ٱللهَ غِلِيمٍ ﴾

قد تقدم في رواية النسائى عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية علىمؤمني أهلاالكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ « اللائة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران ، وعبد مماوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ، ورجـل أدب أمنه فأحسن تأديها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » أخرجاه في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبى حكم وغيرها وهو اختيار ابن جرير ، وقال سعيد ابن جبير لما افتخر أهل السكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة يا أيها الله ين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ) أىضعفين (من رحمته) وزادهم (وبجمل لكم نوراً تمشون به ) يعنى هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويعفر اكم ، ففضلهم بالنور والغفرة رواه ابن جرير عنه . وهذه الآية كقوله تعالى ( يأمها الله بين آمنوا إن تتقوا الله مجمل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويففر لسكم والله ذو الفضل المظم) وقال سعيد بن عبد العزيز سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار مهود أفضل ماضعف لكم حسنة قالكفل ثلاثمائة وخمسين حسنة قال فحمدالله عمر على أنه أعطانا كفلين شم ذكر سعيد قول الله عز وجل ( يؤتكم كفلين من رحمته ) قال سعيد والكفلان في الجمعة مثل ذلك رواه ابن جرير . ومما يؤيد هذا القول مارواه الإمامأ - هد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوبعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صليلية « مثل م ومثل الهود والنصاري كمثل رجل استعمل عمالا فقال من بعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت الهود ، ثم قال من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط ؟ ألا فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الدين عملتم ، ففضيت النصاري والمهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجركم شيئاً ؟ قالوا لا ، قال فانما هو فضلي أوتيه من أشاء » قال أحمد وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراجه البخارى فرواه عن سلمان بن حرب عن حماد عن نافع به ، وعن قتيبة عن الليث عن نافع عممه . وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مثل المسلمين والهود والنصاري كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لاحاجة لنا فى أجرك الذى شرطت لنا وماعملنا باطل فقال لهم لانفعاوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أ كملوا بقية يومكم والكم الذي شرطت لهممن الأجر فعماوا حتى إذا كان حين صلوا العدر . قالوا ماعملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال أكملوا بقية عملكم فانما بقيمين النهارشيء يسيرفأ بوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ماقبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى ولهذا قال تعالى ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضـــل الله) أى ليتحققوا انهم لايقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء مامنع الله (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) والله ذو الفضل العظم ) قال ابن جرير ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي ليعلم وقدذ كر عن ابن مسعود أنه قر أها لكي يعلم وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير : قال ابن جرير لأن العرب مجمل لاصلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جبعد غير مصرح فالسابق كنقوله (مامنعك ألا نسجد) ( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) بالله (وحرام على قرية أها كناها أنهم لا يرجعون) آخر تفسير معورة الحديد ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة المجادلة مدنية ﴾ ﴿ يُسْمِ اللهِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ أَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ٓ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَّا إِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾

قال الإمام على أحمد حدثنا أبومعاوية حديثنا الأعمش عن تمم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي عَلِيْقِ تـكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) إلى آخر الآية وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال وقال الأعمش عن تمم بن سلمة عن عروة عن عائشية فذكره وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه من الأعمش به . وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنهاقالت ترارك الذي أوعى سمعه كل شيء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخني على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله مَالِيُّهُ وهي تقول بارسول الله أكل مالى وأفني شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر مني اللهم إنى أشكر إليك قالت فما برحت حق نزل جبريل بهذه الآية (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) قالت وزوجها أوس بن الصامت ، وقال ابن طبيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لمم فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئًا فأتت رَسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله ) الآيةوهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لم فذكر مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسهاعيل أبو سامة حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد محدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت تعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع بديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل با أمير المؤمنين حبست رجلات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدرى من هذه ؟ قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكرواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصلمها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها . هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكرياءن عامر قال المرأة التي جادات في زوجها خولة •بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ( ولا تسكرهوا فتياتسكم على البغاء إن أردن تحصنا ) صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت

﴿ ٱلَّذِينَ ٱلْقُولُ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَفُو ۚ عَفُورٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْعَلَيْمِ ۚ إِنَّ ٱلَّيْ وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكُولُونَ مِن أَمَّا مِمْ أَكُمْ اللَّا ٱلَّيْ وَلَا نَهُمُ وَإِنَّا اللَّهَ لَمَفُو عَفُورٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلطَّهِرُ وَنَ مِن أَمَّا مِمْ أَكُمْ اللَّهُ وَدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ مَن أَمَّا وَمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَدُودُ اللهِ مِن قَبْلُ أَن يَتَمَا شَا فَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَدُودُ اللهِ مِن قَبْلُ أَن يَتَمَا شَا فَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَدُودُ اللهِ مِن قَبْلُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَدُودُ اللهِ مِن قَبْلُ أَن يَتَمَا شَا فَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ مِن قَبْلُ أَن يَتَمَا شَا فَمَن اللَّهُ وَمَا لَهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَالُهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِولِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## وَلِلْ كَفْرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا حدثنا أبى حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبــد الله بن ســـــلام عن خويلة بنت تعلبة قالت فى والله وفى أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ماء خلقه قالت فذخل على نوما فراجعته بشيء فعضب فقال أنت على كظهر أمى . قالت ثم خرج فجلس في نادى قومت ساعة ثم دخــل على فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لأنحلص إلى وقــد قلت ماقلت حتى يحــكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته عما تغلب به المسرأة الشيخ الضعيف فألفيته عنى قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها تسابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليــه وســـلم فجلست بين يديه فذكرت له مالقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألق من سوء خلقه قالت فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يا خويلة ابن عمك شييخ كبير فاتتى الله فيه » قالت فوالله مابرحت حتى نزل فى قرآن ، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان يتغشاه ثم سرى عنه فقال لى « باخويلة قد أُنزل الله فيك وفي صــاحبك قرآنا \_ ثم قرأ على \_ قــد سمـع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتــكي إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير \_ إلى قوله تعالى \_ ولا كافرين عذاب أليم ) » قالت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « مريه فليعتق رقبة » قالت فقلت يارسول ما عنده مايعتق قال « فليصم شهرين متتابعين » قالت فقلت والله إنه اشيخ كبير مابه من صيام قال « فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قالت فقلت والله يارمسول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسملم « فانا سنعينه بفرق من تمر » قالت فقلت يارسول الله وأنا سأعبنه بفرق آخر قال « قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصى بابن عمك خديراً » قالت ففعلت . ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن هجمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت شملبة ويقال هــذا هو الصحيح في صبب نزول هــذه السورة ، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولـكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة، من المتق أو الصيام أو الاطعام ، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمله بن استحاق بن يسار عن محمله بن عمرو بن عطاء عن سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أونيت من جماع النساء مالم يؤت غيرى فلما دخمل رمضان تظهرت من امرأتي حتى بنسلخ ومضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تحدمني من الليل إذ الكشف لى منها شيء فو ثبت علمها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبرى وقلت انطلقوا ممي إلى الني صلى الله عليه وسلم فأخــبره بأمرى ، فقالوا لا والله لانفعل نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينــا رســول الله صــلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع مابدا لك قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى فقال لى « أنت بذاك » فقلت أنا بذاك فقال « أنت بذاك » فقات أنا بذاك قال « أنت بذاك » قلت نمم ها أناذا فأمض في حَبِر الله عز وجل فأني صابر له قال « أعتق رقبة » قال فضربت صفعة رقبتي بيدي وقات لا والذي بعثك بالحق ماأصبحت أملك غيرها قال « فصم شهرين متتابعين » قلت يارسول الله وهل أصابني ماأصابني إلا في الصيام قال « فتصدق » فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتناهذه وحشا مالنا عشاء قال « اذهب الى صاحب صدقة بني رُزيق فقل له فليدفعها اليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكيها ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » قال فرجمت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ، ووجدت عند رسول الله صلى الله عايه وســـلم السعة والبركة قد أمر لي بصدة كي فادفعوها إلى فدفعوها إلى ، وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمـــذي وحسنه وظاهر 

التأمل قال خصيف عن مجاهدعن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته بينولة بنت معلمة من مالك فاسا ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بإرسول الله إن أوسا ظاهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكى ولم يكن جاء فى ذلك شيء فأنزل الله تعالى ( قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها وتشتكي إلى الله ــ إلى قوله تعالى ــوللــكافرين عذاب أليم ) فدعاه رسول الله صــلى الله عليه وسلم فقال « أتقــدر على رقبة تمتقها » قال لا والله. يارسول الله ما أقدر علمها قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعدق عتقه ثم راجع أهلهرواه ابن جريرولهذا ﴿ ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ماقلناه والله أعـلم فقوله تعالى ( الذين يظاهرون منـكم من نسائهم ) أصـل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لهما أنت على كظهر أمي ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهــنـه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في حاهليتهم هكذا قال غير واحدمن السلف قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت على كظهر أمي حرمت عليه ، فكان أول من ظاهر في الاسلام أوس وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت تعلية فظاهر منها فأسقط في يديه ، وقال ماأراك إلا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عند ماشطة تمشط رأسه فقال « ياخويلة» ما أمرنا في أمرك بشيء ، فأنزل الله على رصوله صلى الله علميه وسلم فقال « بإخويلة أبشرى » قالت خيرا فقرأ علمها ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع محاوركا ــ إلى قوله تعــالى ــ واله ين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمــا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) قالت وأى رقبة لنا واللهما يجد رقبة غيرى قال ( فمن لم يجد فصيام شهر بن متنابعين )قالت والله لولا انه يشرب في اليوم ثلاث مرات للهدب بصره قال ( فمن لم يستطع فاطعــام ستين مسكينا ) قالت من أن ما هي ر إلا أكلة إلى مثانها قال فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال: ليطهم ستين مسكينا وليراجعك. وهدا إسناد حيد قوى وسياق غريب ، وقد روى عن أبي العالية محو هذا .

وقال ابن أي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى حدثنا على بن العاصم عن دواد بن أبي هذه عن أبي العالمية قال:

كانت خولة بنت دليج بحت رجل من الأبصار وكان ضرير البصر فقيرا سبيء الخلق، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت على كظهر أمي وكان لها منه عيل أو عيلان فنازعته يوما في شيء فقال أنت على كظهر أمي فاحتملت علمها أبابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشه تفسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها علمها أبيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشه تفسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها علمها فقالت بإرسول الله إن زوجي ضرير البصر فقال «ما أعلمك إلا قدحرمت عليه» فقالت أشكو إلى الله ما زل بي وأباصبيتي قالت ودارت عائشة ففسلت شق رأسه الآخر فدارت معها فقالت بإرسول الله روجي ضرير البصر فقيرسيء الخلق وإن لي منه عبلا أو عيلين وإني نازعته في شيء فقشت وقال أنت على كظهر أمي ولم برد به الطلاق قالت فرفع إلى رأسه وقال «ماأعلمك الاقد حرمت عليه » فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأباصبيتي قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم نفير فقالت لها وراءك وراءك فتنحت فحيكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال ياعائشة أبن المرأه فدعتما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فالما انقطع الوحي قال ياعائشة أبن المرأه فدعتما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فالسميع العليم (بسم الله الرحمن الرحبم وتد سمع الله قول التي بحدك في زوجها سإلى قوله — والدين يظاهرون من نسائهم . ثم يعودون لما قالوا) » قال الذي صلى الله عليه ولم الم قال لا قال لا قال لا قال القال انتصوم مهرين متنابعين ؟ » قال والدي بعثك بالحق إلى إذا لم آكل المرتبن قبل أن عالى الله عليه ولم الله الزائم المنابع الله المن من الله عليه ولم الله وله المنابع إلى المقال المنابع الله المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع الله النبي عليه ولم المنابع إلى المنابع الله المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ا

والثلاث يكاد أن يعشو بصرى قال « أفتستطيع أن لطعم ستين مسكينا ؟ » قال لا إلا أن تعينى قال فأعانه رسول الله عليه وسلم فقال « أطعم ستين مسكينا » قال وحول الله الطلاق فجعله ظفارا ورواه ابن جربر عن ابن المثنى عن عبد الأهلى عن داود سمعت أبا العالمية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق، وقال سعيد بنجيركان الايلا، والظمار من طلاق الجاهلية فوقت الله الايلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبى حاتم بنجوه وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب الدؤمنين وأجاب الجهور بأن هذا خرج مخرج الفالب فلا مفهوم له ، واستدل الجمهور عليه بقوله ( من نسائهم ) على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب الفالب فلا مفهوم له ، واستدل الجمهور عليه بقوله ( من نسائهم ) أي لا تصير الرأة بقول الرجل أنت عني كأمي أومثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته ولهذا قال تعالى ( وإنهم ليقولون مسكرا من أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته ولهذا قال تعالى ( وإنهم ليقولون مسكرا من خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه التكلم كما رواه أبو داود أن رسول الله بهم رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه التكلم كما رواه أبو داود أن رسول الله بيقصده ولوقصده لحرمت عليه لأنه لافرق على الصحيح بين الأنم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك

وقوله تمالى ( والندين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى (ثم يمودون لما قالوا) فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل السكلام ، وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد للظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة ، وقد حكى عن مالك أنه العزم على الجماع أو الامساك ، وعنه أنه الجماع ، وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمم الجاهلية فمني ظاهر الرجل من احمأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيمة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ( ثم يعودون لمما قالوا ) يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم ، وقال الحسن البصري يعنى النشيان في الفرج وكان لا يرى بأسا أن يغتني فما دون الفرج قبل أن يكفر ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( من قبل أن يهاسا ) والس النكاح وكذا قال عطاء والزهرى وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الزهرى ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر ، وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إنى ظاهرت من احمأتى فوقعت علمها قبل أن أكفر فقال « ما حملك على ذلك يرحمك الله » قال رأيتخلخالما في ضوء القمر قال « فلا تقربها حق تفعل ما أصمال الله عزوجل » وقال الترمذي حسن غريب صحيح ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مسملا قال التسائى وهو أولى بالصواب وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) أى فاعتاق رقبة كاملة من قبل أن يَماسا فهمنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان فحمل الشافعي رحمه الله ما أطاق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة واعتضد فى ذلك بما روَّاه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحسكم السلمي في قصة الجارية السوداء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أعتقها فانها مؤمنة » وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه . وقال الحافظ أبو بكر البرار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن عبر عن إسماعيل بن مسلم بن يسار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنى ظاهرت من اصماتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنم يتمل الله تعالى من قبل أن يماسا » قال أعجبتني ، قال « أمسك حتى تكفر » ثم قال الرار لا يروى عن ابن عاس بأحسن من هذا وإسمعيل بن مسلم تكام فيه وروى عنه جماعة كشيرة من أهل العلم وفيه من الفقة أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة وقو له تمالی ( دلیکم توعظون به ) أی تزجرون به ( والله بما تعملون خبیر ) أی خبیر بما یصلحکم علم بأحوال

وقوله تعالى ( فمن لم بحد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يهاسا فمن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا) قد تقدمت الأنحاديث الأمرة بهذا على الترتيب كما ثبت فى الصحيحين فى قصة اللهى جامع امرأته فى رمضان ( ذلك التؤمنوا بالله ورسوله) أى شرعنا هذا لهذا وقوله تعالى ( وتلك حدود الله ) أى محارمه فلا تنتهكوها وقوله تعالى (والمحافرين عذاب المم ) أى الله ين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من الملاء كلا ليس الأمر كاز عموا بل لهم عذاب ألم أى فى الله نيا والآخرة

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مِحَا ذُونَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ كَيتُوا كَا كَبِيتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلهِ كَالَّهِ مَن عَذَابٌ مُهِينٌ \* يَوْمَ بَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيمًا فَيُنَبِّهُمْ بِمَا عَمُوا أَحْصَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللهُ عَلَىٰ وَلِلهَ مَلَىٰ مَن عَذَابٌ مُهِينٌ \* أَمْ يَوْمَ بَبْعَثُهُمُ ٱللهُ عَيْمًا فَيُلَبِّهُمْ بِمَا عَمُوا أَحْصَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللهُ عَلَىٰ كُلُّ مَى وَاللهُ عَلَىٰ مِن نَجُوى مَلَا مُن اللهُ يَاللهُ عَلَىٰ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن اللهُ يَعْمُ مُن اللهُ مَن اللهُ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكُرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ اللهُ مَن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ اللهُ مَنْ عَلَيْهُمْ فَلَا مُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلُ مُن عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَا مُعْلِقًا مَوْمَ اللْفَالُولُوا مُنْ مُن فَلْهُ وَلَيْكُولُ مُنْ مَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

هنبر تمالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه (كبتواكما كبت الدين من قبلهم) أى أهينوا ولعنواوأخزواكما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم ( وقد أنزلنا آيات بينات ) أى واضحات لا يعاندها ولايخالفها إلاكا فرفاجر مكابر (ولا كافرين عذاب مهين ) أى في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والحضوع لديه

شم قال تمالى ( يوم يبعثهم الله جميما ) وذلك يوم القيامة يجمد ع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد (فينبئهم بما عملوا ) أى فيخبرهم باللهى صنعوا من خير وشر ( أحصاه الله ونسوه ) أى ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا ( والله على كل شيء شهيد ) أى لا يغيب عنه شيء ولا يحفي ولا ينسي شيئا ، ثم قال تمالى مخبراعن إحاطة علمه به مجلقه واطلاعه علمهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تمالى ( ألم تر أن الله يعلما في السموات وما في الأرض ما يكون من بجوى ثلاثة ) أى من سر ثلاثة ( إلا هو رابعهم ولا خمسه إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيما كانوا ) أى مطلع عليهم يسمع كلامهم ومجواهم ورسله أيضامع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له كما قال تمالى ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم و نجواهم وأن الله يعلم الله يعلم والله بالم وبصره نافذف يهم فهو سبحانه المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولاشك في إرادة ذلك ، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذف يهم فهو سبحانه وتمالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء ، ثم قال تمالى ( ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم ) قالى الإمام أحمد افتت والآية بالعلم والحد مدى أياله المالم أحمد افتت و الآية بالعلم والحد من أمورهم شيء ، ثم قال تمالى ( ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم ) قالى الإمام أحمد افتت والآية بالعلم والحد من ألم والدين علمه علم الله الإمام أحمد افتت والمية والمهم والمحتموا بالعلم .

﴿ أَلَمْ ۚ ثَلَ إِلَى ٱلَّذِى نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمُ ۗ يَمُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَقَلُونَ فِي أَنْفُهِمْ وَٱلْفُدُونِ وَآلَفُدُونَ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَلَمُوكَ حَيَوْكُ عَنْ أَللهُ مَا يَقُولُ حَسْبُمْ اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَللهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ وَاللَّهُ اللَّذِي إِلَيْهِ مُحْشِرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي إِلَيْهِ مُحْشِرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُولًا مِنْ اللَّهُ اللَّذِي إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَ كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

قال ابن أني نجيح عن مجاهد (ألم تر إلى الدين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ) قال البهود ، وكذا قال مقاتل ابن حيان وزاد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بمــا يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشهم فترك طريقه علمهم فنهاهم النبي صلى الله عليــه وســـلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى ( ألم تر إلى الدين تهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم ا ب المنذر الحزامى حدثني سفيان بن حمزة عن كثير عن زيد عن وبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدُّو له حاجة فلمــا كانت ذات ليلة أَلْم تَهُوا عن النجوى ؟ » قلنا تبنا إلى الله بإرسول الله إنا كنا فى ذكر السيح فرقا منه فقال « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » قلنا بلي يا رسول الله 1 قال « الشهرك الحني أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» هذا إسناد غريب وفيسه بعض الضعفاء . وقوله تعمالي ( ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسمول ) أى يتحدثون فعا بينهم بالاثم وهو ما يختص بهم ( والعدوان ) وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون علماويتواصون بهاوقوله تعالى ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السام عليك با أبا القاسم فقالتعائشة: وعليكم السام قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولاالتفحش» قلت ألا تسمعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله عليه وسلم « أو ما سمعت أقول وعليكم؟ » فأنزل الله تعالى (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) وفى وواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام والدام واللعنة وأن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ١١ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا » وقال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سميد عن قنادة عن أنس بن مالك أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى علمهم يهودى فسلم علمهم فردوا عليه فقال في الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما قال ؟ » قالوا سلم بارسول الله قال « بل قال سام عليكم » أى تسامون دينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ردوه » فردوه عليه فقال في الله « أقلت سام عليكم» قال نعم فقال رسول الله عَرَاقِيَّةٍ « إذا سلم عليكم أحد من أهل الكناب فقولوا عليك » أي عليك ما قلت ، وأسل حديث أنس عرج في الصحيح وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه

وقوله تمالى ( ويقولون في أنفسهم لولا بعد بنا الله بما نقول ) أى يفعلون هذا ويقولون ما محرفون من الكلام وإبهام السلام وإبماء السلام وإبماء الباطن ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً لعد بنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره فلو كان هدا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى ( حسبهم جهنم ) أى جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ( يصاونها فيتس المصير ) ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن المهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك ثم يقولون في أنفسهم لولا يعد بنا الله بما نقول ؟ فتزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) إسناد حسن ولم يخرجوه ؟ وقال العوفى عن ابن عباس ( وإذا جاءوك حيوك عيا لم يحيك به الله ) قال كان المنافقون يقولون لرسول الله يجربه المؤمنين أن لا يكونواه ثل عليك قال الله تعالى ( حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونواه ثل عليك قال الله تعالى ( عسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونواه ثل المنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهاة الكفرة والمنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهاة

من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على صلاطهم من المنافقين ( وتناجوا بالبر والثقوى واتقوا الله الذي إليه محسرون) أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قدأحصاها عليكم وسيحزيكم بها ،قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قالاأخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز قال : كنت آخداً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمست رسول الله عليه الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله عليه أيه في إن الله يدنى المؤسن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بدنوبه ويقول له أتعرف ذنب كنذا ؟ أتعرف ذنب كنذا ؟ حتى إذا قرره بدنوبه ورأى في نفسه أن قد هاك قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مم كذا ؟ حتى إذا قرره بدنوبه ورأى في نفسه أن قد هاك قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مم يعطى كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبواعلى ربهم ألا لعنة الله على الظالمين » أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة

ثم قال تعالى ( إنما النحوى من الشيطان ليحزن الدين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى إنما النجوى وهى السارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا ( من الشيطان ليحزن الدين آمنوا ) يعنى إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزييته ( ليحزن الدين آمنوا ) أى ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شبئا الله باذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعد بالله وليتوكل على الله فانه لا يضره شيء باذن الله

وقد وردت السنة بالنهى عن التناجى حيث يكون فى ذلك تأذ على ، ؤمن كما قال الإمام أخمد حدثها وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله المالية الذاكمة الأنه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك محزنه » أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق أخبر نامهمر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله مالية ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا باذنه عن أبوب عن الفرد باخراجه مسلم عن أبى الربيع وأبى كامل كلاهما عن حماد بن زيد عن أبوب به

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَحْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُزُوا فَاللهُ عَالَمُ اللهُ اللّهُ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَّ خَتْ وَاللهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فَانْشُرُوا يَرْفُعُ اللهُ عَالَمُهُ وَاللّهُ عِنْهُ أَلْوَيْنَ أَوْتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَّ خَتْ وَاللهُ مِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

يةول تمالى مؤديا عباده الؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس (يا أيها الناين آمنو اإذا التفسيدوا في المجالس) وقرىء (في المجلس) ( فافسحوا فيسحالله لكم )وذلك أن الجزاء من جنس المملكاجاء في الحديث الصحيح « من بني لله مسجدا بني الله بيناً في الجنة » وفي الحديث الآخر « ومن يسرعلي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ولهذا أشباء كثيرة ولهذا قال تعالى ( فافسحوا في مسح الله لكم وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهمة بلا ضنوا بمحاله بم عند وسول الله تمرهم الله تعسلي أن يقسح بعضهم لبعض ، وقال مقاتل بن حيان أنزلت هده الآية يوم الجمة وكان رسول الله بين الله بين الله المنه وقال المالم عليك أيها الذي ورجمة الله من أهسل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله عليك أيها الذي ورجمة الله ورجمة الله وركانه فرد الذي يرقل عليه أم الحمام على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجابهم ينتظرون أن يوسم لهم فعرف الذي يرقل من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر «قم يا فلان وأنت يافلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفرالذين هم يوسم لهم فعرف الذي يرفي الأنصار من غير أهل بدر «قم يا فلان وأنت يافلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفرالذين هم ين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر فشق ذلك على من أقم من مجلسه وعرف الذي صلى الله عليه على عدل على الكراهة في وجوهم فقال المنافقون ألستم ترعمون أن صاحبم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نهم فأقامهم وأحلس من أبيم فأقامهم وأجلس من أبيم فأقامهم وأجلس من أبيا قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نهم فأقامهم وأجلس من أبيا عنه فيافنا أن رسول الله صلى الله على الله المؤلفة على الله المؤلفة على القوم على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله وما أخذوا مجالسهم وأحدوا عالمهم وأحده على المؤلفة على الله الله الله الله المؤلفة الله المؤلفة ا

وفي الحديث الروى في السنن أن رسول الله على الله على حيث انهى به المجاس ولكن حيث بجلسه عن يكون صدر ذلك المجلس فكان الصحابة رضى الله عنهم مجلسون منه على مراتبهم فالصديق رضى الله عنه بجلسه عن يمينه وعمر عن يساره ، وبين يديه غالبا عبان وعلى لأنهما كانا بمن يكتب الوحى وكان يأمرها بذلك كا رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمسير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله عليه الله على يقول : « لياف منكم أولو الأرحام والنهى ثم الدين يلونهم» ثم الدين يلونهم وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من العلم أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الدين وردوا من أهل بدر إما لتقصير أولئك في حق البدريين أولي أخذ البدريون من العلم المعيم كما أخذ أولئك قبلهم أولؤ المام أحمد :حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير الليثي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان سول الله علي الذي يلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمارة بن عمير الليثي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان سول الله علي الذي يلونهم ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم شم الذي يلونهم أبوله أبو مسعود قائم اليوم أشداختلافا ، وكذا رواه مسلم وأهل السن الاالترمدي من طرق عن الأعمش به وإذا كان هذا أمر ملم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة

وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عن أبي قال: « أقيموا الصفوف وحاذوا بين المنا كبوسدوا الخللولينوا بأيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله » ولهذا كان أبي تعب سيد القراء إذا انهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث « ليلني مشكم أولو الأحلام والنهي » وأما عبدالله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملا بمقتض ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه ولنقتصر على هذا المقدار من الا بموذج المتماق بهذه الآية وإلا فبسطه محتاج إلى غسير هذا الموضع وفي الحديث الصحيح بينا رسول الله عن الله عنه المناث فنم أما الآخر فحلس وراء الناس وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسسول الله عن الله أنبشكم غير الثلائة ، فيها وأما الآخر فحلس وراء الناس وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسسول الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه الشائب أبيا النائب أبيا النائب أبيا أبيا النائب أبيا النائب أبيا أبيا النائب أبيا النائب أبيا النائب أبيا أبيا النائب أبيا النائب أبيا أبيا النائب أب

عبد الله بن عمرو أن رسول الله علي قال « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذبهما » ورواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيداللي به وحسنه الترمذي. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى (إذا قيل لسم تفسيحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لسم) يعني في مجالس الحرب قالوا ومعنى قوله (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أي انهضوا للقتال وقال قتادة (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أي إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا اليها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند الذي عليه السلام وقد تكون له الحاجة فأمروا انهم إذا أمروا بالانصراف ان ينصر فوا كقوله تعالى (وإن قيل ذلك عليه السلام وقد تكون له الحاجة فأمروا انهم إذا أمروا بالانصراف ان ينصر فوا كقوله تعالى (وإن قيل له الرجموا فارجموا)

وقوله تعالى ( يرفع الله الله بن آمنوا منكم والله بن أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) أى لاتعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو اذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه بل هو رفعة ورتبة عندالله والله تعالى لايضيعذلك له بل مجزيه بهافي الله بنا والآخرة فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشرد كره ولهذا قال تعالى ( يرفع الله الله ين آمنوا منكم والله بن أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) أى خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه ، قال الامام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهم حدثنا ابن شهاب عن أبى الطفيل عامر بن واثالة أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى ؟ فقال يا أمير الؤمنين إنه قارى الكتاب الله عالم بالفرائض قاص ، فقال عمر رضى الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال « إن الله يرفع المذا الكتاب قوما ويضع به آخرين » وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهرى به ، وروى من غير وجه عن عمر بنحوه وقد ذكرت فضل العلم وأهله وماور دفي ذلك من الأحاديث مستقصاة في شمر كتاب العلم من صحيح البخارى عن عمر بنحوه وقد ذكرت فضل العلم وأهله وماور دفي ذلك من الأحاديث مستقصاة في شمر كتاب العلم من صحيح البخارى

﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى ۚ نَجْوَلَكُمْ ۚ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرُ لَّكُمْ ۗ وَأَطْهَرُ ۗ فَإِنْ لَمْ تَجْدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* عَأَشْفَقْتُم ۚ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَحْوَلَكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَيْنَ لَكُمْ وَاللهُ خَيِيرُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَيْنُ لَمْ تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله علي الله علي المدة وبينه أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصاح لهذا القام ولهذا قال تعالى (ذلك خير لكم وأطهر) ثم قال تعالى ( ذان لم تجدوا ) أى إلامن عجز عن ذلك افقره ( فإن الله غفور رحم ) لها أمر بها إلا من قدر علمها . ثم قال تعالى ( أ أشفقهم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات ) أى أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ) فنسخ وجوب ذلك عنهم وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبي طالب رضى الله عنه قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا على بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة وقال ليث بن أبي سلم عن مجاهد قال على رضى الله عنه : آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد قبلي بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد العدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم

الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) الآية . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان ابن الغيرة عن سالم بن أبى الجعد عن على بن علقمة الأنماري عن على رضي الله عنه قال : قال النبي مُزَالِقُ ﴿ ماتري ، دينار ؟ » قال لا يطيقون قال « نصف ديار » قال لايطيقون قال « ماترى ؟ » قال شعيرة فقال له الذي ماني « إنك لزهيد » قال فنزلت ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات ) قال على: فبي خفف الله عن هدده الأمة . ورواه الترمذي عن سفيان بن وكبيع عن يحيي بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عنمان ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجمد عن على بن علقه الأعارى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزات ( يا أيها الله بن آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) إلى آخرها قال لى النبي عَلَيْقُ « ما ترى ، دينار ؟ » قال لا يطيقونه وذكره بهامه مثله ، ثم قال هـ ندا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ثم قال ومعنى قوله شعيرة يعنىوزن شعيرة من ذهب ورواه أبو يعلى عن أبى بكر بنأبي شيبة عن يحيى بن آدم به . وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( يا أيها الدين آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ـ إلى ــ فان الله غفور رحم )كان المسلمون يقــدمون بين يدى النجوى صــدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله ( فقدموا بين يدى بجواكم صدقة ) وذلك أن السلمين أكثروا السائل على رسول الله وكفوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عَنَ المسئلة فأنزل الله بعد هذا (أأشفقتم أن تقدموا بين يذى بجوا كم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فوسع الله علمهم ولم يضيق وقال عكرمة والحسن البصرى في قوله تعالى (فقدمو ابين يدى نجواكم صدقة ) نسختها الآية التي بعدها (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات)إلى آخرها . وقال سميد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان سأل الناس رسول الله عَلِيَّةِ حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله علي الله علي الله علي فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتدذاك عليهم فأنزل الله الرخصة بعد ذلك ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحم )

وقال معمر عن قتادة ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) إنها منسوخة ماكانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهدقال على ما عمل بها أحد غيرى حق نسخت وأحسبهقال وما كانت إلا ساعة

﴿ أَلَمْ ثُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْدِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ أتَّخَذُوا أَيْمَنهُمْ جُنَةً فَصَدُّوا عَن سَدِيلِ ٱللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهُمِن ﴾ فَذَابُ مُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَا عَمَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ أَنْ الله شَيْعًا أُو أَيْكَ أَضَابُهُمْ فَي عَنْهُمُ أَمُولُومُ وَلا أَوْ الدُهُم مِن اللهِ شَيْعًا أُو أَيْكَ أَضَابُهُمْ فَي عَنْهُمُ أَمُولُومُ وَلا أَوْ الدُهُم مِن اللهِ شَيْعًا أُو أَيْكَ أَنْكُم عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَامِهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لامعهم ولا مع المؤمنان كا قال تعالى (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلا) وقال ههنا (ألم تر إلى الناقون تولوا قوما غضب الله عليهم) يعني الهود الله ين كان المناقفون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن ثم قال تعالى (ماهم منكم ولا منهم) أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود ثم قال تعالى (ماهم منكم ولا منهم ) أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود ثم قال تعالى

(ويحلفون على الكذب وهم يملمون ) يمني النافعين محلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فها حلفواؤهي الممين الغموس ولا منها في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه فانهم كانوا إذا لقوا الدين آمنوا فالوا آمنا وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإل كان في نفس الأمر مطابقا ولهذا شرد الله بكذيهم في أعانهم وشهادتهم لذلك . ثم قال تمالي ( أعد الله لهم عذاباشد بداإنهمساء ما كانوا يعملون ) أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع الهذاب الألم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم ولهذا قال تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سنبيل الله ) أى أظهروا الإيمان وأبطنوا السكفر واتقوا بالأعان السكاذية فظن كثير عمن لا يمرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتربهم فحصل بهذا صدعن سبيل الله لبعض الناس ( فايهم عداب مهين ) أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظم في الأيمان الـكاذبة الحاشة تم قال تمالى ( لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ) أى لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم قال تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا ) أى محشرهم وم القيامة عن آخرهم فالانفادر منهم أحدا (فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم عني شيء) أي يحلفون بالله عزوجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه و بعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كماكان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال ( ومحسبون أنهم على شيء) أي حلفهم ذلك لربهم عزوجل . شمقال تعالى منكرا عليهم حسباتهم (ألا إنهم هم الكاذبون) فأكد الحبر عنهم بالكذب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير عن سماك بن حرب حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن الني والله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال ﴿ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذاأتا كمفلاتكلموه ، فجاءر حل أزرق فدعاه رسول الله علي في في الله فقال « علام تشتمني أنت وفلان وفلان وفلان « نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه قال فانزل الله عزوجل ( فيحلفون له كما محلفون لكم ومحسبون أنهم على شيء الاإنهم هم الكاذبون)

وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سمائة به ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سمائه به نحوه ، وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثورى عن سمائه بنجوه إسناد جيد ولم يخرجوه وحال هؤلاء كا أخبر الله تمالى عن المشركين حيث يقول (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) ثم قال تعالى (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله) أى استحوذ على قلومهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عزوجل وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ، ولهذا قال أبو داود حدثنا قلومهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عزوجل وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ، ولهذا قال أبو داود حدثنا وسم يقول «مامن ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مامن ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فاتما يأكل الذئب القاصية » قال زائدة قال السائب يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى ( أولئك حزب الشيطان ) يعني النه بن المتحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال تعالى ( ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون )

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَا دُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَاوَرُسُلِي إِنَّاللَهَ قَوِي تُعَزِيزٌ ﴾ لاَّ تَحِدُ قَوْمًا يُوثِمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِيُو ٓ آدُّونَ مَنْ حَآدٌ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُو ٓ عَابَا عَهُمْ أُوا أَبْنَآ عَهُمْ أُوا يَا مَعُمْ أُوا يَا مَعُمْ أُوا يَا يَعُمُ الْوَالَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُو ٓ عَشِيرَتَهُمْ أُوا لَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِن لَوْمِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم يَرُوحٍ مِنْهُ وَيُدُونَهُمْ جَنَّنَ تَحْرِي مِن تَحْتَمَا

ٱلْأَنْهُا كَذَلِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَنَكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن الكفار الماندين المحادين لله ورسوله يعنى الذين هم في حد والشرع في حد أي بجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية ( أولئك في الأذلين ) أي في الأشقياءالمبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة (كتب الله لأغلن أنا ورسلي ) أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة لهولـكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ( وأن العاقبة للمتقين ) كماقال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والله بن آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد \* يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللمنة ولهم سوء الدار ) وقال همنا (كتب الله لأغلبنأنا ورسلي إنالله قوى عزيز ) أى كتب الفوى العزيز أنه الغالب لأعدائه وهذا قدر عجبكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين كما قال تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فايس من الله في شيء إلاأن تتقوا منهم تقاة وبحدركم الله نفسه ) الآية وقال تعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تري وأموال اقترفتموهما وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حق يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ) وقد قال سميد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ولهـــنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمل الأمر شوري بعمده في أولئك السنة رضي الله عنهم ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته . وقيمل في قوله تمالي ( ولو كانوا آباءهم ) نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر (أو أبناءهم) في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن (أو إخوانهم) في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ (أو عشيرتهم) في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا وفي حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتاوا عتبة وشيبة والوليد بن عتمة يومئد فالله أعلم

وقات في ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله تعالى أن بهديهم وقال عمر لا أرى الم رأى يا رسول الله هل تمكنى من فلان قريب العمر فأقتله ، وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا ، وادة للعشركين القصة بكالها وقوله تعالى ( أوانك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) أنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولوكان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان في بصيرته قال السدى (كتب في قلوبهم الإيمان ) جعل في قلوبهم الإيمان وقال السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته قال السدى (كتب في قلوبهم الإيمان ) جعل في قلوبهم الإيمان وقال السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته قال السعيل ( ويدخلهم جنات مجرى من تحتها الأنهار خاله ين فيهارضي الله المسائر في الله تعالى ( ويدخلهم جنات مجرى من تحتها الأنهار خاله ين فيهارضي الله المستخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعم المقم والفوز المسلم العمم . وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله الماحهم وسعادتهم ونعرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان عم الخاسرون ) . وقدقال ابن أبي حاتم ونه المهارون بن حميد الواسطى حدثنا الفضل بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى : اعلم أن الجاه جاهان جاه مجريه الله تعالى على أيدى عن الديال بن عباد قال ن كرهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على السان رسدول الله صلى الله واله أوليائه ، وانهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على السان رسدول الله صادى الله صلى الله والمهارة والمهار

عليه وسلم «إن الله يحب الأخفياء الأبرياء الأبرياء الدين إذا غابوالم يفتقدوا، وإذا حضروالم يدعوا، قاوبهم مصابيح الجدى محرجون من كل فتنة سوداء مظلمة » فهؤلاء أولياء الله تعالى الدين قال الله ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحون ) وقال نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن بونس عن الحسن قال . قال رسول الله علي « اللهم لا تجمل لفاجر ولا لفاسق عندى يدا ولا نعمة فا بى وجدت فيا أوحيته إلى ( لا تجدقوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ) » قال سفيان يرون أنها نزلت فيمن شجالط السلطان رواه أبو أحمد العسكرى . آخر تفسير سورة المجادلة ولله الحمد واللة

## ﴿ تفسير سورة الحشروهي مدنية ﴾

﴿ وَكَانَ ابْنُ عِبَاسَ يَقُولُ : سُورَةً بَنِي النَّصْيرِ ﴾

قال سعید بن منصور حدثنا هشیم عن أى بشر عن سعید بن جبیر قال ؛ قلت لابن عباس سورة الحشر ،قال أنزلت فى بنى النضير ورواه البخارى ومسلم من وجه آخر عن هشیم به ، ورواه البخارى من حدیث أبى عوانة عن أبى بشر عن سعیدبن جبیر قال : قلت لابن عباس سورة الحشر ؟ قال سورة بنى النضیر

﴿ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَذِيزُ الْمُحْكِمِ \* هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتْبُ مِن دِيرِهِمْ لِأُولِ الْمُشْرِ مَا ظَنَتُمْ أَن يَحْرُ جُوا وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ مَّا نِعَتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِنّ اللهِ فَأَنَهُمُ أَلْ يَحْرُ جُوا وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ مَّا نِعَتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِنّ اللهِ فَأَنتَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبَرُوا اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبَرُوا يَا اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْدَى اللهُ مِنْ عَنْدِي اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي اللهُ نِيا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ أَنْ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ \* مَا قَطَوْتُمُ مِّنَ لِينَةٍ أَوْ تَرَ كُتْمُوهَا وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ \* مَا قَطَوْتُمُ مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَ كُتُمُوهَا وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمِن يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لِللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللهَ فَإِنْ اللهُ شَدِيدُ اللهِ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ مَا قَطَوْلُهُ مُ مَا قَطَوْلُهُ اللهُ وَلِيهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمُ اللهُ وَلِيهُ وَمَن يُشَاقِينَ ﴾

يخبر تمالى أن جميع ما في السموات والأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلى له ويوحده كدقوله تمالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح محمده ولحكن لا تفقهون تسبيحهم ) وقوله تمالى ( وهو العزيز ) أي منبع الجناب ( الحبكم ) في قدره وشرعه وقوله تمالى ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يهني يهود بني النضير . قاله ابن عباس ومجاهد والزهرى وغير واحد كان رسول الله يمالي لم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فتقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم بأسسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد فأجلاهم الذي تمالي وأخرجهم من حصونهم الحصيفة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها ما يقتهم من بأس الله فا أغنى عنهم من الله شيئا وجاءهم من الله مالميكن بالهم وسيرهم رسول الله يمالي وأخراهم من الله منها على أن طمما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما في بيوتهم من النقولات التي يحكن أن تحمل معهم ولهذا قال تعالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى من النقولات التي يحكن أن تحمل معهم ولهذا قال تعالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى له من بأسه المخزى له الأبصار ) أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وحكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزى له في الدنيام ما يعدد الرحمن بن كمب بن مالك عن رجل من أصحاب الذي يمالي أن كم من كان حمد بن الزهرى عن عسد الرحمن بن كمب بن مالك عن رجل من أصحاب الذي يمالي أن كمان معه يعبد الرحمن بن كمب بن مالك عن رجل من أصحاب الذي يمالي يومشد بالمدينة ورسول الله يمالي إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله يمالي يومشد بالمدينة المدينة وحيد الله يمالي المدينة المدينة المدينة بالمدينة المدينة الله عبد المدينة ال

قبل رجمة بدر إنكم أدنيتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حق نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم ، فلما أبلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلخ ذلك النبي صلى الله عليه وسملم لقيهم فقال « لقــد بلغ وعيــد قريش منكم المبالغ ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريد أَنْ تَكَيْدُواْ بِهُ أَنْفُسَكُمْ يُريدُونُ أَنْ يَقَاتُلُوا أَبْسَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ﴾ فلمـا سمعوا ذلك من النبي صـلى الله عليـه وسـلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار فريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى البهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولانحول بيننا وبين خسدم نسائكم شيء وهو الخسلاخيسل فلمسا بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أيقنت بنو النضير بالفدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبرا حق نلتني بمكان النصف وليسمعوا منك فان صدقوك وآمنوا بك آمنا بك ، فلماكان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم « إنكم والله لاتؤمنون عندى إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا من الفد على بني قريطة بالكتائب وترك بني النضير بنو النَّضير واحتماوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها وكان نخسل بنى النضير لرسمول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها.فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليــه من خيــل ولا ركاب ) نقول بغير قنال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدى بني فاطمة ، ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان .

وكان سبب ذلك قما ذكره أصحاب الفازى والسير أنه لما قتل أصحاب بثر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه وكانوا سبعين وأفلت منهم عمروبن أمية الضمرى فلماكان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد قتلت رجلين لأدينهما » وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينهم في دية ذينك الرجلين وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بى النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بى عامر اللذين قتلهما عمروبن أمية الضمرى للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فها حدثني يزيد بن رومان وكارب بين بني النصير وبني عامر عقد وحلف فلمنا أتاهم رسدول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا نعم ياأبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، ثم خلا بعضهم بيعض فقالوا إنكم لن تجددوا الرجل على مثل حاله هدنه \_ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من يوتهم \_ فمن رجل يعاو على هدا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كاقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الساء بما أراد القوم فقام وخرج راجعًا إلى المدينة فاسا استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا اليه ، فأخبرهم الخبر بمساكانت يهود أرادت من الغسدر به وأمر رسول الله صلى الله عليمه وسلم بالنهيق لحربهم والمسير اليهم ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون فأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فها فنادوه أن يا محمد قــدكنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعييه على من يصنعه فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبدالله بن أبي ابن ساول ووديمة ومالك بن أبي قوقل وسويد

وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم إن قوتلتم فاللنسا معكم وإن خرجتم حرجنا معكم فتر بصوا ذلك من نصرهم فلم يفعاوا وقذف في قاويهم الرعب ، فسألوا رسول الله صلى الله علمه وسلم أن مجلمهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا الحلقة ففعلوا فاحتملوا من اموالهم مااستقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بهيره فينطلق به فخرجوا إلى خيــبر ومنهم من سار إلى الشام وخاوا الأموال لرسول الله صلى الله عليمه وسلم فكانت لرسول الله خاصة ينمها حيث يشاء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة -- سماك بن خرشة \_ ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه ومدلم قال ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان بإمين بن عمرو بن كمب عم عمرو بن جحلات وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . قال ابن إسحاق وقد حـــدثني بعض آل يامين أن رسول صـــلى الله عليه وسلم قال ليامين « ألم تر مالقيت من ابن عمك وماهم به من شأني » فحمل يامين بن عمرو لرجل جملا على أن يقتل عمرو بن جحماش فقتله فها يزعمون. قال ابن إسحماق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا روى يونس بن بكبر عن ابن إسحاق بنحو ماتقدم فقوله تعالى ( هو الذي أخرج الدين كفروا من أهـــل الـكتاب ) يعنى بني النضير ( من ديار هم لأول الحشر ) . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال : من شك في أن أرض الحشر همنا يمني الشام فليقرأ هذه الآية ( هو الله أخرج الآين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « اخرجوا » قالوا إلى أين ! قال ﴿ إِلَى أَرْضَ الْحَسْرِ ﴾ وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال لمــا أُجِلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال « هذا أول الحشر وأناعلي الأثر » ورواه ابن جرير عن بندارعن ابن أبي عدى عن عوف عن الحسن به

وقوله تعالى ( ماظنتم أن يحرجوا ) أى فى مدة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها ولهذا قال تعالى ( وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أى جاءهم من أمرالله مالم يكن لهم فى بال كما قال تعمالي فى الآية الأخرى ( قد مكر الله ين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر علمهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون )

وقوله تعمالي ( وقدف في قاوبهم الرعب ) أى الجوف والهلم والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقسد حاصرهم الدى نصر بالرعب مسيرة شهر صاوات الله وسلامه عليه . وقوله ( يَحْربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) قد تقدم تفسير ابن إسحاق لدلك وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم ومحملها على الأبل وكذلك قال عروة بن الزيير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد ، وقال مقاتل بن حيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فاذا ظهر على درب أودار هدم حيطاتها ليتسع المحكان القتسال وكان الهود إذا عاوا مكانا أو غابوا على درب أودار نهبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها يقول الله تمالى ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) . وقوله ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء المدبهم في الدار المدبه في الدار المدبه في الدار المدبه في الدار المدب ونحو ذلك قاله الزهرى عن عروة والسدى وابن زيد لأن الله قد كتب عليم أنه سيمذبهم في الدار الدنيا مع ما أعدلهم في الدار الآخرة من المذاب في الربير قال ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من الدنيا مع ما أعدلهم ها الدار الآخرة من ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من المهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية من المدينة فعاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الله عليه ما قبل الدارة قبل الما الله عليه وسلم قبل الشام قال والجلاء أنه كتب عليهم في آي من الدوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبسل ماسلط عليه وسلم قبل الله عليه والرب الله عليه ما في السموات وما في الأرض ـ إلى قوله ـ وليحزى عليم مرسول الله عليه والله عليه ما في السموات وما في الأرض ـ إلى قوله ـ وليحزى

الفاسقين ) وقال عكرمة :الحلاء القتل وفى رواية عنه الفناء، وقال قتادة الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد وقال الضحاك أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء فهذا الجلاء

وقد قال الحافظ أبو بكر البهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل الفاضي حدثنا محمد بن سعيد العوفى حدثني أبي عن عمى حدثني أبي عن جدى عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يجمّن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجمل لـكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء ، والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى وروى أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهرى عن إبراهم بنجمفر عن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عنجده عن عجد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . وقوله تعالى ( ولهم فى الآخرة عذاب النار ) أى حتم لازم لابد لهم منه . وقوله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) أى إما فمل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم حالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم تممقال (ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) . وقوله تعالى ( ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن اللهوليخزى الفاسقين ) اللين نوع من التمر وهو جيد . قال أبو عبيدة وهو ماحالف العجوة والبرني من التمر ، وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير هو جميع النحل ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا وذلك أن رسول الله عليات لل حاصرهم أمر بقطع تحيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقاويهم ، فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهــم قالوا فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله ﴿ اللَّهِ إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية السكريمة أى ماقطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه وفيه نكاية بالعدو وخزى لهم ، وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنمـا هي مفانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهي عن قطعه وتحليل من قطعه من الاثم وإنما قطعه وتركه بإذنه ، وقد روى نحو هذا مرفوعا فقال النسائي أخبرنا الحسن بن محمد بن عفان حدثنا حفص بن غياث حدثنا حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) قال يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطح النخل فحاك في صدورهم فقال السلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيم تركنا من وزر ؟ فأنزل الله ( ماقطعتم من لينة ) وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جريج عن سلمان بن موسى عنجابر وعن أبى الزبير عن جابر ةال رخص لهم فى قطع النخل ثم شدد علمهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسملم فقالوا يارسول الله علينا إثم فيا قطعنا أو علينا وزر فها تركنا فأنزل الله عزوجل ( ماقطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) . وقال الامامأحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه قطع نخسل بني النضير وحرق ، وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بنعقبة بنحوه ولفظ البخارى من طريق عبدالرزاق عن ابن جريم عن موسى بنعقبة عن نافع عن ابن عمر قال حاربت النضير وقريطة فأحلى بني النضير وأقر قريطة ومن علمهم حتى حاربت قريظة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوابالنبي عُرِينَ فأمهم وأسلموا وأجلى مهود المدينة كاعم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن مسلام وبهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة ، ولهما أيضاعن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقِعلع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل فيه ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله وليجزى الفاسقين ) وللبخاري رحمه الله من رواية جو يرية بن أسهاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ حرق تحل بني النصير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبورة مستطير

فأحابه أبوسفيان بن الحارث يقول ،

أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى نواحيا السعير . ستملم أينا منها بنزه وتعلم أيأرضينا نضير كذا رواه البخارى ولم يذكره ابن إسحاق ، وقال محمد بن إسحاق وقال كمب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف

لقد خزيت بفدرتها الحبور كذاك الدهر ذوصرف يدوو وذلك أنهدم كفروا برب

عظيم أصه أمن كبير وقد أو توا معا فهما وعلما وجاءهمو من الله الندير نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنسير فقالوا ما أوتيت بأمرصدق وأنت عنكر منا جدير فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير فمن يتبعه يهد لكل رشد ومن يكفر به يجز الكفور فلما أشربوا غدرا وكفرا وحديهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأى صدق وكان الله محكم لايجور فأيده وسلطه علمهم وكان نصره لعم النصير فغودر مهمو كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأم محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب بسير فما كره فأنزله عكر وحمود أخو ثقية جسور فتلك بنو النضير بدار سوء أبادهمو بما اجترم البير . غداة أتاهمو في الزحف زهوا رسول الله وهو بهم بسير وغسان الحاة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويحكمو فصدوا وحالف أمرهم كذب وزون

فذاقوا غب أمرهمو وبالا لكل ثلاثة منهم بعبر وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهمو نخلودور

قال وكان عاقيل من الأشعار في بي النصر قول ابن القيم المبسى ويقال قالها قيس بن عربن طريف ، قال ابن هشام الأشجمي: أهلى فداء لامرىء غير هالك أجلى الهود بالحسى الزنم يقيلون في جمر العضاه وبدلوا أهيضب عوذا بالودى الكمم فان يك ظني صادقا عجمد يروا خيله بين الصلاويرمرم يؤم بها عمرو بن بيئة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم علمن أبطال مساعير في الوغي يهزون أطراف الوشييج المقوم وكل رقيق الشفرتين مهند تورث من أزمان عاد وجرهم أمن مانغ عنى قريشا رسالة فهل بمدهم في المجد من متكرم بأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم فدينوا له بالحق تحسم أموركم وتسموا من الدنيا إلىكل معظم نبي تلافته من الله رحمـــة ولا نسألوه أمر غيب مرجم فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم ياقريش والقليب الملمم غداة أتى في الخزرجية عامدا إلكم مطيعا للعظيم الكرم معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن يتاوكتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن عاوا لأمر حمسه الله محكم

وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله ههنا أشعارا كشيرةفها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة تركمنا باقهااختصارا واكتفاء بما ذكرناه ولله الحمد والمنة . قال أبو إسحاق كانت وقمة بني النضير بعد وقعة أحد و بعد بثر معونة ، وحكي البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر ﴿ وَمَا أَنَاءَاللهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِ مِهُمْ فَمَا أَوْجَفَمْ ۚ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكَابٍ وَ لَكِنَ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَىٰ مَنَ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكَابٍ وَ لَكِنَ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ يَشَاهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ فَخُذُوهُ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّمِيلِ كَيْ لاَ يَسَكُونَ دُولَة تَابُنُ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا مَا مَا مَهُمُ وَا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمَقَابِ ﴾

يقول تعالىمبينا ما الني. وما صفته وماحكمه فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فانها مما لم يُوجف المسامون عليه بخيل ولاركاب ، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قاويهم من هيبة رسول الله عَرَاكِيُّ فأفاءه الله على رسوله ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عزوجل في هـنـه الآيات فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) أى من بني النضير ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يعني الابل ( و لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) أي هو قدير لا يغالبولا يمانع بل هو القاهر لسكل شيء ثم قال تعالى ( ما أفاء على رسوله من أهل القرى ) أى جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حركم أموال بني النضير ولهذا قال تعالى ( فلله وللرسول وألمى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رصوله ممما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله مُتَالِّقُهِ خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال ممة قوت سنته وما بقى جعله فى الحكراع والسلاح فى سبيل الله عزوجل هكذا أخرجه أحمد همنا مختصرا ، وقد أخرجه الجماعة في كنتهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهرى به وقد رويناه مطولاً . وقال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن على وحمد بن يحيى بن فارس العنى واحد قالا حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تمالي النهار فحنه فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه : يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم ، قات أو أمرت غيرى بذلك فقال خذه فجاءه يرفا فقال باأميرالمؤمنين هلاك في عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبيربن العوام وسعدبن أبى وقاص؟ قال نعم فأذن لهم فدخاوا ثم جاءه يرفا فقال يا أمير المؤمناين هل لك في المباس وعلى قال نعم ، فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين : اقض بيني و بين هذا يعنى عليا ، فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهما ، قال مالك بن أوس خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك ، فقال همر رضي الله عنه اتئد ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم باللهاك بإذنه تقوم السهاء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال « لا نورث ما تركنا صــدقة » قالوا نعم ثم أقبل على على والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لانورث مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً ﴾ فقالا نعم فقال إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحــدا من الناس فقال تعالى ( ومأفاء الله على رسوله منهم فما أو حفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) فكان الله تمالى أفاء على رسله أموال بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم فكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة وبجمل ما بقى اسوة اللل ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشد كم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك ؟ قالوا نعم ثم أقبل على على والعباس

فقال أنشد كما بالله اللهي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان دلك ؟ قالا نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو كمر أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيت أنت وهذا إلى أبي كمر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رضى الله عنه قال رسـول الله عاليه « لانورث ماتركنا صدقة ﴾ والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر ، فلما توفى قلت أنا ولي رسـول الله عرابة وولى أبى بكر فوليتها ما شاء الله أن ألها فحثت أنت وهذا وأنها جميع وأمركا واحد فسألتمانيها فقلت أن شئتهافانا أدفعها إليكا على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله والتي يلها فأخذ عاها مني على ذلك مم جئتماني لأقضى بينكما بغير ذلك والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجز عاعنها فرداها إلى، أخرجوه من حديث الزهرى به . قال الإمام أحمد حدثنا عارم وعفان قالا أخبرنا معمر سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن رمسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير قال فجعل يرد بعسد ذلك ، قال وإن أهلى امروني أن آني النبي صلى الله عليه وسلم فأساً له الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه أم ايمن أو كا شا. الله قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجملت الثوب في عنتي وجملت تفول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد اعطانيهن أو كما قالت فقال ني الله « لك كندا وكندا » قال وتقول كلا والله قال ويقول « لك كذا وكذا » قال وتقول كلاوالله ، قال «ويقول لك كذا وكذا » قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريبا من عشرة امثاله أو كما قال رواه البخارى ومسلم من طرق عن معمر به وهـنـه المصارف المنكورة في هذه الآية هي المصارف الذكورة في خمس الغنيمة وقد قدمنا المكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته همنا ولله الحمد وقوله تعالى (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم)أى جملنا هذه الصارف لمال الفيء كيلا يـ قي مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء وقوله تعالى (وما آنا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أن مهما أمركم به فافعاوه ومهمانها كم عنه فاجتنبوه فانه إنما يأمر بخبير وإعا ينهى عن شر قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيي بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفى عن يحيي بن الجزار عن مسروق قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغي أنك تنهى عن الواشمة والواصلة أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله عَرَاكِيُّهِ ؟ قال بلي شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله مُ اللَّهِ قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي الصحف فما وجدت فيه الدى تقول قال فما وحدث فيه (ومآتا كم الرسول فخذوه ومَا نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلي قال فأني سمعت رسول الله عَلِيُّ ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة ، قالت فلعله في بعض أهلك ، قال فادخلي فانظري فدخلت فيظرت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا فقال لهما أما حفظت وصية العبد الصالح ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالر حمن حدثنا سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنهمات والمتفلحات للحسن ، المغيرات خلق الله عز وجل قال فبلغ اصرأة من بني أسد في العبيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت، قال مالي لا ألمن من لمن رسول الله علي وف كتاب الله تعالى ، فقالت إنى لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته ، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيهأنا قرأت ( وما آتا كم الرسول فحدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلي ؟ قال فان رسول الله عَلَيْكُ مِن عنه قالت إنى لأظن أهلك بهماونه ، قال اذهبي فانظرى فذهبت فلم تر من حاجتها شيئافحاء ت فقالت مار أيت شيئًا قال لوكان كندالم تجا معنا ، أخرجاه في الصحيحين من حديث صفيان الثورى ، وقد ثبت في الصحيحين أيضاعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمر تكم بأمر فائتوا منه ما استطامتم ، ومانهيتكم عنه فاجتنبوه وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا يزيد حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن عمرو أبن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والزفت ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ) وقوله تَعَالَى ( واتَّفُوا الله إنّ الله شــديد العقاب ) أى اتّقُوهُ فَى امْتَثَالُ أُوامِرهُ وَتَرَكُ زُواجِرِهُ فَانْهُ شَدَيْدُ العقابِ لمن عصاه وخالف أمره وأباه وار تُـكب ما عنه رجره ونهاه

يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال النيء أنهم (الله بن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) أى خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ( وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) أى هؤلاء الله بن صدقوا قولهم فعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى ما دحاللاً نصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى (والله بن تبوءوا الدار والإيمان من قبلها أى سكنوا دار الهمجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ومحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الله بن تبوءوا الدار والإيمان من قبل ، أن يقبل من يحسنهم وأن يعفو عن مسيمهم رواه البخارى همنا أيضا . قوله تعالى ( يحبون من هاجر الهم ) أى من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس قال : قال الهما جرون يارسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا عليم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا في كثير لقد كفونا المهنة وأشركونا في الهنأ حتى لهمد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال «لاما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » لم أره في الكتب من هدا الوجه

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن همد حدثناسفيان عن يحي بن سيعد معم أنس بن مالك حين خرج معم إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنسسار أن يقطع لهم البحرين قلوا لا إلا أن تقطع لا خواننا من المساجرين مثلما قال « إما لافاصبرواحتى تلقونى فانه سيصيبكم أثرة » تفرد به البخارى من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا الحن ابن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا أتكفونا المؤنة ونشركك في المخرة قالوا سمعنا وأطعنا تقرد به دون مسلم ( ولا مجدون في صدوهم حاجة عنه فقال المؤرة قالوا المحسن البصرى ( ولا مجدون في ضدورهم حاجة ) يعني الحسد ( محسا أوتوا ) قال قتادة يعني فها أعطى والرتبة . قال الحسن البصرى ( ولا مجدون في صدورهم حاجة ) يعني الحسد ( محسا أوتوا ) قال قتادة يعني فها أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد ونما يستدل به على هذا المهني ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس قال : كنا جلوسا مع رسمول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يطلم علي الأن رجل من أهل الجنة » فظلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الثال قلل علي من الله عليه وسلم مثل ناله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل الرقلي ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نقال إن الحيث أن الله عليه وسلم مثل نقال إلى الحيت أن فأقسمت أنى لا أدخل عليه نادانافان رأيت أن تؤويني إليك وسلم تبه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إلى الحيت أن فأقسمت أنى لا أدخل عليه نادانافان رأيت أن تؤويني إليك وسلم تبه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إلى الحيت أن فأقسمت أنى لا أدخل عليه نادانافان رأيت أن تؤويني إليك

حق بمضى فعلت قال « نعم » قال أنس فكان عبد الله محدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث فلم يره يقوم من الليلشيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أنى لم أسمه يقول إلاخيرا ، فلما مضت الليالى الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت باعبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به فلم أرك تعمل كبير عمل فحما الذى بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قال ما وأبيت ، فلما ولبت دعاني فقال : ماهو إلا مارأيت غير أنى لا أجد في نفسي لأحد من السامين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله فهذه التي باغت بك وهي التي لاتطاق ، ورواه النسأئي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى ( ولا يجدون في صدورهم حاجة ثما أو توا ) يعنى مما أو توا المهاجرون قال و تكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب واكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن إخوا نكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله عليه وسلم « أو غير ذلك » قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال « هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم و تقاسمونهم المثمر » فقالوا نعم يارسول الله . وقوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) يعنى حاجة أى يقدم مون

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله على حبه ) وقوله ( وآني المال الصدقة جهد القل » وهذاالقام أعلى من حال الله بن وصف الله بقوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقوله ( وآني المال على حبه ) فان هؤلاء تصدقوا وهم يجبون ماتصدقوا به وقد لا يكون لهم حاحة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثرواعلى أنفسهم مع خصاصهم وحاجتم إلى ما أنفقوه، ومن هذا اللقام تصدق الصديق رضى الله عنه مجميع ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وله البرموك أهما أنه بن المحلك ؟ » فقال رضى الله عنه المه المه الله أو مديرة واصحابه يوم البرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى أثبت لهم الله ورسوله ، وهكذا الماء الله عرض على عكرمة وأصحابه يوم البرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى المحاب وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخره ولم يشربه أحد منهم رضى الله عنهم وأرضاه ، وقال البخارى حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجسد عندهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم «الارجل يوميم و تعالى فأطفىء السراج و نطوى بطون فقالت والله ما عنسدى إلا قوت الصبية قال فاذا أراد الصبية العشاء فوميم و تعالى فأطفىء السراج و نطوى بطؤ ننا الليلة فقالت والله ما عنسدى إلا قوت الصبية قال فاذا أراد الصبية العشاء فقومهم و تعالى فادا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فقومهم و تعالى في خدد البخارى في موضع خرومسلم والترمذى والنسائي، في طرق عن فيل بن غروان به يحوه، وفي و واية مسلم تسمية هذا الأنصارى بأ في طلحة رضى الله عنه

وقوله تعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلجون ) أي من سلم من الشيح فقد أفلح وأنجح

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلك حمام على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » انفرد باخراجه مسلم فرواه عن القمني عن داود بن قيس به .

وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الفحش فان الله لا يحب الفحش ولاالتفحش ، وإياكم والشح فانه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالظلم فظاموا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ، وأمرهم بالقطيمة فقطعوا » ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلاهمــا عن عمرو بن مرة به وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيدعن القعقاع بن الجلاح عن أبى هريرة أنه سمعرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانجهم في جوف عبدأ بدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا » وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي حدثنا عبدة بن سلمان أخبرنا بن المبار للحدثنا المسهودي عن جامع بن شداد عن الأصود بن هلال قال جاء وجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إنى أخاف أن أ كون قد هلكت فقالله عبدالله وماذاك ؟ قال سمعت الله يقول ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدى شيئا فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن ، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل. وقال ســ نميان الثوري عن طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبى الهياج الأسدى قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسى . لا يزيد على ذلك فقلت له فقال إنىإذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل وإذا الرجل عبـــد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . رواه ابن جرير . وقال ابن جرير حدثني همد بن إسحق حدثنا سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا جمع بن جارية الأنصاري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : برى من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة . وقوله تعالى ( والنبين جاءوامن بمدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الله بن سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم ) هؤلاء هم القسم الثالث من يستحق فقر اؤهم من مال النيء وهم الهاجرون ثم الأنصار عمالتا بعو ن لهماحسان كما قال في آية براءة ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والنابين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) فالتا بمون لهم باحسان هم المتبعون لآثار هم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم فى السر والملانية ، ولهما الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم فى السر والملانية ، ولهما الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم فى السر في هذه الآية الكريمة ( والله ين جاءوامن بعدهم يقولون)أىقائلين ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الله ين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قاوبنا غلا ) أي بفضا وحسدا ( للذين آمنواربنا إنك رءوف رحيم ) ومأأجسن ما استنبط الإماممالك رحمه الله من هذه الآية الحكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال النيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الله ين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قاوبنا غلا للدين آمنوار بناإنكر ،وف رحم ) وقال ابن أى حاتم حدثنا موسى بن عبدالرحمن السروقى حدثنا محمد بن بسر حدثنا إسماعيل بن إبراهم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة أنها قالت :أمروا أن يستغفر والهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية ( والدين جاءوامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) الآية وقال إسماعيل بن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت: أمرتم بالاستنفاز لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم . صمحت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوله: « لا تذهب هذه الأمة حتى يلمن آخرها أولها » رواه البغوى ، وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهم حدثنا أيوب عن الزهرى قال : قال عمر رضى الله عنه ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليــه من حيل ولا ركاب ) قال الزهرى: قال عمر رضى الله عنه : هذه لرسول الله على الله عليه وسلم خاصة وقرى عرينة وكذاوكذا عا أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللدى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. وللفقر اءالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوءوا الداروالإيمان من قبايهم ـ والذين جاءوا من بمدهم فاستو عبتهذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق . قال أيوب ـأو قال حظـ إلا بعض من تملـكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع . وقال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن أيوب عن عكرُمة ابن خالد عنى مالك بن أوس بن الحدثان فال قرأ عمر بن الخطاب ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ كليم عليم حكم) ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ( واعلمو أنما غنمتم من شيء فأن لله خسة وللرسول ولذى القربي ) الآية تم قال هذه لمؤلاء ثم قرأ ( ما أظاء لله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي حق بلغ الفقراء والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم) ثم قال: استوعبت هذه للمسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق ثم قال: لأن عشت ليأتين الراعى وهو بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه

غبر تمالى عن النافقين كعبد الله بن أبى وأضرابه لحين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى ( ألم تنر إلى الدين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكمولا نظيع فيح أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصركم ) قال الله تعالى ( والله يشهد إنهم لكاذبون )أى لكاذبون فعاوعدوهم به إمالاً نهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا يفوا لهم به وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه ولهذاقال تعالى ( ولأن قو ناوا لا ينصرونهم) أى لا يقاتاون معهم ( ولأن نصروهم ) أى قاتاوا معهم ( ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ) وهذه بشارة مستقلة بنفسها ، شم قال تعسالي ( لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ) أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كمقوله تعالى ( إذا قريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ولهذا قال تعمالي ( ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) ثم قال تعمالي ( لا يقاتاونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ) يعني أنهم من جيهم وهلمهم لا يقدرون على مواجهة حيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال تمالى (بأسهم بينهم شديد) أى عداوتهم فيا بينهم شديدة كا قال تمالى ( ويديق بمضر بأس بمض ) ولهذا قال تعالى ( محسبهم جميما وقاويهم شي ) أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف قال إبراهيم النخمي يمنى أهل السكتاب والمنافقين ( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) . ثم قال تعالى (كمثل الدين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ) قال مجاهدوالسدى ومقاتل بنحيان ينني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدروقال ابن عباس كُمْنُلُ الذِّينَ مِن قَبِلَهُم بِعِني بِهِود بني قَيْنَةَاع وَكُذَا قَالَ قَتَادَةً وَحَمَّدَ بنإسبحق وهذا القول أشبه بالصواب فان يهود بني قينقاع كان رسول الله مرافي من أحلاهم قبل هذا. وقوله تما لي (كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كمفر قال إنى برىء منك ) يمنى مثل هؤلاء الهودف اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من النافقين وقول النافقين لمم أنن قو تلتم لننصر نك ثم لما حقت الحقائق وجديهم الحصار والقتال تحلوا عنهم وأسلموهم للهاكمة مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للانسان \_ والعياذ بالله \_ السكفر فإذا دخل فما سوله له تبرأ منهوتنصل وقال ( إنىأخاف الله رب العالمين ). وقد ذكر بعضهم

همنا قصة لمعض عباد بنى إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها بالمثل بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها ، فقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبدالله ابن نهيك قال معمن عليارض الله عنه يقول إن راهباً تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجها ولها إخوة فقال لإخوتها عليه كم بهذا القس فيداويها قال فجاء وابها إليه فداواها وكانت عنده فبيها هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فحاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعينتي أناصنعت هذابك المطمئ أنهن عاصنعت بك فاسعد لي سجدة فسعدله فلم اسعدله قال إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين فذلك قوله (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين )

وقال ابن جرير حدثني يحى بن إبراهم السعودي حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبدالرحن ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآيه (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إلى برىءمنك إلى اخاف الله رب العالمين ) قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها اربعة إخوة وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهبقال فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقالله اقتلها ثم ادفنها فانكرجل مصدق يسمع قولك فقتلها محدفنها قالفأنى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في كان كذاوكذا فلما اصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا لابل قصم اعليناقال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ، فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ؟ قالوا فوالله ما هذا إلاالمي وقال فانطلقوا فاستعدوا ملسكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال انى أناالدى أوقعتك في هذا ولن ينجبك منه غبري فاسعد لي سحدة واحدة وأنجبك مما أوقعتك فيه قال فسحدله، فلما أتو ا يهما كريم تبرأ منه وأخذ فقتل وكنذا روى عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك ،واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابدهو برصيصا فالله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فان جريجا اتهمته احمأة بغى بنفسيا وادعت أن حملها منه ورفعت أمرها إلى ولى الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول مالكم مالكم . قالوا باعدوالله فعلت بهذه الرأة كذ وكذا ، فقال جريم اصبروا ثم أخذ انها وهو صغير جداً ثم قال يا علام من أبوك . قال أبي الراعي وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ، فلما وأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كليم تعظم بليغاً وقالوا نعيدصومعتك من ذهب ، قال لا بل أعيدوها من طبن كما كانت وقوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما في النار خاله بن فيها)أى فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له ومصيرها إلى نار جهنم خالدين فها ( وذلك جزاء الظالمين ) أى جزاء كل ظالم

﴿ يَمْ أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهَ وَلْنَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يَسْتَوِى أَنْفُولُ أَللَّهَ وَلَا يَسْتَوِى أَنْفُولُ أَلْفَا لِللَّهِ وَأَنْفُلُ وَلَا يَسْتَوِى أَضْعَلُ ٱلنَّارِ وَأَنْعَلُ وَلاَ يَسْتَوِى أَضْعَلُ ٱلنَّارِ وَأَنْعَلُ وَلاَ تَسَكُونُونَ ﴾ الفَائزُونَ ﴾ الفَائزُونَ ﴾ الفَائزُونَ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عماة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كامهم من مضر فتغير وجه رسول الله متقللي لما رأى بهم من الفاقة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال « يا أبها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة \_ إلى آخر الآية وقرأ الآية التي في الحثير \_ ولتنظر نفس ما قدمت لغد \_ تصدقر جل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع بحره \_ حتى قال \_ ولو بشق عمرة » قال فجاءر جل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه يتهالم وجهه كأنه

مذهبة فقال رسول الله مرائلي « من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينفسر من أجورهم شيء ، ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار من عمل الدين آمنوا الله ) أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر

وقوله تعالى ( ولتنظر نفس ما قدمت لفد ) أي حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ( واتقوا الله ) تأكيد ثان ( إن الله خبير بما تعماون ) أي اعاروا أنه عالم بجميع أعمالكم واحوالكم لا تحنى عليه منكم خافيةولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . وقوله تعالى ( ولا تَكُونُوا كَالْدِين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم فان الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى (أولئك هم الفاسقون) أى الخارجون عن طاعة الله الهالمالكون يوم القيامة الحاسرون يوم معادهم كما قال تعالى ( يا أيها الله بن آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ) . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن مجدة الحوطي حدثنا المغيرة حدثنا جرير بن عمان عن نعم بن عمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أماتعلمون أنكم تفدون وتروحون لأجل معاوم . فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عزوجل فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله عزوجل ، إن قوما حملوا آجالهم لغيرهم فنها كم الله عزوجل أن تبكو نوا أمثالهم ( ولا تكونوا كالمدين نسوا الله فأنساهمأ نفسهم ) أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخاوا بالشقوة والسعادة أين الجبارون الأولون الدين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط . قد صاروا تحت الصخر والآبار ، هذا كتاب الله لا تفني عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة ، واستضيئوا بسنائه وبيانه ، إن الله تعالى أثني على زكريا وأهل بيته فقال تعالى ( إنهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لها خاشمين ) لا خير في قول لا يرادبهوجهالله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله . ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاعم . هذا إسناد حيد ورجاله كالهم ثقات ، وشيخ جرير بن عمّان وهو نعم بن عمدة لا أعرفه بنني ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جريركالهم ثقات وقد روى لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم. وقوله تعالى ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) أي لا يستوى هؤلاء وهؤلاء في حَجَم الله تعالى يوم القيامة كما قال تمالى ( أم حسب الدين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالندين آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم وتمساتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( وما يستوى الأعمى والبصير والدين آمنوا وعماوا الصالحات ولا السيء قليلا ماتنذكرون ) وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجمل المتفين كالفجار ). في آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار ولهذا قال تعالى هم: ا (أصحاب الجنة هم الفائزون)أى الناجون المسلمون من عذاب الله عزوجل

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من

الوعد الحق والوعيد الأكيد ( لو أنزلنا هذا القرآن على حبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى فإذا كان الجبل في غاظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبرما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم يا أنها البشر أن لا تلين قلو بَج و تخشع و تتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره و تدبرتم كتابه ولهذا قال تعالى ( و تلك الأمثال نضر بها للناس لعليهم يتفكرون )قال العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى ( لو أنز لنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشما متصدعاً ﴾ إلى آخرها يقول لو أتى أنزلت هـــذا القرآن على جبل حملته إياء لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله ، فأمر الله الناس إذا نزل علمهم القرآن أن يأخذوه بألخشية الشديدة والتخشع ثم قال تعالى ( و تلك الأمثال نضربهـــا للناس لعلمهم يتفكرون ) وكذا قال قتادة وابن جرير . وقد ثبت في الحــديث المتواتر أن رســـول الله عَلَيْقَ لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضعوجاء النبي مُرَاقِيَةٍ ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يأن كما يأن الصبي الذي يسكت لمُــاكان يسمع من الله كر والوحى عنــده ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد ايراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع وهكذا هذه الآية السكريمة إذا كانت الجبال الصم لوسمعت كلام الله وفهمته لخشعت والصدعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال العالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ) الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أى لـكان هذا القرآن وقدقال تعــالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لمحما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لمما يهبط من خشية الله ) ثم قال تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم) أخبر تمالى أنه الذي لا إله إلاهو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل وأنه عالم الغيب والشهادة أى يعملم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفي عايسه شيء في الأرض ولا في الساء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الدر في الظامات وقوله تعمالي ( هو الرحمن الرحم ) قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغني عن إعادته همنا ، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخاوقات فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وقد قال تعالى ( ورحمتي وسمت كل شيء ) وقال تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحو اهو خير مما مجمعون ) ثم قال تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو اللك ) أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة وقوله تعملي ( القدوس ) قال وهب بن منبه أي الطاهر . وقال مجاهد وقتادة أي المبارك وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام ( السلام ) أى من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله تعالى ( المؤمن ) قال الضحاك عن ابن عباس أى أمن خلقه من أن يظامهم وقال قتادة أمن بقوله انه حق وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به وقوله تعالى ( المهيمن ) قال ابن عباس وغير واحد أى الشاهد على خلقه بأعمالهم بمهني هو رقيب عليهم كـقوله ( والله على كل شيء شهيد ) وقوله ( ثم الله شهيد على ما يفعلون ) وقوله ( أفمن هو قاعم على كل نفس بما كسبت) الآية وقوله تعالى ( العزيز )أى الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لمزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تمالي ( الجبار المتكبر ) أي الله يلا تليق الجبرية إلا له ولا المتكبر إلا امظمته كما تقدم في الصحيح « العظمة إزاري والكبرياء ردائيفمن نازعني واحدا منهما عذبته» وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير : الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فهم عما فيه صلاحهم. وقال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى (سبحان الله عما يشركون ) وقوله تعالى ( هو الله الحالق الباري الصور )الحلق التقدير والبرء هو الفرى وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإنجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر بمدح آخر:

ولأنت تفرى ما خلقت وبه ١٠ ض القوم نخلق ثم لا يفرى

أى أنت تنفذ ما خلفت أى قدرت بخلاف غيرك فانه لا يستطيع ما يريد فالخلق النقدير والفرى التنفيذ ومنه يقال

قدر الجلاد عم قرى أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده ، وقوله تمالي ( الحالق الباريء المصور ) أي اللي إذا أراد هيئا قال له كن قيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله نغالى ( في أي صورةماشاء ركيك) ولهذاقال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها وقوله تمالي (له الأسماء الحسني) قد تفدم الكلام على ذلك في سورة الاعراف . ونذكر الحديث المروى في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله علي « إن لله أنسالي تسعة وتسمين اسما مائة إلا واحدا من أحصاهما دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا وزاد بعد قوله : «وهو وتر يحبّ الوتر ». واللفظ للترمذي : «هو الله الذي لا إله إلاهو الرحمن ، الرحم ، الملك القدوس · السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الحالق ، البارئ ، المصور، الغفار ، القيار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح العلم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الحبير ، الحلم ، العظم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، القيت الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب، الواسع ، الحكم ، الودود المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتان ، الولى ، الحميد ، الحميد ، المبدى ، المعيد ، المحيد ، الحميت ، الحي ، القيوم ، الواجد ، الماجد، الواحد الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالى ، البر ، التواب المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ذو الجلال والاكرام ، المقسط الجامع ، الغني ، الغني ، المطي ، المانع ، الضار النافع ، النور الهادي البديع. الباقي . الوارث الرشيد الصبور ، وسياق أبن ماجه بزيادة و نقصان وتقديم و تأخير وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه بماأغني عن إعادته همنا وقوله تعالى ( يسبح له مافي السموات والأرض) كمقوله تعالى (تسبح لهالسموات السبع والأرض ومن فهن وإن من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقه ون تسبيحهم إنه كان حلما غفورا) وقوله تمالى (وهو العزيز) أى فلابرام جنابه (الحكم) في شرعه وقدر ، وقدقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمدالز بيرى حدثنا خاله يعني ابن طهمان أبو العلاء الحفاف حددثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن الذي عالم قال « من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان, الرجم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورةالحشر وكل الله به سبمين ألف ملك يصاون عليمه حتى يمسى وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ، ومن قالهما حمين يمــى كان بتلك المنزلة » ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أحمد الزبيري به وقال غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . آخر تفسير سورة الحشر ولله الحد والنة

﴿ تفسير سورة المتحنة وهي مدنية ﴾ ﴿ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَلَمْهُوا لَا تَتَخْذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْ لِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْمُوَدَّةِ عُوْلَ اللهِ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُ حِهَدًا فِي سَدِيلِي وَأَبْغَاءَ مَرْ صَاتِي مِن الْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَن يَقْعُلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّدِيلِ \* إِن لَيْسَرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَمُ مُ وَمَن يَقْعُلُه مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَنْفَعَلَمُ مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَعْمُونُ اللهِ اللهُ وَعَرُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَعْمُ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَعْمُونُ وَاللهُ مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَعْمُونَ بَعِيرِهُ ﴾ وَالله تَعْمُونَ بَعِيرِهُ ﴾ وَاللهُ مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَن يَعْمُونُ الْفَيْمَةُ يَقُولُ مُ بَيْدَكُم وَاللهُ مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَكُونَ فَعَلَمُ وَاللهُ مُولِلُهُ مِن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ تَكُورُونَ \* لَكُونُ وَقَدُولُ وَمُ الْفَيَامُ عَلَى الْمُؤْمِلُ مُن السَّوْءَ وَوَدُوا لَوْ مَعْلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَلَاللهُ مِنْ وَاللهُ مُولِهُ الْفَيَامُ فَى السَّوْءَ وَوَدُوا لَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُؤْمِلُ مُن اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُهُ اللّهُ ال

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة فصه حاطب بن أبى بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمسكمة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلمها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال

« اللهم عم علمم خبرنا » فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم عا عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم بدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله عليه استجابة للاعاله فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث النفق على صحته . قال الامام أحمد حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن مجمد بن على أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبيرافع أُخبره أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول : بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والفداد فقال « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظمينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فاذا نحن بالظمينة قلمنا أخرجي الكتاب ، قالت ما معي كتاب ، قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ، قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخدنا الكتاب فأنينا به رسول الله عَلِيِّتُهِ فاذا فيه من حاطب بن أبى بلتمة إلى أناس من الشركين عَمَة بخبرهم بيمض أمر رسول الله عِلَيْنِ فقال رسول الله عِلَيْنِ « بإحاطب ماهذا ؟ » قال لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معلك من الماجرين لهم قرابات محمون أهلمهم عَكَمَةً فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أنحسد فيهم يدا بحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله علي « إنه صدقكم » فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال رسول الله علي « إنه قد شهد بدراً وما بدريك لمل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » وهكذا أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه من غدير وجه عن سفيان بن عيينة به ، وزاد البخارى في كتاب المغازى فأنزل الله السورة (با أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقال فيكتاب التفسير قال عمرو ونزلت فيه ( يا أيها الله ين آمنوا لاتنخدوا عدوى وعدوكم أولياء ) وقال لا أدرىالآية في الحديث أو قال عمرو قال البخاري قال على يعني أبن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت (لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) فقال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ماتركت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيرى . وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على قال بعثني رسول الله عَلَيْنَ وأبا مر ثد والزبير بن العوام وكلنا فارس وقال انطلقوا حتى تأتوا روضـــة خاخ فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله عَرْكِيُّتُمْ فَقَلْنَا الْكَتَابِ ؟ فَقَالَتَ مَامِعَى كَتَابِ فَأَنْجُنَاهَا فَالْهَسْنَا فَلْم نَر كَتَابًا فَقَلْنَا مَا كَذَب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأن الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله علي فقال عمر يارسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمين فدعني فلأضرب عنقه فقال الذي عَلِيِّ « ما حملك على ما صنعت 1 » قال حاطب والله ماني إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى وليس أحد من أصحابك إلاله هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال « صدق لا تقولوا له إلا خيرا » فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين قدعني فلأضرب عنقه فقال « أليس من أهل بدر ١ - فقال - لمل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو قد غفرت لكم - » فدممت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم ، هذا لفظ البخاري في المفازي في غزوة بدر . وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبي حاثم حدثنا على بن الحسن الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سليان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحلى عن أبي إسحاق البحترى الطائي عن الحارث عن على قال لما أراد النبي عَرِيْقُ أَن يأتَى مَكَمَ أسر إلى أناس من أصحابه انه يريد مكمة منهم حاطب بن أبي بلعتة وأفشى في الناس انه يريد خيبر قال فكتب حاطب بن أبي بلتمة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرئد وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال « ائتوا روضة خاخ فانكم ستلقون بها امرأة ممهاكتاب

فخدوه منها» فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله على فقلنا لها هات الكتاب فقالت مامعي كتاب فوضعنا متاعمًا وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبومرثد لعله أن لا يكون معها فقلت ماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لنعرينك ، فقالت أما تتقون الله 1 ألستم مسامين 1 فقلنا لتخرجنه أو لنعريتك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها وقال حبيب بن أبى ثابت أخرجته من قبلها فأتينا به رسول فلا صُوْبِ عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أليس قد شهد بدرا ؟ » قالوا بلى ، قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول الله مَالِيَّةِ « فُلمل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ماشئتم إنى بما تعملون بصير » ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم فأرسل رســـول الله عَرَاكِينَ إلى حاطب فقال « ياحاطب ماحملك على ماص: من ؟» فقال يار سول الله إني كنت امر أ ماصقا في قريش وكان لى بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله عَكَة مَن يمنع أهله وماله فَـكتبت بذلك الهم ووالله يارسول الله إلى لمؤمن بالله ورسوله فقال رسول الله مُرَالِيِّةِ « صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا » قال حبيب بن أبى ثابت فأنزل الله تعالى ( يا أنها الندين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) الآية وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن أ بى منان سعيد بن سنان باسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب الغازى والسمير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من عامائنا قال لما أجمع رسول الله مُرَائِلُهُ المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله عليات من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غسيره أنها سارة مولاة ابني عبد المطلب وجعل لهما جملا على أن تبلغه لقريش فجعلته في وأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله علي الحبر من السماء بما صنع حاطب فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهممن أمرهم » فخرجا حق أدركاها بالحليفة حليفة بني أبى أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا فى رحلها فلم مجدا شيئًا فقال لها على بن أبى طالب إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أولنكشفنك فلما رأت الجدمنه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منهافدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله عَلِيُّتُهُ حاطبًا فقال « بإحاطب ماحملك على هذا ١ » فقال يارسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لى في القوممن أهل ولا عشيرة وكان لى بين أظهرهم وله وأهل فصافعتهم عليهم فقال عمر بن الخطاب بارسول الله دعني فلأضرب عنقه فان الرجل قد نافق فقال رسول الله علي الله علي وما يدريك ياعمل ١ الله الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعماوا ماشئتم فقد غفرت لكم » فأنزل الله عز وجل في حاطب ( يا أيها الله بن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة – إلى قوله – قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والله بن معه إذ قالوا لقوءهم إنابرآء منكم ومما تسبدون من دون الله كنفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) إلى آخر القصة ، وروى مممر عن الزهرى عن عروة نحو ذلك وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن همذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتمة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله عمرات بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ماتقدم، وعن السدى قريبا منه وهكذا قال العوفى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتمة فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) يمنى الشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله والمؤمنين الدين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تمالى (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم) وهذا تهديد شديد ووعيداً كيد وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين انخذوا دينكم هزو اولعبا من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟) وقال تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر انه إيما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد

ويذكر همنا الحديث الذي رواه الإهام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي ابن حراش معمت حديفة يقول : ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه ومسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعه وتسمة وأحــد عشر قال فضرب لنا منها مثلا و ترك ســائرهــا قال « إن قوماً كانوا أهــل ضعف ومسكنة قاتلهم أهــل تجبر وعداء فأظهر الله أهدل الضعف عليم فعمدوا إلى عدوهم فاستعماوهم وسلطوهم فأسخطوا الله علمهم إلى يوم يلقونه» وقوله تعالى ( يخرجون الرسول وإياكم ) هذا مع ماقبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهمأ خرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لماهم عليه من النوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ولهذا قال تعالى ( أن تؤمنوا بالله ربكم) أى لم يكن لكم عندهم ذنب الا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى ( وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) وكقوله تعالى ( الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) . وقوله تعالى ( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) أي إن كنتم كذلك فلانتخذوهم أولياءان كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضائي عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم وقوله تعالى ( تسرون اليهم بالمودة وأنا أعـلم بمـا أخفيتم وما أعلنتم ) أى تفعلون ذلك وأنا العـالم بالسرائر والضهائر والظواهر ( ومن يفعله منكم فقد ضل سواءالسبيل \* إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا البكم أيديهم والسنتهم بالسوء) أى لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقالوالفعال (وودوا لو تكفرون )أى ويحرصون على أن لا تنالوا خيرا فيم عدواتهم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً وقوله تمالى ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعماون بصير ) أى قراباتكم لاتنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سواء ونفعهم لايصل البكم إذا أرضيتموهم بما يسخط اللهومن وافق أهله على الكفر ليرضهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا الى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجـــالا قال بارسول الله أبن أبي قال « في النار » فلمــا قفي دعاه فقال « إن أبي وأباك في النار » ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءِ وَأَ مِنكُمْ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِمَ لِأَ بِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِن اللهِ مِن شَيْء رَبِّنَا عَلَيْكَ تَو كَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ النَّهُ مِن لَلهُ مِن شَيْء رَبِّنَا عَلَيْكَ تَو كَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ النَّهُ مِن اللهِ مِن شَيْء رَبِّنَا عَلَيْكَ تَو كَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ النَّهُ وَالْهَ وَالْيَوْمُ الْاَرْمِنَ لَكُمْ وَا وَاغْفِر لَنَارَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ أَلَّكُمْ مُ اللهَ هُو اللهُ وَالْيَوْمَ الْآ خِر وَمَن يَتُولَ قَالِيَة هُو اللهَ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ والله والله واليَّوْم الآخِر وَمَن يَتُولَ قَالِيَة هُو اللهَ هُو اللهَ عَلَى اللهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

يقول أمالي لعماده الومنين الذين أمرهم عصارية الكافرين وعداوتهم وعد بمم واسرى منهم ( قد كات لكم أسوة حسنة في إبراهم والذي معه ) أي وأتباعه الدين آمنوا معه ( إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ) أي تبرأنا منكم (ويما تعبدون من دون الله كفرنا كم) أي بدينكم وطريقكم (وبداييننا وبينكم العدواة والبقضاء أبدا) يعني وقسد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم مادمتم على كفركم فنحن أبدا شبراً منكم ونبغضكم ( حتى تؤمنوا بالله وحده ) أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لاشريك له وتخلعوا ما تعبدون معمه من الأوثان والأنداد . وقوله تمالي ( إلا قول إراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) أي لكم في إبراهيم وقومـــه أســـوة حسنة تتأسون بها الا في استغفار إبراهيم لأبيه فانه إنماكان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عددو لله تسبرا منه وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الدين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فالزل الله عــز وجــل ( ماكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قــر بي من بعـــــما تبين لهم أنهم أصحاب الجيمي \* وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدولله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليم) . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه إذ قالوا لفومهم إنا برآء منكم \_ إلى قوله تعالى \_ إلاقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وماأملك لك من الله منشيء) أى ليس الكرف ذلك أسوة أى في الاستغفار للمشركين هكذا قال ابن عباس ومجاهـد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وغــير واحــد . ثم قال تعالى خيرا عن قول إبراهم والله بن معيد حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه ( فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ) أي توكلناعليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا اليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي العماد في الدار الآخرة ( رينا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) قال مجاهد : معناه لاتهذبنا بأيدمهم ولا بعداب من عندك فيقولوا لوكان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا ، وكذا قال الضحال ، وقال قتادة لاتظهرهم علينا فيفتتنو بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس لاتسلطهم علينا فيفتنونا، وقوله تعالى ( واغفر انا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ) أى واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيها بينناوبينك ( إنكأنت العزيز ) أى الذي لا يضام من لاذ بجنا بك ( الحكيم) في أقو الك وأفعالك وشهر علث وقدرك ما تقدم أيضًا لأن هذه الأسوة الثبنة همنا هي الأولى بمينها ، وقوله تعالى ( لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ) تهييج إلى ذلك اكل مؤمن بالله والمعاد ، وقوله تعالى ( ومن يتول ) أي عماأمرالله به ( فان الله هو الغني الحميد ) كـقوله تعالى ( إن سَكَفَرُوا أَنَّمَ وَمِن فِي الأَرْضَ جَمِيمًا فَانَ اللَّهُ لَفِي حَمِيدً ﴾ وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس :الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقة أي هو المحمود في جميع أقواله وأفهاله لا إله غيره ولا رب سواه

﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْمَلَ بَيْمَكُمْ ۚ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَمُورٌ رَّحِيمٍ \*
لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِّلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيلِركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَتْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيلِركُمْ وَفَلَهِرَوا عَلَى لَا يُعْرَاهُ وَا عَلَى لَا اللهُ عَنِ اللَّذِينَ قَتْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيلِركُمْ وَفَلَهِ وَاعْلَى اللهُ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ أَن تُولُونُ هُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأَوْلَئِكُ هُمُ الظَّالُولُونَ ﴾

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتُم منهم مودة ) أى محبة بعد البغضة ومودة بعم النفرة وألفة بعد الفرقة ( والله قدير ) أى على مايشاء من الجمسع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة منفقة كافال تعالى ممتناعلى الأنصار (واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بعمته إحوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأ نقذكم منها) الآية وكذا قال لهم النبي مالله (ألم أجدكم ضلالا فهدا كم الله بي وكنتم منفر قين فألفكم الله بي ؟ »وقال الله تعالى (هو الله يأك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف المنبي ما يدعن بعضائه ونا ما فعسى أن يكون بغيضاك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون بغيضاك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضاك هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون بغيضات بديل ما وأبغض بغيضات هو نا ما فعسى أن يكون بغيضات بديل عبد كان الله عبد كان الله كون بغيضات بعيضات بديل كون بغيضات بعيضات بديل كون بغيضات بديل كون بغيضات بعيضات بعيضات بعيضات بعيضات بعيضات بعيضات بديل كون بغيضات بعيضات بديل كون بغيضات بديل كون بغيضات بعيضات بعيضات بعيضات بعيضات بعيضات بديل بعيضات بعيضات

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ، يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

وقوله تعالى ( والله عنور رحيم )أى يففره للكافرين كفرهم إذا تابو امنه وأنابو اإلى ربهم وأسلمو اله وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أى ذنب كان

وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية نزلت في أبي سفياني صحر بن حرب فان رسول الله صلى الله عليه رسلم نروج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه ، وفي هــذا اللهى قاله مقاتل نظر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل الفتيح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتيح بلا خلاف، وأحسن من هذامار واهابن أبى حاتم حيث قال قرىء على محمد بن عزيز حدثني سلامة حدثني عقيل حدثني أبن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول الله عَالِيمُ أقبل فلقى ذا الحمار مرتدا فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين قال ابن شهاب وهو بمن أنزل الله فيه ( عسى اللهأن يجعل بينكم وبين الناءين عاديتم منهم مودة ) الآية . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال با رسول الله ثلاث أعطنهن ،قال « نعم » قال تأمرنى أقاتل الكفار كاكنت أقاتل السامين ، قال « نعم » قال ومعاوية بجعله كاتبابين يديك ، قال « نعم» قال وعندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان أزوجكها ـــ الحديث ـــ وقدتقدمالكلام عايه. وقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينها كمءن الإحسان إلى الكفرة الدين لا يقاتلو نكم فى الدين كالنساء والضعفة منهم (أن تبروهم) أى تحسنوا إليهم (وتقسطوا إليهم)أى تعدلوا (إن الله يحب المقسطين) قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثناه شام بن عروة عن فاطمة بنت النذر عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت الني عالية فقات يا رسول الله إن أجى قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال « نسم صلى أمك » أخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصمب بن ثابت حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنتأبي بكر بهدايا صباب وقرظ وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبي عِرْكُ ، فأنزل الله تعالى ( لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتاوكم في الدين ) إلى آخر الآية فأص هاأن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها .وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به ، وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد المزى بن سعد من بني مالك بن حسل وزاد ابن أبي حاتم في المحدة للتي كانت بين قريش ورســول الله عليه وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن أبي شبية حدثنا أبوقتادة العدوى عن ابن أخي الزهرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالنا قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين رسمول الله مَرْاتِيَّةٍ وبين قريش فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينمة وهي راغبة أفنصلها ، قال « نعم فصلاها » ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه ﴿ قَلْتَ ﴾ وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأساديث المتقدمة والله أعلم ؟ وقوله تعالى ( إن الله عجب المقسطين ) قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات ؛ وأورد الحديث الصحيح « القسطون على منابر من نور عن يمين المرش ؛ الله ين يعدلون في حكميم وأهالهم وما ولوا »

وقوله تعالى (إنما ينها كم الله عن الدين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكمأن تولوهم) أي إنما ينها كم عن موالاة هؤلاء الدين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينها كم الله عزوجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ، ثم أكد الوعيد عنى موالاتهم فقال (ومن يتولهم فأولئك مم الظالمون) كقوله تعالى (يا أيها الدين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين)

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتُ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنْهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَهُ عَلَيْكُمْ مُولَمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ مُولَا تَعْمَ الْكُوَا فِي وَسُنَاوُا مَا أَنفَقُوا وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَعْكَمُ وَهُنَّ إِذَا ءَاتَيْنُهُ وَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَا فِي وَسُنَاوُا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا وَاللهُ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُولُومُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديمية الدى وقع بين رسول الله عَلِيْنَ وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلارددته إلينا ، وفى رواية على أنه لايأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلارددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهرى ومقاتل بن حيان والسدى فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فان الله عزوجل أمر عباده الؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فان عاموهن مؤمنات فلا يرجموهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحاون لهن ، وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أحمد بن جحش من المسندالكبيرمن طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن محيي الدهلي عن يعقوب بن محمد عن عبدالعزيز بن عمر ان عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي أبانة عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى الشركين وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير حدثناأبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأعر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر الأسدى قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله علي النساء ، قال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بنص زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت الهاس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ، ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به ، وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الله كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب ، وقال الموفى عن ابن عباس في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَنْ آمنوا إذا جَاءَكُم المؤمناتُ مهاجرات فامتحنوهن ) كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلاالله وأن محمدا عبد الله ورسوله ، وقال مجاهد (فامتحنوهن) فاسألوهن عما جاء بهن فان كان جاء بهن غضب على أز واجهن أو صخطة أو غيره ولم يؤمن فارجموهن إلى أزواجهن ، وقال عكرمة يقال لها ما جاء بك إلاحب الله ورسوله ، وماجاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله (فامتحنوهن) وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن ، وقو له تعالى (فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى السكفار ) فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا وقوله تمالى ( لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ) هده الآية هي التي حرمت السلمات على الشركين وقد كان جائزا في ابتداء الاسلام أن يبروج الشرك المؤمنة ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي بيالية زينب رضى الله عنها وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه فلما وقع في الأساري يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها حديمة فلما رآها رسول الله ميالية رق لها رقة شديدة وقال العسلمين «إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » ففعلوا فأطلقه رسول الله عليه أن يبعث ابنته اليه فوفي له بذلك وصدقه فيها وعده وبعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضى الله عنه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبوالعاص عدثنا ابن إسحاق حدثنا ورها أبوالعاص حدثنا أبي حدثنا ورده عليه بالنسكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا ورواه أبو داود حدثنا ابن على النام وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بهدستتين وهوصحيح لأن إسلامه كان بعد يحريم السلمات على الشركين بسنتين وقال الترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بهدستتين وهوصحيح لأن إسلامه كان بعد يحريم السلمات على الشركين بسنتين وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولانعرف وجه هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعنى ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدد أن رسول الله على حديث عمرو بن شعيب عن ألديع بمهر جديد و سكاح جديد ققال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب عم قلت وقد روى حديث الحجاج بنأرطاة عن عمرو بن شعيب الامام أحمد والته أعلم

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين محتمل أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه ، وقالى آخرون بل إذا انقضت العدة هى بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحماوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم وقوله تعالى (وآ توهم ما أنفقوا) يعنى أز واجالها جرات من الشركين ادفهوا اليهم الذى عرموه عامهن من الأصدقة قاله ابن عباس وعجاهد وقادة والزهرى وغير واحد وقوله تعالى (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن) يعنى إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكم وقوله تعالى (ولا جناح الشركات والاستمرار معهن

وفي الصحيح عن الزهرى عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساءه من المؤمنات فأنزل الله عز وجسل (يا أيها الله ين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات \_ إلى قوله \_ ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج احداها معاوية بن أي سفيان والأخرى صفوان بن أمية . وقال ابن أورعن معمر عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحيم على أنه من أناه منهم رده اليهم فلماء جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على الشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وحكم على الشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا السداق إلى أزواجهن وقال وإماحكم السداق إلى أزواجهن وينهم من العهد وقال محمدين إسحاق عن الزهرى طلق عمر يومئذ قريبة (ا) بنت أبي الله بينهم وبينهم من العهد وقال محمدين إسحاق عن الزهرى طلق عمر يومئذ قريبة (ا) بنت أبي أمنية بن المنهو في أم عبدالله فتزوجها أبو جهم بن حديقة ابن غانم رجل من قومه وهما على شركهما ، وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنتربيمة بن الحارث بن عبد الطلب فتزوجها المده خالد بن سعيد بن العاص . وقوله تعالى ( واسألوا ما أنفقه وليسألوا ما أنفقوا) أى وطالبوا عا أنفقم على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين وقوله تعالى ( ذلكم حكم الله يحمر الله يحمر الله يكم بينكم ) أى في الصلح واستثناء القساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم بينكم ) أى في الصلح واستثناء القساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم بينكم ) أى في الصلح واستثناء القساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم بينكم ) أى في الصلح واستثناء القساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يكم بينكم )

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي تفسيرالبغوى : ناطمة

علم حكم) أي علم بما يسلخ عباده حكم في ذلك ثم قال تعالى (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى المكفار فعاقتم فاتوا الدين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) قال مجاهد وقتادة هذا في السكفار الدين ليس لهم عهد إذا فرتالهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لايدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الداهبة اليهم مثل نبقته عليها ، وقال ابن جرير حدثنا بونس حدثنا ابن وهب أخبر في بونس عن الزهري قال أقر المؤمنون عكم الله قادوا ما أمروا به من نفقات المسركين التي أنفقوا على نسائهم وأبي المشركون أن يقروا محكم الله فها فرض عليهم من أداء نفقات المسابين فقال الله تعالى المؤمنين به ( وإن فاتسكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبم فسائها الدين أنه به مؤمنون) فاو أنها ذهبت بعد هسده الآية امرأة من أزواجها الوبين الوبين أبي الشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من للمقب الذي بأيديهم اللهي أمروا أن يردوه على الشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم الملاتي آمن وهاجرن وقال العوقي عن ابن عباس في هذه الآية به على المؤمنية به يهي إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله على قلم ، والمقب ما أنفق من الموبي عن ابن عباس في هذه الآية بهني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله على الهيافي مثل ما أنفق من الفنيمة ، وهكذا قال مجاهد ( فعاقبتم ) أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ( فاتوا الله ين دهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) يعني مهر مثلها ، وهكذا قال عمروق وإبراهم وقتادة ومقاتل والضحاك ومسفيان بن حسين والزهري أيضا . وهذا الحد والمنة الحد والمنة

﴿ يَا أَيُّمَا النَّهِيُ إِذَا جَآءَكَ النُّوَامِنَاتُ يُبَا بِمِنْكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْمًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَثْرُوفٍ فَبَا يَمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَيْكَ فِي مَثْرُوفٍ فَبَا يَمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ اللهِ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ عَفُو لا رَحِيمٌ ﴾ لَا يَسْرَقْنَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَثْرُوفٍ فَبَا يَمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَفُو لا رَحِيمٌ ﴾

قال البخارى حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه قال أخبرنى عروة أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهده الآية ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك — إلى قوله — غفور رحم ) قال عروة قالت عائشة لهن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «قدايعتك» كلاما ، ولا والله ما مست يده بدامر أقفى المبايعة قط ، ما يبايعهن إلا بقوله «قد بايعتك على ذلك » هذا لهظ البخارى . وقال الامام أشمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أهيمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نساء لنبايعه فأخذ علينا ما فى القرآن أن لانشرك بالله شيئا الآية وقال «فها استطمتن وأطفتن » قانا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قانا بارسول الله ألا تصافحنا ؟ قال «إنى لاأصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة » هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذى والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيمنة والنبائي أيضا من حديث الدورى ومائك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدر به وزاه ابن أسم كلهم عن محمد بن المنكدر به وزاه وابن أم عالم أنه وكانت أخت خديمة حالة فاطمة من فيها إلى فى فذكره وقال الامام أحمد حدثنا متوب جدين المنكدر حدثة في المي فذكره وقال الامام أحمد حدثنا المقوب حدثنا أبى عنان إسحاق حدثى سلط بن أيوب بن الحكم بن سلم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحسدى خالات حدثنا أبى عنان إسحاق حدثى سلط بن أيوب بن الحكم بن سلم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحسدى خالات حدثنا أنى عنان إسحاق حدثى سلط بن أيوب بن الحكم بن سلم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحسدى خالات حدثنا أنى عزان المحار قال حثت رسول الله على النجار قالت حثت رسول الله على النجار قالت حثت رسول الله على الله الله والله الله على النجار قالت حثت رسول الله على النجار قالت حثت رساء بن المناله والمنالة ولمناله على النجار قالت حثت رسول الله على النجار قالت حثت رسول الله على النجار قالت حثت رسول الله على المنالة على المنالة والمنالة على المنالة على المنالة على المنالة والمنالة على المنالة المنالة المنالة على المنالة المنالة على المنالة المن

عليه وسلم نبايمه في نسوة من الأنسار فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نمصيه في معروف قال « ولا تغششن أزواجكن » قالت فبايعناه ثم الصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غش أزواجنا؟ قال فسألته فقال : « تأخذ ماله فتحالى به غيره » وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن عبان بن إبراهم بن محمد ابن حاطب حدثني أني عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مظمون قالت أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يباريع النسوة ويقول « أبايعكن على أن لا تشهركن بالله عبنا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولاد كنولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصيني في معروف ـ قلن نعم ـ فما استطعتن »فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي أي بنية لعم فكنت أقول كمايقلن وقال البخاري حدثنا معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايمنا رسمول الله صلى عليمه وسلم فقرأ علينا(ولا تشركن بالله شيئًا ﴾ ونهانا عن النياحة فقيضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها رسول الله صلى الله غليه وسلم شيئًا فانطلقت ورجمت فبايعها ، ورواه مسلم وفي رواية فها وفي منهن امرأة غيرها وغيرأم سلم الله ملحان وللبحارى عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله عليه والمعند البيعة أن لاننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سلم وأم العلاء وابنة أبى سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرىوقد كان رسول الله صلى الله علمية وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العبدكما قال البخارى حدثنا محمد بن عدالر حم حدثنا هارون بن المعروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر معرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعمّان ف كابهم يصلها قبل الخطبة ثم يحطب بعد فنرل ني الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين بجلس الرجال بيده شمأقبل يشقهم حق أني النساءمع بلال فقال ﴿ يَا أَيَّا الَّذِي إِذَا جَاءِكُ المؤمِّمَاتِ بِبَايِعِنَاكُ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكُنَ بِاللَّهُ شَيئًا وَلا يَسْرَقُنَ وَلا يُرْنِينَ وَلا يَقْتَلَنَ أُولادُهُنّ ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف)حتى فرغ من الآية كلها شمقال حسين فرغ «أنتن على ذلك ؟ » فقالت امراة واحدة ولم بجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدرى حسن من هي قال فتصدقن قال وبسط بلال أو به فجملن يلقين الفتخ والخو اتم في أوب بلال وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباس عن سلمان بن سلم عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايمه على الإسلام فقال «أبايمك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقى ولا تزنى ولا تقتلي ولدك ولا تأنى بهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى عليه وسلم في مجلس فقال ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شبئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتاوا أولادكم \_ قرأ الآنة التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات \_ فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومنأصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاءغفر له وإن شاء عديه » أخرجاه في الصحيحين .

وقال محمد بن إسحق عن يزيدبن أبى حبيب عن مر ثد بن عبد الله اليزنى عن أبى عبدالله عبدالر حمن بن عسيلة الصنائحى عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر المقبة الأولى وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وقال « فان وفيتم فلكم الجنة » رواه ابن أبى حاتم ، وقد روى ابن جرير من طريق الموفى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال «قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه ومدلم أمر عمر بن الخطاب فقال «قل بطن حرة متنكرة في النساء فقالت إنى إن أتكلم بعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله على الله على

عليه وسلم فسكت النسوة اللاني مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة كيف تقبل من النساء شيئالم تقبله من الرجال ؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر « قل لهن ولا يسرقن » قالت هند والله إن لأصيب من أبي سفيان الهنات ما أدرى أيحلمن لي أم لا قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأخذت بده فعاذت به فقال « أنت هند ؟ » قالت عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ولا يزنين » فقالت يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة قال « لا والله ما تزنى الحرة \_ قال \_ ولا يقتلن أولادهن » قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر ، قال ( ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ( ولا يمصينك في معروف ) قال منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية عرقن الثياب ونخدش الوجوه ويقطمن الشمور ، ويدعون بالويل والثبور . وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم ، فان أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه رسلم يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما . وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح ، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء وعمر باييع النساء يحلفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بقيته كما تقدم وزاد :فلماقالولاتقتلن أولادكن قالت هند ربيناهم صفاراً فقلتموهم كباراً فضحك عمر بن الخطاب حَق استلقى . رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا نصر بن على حدثتني أم عطية بنت سلمان حدثني عمى عن جدى عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال « اذهبي فغيرى يدك » فذهبت فغيرتها مجناء تم جاءت فقال « أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا » فبايمته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوارين فقال « حمر تان من نار جهنم »

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشمي قال : بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال « ولا تقتلن أولادكن » فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض علمهن فإذا أقررن رجعن فقوله تعمالي ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايمها على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن أموال النياس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصرًا في نفقتها فلمها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل على جناح إن أخذت من ماله بفير علمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك» أخرجاه في الصحيحين ، وقوله تمالي ( ولا يزنين ) كـ قوله تمالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الألم في نار الجحم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنه معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليمه وسلم فأخذ علمهما ( أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولايزنين) الآية قال فوضمت يدهــا على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها فقالت عائشة أقرى أيتها المرأة فوالله ما بايمنا إلا على هـــــــا قالت فنعم إذا فبايهما بالآية ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال بابيع رسول الله علي النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : ولا تقتلن أولادكن . فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصى بأولادهم ؟ قال وكان بمدذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض علمين فإذا أقررن رجعن ، وقوله تمالى ( ولا يقتلن أولادهن ) وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الاملاق ويهم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لفرض فاسد أو ما أشهه

وقوله تعالى ( ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ابن عباس يهنى لا يلحقن بأز واجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو

يعنى ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبدالله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله ألجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وقضحه على رءوس الأولين والآخرين » وقوله تعالى ( ولا بعصينك في معروف) يعنى فيا أمرتهن بعمن معروف ونهيتهن عنهمن منكر . قال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أي قال مهمت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( ولا بمصينك فى معروف ) قال إنما هوشرط شرطه الله للنساء . وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا فى المعروف والعروف طاعة ، وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومنذ عن النوح ، وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضًا . وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا بزيد حدثنا سعيد عن قتادة فيهذه الآية ذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم أخذ علمن النياحة ولاتحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما، فقال عبد الرحمن بن عوف: يارسول الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس أولئك عنيت ، ليس أولئك عنيت » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال كان فيم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا محدثين الرجال إلا أن تكون ذات محرم فان الرجل لايزال يحدث الرأة حق يمذى بين فخذيه . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت كان فما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العروف حين بايعناه أن لا ننوح فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسمدوني فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسمدتهم ثم جاءت فبايعت قالت لها وفي منهن غيرها وغير أم سلم ابنة ملحان أم أنس بن مالك، ، وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حقصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضى الله عنها . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضا قال : حدثنا ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا أبونعيم حدثنا عمرو بن فروخ القتات حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فما أخد أن لاتنحن فقالت عجوز يارسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وانهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال « فانطلقي فكافئيهم » فانطلقت فسكافأتهم ثم إنها أتته فبايعته وقال هو المعروف الدي قال الله عز وجِل (ولا يعصينك في معروف ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا الضي حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن امرأة من البايعات قالت كان فيا أخذ علينا رسول الله عليه أن لانعصيه في معروف أن لا تحمش وجها ولا نشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعوا ويلا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب حدثني إسماعيل بن عبد الرخمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله عليالية جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رَسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقا لت فقلنا : مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله ، فقال تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ، قالت: فقلنا نعم ، قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد، قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز قال إسهاء ل فسألت جدتى عن قوله تعالى ( ولا يعصينك في معروف ) قالت النياحة

وفى الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » وفى الصحيحين أيضا عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة . وقال الحافظ أبو بعلى حدثنا هدية

ان حاله حدثنا أبان بن زيد حدثنا محيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه ان أباسلام حدثه ان أبا مالك الأشعرى حدثه ان رسول الله مالية مالية قال « أربع في أمق من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطمن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال \_ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلما سربال من قطران ودرع من جرب » ورواه مسلم في صحيحه منفردا به من حديث أبان بن يزيد العطار به وعن أبي سعيد أن رسول الله مالية ما لعن النائحة والمستممة رواه أبو داود . وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيم عن يزيد مولي الصهباء عن شهر ابن حوشب عن أم سامة عن رسول الله مالية قول الله تعالى ( ولا يعصينك في معروف ) قال النوح ورواه المرمذي في النائمة بالمناني في النائمة بالمنانية عن عدين حميد عن أبي نعم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبدالله الشيباني مولي الصهباء به وقال الترمذي حسن غريب

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِيبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَنْسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَا يَئْسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَنْكُمْ أَدُمِ مِنْ الْكُفَّارُ مِنْ أَنْكُمْ أَنْ أَنْهُ وَ لَا يَنْسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَا يَئْسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَنْكُمْ أَنْ مُنْ يَنْسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَا يَئْسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة المكافرين فى آخر هذه السورة كما نهى عنها فى أولها فقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما عضب الله عليه واستحق من الله الطرد والابهاد فكيف توالونهم و تتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد ينسوا من الآخرة أى من ثواب الآخرة و نعيمها فى حكم الله عز وجل. وقوله تعالى ( كما ينس المكفار من أصحاب القبور) فيه قولان أحدهما كما ينس المكفار الأحياء من قراباتهم الذين فى القبور أن مجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثما ولا نشورا فقد انقطع رجاؤهم منهم فعا يعتقدونه. قال العوفى عن ابن عباس ( يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غضب الله عليهم ) إلى آخر السورة يعنى من مات من الذين كفروا أن يرجعوا البهم أو يعثهم الله عز وجل ، وقال الحسن البصرى ( كما يئس المكفار من أصحاب القبور ) قال المكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات ، وقال قتادة كايئس المكفار أن يرجع اليهم أصحاب القبور الذين ماتوا وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير ، والقول الثاني معناه كايئس المكفار أن يرجع اليهم أصحاب القبور الدن ماتوا وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير ، والقول الثاني معناه كايئس المكفار أن يرجع اليهم أصحاب القبور الدن ماتوا وكذا قال الضحاك وهذاقول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابنزيد والكاي ومنصور وهواختيار ابن جرير رحمه الله . آخر تفسيرسورة المتحنة ولله الحده وعكرمة ومقاتل وابنزيد والكاي ومنصور وهواختيار ابن جرير رحمه الله . آخر تفسيرسورة المتحنة ولله الحده والمنة .

#### ﴿ تفسير سورة الصف وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا يجي بن آدم حدثنا ابن البارك عن الأوزاعي عن يجي بن أبي كثير عن أبي سامة وعن عطاء ابن يسار عن أبي سامة عن عبدالله بن سلام قال تذاكرنا أينج بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا رجلارجلا فجمعنا فقراً علينا هذه السورة يمني سورة الصف كليا، هكذا رواه الإمام أحمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا المماس بن الوليد بن مر ثد البيروني قراءة قال أخبرني أبي سمعت الأوزاعي حدثتي يحيي بن أبي كثير حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن حدثتي عبد الله بنسلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عن جميم ين أبي كثير وقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كليا، ونزلت فيم هذه السورة (سبح لله) الصف قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كليا، قال أبوسلمة وقرأها علينا عبد الله بن سلام كايا قال بحي بن أبي كثير وقرأها علينا أبوسلمة كلها قال الأوزاعي وقرأها علينا يحيد الله بن عبدالرح ن عادالرح ن عن عبد الله بن عبدالرح ن الدارى علينا يجي بن أبي كثير كلها قال أبوسلمة كلها قال الأوزاعي وقرأها علينا يحي بن أبي كثير كلها قال أبو عبد الله بن عبدالرح ن الدارى عن عبد الله بن عبدالرح ن الدارى عن عبد الله بن عبدالرح ن الدارى

حدثنا محمد ألل كثير عن الأوراعي عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلة عن عبد الله بن سلام قال: قمدنا نفر ا من أصحاب رسول الله علية فتداكرنا فقلنا او نسلم أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه فأنزل الله تعالى ( ســــــــــــ لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم \* يا أيها الله بن آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عبدالله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقر أها علينا الأوزاعي قال عبدالله فقر أهاعلينا ابن كثير ، ثم قال الترمذي وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن المارك عن الأوزاعي عن عيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو حن أبي سامة عن عبد الله بن سلام قلت وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن البارك به قال الترمذي وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية حمد بن كثير قلت وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير قلت وقدأ خبرني بهذا الحديث الشيخ للسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسم أخبرنا أبو المنجا عبدالله بن عمر بن اللتي أخبرنا أبوالوقت عبدالأول بن عيسي بن شعيب السجزي قال أخيرنا أبوا لحسن بن عبد الرحمن بن المظفر بن محمدبن داودالداودي أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي.أخبرنا الإمام الحافظ أبو مجدعبد الله بن عبدالرحمن الدارمي بجميع مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قذ كر بإسناده مثله وتسلسل اناقراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار ولم يقرأها لأنهكان أميا وضاق الوقت عن تلقيمًا إياه ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمَّان رحمه الله الله هي أخبرنا القاضي تقي الدين بن سلمان بن الشبيخ أبي عمرو أخبرنا أبو المنجأ بن اللتي فذكره بإسناده وتسلل ليمن طريقه وقرأها على تكمالها ولله الحمد والمنة .

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ \* يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم تَفْعَلُونَ \* إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾

قد تقدم المكالام على قوله تعالى ( سبح لله مافى السموات وعافى الأرض وهو العزيز الحكم )غير مرة عاأغنى عن إعادته : وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) إنكار على من بعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به ولهذا استدل بهذه الآية السكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله بمرات المائح المائة المنافق ثلاث إذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب ، وإذا اؤ بمن خان » . وفى الحديث الآخر فى الصحيح « أربع من ثلاث إذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب ، وإذا أو بمن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها » فذ كر منهن اخلاف الوعد وقد استقصينا المكلام على هذين الحديثين فى أول شرح البخارى ولله الحمد والمنة ولهذا أكد الله نعالى هذا الإنكار علمهم بقوله تعالى ( كبر مقةا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ، أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبى فذهبت لأخرج لألمب فقالت أمى عبد الله تمالى أنه إذا نعلق بالوعد عزم على الرعود وجب الوفاء يا عبد الله تعمل كذبة » وذهب الإمام مالكر حملائة تعالى إلى أنه إذا نعلق بالوعد عزم على الرعود وجب الوفاء به كا لو قال لغيره تزوج ولك على كل يوم كذا فتروج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمى وهو مبنى على المضايقة وذهب الجمور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين عنوا فريضة الجهاد وهو مبنى على المضايقة وذهب الجمور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين عنوا فريضة الجهاد عمره فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قبل لهم كذوا أبديكي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة علم فلما فرص نكل عنه بعضهم كقوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قبل لهم كذوا أبديكي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

فلما كتب علمهم القتال إذا قريق منهم نخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنالم كشبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ﴿أَيُّمَا تَكُونُوا يدر كَسُكُم السوت ولوكتم في بروج مشيدة ) وقال تعالى ( ويقول الله بين آمنوا لولا نزلت سورة ؟ فإذا أنزلت سورة حسكمة وذكرفها القتال رأيت الدين في قاويهم مرض ينظرون إليك نظر الغشي عليه من الموت ) الآية وهكذا هذه الآية معناها كماقال على بن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( باأيها الله بن آمنوا لم تقولوا مالا تفعلون ) قال كان ناس من الؤمنان قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عن وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الله ين خالفوا الإيمــان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال ( إن الله يحب الدين يقاتلون في سبيله صفا )فبين لهم فابتاوا يوم أحد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين فأنزل الله في ذلك ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) وقال: أحبكم إلى من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول أنزلت في شــأن القتال بقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يسكونوا فعلوا ذلك وقال ابن زيد نزات في قوم من النافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك وقال مالك عن زيد بن أسلم (لم تقولون مالا تفعلون؟) قال الجهاد وقال ابن أنى نجيح عن مجاهد (لم تقولون مالا تفعلون \_ إلى قوله\_ كـأنهم بنيان مرصوص ) فما بين ذلك في نفر من الأنصار فهم عبد الله بن رواحة قالو افي مجلس لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله المملنا به حتى نموت فأنزل الله تعالى هذا فيهم فقال عبد الله بن رؤاحة لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت فقتل شهيداً وقال إبن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قروة بن أبي المغراء حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبى الأسود الديلي عن أبيه قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليهمنهم ثلثما تقرجل كلمم قد قرأ القرآن فقال أنتم قراء أهمل البصرة وخيارهم . وقال كنا نقرأ سورة كنانشهم اباحدى السبحات فأنسيناها غيراني قد حفظت منها ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) فتسكتب شهادة في أعناقسكم فتسألون عنها يوم القيامة ولهذا قال تعالى ( إن الله يحب الدين يقاتلون في سبيله صفاكاتهم بنيان مرصوص) فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغي يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتسكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان

قال الإمام أحمد حدثنا على بن عبد الله حمد منا هشيم أخبرنا مجاله عن أبى الوداك عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عن أبى الوداك حبر بن نوف به وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا الأسود يعنى ابن شيبان حدثنى يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : قال مطرف كان يبله عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقينه فقلت يا أبا ذر كان يبله عن عنك حديث كنت أشتهى القاءه فلقينه فقلت يا أبا ذر كان يبله عن عنك حديث كنت أشتهى القاء فلقينه فقلت يا أبا ذر كان يبله على الله عليه وسلم أشتهى لقاءك فقال لله أبوك فقد لقيت فهات فقلت كان يبله عنى عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث من أن الله يغض ثلاثة و يحب ثلاثة قال أجل فلا إخالي أكذب على خليلي عليه فل قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبم الله عن وجل ؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلق العدو فقتل وأنتم بحدونه في كتاب الله الذين من وجل الدين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس) وذكر الحديث هكذا أورد هذا الخديث من هدذا الوجه بهذا السياق وهذا الله ط واختصره ، وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيدبن ظبيان عن أبى ذر بأ بسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبى ذر بأ بسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن طبيان عن أبى ذر بأ بسط من هذا السياق وقد أوردناه

في موضع آخر ولله المحمد وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم « عبدى التوكل الحجاز ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، والمن يعفو و بعفر ، مولاه بمكة وهجرته بطابة وملسكه الشام وأمته الحمادون محمدون الله على كل حال ، وفى كل منزلة لهم دوى كدوى النحل في حو الساء بالسحر ، يوضون أطرافهم ويأتزورن على انصافهم صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة » ثم قرأ ( إن الله يحب الله بن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) رعاة الشمش يصلون الصلاة حيث ادركتهم ولو على ظهر دابة . رواء ابن أبي حاتم ، وقال شعيد بن جبير في قوله تعالى (إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) أى ملتصق بعض وقال المعلوب الله يقاتلون في سبيله صفا في بعض من الصف في القتال وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعض في القتال وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعض وقال ابن عباس (كأنهم بنيان مرصوص) مثبت لا يزول ملصق بعض وقال تقادة (كأنهم بنيان مرصوص) أى مثبت لا يول ملصق بعض وقال تقادة (كأنهم بنيان مرصوص) ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه . فكذلك الله عزوجل لا يحب أن يختلف أمره وان الله عن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد عن أي بكر بن أبي مرم عن يحيي بن جابر الطافي عن أي بحرية وال الأرض لقول الله عزوجل ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يكرهون القتال على الخول ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عزوجل ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يكرهون القتال على الخول أو به الله عن الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عزوجل ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) قال وكان أبو محرية يقول : إذا رأيتموني التفت في الصف فجؤا في لحي

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُؤُذُو اَنِي وَقَد تَّمْكُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّ زَاعُوا أَزَاعَ ٱللهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْمَهُ وَاللهُ لِا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْفُومَ ٱلْفُسِفِينَ \* وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْمَهُ أَجْدُ وَلِمَ إِنِّ وَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا اللهَ عَلَى مِن بَعْدِى ٱشْهُهُ أَجْدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّذَاتِ قَالُوا مُشَالًا مِن يَدَى مِن بَعْدِى ٱشْهُهُ أَجْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّذَاتِ قَالُوا مُذَا سِحْرُ ثُمِينَ ﴾

يقول تمالى خبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه ( لم تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول الله إليسكم ) أى لم توصاون الأذى إلى وأتم تعلمون صدق فيا جئسكم به من الرسالة . وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أصابه من السكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ولهذا قال « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر ) وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوامن النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى كا قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله عالمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وقوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والحدلان كا قال تعالى ( ونقلب أفتادتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طفيانهم وأسكنها الشك والحيرة والحدلان كا قال تعالى ( ونقلب أفتادتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طفيانهم بعمهون ) وقال تعالى ( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله بعمهون ) وفلا تعالى ( وإذا قال عبدى الموم الفاسقين ) . وقوله تعالى ( وإذا قال عبدى المن مربم يا بني إسرائيل إلى بهدى الأني من بعدى المربى أحمد) يعنى التوراة قد بشرت بى وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدى وهو الرسول الذي الأمى المربى أحمد) يعنى التوراة قد بشرت بى وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدى وهو الرسول الذي الأمى المربى المسمى الومراة قد بشرت بى وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدى وهو الرسول الذي هدد ثنا أبوالهان حدثنا منا أنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة ، وماأحسن ما أور دالبخارى الحديث الذي قال فيه حدثنا أبوالهان حدثنا عن الزهرى قال أخبر بى محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن في هشمه عن أبيه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن في شعيب عن الزهرى قال أخبر بى مطعم عن أبيه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن في شعيب عن الزهرى قال أخبر بى مطعم عن أبيه قال معمت رسول الله ملى الله وهول والله الله عليه وسلم عن أبيه قال معمت رسول الله عليه وسلم عبر بن مطعم عن أبيه قال معمت رسول الله المه المهو عن أبيه قال معمت رسول الله الهور المهالة المهو عن أبيه قال أخبر بى حاله عن أبيه المه عن أبيه قال منه المهور المهور المهور الهور المهور

أسماء أنا مجمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به السكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدى وأنا العاقب، ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه

وقال أبو داودالطيالسي حدثنا المسعوديءن عمرو بن مسة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال ﴿ أَنَا مُحمد وأَنَا أَحْمد والحاشر والمَّفي ونبي الرحمة والتوبة واللحمة ﴾ ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به ، وقد قال الله تمالي ( الله بن يتبعون الرسول النبي الأمي اللهي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ) الآية ، وقال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلح إصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخد عليه المهد لأن بعث محدوهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمنه للن بعث محمدوهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وقال حمد بن إسحاق حدثي ثور بن يزيدعن خاله بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : يا رسول أخبرنا عن نفسك قال « دعوة أبى إبراهم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » وهذا إسناد جيد وروى له شواهد من وجوه أخر فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد المكلي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال ؛ قال رسول الله عليه « إلى عند الله لحاتم النديين وإن آدم لمنجدل في طينتة وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهم وبشارة عيسي بي ورؤيا أمى التي رأت وكذلك أمهات النيين يرين » ، وقال أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنالهان ابن عام قال سمت أبا أمامة قال : قلت يا رسول الله ما كان بدء أصلك . قال «دعوة أبي إبراهيم وبسرى عيسى ورأت أمي أنه غرج منها نور أضاءت له قصور الشام » ، وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسمود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النحاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا منهم عبدالله بن مسعود وجمفر وعبد الله بن رواحة وعمَّان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجداً له شما بتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالاً له إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأين هم قالا: هم في أرضك فابعث إلىهم فيعث إلهم فقال جعفر أنا خطيسكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له مالك لا تسجد للملك. قال إنالانسجد إلا لله عز وجل قال وما ذاك . قال إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لانسجد لأحد إلا لله عزوجل وأمرنا بالصلاة والزكاة ، قال عمرو بن الماص : فانهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، قال ماتقو لون في عيسي بن مريم وأمه. قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العدراء البتول الني لم يمسها بشر ولم يعترضهاوله، قال فر فع عوداً من الأرض ثم قال بامعشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوى هذامر حبابكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيــل وأنه الدي بشر به عيسي بن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمسل نعليه وأوضئه وأمر بهـدية الآخرين فردت إليهما تم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك مدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما وموضع ذلك كتاب السيرة والقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم نزل تنعته و محكيه في كنتها على أعمها وتأمرهم باتباعه ولصره وموازرته إذا بعث ، وكان ما اشتهرالأمر في أهل الأرض على لسان إبراهم الحليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم ،وكذا على لسان عيسى بن مريم ولمنا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك إنى في الأرض قال « دعوة أبي إبراهم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمى التي رأت » أي ظهر في أهل مكم أثر ذلك، والارهاص فذكره صاوات الله وسلامه عليه . وقوله تعالى ( فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) قال ابن حريج وابن جرير ( فلما جاءهم ) أحمد أى المبشر به فى الأعصار المتقادمة

المنوع بذكره في القرون السالفة . لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون ( هذا سحر مبين )

﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ مَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَهُوَ بَدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَمْ وَاللهُ لَا يَهْذِى الْقَوْمَ الطَّلْمِينَ \* 
رُيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُرَّ أُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفْرُونَ \* هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ 
وَدِينِ آئَفَقُ لِيُظْهْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾

يقول تعالى ( ومن أظلم بمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) أى لاأحد أظلم بمن يُمترى الكذب على الله وبجمل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإحلاص ولهذا قال تعالى ( والله لا يهدى القوم الظالمين) ثم قال تعالى ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ) أى يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه وكاأن هذامستحيل كذاك ذلك مستحيل ولهدذا قال تعالى ( والله متم نوره ولوكره السكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروه على الدين كله ولوكره المشركون) وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية ، ولله الحد والمنة

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلَّكُمْ ۚ عَلَى يَجْرَة تَنْجِيكُم مِّن ۚ عَذَابِ أَلِيم \* تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ أَنْالُمُونَ \* يَغْفُو لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَتُخْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُكُمْ خَلْلِكُمْ أَنْ اللّهُ وَلَكُمْ وَأَنفُكُمْ خَلْلِكُمْ أَنْ اللّهُ وَلَكُمْ وَأَنفُكُمْ خَيْرًا وَمَسَلّكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ \* وَأَخْرَى وَتُعْبَرَ اللّهُ وَفَيْحُ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ ٱلْهُ وْمِنِينَ ﴾ تُعْبَرُ أَنْ وَمَسَلّكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ \* وَأَخْرَى اللّهُ وَفَيْحُ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ ٱلْهُ وْمِنِينَ ﴾

تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضى الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله عَلَيْتُ عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل لفيهلوه فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية (يا أيها الله ين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيه من عذاب ألم ) ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور ، التى هى محصلة للمقصود ومزيلة المسحدور فقال تعالى ( تؤمنون باللهورسوله وتجاهدون فى سبيلالله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعالمون) أى من تجارة الله نيا والكدلما والتصدى لها وحدها شم قال تعالى ( يغفر لكم ذنوبكم ) أى إن فعلتهما أمر تكم بهودلاتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات ولهذا قال تعالى ( وأخرى تحبونها) أى جنات تجرى من تحتمار الأنهار ومساكن طبية فى جنات عدن ذلك الفوزالعظيم ) ثم قال تعالى ( وأخرى تحبونها) أى جنات تجرى من تحتمار الأنهار ومساكن طبية فى جنات عدن ذلك الفوزالعظيم ) ثم قال تعالى ( وأخرى تحبونها) أى بنصر كم قال الله تعالى ( وأخرى تحبونها) أى بنصر كم قال الله تعالى ( ولينصر تم دينه تكفل الله بنصر كم قال الله تعالى ( ولينصر تم الله من ينصره إن الله له وى عزيز ) وقوله تعالى ( وفتح قريب ) أى عاجل فهذه الزيادة هى خير الدنيا موصول بنهم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه ولهذا قال تعالى ( وبشر المؤمنين )

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا كُونُوآ أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَهُمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَيْسَى أَبْنُ مَرْ يَهُمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَيْسَى أَبْنُ مَرْ عَيلَ وَكَفَرَت طَّا أَنِهَةٌ فَأَيدُنَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ عَدُوتِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهْدِينَ ﴾ عَدُوتِهِمْ قَأَصْبَحُوا ظَهْدِينَ ﴾

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنهسهم وأموالهم وأن يستجبوا لله ولرسوله كا استجاب الحواريون لعيسى حين قال ( من أنصارى إلى الله ) أى من معيى في الدعوة إلى الله عن وجل ؟ ( قال الحواريون ) وهم أتباع عيسى عليه السلام ( نحن أنصار الله ) أى نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازر وك على ذلك وله خذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيايين واليونانيين ، وهكذا كان رسول الله على أله وله أيام الحج « من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربى فان قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربى » حتى قيض يقول في أيام الحج « من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربى فان قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربى » حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة في إيموه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم قاما هما جر إليهم بمن معه من أصحابه وقوا له بما عاهدوا الله عليه ولهما الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما عليهم رضى الله عنهم وأرضاهم

وقوله تعالى ( فَآمَنَت طَائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ) أي لما بلخ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفه فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظام وهم اليهود عليهم لعائن الله المتنابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة بمن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا فمن قائل منهم إنه ابن الله ، وقائل فيه الله ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح القدس ، ومن قائل إنه الله ، وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء

وقوله تمالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ) أى نصر ناهم على من عاداهم من فرق النصارى (فأصبحو اظاهرين) أى عليهم وذلك بيمثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن النهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسي إلى الساء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا من عبن في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكمفر بي اثنتي عشر مرة بمد أن آمن بي ، قال ثم قال أيسكم يلقي عليه شبي فيقتل مكاني ويكون معى في درجي : قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا ، فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشابفقال أنافقال له: اجلس . ثم عاد علم م فقام الشاب فقال أنا فقال : نعم أنت ذاك . قال فألق عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء قال وجاء الطلب من الهود فأخذوا شبهه فقتاوه وصلبوه وكفر به بمضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به فتفرقوا فيه عارث فرق فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السهاء وهؤلاء اليهقوبية . وقالت فرقة كان فينا أبن الله ماشـاء الله تم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية ، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليــه وهؤلاء المساءون فتظاهرت السكافرتان على المساءة فقتاوها فلم يزل الإسلامطامسا حتى بعث الله محمدًا صلى الله علميه وسسلم ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ) يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسي والطائفة التي آمنت في زمن عيسي ( فأ يدنا الله بن آمنو اعلى عدوهم فأصبحو اظاهرين) باظهار محمد على دين الكفار . هـذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة ، وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء فأمة محمد مراكب لا يزالون ظاهر بن على الحق حتى يأنى أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السَّلام كما وردتٌ بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم . آخر تفسير سورة الصف ولله الحمَّد والمنةُ

﴿ تفسير سورة الجمعة وهي مدنية ﴾

عن ابن عباس وأبى هريرة رضَى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُمْ كان يَقرأ في صلاة الجمعه بسورة الجمعة والمنافقين . رواه مسلم في صحيحه

﴿ يُسَمِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلنَّهُ وَالرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يُسَمِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱللَّرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلنَّهُ أَلْسَبَّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱللَّرْيَ بَعَثَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلنَّهُ أَلْسَبَّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلنَّهُ أَلَيْنَ

رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَلِ مُبِينَ \* وَهُو اَلْعَزِيزُ اللَّهَ يَكُونِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو اَلْعَزِيزُ اللَّهَ كَيْمُ \* ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآه وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ وَعَالَحَهِم \* لَذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآه وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ اللَّهِ مَن يَشَآه وَاللهُ نُو اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْمٍ ﴾

غير تعالى أنه يسبح له مافى السموات وما فى الأرض أى من جميع الخاوقات ناطقها وجامدها كا قال العالى ( وإن من شيء إلا يسبح مجمده ) ثم قال تعالى ( الملك القدوس ) أى هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما محكمه وهو المقدس أى المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الحكال ( العزيز الحكيم ) تقدم تفسيرهما غير مرة ، وقوله تعالى ( هو الذي بعث فى الأميين رسولانهم) الأميون هم العرب كا قال تعالى ( وقل للذين أو توا الكتاب و الأميين أسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) وتخصيص الأميين بالله كر لا ينفى من عداهم ولكن المنة علمهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى فى قوله ( وإنه لله كر للكولقومك ) وهود كر لغيرهم يتذ كرون به وكذا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وهدذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إنى رسول الله إلى جميعا ) وقوله ( لأنذركم به ومن بلغ ) وقوله تعالى إخبارا عن القرآن ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) إلى غير ذلك من الآبات الدالة على عموم بعثته صاوات الله وسلامه عليه إلى جميع الحلق أحمرهم وأسودهم وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآبات والأحاديث الصحيحة ولله المهد والمنة

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتاو علمهم آياته ويزكهم ويمامهم الكتاب والحكمة فبعثه الله صبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نزرا يسيرا عن عسك عابث الله به عيسى بن مريم عليه السلام ولهذا قال تعالى ( هو الدى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكم ويعلمهم المكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لفي ضلال مبين ) وذلك أن العرب كانوا قديما متمكين بدين إبراهم الحليل عليمه السلام فبملوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبداوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلواكتهم وحرفوها وغيروها وأولوها فبعث الله محمدا صاوات الله وسلامه عليه بشرع عظم كامل شامل لجميع الخلق ، فيه هدايته والبيان لجميع ما محتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وستخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشمات والشكوك والريب في الأصول والفروع ، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع الحاسن ممن كان قبله وأعطاه مالم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دامًا إلى يوم الدين ، وقوله تعالى ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) قال الإمامأبو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى حدثناعبد العزيز ابن عبد الله حدثنا سلمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا حاوساعند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) قالوا من هميا رسولالله وفلم يراجعهم حق سئل ثلاثًا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال « لو كان الإيمان عند التريالناله رجال أو رجل من هؤلاء » ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جريرمن طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الفيث عن أبي هريرة به ، ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بمثنه صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تمالى ( وآخرين منهم ) بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال محاهد وغير واحد في قوله تعالى

( وآخرين منهم لمسا يلحقوا بهم ) قال هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وقال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حارم عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله علي ( إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) يعنى بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقدره ، وقوله تعالى ( ذلك قضل عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به الله يؤتيه من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العليه الله عليه من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العليه وما خص به أمته من بعنه علي الله عليه وسلم من النبوة العليه وما خص به أمته من بعنه عليه الله عليه عليه وسلم من النبوة العليه الله عليه من بعنه علي الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه وسلم من النبوة العليه الله عليه من بعنه علي الله عليه عليه وسلم من النبوة العلي الله عليه من بعنه علي الله عليه والله المنابع الله عليه وسلم النبوة الله الله عليه الله الله عليه ال

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمَّلُواٱلنَّوْرَنَاهِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْمُهَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْفُومِ ٱلنَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهِدِى ٱلْفُومَ ٱلظَّهِ مِن دُونِ ٱلنَاسِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهِدِى ٱلْفُومَ ٱلظَّهِ مِن دُونِ ٱلنَاسِ فَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللهُ عَلَيْمُ الظَّلْمِينَ \* قُلْ إِنَّ فَعَنَّوْنَهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللهُ عَلَيْمُ الظَّلْمِينَ \* قُلْ إِنَّ فَعَمَّونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْسُ وَالسّهُ لِمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

يقول تعالى ذامالا بهود الدين أعطو االتوراة و حماوها العمل بهائم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار بحمل أسفارا أى كمثل الحمار إذا حمل كشا لا يدرى ما فها فهو عملها حملا حسيا ولا يدرىما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أو توه حفظوه لفظا ولم ينفهموه ولا عملوا بمقتصاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أســوأ حالا من الحمير لأن الحار لا فيم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ( أولئك كالأنعام بل همأضل أولئك هم الغافلون) وقال أمالي همنا ( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين). وقال الإمامأ حمد رحمه الله حدثنا ابن عمر عن مجالد عن الشمى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تكام يوم الجمعة والإمام يخطب فهوكميْل الحمار يحمل أسفارا واللهي يقول له أنصت ليس له جمعة » ثم قال تعالى (قلياأ بهاالله بن هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى ( ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ) أي بما يعماون لهم من الكفر والظلم والفجور ( والله عليم بالظالمين ) وقدقدمنا السكلام في سورة اليقرة على هذه المباهلة للمود حيث قال تعالى ( قل إن كانت لسكم الدار الآخرة عندالله خالصةمن دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴿ ولن يتمنوه أبدا عما قدمت أيديهم والله علم بالطالمين ﴿ ولتجديم أحرص الناس على حياة ومن الدين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحة من العداب أن يعمروالله بصير بميا يعملون ) وقد أسلفنا الكلام هناك ويبينا أن الراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصاري في آل عمران ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاء كدمن العلم فقل تمالوا ندع أبناء نا وأبناءكم ونساء ناونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الـكاذبين ) ومباهلة الممركين في سورة مريم ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرجمين مدا). وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي حدثنا أبو يزيد حدثنا فرات عن عبدالكريم بن مالك الجزري عن عكر مةعن ابن عباس قال : قال أبو جهل لمنه الله إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال : فقال رسـول الله علي « أو فعل لأخـنـته الملائكة عيانا ولو أن الهود تمنوا الوت لمانوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج الدين بباهاون رســـول الله عَلِيْكُ لرحموا لا محــدون أهلا ولا مالا » رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد السكر بمقال البخاري وتبعه عمروبن خاله عن عبيد الله بن عمرو عن عبد السكريم ، ورواه النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلمي عن عبيد الله ابن عمرو الرقيبة أتم

وقوله تغالى (قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبنكم بماكنتم تفماون ) كقوله تعالى في مورة النساء (أينا تمكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة) وفي معجم الطبراني من حديث معاد محمد بن محمد المحدلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعا «مثل الذى يفر من الموت كمثل الثمل تطلبه الأرض بدين فحاء يسعى حتى إذا أعيا وانهر دخل جحره فقالت له الأرض باثعلب ديني فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات »

﴿ يَـٰا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُو ٓ ا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالَكُمْ خَيْرٌ آلَـكُمْ ۚ إِنَّ كُنتُم ۚ تَمْامُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَا نُنْشَرُوا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهِ عَالَمُ كَنْهُ ۚ أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ

إنما سميت الجمعة خمعة لأنها مشتقة من الجمع فان أهل الاسلام مجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الـكمبار وفيه كُمَل جميع الحَلائق فإنه اليوم السادس من السنَّة التي خلق الله فها السموات والأرض وفيه خلق آدُّم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فنها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهم عن علقمة عن قرنع الضي حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم علي « ياسلمان ما يوم الجمة ؟ » قلت الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبوا كم ـ أو أبوكم ـ » وقد روى عن أبى هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم ، وقد كان يقال له في اللفة القديمة يوم المروبة ، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه ، واختار الهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم ، واختار النصاري يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الحلق ، واختارالله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكل الله فيه الحليقة كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبوهر يرة قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « نُحن الآخر و فالسابقون يوم القيامة بيد أنهم أو توا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يوسيم النبي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع ، الهود عَدا والنصارى بعد عد » لفظ البخارى وفي لفظ لمسلم « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فسكان للمود يوم السبت وكان للنصاري يوم الأحد فجاءالله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجمل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تُبعرلنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة القضى بينهم قبل الحلائق » وقد أمر الله المؤمنين بالاجهاع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى لأصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله ) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها ، وليس المراد بالسمى ههنا الثيي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لهاسمها وهومؤمن ) وكان عمر بن الخطاب و ابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها (فامضوا إلى ذكرالله ) فأما المدي السريع إلى الصارة فقد نهى عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما أدركتم فصاوا ومافاتكم فأعوا " لفظ البخاري وعن أبي قتادة قال : بينا عن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال « ماشأ نكم ؟ » قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال « فلاتفعاوا : إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فمأ دركتم قصلوا ومافاتكم فأتموا » أخرجاه وقال عبد الرزاق أخبر نامعمر عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيُّ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثنوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصاوا ومأفاتكم فأتموا » . رواهالترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك وأخرجه من طريق يزيد

ا بن زريع عن محمر عن الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة بمثله ، قال الحسن أماوالله ماهو بالسعى على الأقدام ولقد بهوا أن يأتوا الصلاة إلاوعالهم السكينة والوقار ولكن بالقاوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله ( فاسعوا إلى ذكرالله ) يعنى أن تسعى بقلبك وعملك وهو الشي إليها وكان يتأول قوله تعالى (فلما بلغ معه السعى ) أي الشي معه ، وروى عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرها نعوذلك

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يفتسل قبل مجيئه إلها لماثبت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم » وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده » رواه مسلم ، وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله على على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة » رواه أحمد والنسائي وابن حبان . وقال الامام أحمد حمد ثنا يحيي بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقني قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الامام واستمع ولم يلغ ،كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » وهذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه ومسلم قال « من اغتسل يوم الحمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأعا قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الله كر » أخرجاه . ويستجب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر وفي حديث أبي سميد المتقدم « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله » وقال الامام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمدين إسحاق حدثني محمد بن إبراهم التيمي عن عمران بن أبي يحبي عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله علي يقول « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه محرج حق أنى المسحد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا مم أنصت إذا خرج إمامه حق يصلى كانت كفارة لما بينها و بين الجمعة الأخرى » . وفي سنن أى داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَالِيَّة يقول على المنبر « ماهلى أحدكم لواشترى أو بين ليوم الجمعة سوى أو بى مهنته » وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِيُّ خطب الناس يوم الجمعة فرأى علمهم ثياب المحار فقال « ما على أحدكم إن وجد سمة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته » رواه ابن ماجه . وقوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذي كان يفعل بين مدى رسول الله عليه إذا خرج فحلس على المنبر فانه كان حيننديؤدن بين يديه فهذا هو المراد فأما النداء الأول الذي زاده أمير الؤمنين عثمان بنعفان رضي الله عنه فانما كان هذا لسكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قالكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جاس الامام على النبر على عهد رسول الله عليه وأبي بكر وعمر فلما كان عنمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء يسى يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء وكاتت أرفع دار بالمدينة بفرب المسجد. وقال ابن أبي حاشم حدثنا أبي حدثنا أبونهم حدثنا إبراهم حدثنا محمد بن راشد المكحول عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عندهااشراء والبيع إذا نوى به ، فأمر عثمان رضى الله عنه أن ينادى قبل خروج الامام حتى يجتمع الناس . وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والمريض وقم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار كاهو مقرر في كتب الفروع وقوله تعالى (ودروا البيع) أى اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة ولهذا اتفق العلماء رضى الله عمم على تحريم البيع بعد النداء الشافى واختلفوا هل يصح إذا تعاطه متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. وقوله تعالى ( ذلتج خير لكم إن كنتم تعلمون) أى تركم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أى في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى ( فاذا قضيت الصلاة ) أى فرخ منها ( فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله ) لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجماع أذن لهم بعد الفراغ في الأرض وابتعوا من فضل الله ) لما حجر عليهم في التصرف وانتشرت كما أمر هي فالرزقني ألجمة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت قريضتك وانتشرت كما أمر هي فوم ألحمة انصرف وقف على باب المسجد فقال: اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت قريضتك وانتشر وافي الأرض وانتم وامنزى في يوم ألحمة بعد الصلاة بارك الله له مبعين مرة لقول الله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الأرض وانتم وامن فضل الله وقوله تعالى ( واذكر وا الله كثيرا لعلم متفلحون ) أى في حال بيعكم وشرائكم وأخذ كم وإعطائكم اذكر واالله ذكر اكثيرا وحده لا شريك له ، له الملك وله الحدد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة و محاعنه ألف ألف الف حسنة و محاعنه ألف ألف سيئة » وقال وحده لا شريك له ، له الملك وله الحدد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة و محاعنه ألف ألف الف سيئة الموالي الله على الله المناه اله المناء كرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائها وقاعدا و مضطجعا

﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَـرَّةً أَوْ لَهُوا أَنفَضُو اللهُمَا وَتَرَكُوكَ قَا مِمَا أَقُلْ مَاعِندَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللهُو وَمِنَ التَّخَرَةِ

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الحطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى ( وإذا رأوا تجارة أولهموا انفضوا إليها وتركوك قائها ) أى على النبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التأبعين منهم أبو العالمية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة ، وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بنخلفية قبل أن يسلم وكان ممها طبل فانصرفوا إليها وتركوارسول الله صلى الله عليه وسلم قائها على المنبر إلا القليل منهم وقد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجمد عن جابرقال قدمت عيرمرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا فتزلت ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها) أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم يه . وقال الحافظ أبو يملى حدثنا زكريا بن يحق حدثنا هشيم عن حصين عن سالم بن أبى الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : بيما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رساول الله صلى الله عليه وسلم حق لم يبق مع رساول الله عليه إلا اثنا عشر رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والدى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادى نارا » ونزلت هذه الآية ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفذوا إليها وتركوك قائا ) وقال كان فى الأثنى عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكروعمر رضى الله عنهما ، وفي قوله تعالى ( وتركوك قائها ) دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائها . وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ، ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو : أن هسذه القصة قد ُ قيل إنها كانت لما كان رسول الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعةعلى الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل حدثنا محمود بن خاله عن الوليد أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنهسمع مقاتل بن حيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة ، يعنى فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير

وقوله تعالى (قلماعند الله ) أى الذي عند اللهم الثواب في الدار الآخرة ( خبر من اللهو ومن التجارة والله خبر الرازقين) أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته . آخر تفسير سورة الجمعة ولله الجمع والمنة . وبه التوفيق والعصمة

# ﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةَ الْمُنَافَقَيْنِ وَهِي مَدَنَيَةً ﴾ ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفَقُونَ قَالُوا أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفَقِينَ لَكَ لِرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفَقِينَ لَكُ إِنَّكُ لِرَسُولُهُ وَاللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

يقول تعسالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنها يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا الني تراكية فأما في باطن الأمر فليسوا كذاك بل طي الفد من ذلك ولهذا قال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) أى إذا حضروا عندك واجهوك بذلك ، وأظهروا لك ذلك ، وليس كا يقولون ولهذا اعترض مجملة محبرة أنه رسسول الله فقال (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أى فها أخسروا به وإن كان مطابقا للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله تعالى المخدوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ) أى انقوا الناس بالأيمان السكاذبة والحلفان الآنمة ليصدقوا فها يقولون فاغتر بهم من لا يعرف حاية أمم هم قاعتقدو أنهم مسلمون فريما اقتدى بهم فها يفعلون وصدقهم فها يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا ، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كشير من الناس ، ولهذا وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا ، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كشير من الناس ، ولهذا والحمل و يقرؤها (أيمانهم ) مجمع عين وقوله تعالى (ذلك جنة ) أى تصديقهم الظاهر جنة أى تقية يتقون به القتل ، والجمهور يقرؤها (أيمانهم ) مجمع عين وقوله تعالى (ذلك جنة ) أى تصديقهم الظاهر على قاويهم فهم لا يفقهون ) أى إنماق قدر علم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران والمناهم الضلالة بالهدى فطبيع الله على قاويهم فهم لا يفقهون . أى فلا يصل إلى قاويهم هدى ولا يخلص إليها خير ولا تهي ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تهدى ولا تهدى ولا تقلس ولا تهدى ولا تهدى ولا تحلص ولا تهدى ولا تحلس ولا تهدى ولا تحلس ولا تحلس ولا تهدى ولا تحلس وله المناه ولا تحلس ولا تحلس ولا تحلس ولا تحلس ولا تحلس ولا تحلس ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلى فلا يقلونهم هدى ولا تحلس إلى فلا تهدى ولا تحلس ولا تحل

وقوله تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع الهولهم ) أى وكانوا أشكالا حسنة وذوى فصاحة وألسنة وإذا سمعهم السامع يصفى إلى قولهم أبلاغتهم ، وهم مع ذلك في غاية الضعف والحور والهاع والجزع والجبن وطذا قال تعالى ( يحسبون كل صبحة عليهم ) أى كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كال قال تعالى ( أشحة عليك فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى ينشى عليهمن الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حسداد أشحة على الحير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسمرا) فهم جهامات وصور بلا معانى ، ولهذا قال تعالى ( هم العدو فاحدرهم قاناهم الله أنى يؤف كونى ) أى كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا عبداللك بن قدامة الجمعى عن إسحاق بن بكير بن أبى الفرات عن معيد بن أبى سعيدالمقبرى عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي علي الله قال « إن السنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم علول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا ، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلهون ، خسب بالهار صخب بالهار صخب بالهار » وقال تريد بن خمة : سخب بالهار

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ السَّتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْ ارْبُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَابِرُونَ \* مُمُ سَوَلًا عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسْقِينَ \* هُمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسْقِينَ \* هُمُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَىٰ يَنفَضُوا وَلِلهِ خَزَا أَنْ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْ الْمُذِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللّهُ لَمْ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والمُونِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والله المُؤْمِنِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والله المُؤْمِنِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن النافقين علمهم لعائن الله أنهم (إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم) أى صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهمولهذا قال تعالى ( ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون) ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم نستغفر لهم لن يففر الله لهمإن الله لا يهدى القوم الفاسفين ) كما قال فى سورة براءة وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر المدنى قال: قال سفيان (لووا رءوسهم) قال ابن أبي عمر حول سفيان وجهه على يمينه ونظر بعينه شزرا ثم قال هو هذا . وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذاالسياق كله نزل فى عبدالله بن أبى ابن سلول كما سنورده قريبا إنشاء الله تمالى وبه النقة وعليه التكلان ، وقد قال محمد بن إسحق في السيرة ولما قدم رسول الله علي المدينة يعني مرجمه من أحد وكان عبد الله بن أبي ابن ساول كا حدثني ابن شهاب الزهري لهمقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه وكان فيهم شريف إذا جلس النبي عَلَيْكُ يوم الجمعة وهو يخطب النياس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله بهوأعزكم به فانصروه وعزروه واسمهواله وأطيموا ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع يمنى مرجمه بثلث الجيش ورجم الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأحذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أى عدو الله است لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنا قلت بحرا أأن فت أشدد أمره فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك ؟ قال قمت أشدد أمره فو ثب على رجال من أصحابه بجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أأن قمت أشدد أمره قالوا ويلك ارجع يستعفر لك رســول الله ﷺ فقال والله ما أبتهي أن يستغفر لي ، وقال قتادة والسدى: أنزلت هـنه الآية في عبـد الله بن أبي وذلك أن غلاما من قرابته الطلق إلى رسـول الله عليات فحدثه بحديث عنه وأمر شديد فدعاه رسمول الله عراقية فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنسار على ذلك الفيلام فلاموه وعزاوه وأنزل الله فيه ما تسمقون وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله عراقي فجمل يلوى رأسه أى لست فاعلا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهر أبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبوب عن سعيد بن جبير أن رســول الله علي كان إذا نزل منزلا لم يرتحــل حتى يصلى فيــه فامــا كانت غزوة تبوك بالمه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل فأرتحل قبل أن ينزل آخر النهار وقيل لعبد الله بن أبي ائت النبي ﷺ حتى يستخفر لك فأنزل الله تعمالي (إذا جاءك المنافقون .. إلى قوله ــ وإذا قيمال لهم تمالوا يستنفر اكم رسولالله لووا رءوميهم ) وهذا إسنادصحييح إلى سعيدبن حبير ، وقوله : إن ذلك كان في عزوة تبوادفيه نظر بل ليس بجيد فأن عبدالله بن أبي ابن ساول لم يكن عمن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش وإعاللشهور عند أصحاب المفازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيي بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة

في قصة بني المصطلق فبينا رسول الله مُرَالِيِّهِ مقم هناك اقتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن يزيد قال ابن إسحق فحدثني مجمد بن يحيي بن حبان قال ازدحما على الماء فاقتتلافقالسنان يا معشر الأنصار وقال الجهجاء يامعشر المهاجرين وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبــد الله بن أبى فلما ممها قال قد ناورونافي بلادناو الله مامثلناو حلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأ كلك، والله لأن رحمنا إلى المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل ثم أقبل علىمن عنده من قومه وقال هذا عاصنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لوكففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول علية وهو غلم عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره الحبر فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله مر عباد ابن بشر فليضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَسَكِيفُ إِذَا تَحِدَثُ النَّاسُ بِاعْمِر أَنْ مُحَدًّا يَقْتُل أَصْحَابُهُ لا ، ولكن ناد ياعمر الرحيل » فلما بلغ عبد الله بن أبى أن ذلك قد بلغ رسول الله ﷺ أتاهفاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ، ما قال عليه زيد بنأرقم وكان عند قومه عمكان فقالوايا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل وراح رسمول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فها فلقيه أسيد بن الحضير رضى الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل » قال فأنت يا رسول الله المزيز وهو الدليل ثم قال ارفق به يا رسول الله فو الله لقد جاء الله بك وإنا لننظمها الخرز لنتوجه فانه ليرى أن قدسلبته ملكافسار رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بالنــاس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصــدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عماكان من الحديث فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت سورة المنافقين وقال الحافظ أبو بكر البيهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرناأبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بنموسي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعتجابر بن عبد الله يقول : كنا مع رسول الله عراقية في عزاة فكسع رجــل من الهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يالمهاجرين فقال رسول الله عُرِاللهِ « مابال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة » وقال عبد الله بن أبي ابن ساول وقد فعاوها : والله لئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، قال جابر وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله عرالية ثم كش المهاجرون بعــد ذلك فقال عمر دعني أضرب عنق هــذا المنافق فقــال النبي عربي « دعه لا يتحــدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه » ورواه الإمام أحمـد عن حسين بن محمد الروزى عن سفيان بن عيينة ورواه البخارى من الحميدى ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به نحوه : وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحري عن عمد بن كمب القرظى عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله عراية في غزوة تبوك فأمال عبد الله بن أبي لئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي عرائم فأخير ته قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا؟ قال فا نطلة ـ فنمت كثيبا حزينا قال فأرسل إلى نبي الله عراض وقال ﴿ إِن الله قد أنزل عدرك وصدقك ﴾ قال فنزلت هده الآية ( هم الدين يقولون لا تنفقوا على من عند رَسول الله حتى ينفضوا ــ حتى بلغ ــ لأن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) ورواه البخاري عند هذه الآية عن آدم بن أبي إياس عن شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبى ليلى عن زيد عن النبي عراقة ورواه الترملذي والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة به . ﴿ طريق أخرى عن زيد ﴾ قال الإمام أحمد رحمه ألله حدثنا يحي بن آدم ويحي بن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إحاق قال سمت زيد بن أرقموقال أبو بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمى في غزاة فسمهت عبد الله بن أبي ابن ساول يقول لأصحابه لاتنفةوا على من عندرسول الله ولأنرجهنا إلىالمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك اممي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبى ابن ساول وأصحاره فجانه ، ا وقوله تعالى (كأنهم خشب مسندة) قالكانوا رجالا أحجل شيء ، وقدرواه البخارى ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخارى أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كالاها عن أبي إسحاق عمرو بن عبد ألله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيدبه . ﴿ طريق أخرى عن زيد ﴾ قال أبوعيسي التر ، ذي حدثنا عبدبن حميد حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسر ائيل عن السدى عن أبي سعد الأردى قال حدثنا زيدبن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب في نا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا اليه فسبق أعرابي أصحابه ليملأ الحوض ويحمل حوله حجارة و بجمل النطع عليه حق مجيء أصحابه قال فأنى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبي أن يدعه فانتزع حجرًا فغاض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأني عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه ففضب عبدالله بنأبي ثم قال : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعنى الأعراب وكانوا يحضرون وسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فانتوا محمدا بالعامام فلياً كل هو ومن معه شمقال لأصحابه ائن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعزمنها الأذل قال زيد وأنا ردف عمى ، قال فسمعت عبد الله بن أبي يقول ما قال فأخبرت عمى فالطاق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني ، قال فجاء إلى عمى فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله عليه وكذبك والسلمون قال فوقع على من النم مالم يقع على أحد قط ، قال فبينا أنا أسير مع رسول الله عَرَائِلَةٍ في سفر وقد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله عَرَائِينَهُ فمرك أذني وضعك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الحلد في الدنيا شم إن أبا بكر لحقي وقال: ماقال لك رسول الله عَلِيِّتُم ؟ قلت ماقال شيئًا إلا أنه عرك أذنى وضحك في وجهى فتال أبشر شم لحقني عمر فقلتله مثل قولي لأبي بكر ، فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله عَزَالِيُّهِ صورة المنافقين . انفردباخراجه الترمذي وقال هذاحديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ البهقي عن الحاكم عن عبيد الله بن موسى به وزاد بمدقوله سورة المنافقين (إذاجاءك المنافقون قالوا نشهد إنكارسول الله ـ حق باغ ـ همالذين يقولون لاتنفقوا علىمن عند رسول الله حتى ينفضوا ـ حتى باغ ـ ليخرجن الأعز منها الأذل)

وقد روى عبد الله بن لهيمة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير فى المفازى وكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازية أيضا هذه القصة بهذا السياق ولكن حملا الذى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسسلم كلام عبد الله بن أبى ابن ساول إنما هو أوس بن أقرم من بنى الحارث بن الحزرج فلعله مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السمع والله أعلم . وقد قال ابن أبى حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عزيز الإلى حدثنى سلام حدثنى عقيل أخبرت محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمر و بن ثابت الأنصارى أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهى التى هدم رسول الله عليه وسلم خاله صلى الله عليه وسلم خاله الله عليه وسلم فاله عليه وسلم خاله ابن الوليد فكسر مناة فاقتل رجلان فى غزوة رسول الله عمله من المهاجرين والآخر من بهز ، وهم

حلفاء الأنصار فاستعلى الرحل الدي من المهاجرين على الهزي فقال الهزي يامعشر الأنصار فنصره رجال من الأنصار وقال الماجري يامعشر الماجرين فنصره رجال من الماجرين حتى كان بين أولئك الرجال من الماجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال ثم حجر بينهم فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي ابن سلول فقال قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لاتضر ولا تنفع قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب فقال عبد الله بن أبي عدوالله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشن وكان من النافقين ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمثى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسـ لم فقال بارسول الله ائذن لى في هذا الرجل الذي قد أفان الناس أضرب عنقه يريد عمر عبد الله بن أبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الممر ، « أو فاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ » قال عمر نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احلس » فأقبل أسيد بن حنسير وهو أحد الأنصار ثم أحدبني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اثندن لي في هذا الرجل الذي قد أفتان الناس أضرب عنقه فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ » قال نعم والله لئن أمر تني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه ، فقال رسول الله عَزَّالِيُّهُ ﴿ اجلس ﴾ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آذنوا بالرحيل » فهجر بالناس فسار يومه ولياته والغد حتى متع النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا الشلل فلما قدم رسول الله عُرَالِيِّم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله عَرَاقِيِّهِ ﴿ أَى عَمْرُ أَكَنْتُ فَاتِلُهُ لُو أَمْرِتُكُ مِتْلُهُ ؟ ﴾ قال عمر نعم ، فقال رســـول الله عَرَاقِيُّهِ والله لو قتلته يومئد لأرغمت أنوفرجال لوأمرتهم اليوم بقتله لقتاوه فيتحدث الناس أنىقد وقست على أصحابي فأقتلهم صبرا وأنزل الله عز وجل ( هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ــ إلى قوله تعالى ــ يقولون حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أني رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فان كنت فاعلا فحرني به فأناأحمل اللُّ رأسه فوالله لقدعات الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، إنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدسنى نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله مَرَاكِيّ « بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي ممنا » وذكر عكرمة وامن زيد وغيرهما أن الناس لما قفاوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبدالله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجمل الناس يمرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن أنى قال له ابنه وراءك: فقال مالك ويلك ؟ فقال والله لاتجوز من همهنا حتى يأذن لك رسول الله ﷺ فانه العزيز وأنت الناليل ، فلما جاء رسول الله ﷺ وكان إيما يسمير سافة فشكا إليه عبد الله بن أبى ابنه فقال ابنه عبـــد الله : والله بارسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله يَرَاكِيُّ فقال أما إذا أذن لك رسول الله عُرَاكِيُّهُ فَجَرَ الآن ، وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبوهارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبدالله بن أبي ابن ساول لأبيه والله لاتدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله ﷺ الأعز وأنا الأذل ، قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله إنه بلغني انك تريد أن تقتل أبي فوالدي بهنك بالحق ماتأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئتأن آتيك برأسه لأتينك فاني أكره أن أرى قاتل أبي

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِ كُمُ أَمْوَالُكُم ۚ وَلَا أَوْ لَدُ كُم ۚ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَمَن يَفْمَلْ ذَلْكَ فَأُو لَا كَاهُمُ ۗ الْفَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ اللهَ اللهَ اللهِ عَلَى مَا رَزَ قَنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ

# قَرِيبٍ ۚ فَأَصَّدَّقَ وَأَ كُن مِّن ۗ ٱلصَّلِحِينَ \* وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيالهم عن أن تشغالهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرالهم بأنهمن النهى بمتاع الحياةالدنيا وزينتها عما خلق له منطاعة ربه وذكره فانه من الحاسرين الدين يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ثم حثهم على الا نفاق في طاعته فقال ( وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) فـنكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولوشيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيمات ، كان ما كان أوتى ما هوآت ؟ وكل بحسب تفريطه ؟أما المكفار فكما قال تمالي ( وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الدين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب بجب دعو تكو نتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) وقال تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجمون ﴿ لملى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنهاكامة هو قائلها ومن وراعهم برزخ إلى يوم يبعثون). ثم قال تعالى ( ولن يؤخرالله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) أي لا ينظر أحدا بعد حاول أجله . وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه ولهذا قال تمالى ( والله خبير بما تعملون ) . وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب السكلي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : من كان لهمال يبالغه حج بيت ربه او بجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجمة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فاعما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتاوا عليك بذلك قرآنا ( يا أيها الذين آمنوا لا تلم كم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون \* وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدَكم الموتفيقول رب لولاأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين \_ إلى قوله \_ والله خير بما تعملون ) قال فما يوجب الزكاة ؟ قال إذا بانم المال مائتين فصاعدا ؟ قال فما يوجب الحج. قال الزاد والبعير . ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق عن الثورى عن يحبي بن أبي حية وهو أبو جناب السكامي عن الضحاك عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أن جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح، وضعف أيا جناب الكاي ﴿ قلت ﴾ ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم .وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يسى أبا مشجمة بن ربعي عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال ذكر ناعندرسول الله مُ اللَّهُ الزيادة في العمرفقال « إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية ضالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره » . آخر تفسير سورة النافقين ولله الحمد والمنة وبه التو فيق والعصمة .

### ﴿ تفسير سورة النفابن وهي مدنية وقبل مكية ﴾

قال الطبرانى حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشق حدثنا الغباس بن الوليد الحلال حدثنا الوليد بن الوليد الحدثنا ابن ثوبان عن عظم رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه مولوديولا حدثنا ابن ثوبان عن عظم رأسه خس آيات من سورة التغابن » أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح وهو غريب جدا بل منكر .

﴿ إِنْهُ أَلَٰهُ أَلَرَّ عَمْنِ أَلَرَّحِيمٍ ﴾

﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱللَّمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِاللَّقِ وَصَوَّرَ كُمْ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِاللَّقِ وَصَوَّرَ كُمْ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَمُ مَا أَسُرُونَ وَمَا ٱللَّهُ عَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَمُ مَا أَسُرُونَ وَمَا ٱللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَمُ مَا أَسُرُونَ وَمَا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَسِرُونَ وَمَا أَسُرُونَ وَمَا أَسُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَي السَّمَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَيَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمَالَالُولُ وَلَا الللْمُولَالِ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولَالِ وَاللَّهُ وَلَا اللْمَالَالُولُ وَلَا اللْمُولِ وَلَاللْمُولَ وَلَا اللللْمُولِ وَلَا اللللْمُولَالُولُولُ وَلَا الللْمُولَالَ وَلَا الللْمُولَالَا وَلَا اللْمُولِ لَا الللْمُولَالَهُ وَلَا اللللْمُولِ وَلَا اللْمُولِلْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللللّ

#### وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصُّدُورِ ﴾

هذه السورة هى آخر المسبحات وقد تقدم السكلام على تسبيح المخلوقات ابارعها ومالسكها وله العالمي (له الملك وله الحمد) أى هو المتصرف في جميع السكائنات المحمود على جميع ما مخلقه ويقدره وقوله تعالى (وهو على كل شيءقدير) أى مهما أرادكان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى (هو الدى خلقه كفر على مخافر و منكم مؤمن) أى هوا لخالق لسكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير بمن بستحق المداية بمن يستحق المضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء ولهذا قال تعالى (والله بما تعملون بصير) مقال تعالى (خلق السحوات والأرض بالحق) أى بالعسدل والحسكمة (وصوركم فأحسن صوركم) أى أحسن أشكاله كرقوله تعالى (باأيها الإنسان ما غرك بربك السكريم الذى خلقك فسوالة فعداك في أى صورة ما شاء ركبك .) وكرقوله تعالى (واليه المسير) جعل لكم الأرض قرار والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقه عم من الطيبات) الآية وقوله تعالى (واليه المسير) والأرض ويعلم ما تسرون وما تعالى والله عليم بذات الصدور)

﴿ أَلَمْ ۚ يَأْ تِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاتُو او بَالَ أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ ۚ عَذَابُ أَلِيمٌ \* ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي ۗ خَٰ لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيمُ مُ رُسُلُهُم بِالْبَلِّيَنُتِ فَقَالُو ٓ الْبَشَرُ بَهَّدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللَّهُ عَنِي ۖ تَحِيمِهُ ۗ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنسكال في مخالفة الرسل والتركذيب بالحق فقال تعالى ( ألم يأتكم نبأ الله ين كفروا من قبل ) أى خبرهم وما كان من أمرهم ( فذاقوا وبال أمرهم ) أى وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزى ( ولهم عذاب أليم ) أى في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى ثم علل ذلك فقال ( ذلك بأنه كانت تأتيم رسلهم بالبينات ) أى بالحجيج والدلائل والبراهين ( فقالوا أبشر يهدوننا ) أى استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم ( فكفروا وتولوا ) أى كذبوا بالحق و نكاوا عن العمل ( واستغني الله ) أى عنهم (والله غني حميد )

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ ا أَن لَن يَبْفَتُوا قُلْ اَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ بِمَا عَلْتُمْ وَ أَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* فَاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي ٓ أَنزَلْنا وَاللهُ بِمِمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالنَّورِ الَّذِي ٓ أَنزَلْنا وَاللهُ بِمِمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالنَّورِ اللهِ وَالنَّورِ اللهِ وَالنَّورِ اللهِ وَاللهِ و

يقول تمالى مخبرا عن الكفار والمشركين والمحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون (قل بلى وربى لتبمئن ثم لتنبؤن بما عملتم) أى لتخبرن مجديع أعمالكم جليلها وحقيرها صفيرها وكبيرها ( وذلك على الله يسير ) أى بمثكم ومجاز المكم وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده فالأولى فى سورة يونس ( ويستنبؤنك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) والثانية فى سورة سبأ ( وقال الله ين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ) الآية والثالثة هى هذه ( زعم الله ين كفروا أن لن يبعثو اقل بلى وربى

لتعبين ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾

ثم قال تعالى ( فكمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) يعنى القرآن ( والله بما تعملون خبير ) أى فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية وقوله تعالى ( يوم بجمع ليوم الجمع)وهو يوم القيامة سمى بذلك لأنه بجمع فيمالأولون والآخرون فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر كما قال تعالى ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) وقال تعالى ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم )

وقوله تعالى ( ذلك يومالتفابن )قال ابن عباس : هواسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار وكذا قال قتادة ومجاهد ، وقال مقاتل بن حيان لاغبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار قلت وقد فسر ذلك بقوله تعسالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تجتما الأنهار خالد بن فيها أبداً ذلك الفوز العظم \* والله بن كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خاله بن فيها وبئس المصير ) وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة

﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ وَمَن يُونْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ \* وَأَطِيمُوا اللهَ وَأَلْهُ بِكُلِّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَأَمِنُونَ ﴾ اللهُ لاَ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَ كَلِ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴾

يقول تمالى عبرا بما أخبر به فى سورة الحديد (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلافى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على القيسير) وهكذا قال همنا (ما أصاب من هدية إلا بإذن الله) قال ابن عباس بأمر الله يعنى عن قدره ومشيئته (ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم) أى ومن أصابته مصيبة فعلم أنهما بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قابه . وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى قلبه ويقينا صادقا وقد مخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه . قال على بن أى طلحة عن ابن عباس (ومن يؤمن بالله بهد قلبه) يعنى بهدقلبه لليقين فيعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه

وقال الأعمش عن أبى ظبيان قال كنا عندعلقمة فقرى عنده هذه الآية (ومن يؤمن بالله بهد قلبه) فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عندالله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسيرها ، وقال معيد بن حبير ومقاتل بن حيان (ومن يؤمن بالله بهد قلبه) يعنى يسترجع يقول (إنا لله وإنا إليه راجعون)

وفى الحديث المتفق عليه « عجبا للمؤمن لا يقضى الله الهقضاء إلاكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكن خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن » وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجاداً بى رسول الله على الله على الله على إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله عال أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال « لا تنهم الله في شيء قضى لك به » لم يحرجوه ،

وقوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الله ورسوله فيا شرع وفعل ما به أمر و ترك ماعنه نهى وزجر ثم قال تعالى ( فان توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ) أى إن نكاتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعلم يك ما حملتم من السمع والطاعة . قال الزهرى :من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلمينا التسلم

شم قال تمالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره ققال تمالى ( الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أى وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كاقال تمالى ( رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا )

﴿ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آ إِنَّ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ وَأَوْ لَذِكُمْ عَدُوًّا لَّـكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَمَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفِّرُوا

َ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُو رُ ۚ رَّحِيمٌ \* إِنْمَآ أَمُّوَا لَكُمْ وَأَوْ لَذُكُمْ فِينْنَهُ ۖ وَاللّٰهُ عِنْـلَةَ ۗ وَاللّٰهُ عِنــلَّهُ وَاللّٰهُ عِنــلَّهُ أَللُهُ عِنــلَّهُ أَجْرُ عَظِيمٌ \* فَاتَقُوا اللّٰهَ مَا اَسْــتَطَعْتُمُ وَمَن يُونَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْ لَئِكَ هُمُ ٱلدُّفَاكُونَ \* إِن تَقُرْضُوا اللّٰهَ وَأَشْهَمُوا وَأَنْهُ سُكُورٌ مَلْهُ مُ أَلْهُ عَلْمُ اللّٰهُ مَا لَمُ اللّٰهُ مَلْكُورٌ عَلَيْهُ \* عَلْمُ الْفَيْبِ وَاللّٰهُ مَلْكُورٌ مَلِيمٌ \* عَلْمُ الْفَيْبِ وَاللّٰهُ مَذَى بِرُ ٱلْمُلَّكِيمُ \* فَاللّٰهُ شَكُورٌ حَليمٌ \* عَلْمُ الْفَيْبِ وَاللّٰهُ مَذَى بِرُ ٱلْمُلْكِمِمُ \*

يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والواله بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تمالى ( يا أيها الدين آهنوا لا تلم كأموالكم ولاأولادكم عنذكر اللهومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون)ولهذا قال تعالى هم: ا(فاحدروهم) قال ابن زيد يعني على دينكم ، وقال مجاهد (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكر) قال محمل الرجل على قطيمة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرحل مع حبه إلاأن يُطيعه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد ابن حلف الصيدلاني حدثنا الفرياني حدثنا إسرائيل حدثناسماكين حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية (يا أيها النمين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا الح فاحدروهم ) قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكذفأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلسا أتوا رسول الله صلى الله عليمه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبو هم فأنزل الله تعمالي هذه الآية ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم ) وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحي عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به وروى من طريق الدوفي عن ابن عباس نحوه وهكذا قال عكرمة مولاه سواء وقوله تعمالي ( إنمما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظم ) يقول تعالى إنمما الأموالوالأولاذ فتنة أى اختبار وابتلاء من الله تعالى لحلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ، وقوله تعمالي ( والله عنده) أي يوم القيامة ( أجر عظيم ) كما قال تمالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والحيل السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنياالحياة والله عنده حسن المآب ) والتي بعمدها ، وقال الإمام أحمم حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضى الله عنهما علمهما فميصان أحمران بمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبر فحمايهما فوضعهما بين يديه ثم قال « صدق الله ورسوله إيما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين عشيان ويشران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد. به ، وقال الترمدي حسن غريب إنما نعر فهمن حديثه ، وقال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النمان حدثناهشم أخبرنا مجاله عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله مراية في وقد كندة فقال لي « هدل الك من وله ؟ » قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد ولو ددت أن بمكانه سبع القوم فقدال « لا تقو لن ذلك فان فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا » ثم قال `« ولأن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر حدثنا أبي عن عيسي عن ابن أبي ليلي عن عطية عن أبي سميد قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم « الولد عمرة القاوب وإنهم مجبنة مبخلة عزنة » شمقال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد ، وقال العلبراني حدثنا هاشم ابن مر ثد حد ثنا محد بن إسماعيل بن عياش حدثن أبى حدثنى ضمضم بن زرعة عن شريم بن عبيدعن أبى مالك الأشهرى أن رسول الله على قال « ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك وان قتلك دخلت الجنة ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الدى خرج من صلبك ، ثم أعدى عدو لك مالك الذى ملكت عينك »

وقوله تمال (فاتقوا الله مااستطمتم) أى جهدكم وطاقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسيول الله عَلِينِ : « إذا أمر تركم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » . وقد قال العين المفسرين كما رواه مالك عن زيدبن أسلم إن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تمالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يجي بن عبدالله بن بكير حدثني ابن لهيمة حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيم وتقرحت جاههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فنسخت الآية الأولى وروى عن أبى العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدى ومقاتل بن حيان محوذلك وقوله تعالى ( واسموا وأطيعوا ) أى كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحدو عنه بمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله ولا تحدو عنه بمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله ولا يتخلفوا عمامه أمر م ولا تركبوا ما عنه زجرتم وقوله تعالى ( وأنفقوا خيرا لأنفسكم ) أى وابدلوا عما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين فوقوى الحلجات وأحسنوا إلى خلق الله كا أحسن الله إليكم يكن خيرالكم في الدنيا والآخرة وإن لا تفعلوا يكن شرالكم في الله نيا والآخرة وقوله تعالى ( ومن يؤق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) تقدم تفسيره في سورة الحشر وذكر حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ) أى مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه و ترلذلك من أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظاوم ولاعدم ولهذا قال تعالى يضاعفه لم أضافا كثيرة ) ( ويففر لكم ) أى ويكفر عنم السيئات ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم كا تقدم في سورة المقرن ( فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) ( ويففر لكم ) أى ويكفر عنم السيئات ولمذاقال تعالى والله شكور ) أى يجزى على القليل بالكثير ( حلم ) أى يصفح ويففر ويستر ويتجاوزعن الدنوب والزلات والحفايا والسيئات ولمالم الفيب والشهاب والشهد، والمنات ولمنسورة التقدير والمنات ولمنات ولمنات ولا المنات ولمنات وله المنات والمنات والمنات ولمنات ولمنات ولمنات ولمنات ولمنات ولمنات ولمنات والمنات والمنات والمنات ولمنات ولمنات

﴿ تفسير سورة الطلاق وهي مدنية ﴾

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ يَلَّانُهُمَّا النَّهِ يُّ إِذَا طَآقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَقُوهُنَ لِمَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْمِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْنِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حَدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حَدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَمَلَّ اللهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾

وقال البخارى ثنا عبى بن بحير ثنا الليث حدثى عقيل عن ابن شهاب أخبرى سالم أن عبدالله بن عمر أخبر هأ الهطلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله على الله على الله عليه وسلم ثم قال «ليراجعها نم يسكها حتى تعليم ثم تحيض فتعليم فان بداله أن يطلقها فليطلقها طاهر اقبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل» هكذا رواه البخارى ههذا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » ورواه أصحاب الحكتب والمسانيد من طرق متعددة وألهاظ كثيرة وموضع استقصاع اكتب الأحكام وأمس لفظ يورد ههذا ما رواه مسلم في صحيحة من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة إسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ،كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهدرسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال رسـول الله عَرَالِيُّهِ ﴿ ليراجِعها \_ فردها وقال ـ إذا طهرت فليطلق أوبمسك ﴾ قال ابن عمر:وقرأ النبي عَلِيُّ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) قال الطهر من غيرجماع،وروى عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة والضحاك وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (فطلقو هن لعدتهن) قال لا يطلقها وهي عالمن ولا في طهر قد جامعها فيه واكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها الطليقة وقال عُكرمة ( فطلقوهن لعدتهن) العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلي مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدرى حبليهي أملا، ومن همناأ خذالفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة أن يطلقهاطاهرةمن غيرجماع أوحاملاقداستبان حملها،والبدعي هوأن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدرى أحملت أم لا ، وُطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والأيسة وغير المدخول بها ، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصي في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تمالي ( وأحصوا العدة ) أي احفظوها واعرفواابتداءهاوانتهاءهالئلاتطولاالعدة على الرأة فتمنسع من الأزواج ( واتقوا الله ربكم ) أى في ذلك . وقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) أى في مدةالعدة لهاحق السكني على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولايجوزلها أيضا الخروجلأنها معتقلة لحق الزوج أيضا وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينه ) أى لا يخرجن من بيو "مهن إلاأن تر تكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدى وسعيد بن أبي هلال وغيرهم وتشمل ما إذا نشزت المرأة أوبذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كماقاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم وقوله تعالى ( وتلك حدود الله ) أى شرائعة وحارمه ( ومن يتعد حدود الله )أى يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ( فقد ظلم نفسه ) أى بفعل ذلك . وقوله تعالى (لاتدرى العلى الله يحدث بعدداك أمرا) أى إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل ، قال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت هي الرجمة ، وكذا قال الشمي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثورى ، ومن همنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى إلى أنه لانجب السكني للمبتوتة أى القطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها ، واعتمدوا أيضاعلى حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حينطلقهازوجها أبوعمرو ابن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إلها بذلك فأرسل إلها وكيله بشمير يعنى نفقة فتسخطته فقال والله ايس لك علينا نفقة ، فأتت رسول الله ﷺ فقال « ليس لك عليه نفقة » ولمسلم « ولا سكني » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال « تلك امرأة يغشاها أصحاني اعتدىعندابن أمكتوم فانهر جل أعمى تضمين ثيابك » الحديث. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيي بن سميد ثنا مجالد ثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بمت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمثه رسول الله عَالِيُّهُ في سرية قالت: فقال لي أخوه اخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكني حتى محمل الأجل قال: لا ، قالت فأتيت رسول الله عَلِيُّ فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكني والنفقة فقال له «مالك ولابنة آل قيس ؟» قال يا رسول الله إن أخى طلقها ثلاثا جميعا قالت : فقال رسول الله عِلَاقِيم « انظرى يابنت آل قيس إنما النفقة والسكني للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجمة فإذا لم يكن له عليها رجمة فلا نفقة ولا سكني اخرجي فانزلي على فلانة» ثم قال إنه يتحدث إلها « انزلي على ابن أم مكتوم فانه أعمى لا يراك » وذكر عام الحدث. وقال أبو القاسم الطبرانى ثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ثنا بكر بن بكار ثنا منعيد بن يزيد البحلى ثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى وزوجها أبوعمرو ابن حفص بن المغيرة المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق في حيش إلى البين بطلاقي فسألت أولياءه النفقة على والسكني فقالوا ما أرسل البنا في ذلك شيئا ولا أوصانا به فانطلقت إلى رسول الله عليه فقلت يارسول الله إلى بطلاقي فسألت أولياءه السكني والنفقة على فقال أولياؤه لم يرسل البنا في ذلك بشيء فقال رسول الله عليه السكني والنفقة المحروبين حفص أرسل إلى بطلاقي فسألت أولياءه السكني والنفقة على فقال أولياؤه لم يرسل البنا في ذلك بشيء فقال رسول الله عليه الله على تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولاسكني وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن غيره فلا نفقة لها ولاسكني المجلى المكوفى قال أبه حاتم الرازى هوشيخ يروى عنه

﴿ وَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ ۚ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَمَن يَتَّقِ اللهَ جَعْلَ لَّهُ يَخْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقُهُ اللّهُ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهَ خَرْوَمَن يَتَّقِ اللهَ جَعْلَ لَهُ يَخْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقُهُ اللّهُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَلْمِعَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءَ قَدْرًا ﴾ مِن كَان يَتُو كُلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَلْمِعَ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءَ قَدْرًا ﴾

يقول تعالى فاذا بلغت المعتدات أجلهن أى شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالمكلية فحينثذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجمتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده ( بمعروف ) أى محسنا اليها فى صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف أى من غير مقابحة ولا مشاتمة ولانعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن

وقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) أى على الرجمة إذا عزمتم عليها كما رواه أبوداود وابن ماجه عن عمران ابن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجمتها فقال طلقت لغير سسنة ورجمت لغير سينة أشهد على طلاقها وعلى رجمتها ولا تعد ، وقال ابن جريم كان عطاء يقول ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) قال لا يجوز في نـكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عندر . وقوله تعالى ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى هذا الذي أمرناكم به من الاشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يُحاف عقاب الله في الدار الآخرة ، ومن همنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الاشهاد في الرجمة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لاتصح إلا بالقول ليقع الاشهاد علمها . وقوله تعالى ( ومن يتق الله بجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب) أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك مانهاه عنه يجمل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا محتسب أي من جهدة لاتخظر بباله قال الامام أحمد ثنا يزيد أنا كهمس بن الحسن ثنا أبوالسليل عن أبي ذرقال : جمل رسول الله عسلى الله عليه وسملم يتاو على هذه الآية ( ومن يتق الله بجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) حتى فرغ من الآية عمقال « يا أباذر أوأن الناس كام مأخذوا بها كنفتهم » قال فجمل يتاوها ويرددها على حتى نعست ثم قال « يا أباذركيف تصنع إذا أخرجت من المدينة ؟ » قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأ كون حمامة من حمام مكة قال «كيف تصنع إذا خرجت من مكه ؟ » قال : قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة ، قال « وكيف تصنع إذا أخرجتُمن الشام » قلت إذا والله ي بعثك بالحق أضع سيني على عاتقي ، قال « أوخير من ذلك » قلتأوخير من ذاك ؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشياً »

وقال ابن أبي حاتم ثنا أحمد بن منصور الرمادى ثنا على بن عبيد ثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن ( إن الله يأمر بالمدل والإحسان ) وإن أكبر آية في القرآن فرجا

( ومن يتق الله بجمل له مخرجا ) وفي المسند حدثني مهدى بن جعفر ثنا الوليد بن مسلم عن الحسكم بن مصعب عن حمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله علي « من أكثر من الاستنفار جمل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب » . وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس (ومن يتق الله يجمل له مخرجاً) يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة (ويرزقهمن حيث لا محتسب ) وقال ااربيع بن خيثم ( يجمل له مخرجا ) أى من كلشيء ضاق على الناس ، وقال عكرمه من طلق كما أمره الله بجملله مخرجا ، وكذا روى عنابن عباس والضحالة ، وقال بن مسعود ومسروق (ومن يتق الله بجمل له مخرجاً ) يعلم أنالله إنهاء أعطى وإنشاء منع ( من حيث لا يحتسب ) أى من حيث لا يدرى . وقال قنادة ( ومن يتقالله يجعل له مخرجاً ) أى من شهات الأمور والكرب عند الموت (ويرزقه من حيث لا محتسب ) من حيث يرجو ولا يأمل ، وقال السدى ( ومن يتق الله ) يطلق للسنة ، ويراجع للسنه ، وزعم أن رجُلامن أصحاب رسسول الله عَرْكِيُّ يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فـكان فيهم وكان أبوه يأتى رسول الله صلى اللهعليه وسلم فيشكو اليه مكان ابنه وحاله الني هو بها وحاجته فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له « إن الله سيجمل لك فرجاً » فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم قد أصابه من الغنم فنزلت فيه هذه الآية (ومن ينق الله بجعلله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) رواه ابن جرير ، وروى أيضا من طريق سالم بن أبي الجمد مرسلا نحوه . وقال الامام أحمد ثنا وكيم ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجمد عن أو بان قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم « إن المبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العدمر (إلاالبر » ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به . وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أسرابني عوف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرسل اليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فاذا هو بناقة لهم فركما وأقبل فاذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب فقال أبوه: عوف ورب السكعبة فقالت أمه : وا سوأتاه وءوف كيف يقدم لما هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم فاذا عوف قد ملا الفناء. إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه قفا حق آتى رسول الله صلى الله عليه وسيملم فأسأله عنها غاتى رسول الله عليه فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنع بهاما أحببت وما كنت صانما بمالك » ونزل ( ومن بنق الله بجمل له مخرجا ويرزقه من حبث لايحتسب) رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أي حاتم ثنا على بن الحسين المحدبن على بن الحسن بن سفيان أنا إبراهيم بن الأشعث النا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حصيين قال : قال رسول الله عليه الله على الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الله نيا وكله الهما » . وقوله تمالى ( ومن يتوكل على الله فهو. حسبه) قال الامام أحمد حدثنا يونس ثنا ليه ثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياغلام إنى معلىك كلمات : احفظ الله محفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لواحتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قدكتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال حسن صحيح وقال الامام أحمد ثنا وكيع ثنا بشير بن سلسان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسمود قال : قال رسول الله عَرَاقِيْمُ ﴿ مِن نزل به سَاحِة فأنزلهما بالنَّاس كان فَمنا أن لاتسهل حاجته ، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أوبموت آجل » ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبى حمزة ثم قال وهو الصواب ، وسيار أبو الحسكم لم محدث عن طارق وقوله تعالى ( إن الله بالمغ أمره )أى منفذقضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه ( قد جعل الله اسكل شيء قدرا ) كقوله تعالى ( وكل شيء عنده بمقدار )

﴿ وَٱلَّذِي بَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نَسَآئِكُمْ ۚ إِنِ ٱرْ تَنْبَتُمْ ۚ فَمَدَّتُهُنَّ ٱللَّهُ ۖ أَشْهُرُ ۚ وَٱلَّذِي لَمْ مَخِضْ وَأَوْ لَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَمَّنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن بَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا \* ذَلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ ۗ إِلَيْكُمُ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ أَيْكُمَرُ عَنْهُ سَمِّيْنَاتِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا ﴾

يقول تعالى مبينا لعـدة الآيسة وهي التي قـد انقطع عنها الحيض لـكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللأني لم يبلغن سن الحيض ان عدتهن كـعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهـــذا قال تعالى ( واللائي لم بحضن ) ، وقوله تعــالى ( إن ارتبتم ) فيه قولان ﴿ أحــدها ﴾ وهو قول طأئفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه ﴿ والقول الثاني ﴾ إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر ، وهذا مروى عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في العني واحتج عليمه عما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا ثنا ابن ادريس انا مطرف عن عمرو ابن سالم قال قال أبي بن كعب بارسول الله ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال ، قال فأنزلالسعز وجل ( واللائديتسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فمدتهن ثلاثة أشهر واللائد لم يحضن ، وأولات الأحمال أجليهن أن يضعن حمليهن ) ، ورواه ابن أبي حائم بأبيط من هذا السياق فقال : ثنا أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسًا من أهل المدينة ال أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النما، قالوا لقد بق من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصفار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحل قال فأنزلت التي في النساء القصري ( واللائي يئسن من الحيص من نسائك إن أرتبتم فمدتهن الائة أشهر واللائي لم بحنن ) ، وقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يَقُول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والحلفكاهو نص هذه الآية الكريمة وكاوردت به السنة النبوية ، وقد روى عن على وابن عباسرض الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفي عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة وقال البخارى ثنا سعيد بن حفص ثنا شيبان عن محى قال أخـبرنى أبو سلمـة قال : جاء رجـل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأر بعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا ( وأولات الأحمال اجلهن أن يضمن حملهن )قال أبوهر يرةأنا مع ابن أخي \_ يعنى أباسلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أمسلمة يسألها فقالت . قتل زوج سبيمة الأسلمية وهي حبلي فوضمت بمد موته بأربمين ليلة فخطبت فأ نكحها رسول الله صلى الله عنيه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها ، هكذا أورد البخاري هذا الحديث همنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب المكتب مطولا من وجوه أخر وقال الإمام أحمد: ثنا حمادين أسامة أنا هشام عن أبيه عن المسورين مخرمة ان سبيمة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم عكث إلا ليالي حتى وضمت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله عَرَالِيُّهِ في النَّكَاحِ فأذن لهــا ان تكم فنكحت ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها كما قالمسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب حدثني يونس بن بزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قالها رسول الله عليه حين استفتته ، فكتب عمر بن عبد الله نخبره انسبيعة أخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وكان بمن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملنها

بعد وفاته فلما تعلمت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل علمها أبو السنابل بن بعكك فقال لها مالى أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكم حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة فلمما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى بالتَّزويج ان بدالي ، هذا لفظ مسلم ورواء البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذهالآية ، وقال أبو سلمان بن حرب وأبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ان سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحن بن أنى ليلى وكان أصحابه يعظمو ته فندكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبدالله بن عتبة قال فسمزلي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلتله إنى لجرىءأن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفةقال فاستحيا وقال الكر عمه لم يقل ذلك قلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئًا ؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجملون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ( وأولات الأحمال أجلهنأن يضعن حملهن ) ورواه ابنجرير من طريق سفيان بنعيينة وإسماعيل ابن علية عن أيوب به مختصرا ، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره . وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن محي بن أبان المصرى ثنا سعيد بن أبىمر م ثنا محمد بن جمفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال :من شاءلاعنته مانزلت ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ إلا بعدآيةالمتوفى عنها زوجها ، قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها ( والدين يتوفون منكم ويدرون أزواجايتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ا)وقدرواه النسائى من حديث سميد بن أبى مريم به ، ثم قال ابن جرير : ثنا أحمد بن منيع ثنا محمد بن عبيد ننا إسماعيل بن أ ف خالد عن الشعى قال: ذكر عنمد ابن مسعود آخر الأجلين فقال منشاء قاسمته بالله إن هذه الآيةالتي في النساء القصري نزلت بعدالأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع مافى بطنها · وقال ابن أبى حاتم ثنا أحمسد بن سنان الواسطى ثنا عبــــد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة ( وأولات الأحمال أجلين أن يضمن حملهن ) ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش

وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثى محمد بن أبى بكر المقدمى أنا عبدالوهاب الثقفى حدثى الثنى عن عمروبن شعبب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب قال قلت النبي على إلى وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن) المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها . هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث عمرة ولحكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السمانى ثنا محمرو بن خالد يعنى الحرابي ثنا ابن لهيعة عن محمرو بن شعيب عن سعيد بن السبب عن أبى بن كعب أنه ما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدرى أمشتركة أم مهمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدرى أمشتركة أم مهمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأية آية ؟ » قال ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها والمطلقة ، قال نحم وكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به ثم رواه عن أبى كريب عن الله بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبدالكريم بن أبى المخارق أنه حسدت عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله عن الله بن إماعيل عن ابن عيينة عن عبدالكريم بن حملهن ) قال «أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها » عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا ، وقوله تعالى ( والك أم حملهن ) أى حكمه وشرعه أنزله إليكم بو اسطة رسول الله صلى الله عليه ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى ( ذاك أم ويظم له أجرا ) أى يدهب عنه المحذور و بجزل له الثواب على العمل الميسير ومنا ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجرا ) أى يدهب عنه المحذور و بجزل له الثواب على العمل الميسير

﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُمُ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَا رُّوهُنَّ لِتَصَيِّقُوا عَلَيْمِنَ وَإِن كُنَّ أَوْ لَتِ حَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْمِنَ مَنْ مَا مُوْلُولُ وَانَ أَنْ أَوْ لَتِ حَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْمِنَ حَتَّىٰ يَضَمَّنَ خَلْهُنَ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَقَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُم بِمَمْرُوفٍ وَإِنْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْمِنَ حَتَّىٰ يَضَمَّنَ خَلْهُنَ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَقَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُم بِمَمْرُوفٍ وَإِنَّ

تَمَاسَر ْنُمْ ۚ فَسَنَرْضِعُ لَهُ ۚ أَخْرَى \* لِيُنفِقْ دُو سَـعَةً مِّن سَـعَتهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَا تَمْهُ اللهُ لاَ يُسكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَآءَا تَلْهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا ﴾

يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضى عدتها فقال (أسكنوهن من حيث سكنتم) أى عندكم (من وجدكم) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعنى سعتكم حتى قال قتادة: إن لم نجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعملى (ولا تضاروهن لتضيقوا علمون) قال مقاتل بن حيان يعنى يضاجرهما لتفتدى منه بما لها أو تخرج من مسكنه، وقال الثورى عن منصور عن أبى الضحى (ولا تضاروهن لتضيقوا علمهن) قال يطلقها فإذا بق يومان راجعها، وقوله تعالى (وإن كن أولات عمل فأ نفقوا علمهن حتى يضعن حملهن ) قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف و جماعات من الخلف هذه فى البائن إن كانت حاملا أنفق علمها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا، وقال آخرون بل السياق كله فى الرجعيات وإنمانس على الانفاق على الانفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الانفاق إلى الوضع لئلا يتوهم عنى الشافعي وغيره ويتفرع علمها مسائل كثيرة مذكورة فى علم الفروع

وقوله تمالي ( فان أرضعن الم ) أي إذاوضمن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينتذأن ترضع الولا ولهما أن تمتنع منه ولسكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللهن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به ، فان أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة ولهذا قال تعالى ( فان أرضعن لكرف أنوهن أجورهن ) وقوله تمالي ( والتمروا بينكي بمعروف ) أي ولنكن أموركم فهابينكم بالمعروف منغيراضرار ولا مضارة كا قال تعالى في سورة البقرة ( لا تضار والدة بولدهما ولا مولود له بولده ) وقوله تمالى ( وان تماسرتم فسترصم له أخرى ) أى وان اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرًا ولم بجها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فاو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله تعمالي ( لينفق ذو سعة من سعته ) أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته ( ومن قدر عايه رزقه فلينفق مماآتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) كـقوله تعــالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) روى ابن جرير ثنا ابن حميد ثنا حكام عن أيى سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الفليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ لها لبث أن لبس اللين من الثياب ، وأكل أطيب الطعام ، فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله ) . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: ثنا هاشم بن يزيد الطبراني ثنا حمد ابن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشرى واسمه الحارث قال : قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنائير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية ، وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق - فقال رسول الله حديث غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى ( سيعمل الله بعد عسر يسرا ) وعد منه تعالى ووعده حق لا علمه وهذه كقوله تعالى ( فان مع المسر يسرا إن مع المسر يسرا ) . وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره همنا فقال حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الحميد بن بررام ثنا شهر بن حوشب قال : قال أبو هريرة بينا رجل وامرأة اه في السلف الحالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعته قد أصابته مسفية شديدة فقال لامرأته عندك شيء ؟ قالت نعم أبشر أتانا رزق الله فاستحمًا فقال ومحك ابتفي إن كان عندك شيء قالت نعم هنهة ترجو رحمة الله ، حتى إذا طال عليهالطول قال و يحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فاني قد بلغت وجهدت ، فقالت نمم ،

الآن نفتح التنور فلا تمحل فلمما أن سكت عنها مساعة وتحينت أن يقول لهما قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنورى فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحيها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت مافى تنورها من جنوب الغنم ، قال أبو هر يرة فوالدى نفس أبى القاسم بيده هو قول محمد علي «لوأخذت مافى رحيها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة »

وقال في موضع آخر ثنا أبو عامر ثنا أبو بكر عن هشام عن مجمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قالدخلرجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امر أنه قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسيحرته ثم قالت اللهم الرزقنا ، فنظرت ، فإذا الجفنة قد امتلات ، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج فقال أصبتم بعدى شيئا قالت امرأته نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي عَلَيْكُ فقال النبي عَلَيْكُ « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة »

﴿ وَكَأَيِّنَ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَنْهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نَسَكُرًا \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقْبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا \* أَعَدَّ اللهُ آلَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللهَ يَلُولِي الْأَلْبَابِ اللّذِينَ عَلَمْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقْبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا \* رَّمُسُولاً يَتْهُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَكُول اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَاللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ وَيَسْمَلُ صَلَّحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهِ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهِ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يَدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهِ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يَدْخِلُهُ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهِ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يَدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهُ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يَدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهُ وَيَسْمَلُ صَلّحًا يَدْخِلُهُ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتَمِا اللهُ وَيَسْمَلُ صَلّمَا يَدُولُهُ عَلَيْهُ وَيَسْمَلُ عَلَيْهُ وَيَسْمَلُ عَلَيْهُ وَيَعْمَل اللهُ وَيَسْمَلُ عَلَيْهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهُ وَيَهُمْ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمَلُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يقول تمالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى (وكدأين من قرية عنت عن أمر وبها ورسله ) أى تمردت وطفت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ( فحاسبناها حسابا شديداً وعذبناها عداباً نكراً ) أي منكراً ظيما ( فذاقت وبال أمرها ) أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم ( وكان عاقبة أمرها خسرا \* أعد الله لهم عدنابا شديدا ) أي في الدار الآخرة مع ما محل لهم من المداب في الدنيا ثم قال تمالي بعد ما قص من خبر هؤلاء ( فاتقوا الله يا أولى الألباب )أى الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولى الألباب ( الدين آمنوا ) أى صدقوا بالله ورسله ( قد أنزل الله إليكم ذكر ) يعنى الفرآن كـقوله تُعالى ( إنا نحن نزلنا الله كر وإنا له لحافظون ) وقوله تعالى(رصولايتاواعليكم آيات الله مبينات) قال بعضهم :رسولا منصوب على أنه بدل اشتهال وملا بسة لأن الرسول هو الذى بلغ الله كر . وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الله كريهني تفسيم الهولهذا قال تعالى (رسولا يتاوا عليه كم آيات الله مبينات ) أى في حال كونها بينة واضحة جلية ( ليخرج النمين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى النور ) كـقو له تعالى (كـتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) وقال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى الله تعالى الوحى الذي أنزله نوراً لما يحصل به من الهمدي كاسماه روحا لما يحصل به من حياة القاوب فقال تعالى ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان والكن جملناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم) وقوله تعسالي (ومن يؤمن بالله ويسمل صالحا يدخله جنات بجرىمن تحتما الأنهار خالسين فيها أبداقد أحسن الله له رزقا) قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته همهنا ولله الحمد والمنة ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَ سَبْعَ سَمُواْتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَسَنَزَلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوآ أَنَّ اللَّهَ عَلَى ۖ كُلِّ ثَنَى وَ قَدِيرٌ وَأَنْ اللَّهُ قَدْ أَخَاطَ بَكُلِّ ثَنَى عِلْمًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن قدرته النامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ماشرع من الدين القويم (الثالث،ي خلق سبح سموات) كـقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا ؟ ) وقوله تعالى ( تسبيح له السعوات السبع والأرض ومن فيهن ) ، وقوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) أى سبعا أيضاكما ثبت ق الصحيحان « من ظلم قيدشر من الأرضطوقه من سبع أرضين » وفي صحيح البخاري « حسف به إلى سبع أرضين» وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة ومن حمل ذلك على سَبِعَةُ أَقَالِمٍ فَقَدَدُ أَبِعَدُ النَّجِعَةُ وأَعْرَقَ فَي النَّرْعِ وَخَالْفَ القرآنَ والحديث بلا مستند، وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى ( هو الأول والآخر والطاهر والباطن ) ذكر الأرضين السبع وبعد مابينهن وكثافة كل واحدة منهن خسائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره وكذا في الحديث الآخر « ما السموات السبع ومافهن ومابيهن والأرضون السبع ومافهن وما بينهن في السكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » . وقال ابن جرير ثنا عمر و بن على ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( سبع سموات ومن الأرض مثابهن ) قال لوحد تسكر بنفسيرها لكفرتم، وكفركم تنكذيكم بها ، وحدثنا ابن حميد ثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمى الأشعرى عن جعفر بن أبي الغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال :قال رجل لابن عباس ( الله اللهي خلق سبح سموات ومن الأرض مثابهن ) الآية فقال ابن عباس ما يؤمنك إن أخبرتك بها فنـكفر . وقال ابن جرير ثنا عمرو بن على وحمد بن المثنى قالا: ثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بنمرة عن أبي الضحي عن ابن عباس في هذه الآية ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال عمرو قال في كل أرض مثل إبراهيم وبحو ما على الأرض من الخلق. وقال ابن المثنى في حسابيثه في كل سماء إبراهم ، وروى البهق في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس بأ بسط من هذا فقال أنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أحمد بن يعقوب ثنا عبيد بن غنام النخمي أنا على بن حكيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس أنه قال ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنديكم وآدم كا دم ونوس كنوح وإبراهيم كابراهيم وعيسى كديسي . ثم رواه البهق من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن أبن عباس في قول الله عز وجل ( الله اللهي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال في كل أرض نحو إبراهم عليه السلام ثم قال البهيق إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ عرة لاأعلم لأبي الضحي عليه متابعا والله أعلم . قال الإمام أبو بكن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه النفكر والاعتبار حدثني إستعاق بن حاتم المدائني بنا لحيي بن سلمان عن عمان بن أبي ذهرس قال بلغي أن رسول الله عليه انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا تكامنون فقال « مالكم لا تتكلمون ؟ » فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل قال « فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه فان بهذا الغرب أرضا بيضاء نورها بياضها \_ أو قال بياضها نورها \_ مسيرة الشمس أر يمين يوما بها خلق من خلق الله تمالي لم يمصوا الله طرفة عين قط » قالوا تأين الشيطان عنهم ؟ قال « مايدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » قالوا أمن ولدآدم ؟قال « لا يدرون خلق آدم أملم بخلق ؟ » وهذا حديث مرسل وهومنكر جدا وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي حائم في كتابه فقال روىعن رجل من آل الحكم بن أبي الماص وعنه سفيان بن عيينة و محى بن سليم الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك . آخر تفسير سورة الطلاق ولله الحمدوالنة.

﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةُ التَّحْرِيمِ وَهِي مَدَنَيَةً ﴾ ﴿ يَشْمِ أَلَّهُ الرَّحِمِ ﴾

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلنَّدِي اللَّهِ مُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ ضَاتَ أَزْوَ جِكَ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ ٱللهُ

لَكُمْ تُحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللهُ مَوْ لَكُمْ وَهُوَ الْقَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ فَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا قَالَ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ فَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا قَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ فَلَوْ بَكُما وَإِن اَظُهْرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَولَهُ وَجِبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ أَنفُو بَكُما وَإِن اَظُهْرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ اللهُ مُو مُولَهُ وَجِبْرِيلُ اللهُ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَمِن اللهَ عَلَيْهِ أَن يَبُدُلُهُ أَنْ يَبُدُلُهُ أَنْ وَالْمَلَاكَةُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ا

اختلف فى سبب تزول صدر هذه السورة فقيل تزات فى شأن مارية وكان رسول الله ﷺ قد حرمها فنزل قوله تعالى ( ياأيها النبى لم محرم ما أحل الله لك ؟ تبتغى مرضات أزواجك ) الآية

قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهم بن يونس بن محمد ثنا أبي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسمول الله علي كانت له أممة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل ( ياأيهما النبي لم تجرم ما أحلَّ الله الله ا ) إلى آخر الآية . وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرق ثنا ابن أبي مريم ثناأ بوغسان حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عايه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله في بينى وعلى فراشى ا فجعلها عليه حراما فقالت: أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ا فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ! ) قال زيد بن أسلم فقوله أنت على حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال ابن جريد أيضا ثنا يونس ثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : قال لها « أنت على حرام والله لا أطؤك ﴾ وقال سفيان الثورى وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رسدول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في النحريم وأمر بالكفارة في الحين رواه ابن جرير وكذا روى عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحالة والحسن وقتادة ومفاتل بن حيان وروى العوفى عن ابن عباس القصة مطولة وقال ابن جرير ثنا صعيد بن يحيي ثنا أبي ثنا محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان ١ قال عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها الذي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت بإني الله لقد جئت إلى شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها » قالت بلي فحرمها وقال لها « لاتذكرى ذلك لأحد » فذكرته لعائشةً فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ا تبتغي مرضات أزواجك ) الآيات كلما فبلغنا أن رسدول الله صدلي الله عليــه وســـلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة هبداللك بن محمد الرقاشي كثينا مسلم بن إبراهم ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي علي الفصة « لا تخبرى أحدا وإن أم إبراهم على حرام » ققالت أعرم ما أحل الله لك إقال « فوالله لاأقربها »قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال فألزل الله تعالى ( قد فرض الله لكم تعلة أيمانكم) وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب السنة ، وقد اختاره ، الحافظ الضياء المقدسي فى كتابه المستخرج. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهم ثنا ابن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيي يحدث عن يملي بن حكم عن سميد بن جبير أنابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفر هاوقال ابن عباس (القد كان ليج في رسمول الله أسوة حسنة ) يعني أن رسمول الله علي حرم جاريته فقال الله تعمالي ( يا أيهما الني لم تحرم ماأحل الله لك الم إلى قوله \_ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فكفر عينه فصير الحرام يمينا . ورواء البخارى

عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيي هو ابنأبي كثير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بنجيرعن ابن عباس في الحرام يمين تحكفر وقال ابن عباس ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به وقال النسائي أنا عبد الله بن عبد الصمد بن على ثنا محلد هو ابن يزيد ثنا سفيان عن سالم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إنى حملت امرأني على حراما قال كذبت ليست عليك محرام ثم تلا هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة ، تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ وقال الطبراني: ثنا محمد بن زكريا ثنا عبد الله بنرجاء ثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا أيها النبي لم محرم ما أحل الله لك ) قال حرم رسول الله عليَّةِ سريته ومن همنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب السكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة ، وذهب الشافعي إلى أنه لا بجب السكفارة فهاعدا الزوجة والجارية إذا حرم عيذهما أو أطلق البَحريم فهما فيقول فأما إن ثوى بالتحريم طلاق الزوجة أوعنق الأمة نفذ فهما وقال ابن أبي حائم حدثني أبوعبدالله الظهراني أنا حفص بن عمر العدني أنا الحريم بن أبانأنا عكرمة عنابن عباس قال زلت هذه الآية (يا أبها الني لم محرم ما أحمل الله لك ) في الرأة التي وهبت نفسها للنبي عَرَاكِم وهمذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية ثنا إبراهم بن موسى أنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشية قالت كان النبي صيلي الله عليه وسيلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل علمها فلتقل له : أكلت مغافير إنى أجد منك ريم معافير . قال « لاواكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعودله وقد حلفت لانخبرى بذلك أحدا» ( تبتغي مرضاة أزواجك ) هكدًا أورد هذا الحديث همنا بهذا اللفظ، وقال في كتاب الأيمان والندور: ثنا الحسن بن محمد ثنا الحجاج عن ابن جريم قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علمها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له إنى أجد منك ريم مفافير أكلت مفاقير فدخل على احداهما النبي عَرَالِيُّ فقالت ذلك له فقال « لابل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وأن أعودله » فنزلت (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ \_ إلى قوله تعالى ــ إِن تَتُومًا إِلَى الله فقد صغت قاوبَكما) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) لقوله « بل شربت عسلا » وقال إبراهم بن موسى عن هشام « ولن أعود له وقد حلفت فلانخبرى بذلك أحدا» وهكذ رواه في كتاب الطلاق بهذا الاسناد ولفظه قريب منه . ثم قال المعافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة ، أغفر الرمث إذا ظهر فيه ، واحدها مُغفور ويقال مفافير وهكذا قال الجوهرى قال وقد يكون المفقور أيضا للعشر والثمام والسملم والطاح قال والرمث الكسر مرعى من مراعى الابل وهو من الحمض قال والعرفط شجر من العضاه ينضج الففور .' وقدروى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخارى في الأيمان والنذور ، ثم قال البخارى في كتاب الطلاق ثنا فروة بن أبى الفراء ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله علي عب الحاوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ففرت فسألت عن ذلك فقيل لى أهدت لها امرأة من قومها عكم عسل فسقت الني صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فاذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فانه سيقول لك لافقولي له ماهذه الربح التي أجد فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي حرست تحلهالمر فط وسأقول ذلك، وقولي له أنت باصفية ذلك، قالت : تقول سودة فو الله ماهو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمراتني فرقا منك ، فلما دنا منها قالت له سودة: يارسول اللهأ كات مغافير ؟ قال « لا » قالت لها هذه الريح التي أجد

لَكُنْ تَحَلَّةَ أَنْ مَنْكُمْ وَاللهُ مَوْ لَكُمْ وَهُو الْمَلَمُ الْخُلَيْمُ \* وَإِذْ أَسَرَ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَوْدَ عِهِ حَلَيْمًا \* وَإِذْ أَسَرَ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ أَمَا عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَاهًا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَأَمْ صَعْتَ قُاوُبُكُما وَإِن نَظْهِرا عَلَيْهِ فَإِنْ اللّهُ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ لَنَّا أَللّهُ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلّح اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ مَعْتَ قُلُوبُكُما وَإِن نَظْهَرا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهُ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلّح اللّهُ فَاللّهُ مَو اللّهُ عَمَى رَبّهُ إِن نَظْهُرا عَلَيْهِ أَنْ اللهُ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلّح اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا لَكُنَ أَللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَالًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَالْمُ عَلَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُهُ مَا عَالِكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُولُهُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ وَاللّهُ مَا عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُ مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلّمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَا عَلَاكُمُ مَا عَلَالِهُ مَا عَ

اختلف في سبب تزول صدر هذه السورة فقيل تزلت في شأن مارية وكان رسول الله عَلِيْكُ قد حرمها فنزل قوله تعالى ( ياأيها النبي لم محرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضات أزواجك ) الآية

قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهم بن يونس بن محمد ثنا أبي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رمسول الله علي كانت له أممة يطوُّها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عن وحمل ( ياأبهما النبي لم تحرم ما أحل الله لك ١) إلى آخر الآية . وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم ثناأ بوغسان حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ! فجعلها عليه حراما فقالت: أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ! فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى ( يأبيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ١ ) قال زيد بن أسلم فقوله أنت على حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال ابن جرير أيضا ثنا يونس ثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : قال لها « أنت على حرام والله لا أطؤلا » وقال سفيان الثورى وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رســول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فسوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين رواه ابن جرير وكذا روى عن قتادة وغيره عن الشمى نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة وقال ابن جرير ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبى ثنا محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال قلت العمر بن الخطاب من المرأتان ١ قال عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله علميه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت يانبي الله لقد جئت إلى شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها » قالت بلي فحرمها وقال لها « لاتذكري ذلك لأحد » فذكرته لمائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى ( ياأيها الذي لم تحرم ما أحل الله لك ا تبتغي مرضات أزواجك ) الآيات كام ا فبلغنا أن رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبداللك ب محمد الرقاشي النها مسلم بن إبراهم ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : قال النبي عَرِيْكَ لِفصة « لا تخبري أحدا وإن أم إبراهم على حرام » فقالت أتحرم ما أحل الله لك إقال « فوالله لاأقربها »قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال فأنزل الله تمالى ( قد فرض الله ليم تحلة أيمانكم) وهذا إسناد صحبح ولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب الستة ، وقد اختاره ، الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا هشام الدـــــــــــــــــــــــ إلى يحيي يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفر هاوقال ابن عباس ( لقد كان لكم في رسمول الله أسوة حسنة ) يعني أن رسمول الله علين حرم جاريته فقال الله تعمالي ( يا أيهما النبي لم تحرم ماأحل الله لك ١ ــ إلى قوله \_ قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) فكفر يمينه قصير الحرام يمينا . ورواه البخارى

عن معاذ بن فضالة عن هشام هو النستوائي عن يحيي هو ابنأبي كثير عن ابن حكم وهو يعلى عن سعيد بنجييرعن ابن عباس في الحرام يمين تسكفر وقال ابن عباس ( لقد كان الكم في رسول الله أسوة حسنة ) ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به وقال النسائي أنا عبد الله بن عبد الصمد بن على ثنا مخلد هو ابن يزيد ثنا سفيان عن سالم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إنى جعلت امرأتي على حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية (يأأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟) عليكأغلط الكفارات عنق رقبة ، تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا الله ظ وقال الطبراني: ثنا حمد بن زكريا ثنا عبد الله بن رجاء ثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) قال حرم رسول الله عرايش سريته ومن هينا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من الباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة ، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب الكفارة فماعدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما أوأطلق التحريم فهما فيقول فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أوعتق الأمة نفذ فهما وقال ابن أبي حاتم حدثني أبوعبدالله الظهراني أنا حفص بن عمر المدني أنا الحسكم بن أبان أنا عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية (يا أيهاالني لم عرم ما أحـل الله لك ) في الرأة التي وهبت نفسها للنبي عَلِيُّ وهـذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في خريمه المسل كما قال البخارى عند هذه الآية ثنا إبراهم بن موسى أنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشــة قالت كان النبي صــــلى الله عليه وســــلم بشرب عسلا عند زينب بنت ححش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل علمها فلتقل له : أكلت مفافير إنى أجد منكريم معافير . قال « لاوكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعودله وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا» (تبتغي مرضاة أزواجك) هكذا أورد هذا الحديث همنا بهذا اللفظ ، وقال في كتاب الأيمان والندور : ثنا الحسن بن مجمد ثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحم ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علما الني صلى الله عليه وسلم فانتقل له إنى أحد منك ريم مغافير أكات مغافير فدخل على احداهما النبي مُرَالِكُم فقالت ذلك له فقال « لابل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وأن أعودله » فنزلت (يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله لك ؟ \_ إلى قوله أمالي \_ إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكم) لعائشة وحفصة (وإذ أسمر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) لقوله « بل شربت عسلا » وقال إبراهم بن موسى عن هشام « وان أعود له وقد حلفت فلانخبرى بذلك أحدا» وهكذ رواه في كتاب الطلاق بهذا الاسناد ولفظه قريب منه . ثم قال الغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة ، أغفر الرمث إذا ظهر فيه ، واحدها مغفور ويقال مغافير وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشمر والثمام والسلم والطابح قال والرمث بالكسر مرعى من مراعى الابل وهو من الحمض قال والعرفط شجر من العضاء ينضح المففور . وقدروى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيعه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخارى في الأيمان والندور ، ثم قال البخارى في كتاب الطلاق ثنا فروة بن أبى الغراء ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله عراقية بحب الحاوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ففرت فسألت عن ذلك فقيل لى أهدت لهما امرأة من قومها عكمة عسل فسقت الني صلى الله عليه وسلم منه شهر بة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فاذا دنا منك فقولى أكلت مفافير فأنه سيقول لك لافقولي له ماهذه الريح التي أجد فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي جرست محله العرفط وسأقول ذلك، وقولى له أنت باصفية ذلك ، قالت : تقول سودة فوالله ماهو إلا أن قام على البساب فأردت أن أناديه بما أمراتني فرقا منك ، فلما دنا منها قالت له سودة: يارسول اللهأ كات مفافير ؟ قال « لا » قالت فما هذه الريح التي أجد

منك ؟ قال ﴿ سُفَّتِي حَفَصة شيرية عسل ﴾ قالت جرست محله العرفط فلما دار إلى قلت محو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يارسول الله ألا أستيمك منه ؟ قال ﴿ لاحاجة لَى فَيْهُ ﴾ قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي ، هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به وعن ألى كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بصر ثلاثهم عن أبي أسامة حمادين أسامة عن هشام بن عروة به وعنده قالت وكان رسول الله عليه عليه أن يوجد منه الربح ، يعنى الربح الحبيثة ولهذا قلن له أكلت معافير لأن رجها فيه شيء ، فلما قال « بل شربت عسلا» قلن حرست نحله المرفط أي رعت نحله شجر المرفط الذي صمفه المفافير فلهذا ظهر ريحه في المسل الذي شربته قال الجوهري جرست النحل المرفط بجرس إذا أكاته ومنه قيل للنحل جوارس قال الشاعر \* تظل على الثمراء منها جوارس \* وقال الجرس والجرس الصوت الحق ، ويقال سمعت حرس الطير إذا سمعت صوت مناقير هاعلي شيء تأكله ، وفي الحديث « فيسمعون جرس طير الجنة » قال الأصمعي كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون خرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلى فقال : خدوها عنه فأنه أعلم بهذا منا والفرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للمسل وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة انزينب بنت جحش هي التي سقته العسل وإن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم . وقد يقال انهما واقعتان ولا بعد في ذلك الا ان كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر والله أعلمونما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المنظاهرتان الحديث الذي رواه الامام أحمد في مسنده حيث قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي أور عن ابن عباس قال : لمأزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج التي عَلِيِّ اللَّهِ قال الله تعمالي ( إن تنوبا إلى الله فقد صفت فاو بكما ) حتى حج عمر وحجمت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين : من المرأتان من أزواج النبي عَلِيُّ اللَّمَان قال الله نمالي ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قاو بكما ) فقال عمر : واعجبا لك يا ابن عباس ، قال الزهرى : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي عائشــة وحفصة قال ثم أخد السوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فاماقدمنا المدينة وحدنا قوما تغلم منساؤهم فطفق نساؤنا يتعامن من نسائهم قال : وكان منزلي في دار أمية بنزيد بالعوالي ، قال فغضبت يوما على امر أني فاذاهي تراجعني فأنكرت أنتراجمني فقالت ماتنكر أنأراجمك فوالله إن أزواج رسول الله عليه الراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الله ل قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أثر اجمين رسول الله عَرِيقَتُم ؛ قالت نعم ، قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت: نعم قلت قدخاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله علم الفصب رسوله فاذا هي قد هلكت لاتراجي رسول الله عَرَاقِيُّ ولا تسأليه شيئا وسليني من مالي مابدالك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم منك - يريد عائشة - قال وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماوأ نزل يومافياً تبنى بخبر الوحى وغيره وآتيه بمثل ذلك ، قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الحيل لتغزونا فنزل صاحى يوما ثم أنى عشاء فضرب بابى ثم نادانى فخرجت اليه فقال: حدث أمر عظم فقلت وما ذاك أجاءت غسان ، قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظنهذا كائنا حقايذا صليت الصبح شددت على ثياني ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلة كن رسول الله صلى عليه وسلم فقالت لا أدري هو هــذا معتزل في هــنه المشربة ، فأتيت غلاما له أسود فقات استأذن لممر فدخل الفــلام ثم خربج إلى فقال دحكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فاذا عنده رهط جاوس يبكى بمضهم فجلست عدده قليلا ثم عَلَمْنِي مَا أَحِدَ فَأَتْنِيتَ العَلَامِ فَقَلَتْ: استَأَذُن لعمر فلمخل ثم خرج إلى فقال فقد ذكر تك له فصمت ، فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجدفاً تيت الفلام فقلت استأذن اسمر فدخل ثم خرج إلى فقال: قدد كرتك له ، فصمت ، فوليت

مديرا فإذا النساهم يدءوني فقال ادخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله عمالي فإذا هو مسكى، على رمال حصير \_ قال الإمام أحمد : وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير \_ وقد أثر في جنبه فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال « لا » فقلت الله أكبر ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً تغلب النساء فلما قدمنا الدينية وجدنا قوما تغليم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فعضبت على امرأتى يوما فإذا هي تراجعي فأنكرت أن تراجعني فهالت ماتنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج الني مُراتِيِّةٍ ليراجمنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله علما الغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ، فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قددخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أو سم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله . قال « نهم » فجلست فرفست رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر الا أهب مقامة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسم على أمتك فقد وسم على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال « أفي شك أنت يا ابن الحطاب . أو لئاك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا » فقلت استففر لي يارسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عزوجل. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به ، وأخرجه الشيخان من حديث يحيي بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فَخَرَجِتَ مِمْهُ فَلِمَا رَجِمِنَا وَكَنَا بِبِمِضَ الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت رحق فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم . هذا لفظ البخاري ولمسلم: من الرأتان اللتان قال الله تعالى ( وإن تظاهرا عليه ) قال عائشة وحفضة ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره . وقال مسلم أيضاً حدثني زهير بن حرب ثنا عمر بن يونس الحنفي ثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل حدثني عبدالله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت السجدفإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إيا هما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح، غلام سول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة الشرية فناديت فقات يا رباح استأذن لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم ـ إلى أن قال ـ فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقاما تكامت – وأحمد الله – بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي فنزلت هذه الآمة آلة التخيير ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن ) وإن تظاهرا علمه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) فقلت أطلقتهن . قال « لا » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى لم يطلق نساءه ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهولو ردوه إلى الرسولوإلى أولى الأمر منهم لعلمه الله بن يستنبطونه منهم ) فَكُنت أنا استنبطت ذلك الأمر ، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم (وصالح الؤمنين) أبو بكر وعمر زاد الحسن البصرى وعُمَان ، وقال أيث بن أبي سلم عن مجاهد ( وصالح المؤمنين ) قال على بن أبي طالب.

وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين ثنا محمد بن أبى عمر ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين قال أخبر نى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( وصالح المؤمنين ) قال «هو على بن أبى طالب » إسناده ضعيف وهو منكر جدا وقال البخارى ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فى الفيرة عليه فقلت لهن ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزو اجاخير امنكن ) فنزلت هذه الآية وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها فى نزول الحجاب ومنها فى أسارى بدر ومنها قوله لو انخذت من مقام إبراهم مصلى

فأنزل الله تعالى ( وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي حدثنا الأنصاري ثنا حميد عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول: لتسكفن عن رسول الله عليه وسلم أوليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن حق أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن . فأمسكت فأنزل الله عزوجل( عسى ربه إن طلفكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبتت ذلك في صحيح المخارى وقال الطبراني ثنا إبراهم بن نائلة الأصماني ثنا إسماعيل المحلي ثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) قال دخلت حفصة على النبي عَرَالِيَّةِ في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسـول الله صلى الله عليه وسلم « لا تحبرى عائشة حتى أبشرك ببشارة ، إن أباك يلي الأمر من بعد أني بكر إذا أنا مت ) فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا ؟ قال ( نبأني العلم الحبير ) فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى محرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم) إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات، ومعنى قوله ( مسلمات مؤمنات قانتات تاعبات عابدات) ظاهر وقوله لعالى (سأبحاث)أى صائبات قاله أبوهر يرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كمب القرظى وأبو عبدالرجمن الساسي وأبو مالك وإبراهيم النخمي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدى وغيرهم وتقدم فيه حديث مرفوع عندةو له (السائحون) في سورة براءة ولفظه وسياحةهذه الأمة الصيام، وقال زيد بن أسلم وابنه عبدالر حمن (سائحات) أي مهاجرات و تلاعبدالر حمن (السائحون) أي المهاجرون والقول الأل أولى والله أعلم

وقوله تعالى (ثيبات وأبكارا) أى منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس فان التنوع بسطالنفس ولهذا قال (ثيبات وأبكارا) . وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير ثنا أبو بكر بن صدقة ثنا محمد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه (ثيبات وأبكارا) قال وعدالله نبيه ثنا عبد الله بن أبي أمية ثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه (ثيبات عمران. وذكر الحافظ ابن عسل لله عليه وسلم في هذه الآية أن يزوجه قالثيب آسية امرأة فرعون وبالأبكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عسل كر في ترجمة مربع عليها السلام من طريق سويد بن سعيد ثنا محمد بن صالح بن عمرعن الضحالة وعاهدعن ابن عمر قال جاء جبريل إلى رسول الله على ألله من المراة فرعون وفاء بين بيت مربم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم، ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على تدريج بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم، ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على تدريج بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم، مربم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلم أخت موسى » ضعيف أيضا ، وقال أبو يعلى ثنا إبراهيم بن عرعرة ثناعبد مربم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلم أخت موسى » ضعيف أيضا ، وقال أبو يعلى ثنا إبراهيم بن عرعرة ثناعبد مربم بنت عمران وكلم أخت موسى وآمية امرأة فرعون » فقلت هنيئا الكيار سول الله ، وهذا أيضا ضعيف مربم بنت عمران وكلم أخت موسى وآمية امرأة فرعون » فقلت هنيئا الكيار سول الله ، وهذا أيضا ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبي دود

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قُوآ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَمْ غِلَاظْ شِدَادُ لَا يَمْصُونَ ٱللهَ مَا أَمْرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُ والاَ تَعْتَذَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُحْرَوْنَ مَا كُنتُمُ لَا يَعْمُونَ ٱللهَ مَا أَمْرَهُمُ وَيَعْمُونَ مَا كُنتُمُ وَيَعْمُونَ مَا كُنتُمُ وَيَعْمُونَ مَا كُنتُمُ وَيَعْمُونَ مَا يُؤْمِنُونَ اللهِ يَوْبَةَ اللهِ يَوْبَةَ الصَّوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيهُ فَيلَكُمْ لَا يَعْمُونَ اللهِ يَوْبُونَ اللهِ يَوْبُوا أَنْ اللهِ يَوْبُوا إِلَى ٱللهِ يَوْبُوا عَسَى اللهِ يَعْمُ أَنْ يُكَفِيرًا عَنْكُمْ سَلِينًا يَكُمُ وَيهُ فَيلُمُ مِنْ اللّهُ يَوْبُولُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَوْبُولُوا عَلَيْهُمْ اللّهُ يَعْمُ أَنْ يُكُونُوا اللّهُ يَوْبُولُ إِلَيْ اللّهُ يَوْبُوا عَلَيْهُمْ اللّهُ يَعْمُونُ اللّهُ يَعْمُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْكُولُولُوالِلْمُ ع

جَنَّتُ تَحْدِى مِن تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لاَ يُحْزِى ٱللهُ ٱلنَّـبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ أُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ لَيْ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحْزِى ٱللهُ ٱلنَّـبِيمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قالسفيان الثورى عن منصور عن رجل عن على رضي الله عنه في قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا) يقول أدبوهم وعلموهم وقال على بن أبي طليحة عن ابن عباس (قوأ أنفسكم وأهليكم نارا) يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالله كرينجيكم الله من النار ، وقال مجاهد (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فاذا رأيت لله معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها ، وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده مافرضالله عليهم ومانهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديث الدي رواه أحمد وأبوداود والترمذي من حديث عبد اللك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله على « مروا السي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوه علما » هذا لفظ ألى داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لسكى يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة للمصية وترك المنسكر والله الموفق . وقوله تمالى ( وقودها الناس والحجارة ) وقودها أى حطيها الذي يلتى فيها جثت بني آدم ( والحجارة ) قيل الراد بها الأصنام التي تعبد لقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وقال ابن مسعود ومجاهد وأبوجهفر الباقر والسدى: هي حجارة من كبريت ، زاد مجاهد: أنتن من الجيفة ، وروى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تم قال ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن سنان المنقرى ثنا عبد العزيز ـ يعنى ابن أبى رواد ـ قال بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهذه الآية (يا أيها النين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : يارسُول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « والدى نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلم ا » قال فو قع الشيخ مغشيا عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فاذا هو حي فناداه قال « باشيخ قل لا إله إلاالله ﴾ فقالها فبشره بالجنة قال : فقال أصحابه بارسول الله أمن بيننا ؟ قال « نعم يقول الله تعالى ( ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ) » هذا حديث مرسل غريب وقوله تعالى ( عليها ملائكة علاظ شداد) أى طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله (شداد) أى تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والنظر المزعج. كما قال ابن حاتم ثنا أبي ثنا صامة بن شبيب ثنا إبراهم بن الحكم بن أبان ثنا أبي عن عكرمة أنه قال إذا وصل أولأهل النار إلىالنار وجدوا علىالباب أربعائة ألف مين خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من قاويهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة ، لو طير الطير من منكب أحدهم لطارشهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر ثم يجدون على الباب التسعة عشر ، عرض صدَّر أحدهم سبعون خريفًا ثم يهوون من باب إلى باب خَمسمائة سنة ثم مجدون على كل باب منها مثل ماوجدوا على الباب الأول حق ينتهوا إلى آخرها ، وقوله ( لا يسمون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) أى مهما أمرهم به تعالى يبادروا اليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه ، وهؤلاءهم الزبانية \_ عياذا بالله منهم \_ وڤوله ( يا أيها الله ين كفروا لا العتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعماون ) أي يقال للحكفرة يوم القيامة لا تعتدروا فانه لا يقبل منكم ولا يجزون إلا ما كنتم تعماون وإنما تجزون اليوم بأعمال كم ، ثم قال تعالى ( يا أيها الله ين آمنو اتو بو ا إلى الله تو بة نصوحا ) أي تو بة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه وتسكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات

قال ابن جريد ثنا ابن مثنى ثنا محمد ثناشم بدعن سماك بن حرب سمعت النمان بن بشير يخطب سممت عمر بن الخطاب رض الله

عنه يقول (يا أيها الدين آمنوا تو بوا إلى الدنو به الصوحاً ) قال يدنب الدنب شملا يرجع فيه ، وقال الثورى عن سماك عن النمان عن عن عن عن النمان عن النمان التوبة النصوح أن يتوب من الدنب ثم لا يسود فيه أولا يريد أن يسود فيه وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال : أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود اليه أبدا . وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ( توبة نصوحا ) قال يتوب ثم لا يعود

وقد روى هذا مرفوعا فقال الامام أحمد ثنا على بن عاصم عن إبراهم الهجرى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله ﷺ « النوبة من الذنب أن ينوب منه ثم لايمود فيه » تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو صعيف والموقوف أصح والله أعلم ، ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الدنب في الحاضر ويندم على ماسلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ، ثم إن كان الحق لآدمي رده اليه بطريقه . قال الامام أحمد ثنا سفيان عن عبد الكريم أخرني زياد بن أبي مريم عن عبدالله بن مففل قال دخلت مع أبى على عبدالله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي عراقي يقول « الندم توبة ؟ » قال نعم وقال مرة : نعم سمعته يقول « الندم توية » ورواء ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهوابن مالك الجزرى به وقال ابن أبي حاتم ثنا الحسن بن عرفة حدثني الوليد بن بكير أبوجناب عن عبد الله بن محمد العبدي عن ألى سنان البصرى عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند أقتراب الساعة ، منها نسكاح الرجل امرأته أو أمنه في دبرها وذلك ماحرم الله ورسوله وعقت الله عليه ورسوله ، ومنها نسكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ، ومنها نسكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا ، قال زر : فقلت لأبي بن كمب فما التوية النصوح ؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « هوالندم على الدنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لاتعود إليه أبدا » . وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عمر و بن على ثنا عباد بن عمرو ثنا أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، فأما إذا جزم بالتوبة وصمم علمها فانها تحب ماقبلها من الخطيئات كاتبت في الصحيح : «الاسلام يجب ماقبله ، والتوبة تجب ماقبلها ». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار علىذلك إلى المات ـ كانقدم في الحديث وفى الأثر ـ ثم لايمود فيه أبدا . أو يكني العزم على أن لايمود فى تكفير الماضى بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ماتقدم لعموم قوله عليه السلام: ﴿ التوبُّهُ تَجِبُ مَاقْبُلُهَا ؟ ﴾ وللأول أن محتج عائبت فى الصحيح أيضا « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ عاعمل في الجاهلية ، ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر » فاذا كان هذا في الاسلام الذي هو أقوى من النوبة فالتوبة بطريق الأولى والباعلم

وقوله تمالى ( عسى ربح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نجرى من بحتما الأنها) وعسى من اللهموجبة ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) أى ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة ( نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم) كا تقدم في سورة الحديد ( يقولون ربنا أنم لنا أنهر الواغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) قال مجاهد والضيحاك والحسن البصرى وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قدطني . وقال الامام أحمد ثنا إبر اهم بن إسحاق الطالقاني ثنا ابن البارك عن يجي بن حسان عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف رسول الله عملية على الله عملية على الله عمل بن مقاتل المروزى ثنا ابن المبارك أنا ابن لهيم لا تخزى يوم القيامة » وقال محمد بن نفير أنه سمع أباذر وأبا السرداء قالا : قال ابن المبارك أنا ابن لهيمة حدثني يزيد بن أي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أباذر وأبا السرداء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة ، وأول من يؤذن له برفع راسه غانظر بين يدى فأعرف أمني من بين الأمم ، وأنظر عن عيني فأعرف أمني من بين الأمم ، وأنظر عن شالى فأعرف أمني من بين الأمم » قال رجل بارسول الله . وكيف تعرف أمنك من بين الأمم » قال « غر محجاون شمالى فأعرف أمني من بين الأمم » قال رجل بارسول الله . وكيف تعرف أمنك من بين الأمم » قال رجل بارسول الله . وكيف تعرف أمنك من بين الأمم » قال « غر محجاون شمالى فأعرف أمني من بين الأمم » قال رجل بارسول الله . وكيف تعرف أمنك من بين الأمم » قال و غر محجاون

من آثار الطهور ولا يكون أجدمن الأمم كذلك غيرهم وأعرفهم يؤلون كتهم بأيماتهموأعرفهم بسياهم في وجوههم من أثر السجود ، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم »

﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلذِي جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفَقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْمِ وَمَأْوَمُهُمْ جَهَنَّ وَبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ \* ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا للَّذِينَ كَفَرُ وَا أَمْرَأَتَ لُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَجَمْتَ عَبْدَ بْنِمِن عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ 'يُفْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ لَلَّذِينَ كَاهُمَا مِنَ كَفَرُ وَا أَمْرَأَتَ لُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَجَمْتَ عَبْدَ بْنِمِن عِبَادٍ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ 'يُفْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخَلَا ٱلنّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾

يقول تعالى آمرا رسوله علي بهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء باقامة الحمدود عليهم ( واغلظ عليهم ) أى في الدنيا ( ومأواهم جهم وبئس الصير ) أي في الآخرة ثم قال تعالى (ضرب الله مثلاللذين كفروا ) أى فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدى عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قاويهم نم ذكر المثل فقال ( امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) أي نبيين رسولين عندها في صحبتهما ليلا و تهارا يؤا كلانهما ويضاجعانهما ويعاشر انهما أشد العشرة والاختلاط ( فخانتاهما ) أى في الإيمان لم يوافقاها على الإيمان ولا صدقاها في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محدورا ولهذا قال تمالى ( فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ) أي لكفرهما (وقيل)أي للمرأتين (ادخلاالنارمع الداخلين) وليس الراديقو له (فخانتاهما) في فاحشة بل فى الدين فان نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء كماقدمنا فىسورة النور ،قالسفيان الثورى عَن موسى بن أبى عائشة عن سلمان بن قرم شمعت ابن عباس يقول في هذهالآية (فخا نناهما)قالماز نناءأماخيا نقامرأة نوح فسكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه ، وقال الموفى عن ابن عباس قالكانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تطاع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به ، وأما أمرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل الدينه عمن يعمل السوء. وقال الضحالاعن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خياتهما في الدين، وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبيروالضحالة وغيرهم وقد استدل بهذه الآيه الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي بأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفورله غفرله. وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي عَلَيْتُمْ في المنام فقال: يارسول الله أنت قلت من أكل معمنفور له غفر له ؟ قال : لا ولكني الآن أقوله.

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَامَنُوا اُمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَنْ لِي عِندَكَ بَيْنًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ النَّوْمِ الظَّلْمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ البُنْتَ عِمْرُانَ النَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِينَ ﴾

وهذا مثل ضربه الله المؤمنين أنهم لا تضرهم محالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قال تعالى (لا يتخذ المؤمنون السكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه . وقال ابن جرير : ثنا إسماعيل بن حفص الإيلى ثنا مجمد بن جعفر عن سلمان التيمى عن أي عثمان النهدى عن سلمان التيمى الم بأجنحتها أبي عثمان النهدى عن سلمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بينها في الجنة ثم رواه عن عبيد بن محمد المحاربي عن أسباط بن محمد عن سلمان التيمى به . ثم قال ابن جرير

حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن هشام الدستوائي ثنا القاسم بن أبى يزة قالكانت امرأة فرعون تسأل من غلب الم فقال غلب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون فأرسسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صسخرة تجدونها فان مضت على قولها فألقوها علمها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي ، فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتما في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصحرة على جسد ليس فيه روح ، فقولها ( رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ) قالت العاماء اختارت الجار قبل الدار ، وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع ( ونجني من فرعون وعمله ) أي خلصني منه فاني أبرأ إليك من عمله ( ويجني من القوم الظالمين ) وهذه الرأة هي آسية بنت مزاحم رضى الله عنها . وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال كان إيمان امر أةفر عون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون ، وذلك أنها جلست عشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون ولك رب غير أبي ؟ قالت ربى ورب أبيك ورب كل شيء الله فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها فأرسل إلها فرعون فقال تعبدين ربا غيرى ؟ قالت نعم ربى وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد ، فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشمد يدبها ورجليها وأرسمل عليها الحيات فكانت كذلك فأتى عليها يوما فقال لهـا ما أنت منتهية فقالت له ربي وربك ورب كل شيء الله فقال لهـا إني ذا يم ابنك في فيك إن لم تفعلى ققالت له اقص ما أنت قاض فذيح ابنها في فيها ، وإن روح ابنها بشرها فقال لهاأ بشرى يأمه فاناك عندالله من الثواب كذا وكذا فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك فذبح ابنها الآخر فى فيها فبشرها رُوحه أيضا وقال لهما اصبرى يا أمه فان لك عند الله من الثواب كذا وكنذا ، قال وسمعت أممأة فرعون كلام روح ابنهما الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف الفطاء عن ثوابها ومنزلتهما وكرامتها في الجِنة لا ممأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملاً ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم إنها تعبد غيرى فقالوا له اقتلها فأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها فدعت آسية ربها فقالت (رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ) فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال.فرعونألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك ، فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها . وقوله تمالي (ومريم ابنة عمر ان التي أحصنت فرجها) أي حفظته وصانته ، والاحصان : هو العفاف والحرية ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى بواسطة الملك وهو جبريل فان الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوى وأمره الله تمالي أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فو لجت في فرجها فكان منه الحمل بهيسي عليه السلام ولهذا قال تعالى ( فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكامات ربهاوكتبه) أي بقدره وشرعه (وكانت من القانتين) قال الإمام أحمد ثنا يونس ثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال : خط رسسول الله عَرَاتُهُ في الأرض أربعة خطوط وقال « أتدرون ما هـذا؟ » قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله عليه الفي الفي المناء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرةعن مرةالهمداني عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد ، وإن فضل عائشة على النساء كهضيل الثريد على سائر الطعام » وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسي بن مريم عليهما السلام في كـتا بنا ﴿البداية والنهايه ﴾ ولله الحمد والمنة وذكرنا ماورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه غليــه السلام في الجنة عندقوله ( ثيبات وأبكارا ) آخر تفسير صورة التحريم ، ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة لللك وهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد وابن جمفر قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفرله : تبارك الله بيده الملك » ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة به ، وقال الترمذي هذا حديث حسن ، وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أي عبد الله القرشي النيسا بوري المقرى الزاهد الفقيه أحد الثقات اللمين روى عنهم البخارى ومسلم لكن في غير الصحيحين ، وروىءنه الترمدي وابن ماجه وابن خريمة وعليه تفقه في منهب أنى عبيد بن حربويه وخلق سواهم ساق بسندهمن حديثه عن فرات بن السائب عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسمول الله عَرَاكِينُ ﴿ إِن رجــ لا ممن كان قبلهم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك فلمــ ا وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه فقال لها إنك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولانفعا فان أردت هذابه فالطاق إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى الرب فنقول بارب ان فلانا عمد إلى من بين كتابك فتمه في وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه ؟ فان كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك ، فيقول ألاأراك غضبت ، فتقول وحق لىأن أغضب فيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه\_قال\_فتجيء فترجر الملك فيخرج خاسف الباللم يحل منه بشيء قال فتجيء فتضع فاهاعلى فيهفتقول مرحبا بهذا الفهرفر بماتلاني ومرحبا بهذا الصدر فرعا وعانى ومرحبابها تين القدمين فرعاقامتاني و تؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه » قال فلما حدث بهذا رســول الله عليه لله عليه صغير ولا كمبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول الله صــلى الله عليــه وســلم المنحية . ﴿ قَلْتَ ﴾ وهذا حديث منكر جداوفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدو محى بن معين والبخارى وأبو حاتم والدار قطني وغيرواحد وقدذكره ابنءساكر منوجه آخر عنالزهرى من قوله مختصرا وروىالبيهقى فىكتاب إثباتءذابالقبر عن ابن مسعودمو قوفاومر فوعا مايشهد لهذاوقد كتبناه في كتاب الجنائز ﴿ مِن الْأَحْكَامِ الْحَكَامِ الْحَكَامِ الْ الطبر أنى والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال :قال رسول الله عليه «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : تبارك الله يده اللك ، وقال الترمذي حدث محدين عبد الملك بن أى الشوارب حدثنا يحي بن عمرو بن مالك النكرى عن أبيه عن أبي الجوازاءعن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب الني رُاليُّل خباء، على قدر وهو لا محسب أنه قبر فاذا قبر إنسان يقر أسورة الملك حتى ختمها فأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال بإرسول اللهضريت خبائى على قبر وأنا لاأحسب أنه قبر فاذا إنسان يقرأ صورة الملك : تبارك حق ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هي المانعة هي المنحية تنجيه من عذاب القبر » ثم قال هذا حديث غريب من هذاالوجه وفي الباب عن أبي هريرة، ثم روى الترمذي أيضا من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عنجابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حق يقرأ الم تنزيل، وتبارك النبي بيده الملك، وقال ليث عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبمين حسنة .

وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان الأصبراني حدثنا سامة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحيم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوددت أنها في قلبكل إنسان من أمق » يعنى تبارك الذي بيده الملك ، هذا حديث غريب وإبراهيم ضعيف ، وقد تقدم مثله في سورة يس ، وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده بأ بسط من هذا فقال حدثنا إبراهيم بن الحسم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لرجل ألا أتحفك محديث تفرح به اقال: بلى ، قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميم ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فانها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربه القارعها وتطلب له أن ينجيه من عذاب الناروينجي من عذاب الناروينجي من عذاب النارة عليه وسلم «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمق» .

﴿ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاوَةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ ۚ أَيْكُمْ ۚ أَيْكُمْ ۚ أَيْكُمْ ۚ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَلَدَى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواْتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحَيٰنِ مِن تَفَوْتٍ الْحَسَنُ عَمَدُ وَهُو ٱلْمَوْتِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ الْحَسَنُ عَمَدُ وَهُو اللَّهِ عَلَى الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّالَةَ

فَارْجِهِ الْبَصِّرَ هَلُ ثَرَى مِن فَطُورٍ \* ثُمَّ أَرْجِهِ الْبَصَرَ كُرَّ تَبْنِ بَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيَنَا ٱلسَّمِاءَ ٱلدُّنْيَا وَهُو حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيَنَا ٱلسَّمِاءَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ وَخَدَابَ ٱلسَّمِيرِ ﴾

يمجد تعالى نفسه السكريمة وغبر أنه بيده الملكأىهوالمنصرف في جميع المحاوقات بما يشاءلا معقب لحكمه ولايسأل عما يفعل لقيره وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى (وهو على كل شيء قدير) ثم قال تعالى (الدي خلق الموت والحياة) واستندل بهـ أنه الآية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق ومعنى الآية أنه أوجهد الخلائق من العمدم ليبلوهم أي يختبرهم أمهم أحسن عمـ الا كما قال تمالى (كيف تـكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم )فسمى الحال الأول وهو المدم موتا وسمى هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى (ثم يميتكم ثم يحبيكم )وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثناصفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعالى (النبي خلق الموت والحياة ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله أذل بني آدم بالموت وجمل الدنيا دارحياة تم دار موت وجمل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء » ورواه مممر عن قتادة، وقوله تعالى ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )أىخبر عملاكما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملائم قال تعالى ( وهو العزيز الغفور ) أى هو العزيز العظيم المنيع الجناب وهو معذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمره وإن كان تعانى عزيزا هو مع ذلك يغفر وترحم ويصفح ويتحاوز ثم قال تعالى ( اللَّهي خلق سبع سموات طباقا ) أى طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن عاويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء ، فيه قولان أصحوما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراءوغيره ،وقوله تمالي (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)أى بل هو مصطحب مستوليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا متخالفة ولا نقص ولا عبب ولا خلل ولهذا قال تعالى ( فارجم البصرهل ترى من قطور ) أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثورى وغيرهم في قوله تعالى ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) أى شقوق وقال السدى (هل ترى من فطور) أي من خروق ، وقال ابن عباس فيروابة ( من فطور )أى منوهاء ، وقال قتادة ( هل ترى من فطور)أى هل ترى خللا با ابن آدم ؟ وقوله تعالى ( ثم ارجع البصر كرتين ) قال قتادة مرتين ( ينقلب إليك البصر خاسمًا ) قال ابن عباس ذليلا؟ وقال مجاهد وقتادة صاغرا ( وهو حسير ) قال ابن عباس يهني وهو كليل ، وقال مجاهد وقتادة والسدى: الحسير المنقطع من الاعياء ، ومعنى الآية إنك لوكروت البصر مهماكروت لا نقلب إليك أي لرجع إليك البصر ( خاسمًا ) عن أن يرى عيبًا أو خلار (وهو حسير ) أي كليل قد انقطع من الاعباء من كثرة التسكرر ولا يرى نقصا ، ولما نفي عنها في خلقها النقص بين كالها وزينتها فقال ( ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح ) وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت وقوله تعالى ( وجعلناها رجوما للشياطين ) عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمى بالسكواكب التي في السهاء بل بشتهب من دونها وقد تسكون مستمدة منها والله أعلم وقوله تعالى ( وأعندنالهم عذاب السميل) أي جملنا للشياطين هذا الخزى في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى كما قال تعسالي في أول الصافات ( إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد ﴿ لا يسمُّونَ إِلَى المَارْ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب «إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطاين وعلامات يهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ \* إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ \* لَا وَلِلَّذِينَ كُفَرُوا بِهِ الْفَيْخِ كُنَّا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ ۚ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۖ تَكُودُ تَنَكُمُ نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۖ

فَكَذَّ بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَا آسْمَعُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فَ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَشُحْقًا لِأَضْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

يقول العالى (و) أعدنا (الله ين كفروا برجم عذاب جهنم وبئس المصير) أى بئس المآل والمنقلب (إذا ألقوافها المحموا لها شهية ا) قال اله بن العلى الحب القليل في الماء الحكير. وقوله لها شهية ا) قال الكبر عبر يعنى الصياح (وهي تفول بعضها من بعض من شدة غيظما علم موحنقها مهم (كلا ألتي فها فوج سلمان (تسكاد عمير من القيظ) أى تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظما علم موحنقها مهم (كلا ألتي فها فوج سألهم خزتها ألم يأتسكم ندير هد قالوا بلي قد جاءنا نذير فسكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) يذكر العالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى (وما كنا معذب بن حق نبعث رسولا) وقال تعالى (وما كنا عليه حق نبعث رسولا) وقال تعالى (وما كنا عليه كا المادب على الكافرين) وهكذاعادوا على عليم كانت ربح وينذرونكي القاء يومكم هذا ؟ قالوا بلي ولكن حقت كلمة العداب على الكافرين )وهكذاعادوا على عليم بالمادمة و ندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا (لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) أي لوكانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لماكنا عليه ماكنا عليه من الكفر بالله والاغترار بهولكن لم يكن لنا غهول نته عما أو نسمع ما أنزله الله من الحق لماكنا عليه النباعم عالى (فاعترفوا بذنهم فسحم من العالى في المحترف المناد على المعمد من رسول الله يولي بن من الحق من عن أي البحترى الطائي فالأخبر في من من وفي حديث آخر «لا يدخل أحد النار المعمد من رسول الله يأن النار أولى به من الحنة »

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَرَ مَهُمْ بِالْفَيْبِ آمُهُم مُّغْفِرَ أَوْأَجْرِ كَبِيرٌ وَأُ سِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اُجْهَرُوا بِهِ إِلَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّيْلِيفُ ٱلْخُبِيلُ \* هُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مِنَا كَبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾

يةول تمالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيا بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكفعن المماصى ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحمه إلا الله تعالى بأنه له مففرة وأجر كبير أى تمكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كا ثبت فى الصحيحين « سبعة يظلم الله تعمل الله تعمل الطلال إلا ظله » فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . وقال الحافظ أبوبكر البزار في مسنده حدثنا طالوت بن عباد حدثنا عباد حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس قال : قالوا يا رسول لله : إنا ني مسنده حدثنا طالوت بن عباد حدثنا على غيره قال «كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا الله وبنا في السر والملانية ، قال «ليس ذلك النفاق » لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيا نعامه ، ثم قال تعالى منها على أنه مطلع على الفتهائر والسرائر ( وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ) أى بما يخطر في القاوب ( ألا يعلم من خلق ؟ ) أى ثالا يعلم الله مخاوقه ؟ والأول أولى القوله ( وهو اللطيف الحديد ) ، ثم ذكر نصمته على أنه معلم المرض وتدليله إياها لهم بأن جعلما قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بمنا جعل فيها من الجبال خلقه في تسخيره لهم الأرض وتدليله إياها لهم بأن جعلما قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بمنا جعل فيها من الحبال وهيأ فيها من الناقع ومواضع الزروع والثمار فقال تعالى ( هو الناسي جمله الم أن بعدى عليكم شئم من أقطارها وترددوا في أقالهما وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات ، واعاموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكر وهذا قال تعالى ( وكاوا من المكاسب والتجارات ، واعاموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكاوا من المكاسب والتجارات ، واعاموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله المح ولهذا قال تعالى ( وكاوا من السبر وكام المناه المناه وكلم المناه المناه من المناه المناه المناه المناه وكاوا من السبر والتجارات ، واعاموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن يبسره الله المهروا في أنهالهم المناه المن

رزقه ) فالسمى قى السبب لا ينافى التوكل كا قال الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنى بكربن عمروأنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا سهم الحبشانى يقول إنه سمع عمر بن الخطاب يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لو أنسكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقسكم كا يرزق الطير ، تعدو خماصا وتروح بطانا » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن هبيرة وقال الترمذى حسن صحيح ، فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرق مع توكلها على الله عز وجل وهو المسخر المسير المسبب ( وإليه النشور ) أى المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس وتحادة والسدى وقتادة : مناكها أطرافها وفحاجها ونواحها ، وقال ابن عباس وقتادة أيضا: مناكها الجبال وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عمرو بن حكام الأزدى حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية ( فامشوا في مناكها ) فقال لأم وله له : إن علمت ما مناكها فأنت عتيقة فقالت هي الجبال فسأل أبا الدرداء فقال : هي الحيال

﴿ وَأَمِنتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يَحْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قَبْلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ لَكِيرِ \* أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَّهُ مَا مُعْمِكُهُنَ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحَمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِلَّا اللَّهُ اللْ

وهذا أيضا من اطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل كا قال تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) وقال همها ( أأمنتم من فى الساء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور ) أى تذهب و بحى و و صطرب (أم أمنتم من فى الساء أن يرصل علم حاصبا ) أى ربحا فها حصباء تدهمكم كا قال تعالى ( أفامنتم أن يخسف بكم حائب البر أو يرسل علم حاصبا ثم لا يجدوا لسم وكيلا) وهكذا توعدهم هما بقوله ( فستعدون كيف نذيز ) أى كيف يكون إندارى وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال تعالى ( والقد كذب الله ين من الأمم السالمة والقرون الحالية ( فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى علم ومعاقبي لهم ، أى قبلهم ) أى من الأمم السالمة والقرون الحالية ( فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى علم ومعاقبي لهم الحواء عظم شديدا ألها . ثم قال تعالى ( أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ) أى عا صخر لهن من الهم احمار مسخرات فى جو وارة بكل شيء بصير ) أى عا يصلح كل شيء من مخلوقاته وهذه كيقوله تعالى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السهء ما يسكون إلا الله به إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون )

﴿ أُمَّنُ ۚ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ ۗ لَكُمْ سَنَصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنِ إِنِ ٱلْكَفْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ \* أَمَّنَ عَشِي اللّهِ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنَ عَشِي الذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُوا فِي عُتُو ۗ وَنَهُورٍ \* أَفَمَن يَمْشِي مُكبًّ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي اللّهُ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْهُو ٱلنَّذِي أَنشَأَ كُمْ وَجَعَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَبْعَلَ مَا تَشْكُرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُم وَ صَلّا قِينَ \* قُلْ إِنْمَالُولُم وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُم وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُم وَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

يقول تعالى المشركين الله ين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا منكرا عليهم فيا اعتقدوه ومخبرالهم أنه

لا عصل لهم ما أماوه ققال تعالى ( أمن هذا الذي هو جند ليم ينصركم من دون الرحمن )أى ليس ليم من دونه من ولى ولا واق ولا ناصر لـكم غيره ولهذا قال تعالى ( إن الـكافرون إلا في غرور ) . ثم قال تعالى ( أمن هــذا النـى يرزقكم إن أمسك رزقه ) أى من هذا اللي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعلم أي لا أحد يعطى و يمنع و خلق ويرزق وينصر الا الله عز وجل وحده لا شريك له أى وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال تعالى (بل لجوا ) أى استمروا في طغيانهم وإفكم وضلالهم ( في عتو ونفور ) أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسممون له ولا يتسمونه ، ثم قال تعمالي ( أثمن يمني مكبا على وجهه أهمدي ا أمن يمني سمويا على صراط مستقيم ) وهذا مثل ضربه الله المؤمن والكافر فالكافر مثله فما هو فيه كمثل من يمشى مكبا على وجهه أى يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه أى لا يدرى أين إسلك ولا كيف يذهب بل تائه حائر ضال أهـــذا أهـــدى (أمن يمشى سويا) أى منتصب القامة ( على صراط مستقيم ) أى على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقم وطريقه مستقيمة هــذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة ، فالمؤمن يحشر عشي ســويا على صراط مستقم ملفض به إلى الجنة الفيحاء ، وأما الكافر فانه بحشر عشى على وجهه إلى نارجهم (احشروا الدين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) الآيات أزواجهم أشباههم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن نفيح قال سمعت أنس بن مالك يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم فقال « أليس الذي أمشاهم على أرجلهم فادرا على أن يمشهم على وجوههم » وهـندا الحـديث مخرج في الصحيحين من طريق (١) وقوله تمالى (قلهوالذي أنشأكم )أى ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئامذ كور ا(وجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) أى العقول والادراك ( قليلا ما تشكرون ) أى قلما تستعملون هـــنه القوى الق أنعم الله بها عليه على علم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره (قلهوالذي ذرأكم في الأرض) أي شبج ونشركم في أقطار الأرض وأرحائها مع اختلاف السنتكم في لغاتكم وألوانكم ، وحلاكم وأشكالكم وصوركم ( وإليه تحشرون ) أي نجمهون بعد هذا التفرق والشتات بجمعكم كما فرقكم ويعددكم كما بدأ كم . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) أي متى يقع هذا الدي تخبرنا بكونهمن الاجتماع بعد هذا التفرق ( قل إنما العلم عند الله ) أي لا يعلم وقت ذاك على التعيين إلا الله عز وجل لكنه أمرنى أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه ( وإيما أنا ندير مبين ) أي وإنما على البلاغ وقد أديته إليه

قال الله تعالى (فاما رأوه زامة سيئت وجوه الدين كفروا)أى لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا لأن كل مذهو آت آت وإن طال زمنه فاما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون مالهم هناك من الشر أى فأحاط بهم ذلك لما يعلمون المر الله مالم يكن لهم في بال ولا حساب (وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون «وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ (هذا الله ي كمنتم به تدعون) أي تستجلون

﴿ قُلْ أَرَءَ ثِيمُ ۚ إِنْ أَهَلَكَنِيَ ٱللهُ وَمَن مَّمِي أَوْ رَحِمَنَا ۖ فَمَن يُجِيرُ الْكَفْرِينَ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ \* قُلْ هُوَ الرَّحَٰنُ عَامَناً بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن ْ هُوَ فِي ضَلَلٍ ثَبِينٍ \* قُلْ أَرَء ْ يَتُم ْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَ كُمْ غَوْراً وَمُن يَأْ يَعِلَمُ مِينَ } الرَّحْفَن يَأْ يَعِيمُ مِينَ ﴾

يقول تمالى(قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه (أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أور حمنا ولله أن يقول تمالى أى خلصوا أنفسكم فانه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والانابة والرجوع إلى دينه

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصول، والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سنورة الفرقان عن أنس بن مالك أيضا.

ولا يفحكم وقوع ما معنون لنا عن العداب والمسكان واعدما الداو رحمنا ثلا مناص لسكم من اسكانه وعدا به الاام الواده كل من المحدود عن آمنا به وعليه توكنا) أى آمنا رب العالمين الرحمن الرحموعية توكاناني جميع أمورنا كا قال تعالى (فاعبده و توكل عليه) ولهذا قال تعالى (فستعلمون من هوفي ضلال مبين) أى مناومنكم ولمن تسكون العاقبة في الدنيا والآخرة ، ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا) أى ذاهبا في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالهؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والعائر عكس النابع ولهذا قال تعالى ( فمن يأتيسكم عاممهين) أى نابع سائح حار على وجه الأرض ، أى لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فمن فضله وكرمه أن أنبع لسكم الماه وأجراها في سائر أقطار الأرض محسب ما محتاج العباد إليه من القلة والسكترة، فلله الحد والمنة . آخر تفسيرسورة الملك الحد.

## ﴿ تفسير سورة ن وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى (ن )كقوله ( ص ، ق ) و نحو ذلك من الحروف القطعة في أوائل السور وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته همنا ، وقيل المراد بقوله ( ن )حوت عظيم على تيار الماء العظم المحيط وهو حامل اللاَّرضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا سلمان هو الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : أول ماخلق الله القاتم قال اكتب قال وماذا أكتب ، قال أكتب القدر فحرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ، ثم خلق النونورفع بحارالماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فادت الأرض فأثبتت بالجبال فانها لتفخر على الأرض وكندا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأعمش به ، اوزاد شعبة في روايته ثم قرأ ( ن والقلم وما يسطرون) وقدرواه شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه ، وروله معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال : فذكره ثم قرأ (ن والقلم وما يسطرون ) ثم قال ابن جرير حدثنا بن حميد حدثنا جريرعن عطاء عن أبي الضحي عن ابن عباس قال إن أول شيء خلق ربى عز وجل القلم ثم قالله اكتب فكتب ماهو كائن إلى أن تقوم الساعة ، ثم خلق النول فوق الماءثم كبس الأرض عليه أ وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال حدثنا أبو حبيب زيد بن المهذى المروزي حدثنا سعيدبن يعقوب الطالقانى حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة » ثم قرأ ( ن والقلم ومايسطرون) فالنون الحوت ، والقلم القلم ﴿ حديث آخر ﴾ في ذلك رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة سمعت رسول الله عمالي يقول « إنأول شيء خلقه الله القسلم ثم خلق النون وهي اللمواة شم قال له اكتب، قال وما أكتب قال اكتب ما يكون ... أو ما هو كائن \_من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله ( ن والقلم وما يسطرون) ثم ختم على القلم فلم يتكام إلى يوم القيامة ثم خلق العقل وقال وعزنى لأ كملنك فيمن أحبات ولأنقصنك عن أبغضت »

وقال ابن أبي تجييح إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال كان يقال النوت الحوت العظيم النبي تحت الأرض السابعة وقد ذكر البغوى وجماعة من الفسرين أن على ظهر هدا الحوت صفرة

سمكها كفلظ السموات والأرض وعلى ظهرها أورله أربعون ألف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن ومابيتهن والله أعلم ومن العجيب أن بعضهم حمل علىهذا المعنى الحديث الذي رواه الامام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام الغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء قال إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ، قال ما أول أنسراط الساعة ؟ وما أول طعام يأ كله أهل الجنة ؟ وما بال الوله ينزع إلى أبيه ؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال « أخبر في بهن جبريل آيفا » قال ابن سلام فذاك عدو البهود من الملائكة قال « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من الشرق إلى الغرب ، وأول طعام يأ كله أهل الجنة زيادة كبد الحوت ، وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماءالمرأة نزع الوله وإذاسبق ماء الرأة ماء الرجل نزعت » ورواه البخارى من طرق عن حميدورواه مسلم أيضا وله من حديث أوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وفي صحيح مسلم من حديث أبى أسهاء الرحبي عن ثوبان أن حيرا سأل رسول الله عليه عن مسائل فكان منها أن قال فما محفتهم بدي أهل الجنة حين يدخاون الجنة قال « زيادة كبد الحوت » قال فما غذؤهم على أثرها ؟ قال « ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال فماشرابهم عليه ؟ قال « من عين فها تسمى سلسبيلا » وقيل المراد بقوله (ن) لوح من نور . قال ابن جريرحدثنا الحسن بنشبيب الممكتب حدثنا محمدبن زياد الجزرى عن فرات بن أبى الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (ن والقلم وما يسطرون ) لوح من نور وقلم من نور يجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » وهذا مرسل غريب ، وقال ابن حريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام وقيل المراد بقوله (ن ) دواة والقلم القلم قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو أور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله (ن) قالا هي الدواة ، وقد روى في هذا حديث مرفوع عرب حدا فقال ابن أني حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن محي حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أنى صالح عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول « خلق الله النون وهي الدواة » وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب حدثنا أخي عيسي بن عبد الله حسد ثنا ثابت الممالى عن ابن عباس قال ، إن الله خابق النون وهي الدواة وخلق القلم فقال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منهاكيف تُمجمل على العباد حفظة ولا كتاب خزانا فالحفظة ينسخون كل يوم من الحزان عملذلك اليوم فاذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضي الأجل أتبت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول لهم الخزنة مأنجد لصاحبكم عندنا شيئا فنرجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا قال فقال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون (إناكنا نستنسخ ماكنتم تعماون) وهل بكون لا ستنساخ إلا من أصل وقوله تمالى ( والقلم ) الظاهر انه جنس القلم الذي يَكتب به كمقوله ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) فهو قسم منه تعالى و تنبيه لخلقه على ما أنعم به علمهم من تملم الكتابة التي بها تنال الملوم ، ولهذا قال ( ومايسطرون ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون وقال أبو الضحي عن ابن عباس وما يسطرون أى وما يعماون وقال الســدى وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد ، وقال آخرون بل المراد همهنا بالفلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الحلائق قبــل. أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام ، وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيي ابن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بنسلم السلمي عن عطاء هوابن أبى رباح حداني الوليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الوت فقال إني مممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن أول ماخلق الله القلم فقال له اكتب قال باربوما أكتب ؟ قال اكتب القدر وماهو كائن إلى الأبد » وهذا الحديث قدرواه الامام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به ، وأخرجه الترمذي من حديث أبى داود الطيالسي به وقال حسن صحيح غربب ورواه أبوداود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن

هي بن حسان عن ابن رباح عن إبراهم بن أبي عبلة عن أبي حفصة واسمه حبيش بن ضريح الحبشي الشابي عن عبادة فذكر وقال ابن جرير حدثنا مجمد بن عبد الله الطوسي حدثنا على بنالحسن بن شقيق أنبأنا عبدالله بن المبارك حدثنار باح ابن زيد عن غمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله عملية قال « إن أول شيء خلفه الله عملية عن عجاهد؛ ولم يخرجوه ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ والله من الذي كتب بدالدكر وقوله تعالى ( وما يسطرون ) أي يكتبون كا تقدم

وقوله (ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) أي لست ولله الحمد بمجنون كايقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جثهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون (وإن لك لأجرآ غير ممنون ) أي بل إن الثالاً جر العظم والثواب الجزيل الذي لاينقطع ولا يبيد هلي إبلاغك وسالة ربك إلى الخلق وصبرك علىأذاهم ، ومعى غير تمنون أي غير مقطوع كقوله ( عطاء غير مجدود ) ( فلهم أجر غير ممنون ) أيغير مقطوع عنهم . وقال مجاهد غير ممنون أيغير محسوبوهو يرجع إلى ماقلناه وقوله تعالى ( وإنك العلى خلق عظم ) قال العوفي عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظم وهو الاسلام و أناك قال مجاهد وأبومالك والسدى والربيع بن أنس وكذا قال الضعال وابن زيد . وقال عطية: لعلى أدب عظم ، وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله عليه عليه قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبى عروبة عن قنادة قوله (وإنك لعلى خلق عظم ) ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن ؟ قال بلى قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زارارة بن أوفى عن سمد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤسنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسملم فقالت أتقرأ الفرآن ! فقلت نعم فقالت كان خلقه القرآن. هذا مختصر من حديث طويل . وقدرواه الامام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله وسيأتى في سورة الزمل إن شاء الله تمالي وبه الثقة . وقال الامام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا بونس عن الحسن قال :سألت عائشة عن خلق رسول الله والله عن قيس بن وهب عن رجل من المام أحمد حدثنا أسود حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله عِرْكِيُّ فقالت أما تقرأ القرآن ١ ( وإنك لعلي خلق عظم ) قال: قلت حداثيني عن ذاك قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فقات لجاريتي اذهبي فان جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام قالت فجاءت بالطعام قالت فألفت الجارية فوقمت القصعة فانكسرت وكان نطع قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسُسلم وقال « اقتصوا ــ أو اقتصى شك أسود ــ ظرفا مكان ظرفك » قالت فما قال شيئا . وقال ابن جرير حدثنا عبيد بن آدم بن أنى إياس حدثنا أنى حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن سعد بن هشام قال أتبيت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقات لها أخبريني بخاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ ﴿ وَإِنْكَ اللَّهِ خَلْقَ عَظْمٍ ﴾ ؟ . وقد روى أبوداود والنسائي من حديث الحسن نحوه وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا إبن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسدم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى ، ورواه النسائي في التفسير عن إسعاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح به

ومهنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلى فمهما أمره القرآن فعله ومن الخياء والسكرم والشجاعة أمره القرآن فعله ومن الخياء والسكرم والشجاعة والصفيح والحلم وكل خلق جميل كاثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فيا قال لى أف قط ولا قال لشيء فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله الافعلته ؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسسلم ولا شمعت مسكا ولا عطراً

كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال البخارى حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاو أحسن الناس خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير . والأحاديث في هذا كثيرة ولاً بى عيسى الترمذي في هذا كتاب الشائل

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : ماضربرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا ضرب المرأة ولاضرب بيده شيئا قط إلا أن مجاهد في سبيل الله، ولاخير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فاذا كان إثما كان أبعد الناس من الاثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤني اليه إلاأن تنتبك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عزوجل وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبدالعزيز ابن محمد عن عمد عن عبدالعزيز عمد عن عمد عن عمد عن عمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وإنما المثنائة عمم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وإنما المثنائة عمم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وإنما المثنائة عمم صالح الأخلاق » تفرد به

وقوله المالى (فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون) أى فستملم يا محمد وسيملم مخالفوك ومكذبوك من الفتون النفال مناك ومنهم ، وهذا كقوله تعالى (سيعلمون غدا من الكذب الأشر ،) كقوله تعالى ( وإنا أوإياكم الهلى هدى أوفى ضلال مبين ) قال ابن جريج قال ابن عباس فى هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة وقال العوفى عن ابن عباس بأيكم المفتون أى المحنون وكذا قال مجاهد وغيره وقال قنادة وغيره بأيكم المفتون أى أولى بالشيطان ومعنى المفتون ظاهر أى الذى قد افتان عن الحق وضل عنه وإنما دخلت الباء فى قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل فى قوله (فستبصر ويضرون بأيكم الفتون والله أعلم ثم قال تعالى ( إن رباك هو أعلم ويبصرون ) وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم الفتون والله أعلم ثم قال تعالى ( إن رباك هو أعلم عن صديله وهو أعلم بالمهتدين ) أى هو يعلم تعالى أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى ويعلم الحزب الضال

﴿ فَلَا تُعلِمِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلَا تُطِعْ كُلِّ حَلَّفٍ مَّرِينِ \* هَا ّزِ مَّشَاء بِنَمِم \* مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُمْتَد أُتِم \* عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم \* أَن كَانَ ذَا مِالِ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ \* سَنَسِمُهُ عَلَى الْطُرْطُومِ ﴾

يقول تمالى كما أنهمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم ( فلا تطع المكذبين عد ودوالوتدهن في يدهنون ) قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون وقال مجاهد ( ودوالوتدهن ) تركن إلى آلمتهم وتتركما أنت عليه من الحق شم قال تمالى ( ولا تطلع كل حلاف مهين ) وذلك أن الحكاذب لضعفه ومهانته إعايتق بأعانه السكاذبة التي يجترى، بها على أسماء الله تعالى واستعمالها فى كل وقت فى غير محلها قال ابن عباس المهين الكاذب وقال مجاهد هو الضعيف القلب، قال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف ، وقوله تعالى، ( هاز )قال ابن عباس وقتادة يعنى الاغتياب ( مشاء بنميم ) يعنى الذي عشى بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهى الحالقه وقد ثبت في المصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين وأخرجه بقية الجماعة فى كديم من طرق عن مجاهد به وقال الإمام أحد حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش عن إبراهم عن هام أن حديقة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يدخل الجنة قتات » يعنى ماما وحدثنا يحي بن سعيد القطان حدثنا أبوسعيد رسول الله عليه وسلم يتول « المناس عن همام عن حديقة فقيل إن هدا رسول الله عليه وسلم يتول « المناس عن عن همام عن حديقة فقيل إن هدا رسول الله على الله عليه وسلم يتول « المي الله عليه وسلم عن همام عن حديقة فقيل إن هدا رسول الله على الله عليه وسلم بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا الأحول عن الأحول عن الأعمش حدثنى إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا الأحول عن الأعمش حدثنى إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا الأحول عن الأعمش حدثنى إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا الأحول عن الأعمش حدثنى إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا الأحول عن الأعمش حدثنى إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديقة فقيل إن هدا

يرفع الحديث إلى الأمراء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة قتات» وقال أحمد حدثنا هشلم حدثنا مهدى عن واصل الأحدب عن أبى وائل قال بلغ لحديمة عن رجل أنه يتم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة نمام» وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن خيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن الني صلى الله عليه وسلم قال « الله ين إذا رؤوا ذكر الله عن أن الني صلى الله عليه وسلم الأحبة الباغون للبرآء العنت » ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيدعن عيى بن سلم عن ابن خيم به وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غيم ببلغ عن ابن خيم به وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غيم ببلغ به الني صلى الله عليه وسلم «خيار عباد الله الله ين إذا رؤواذكر الله ، وشرار عباد الله المشاءون بالنم مة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرءاء العنت »

وقوله تعالى ( مناع للخير معتد أثيم ) أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير (معتد) في تناول ماأحل الله له يتجاوز فيهاالحد الشروع (أثيم) أى يتناول المحرمات ، وقوله تعالى ( عتل بعد ذلك زنيم ) أما العتل فهو الفظ الفليظ الصحبح الجموع النوع وقال الإمام أحمد حدثناً وكيم وعبد الرحمن عن سفيان عن سعيد بن خاله عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبتكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أنبشكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر » وقال وكيع «كل جواظ جعظرى مستكبر » أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبادواد من حديث سفيان الثورى وشعبة كلاهما عن سعيد بن خاله به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن على قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار «كل حفظري جواظ مستكبر جماع مناع » تفرديه أحمد قال أهل اللغة الجعظري الفظ الغليظ والجواظ. الجوع النوع وقال الإمام أحمد حدثنا وكبع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عُبد الرحمن بن عنم فالسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتل الزنيم فقال « هو الشديد الخلق الصحح الأكول الشروب الواجدالطمام والشراب الظاوم للناس رحيب الجوف » وبهذا الإسناد قال رسول الله مالي « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى المتل الزنيم » وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين . وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن مممر عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبكى الساءمن عبداً صحالته جسمه، وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا هضا(١) فكان للناس ظلوما قال فذلك العتل الزنيم » وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرساين ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو الصحح الحلق الشديد القوى في المأكل والشرب والمنكح وغير ذلك وأما الزنيم فقال البخارى حدثنا مجمو دحدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهدعن ابن عباس ( عتل بعد ذلك زنيم ) قال رجل من قريش له زعة مثل زعة الشاة، ومعنى هذاأنه كان مشرور الالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها ، وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعى في القوم قاله ابن جريروغيروا حدمن الأثمة قال ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفاو قريش:

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كا نيط خلف الراكب القدح الفرد وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لئيم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خاله الواسطى حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (زنيم) قال: الدعى الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عباس :

زنيم تداعاه الرجال زيادة كازيد في عرض الأديم الأكارع وقال الرنيم الديم الأكارع وقال العوفى عن ابن عباس: الزنيم الدعى ويقال الزنيم رجل كانت بهزيمة يعرف بهاويقاله والأخنس بن شريق الثقفى حليف بني زهرة أناس من بني زهرة أنالزنيم الأسود بن عبد يفوث الزهري وليس به، وقال ابن أبي نجيح

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن حرير: مقضياً.

عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنم الملحق النسب ، وقال ابن أبى حاتم حدانى يونس حدانا ابن وهب حدانى سلمان بن بلال عن عبدالرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسبب أنه سمعه يقول في هذه الآية (عتل بعدذلك زنيم) قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم وقال ابن أبى حاتم حدانا أبو سعيد الأشج حدانا عقبة بن خاله عن عامر ابن قدامة قال سئل عكرمة عن الزئيم قال هو ولد الزنا ، وقال الحركم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى (عتل بعدذلك رفيم ) قال يعرف المؤمن من السكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال الدونم ) قال يعرف الشاة بزنمة بها والزنيم الله عن حرير ، وروى أيضا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم المحتى هذه عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: المت فلم يعرف حتى قبل زنيم . قال وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها قال : وقال آخر ون كان دعيا

وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا هو الدى تكون لهزنمة مثل زنمة الشاة ، وقال الضحاك كانت له زنمة في أصل أذنه ويقال هو اللئيم الملصق في النسب ، وقال أبو إسحاق عن صعيد بن جبير عن ابن عباس هو المريب الذي يعرف بالثمر ، وقال مجاهد الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة ، وقال أبو رزين الزنيم علامة الحكفر ، وقال عكرمة الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزعمها . والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنج هو المشهور بالشر الذي يعرف بهمن بين الناس وغالبا يكون دعيا وله زنا فانه في الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط على غيره كا جاء في الحديث « لايدخل الجنة ولدزنا » وفي الحديث الآخر « ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه » وقوله تعالى ( أن كان ذامال و بنين إذاتتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عزوجلوأعرض عنهاوزعمأنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين كقوله تعالى ( ذرنى ومن خلقت وحيدا \* وجملت له مالا محـدودا \* وبنين شهوداً \* ومهدت له تمهيدا \* ثم يطمع أن أزيد \* كلا إنه كان لآياتنا عنيدا \*سأرهقه صعودا \*إنه فكروقدر \*فقتل كيف قدر \* ثم قتل كيف قدر \* ثم نظر \* ثم عبس وبسر \* ثم أدبر واستكر \*فقال إن هذا إلاسحر يؤ تر \*إن هذا إلا قول البشر \* سأصليه سقر \* وما أدراك ما سقى \* لا تبقى ولا تذر ﴿ لواحـة للبشر \* عليهـا تسعة عشر ) وقال تعالى همنا (سنسمه على الخرطوم) قال ابن جرير سنبين أمره بياناواضحاحق يعرفوه ولا يخفي عليهم كالآخفي عليهم السمةعلى الحراطيم ، وهكذا قال قتادة (سنسمه على الخرطوم) شين لا يفارقه آخر ماعليه ، وفي رواية عنه :سما على أنفه ،وكذا قال السدى وقال العوفي عن ابن عباس ( سنسمه على الخرطوم ) يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال ، وقال آخرون (سنسمه ) سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم ، حكمي ذلك كله أبوجهفر ابن جرير ومال إلى أنه لا مانع . من اجماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه ، وقدقال ابن أبي حاتم في سورة ( عم يتساءلون ) حدثنا أبى حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني خاله بن معيد عن عبداللك بن عبدالله عن عيسى ابن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عَلِي أنه قال « إن العبديكتب مؤمنا أحقابا م أحقابا ثم يموت والله عليه ساخط، وإن العبد يكتب كافرا أحقابًا ثم أحقابًا ثم يجوت والله عليه راض ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامتة يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين له

﴿ إِنَّا بَاوْ نَهُمْ كَمَا بَاوْنَا أَصْحَابَ أَلَجْنَةِ إِذْ أَقْدَمُوا لَيَصْرِ مُنَّهِ مَا مُصْبِحِينَ \* وَلا يَسْتَمْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَا مَا أَفِ مِنْ مَنْ مَنْ وَهُمْ وَاللَّهُ وَهُمْ وَاللَّهُ وَهُمْ وَاللَّهُ وَهُمْ وَاللَّهُ وَهُمْ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّلَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ ال

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدُ قَدْرِبُ \* فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَوْلَ وَعَلَىٰ وَعَنَى مَا يَعْلَىٰ مُونَ \* قَالُوا سَبُحُونَ \* كَذَلِكَ أَلْهَذَابُ وَكَامَدُابُ مَا وَاللَّهُ وَلَا أَنْ يَبُدُونَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ \* كَذَلِكَ أَلْهَذَابُ وَكَامَدُابُ أَلَا خَرَةً أَكُوا كَمْ لُوا يَعْلَمُونَ \* كَذَلِكَ أَلْهَذَابُ وَكَامَدُابُ أَلَا خَرَةً أَكُوا كَمْ لُولًا يَعْلَمُونَ \* كَذَلِكَ أَلْهَذَابُ وَكَامَدُابُ أَلَا خَرَةً أَكُوا كُولًا يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مَا يُولًا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا يُولًا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا إِلَىٰ وَبِينًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُولًا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا أَوْلًا مُعْلَى اللَّهُ مَا يُولًا لَمُولَا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَىٰ وَبَلْكُ اللَّهُ مَا لَوْلًا لَمُ لَا اللَّهُ مُلْ وَأَوْلًا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ أَنْ يُعْمُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مُولًا لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُؤْلِلًا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُعْلًا مُعْلَى اللَّهُ مُلْ مُؤْلِقًا مُعْلَى اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلَقًا مُعْلَى اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلَقًا مُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلَمُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِمُ اللَّهُ مُلَّا مُولًا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلَلُكُ اللَّهُ مُولِكُولًا مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا مُعْلَمُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فها أهدى إلهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد مُرَائِنَةٍ إليهم فقا بلوه بالتسكنديب والرد والمحارية ولهذا قال تعالى ( إنا باوناهم ) أى اختبرناهم ( كما باونا أصحاب الجنة وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه ( إذ أقسموا ليصريمنها مصبحين)أى حلفوافها بينهم ليحذن عمرها ليلا لئلا يعلم عهم فقير ولا سائل ليتوفر تمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ( ولا يستثنون ) أي فم حلفوا به ، ولهذا حشهم الله في أيمامه فقال تعالى ( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) أي أصابتها آ فةسماوية (فأصبحت كالصريم) قال ابن عباس أي كالليل الأسود وقال النوري والسدى مثل الزرع إذا حصد أي هشما بيسا . وقال ابن أبي حاتم . ذكر عن أحدين الصباح أنبانا شر بن زادان عن عمر بن صبيح عن ليث بن أبي سلم عن عبدالرحمن بن سابطعن أبن مسهود قال : قال رسسول الله علي « إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيء له » م اللا رسول الله ما الله ما الله ما الله عليها طائف من رباك وهم ناعُون فأصبحت كالصرم ) قد حرموا خير جنتهم بذنهم ( فتنادوا مصبحين ) أى لما كان وقت الصبح نادى بمضهم بعضا ليذهبوا إلى الجدادأى القطع ( أن اغدو على حرثكم إن كنتم صارمين )أي تريدون الصرام قال مجاهد : كان حرثهم عنبا(فانطلقو اوهم يتخافتون)أى يتناجون فما بينهم بحيث لا يسمعون أحد اكالرمهم . ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ماكانوا يتخافتون به فقال تعالى ( فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) أى يقول بعضهم لبعض لاتمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم ؟ قال الله تعالى ( وغدوا على حرد ) أى قوة وشدة ، وقال مجاهد (وغدواعلى حرد) أى جد، وقال عكرمة على غيظ ، وقال الشعبي ( على حرد ) على اللساكين ، وقال السدى ( على حرد ) أى كان اسم قريتهم حرد فأ بعد السدى في قوله هذا ( قادرين ) أي عليها فما يزعمون ويرومون ( فلما رأوها قالو إنا لضالون ) أي فلماوصلوا إلها وأشرفوا عليها وهي على الخالة التي قال الله عزوجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا والطريق ولهذا قالوا ( إنا لضالون ) أي قد سلكنا إلها غير الطريق فتهناعنها قاله ابن عباس وغيره ، ثم رجموا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا (بل محن محرومون) أى بل هي هدنه ولكن عن لا حظ لنا ولا نصيب ( قال أوسطهم ) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن حبير وعكرمة وعمد بن كعب والربيع بن أيس والضحاك وقتادة أى أعدلهم وخيرهم ( ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟ ) قال مجاهد والسدى وابن جريج ( لو لا تسبحون )أى لو لا تستثنون قال السدى وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا وقال ابن جرير هو قول القائل إن شاء الله، وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لسير لولا تسبحون أي هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم ( قالوا صبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) أنوا بالطاعة حيث لاتنفع وندموا واعترفوا حيث لاينجع ولهذا قالوا ( إنا كنا ظالمين ﴿ فأقبل بعضهم على جمض يتلاومون ) أى ياوم بمضهم بمضا على ما كانوا أصروا عليه من منع الساكين من حق الجذاذ لهاكان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والدنب ( قالواً يا ويلنا إنا كنا طاغين ) أى اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحدحتي أصابنا ما أصابنا ( عسى بناأن يبدلناخيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ) قيل رغبو إفى بذلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء . وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب.وقدكانأ بوهم يسير

فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما محتاج إليه ويدخر لعباله قوتسنتهم ويتصدق بالفاضل ، فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذكان يصرف من هده شيئاللفقراء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينافلها عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما أيديهم بالكاية رأس المال والربيح والصدقة فلم يبق لهم شيء قال الله تعالى (كذلك العداب) أي همذا عذاب من خالف أمر الله و بحل بما آناه الله وأنعم به عليه ومنح حق المسكين والققير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا ( ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق وقد ورد في حديث رواه الحافظ البهي من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحساد بالله عن أبيه عن جده أن رسول الله يم الحديث رواه الحافظ البهي من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن

﴿ إِنَّ لِلْمُتَقَينَ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْهُجْرِ مِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أَمْ لَكُمْ كَتَبُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمُ لَكُمْ أَيْمُ لِللَّهِ مَ الْقِيمَةِ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمُ لَكُمْ أَيْمُ لِللَّهِ مَ الْقِيمَةِ إِن كَا نُوا اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضى نعيمها ثم قال تعالى (أفنجمل المسلمين كالمجرمين؟) أى أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟كلاوربالأرضوالساء ولهذا قال (مالك كيف تحكمون 1) أى كيف تظنون ذلك؟

لما ذكر تعالى: أن المثقين عند ربهم جنات النعيم . بين منى ذلك كائن وواقع فقال تعسالى: (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) يعنى يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور المظام . وقد قال البخارى ههنا حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أى هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أى سعيد الحدرى قال سمعت الني عراقية يقول « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وينق من كان يسجد في الدنيا رياء وسمة فيذهب ليسجد فيه وظهره طبقاواحدا » وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور ، وقد قال عبدالله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس (يوم يكشف عن ساق) قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة روامابن جرير م قال حدثنا ابن حميد حدثنام ران عن سفيان عن المفيرة عن إبراهم عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير ح (يوم يكشف عن ساق ) قال عن أمر عضم كقول الشاعر \* شالت الحرب عن ساق \*

وقال ابن أني مجمح عن مجاهد (يوم يكشف عن ساق) قال شدة الأمر ، وقال ابن عباس : هي أشد ساعة تسكون في يوم القيامة ، وقال ابن جرير عن مجاهد (يوم يكشف عن ساق) قال شدة الأمر وجده ، وقال الهوفي عن ابن عباس قوله (يوم يكشف عن ساق) هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة ، وقال الهوفي عن ابن عباس قوله (يوم يكشف عن ساق) يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال ، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس ، أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ، ثم قال حدثني أبو زيد عمر بن شيبة حدثنا هارون بن عمر المخزومي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي موسى عن أبيه عن النبي عليات قال «يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظم مخرون عن أبي مردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي عليات الوليد بن مسلم به وفيه رجل ميم والله أعلم ، وقوله تعالى (خاشمة أبسارهم ترهفهم ذلة ) أي في الدار الآخرة باجرامهم و تسكيرهم في الدنيا قعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه ، ولمادعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحبهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا مجلى الرب عزوجل فيسجد له المؤمنون ولا يستطبع أحد من السكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاوا حد اكلما أراد فيسجد خر القفاء عكس السجود كاكانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون

ثم قال تعالى ( فنرنى ومن يكذب بهذا الحديث) يعنى القرآن، وهذا تهديد شهه أى دعنى وإياه من منه أناأعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر، ولهذا قال تعالى ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) أى وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة كما قال تعالى ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) وقال تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابكل شيء حتى إذا فرحوا بما أو توا أخذناهم بفتة فإذا هم مبلسون ) ولهذا قال همنا ( وأملى لهم إن كيدى مدين) أى وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدى ومكرى بهم ولهذا قال تعالى ( إن كيدى مدين) أى عظم لمن خالف أمرى وكذب رسلى واجترأ على معصيتي

وفى الصحيحين عن رسسول الله عَلِيكِمُ أنه قال « إن الله تعسالي ليملي للظالم حتى إذا أخسده لم يفلته » شم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظللة إن أخذه أليم شديد ) وقوله تعالى ( أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقاون ؟ \* أم عندهم الغيب فهم يكتبون ! ) تقدم تفسيرهما في سورة الطور ، والمعنى فيذلك أنك يا محمّد تدعوهم إلى الله عزوجل بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون بما جئتهم به يمجرد الجهل والكفر والعناد .

﴿ فَاصْبِرُ لِيحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَسَكُن كَصَاحِبِ الْحُلُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَـكُظُومٌ \* لَوْ لَا أَن تَذَارَكَهُ نِهُمَةٌ مَنْ رَبَّهُ مَنَ الصَّلِحِينَ \* وَإِن يَسَكَأَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِّن رَبَّهُ مَنَ الصَّلِحِينَ \* وَإِن يَسَكَأَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّ لَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الصَّلِحِينَ \* وَإِن يَسَكَأَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن رَبَّهُ مَنَ الصَّلِحِينَ \* وَإِن يَسَكَأَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن اللَّهُ مَنْ الصَّلِحِينَ \* وَمَا هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لِلْمَلَمِينَ ﴾ لَهُ لَهُ لَمَ عَنُونَ \* وَمَا هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لِلْمُلَمِينَ ﴾

يقول تعالى ( فاصبر ) يا همد على أذى قومك لك و تكذيبهم فان الله مسيحكم لك عليهم و يجعل العاقبة لك ولا تباعك في الدنيا والآخرة ( ولا تكن كصاحب الحوت ) يعنى ذا النون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه فكان من أمره ماكان من ركوبه في المبحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه تسهيح البحر بما فيه للعلى القدير الذى لا يرد ما أنفذه من التقدير فحينتد نادى في الظلمات (أن لا إله إلاأنت مبحانك إنى كنت من الظلمين ) قال الله تمالى ( فاستجبنا له و يجيباه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) . وقال تعالى ( فاولا أنه كان من المسبحين هو البث في بطنه إلى يوم يبعثون ) وقال همنا ( إذ نادى وهو مكظوم ) قال ابن عباس و مجاهد والسدى : وهو مغموم ، وقال عطاء الخراساني وأبومالك . مكروب ، وقد قدمنا في الحديث أنه الما قال ( لا إله ا

الا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين) خرجت الكلمة محن حول المرش فقالت الملائكة بارب: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا ، قالوا لا ، قال هذا يونس ، قالوا بارب عبدك الذى لا يزال رفع له عمل صالح ودعوة عجابة قال نعم ، قالوا أقلا ترحم ما كان يعمله فى الرحاء فتنحيه من المبلاء . فأمر الله الحوث فألقاه بالعراء ولهذا قال تعالى ( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) . وقد قال الامام أحمد حدثنا وكمع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله على "لاينبغي لأحد أن يقول أناخير من يونس بن منى » ورواه المخارى من حديث سفيان الثورى وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وقوله تعالى ( وإن يكاد الله ين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) أبى يعينونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ) عنى يعينونك بأبصارهم عنى محسونك لمغضهم إياك لولا وقاية الله يك وحمايته إياك منهم ، وفي هذه الآية دليل عي أن العين إصابها وتأثيرها حق بأمر الله عزوجل كاوردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة

﴿ حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه ﴾ قال أبوداود حدثنا سلبان بن داود المتكی حدثنا شریك ح وحدثنا العباس العنبری حدثنا يزيدبنهارون أنبأ ناشريك عن العباس بندريم عن الشعبی قال العباس عن أنس قال: قال رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن

و حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه في قال أبوعبدالله بن ماجه حدثنا محمد بن عبدالله بن ممير حدثنا إسحاق ابن سلمان عن أبى جعفر الرازى عن حصين عن الشعبى عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله على الارقية الامن عين أوحمة » هكذا رواه ابن مأجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشم عن حصين بن عبدالر حمن عن عامر الشعبى عن بريدة قاله الترمذى . عبدالر حمن عن عامر الشعبى عن بريدة قاله الترمذى . وروى هذا الحديث الإمام البخارى من حديث محمد بن فضيل وأبوداود من حديث مالك بن مغول والترمذى من حديث سفيان بن عيينة ثلاثهم عن حصين عن عامر الشعبى عن عمران بن عصين موقوفا « لا رقية إلا من عين أو حمة » فل الحافظ أبو يعلى الوصلى حدثنا إبراهم بن محمد بن عرعرة بن البريد السامى حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أى دنى عن ابن حرب عن أبى ذر قال : قال رسول الله علي البريد السامى حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أى دنى عن ابن حرب عن أبى ذر قال : قال رسول الله علي البريد السامى حدثنا ديلم باذن الله في تصاعد حالقا ثم يتردى منه ) إسناده غريب ولم يحرجوه .

و حديث حابس المهمى أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله و اله و الله و الله

و طريق أخرى أو قال مسلم في صحيحه حدد ثنا عبد الله بن عبد الرسمن الدارمي أخبرنا مسلم بن إبراهم حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمقال « العبن حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغساوا » انفرد به دون البخاري وقال عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين يقول « أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » ويقول « هكذا كان إبراهم يعود إسحاق وإسماعيل علمهما السلام » أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث النهال به .

و حديث أي أعامة أسعد بن سهل بن حنيف رضى الله عنه في قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عن أي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال مرعامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو بغتسل ققال لمأر كاليوم ولاجلد عن أي أمامة أسعد بن به فاقى به رسول الله مختلف قليل له أدرك سهلا صريعا قال « من تهمون به » قالوا عامر بن ربيعة في « عالم يقتل أحدكم أخاه ؟ . إذار أى أحدكم من أخيه ما يهجيه فليدع له بالبركة » ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ في سل وجهه وبديه إلى المرققين وركبته وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قالسفيان قال معمر عن الزهرى وأمره أن يصب عليه قالسفيان قال معمر عن الزهرى به ، ومن أن يكفأ الإناء من خلفه ، وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عبينة ومالك بن أنس كلاهما عن الزهرى به ، ومن عديث الناي ذهب عن الزهرى عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حديث ابن أى ذهب عن الزهرى عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حديث أبي أبي شعود من أبي نشيدة حدثنا سعيد بن الانس فلما نزلت الموذ تان أجد عن أبي المراق عن أبي سعيد الحدرى قال الزمام أحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيدة حدثنا شعيد بن المام أحد حدثنا عن المراق عن أبي مسعود الجريرى به وقال الترملى حسن عبد الوارث ما أبي حديث أبي ونصرة عن أبي سعيد أن المام أحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثي أبي مسعود أبي سعيد أن جريل أبي النبي علي الله أبي عبد الوارث من كل شيء بؤذيك ، من شركل نفس وعين تشنيك والله يشفيك ، باسم الله أرقبك . ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله ، ورواه مسلم وأهل السان إلا أباداود من حديث عبد الوارث به

وقال الامام أحمداً يضاحد ثنا عفان حد ثناوه ب حد ثنا داود عن أبي نضره عن أبي سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكي فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين والله يشفيك ورواه أيضا عن محمد بن عبدالرحمن الطفاوي عن داودعن أبي نضرة عن أبي سعيديه ، قال أبوزرعة الرازي روى عبدالسمد ابن عبدالوارث عن أبيه عن عبدالعزايز عن أبي نضرة وعن عبدالعزيز عن أنس في معناه وكلاهما صحيح ﴿ حديث ألى هريرة رضى الله عنه إن قال الإمام أحمد حد تناعبد الرزاق أنبأ نامعمر عن همام بن منبه قال هذا ماحد ثنا الوهريرة عن رسول الله مرات قال « إن المين حق » أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسهاعيل بن علية عن الجريرى عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العبن حق » تفردبه ورواه أحمد عن إساعيل بن علية عن سعيد الجريرى به وقال الامامأ حمد حدثنا ابن عمر حدثنا ثور يعني ابن زيد عن مكيمول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه ﴿ العِينَ حق و يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ﴾ وقال أحمد حدثنا خلف بن الوايد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس سئل أبو هريرة هل سممت رسول الله عَالِيُّهُ يقول : الطمرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت إذا أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ولكني سمعت رسول الله عراق يقول « أصدق الطيرة الفأل ، والعين حق » ﴿ حديث أسماء بنت عميس } قال الإمام أحمد حَدَثنا سِفَيانَ عَن عَمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرق قال: قالت أسماء يارسول الله إن بني جعفر تصبيهم المين أفأستر في لهم قال « نعم فاوكان شيء يسبق القدر لسبقته المين » وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به ، ورواه الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن محمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عا من عن عبيد بن وفاعة عن أسهاء بنت عميس به وقال الترمذي حسن صحيح ﴿ حديث عائشة رضي الله عنها ﴾ قال ابن ماجه حدثنا على بن أبي الخصيب حدثنا وكيم عن سفيان ومسعر عن معبد بن خاله عن عبدالله بن شداد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقى من المين . ورواه البيخاري عن محدين كثير عن سفيان عن معبد بن خالدبه ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسمر كلاهما عن معبد به مرقال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سامة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم « استعيد وابالله فان النفس حق » نفر د به وقال أبو داو دحد ثنا عثمان بن أبى شيبة حد ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ويفسل منه المبين . قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن سنان ان ابن حسنة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا ( الحام ، والعين حق وأصدق الطيرة الفأل »

» « حديث سهل بن حنيف » قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن عمد حدثنا أبو أو يس حدثنا الزهرى عن أبي أمامة بن سهـل بن حنيف ان أباه حدثه ان رسـول الله مالية خرج وسـاروا معـه نحو مـكة حق إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سمل بن حنيف وكان رجــ لا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عاص بن ربيعة أخو بني عدى ابن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد حبأة فلبط سهل فأنى رسول الله عليه فقيل له يارسول الله هل لك في سهل ! والله ما يرفعر أسه ولا يفيق ، قال « هل تتهمون فيه من أحد ؟ » قالوا نظر إليه عاص بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ. عليه وقال « علام يقتل أحبدكم أخاه ، هــــــلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ مُثْمُ قال ـ اغتسل له » فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قـــــــــــ ثم صب ذلك الماء عليه نصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القسدح وراءه ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس ﴿ حديث عامر بن ربيعة ﴾ قال الإمام أحمسد في مسنده حسدتنا وكيع حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عيسي عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيد الله بن عامر قال انطلق عامر بن ربيمة وسهل بن حنيف يريدان الغسل قال فانطلقا يلتمسان الخمر قال فوضع عامر جبة كانت عليـه من صوف فنظرت اليه فأصبته بميني فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له في الماء فرقعة فأ تبيته فناديته ثلاثًا فلم يجبني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخــبرته قال فجاء يمشى فخاض الماء فكانَّى أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال « اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » قال فقام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأى أحسكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما محبه فليراد فان المين حق » . ﴿ حديث جابر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو داود حدثناطالب ابن حبيب بن عمروبن سهل الأنصاري ويقال له ابن الضحيع ضحيح حمزة رضي الله عنه حدثتي عبد الرحمن بن حابر ابن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « أكثر من عموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائة وقدره بالأنفس » . قال النزار يهني العين قال ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد قلت بل قدروى من وجمه آخر عن جابر . قال الحافظ أبو عبد الرحمن عمد بن المنذر الهروى المروف بشكر في كتاب العجائب وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة حدثنا الرمادي حدثنا يعقوب بن عمد حدثنا على بن أبي على الماشمي حدثنا محمد بن المنيكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثرهادك أمنى فى العين » . ثم رواه عن شعب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد ابن المنكدر عن حابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد تدخل الرجل المين في القبر وتدخل الجمل القدر ». وهذا إسناد رجاله كليم ثقات ولم يخرجوه . ﴿ حديث عبد الله بن عمروك قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا رشيدين ابن سعد عن الحسن بن توبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عمرو قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم . « لاعدوى ولا طبرة ولا هامة ولا حسد والمان حق » تفرد به أحمد

وحديث عن على إدوى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليان الحافظ حدثنا عبيد بن محمد الكشورى حدثنا عبد ألله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى عن أبى رجاء عن شعبة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه أن جبريل أبى النبى صلى الله عليه وسلم فوافقه منها فقال يا محمد ماهذا الغم الله ى أراه فى وجهاك ؟ قال « الحسن والحسين أصابتهما عين » قال صدق بالمين فان المين حق أفلا عود تهما بهؤلاء الكلمات أقال « وماهن ياجبريل ؟ » قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكرم ولى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين

<sup>(</sup>١) بياض بأصله

من أن الله الحن و عين الإس فينالها التي صنى أنه منه موم إلى الله الله الله الله على الله على الله ومنه عودوا ا الفسك ونساء كم وأولادكم بهما التعويل قائه لم ينعوف المتغودون بمثله » قال الحطيب البغدادي تفرد بروايته أبو رجاء المحمد بن تعبيد الله الحنطي من أهمل تسترذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من الرنجه . وقوله تعالى (ويقولون إنه لمجنون أي لحجيثه بالقرآن قال الله تعالى (ويقولون إنه لمجنون أي لحجيثه بالقرآن قال الله تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين ) آخر نفسين سورة ن ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة الحاقة وهي مكية ﴾

﴿ إِنْهُ الرَّحِيمِ }

﴿ أَكُمْ اَقَةُ \* مَا أَكُمْ اَقَةُ \* وَمَا أَدْرَبَكَ مَا أَكُمْ اَقَةُ \* كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُ لَمَا أَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ \* سَخْرَهَا عَلَيْهِ مَّن بَاقِيةً \* وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ الْقَوْمَ فِيهِ عَرْفَى كُلُّ اللَّهُ مُ أَنْ فَعَن وَمَن قَبْلَهُ وَلَيْهِ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيةً \* وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَخْذَهُم أَخْذَةً رَّابِيةً \* إِنَّا لَمَّا الْهَا وَمُعْلَاكُم وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ مَا أَذُنُ وَاعِيّةً \* إِنَّا لَمَّا الْهَا وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَن بَاقِيةً \* إِنَّا لَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال ( وما أرداك ما الحاقة ) ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ) وهي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة التي أسكنتهم هكذا قال إقتادة الطاغية الطاغية الله يعني عاقر الناقة وابن زيد إنها الطاغيان وقرأ ابن زيد (كذبت ثمود بطغواها) وقال السدى فأهلكوا بالطاغية قال يعني عاقر الناقة ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرص ) أي باردة قال قتادة والسدى والربيع بن أنس والثوري ( هاتية ) أي شديدة الهبوب قال قتدادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفشدتهم وقال الضحاك ( صرص ) باردة ( عاتيسة ) عتت عليهم بعسير رحمة ولا بركة وقال علي وغيره عتد الحزنة فخرجت بغير حساب (سخرهاعليهم ) أي سلطها عليهم (سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أي كوامل متنابعات مشائم قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم حسوما متنابعات وعن عكرمة والربيع بن خيم مشائم عليهم كقوله تعالى ( في أيام نحسات ) قال الربيع وكان أولها الجمة وقال غيره الأربساء عكرمة والربيع بن خيم مشائم عليهم كقوله تعالى ( في أيام نحسات ) قال الربيع وكان أولها الجمة وقال غيره الأربساء عمرمة والربيع بن خيم ماد وفي النوم فيها صرعي كام أعجاز نخل خاوية ) وقيل لأنها تمكون في عجز الشناء ويقال أيام المجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الربيع في اليوم الثامن ، حكاه البغوي والله أعلم

قال ابن عباس (خاوية ) خربة وقال غيره بالية أى جعلت الريم تضرب بأحدهم الأرض فيخر مبتاعلى أم رأسه فينشدخ رأسه وتبق جثته هامدة كانها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى ابن الضريس العبدى حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مافتح الله على عاد من الريح التي هلكو ابها إلامثل موضع الحاتم فرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجملتهم بين الساء والأرض قاما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريم ومافيها قالوا هذا عارض محطرنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة » وقال الثورى عن ليث عن مجاهد : الريم فلم حنا وذنب ( فهل ترى لهم من باقية ؟ ) أى هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب اليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا ثم قال تعالى ( وجاء

فرعون ومن قبله ) قرىء بكسر القاف أى ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط ، وقرأ آخرون بفتحها أى ومن قبله من الأمم المشهبين له وقوله تعالى ( والمؤتفكات ) وهمالأمم المكذبون بالرسل ( بالحاطئة ) وهى المسكنيب عا أنزل الله قال الربيع ( بالحاطئة ) أى بالمعصية ، وقال مجاهد بالحطايا ولهذا قال تعالى ( فعصوا رسول ربهم ) وهدا حنس أى كل كذب رسول الله إليهم كا قال تعالى (إن كل كذب الرسل فحق وعيد ) ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كا قال تعالى ( كذب عاد المرسلين ( كذبت عود المرسلين ) وإعاجاء إلى كل أمة بالجميع كا قال تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) كذبت عاد المرسلين (كذبت عود المرسلين ) وإعاجاء إلى كل أمة رسول واحد ولهدذا قال همها ( فعصوا رسسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ) أى عظيمة شديد أليمة ، قال مجاهد رابية شديدة وقال السدى مهلكة

ثم قال تمالي ( إنا لما طغى الماء ) أى واد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود، وقال ابن عباس وغيره طغى الماء كَثَر . وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كندبوه وخالَّه وه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة ، فالناس كلهم من سلالة نوح و ذريته . قال ابن جرير حددثنا ابن حميــد حدثنــا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن على بن أبي طالب قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدى ملك فلما كان يوم نوح أذن الماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله العمالي ( إنا لما طغى الله ) أي زاد على الحد بإذن الله ( حملناكم في الحارية ) ولم ينزل شيء من الريم إلا يكيل على يدى ملك إلا يوم عاد فانه أذن لهما دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعمالي ( بريح صرصر عاتية ) أى عتت على الخزان ولهذا قال تمالى ممتنا على الناس ( إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية ) وهى السفينة الجارية على وجه المساء ( لنجعلها لكر تذكرة ) عاد الضمير على الجنس لدلالة المني عليه أي وأبقينا لسكم من جنسها ما تركبون على تيار المساء في البحار كما قال ( وجمل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون \* لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) وقال تعمالي ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) وقال قتادة : أيقي الله السفينة حتى أدركما أوائل هذه الأمة ، والأول أظهر ولهذا قال تعالى ( وتعمها أذن واعية ) أى وتفهم هــذه النعمة وتذكرها أذن واعية ، قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة ( أذن واعية ) عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله ، وقال الضحاك ( وتمما أذن واعية ) سممها أذن ووعت أى من له سمع صحيح وعقل رجيح ، وهذا عام في كل من فهم ووعى . وقد قال ابن أبي حاتم حدثناأ بوزرعة الدمشقي حدثناالعباس بن الوليد بن صبيح السمشقي حدثنا واعية ) قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «سألت ربي أن بجملم اأذن على » قال مكحول فكان على يقول: ما سمت من رسول الله علي الله مالي الله الله علي الله عن الوليد بن مسلم عن على من سم عن على ابن حوشب عن مكحول به وهو حديث مرسل. وقد قال ابن أبي حاتم أيضاحد ثنا جمفر بن محمد بن عامر حدثنا شر ابن آدم حدثنا عبد الله بن الزبير أبو شمد يعني والد أبي أحمــد الزبيري حدثني صالح بن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يتمول : قال رسمول الله عربية لعلى « إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي » قال فنزلت هذه الآية ( وتسما أذن واعية ) ورواه ابن جرير عن عمد بن خلف عن بشر بن آدم به ثم رواه ابنجرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به ولا يصح أيضا

﴿ فَإِذَا نَفِيحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةٌ \* وَحِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَمَّا ذَكَّةً وَحِدَةً \* فَيَوْمَئِذٍ وَقَمَتِ الْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَمَّا ذَكَةً وَحِدَةً \* فَيَوْمَئِذٍ وَهِيَةٌ \* وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَةً \* وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ لِهِ مَنْ مَا لَهُ عَالَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمُلُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةً \* ﴾ وَمُنْذِيّةُ \* يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةً \* ﴾

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من فىالسموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة وقد أكلمها همنا لأنها واحدة لأن أمن الله لا عالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد ، وقال الربع:هي النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ، ولهـ ندا قال همنا ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) أي فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض ( فيومشذ وقعت الواقعة ) أي قامت القيامة ( وانشقت السهاء قيمي يومئذ واهية ) قال سماك عن شيخ من بني أسدعن على قال: تنشق الساء من الجرة رواه النابي حاتم وقال ابن جريج هي كموله (وفتحت الساء فسكانت أبوابا ) وقال ابن عباس منخرقة والعرش بحداثها ( والملك على أرجائها ) الملك آسم جنس أى الملائكة على أرجاء السماء قال ابن عباس على مالم يه منها أي حافاتها وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي ، وقال الضحاك أطرافها وقال الحسن البصري أبوابها ، وقال الربيع بن أنس في قوله ( والملك على أرجائها ) يقول على ما استدق من السهاء ينظرون إلى أهل الأرض . وقوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) أى يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب، وفي حديث عبدالله بن عمينة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد الطلب في كر حملة العرش أنهم عانية أو عال ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيي بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمع البصرى حدثنا أبو فيل حيين هانيء أنه صمع عبدالله بن عمرو يقول: حملة العرش تمانية ما بين موق أحدهم إلى. وُخر عينه مسيرة مائة عام . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسا بورى حدثنا أبي حدثنا إبراهم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن النكدر عن جابر قال : قال رسول الله عَرَائِيٍّ « أَدَن لي أنأحد أركب عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه محفق الطير سبحائة عام » وهذا إسناد حيد رجاله كايهم ثقات وقد رواه أبو داود فى كتاب السنة من سننه حدثنا أحمد بن حفص بن عبدالله حدثناأ بى حدثنا إبراهم *بن طهمان* عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنسكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه قال « أدن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام » هذا لفظ ألى داود

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مجي بن المعيرة حدثنا جرير عن أشمث عن جمفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومشة تمانية ) قال ثمانية صفوف من الملائكة قال: وروى عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك ، وكذا روى السدى عن أبي مالك عن ابن عباس: ثمانية صفوف وكذا روى العوفى عنه وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون ثمانية أجزء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة وقوله تعالى ( يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا أموركم بل هو عالم بالفلواهر والسرائر والفهائر ولهذ قال تعالى ( لا تخفى منكم خافية ) وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا المسحق بن إسحق بن إسحق بن إسحق بن أخبرنا سفيان بن عبينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الحالب رضى الشعب اليوم و تزينوا للعرض الأكبر ( يومئذ تعرضون لا تحفى منكم خافية ) . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثناعلى أنفسكم اليوم و تزينوا للعرض الأكبر ( يومئذ تعرضون لا تحفى منكم خافية ) . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثناعلى أنفسكم اليوم و تزينوا للعرض الألمة فهند ذلك تطير الصحف فى الأيدى فآخذ بيمينه و آخذ بيماله » ورواه ان ما عرضات فيما عن أبي بكن عن مروان الأصغر عن أبي وابن من عبد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عن عبد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عن عبد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عن عبد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عن عن عد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عن عن عد الله قال : يسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عرضتان معاذير وخصومات والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ بشاله ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قادة مرسلا مثله .

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ أَقْرَءُوا كَتَبِيَّهُ \* إِنَّ طَنَتُ أَنَّ مُنَاقٍ حِسَابِيَّهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ لَا عَالَيْهُ \* فَلَوْ فَيَعَوُلُ هَاؤُمُ أَقْرَءُوا كَتَبِيَّةً \* إِنَّ طَنَتُهُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ وَاسْتَقْرُ فِي اللَّيَّامِ الْخَالِيةِ ﴾ وَاسْتَقْرُ فِي اللَّيَّامِ الْخَالِيةِ ﴾

يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بدلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه (هاؤم اقرءوا كتابيه ) أى خدوا اقراءوا كتابيه لأنه يعلم أن الذى فيه خبر وحسنات محضة لأنه بمن بدل الله سيئاته حسنات قال عبد الرحمن بن زيد معنى (هاؤم اقرءوا كتابيه) أى ها اقرءوا كتابيه وقرمزائدة كذاقالوالظاهر أنها بمهني عمان وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مطر الواسطى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عمان قال : المؤمن يعملى كتابه بيمينه في سترمن الله فيقرأ سيئاته فيكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع اليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول : هاؤم اقرءا كتابيه . وحدثنا أبي حدثنا إبراهم ابن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدى أى يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي برب فيقول له إنى لم أفضحك به وإنى قدغفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا كتابيه (إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) فيقول له إنى لم أفضحك به وإنى قدغفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا كتابيه (إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) حين من فضيحته يوم القيامة . وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعترسول الله وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسانه بيمينه ، وأما الكافر والمنافق فيقول الأهمادهؤلاء الدين كذبوا على رائلا المنة الله على الطالمين » وقوله تعالى (إلى ظننت أنى ملاق حسابيه ) أى قد كتمو قالى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا عمال كال تعالى (الدين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) قال الله تعالى (فهوفي عيشة راضية) أى مرضية (في جنه عالية) أى رفيمة قسورها ، نعيمة دورها ، داع مورها ، داع

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو عتبة الحسن بن على بن مسلم السكو في حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يجي بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة ، قال « نعم إنه ليهبط أهل الدرجةالعليا إلى أهل الدرجة السفلي فيحيونهم ويسلمون علم م ولا يستبطيع أهل الدرجة السفلي يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم » وقد ثبت في الصحيح «إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السما والأرض » وقوله تعالى (قطوفها دانية ) قال البراء بن عازب أى قريبة يتنا ولها أحدهم وهو نائم على سريره وكذا قال غير واحد قال الطبراني عن الدبري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنهم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله عن الدبري عن سفيان الدبخل أحد الجنة إلا شجواز : بم الله المائن أنه المربق معدان بن سعيد عن سلمان التيمي عن أبي عبان المهدي عن سلمان عن رسول الله الموري عن سلمان عن رسول الله المائن عن رسول الله علم المائن أن يقال لهم ذلك أد خاوه جنة عالية قطوفها دانية » وقوله تعالى (كلوا واشربوا هنيئا بما أسافلتهم في الأيام الحالية ) أي يقال لهم ذلك أد خاوه جنة عالية قطوفها دانية » وقوله تعالى (كلوا واشربوا هنيئا بما أسافلتهم في الأيام الحالية ) أي يقال لهم ذلك « اعماوا وسددوا وقار بوا واعلموا أن أحدا منه كل نيدخله عمله الجنه » قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه وصلم الله ولا أن المنائد وفضل »

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَلَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كَيْنِية \* وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِية \* يَلَيْتَهَا كَانَتِ

اَلْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِّى سُـلْطَنِيهُ \* خُذُوهُ وَفُلُوهُ \* ثُمَّ ٱلجُحِمِ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِـلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ وَرَاعًا فَاسْـلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُونِمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظْيِمِ \* وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَمَامِ ٱلْمِسْكِينِ \* وَرَعْهَا سَبْعُونَ وَرَاعًا فَاسْـلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُونِمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظْيمِ \* وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَمَامِ ٱلْمُسْكِينِ \* فَلاَ عَلَيْهُ إِلاَّ مِن غِسْلِينِ \* لاَّ يَأْ كُلُهُ إِلاَّ ٱلْخُطِئُونَ } فَلاَ طَمَامُ إِلاَّ مِن غِسْلِينِ \* لاَّ يَأْ كُلُهُ إِلاَّ ٱلْخُطِئُونَ }

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه في العرصات بثماله فحينتند يندم غاية الندم ( فيقول باليتني لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابيه \* ياليها كانت الفاضية ) قال الضحاك يعني مو تة لا حياة بعدها وكذا قال حمد بن كعب والربيع والسدى وفال قتادة نمني الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكر ما إليه مه (ما أغني عني ماليه هماك عني سلطانيه) أى لم يدفع عني مالي ولا جاهي عداب الله و بأسه بل خلص الأمر إلى وحدى فلا ممين لي ولا مجير فمندها يقول الله عزوجل ( خذوه فغاوه \* ثم الجحيم صاوه ) أي يأمر الزباسة أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصلبه إيا ها أى تغمره فيها . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن عمروبن قيس عن المنهال بن عمرو قال إذا فال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملك إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقى سبعين ألفا في النار . وروى ابن أبي الديا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقي شيء إلادقه فيقول مالي ولك فيقول: إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك ،وقال الفضيل بن عياض : إذا فالالربعز وجل خذو وفغاوه ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه ( ثم الجحم صلوه ) أي اغمروه فيها ، وقوله نمالي ( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا ، وقال العوفى عن أبن عباس وابن جربج بذراع الملك وقال ابن جربج قال ابن عباس ( فاسلكوه ) تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى وقال العوفي عن ابن عباس بسلك في دبره حتى بخرج من منخريه حتى لايقوم على رجليه وقال الإمام أحمد حدثماعلى بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى جمجمة ــ أرسلت من السماء إلى الأرض وهي وسيرة خمسائة سنة لبلغت الأرض فبل الايل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربمين خريفا الليل والنهار قبل أن نباخ فمرها أو أصلها » وأخرجه الترمذي عن سويد بن سعيد عن عبدالله بن المبارك به وفال هذا حديث حسن . وقوله نعالي ( إنه كان لا يؤمن بالله العظم ﴿ ولا محمَّفُ عَلَى طَمَامُ السَّكِينِ) أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه وبؤدى حقهم ، فان ته على العباد أن يوحــدوه ولا يشركوا به شيئًا ، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتموى ولهــــذا أمر الله بافام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض النبي عُرَائِيَّةٍ وهو يَقُول ﴿ الصادة وما ملكت أيمانكم ﴾ وقوله تعالى ﴿ فليس له اليوم همنا حمم \* ولا طعام إلا من غسلين ﴿ لا يَا كُلُه إلا الخاطئون ) أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا-هم وهو الفريب ولا شفيع يطاع ، ولا طعام له همنا إلا من غسلين قال فنادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع والضحاك هو شجرة في جهنم ، وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سميدالمؤدب عن خصيف عن مجاهد عن أبن عباس فال ما أدري ما الفسلين ولسكرى أظنه الزقوم وفال شبب بن بشر عن عكرمة عن أبن عباس قال الفسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال على بن أبي طلحة عنه الفسلين صديد أهل النار .

﴿ فَلَا أَ قَدِيمُ بِمَا تُبُصِرُونَ \* وَمَا لَا تُبُصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَايِلًا مَّا تَذَكَّرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَايِلًا مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِبلُ مِّن رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾

يقول نعمالي مقسما لحلقه بممما يشاهدونه من آياته في محلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم بمما لايشاهدونه من المغيبات عنهم إن القرآن كلالمه ووحيه وتنزيله على عبــده ورسوله الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى ( فلاأقسم مما تبصرون ومالا تبصرون ﴿ إِنَّهُ لَقُولَ رَسُولَ كَرِيمٍ ) يَعَنَى مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه فى سورة التكوير إلى الرسول الملكي ( إنه القول رسول كريم \* ذي قوة عند ذي العرش مكين \* مطاع ثم أمين ) وهذا جبريل عليه السلام ، ثم قال تعالى ( وماصاحبكم بمجنون ) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يعنى أن محمداً رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ( وماهو على الغيب بضنين ) أى بمنهم ( وما هو بقول شيطان رجيم ) وهكذا قال همهنا ( وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ﴿ وَلا بَقُولَ كَاهِنِ قَلْمُلامَاتُهُ كُرُونَ ﴾ فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي و تارة إلى الرسول البشرى لأن كلامنهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ولهسذا قال تعالى ( تنزيل من رب العالمين ) قاله الإِمام أحمد حدثنا أبو المفيرة حدثنا صقوان حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسيلم فوجدته قد مبقى إلى المسجد فقمت حَلفه فاستفتح سورة الحاقة فحملت أعجب من تأليف ما تؤمنون ) قال فقلت كاهن ، قال فقرأ ( ولا بقول كاهن قليسلا ما تذكرون \* تنزيل من رب العالمين \* ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه الهمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فما منكم من أحد عنه حاجزين) إلى آخر السورة، قال فوقع الاسلام في قلى كل موقع ، فهذا من جملة الأسباب الق جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أوردنا كفية إسلامه في سيرته الفردة ولله الحد والنة

﴿ وَلَوْ تَمْوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمُّ الْفَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجْزِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْ كُرَةٌ لَلْمُنَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذَّبِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَفِينِ \* فَسَبِّعْ بِالْمُ رَبِّكَ ٱلْمَظْمِ ﴾ وَإِنَّهُ كَلَفِينِ \* فَسَبِّعْ بِالْمُ رَبِّكَ ٱلْمُظْمِ ﴾

يقول تمالى ( ولو تقول علمينا ) أى محمد صلى الله علميه وسلم لوكان كا يرجمون مفتريا علينا فراد فى الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه الينا وليس كذلك لهاجلناه بالهقوبة ، ولهذا قال تعالى ( لأخذنا منه بالهمين لأنها أشد فى البطش ، وقيل لأخذنا بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) قال ابن عباس وهو نياط القلم وهو العرق الذى القلم معلق فيه ، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسيم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد ، وقال محمد بن كعب : هو القلم ومراقه وما يليه ، وقوله تعالى ( فما منسكم من أحد عنسه حاجزين ) أى فحما يقدر أحد منسكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك ، والمعنى فى هذا بل هوصادق بار اشسد لأن الله عز وجل مقرر له ماييانه عنسه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات ، ثم قال تمالى ( وإنه لتذكرة للمتقبين ) يعنى القرآن كما قال تعالى ( وله هو الذين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون فى آذاتهم وقروهو عليهم على ) ثم قال تعالى ( وإنه للمرة على الكافرين ) قال ابن جريروإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة . وحكه عن عليهم قال تعالى ( وإنه لحسرة على الكافرين ) قال ابن جريروإن التكذيب لحسرة على الكافرين ) يقول لندامة و محمد عود منهما البيان والوضوح سيوجد منهم أن يندامة و محمد التواقد عثله وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك ( وإنه لحسرة على الكافرين ) يقول لندامة و محمد التحديد على الكافرين كا قال تعالى ( كذلك سلمكناه في قالوب المحرة المنا قال همنا ( وإنه لحق القيان) أى الخبر الصدق قالوب المحرة القرآن أي ولهذا قال همنا ( وإنه لحق القيان) أى الخبر الصدق المحقليم المنات المقليم المنات والمنات أن اللهذا القرآن المنظيم المنسر مدورة الحاقة والله الحد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة سأل سائل وهي مكية ﴾

﴿ سُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْمِ ﴾

﴿ سَأَلَ سَأَلُ بِمَذَابٍ وَ قِيمٍ \* لِلْهِ كَفُو بِنَ لَيْسَ لَهُ دَا فِعُ \* مِنْ اللهِ ذِي الْمَعَارِ جِ \* تَعْرُجُ الْمَكَابُحَةُ وَالرُّوحُ اللهِ فِي يَوْمُ كَانُ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةً \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَيِلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَلُهُ قَرِيبًا ﴾ الله في يَوْمُ كَانُ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةً \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَيِلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَلُهُ قَرِيبًا ﴾

(سأل سائل بهذاب واقع ) فيه تضمين دل عليه حرف الباء كائه مقدر استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى (ويستمجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده) أى وعذابه واقع لامحالة . قال النسائى حدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى (سألسائل بعذاب واقع ) قال ذلك سؤال بعذاب واقع ) قال ذلك سؤال المناب واقع ) قال ذلك سؤال المناب عن عداب الله وهو واقع بهم، وقال ابن أبى نجست عن مجاهدفى قوله تعالى (سأل سائل) دعا داع بعذاب واقع يقع فى الآخرة قال وهو قولهم (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ألم ) وقال ابن زيد وغيره (سال سائل بعذاب واقع ) أى واد فى جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب وهذا القول ضعيف سيد عن الراد والصحيح الأول الدلالة السياق عليه .

وقوله تعالى ( واقع للكافرين ) أي مرصدمعدالكافرين . وقال ابن عباس واقع جاء ( ليس له دافع ) أي لادافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال تعالى (من الله ذي المعارج) قال النوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعسالي ( ذي المارج ) قال ذو الدرجات ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المارج يعني الماو والفواضل وقال مجاهــد ذي المعارج معارج السهاء ، وقال قتادة ذي الفواضل والنعم. وقوله تعسالي ( تعرج الملائسكة والروح اليه ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشهون الناس وليسوا ناسا، قلت ومحتمل أن يكون الراد به جبريل ويكون من باب عطف الحاص على العمام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فانها إذا قبضت يصعد بها إلى الساء كما دل عليه حديث البراء، وفي الحديث اللهى رواه الإمام أحمد وأبو دواد والنسائى وابن ماجه من حديث المهاج عن زادان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله فى قبض الروح الطبية قال فيه « فلا يزال يصعد بها من صماء إلى سماء حتى يذيرى بها إلى السهاء التي فيها الله » والله أعلم بصحته فقد تكلم في بعض رواته ولكنه مشهور وله شاهد في حسديث أبي هريرة فما نقدم من رواية الإمام أحمسد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه ، وهــذا إسناد رجاله على شرط الجماعة ، وقد بسطنا لفظه عند قوله تسالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) . وقوله تعالى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه ) فيه أربعة أقوال ﴿ أحدها ﴾ أن المراد بذلك مسافة مابين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة ، هذا ارتفاع العرش عن الركز اللهى في وسط الأرض السابعة ، وكذلك انساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة وانه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر ناحكام،عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسين ألف سنة ( في يوم كان مقداره ألف سنة ) يعني بذلك حين ينزل الأمر من السهاء إلى الأرض ومن الأرض إلى السهاء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين السهاء والأرض

مقدار مسيرة خمسائة عام وقد رواه أبنجرير عنابن حميد عن حكام بنسالم عن عمروبن معروف عن ليث عن مجاهد قواله لم يذكر ابن عباس . وقال ابن أنى حاتم حدثنا أبى حدثنا على بن حمد الطنافسي حدثنا إبراهيم بن منصور حدثنا نوح المروف عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال غلظ كل أرض حمسائة عام وبين كل أرض إلى أرض خُسمائة عام فذلك سبعة آلاف عام وغلظ كل سماء خمسائة عام وبين السماء إلى السماء خسمائة عام فذلك أر بوئة عشر ألف عام وبين الماء السابعة وبين العرش مسيرة شبتة وثلاثين ألف عام فذلك قوله تعالى ( في يوم كان مقداره حسين ألف سنة ) ﴿ القول الثاني ﴾ أن المراد بدلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة أخبرنا إبراهم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريم عن مجاهد في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال ألدنيا عمرها خمسون ألف سنة وذلك عمرها يوم ساها الله عز وجل يوما ( تعرج الملائكة والروح إليه في بوم ) قال اليوم الدنيا ، وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن أي بجيح عن مجاهد عن الحركم بن أبان عن عكرمة ( في وم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدرى أحدكم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل ﴿ القول الثالث ﴾ أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جدا . قال ابن أى حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهاول بن المورق حدثناموسي ابن عبيدة أخبرنى محمد بن كعب ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال، ويوم الفصل بين الدنيا والآخرة ﴿ القول الرابع ﴾ أن الراد بدلك يوم القيامة . قال ابن أي جاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا عبدالر حمن بن مهدى عن إسرائيل عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس ( في يوم كان مقداره خمسين ألف منة ) قال يوم القيامة وإسناده صحيح ورواه الثورى عن سماك بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة وكذا قال الضحاك وابن زيد . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تمالي ( تمرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقد وردت أحاديث في معنى ذلك قال الامام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله عَلِيَّةِ ﴿ فِي يَوْمَ كَانَ مَقَدَارِهِ خَسَيْنَ أَلْفَ سَنَةً ﴾ ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة بصلمًا في الدنيا » وزواء ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيم ضعيفان والله أعلم وقال الامام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قنادة عن أبي عمر العداني قال كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصمة فقيل له هذا أكثر عامري مالا فقال أبو هريرة: ردوه إلى فردوه فقال نبئت انك دومال كشير فقال العامري إي والله إن لي لمائة حمرا ومائة أدما حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل فقال أبوهريرة إياك وأخفاف الإمل وأظلاف النعم يردد ذلك عليه حتى جمل لون العامرى يتفير فقال ماذاك بإ أبا بارسول الله مانجدتها ورسلها ، قال « في عسرها ويسرها فانها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكتره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها فاذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإذا كانتله بقر لايعطى حقها في مجدتها ورسلها فانها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف مسنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها في مجدتها ورسلها فأنها تأتى يوم القيامة كأغذما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فها عقصاء ولا عضماء إذ حاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فبرى

سبيله » فقال العامري وما حق الإبل يا أباهر برة ؟ قال أن تعطى الكريمة وعنح الغزيرة وتفقر الظهر وتسقى الإبل والطرق الفحل وقد رواه أبوداود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاها عن قتادة به ﴿ طريق أُخْرى لهذا الحديث ﴾ قال الامام أحمد حدثنا أبوكامل حدثنا حماد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي « ما من صاحب كننز لا يؤدى حقه إلا جمل صفائح محمى علمها. فى نار جهنم فتسكوى بها جهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وذكر بقية الحديث فى الغنم والإبلكا تقدم وفيه «الحيل الثلاثة لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر » إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخارى من حديث سميل عن أبيه عن أيهر يرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاه من كتاب الأحكام، والفرض من إيراده همهنا قوله « حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . وقد روى ابن جرير عن يمقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أني مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) فقال مايوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال فاتهمه ، فقال إنماساً لتك لتحدثني ، قالهايومان ذكرهما الله ، الله أعلم بهما وأكره أن أقول فيكتاب الله بمالا أعلم وقوله تعالى ( فاصبرصبرا جميلا ) أي اصبر يا مخبد على تكذيب قومك لك واستمجالهم المذاب استبعادا لوقوعه كقوله (يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والدين آمنو امشفقون منها ويعلمون أنها الحق) ولهذا قال (إنهم برونه بعيدا) أي وقوع العذاب ، وقيام الساعة براه السكفرة بعيدالوقوع بمهنى مستحيل الوقوع (و نر اهقريبا ) أى المؤمنون يعتقدون كونه قريباً وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل ، اكن كل ماهو آت فهو قريب وواقع لامحالة

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءَ كَالْمُهُلِ \* وَتَكُونُ الْجُبَالُ كَالْمِهُنِ \* وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْ تَحْمِياً \* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْقَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَأَخِمِهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَنُويهِ \* وَمَن الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْقَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بَبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَأَخِمِهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَنُويهِ \* وَمَن الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْقَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بَبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَأَخِمِهِ \* وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تَنُويهِ \* وَمَن الْمُجْرِمُ لَوْ يَعْفِيهِ اللَّهُ وَمَن الْمُجْرِمُ لَوْ يَعْفِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذُ إِنَّا لَعْلَى اللَّهِ وَأَخِمِهُ وَأَخِمِهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَا يَعْفِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَالِيهِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَا مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكِهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَالِحَالُهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللْمُ اللَّه

يقول تمالى المداب واقع بالسكافرين (يوم تسكون السهاء كالمهل) قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى ، وهدنه الآية كقوله تعالى (وتسكون الجبال كالمهن المنفوش) . وقوله تعالى (ولا يسأل حمم وقتادة والسدى ، وهدنه الآية كقوله تعالى (وتسكون الجبال كالمهن المنفوش) . وقوله تعالى (ولا يسأل حمم عمن يصرونهم) أى لايسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوإ الأحوال فتشغله نفسه عن غدره قال الموفى عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى ( اسكل امرىء منهم يومئد شأن يفنيه ) وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربك واخشوا يوما لا يجزى والله عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ) وكقوله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حمام الا يحمل منه شيء ولوكان ذاقرفي ) وكقوله تعالى ( فإذا نفيخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئد ولا يتساءلون ) وكقوله تعالى ( يوم يفر المرءمن أخيه هو وأمه وأبيه هو وصاحبته وبنيه ه لكل امرىء منهم يومئد شأن يغنيه ) وقوله تمالى ( يودالجرم لوم يفر المرءمن أخيه هو وأمه وأبيه هو وصاحبته وأخيه هو وفصيلته التي تؤويه هو ومن في الأرض حميعا ثم ينجيه هو لكل أى لا يقبل منه قال كلا ) أى لا يقبل منه فداء ولو بجاء بأهل الأرض وبأعز ما يحده من المال ولو بحل، الأد به ولا يقبل منه قال كان في الدينا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منسه قال كان في الدينا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منسه قال كان في الدينا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منسه قال عالى في الدينا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منسه قال عالى في المدي المدين و فالدينا حكومة فحذه والدين والدينا عن مالك: فسيلته أمه والسيدى ( فصيلته ) قبيلة وعشيرته ، وقال عكرمة فحذه والديد عن هذا أنه عن مالك: فسيلته أمه

وقوله تعالى (إنها لظى) يصف النار وشدة حرها ( نزاعة للشوى ) قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس ، وقال العوفى عن ابن عباس ( نزاعة للشوى ) الجاود والهام ؛ وقال مجاهد مادون العظم من اللحم ، وقال سعيد بن جير المه والمقب وقال أبو صالح (نزاعة للشوى) يهني أطراف اليدين والرجلين وقال أيضا (نزاعة للشوى) لحم الساقين، وقال الحسن البصرى وثابت البناني ( نزاعة للشوى) أى ماراء وجهه ، وقال الحسن أيضا بحرق كل شيء فيه ويبق فؤاده بصيح وقال قتادة ( نزاعة للشوى ) أى نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . وقال الضحاك برى اللحم والجلد عن العظم حق لا تترك منه شيئا ، وقال ابن زيد الشوى: الآراب العظام فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم . وقوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى \* وجمع فأوعى ) أى تدعو النار إلها أبناءها الذين خلقهم الله لها : وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كا وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كا يتقط الطير الحب وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أى كذب بقلبه وترك العمل بحوار حه وجمع فأوعى ) أى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أى أوكاه ومنع حق الله من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج فأوعى ) أى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أى أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج فأوعى ) وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صعت وعيد الله بن عكم لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله في قال كان جموعا قموما للخبيث . وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . وقال قتادة في قوله ( وجمع فأوعى ) وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . وقال قتادة في قوله ( وجمع فأوعى ) وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . وقال قتادة في قوله ( وجمع فأوعى ) وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صعت وعيد الله عمر أوعيت الدنيا . وقال قتادة في قوله ( وجمع فأوعى ) وقال الحسن البصرة على المناه المناه المناه المله المناه المناه

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَاُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْمُيْرُ مَنُوعًا \* إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فَلَى صَلَاتِهِمْ دَا مُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ مَّمُّالُومْ \* لِلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ الصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللَّيْنِ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ مِّن عَذَابِ رَبِّهِم الشَّفْقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّي اللَّهُ عَلَيْ أَنْ وَالْمَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا مُلَكَمَّ أَوْ مَا مَلَكَمَ أَوْ مَا مَلَكَمَ أَوْ مَا مَلَكَمُ أَوْمَ فَا إِنَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مَا مُلَكَمَّ أَوْمَا مَلَكَمَ أَوْمَا مَلَكَمَ أَوْمَا مَلَكَمَ أَوْمَا مَلَكَمَ أَوْمَا مَلَكُمْ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَأَلَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُ

يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة (إن الإنسان خلق هاوعا) ثم فسره بقوله (إذا مسه الشر جزوعا) أى إذا مسه الضر قزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بمدذلك خير وإذا مسه الخير منوعا) أى إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره وهنع حق الله تعالى فيها ، وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن على بنرباح سمعت أبى يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحسكم قال سمعت أبي عبد الرحمن القرى به وليس لعبد العزيز عنده سواه ، ثم قال تعالى (إلا المصلين) أى الإنسان من حيث هو أي عبد الرحمن القرى به وليس لعبد العزيز عنده سواه ، ثم قال تعالى (إلا المصلين) أى الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم الا من عصمه الله ووقفه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصاون (الذين هم على صلاتهم مناه عافظون على أوقائها وواجباتها قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم المنخمي ، وقيل المراد بالدوام ههنا السكون والحشوع كقوله تعالى (قد أفلح المؤمنون الدين هم في صلاتهم خاشعون) قاله عقبة بن عامر ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد ، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فان الذي لا يطمأن في ركوعه وسحوده ليس بدائم على صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الفراب فلا يفلح في صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المناه على صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المناه على صلاته المنه لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الفراب فلا يفلح في صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المه على صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المه على صلاته المنه على صلاته المنه المنه المراد بناك الذين المنه عن حائمة رضى الله عنه عنه عن رسول الله على المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله على المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله عنه المنه المنه المنه عن المنه عن الله عنه عن رسول الله على المنه المنه المنه المنه المنه عن عائمة رضى الله عنه عنه عن رسول الله على المنه المنه المنه النه عنه المنه ال

أنه قال «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » وفى لفظ « ما داوم عليه صاحبه » قالت : وكان رسول الله عليه الما عملا عملا داوم عليه ، وفى لفظ أثبته ، وقال قتادة فى قوله تعالى ( الدين هم على صلاتهم دائمون ) ذكر لنا أن دانيان عليه السلام نعت أمة محمد عليه فقال يصاون صلاة لوصلاها قوم نوح ما غرقوا أو قوم عاد ما أرسلت علمهم الربح العقيم أو عمود ما أخذتهم الصيحة ، فعلم بالصلاة فانها خلق للمؤمنين حسن

وقوله تمالى ( والذين في أموالهم حق معاوم \* للسائل والمحروم ) أى في أموالهم نصيب مقرر الدوى الحاجات ، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الداريات . وقوله تعالى ( والدين يصدقون بيوم الدين ) أى يوقنون بالماد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجوا الثواب و يحاف العقاب. ولهذا قال تعالى ( والدين هم من عداب ربهم مشفقون) أى لا يأمنه أحد عن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك و تعالى وقوله تعالى ( والدين هم لفروجهم حافظون ) أى يكفونها عن الحرام و ينعونها أن توضع في غيرما أذنالله فيه وطمذا قال تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) أى من الإماء ( فانهم غير ماومين \* في ابتغى وراءذلك فأولئك هم المادون ) وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة ( قد أفلح المؤمنون ) بما أغنى عن إعادته همنا وقوله تعالى ( والدين هم المادون ) وقد تقدم تأمون ) أى إذا الومنون أو المادون ) واذا وعد أخلف وإذا أو عن خان وفي رواية النافقيين كا ورد في الحديث الصحيح « آية المنافق ثالاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤ عن خان وفي رواية « إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أو عن خان وفي رواية « إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » وقوله تعالى ( والدين هم بشهاداتهم فأنمون ) أى محافظون علمها لا يزيدون فها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ( ومن يكتمها فانه آثم قله )

ثم قال تعالى (والدين هم على صلاتهم محافظون) أى على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كاتقدم فى أول سورة (قد أفلح المؤمنون) سواء ولهذا قال هناك (أولئك هم الوارثون بهالدين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) وقال همنا (أولئك فى جنات مكرمون) أى مكرمون بأنواع الملاذ والمسار

﴿ فَهَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ \* أَيَطَمَعُ كُلُّ أَمْرِئُ مِّ مَّهُمُ مُّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّ

يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهمجز الله به من الله به من الهمجز الله به من التذكرة معرضين الله فارون منه متفرة الله فرت من قسورة الآية فرقا ، وشيعا شيعاء كما قال تعالى ( فما للذين كفروا قبلك مهملهين ) أى فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهملهين أى مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصرى مهملهين أى منطلقين ( عن الهين وعن الثمال عزين ) واحدها عزة أى متفرقين وهو حال من مهملهين أى في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقال الهوفي عن ابن عباس ( فيا للذين كفروا قبلك للكتاب مختلفون في الكتاب ، متفقون على مخالفة الكتاب وقال الهوفي عن ابن عباس ( فيا للذين كفروا قبلك

معظمين قال قبلك ينظرون (عن اليمين وعن الشهال عزين ) قال العزين المعقب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن الحسن في قوله (عن الممين وعن الشهال عزين ) أى متفرقين يأخدون بمينا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة (مهظمين ) عامدين (عن الممين وعن الشهال عزين ) أى فرقا حول النبي عراقة لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الثورى وشعبة وعبر بن القاسم وعيسى بن يونس و محمد بن فضيل ووكيع و محى القطان وأبو معاوية كامم عن الأعمش عن الشعب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رسول الله عراقية خرج عليهم وهم حلق ففال ومالي أداكم عزين ؟ » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به وقان ابن جرير عمد حدثنا مؤمل حدثنا مفان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سامة عن أبي هريرة رضى الله عنه أراكم عزين؟ » وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب رسول الله عزين؟ » وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب رسول الله عن هذا الوجه

وقوله تعالى ( أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ﴿ كَلا ) أى أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ﷺ ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ كلا بل مأواهم جهنم . ثم قال تعمالي مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكرواكونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبـداءة التي الاعادة أهون منها وهم معترفون بها فقال تعالى ( إنا خلقناهم مما يعلمون ) أى من الني الضعيف كما قال تعالى ( ألم نخلفكم من ماءمهين) وقال ( فلينظر الإنسان مم خلق \* خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراتب \* إنه على رجمه لقادر \* يوم تبلى السرائر \* فما له من قوة ولا ناصر ) ثم قال تمالى ( فلاأقسم برب المشارق والمفارب) أى الله ى خلق السموات والأرض وجمل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها . وتفريرالكلامليسالأمركاتزعمونأن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور بل كل ذلك واقع وكائن لامحالة ، ولهذا أنى بلافى ابتداء القسم ليدل على أن القسم عليه نني وهو مضمون الـكلام وهو الرد على زعمهم الفاسد في نني يوم القيامة وقد شاهدوا من عظم قدرة الله تعالى ما هو أباغ من إقامة القيامة وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخاوقات من الحيوانات والجمادات وسائر "صنوف الموجوادت ولهذا قال تعالى ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولسكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال تعالى ( أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلي إنه على كل شيء قدير ) وقال تمالي في الآية الأخرى ( أو ليس الدي خلق السموات والأوض تفادر على أن نخلق مثايم ؟ بلي وهو الخلاق العلم ﴿ إِنَّمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيًّا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْسَكُونَ ﴾ وقال همهنا ( فلا أقسم برب المشارق والغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ) أى يوم القيامة نعيدهم بأبدان خيرمن هذهفان قدرته صالحة لله ( وما نحن بمسبوقين ) أى بعاجزين كما قال تعالى ( أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال تعالى ( نحن قدر نا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ﴿ على أَن نبدل أَمْثَالُكُم و ننشئكُم فَمَالا تعلمون) واختار ابن جرير ( على أن نبدل خيرا منهم ) أى أمة تطيمنا ولا تعصينا وجملها كقوله ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه والله سبحانه وتمالى أعلم ، ثم قال تمالى ( فذرهم ) أى يا محمد ( يخوضوا ويلمبوا ) أى دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم (حتى يلاقوا يومهم الدي يوعدون) أى فسيمامون غب ذلك ويدوقون وباله (يوم خرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتمالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : إلى علم يسمون ، وقال أبو العالمية ويحبي بن أبي كثير إلى غاية يسمون إليها ، وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتيح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعني المنصوب ، وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد وهو الصنم أى كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كاكأنوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول . وهذا مروى عن مجاهد وبحيى بن أبى كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبى صلح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم ، وقوله تعالى ( خاشعة أبصارهم ) أى خاضعة ( ترهقهم ذلة )أى فى مقابلة ما استكبروا فى الدنيا عن الطاعة (ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ) . آخر تفسير سورة سأل سائل ، ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ إِنَّ ٱلْرَسَلْمَا أُنوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِهَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِي اللَّهُ وَأَنْقُوهُ وَأَطِيمُونِ \* يَغْفِرْ لَدَكُم مِّن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرْ كُمْ إِلَىٰ أَجَلِ لَكُمْ نَذُرُ مُّبِينٌ \* أَنِ أَعْبِدُوا اللَّهُ وَأُنْقُوهُ وَأَطِيمُونِ \* يَغْفِرْ لَدَكُم مِّن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لاَيُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله مهم فان تابوا وأنا وا رفع عنهم ولهذا قال تعالى ( أن أندر قومك من قبل أن يأتيهم عنداب إليه قال يا قوم إلى لكم نذيره بين النذارة ظاهر الأمر واضحه أن اعبدوا الله واتقوه أى اتركوا محارمه واجتنبوا مآ ممه ( وأطيعون ) فها آمركه وأنها كم عنه ( يغفر لكم من ذنوبكم ) أى إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم عفرالله لكم ذنوبكم ، ومن همنا قيل إنها زائدة ولكن القول بزدياتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب: قد كان من مطر، وقيل إنها بعن عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير ، وقيل إنها التبعيض أى يغفر لكم الله نوب العظيم التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) أى يمد في أعماركم ويدر أ عنكم العذاب اللهى إن لم تجتنبوا ما نها كم عنه أوقعه بكم ، وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبروصلة الرحم يزادبها في العمر حقيقة كاورد به الحديث « صلة الرحم تزيد في العمر ». وقوله تعالى ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون ) أى بادروا بالطاعة قبل حاول المنقمة فانه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع فانه العظيم الله ي قد قهر كل شيءالعزيزالله ي بالمات له رته مجمع المخلوقات

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَمَهَاراً \* فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَاءَى إِلاَّ فِرَاراً \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتَهُمْ لِلَّا فِرَاراً \* مُحُمَّ إِنِّي دَعَوْتَهُمْ وَأَصَرُوا وَأَسْتَغْفُو لَوَا أَسْتَغْفُو اللَّهُ مُعَ الْمَارِهُ \* مُحَمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ وَأَصَرُوا وَأَسْتَغْفُو لُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَاراً \* يُوسِلِ جِهَاراً \* مُحُمَّ إِنِّي أَعْلَىٰتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَاراً \* فَقُلْتُ اسْتَغْفُر وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَاراً \* يُوسِلِ جِهَاراً \* مُحَمِّ إِنِّي أَعْلَىٰتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَاراً \* فَقُلْتُ اسْتَغْفُر وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَاراً \* يُوسِلِ اللّهَ مَا لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْفَل لَّكُمْ مَّذَرَاراً \* وَيُعْلَى لَكُمْ مَّالَكُمْ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً \* وَيَعْلَى لَكُمْ أَلْواراً \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَحْلَقُ اللّهُ سَبْعَ سَمُوا تَا هُو وَهَلَ اللّهُمَرَ اللّهُ مَا لَكُمْ فَكُمْ أَلْوُول وَيَغِينَ وَجَعْلَ لَلْكُمْ جَنَّاتُ وَجَعْلَ لَلْكُمْ عَلَىٰكُمْ أَلْوَاراً \* وَقَدْ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمُونَ فَوَ عَلَىٰ الْمُول وَيَغِينَ وَبَعْفَل لَكُمْ عَلَىٰكُمْ أَلْفُول وَيَعْلُ لَكُمْ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَكُمْ فَعَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ فَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَجَعَلَ اللّهُ مَا لَكُمْ وَوَقَدْ خَلَقَ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

يخبر تمالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقى من قومه وما صبر عليهم فى تلك الله الحدة الطويلة التى هي ألف سنة إلا خمسين عاما وما بين القومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم فقال:

(رب إلى دعوت قومى لبلا ونهارا ) أى لم أترك دعاءهم في ليل ولانهار امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك ( فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ) أى كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه (وإلى كلما دعوتهم لتغفر لهم جملوا أصابعهم فآذانهم واستغشوا ثيابهم) أى سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ماأدعوهم اليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش (وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا الفرآن والغوا فيه لعلك تغلبون ) ( واستغشوا ثيابهم ) قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له ائلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير والسدى غطوا رءوسهم لئلا يسمعوا مايةول (وأصروا) أي استمروا على ماهم فيه من الشرك والحكفر العظم الفظيع ( واستكبروا استكبارا ) أى واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ( ثم إنى دعوتهم جهارا ) أى جهرة بين الناس (ثم إنى أعلنت لهم ) أى كلاما ظاهرا بصوت عال ( وأسررت لهم إسرارا) أى فيما بيني وبينهم فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) أى ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيمه وتوبوا إليه من قريب فانه من تاب إليه تاب عليه ، ولو كانت ذنو به مهما كانت في الكفر والشرك ولهذا قال ( فقلت أستغفروا ربكم إنه كان غفارا ﴿ يُرسَلِّلُ السَّاءُ عَلَيْكُمُ مَدْرَارًا ) أي متواصلة الأمطار ، ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صدم النبر ليستسقى فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا \* يرسل السماء عليكم مدرارا ) شم قال : لقد طلبت الفيث بمجاديم السماء التي يستنزل بها المطر . وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا. وقوله تمالى ( وعددكم بأموال وبنين وبجمل أيج جنات وبجمل اكم أنهار ) أى إذا تبتم إلى الله واستغفر تموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لمسكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أى أعطاكم الأموال والأولادوجمل لكم جنات فها أنواع الثار وخللها بالأنهار الجارية بينها ، هذا مقام الدعوة بالترغيب ، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ( مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ ) أى عظمة قاله ابن عباس ومجاهد والضخاك ، وقال ابن عباس لاتمظمون الله عق عظمته أى لاتخافون من بأسه ونقمته ( وقدخلقكم أطوارا ) قيلمعناه من نطفة تُمرمن علقة شممن مضغة قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيي بن رافع والسدى وابن زيد . وقوله تعالى ( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا ؟ ) أى واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هو من الامور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات فان الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في الساء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشترى في السادسة وزحل في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي والفلك الناسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق؟ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الصحواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فانها تسير من المغرب إلى الشرق ، وكل يقطع فلكه بحسبه فالقمر يقطع فلكه فى كلشهر مرة والشمس فى كل سنةمرة وزحل فى كل ثلاثين هنة مرة وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة، هذا ملخص ما يقولونه في هذا القام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة أسنا بصدد بيانها وإنما المقصود أن الله سبحانه وتمالى ( خلق سبع سموات طباقا ﴿ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً ) أى فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها ، وقدر للقمر منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع فى النقص حتى يستسر ليدل على مضى الشهور والأعوام كما قال تمالي ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتملمواعددالسنين والحسابما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) وقوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) هذا اسم مصدر والاتيان به همنا أحسن ( شم يعيدكم فيها ) أى إذا متم ( ويخرجكم إخراجا ) أى يومالقيامة يعيدكم كا بدأ كمأولمرة ( واللهجمل لكم الأرض بساطاً) أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات (لتسلكوا منها سبلا فحاجا) أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئم من نواحيها وأرجائها وأقطارها وكل هذا كما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والارض ونعمه عليهم فيها جعل لهم من المنافع السهاوية والأرضية فهو الحالق الرزاق جعل السهاء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه فهو الدى يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا وله ولا وذير ولا مشير بل هو العلى الكبير

﴿ قَالَ نُوحٌ ثُرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُنَّبِمُوا مَن لِمَ \* يَزَدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا \* وَمَـكَرُوا مَـكُرًا كَبَّارًا \* وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ تَا لَهُ عَلَا يَفُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَالُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ مَا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ لَهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ مَا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَتَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُونُ وَنَسُوا عَلَيْهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنُ عَالِهُ اللّهُ وَلَا يَذُونُ وَقَالُوا لَا يَقُونُ وَنَسُوا عَلَا يَعُونُ وَنَسُوا عَلَا مَا وَلَا يَقُولُوا لَا يَعْدُونَ وَنَسُرًا \* وَقَدْ أَضَالُوا مَا عَلَا يَعْدُونَ وَنَسُولُوا لَا يَذَرُنُ عَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولُوا لَا يَعْدُونَ وَنَسُولًا \* وَلَا مَا لَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَذُونُ وَلَا لَا عَلَا يَعْدُونَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرُالُوا لَا لَا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَالُوا لَا لَا تَذَرُنُنّا عَالِهُ وَلَا يَعْدُونُ وَقَالُوا لَمُ اللّهُ عَلَالًا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَالِهُ لَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَالًا عَالِهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالَالًا عَلَالَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَالْمُعَالِقُوا لَا عَلَا عَلَا

يقول تمالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه مع البيان المتقدمذكره والدعوة التنوعة الشتملة على الترغيب تأرة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا تمن غفل عن أمر الله ومنع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال ( وانبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ) قرىء وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب وقوله تعالى ( ومكروا مكرا كبارا ) قال عجاهدا كبارا أي عظيما ، وقال ابن زيد كبارا أي كبير والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وعجاب ، ورجل حسان وحسان وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد ، والمني في قوله تعالى ( ومكروا مكرا كبارا ) أي بأتباعهم في تسوياتهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة ( بل مكرالليل والنهار إذتأمروننا أن نكفربالله ونجملله أندادا ) ولهذا قال همنا ( ومكروا مكرا كبارا ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) وهذه أسماء أصنامهم الى كانوا يعبدونها من دون الله قال البخارى حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج ، وقال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فسكانت لسكاب بدومة الجندل؟ وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عندسباً ، وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فسكانت لحمير لآل ذى كلاع وهي أسهاء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الني كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدحتي إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق محو هذا ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح وقال ابن جرير جدثنا ابن حميد حدثناه برران عن مفيان عن موسى عن محمد بن قيس ( ويغوث ويموق ونسرا ) قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوحوكان لهمأ تباع يقتدون بهم فلماماتوا فالأصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صور عاهم كان أشوق لذا إلى المبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إيماكانوا يعبدونهم وبهم يستمون المطر فعبدوهم ، وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحالاعن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم عليه السلام أربعون ولدا عشرون غلاما وعشرون جارية فكان ممن عن عن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبدالر حمن الأدى كان سهاه عبد الحارث، وود وكان وديقال له شيث ويقال له هبةالله وكان اخوته قد سودوه ووله له سواع وينوث ويعوق ونسر وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوعمرو الدورى حدثني أبوإساعيل الؤدب عن عبدالله بن مسلم بن هرمزعن أبى حزرة عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ويغوث ويموق وسواعونسر قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر

قال ذكروا عند أبي جعفر وهو قاعم إصلى نزيد بن المهلب ، قال فاما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فنها غير الله ، قال ثم ذكروا رجلا مسلماً وكان محببا في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلمارأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إلى أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لحكم أن أصور لحم مثله فالدوضعوه في ناديهم وجعاوا يذكرونه؛ فهل لحكم أن أصور لحم مثله فيكون له في بيته فتذكرونه قالوا نعم،قال فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لحراف أن أحمل في المناوا المعمون به قال وتناسلوا في لكل أهل بيت عثالا مثله فأقبلوا فحملوا يدكرونه به قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى انحذه إلها يعبدونه أمن دون الله أولاد أولادهم فحملوا يرون ما يصنعون به قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى انحذه إلها يعبدونه أمن دون الله أولاد أولادهم فكان أول ماعبد من دون الله : الصنم ودرس أمر ذكرهم إياه حتى انحذه إلها يعبدونه أمن دون الله أولاد أولادهم فكان أول ماعبد من دون الله : الصنم ودرس أمر ذكرهم إياه حتى انحذه إلها يعبدونه أمن دون الله أولاد أولادهم فكان أول ماعبد من دون الله : الصنم ودرس أمر ذكرهم إياه حتى انحذه إله العبدونه أمن دون الله أولاد أولادهم فكان أول ماعبد من دون الله الدى سموه ودا.

وقوله تمالى ( وقد أضاواكثيرا ) يعنى الأصنام التي انجذوها أضاوا بها خلقاكثيرا فانه استمرت عبادتها فى القرون إلى زماننا هدذا فى العرب والمحم ونسائر صنوف بنى آدم ، وقد فلك الحليل عليه السلام فى دعائه ( واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام «رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) وقوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعندادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه فى قوله ( وبنا اطمس على أمولهم واشدد على قلوبهم فدلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ) وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به

﴿ مِّمَا ۚ حَطَّنَا بِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَنصَاراً \* وَقَالَ نُوحَ ۖ رَّبُ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْدَكَةِ مِنْ أَغْرِفُوا عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤا إِلاَّفَاجِراً كَفَاراً \* رَّبُ اُغْفِر لِي الْأَرْضِ مِنَ الْدَكَةِ وَلَا يَلِدُوۤا إِلاَّفَاجِراً كَفَاراً \* رَّبُ اُغْفِر لِي الْأَرْضِ مِنَ الْدَكَةُ وَيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَاراً \* وَلَا تَعَاراً \* وَلَا تَعَاراً \* وَلَا تَعَاراً \* وَلَا تَعَاراً \* وَلَا تَعَالِهُ وَمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزْدِدِ الْظَالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً \* وَاللهُ وَمِنْ مِنْ وَاللهُ وَمِنْ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَا وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يقول تعالى ( مما خطيئاتهم ) وقرىء خطاياهم ( أغرقوا ) أىمن كثرة ذنو بهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم (أغرقوا فأدخاوا نارا) أي نقاوا من تيار البحار إلى حرارة النار ( فلم يجدوالهم من دون الله أنصارا ) أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا عجير ينقذهم من عداب الله كقوله تعالى ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) ( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) أى لا تنرك على وجه الأرض منهم أحدا ولا ديارا وهـنه من صيغ تأكيد النفي قال الضحاك: ديارا واحدا وقال السدى: الديار الذي يسكن الدار فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الله ي اعتزل عن أبيه وقال (سآوى إلى جبل يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من الفرقين ) وقال ابن أبى حاتم قرأ على يونس ابن عبد الأعلى أخسرنا ابن وهب أخسرني شبيب بن سعيد عن أني الجوزاء عن ابن عبساس قال : قال رسسول الله والله « لو رحم الله من قوم نوح أحـــدا لرحم اصرأة لما رأت المـاد حملت ولدها ثم صعــدت الجبــل فلمــا بلغها المياء صعدت به منكمها فلما بلغ المياء منكمها وضعت ولدها على رأسها فلمما بلغ المياء وأسها رفعت ولدها بيدها فاو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة » هذا حديث غريب ورجاله ثَّقات ونجي الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله مجملهم معه . وقوله تعالى ( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ) أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضاوا عبادك أى النوين تخلقهم بعدهم ( ولا يلدوا إلا فاجراكفارا ) أى فاجرا في الأعمال كافرالقلب وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم قال ( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيني مؤمنا ) قال الضحالة يعنى مسجدى ، ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن وقد فال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أنبأنا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا صعيد الحدري أو عن أبي الهيم عن أبي صعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ لا تصحب إلامؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي » ورواه أبوداود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريم به تم قال الترمذي إنما نعر فه من هذاالوجه. وقوله تعالى (وللمؤمنين والمؤمنات) دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام و بماجاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة، وقوله تعالى ( ولاتز دالظالمين إلا تبارا) قال السدى إلاهلاكا وقال مجاهد إلاخسارا أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة نوح عليه السلام ولله الحمد .

#### ﴿ تفسير سورة الجن وهي مكية ﴾

#### ﴿ رِسْمِ اللهِ الرَّ الرَّ الرَّحِمِ ﴾

﴿ قُلْ أُوحِى ۚ إِلَى ۚ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرْ مِنَّ ٱلْجِنِّ فَقَالُو ۚ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ عَانَا عَجَبًا \* يَهُدِى ٓ إِلَى ٱلرَّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَن نَشْرِكَ بِرَ بِّنَا الْمَالْمَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى ٱللهِ لَشْرِكَ بِرَ بِنِّنا أَخَدا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى ٱللهِ مَا أَنَّهُ كَانَ مِحْدُونُ وَلَا اللهِ اللهِ مَا أَنْهُ كَانَ مِعُودُونَ اللهِ اللهِ مَا أَنْهُ كَانَ مِعُودُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادواله فقال تعالى (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا \* يهدى إلى الرشد) أى إلى السداد والنجاح (قامنا به وان نشرك بربنا أحدا) وهذا المقام شبيه بقوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) وقد قدمنا الأحديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته همنا

وقوله تعالى ( وأنه تعالى جد ربنا ) قال على بن أى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( جد ربنا ) أى فعله وأسم، وقدرته وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه وروى عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره ، وقال السدى تعالى أمر ربنا وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاوابن جريج تعالى ذكره وقال سميد بن جبير ( تعالى جد ربنا ) أى تعالى ربنا ، فأما مارواه ابن أى حاتم حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد الكوفي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: الجد أب ولو علمت الجن أن في الانس جدا ماقالوا تمالي جد ربنا فهذا إسناد حيد ولكن است أفهم مامعني هذا الكلام ولعله قدد سقط شيء والله أعدير. وقوله تمالي ( ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ) أي تعالى عن آنخاذ الصاحبة والأولاد ، أي قالت الجن : تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا ( وانه كان يقول سفهنا على الله شططا ) قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى ( سفهنا ) يعنون إبليس ( شططا ) قال السدى عن أبي مالك ( شططا ) أي جورا ، وقال ابن زيدأى ظلما كبرا و يحتمل أن يكون المراد بقوطم سفهنا اسم جنس اسكل من زعم أن لله صاحبة أوولدا ولهذا قالوا ( وانه كان يقول سفه: ا ) أى قبل إسلامه ( على الله شططا ) أى باطلا وزورا ولهذا قالوا ( وانا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) أي ماحسبنا أن الانس والجن بتالئون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والوالد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك ، وقوله تعالى ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) أي كنا نرى أن لنا فضلا على الانس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كمانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم كاكان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته فاما رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعر! حق بقوا أشدمنهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة ( فزادوهم رهمًا ) أي إيمًا وازدادت الجن عليم بذلك جراءة ، وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم ( فزادوهم رهمًا ) أي ازدادت الجن علم جرأة . وقال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من

الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ما شيق ، قال قتادة : فاذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عنسد ذلك . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد يحي بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان الإنس إذا نزلوا وادياهرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادى فقال الجن نراهم يفرقون مناكما نفرق منهم فدنو امن الإنس فأصا بوهم بالجبل والجنون فذلك قول الله عز وجل ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا) أى بألما . وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم ( رهقا ) أى خوفا . وقال العوفى عن ابن عباس ( فرادوهم رهقا ) أى إنما وكذا قال قتادة . وقال مجاهد زاد الكفار طفيانا

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن المفراء الكندى حدثنا القاسم بن مالك \_يمنى المزنى عن عبد الرحمن ابن إسحق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصارى قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ماذكر وسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فاوانا المبيت إلى راعى غنم فاسا انتصف الليل جاء ذئب فأخذ مهلا من الفنم فوثب الراعي فقال باعامر الوادي جارك فناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله فأني الحلي يشتد حتى دخل في الفنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة ( وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقاً ) ثم قال وروى عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهم النخفي يحوه، وقد يكون هذا الذئب الله يأخذ الحلل وهو ولد الشاة كان جنيا حتى يرهب الإنسى و مخاف منه ثم رده عليه الستجار به لينسله ويهينه و يخرجه عن دينه والله أعدام ، وقوله تعالى ( و الهم ظنوا كا ظنتم أن لن يبعث الله أحداً )أى لن يبعث الله احداً )أى لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا . قاله المكلي وابن جرير .

وَأَنَّا لَمَسْنَا الْسَمَآءَ فَوَجَدْ نَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا\* وَأَنَّا كُنَّا نَهْمُدُ مِنْهَا مَقَلْمِدَ الِسَمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا \* وَأَنَّا لَا نَدْرِي ٓ أَشَرْ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾

يخبر تمالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً برائي وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن الساء ملئت حرسا شديداً وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقمد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق ، وهذا من لطف الله تعالى مخلقه ، ورحمته بعباده ، وحفظه لكتنابه العزيز ، ولهذا قال الجن ( وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديداً وشهها بهوأنا كنا نقعدمنها مقاعدللسمع فن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) أى من يروم أن يسترق السمع اليوم يحدله شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يحقه ويهلكه ( وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا عن أديم أو العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والحير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد وردفي الصحيح «والشر من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والحير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد وردفي الصحيح «والشر المباس باينا محن جاوس مع رسول الله يرحى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما في صديث المباس بينا محن جاوس مع رسول الله يرحى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما في صديث المباس بينا محن جاوس مع رسول الله يألي إلله علم على الله إذا قضى الأمر في السهاء » وذكر تمسام المديث وقد أوردناه في سورة سبأ بنامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السب في ذلك فأخذوا يضر بون مشارق الأرض ومفار بهما فوجد دوا رسول الله صديل الله عليه صدر في الفران في العادة فعر فوا في سورة الأحقاف ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) الآية ولا شك أنه لماحدث في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) الآية ولا شك أنه لماحدث في ذلك عند قوله في سورة الأحدث الأو ومؤد عرد في الفياء فرار من الماد في مربع الماد في الله الماد في الماد المن المن المن المن المن المن القرآن ) الآية ولا شك أنه الماحدث

هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمى بها هال ذلك الإنسوالجن وانزعجوا له وارتاعوا للك وظنواأن ذلك الجراب العالم كا قال السدى لم تمكن السماء كرس إلا أن يكون في الأرض في أو دين له ظاهر ف كانت الشياطين قبل عجد المساولا رجوا ليلة من الليالي ففزع لدلك أهدل الطائف فقالوا هلك أهل السماء المن فلما بعث الله محمداً عليه النماء واختلاف الشهب فجعاوا بعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم فقدال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحم ياميتنر أهل الطائف أمسكوا عن أموالم وانظروا إلى معالم النجوم فان رأ يتموها مستقرة في أمكنها فلم بهلك أهدل السماء فنظروا فلم الملك المساء فنظروا في السماء إلى السماء في أموالم ففزعت الشياطين في ظلت الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال انتوني فرأوها فكفوا عن أموالهم ففزعت الشياطين في ظلت الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال انتوني فوجدوا نبي الله مؤلي الله تعالى أمرهم على رسوله عراقية وقد ذكر نا هذا الفصل مستقمي في أول البعث من في كلت الميرة كالم الميرة في المحدول والله تعالى أمرهم على رسوله عراقية وقد ذكر نا هذا الفصل مستقمي في أول البعث من في كناب الميرة كالسماء والدي الله تعالى أمرهم على رسوله عراقية وقد ذكر نا هذا الفصل مستقمي في أول البعث من في كلت الميرة كالميرة كالميرة أله الميرة في المول والله أعل وله المولة عراقية وقد ذكر نا هذا الفصل مستقمي في أول البعث من في كناب السماء الميرة كالميرة كالميرة كالميرة كالميرة كاله المول والله أعل وله المولة عراقية وقد ذكر نا هذا الفصل مستقمي في أول البعث من في كناب الميرة كالميرة كالميرة كالميرة كالميرة كاله المول والله أعل وله المولة عراقية الميرة كالميرة كالم

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا ۖ أَن لَّن لَهُ حَرَاللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَآنَ لَمُ عَلَى اللَّهُ فَي أَلْمُ اللَّهُ وَأَنَّا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ لَعُجْرَةُ هُرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى

يقول تمالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم ( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ) أى غير ذلك (كنا طرائق قددا ) أى طرائق قددا ) أى منا طرائق قددا ) أى طرائق قددا ) أى منا المؤمن ومنا السكافر وقال أحمد بن سلمان النجاد فى أماليه حدثنا الحسن بن أسلم بن سهل بحشل حدثنا على بن سلمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إليناجي فقلت لهما حب الطمام إليم فقال الأرز قال فأتيناهم به فجعلت أرى النقم ترفع ولا أرى أحدا فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال أمم ، فقلت في الرافضة فيمك ؟ قال: شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أنى الحجاج الزنى فقال هدا إسناد صحيح إلى الأعمش ، وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال سمعت بعض الجن وأنا في منحد إلى الأعمش ، وذكر الحافظ الحب حتى تعقلت \* مذاهما في كل غرب وشارق

تهم بحب الله والله ربها ﴿ معلمة الله دون الحلائق

وقوله تمالى ( وأنا ظننا أن لن نعجزالله في الأرض ولن نعجزه هربا ) أى نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناوأ نالا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب فانه علينا قادر لا يعجزه أحد منا ( وأنا لما سمعنا الهمدى آمنا به ) يفتخرون بذلك وهو مفه خر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة ، وقولهم ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهمةا ) قال ابن عباس وقتادة وغيرها فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى ( فلا يخاف ظلما ولا هفما ) ( وأنامنا المسلمون ومنا القاسطون ) أى منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف القسط فانه العادل ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) أى طلبوا لأنفسهم النجاة (وأما القاسطون فكانوا لجهم حطبا ) أى وقودا تسعر بهم وقوله تعالى ( وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا من النفتنهم فيه ) اختلف المقسرون في معني هذا على

قولين ﴿ أَحَدُهُما ﴾ وأن لواستقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أي كثيرا والزاد بذلك سعة الرزق كفوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجامهم ) وكقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض ) وعلى هذا يكون معنى قوله ( لنفتنهم فيه ) أى لنختبرهم كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم المبتلمم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ﴿ ذَكَرَ مَنْ قال بهذا القول ﴾ قال العوفى عن ابن عباس ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يعنى بالاستقامة الطاعة ، وقال مجاهد (وأن لو استقاموا على الطريقة ) قال الإسلام وكذا فالسعيد ابن حبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدى و محمد بن كعب الفرظى ، وقال قتادة ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يقول لو آمنوا كلهم لأ وسعنا عليهم من الدنيا . وقال مجاهد (وأن لو استقاموا على الطريقة )أى طريقة الحق وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناها وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله ( لنفتنهم فيه ) أي لنبتذيهم به . وقال مقاتل نزلت في كمار قريش حين منعوا المطر سبح سنين . ﴿ والقول الثاني ﴾ (وأن لواستقامو اعلى الطريقة ) الضلال ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أى لأوسعنا علمهم الرزق استدراجا كما قال تعالى ( فلما نسو ا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فإذا هم مبلسون ) وكقوله ( أيحسبون أنما عمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ؟ ) وهذا قول أبي مجاز لاحق بن حميد فانه قال في قوله العالى (وأن لواستقاموا على الطريقة)أى طريقة الضلالة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم و حكاه البغوى عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والسكاي وابن كيسان وله أنجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه . وقوله ( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلسكه عذاباصمدا)أى عذابا مشقا شديد موجما مؤلما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد (عذاباصعدا)أى مشقة لاراحة معهاء وعن ابن عباس : جبل في جهنم وعن سعيد بن جبير : بئر فيها

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحَدًا \* وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ فَرَا لَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَلَ اللهِ قَرَى مَنْ أَنْهُ وَرَسُلَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَجَهَمَ مَا خُلِدِينَ فَيهَا وَلَنْ لَهُ عَلَى اللهِ وَرَسُلَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَجَهَمَ مَا خُلِدِينَ فَيها أَبَدًا \* حَتَى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَمْ آمُونَ مَنْ أَضْمَعَتُ فَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾

يقول تمالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كا قال قتادة في قوله تمالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم ويعهم أشركوا بالله فأم الله نعيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده . وقال ابن أبي حاتم: ذكر على بن الحسين حدثنا إسماعيل بن بنت السدى أخبرنا رجل سماه عن السدى عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس في قوله ( وأن المساجد للهفلاتدعوامع الله أحدا قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس وقال الأعمش قالت الجن يا رسول الله اثنان لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فأنزل الله تعالى ( وأن المساجد للهفلاتدعوامع الله أحدا ) يقول صلوا لا تخالطوا الناس . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنامه ران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن لنبي الله عملي فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن لنبي الله عملية أحدا ) فلا تدعوا مع الله أحدا ) فلا تدعوا مع الله أحدا ) فلا تدعوا مع الله أحدا )

وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة نزلت في الساجد كالها ، وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي

لله فلا السجدوا بها لغيره . وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله علي ﴿ أَمْرَتُ أَنْ أَسْجِدُ عَلَى مسِمَةً أَعظم: عَلَى الجُهَةِ – أشار يده إلى أنفه — واليدين والركبتين وأطراف القدمين » ، وقوله تعالى (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوايكونون عليه لدا) قال الموفى عن ابن عباس يقول لما سمهوا الذي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتاو القرآن ودنوا منه فلم يعلم مهم حتى أتاه الرسول فحمل يقرئه ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) يستمعون القرآن . هـــــــــــ قول وهو مروى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه ، وقال ابن جرير حدثني محمد بن معمر حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :قال الحن لقومهم ( لماقام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ) قال لما رأوه يصلي. وأصحابه بركمون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم ( لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا) وهذا قول ثان وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا ، وقال الحسن لما قام رسول الله عليات يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميما وقال قتادة في قوله (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد) قال تلبدت الانس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه ،وهذا قول ثالث وهو مروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لفوله بعده (قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا) أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته ( إنما ادعو ربي ) أي انما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتو كل عليه (ولا أشرك به أحدا)، وقوله تمالي (قل إني لا أملك لكم ضرا ولا راشدا) أي إنما أنا بشر مثلكي يوحي إلى وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل ، ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا مجره من الله أحداى لو عصيته فانه لا يقدر أحد على انقاذى من عدابه ( ولن أحد من دونه ملتحدا) قال مجاهد وقتادة والسدى لا ملحاً وقال قتادة أيضا ( قل إني لن يجيرني من الله أحدو لن أجد من دو نه ملتحدا) أى لا نصير ولا ملجاً وفي رواية لاولى ولا موثل

وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ورسالاته ) قال بعضهم هو مستثنى من قوله ( قل إنى لا أملك لسم ضرا ولارشدا الا بلاغا ) ويحتمل أن يكون استثناء من قوله ( ان يجيرنى من الله أحد ) أى لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على كما قال تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل لها بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) . وقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهتم خالدين فيها أبدا ) أى أنا أبلغه منها . رسالة الله لهن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نارجهتم خالدين فيها أبدا أى لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . وقوله تعالى ( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ) أى حتى إذا رأوا ما يوعدون الميامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا ، هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى ؟ أى بل المشركين لا ناصر لهم بالسكاية وهم أقل عددا من جنود الله عزوجل

﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِى ۚ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْمَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا ﴿ عَلَمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلاَّ مَن أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِ سَأَتُ رَبِّمْ وَأَحَاطَ مَن اَرْ فَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيَهُمْ أَلَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِ سَأَتُ رَبِّمْ وَأَحَاطَ مَن اَرْ فَعْ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيَهُمْ أَلَ قَدْ أَبْلَغُوا رِ سَأَتُ رَبِّمْ وَأَحَاطَ مَن اللَّهُ مِن رَسَولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن اَبْنِ مِدَيَّهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ إِنَا لَذَيْهِمْ وَأَحْدَى اللَّهُ مَن عَدَدًا ﴾

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لاناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدرى أقريب وقتهاأم بعيد ( قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم مجمل له ربي أمدا) أى مدةطويلة وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي

يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف بحت الأرض كذب لاأصل له ولم نره في شيء من الكتب وقد كان صلى الله عليه وسلم يسئل عن وقت الساعة فلا بحيب عنها ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فها سأله أن قال بالمحمد فأخبر في عن الساعة ولا ضاه ولي بصوت جمورى فقال بالمحمد من الساعة قال « ويحك إنها كائنة فما أعدت لها ؟ » قال أما إلى لم أعدلها كثير صلاة ولا صام وليكني أحسائه ورسوله قال « فأنت مع من أحبيت » قال أنس لها فرح المسادون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وقال ابن أبى حاسم حدثنا في حدثنا عن النبي خمد بن مضاء حدثنا محمد بن جبير حدثنى أبو بكر بن أبى مربم عن عطاء بن أبى رباح عن أبى سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يابني آدم إن كستم تعدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن إبراهم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن أبي عبد المركز بن أبى أبه عليه وسلم « لن تعجز الله عليه وسلم « لن تعجز الله عليه وسلم « لن تعجز الله عن شريع بن عبيد عن سعيد بن أبى وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنى لأرجو أن لا نعجز أمني عندر بها أن يؤخرهم » تعلد بن عبيد عن سعيد و كه نصف يوم » قبل لسعد و كم نصف يوم ؟ قال : خسما أنه قال « إنى لأرجو أن لا نعجز أمني عندر بها أن يؤخرهم نصف يوم » قبل لسعد و كم نصف يوم ؟ قال : خسمائة عام . انفرد به أبو داود

وقوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا \* إلا من ارتضى من رسول ) هذه كـقوله تعالى ( ولا يحيطون شيء من عامه إلا بما شاء ) وهكذا قال همنا إنه يعلم الغيب والشهادة وانه لا يطلع أحد من خلفه على شيءمن عامه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهمـذا قال ( عالم الغيب فلا يظهر على عيبة أحدًا 1/4 إلا من ارتضى من رسول ) وهذا يتم الرسول الملكي والشرى. ثم قال تعالى ( فانه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصدا ) أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوةو نه على مامعه من وحي الله ولهذا قال ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما للميهم وأحصى كل شيء عددًا ﴾ وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ( ليملم ) إلى من يعود ؟ فقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى عن جمفر عن سعيد بن جبير في قوله (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فائه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) قال أربعة حفظة من اللانكة مع جبريل (ليملم) محمد صلى الله عليه وسلم (أن قد أباموا رسالات ربهم وأحاط عا لديهم وأحمى كل شيء عداد) وراوه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به . وهكذا رواه الضحاك والسدى ويزيد بن أبى حبيب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( ليعلم أن قدأ بلغو ارسالات ربهم )قال ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حَفظتها ودفعت عنها ، وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير ، وقيل غير ذلك كما رواه العوفى عن ابن عباس في قوله ( إلا من ارتضى من رصول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الله ين أرسل إليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجرِج عن مجاهد ( ليهلم أن قد أبانعوا رسالات ربهم ) قال ليعلم من كذب الرسل ان قد أبانموا رسالات ربهم وفي هذا نظر . وقال البغوى قرأ يعقوب ( ليعلم ) بالضم أى ليعلم الناس أن الرسل قــد بلغوا . ويحتمل ان يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجــل وهو قول حكاه ابن الجوزى في زاد المسير ، ويكون المهني في ذلك أنه محفظر سله بملائكته ليتمكنوا من أداءر سالاته ومحفظ ماينزله المهم من الوحي ليعلمأن قدأ بلغوا رسالات ربهم ويكون ذلك كقوله تعمالي ( وما جعلنا القبلة التي كسنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبة ) وكقوله تمالى (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الناققين ) إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطما لامحالة ، ولمداقال بعد هذا( وأحاط بماله يهم وأحمى كل شيءعددا ). آخر تفسيرسورةالجن ولله الحمدوالنة .

### ﴿ تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية ﴾

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطى حدثنا معلى بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن جابر قال اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسمايصد الناس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا ليس بماحر ، فتفرق الناس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بساحر ، فتفرق المشركون على ذلك فانح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل فى ثيابه وتدثر فيها . فأتاه جبريل عليه السلام فقال ( باأيها المدثر ) ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتماوا حديثه لمكنه تفرد بأحاديث لايتا بع عليها .

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّا عَلَىٰ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* قُمُ ٱلَيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نَصْفَهُ أَوِ ٱنتَصْ مِنْهُ قَلْيِلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرُءَانَ تَرْ تِيلاً \* إِنَّا سَنُاتِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً \* إِنَّ مَا شِئَةَ ٱليَّلِ مِنَ أَشَدُ وَطْنَا وَأَقُومَ قَيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَأَنْ سَنُاتِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَأَذْ كُرُ أَنْهَ وَبَاللاً \* وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً \* رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً ﴾

يأمر تمالي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك الترمل وهو التغطى في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) وكذلك كان صلى الله عليه وسلم همتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحده كما قال تعمالي ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محوداً ) وهمنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى ( ياأيها المزمل \* قم الليل إلا قلمالا ) قال ابن عباس والضحاك والسدى ( باأيها الزمل ) يعني باأيها المائم . وقال قنادة : المزمل في ثبابه . وقال إبراهيم النخمى: نزلت وهو متزمل بقطيفة ، وقال شبيب بن بشر سن عكرمة عن ابن عباس ( باأيها الزمل ) قال بالمحمد زمات القرآن . وقوله تمالى ( نصفه ) بدل من الايل ( أو انقص منه قليلا ؛ أو زد عليه ) أى أمر ناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليمل لا حرج عليك في ذلك . وقوله تعمالي ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي اقرأه على تمهل فانه يكون عونا على فيهم الفرآن وتدبره . وكذلك كان يقرأ صاوات الله وسلامه عليه ، قالت عائشة رضي الله عنها كان يَهُرأُ السورة فيرتلها حق تكون أطول من أطول منها . وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مداً ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحمي ) يممد بسم الله ويممد الرحمن ويممد الرحيم وقال ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم يعلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله عِرَالِيَّةٍ فقالت كان يقطع قراءته آيه ( بسم الله الرحمن الرحم \* الحمد اله رب العالمين \* الرحمن الرحم \* مالك يوم الدين ) رواه أحمدو أبوداود والترمذي . وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالر حمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمر وعن الني عراقي قال «يقال لقارىء القرآن:اقِرأ وارق ورتلكما كنت ترتل في الدنيافان منرلتك عند آخر آية تقرؤها »ورواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثورى به وقال الترمذي: حسن صحيح وقدقدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل و تحسين الصوت بالقراءة كاجاء في الحديث «زينو االقرآن بأصواتك » و «ليس منامن لم يتغن بالقرآن » و «لقدأوتي هذا مرمارا من مزامير آل داود » يعني أبا موسى فقال أبوموسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، وعن ابن مسعود أنه قال لاتنثروه نثر الرمل ولاتها وه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القاوب ولا يكن همأ حدكم آخر السورة . رواه البغوى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسمود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركمة . فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من الفصل سورتين فيركمة وقوله تعالى (إنا سنلقى عليك قولا تقيلا) قال الحسن وقتادة أى العمل به وقيل تقيل وقت نزوله من عظمته كاقال زيدبن ثابت رضى الله عنه أنزل على رسول الله عنها وفخذه على فخذى فكادت ترض فخذى

وقال الامام أحمد حدثنا قليبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أسمح علاصل ثم أسمت عندذلك فمامن من قوحى إلى إلاظننت أن نفسي تقبض» تفرد به أحمد . وفي أول صحيح البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله علي كف يأتيك الوحى ؟ فقال « أحيانا يقتى في مشل صلصلة الجرس وهو أسده على فيفصم عنى وقسد وعيت عنه ماقال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرفا هذا لفظه . وقال الامام أحمد حدثنا سلمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام ابن عروة عن أبيه أن إذا أوحى اليه وهو على ناقته وضعت جرانها فاتستطيع أن تحرك حق يسرى عنه وهذا مرسل ، الجران هو باطن العنق ، واختار ابن جرير أنه تقيل من الوجهين معاكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا مرسل ، الجران هو باطن العنق ، واختار ابن جرير أنه تقيل من الوجهين معاكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا مرسل ، الجران هو مالقيامة في الموازين

وقوله تعالى (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: نشأة عالم الحبشية ، وقال عمر وابن عباس وابن الزيير الليل كله ناشئة ، وكذا قال مجاهد وغير واحد ، يقال نشأ إذاقام من الليل وفي رواية عن مجاهد بعد الهشاء ، وكذا قال أبو مجلى وقتادة وسالم وأبو حازم و محمد بن المنسكدر والفرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاتة وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات ، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القالب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال العالى (هي أشد وطأ وأقوم قيلا ) أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهاد لأنه وقت انتشار الناس ولفط الأصوات وأوقات الماش . وقال الحافظ أبو يعلى الوصلى حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا) وقال له رجل إنما نقر أها وأقوم قيلا ، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيا واشماه هذا واحد . ولهذا قال تعالى (إن لك في النهار سبحا طويلا) قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم ، وقال أبو العالية وبخاهد وأبو مالك والشحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري : فراغا طويلا . وقال قتادة فراغا وبنية ومتقلما . وقال السدي (سبحا طويلا) تطوعا كثيرا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى (إن لك في النهار سبحاطويلا) قال إلا قليلا) إلى آخر الآية ثم قرأ (إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من من على عباده فخفه عا ووضعها وقرأ (قم الليل الا قليلا) إلى آخر الآية ثم قرأ (إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلى الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبشك ربك مقاما محمودا) وهذا الدى قاله كما قاله

والدليل عليه مارواه الامام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيى حدثنا سميد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها و مجمله في الحراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقي رهطا من قومه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله على الله فقال « أليس لكم في أسوة حسنة ؟ » فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخسرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر رسول الله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر رسول الله على المناه عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر رسول الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر رسول الله على الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر وسول الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر وسول الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر وسول الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الأرض بوتر وسول الله عن الوتر فقال الله أنبئك بأعلم أهدل الله وتر وسول الله وتر وسول الله عن الوتر فقال الله وترفيه المه الأرض بوتر وسول الله عن الوتر فقال الله وترفيه المه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله الله وترفيه الله الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله وترفيه الله الله وترفيه وترفيه الله وترفيه وترفي

قسلها شم ارسيم إلى فأخبرني بردها عليك قال فأتيت على حكم بن أفلح فاستلحقته المها فقال ما أنا بقال بها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فهما إلا مضياً ، فأقسمت عليه فعاء معى فدخلنا علمها فقالت: حكم وعرفته قال أمم قالت من هذا الذيممعك ؟ قال سعيد بن هشام قالت من هشام ؟ قال ابن عامر قال فتر حمت عليه وقالت أمم المرء كان عامرًا قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق وسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلي قالت فان خلق رسول الله على الله عليه وسلم كان الفرآن فهممت أن أقوم ثم بدالي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أم المؤمنين أنشيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ همذه السورة (يا أيها المزمل ؟) حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السهاء اثني عشر شهرا ثم أنزش الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين أنتيني عن وتر رسول الله عليه عليه قالت كننا نصد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوصأ ثم يصلي عمان ركمان لا يجلس فمن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم ، ثم يقوم أيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسلم يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو حالس بعد مايسلم فتلك احدى عشرة ركعة يابني ، فلما أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع تم صلى ركمتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يابني ، وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم علمها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركمة ولا أعلم ني الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت أما لوكنت أدخل علمها لأتيتها حق نشافهني مشافهة هكذا رواه الامام أحمد بتهامه وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قنادة بنحوه

و طريق أخرى عن عائشة رضى الله عنها في هذا المعنى في قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيدبن الحباب وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قالا جميعا والله ظلابن وكيع عن موسى بن عبيدة حدثنى محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أجمل لرسول الله مي الله فقال « أيما الناس ا كلفوا من الأعمال ما تطبقون فان الله كلفف وكان بهم رحما فخشى أن يكتب علمهم قيام الليل فقال « أيما الناس ا كلفوا من الأعمال ما تطبقون فان الله لا يمل من الثواب حتى علمها من العمل وخير الأعمال ماديم عليه » ونزل القرآن (ياأيما المزمل قم الليل إلا قليلا « نصفه أو انقص منه قليلا \* أو زد عليه ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق في كثوا بذلك عمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون من وضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل . ورواه ابن أبى حاتم من طريق موسى بن عبيدة ما الربذى وهو ضعيف والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قديوهم أن نزول هذه السورة المها وآخرها عمانية أشهر غريب فقد تقدم بالمدينة واليس كذلك وإعاهى مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها عمانية أشهر غريب فقد تقدم في رواية أحد أنه كان ينهما سنة

وقال أبن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول الزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة ، وهكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب عن أبى أسامة به وقال الثورى وهمد بن بشر العبدى كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهماسنة ، وروى أبن جرير عن أبى كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله ،

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حسدتنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبى عبد الرحمن قال لما نزلت (يا أيها المزمل) قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت (فاقرءوا ماتيسر منه) قال فاستراح الناس وكذا قال الحسن البصرى والسدى . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عبيدالله بن عمر القواريرى حدثنا سعاد بن هشام

حدثنا أبى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال : فقلت يعنى لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ ( يا أيها المزمل) ؟ قلت بلي قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في الساء سنة عشر شهرا ثم نزل ، وقال معمر عن قتادة ( قم الليل إلا قليل ) قاموا حولاً أو حولين حتى النفخت موقيهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفيها بعد في آخر السورة وقال ابن جرير حمدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم (باأبها المزمل ) قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى عليه بعد عشر سنين ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الله بن معك \_ إلى قوله تعالى \_ وأقيموا الصلاة) فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين ، ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمى به ، وقال على بنأ في طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( قمالليل إلاقليلا \* نصفه أو انقص منه قليلا ) فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ـ إلى قوله تعمالي ـ فاقرءوا ما تيسر منه ) فوسم الله تعالى وله الحمد ولم يضيق ، وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ) أى أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعدالي ( فإذا فرغت فانصب ) أى إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتسكون فارغ البال قاله ابن زيد بممناه أو قريب منه ، قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدى ( وتبتل إليه تبتيلا ) أى أخلص له العبادة ، وقال الحسن : اجتهد وأبتل إليه نفسك وقال أن جرير يقال للعابد متبتل ومنه الحديث الروى نهى عن التبتل بعني الانقطاع إلى العبادة وترك التروج. وقوله تمالى ( رب المصرق والمغرب لا إله إلاهو فانخذه وكيلا ) أي هو المالك المتصرف في المشارق والمفارب الذي لا إله إلا هو ، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فإنخذه وكيلاكما قال نعالى فى الآية الأخرى ( فاعبده وتوكل عليه ) وكقوله ( إيالة نعبد وإياله نستعين ) وآيات كثيرة في ههذا المني فيها الأمر بافراد العبادة والظاعة لله وتخصيصه بالتوكل عله

﴿ وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَأَلْمُكُذَّ بِينَ أُولِي النَّمْةَ وَمَهَّامُمُ قَلِيلًا ﴾ إِنَّ لَذَيْنَا أَنَكَالًا وَجَحِمًا ﴿ وَطَمَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِمًا ﴿ يَوْمَ تَرْ جُفُ الْأَرْضُ وَالْجُبَالُ وَكَانَتِ الْجُبَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَتُ الْجُبَالُ كَانَتُ الْجُبَالُ وَكَانَتُ الْجُبَالُ وَكُنَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يقول تعدالي آمرا رسوله على بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن بهجرهم عجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتو عداوهو العظم الذي لا يقوم لغضبه شيء (و ذر في والمكذبين أولى النعمة ) أي دعني والمكذبين الترفين أصحاب الأموال فانهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالون من الحقوق بما ليس عند غيرهم (ومهلهم قليلا) أي رويدا كإقال تعالى (متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظا) ولهذا قاله همنا (إن لدينا أن كالا) وهي القيود قاله ابن عباس وعكر مة وطاوس و همد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوفى وأبو مجاز والضحالة و حماد بن أبي سلمان وقتادة والسدى وابن المبارك والثوري وغير واحد (وجمها) وهي السعير المضطرمة (وطعاما ذا غصة ) قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج (وعندابا ألهما \*يوم ترجف الأرض والجبال )أي ترازل (وكانت الجبال كثيبا مهيلا) أي تصير ككفيان الرمل بعد ما كانت حجارة صاء ثم إنها تنسف نسفا فلا يق منهاشيء

إلا ذهب حتى أصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا أى واديا ولا أمنا أى رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا عنى، يرتفع ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمرادساء الناس (إناأرسانا إليكم رسولا شاهدا عليكي)أى بأعمالكم (كاأرسانا إلى فرغون رسولا \* فعصى فرعون الرسول فأخدناه أخذا وبيلا ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى والثورى (أخذا وبيلا) أي شديدا أي فاحدروا أتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تمالى ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتمرسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران وبروى عن ابن عباس ومجاهد، وقوله تعالى ( فكيف تتةون إن كفرتم يوما مجعل الولدانشيبا ) يحتمل أن يكون يومامعمولالتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما بجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا بهر؛ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف بحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظم إن كفرتم ، وعلى الثاني كيف محصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ، وكالاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم ، ومعنى قوله ( يوما مجعل الولدان شيبا ) أى من شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم ؟ فيقول من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . قال الطيراني حدثنا يحي بن أيوب العلاف حدثناسعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا عنان بن عظاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماأنرسول مُرْاتِينًا قرأ ( يوما يجعل الولدان شيما ) قال « ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من دريتك بعثًا إلى النار ، قال من كم يا رب ؟ قال من كل ألف تسمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد »فاشتدذلك على للسلمين وعرف ذلك رسول الله عَلِينَ ثم قال حين أبصر ذلك في وجوهمم « إن بني آدم كشير ، وإن يأجوج ومأجوج من وله آدم وإنه لا بموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففهم وفي أشباههم جنة لكم » هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث. وقوله تمالي ( السهاء منفطر به ) قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله ، ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى ، وروى عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوى لأنه لم يجرله ذكر همنا ، وقوله تعالى (كان وعده مفعولا ) أى كان وعد هذا اليوم مفعولا أى واقعا لا حالة وكائنا لا محيد عنه

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَ كُرَةٌ فَهَن شَاءَ أَتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَدِيلاً \* إِنَّ رَبَّكَ يَهْ مَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْقَي ٱلنَّهُ وَثُلْقَهُ وَثُلْقَهُ وَثُلْقَهُ مَنْ أَلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللهُ يُقَدِّرُ ٱلنَّلْ وَٱلنَّهَارَ عَلَمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُ عَوا وَضْفَهُ وَثُلُقَهُ وَمَا أَنْهَ وَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ فَصْلِ ٱللهِ فَاقْرَ عَوا مَن عَمْ مَنْ فَعَلْ وَعَا خَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبَنَّغُونَ مِن فَصْلِ ٱللهِ وَعَا خَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبَنَّغُونَ مِن فَصْلِ ٱللهِ وَعَا خَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبَنَّغُونَ مِن فَصْلِ ٱللهِ وَعَلَيْ اللهَ قَرْمُوا ٱللّهَ قَرْمُوا ٱللهَ قَرْمُوا ٱللهَ قَرْمُوا ٱللهَ قَرْمُوا اللهَ قَرْمُوا اللهَ قَرْمُوا اللهَ قَرْمُوا اللهَ قَرْمُوا اللهَ قَرْمُوا اللهَ عَمُولُ رَحِيمٌ ﴾ حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُولَ وَاللّهُ إِنَّ ٱلللهُ عَمُولُ رَحِيمٌ ﴾

يقول تعالى (إنهذه) أى السورة (تذكرة) أى يتذكر بهاأولو الألباب ولهذا قال تعالى (فن شاء آنخذ إلى ربه سبيلا) أى جمن شاء الله تعالى هدايته كا قيده في السورة الأخرى (وماتشاء ون إلاأن يشاء الله كان علما حكما) ثم قال تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أذى من ثلى اللي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) أى تارة هكذا و تارة هكذا و ذلك كله من غير قصد منكم ولحكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليه ولهدذا قال (والله يقدر الليل والنهار) أى تارة يعتد لان و تارة يأخذ هدذا من هذا و هذا من هذا (علم أن لن تحصوه) أى الفرض الذي أوجبه عليه في القرء وا ما تيسر من القرآن) أى من غير تحديد بوقت أى ولسكن قوم وامن الليل ما تيسر ، وعبر عن الصلاة بالفراءة كا

قال في سورة سبحان ( ولا تجهر بصلاتك ) أي بقراءتك ( ولا تخافت بها )وقداستدلأصحابالإمامأ بي حنيفةر حمالله بهذه الآية وهي قوله ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) على أنه لا يجب تمين قراءة الفائحة في الصلاة بالو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث السي صلاته الدى في الصحيحين ﴿ ثُم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ﴾ وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضًا أن رسمول الله عَالِيُّه قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » ، وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير عمام » وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا « لا تُجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن » . وقوله تغالى ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) أى علم أن سبكون من هذه الأمة ذوو أعدار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيمون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين عاهو الأهم في حقيهم من الغزو في سبيل الله، وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بمدفعي من أكبردلائل النبوة لأنه من باب الاخبار بالمغيبات المستقبلة ولهذا قال تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أى قوموا بما تيسر علميكمنه. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ماتقول في رجل قداستظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي السكتوبة قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك ، قال الله تعالى للعبد الصالح ( وإنه لدو علم لما علمناه ) (وعلمتم مالم تعلموا أتتم ولا آباؤكم ) قلت يا أبا سعيدقال الله تعالى (فاقرءواما تيسرمن القرآن) قال نهم ولو خُس آيات وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصرى أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال « ذَاكُ رَجِل بال الشيطان في أَذَنه » فقيل معناه نام عن المكتوبة ، وقيل عن قيام الليل : وفي السنان « أو تروا بأأهل القرآن » وفي الحديث الآخر « من لم يو ترفليس منا » وأغرب من هذا ماحكي عن أبي بكر بن عبد المزيز من الحنا بلة من إيجابه قيام شهر رمضان فالله أعلم . وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف الزبيدى حدثناعبدالر حمن عن محمد بن عبد الله بن طاوس من وله طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فاقرءوا ما تيسر منه ) قال « مائة آية » وهذا حديث غريب جدا لم أره إلافي معجم الطبر اني رحمه الله تمالى : وقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) أى أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة الفروضة ، وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم ، وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتاده وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل ، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال لذلك الرجل « خمس صاوات في اليوم والليلة » قال هل على غيرها ؟ قال « لا إلا أن تطوع » وقوله تعالى ( وأقرضوا الله قرضا حسنا ) يعني من الصدقات فان الله يجازى على ذلك أحسن الجزاء وأوفره كما قال تعالى ( من ذا الله ي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) وقولة تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا) أى جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهوخير مماا بقيتموه لأنفسكم في الدنيا وقال الحافظ أبو يملى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويدقال :قال عبد الله: قال رسول الله عَلَيْكُمْ ( أَيْكُمَالُهُ أُحبُ إِلَيْهُ مَنْمَالُ وَارْنُهُ ؟ » قالوا با رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال « اعدوا ما تقولون » قالوا ما أملم إلا ذلك بارسول الله ؟ قال « إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر » ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كالاهما عن الأعمش به ، شم قال تمالى ( واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) أى أكثروا من ذكره واستغفاره فى أموركم كلمها فانه غفور رحم لمن استعفره. آخر تفسير سورة المزمل ولله الحمد والنة .

# ﴿ تفسير سورة المدثر وهي مكية ﴾ ﴿ يَسُمِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الل

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّيْرُ \* قُمْ فَأَنذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ \* وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ \* وَٱلرُّ جْزَ فَاهْجُرْ \* وَلاَ تَمْنُن آسْنَتَكُمْرْ \* وَلِيابَكَ فَطَهِّرْ \* وَأَلرُّ جْزَ فَاهْجُرْ \* وَلاَ تَمْنُن آسْنَتَكُمْرْ \* وَلِيابَكَ فَاصْبِرْ \* وَلِيابَكَ فَاصْبِرْ \* وَلِيابَكُ فَالْكَ يَوْمَنْذِ يَوْمْ عَسِيرْ \* وَلَي ٱلْسَكَفْرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول أول شيء نزلمين القرآن ( يا أيها المدَّر ) وخالفه الجهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تمالى (اقرأ باسم ربك اللهى خلق ) كما سيأتى ذلك هنالك إن شاء الله تعالى . قال البحاري حدثنا يحيي حدثنا وكيم عن على بن المبارك عن يحي بن أبي كثير قال : سألت أبا معلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال ( يا أيها المدثر ) قلت يقولون ( اقر أباسم ربك الله ي خلق ) فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لى فقال جابر لاأحدثك إلاما حدثنا رسول الله عَلَيْتُهُ قال « جاورت بحراء فاما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شمينًا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا ونظرت أمامي فلم أرشيئا ونظرت خلني فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فرأيت شيئًا فأتيت خديجة فقات دروني وصبوا علىماء باردا قال ـ فدروني وصبوا على ماء باردا قال فنزلت ( يا أيها للدرر - قم فأندر . وربك فسكبر ) » هكذا ماقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شماب عن أبي سلمة قال أخبر في جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عَلِيَّةِ بحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه « فبينا أنا أمدى إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذي جاءتي بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فحثثت منه حتى هو يت إلى الأرض فحيَّت إلى أهلى فقلت زماوني زماوني فزماوني فأنزل ( يا أيها المدر . قم فأنذر \_ إلى \_ فاهجر ) \_ قال أبو سلمة والرجز الأو ثان ـ ثم حمى الوحى وتنابع » هذا لفظ المخارى ، وهذاالسياق هو الحفوظ وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا لفوله « فإذا اللك الذي كان محراء » وهو جبريل حين أثاء بقوله (اقرأباسهر بكالدي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل اللك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحى هذه السورة كما قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرنى جابر بن عبد الله أنه سمعرسول عليه يقول « ثم فتر الوحى عنى فترة فبينا أنا أمشى صمعت صوتا من السهاء فرفعت بصرى قبل السهاء فإذا اللك الذي جاءنى قاعمه على كرسى بين السهاء والأرض فجئثت منه فرقاحتى هويت إلى الأرض فجئت أهلى فقلت لهم زماونى زملوني فزماوني فأنزل الله تعالى ( يا أيها المدثر . قم فأندر ، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر)ثم حمي الوحي وتتابع » خرجاهمن حديث الزهرى به . وقال الطبراني حدثنا محدين على بن شميب السمسار حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد سمست ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول إن الوليدبن المغيرة صنح لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم ساحر ، وقال بعضهم ليس بساحر ، وقال بعضهم كاهن ، وقال بعضهم ليس بكاهن ، وقال بعضهم شاعر ، وقال بعضهم ليس بشاعر ، وقال بعضهم بل سسحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي عليه فحزن وقدع رأسه وتدثر فأنزل الله تعالى ( يا أيها المدثر . قم فأندر . وربك فكبر . وثيابك فطهر, والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر ) وقوله تمالى ( قم فأنذر ) أى شمر عن ساق العزم وأنذر الناس وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة (وربك فسكبر) أى عظم وقوله تمالى ( وثيابك فطهر ) قال الأجام الكندى عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية (وثيابكُ فطهر) قال لاتلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقني : فاني بحمد الله لا ثوب فاجر المست ولا من عدرة أتقنع

وقال ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية (وثيابك فطهر)قال في كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من اللانوب ، وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء ، وقال الثورى عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية (وثيابك فطهر) قال من الاثم ، وكذا قال إبراهيم النخمي وقال مجاهد (وثيابك فطهر)قال نفسك ليس ثيابه ، وفي رواية عنه (وثيابك فطهر) أي عملك فأصلح ، وكذا قال أبو رزين وقال في رواية أخرى (وثيابك فطهر) أي لست يكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا ، وقال قتادة (وثيابك فطهر) أي طهرها من المعاصي وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب وإذا وفي وأصلح إنه لمطهر الثياب ، وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر :

إذا المرء لم يدنس من الاؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

وقال العوفى عن ابن عباس ( وثيابك فطهر ) يعنى لاتكن ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب ويقال لاتلبس ثيابك على معصية ، وقال محمدين سيرين ( وثيابك فطهر ) أى اغسلها بالماء ، وقال ابن زيدكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فان العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس :

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنتقد أزممت هجرى فأجهل وإن تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابك تنسل

وقال سعيد بن جبير ( وثيابك فطهر ) وقلبك و نيتك فطهر ، وقال حمد بن كمب القرظي والحسن البصري: وخلفك فحسن ، وقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس والرجز وهو الأصنام فاهجر وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهرى وابن زيد : إنها الأوثان ، وقال إبراهيم والضحاك ( والرجزفاهجر ) أى اترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كهقوله تعالى ( ياأيها النبي اتق الله ولاتماع الكافرين والمنافقين ) ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولاتتبع صبيل المفسدين ) . وقوله تعالى ( ولا تمنن نستكنثر ) قال ابن " عباس لاتعط العطية تلتمس أكثر منها وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخمي والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم وروى عن ابن مسعود أنه قرأ ( ولاتمنن أن تستكثر ) وقال الحسن البصرى: لاتمنن بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير ، وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعمالي ( ولا تمنن تستكثر ) قال لا تضعف أن تستكثر من الحسير قال عنن في كلام العرب تضعف ، وقال ابن زيد : لا عنن بالنبوة على الناس تستكتُرهم مها تأخــذ عليــه عوضًا من الدنيا . فهذه أو بعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعــلم وقوله تعالى ( ولربك فاصبر ) أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وحل قاله مجاهد . وقال إبراهم النحمي اصر عطيتك لله عز وجل . وقوله العالى ( فاذا نقر في الناقور فذلك يومنَّذ يوم عسير على الكافر بن غير إسبر) قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلموالحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدى وابن زيد ( الناقور ) الصور قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيح حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية الموفى عن ابن عباس ( فاذا نقر في الناقور ) فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف أنهم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهة ينتظر من يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم مما تأمر نايار سول الله ؟ قال « قولوا حسبنا الله و نعم الوكيل على الله توكلنا » وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن مطرف به ، ورواه من طريق أخرى عن العوفى عن ابن عباس به . وقوله تعالى ( فذلك يومئذ يوم عسير ) أي شديد ( على الكافرين غيريسير ) أي غيرسهل علمم كا قال تعالى ( يقول

البكافرون هذا يوم عبير) ، وقدروينا عن زرارة بنأوفي قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبيحفقرأهذه السورة فاماوصل إلى قوله تعالى ( فاذا نقرفي الناقور فذلك يومئذيوم عسير علىالبكافرين غير يسير ) شهق شهقة ثم خرمينا رحمهالله تعالى

﴿ ذَرْ بِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمُدُودًا \* وَبَنِينَ شَهُو دًا \* وَمَرَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاّ إِنّهُ كَانَ لاَ يَتِنَا عَنِيدًا \* سَأَرْهِ مَهُ صَعُودًا \* إِنّهُ فَكَرَّ وَقَدَّرَ \* فَقُتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتُلَ كَيْفَ قَدْرَ \* ثُمُ قَتُلَ كَيْفَ قَدْرَ \* ثُمُ مَّ فَشَلَ إِنْ هَذَا لَا سِحْرٌ بُوثَقُرُ \* إِنْ هَذَا لَا لاَ سِحْرٌ بُوثَقُرُ \* إِنْ هَذَا لاَ لاَ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ ال

يقول تعالى متوعدا لهمنذا الخبيث الذى أنعم الله عليمه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بَآياتَ الله والافتراء علمها وجملها من قول البشر وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى ( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) أى خرج من بطن أمه وحده لامال له ولا ولد "شم رزقه الله تعالى ( مالا محــدودا ) أى واسعا كثيراً قيل ألف دينار وقيل مائة ألف دينار وقيل أرضا يستغلما وقيل غير ذلك وجعل له ( بنين شهودا ) قال مجاهد لايغيبون أى حضورا عنده لايسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبهم يتمتع بهم ويتملى بهم، وكانوا فها ذكره السدى وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قنادة ثلاثة عشر وقال ابن عباس ومجاهد كانوا عشرة وهـــذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده ( ومعدت له عميداً ) أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغدر ذلك ( شم يطمع أن أزيد \* كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ) أي معاندا وهو السكفر على نعمه بعد العلم ، قال الله تعالى ( سأرهقه صعودا ) قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم قال « ويل واد فى جهنم يهوى فيه الحكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قمره والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا شم يهوى به كذلك فيه أبدا » وقد راوه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب به ثم قال غريب لانعرفه إلا من حديث ابن لهيمة عن دراج كذا قال وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن در اجوفيه غرابة و نكارة أ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وهل بن عبد الرحمن المعروف بعلان القرى قال حدثنا منجاب أخـبرنا شريك عن عممار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( سأرهقه صموداً ) قال « هو جبل في النار من نار يكاف أن يصعده فاذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت فاذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت » ورواه البزار وابن جرير من حديث شريك به وقال قتادة عن ابن عباس صمودا صخرة في جهنم يسحب علمها المكافر على وجهه وقال السدى صمودا صخرة ملساء فيجهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد ( سأرهمة صعوداً ) أي مشقة من العداب وقال قتادة عدابا لاراحة فيه واختاره ابن جرير . وقوله تمالي ( إنه فكر وقدر ) أي إعماره قناه صعودا أي قربناه من العنداب الشاق لبعده عن الإعمان لأنه فسكر وقدر أى تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال ( وقدر ) أى تروى (فقتل كيف قدر \* ثم قتل كيف قدر ) دعاءعليه ( ثم نظر ) أى أعاد النظرة والتروى ( شم عبس ) أى قبض بين عينيه وقطب ( وبسر ) أى كلح وكره ومنه قول توبة بن حمير :

وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها

وقوله (ثم أدبر واستكبر) أى صرف عن الحق ورجع القهةرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى هذا الإنسر) أى ليس بكلام الله وعكيه عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم ولهذاقال (إن هذا إلا قول البشر) أى ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزوى أحد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذامارواه

المعوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن الغيرة على أي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن فلما أخره خرج على قريش فقال العجباً لما يقول ابن أبي كبشة فوالله ماهو بشمر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبا الوليد لتصبوا قريش فلما سمع بذلك أبوجهل بن هشام قال أنا والله أ كفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال لاو ليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال ألست أكثرهم مالاوولدا فقاللهُ أبوحهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامسه فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي ا فلا والله لا أقرب ابن أنى قحافة ولا عمر ولا ابن أبى كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ( ذرنى ومن خلقت وحيدا \_ إلى قوله \_. لاتبقى ولأتذر ) وقال قتادة : زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فاذا هوليس بشعر وإن له لجلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأنزل الله( فقتل كيف قدر ) الآية ( ثم عبس وبسر ) قبض مابين عينيه وكاح ، وقال اين جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكانه رقاله فبلغ ذلك أباجهل بنهشام فأتاه فقال أيءم إن قومك يريدون أن يجمعوا لكمالا. قال لم ، قال يعطو نبكه فانك أتبيت محمداً تعرض لما قبله ، قال قد عامت قريش أنى أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لماقال وانك كارمله ، قال فماذا أقول فيه ، فوالله مامنكم رجل أعلم بالأشمار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشمار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة ، وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى ، وقال والله لا يرضي قومك حتى تقول فيه ، قال فدعني حتى أتفكر فيه ، فلما فكر قال : إن هذا إلاسحر يؤثره عن غيره فنزلت ( ذرني ومن خلقت وحيدا ــ حتى بلغ ــ تسعة عشر ) وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا ، وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليحمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه فقال قائلون شاعر وقال آخرون ساحر وقال آخرون كاهن وقال آخرون مجنون كماقال تعالى ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلايستطيمون سبيلا ) كلهذا والوليديفكر فها يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر ، فقال إنهذا إلاسحر يؤثر إنهذا إلاقول البشر ، قال الله تعالى (سأصليه سَقر ) أى سأغمره فها من جميع جهاته ، ثم قال تعالى ( وما أدر اله ماسقر ) وهذا تهويل لأمرهاو تفخم ، ثم فسر ذلك بقوله تعالى ( لاتبقى ولا تذر ) أى تأكل لحومهم وعروقهم وعصيهم وجاودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لايموتون ولا يحيون ، قاله ابن بريدة وأبوسنان وغيرها

وقوله تعالى (لواحة للبشر) قال مجاهد أى للجلد ، وقال أبورزين : تلفح الجلدلفحة فتدعه أسودمن الليل، وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم علمها . وقال قتادة (لواحة للبشر) أى حراقة للجلد وقال ابن عباس : تحرق بشرة الانسان . وقوله تعالى (علمها تسعة عشر) أى من مقدمى الزبانية عظم خلقهم غليظ خلقهم

وقد قال ابن أي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا أبن أي زائدة أخبر في حارث عن عامر عن البراء في قوله تمالى (عليها تسعة عشر) قال إن رهطا من اليهود سألوا رئجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم فجاء رجل فأخبر الذي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تمالى عليه ساعتئذ (عليها تسعة عشر) فأخبر أصحابه وقال « ادعهم أما إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى ، أما إنها درمكة بيضاء » فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الابهام في الثانية ثم قال « أخبرونى عن تربة الجنة » فقالوا أخبرهم يا ابن سالام فقال كأنها خبزة بيضاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إن الخبز إعا يكون من السرمك » هكذا وقع عندابن أبى حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبدالله كاقال الحافظ أبو بكر البراد في مسنده حدثنا منده حدثنا أحمد بن عبيدة أخبرنا سفيان و عبي بن حكيم حدثنا سفيان عن مجاله عن السعى عن جابر ابن عبدالله كاقال « بأى شيء » ابن عبد الله رضى الله عنه قال جاء رجل إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يا محدثنا سفيان عن خاله عن السوم فقال « بأى شيء» »

قال سأاتهم بهود هل أعدى نبيع عدة خزنة أهل النار ؟ قالوا لانعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفعلب قوم يستاون عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا على أعداء الله للكهم قد الله على الله الله على الله الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

يقول ألمالي (وماجملنا أصحاب النار) أي خزانها ( إلا ملائكة ) أيزبانية غلاظا شدادا ؟ وذلك ردعلي مشركي قريش حين ذكر عدد الحزنة فقال أبو جهل بامعشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحسد منهم فتغلبونهم ، فقال الله تمالي (وما جملنا أصحاب النار إلا ملائكة) أي شـديدي الحلق لايقاومون ولا يفالبون ، وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بنأسيد بن خلف قال بإمعشر قريش اكمفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجابا منه بنفسه ، وكان قد بلغ من القوة فها يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتجزق الجله ولا يتزحرج عنه ، قال السهيلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال ان صرعتى آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن ، قال وقدنسب ابن إسحاق خبرالمصارعة إلى ركانة ابن عبد يزيد بن هائم بن المطلب ﴿ قلت ﴾ ولا منافاة بين ماذ كراه والله أعلم ، وقوله تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا مناللناس (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أي بعلمون أن هذا الرسول حق فانه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب الساوية المنزلة على الأنبياء قبله ، وقوله تمالى ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا) أي إلى إيمانهم بمايشهدون من صدق اخبار نبهم محمد صلى الله عليه وسلم (ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الدين في قلومهم مرض) أي من المنافقين ( والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أى يقولون ما الحكمة في ذكر هذا همنا ؟ قال الله تعالى (كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء) أيمن مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالفة والحجة الدامغة ، وقوله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) أى ما يعلم عددهم وكشرتهم إلاهو تعالى لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من اللتين الدين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها ، فافهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وقد ثبت في حديث الاسراء المروى في الصحيحين وغميرها عن رسول الله عَزَالِيُّم أنه قال في صدفة البيت المعمور الذي في الساء السابعة « فاذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما علمهم »

وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرقال : قال رسول الله بي أربى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون أطت المهاء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضخكتم قليلا ولسكيتم كثيرا ولا تلذتم بالنساء على الفرشات ولحرجتم إلى الصعدات مجارون إلى الله تعالى » فقال أبو ذر والله لوددت أنى شجرة تعضد ، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل وقال الترمذي عديث حسن غريب ويروى عن أبى ذر موقوفا وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محديث حسين بن عرفة الصرى حدثنا عروة بن مروان الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبى ملك قائم أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا مبعانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا » . وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكم بن حزام قال بينا رسول الله يمالئ مع أصحابه إذ قال لهم « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله مماظيط الساء وما تلام أن تقط . ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد »

وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن قهذاذ حدثنا أبو معاذ الفضل بن خاله النحوى حدثنا عبيد بن سلمان ال الهلى سمعت الضحاك بن مزاحم محمدت عن مسروق بن الاجدع عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله عليه عليه السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائدكة (وما منا إلا له مقام معاوم \* وإنا لنحن الصافون \* وإنا لنحن المسبحون ) » وهذا مرفوع غريب جدا ثم رواه عن محمد بن آدم عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جمة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ (وإنا لنحن الصافون \* وإنا لنحن المسبحون )

ثم قال حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبوجه فر هجد بن خاله الده شقى المعروف بابن أمه حدثنااله ميرة بن عمر من عطية من بني عمرو بن عوف حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلي حدثني سلمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعدوقد شهد الفتح وما بعسده أن الذي على قال يوما لجلسائه «هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا وما تسمع يا رسول الله ؟ قال « أطت السماء وحق لهما أن تنط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليمه ملك قائم أو راكع أو سما جد وقالت الملائكة ( وإنا لنحن الصافون \* وإنا لنحن المسبحون ) » وهذا إسناد غرب حدا

ثم قال حدثنا إسحق بن محمد بن إسماعيل الفروى حدثنا عبد الملك بنقدامة عن عبدالر حمن عن عبد الله بن دينارعن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جاوس أحدهم أبو جحص الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله بالله بالله

و أما أهدل السهاء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت ، وأما أهل السهاء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت ، وأما أهل السهاء الثالثة فيقولون سبحان الحيالدي لا يموت ، فقلها ياعمر في صلاتك ، فقال عمريار سول الله فكيف بالذي كنت عاملتي وأمرتني أن أقوله في صلائي ، وأعوذ بكمنك جل وجهك » هذا حديث غرب جدابل منكر وأعوذ بمفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بكمنك جل وجهك » هذا حديث غرب جدابل منكر والدارة هديدة ، وإسحق الفروى روى عنه البخارى ، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والمقيلي والدار قطني ، وقال أبو حاتم الرازى كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فر بمالة ن وكتبه صحيحة ، وقال مرةهو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قادة الجمعى تسكلم فيه أيضا ، والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم ينكلم عليه ، ولا عرف محالة ، ولا تعرض لضعف بعض رجاله غيرأنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلا قريبامنه ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن قهداذ أخرنا النفي أخرى المن أخرى عن الحسن البصرى مرسلا تربيا منه ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن قهداذ أخرنا عن رسول الله على وأن نهم ملائكة تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلى يوم القيامة ، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رءوسهم منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة ، فإذا رفعوا رءوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وهسدنا إلى الله والله المناد لا بأس به

وقوله تعالى ( وما هي إلا ذكرى للبشر ) قال مجاهدوغير واحد ( وما هي ) أى النار التي وصفت (إلاذكرى للبشر) ثم قال تعالى (كلا والقمر \* والليل إذ أدبر ) أى ولى (والصبح إذا أسفر) أى أشرق (إنها لإحدى السكبر ) أى المنظائم يعنى النار ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف ( نذيرا للبشر \* لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) أى لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدى للحق أو يتأخر عنها ويولى ويردها

﴿ كُلُّ اَفْسِ عِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَضَابَ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتُ يَدَسَآءَلُونَ \* عَنِ الْمُعَثِرِمِينَ \* مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* فَالُوا لَمْ اَلَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا اَخُونِينَ \* مَا اللَّهُ الْمُعِينَ \* وَكُنَّا اَخُونِينَ \* وَكُنَّا اَخُونِينَ \* وَكُنَّا اَخُونُ مَعَ النَّهُ لَرَةً وَكُنَّا اللَّهُ عِنَ النَّهُ لَا اللَّهُ عَنِ النَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنَ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنِ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ وَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

يقول تعالى مخبرا أن (كل نفس بماكسبت رهينة) أى معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره ( إلا أصحاب الهمين ) فانهم ( فى جنات يتساءلون عن المجرمين ) أى يسألون المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم ( ما سلك فى سقر \* قالوا لم نك من العملين ولم نك نطعم السكين ) أى ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا ( وكنا نخوض مع الحائضين ) أى نتكام فم لا نعلم : وقال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه ( وكنا نكذب بيوم الهين حتى أتانا اليقين ) يعنى الموت كقوله تعملى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقال رمسول الله عملين « أما هو سيان بن منظمون سين فقد جاءه اليقين من ربه » قال الله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى من كان

متصفا بمثل هذه الصفات فانه لاتنفعه يوم القيامة شفاعة شاقع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فانه له النار لا محالة خالدا فيها ، ثم قال تعالى ( فما لهم عن التذكرة معرضين ؟)أى فما لمؤلاء الكفرة الدين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين ( كأنهم حمر مستنفرة قرت من قسورة)أى كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ، قاله أبو وهريرة وابن عباس في رواية عنا الحق وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ، أو رام ، وهو رواية عنا بن عباس وهو قول الجهور وقال حادين سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن ما هك عن ابن عباس: الأسد بالعربية ويقال له بالحمشية قسورة وبالفارسية شسير وبالنبطية أوبا . وقوله تعالى ( بليريد كل امرى عنهم أن يؤتى صحفا منشرة ) أى بليريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على الذي تحقيل وسالته ) وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتو ابراءة بغير عمل ققوله تعالى مثل ما أوتى رسل الله ، الله أعلم حيث يجمل رسالته ) وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتو ابراءة بغير عمل ققوله تعالى ( كلا بل لا يخافون الآخرة ) أى إنما أفسدهم عدم إيمانهم مها و تكذيهم بوقوعها

ثم قال تمالی (كلا إنه تذكره) أى حقا ان القرآن تذكرة ( همن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشاء الله) كفوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وقوله تعالى ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يخفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب أخبر في سهيل أخو حزم حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) وقال « قال ربح أنا أهل أن أتق فلا يجعل معى إله فمن اتق أن يجعل معى إلها كان أهلا أن غفر له » ورواه الترمذى وابن ما جه من حديث زيد بن الحباب والنسائي من حديث المعافى بن عمر ان كلاها عن سهيل بن عبدالله القطعي به وقال الترمذي حسن غريب وسهيل ليس بالقوى ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة بن خالد عن سهيل به وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوى وغيرهم من حديث سهيل القطعي به: آخر تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة .

#### ﴿ تفسير سورة القيامة وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ لَا أَقْسِمُ مِيَوْمِ الْقِيمَةِ \* وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ \* أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَدْرِينَ هَلَى أَنْ نَسُوِّى بَنَانَهُ \* بَل يُريدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ قَدْرِينَ هَلَى أَنْ نَسُوِّى بَنَانَهُ \* بَل يُريدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْبَيْسَانُ يَوْمَئِذِ بَيْقُولُ الْإِنسَانُ بَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَنُ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى الْبَيْسَانُ مَوْمَئِذٍ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قد تقدم غير مرة أن القسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإنيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والقسم عليه همنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ، ولهذا قال تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ، وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا، هكذا ولا أقسم بالنفس اللوامة ، وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا، هكذا حكاه ابن أبي حاتم وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرآ ( لأقسم بيوم القيامة ونفي القسم بالنفس اللوامة ، والصحيح أنه أقسم بهما جميعا معاكما قاله قتادة رحمه اللهوه المروى عن الحسن والمعرى في هذه الآية إن المؤمن والله ما زاه إلا ياوم نفسه: ما أردت بكامتي، ما أردت بأكلئ عما أردت بعمار د

خدث بدى ، وإن الله جر عضى فدما دده ما بدات نده ، ردا جو بر بنفنا عن الحدن أنه تال في دوله ( ولا أفسم بالنفس اللواملة) قال أيس أحد من أهل السموات والأرضين إلا ياوم نفسه يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثناأ في الحدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال ياوم على الخير والشر لو ففلت كذا وكدا ، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل به وقال ابن جرير حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابن جريم عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال تاوم على الحير والشر ، ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال هي النفس اللثوم ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: النفس اللثوم ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: اللوامة المندومة ، وقال قتاده ( اللوامة ) الفاجرة ، قال ابن جرير وكل هنه الأقوال متقار بة المعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبا على الخير والشر وتندم على ما فات

وقوله تعالى (أمحسب الإنسان أن لن تحمع عظامه ؟ ) أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أما كنها المتفرقة ﴿ بَلَى قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ قال سعيد بن جبيروالعوفىءن|بنءباسأن بجمله خفاأوحافراً وكنذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير ووجههابن جرير بأنه تعالى اوشاء لجمل ذلك فىالدنيا والظاهر من الآية أن قوله تعالى ( قادرين ) حال من قوله تعالى (نجمع)أى أيظن الإنسان أنالا بجمع عظامه ؟ بلي سنجمهما قادرين على أن نسوى بنانه أى قدرتنا صالحة لجمعها واو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنحمل بنانه وهي أطراف أصابته مستوية وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج، وقوله ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه)قال سعيدعن ابن عباس يمني يمضى قدمًا ، وقال العوفي عن ابن عباس ( ليفجر أمامه ) يعني الأمل يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ، ويقال هو الكفر بالحق بين يدى القيامة . وقال مجاهد ( ليفجر أمامه )ليمضيأمامهرا كبارأسه، وقال الحسن لايلهي ان آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله تمالى ، وروى عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وغير واحد أمن السلف هو اللهى يعجل الدنوب ويسوف التوبة ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس هوالكافريكذب بيوم الحساب ، وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهر من الراد ولهذا قال بعده ( يسأل أيان يوم القيامة ؟)أى يقول مق يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى ( ويقولون مني هدا الوعد إن كنتم صادقين ﴿ قُل لَـكِ ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) . وقال تعالى همنا ( فإذا برق البصر ) قرأ أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أي حار وهذا الله ي قاله شبيه بقوله تعالى (لايرتد إليهم طرفتهم)أى بل ينظرون من الفزع هكذ وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب ، وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول : والقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شندة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . وقوله تعالى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوقه (وجمع الشمس والقمر)قال مجاهد كورا ، وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية ( إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ) وروى عن ابن مسهوداً نه قرأ ( وجمع بين الشمس والقمر ) . وقوله تعالى ( يقول الإنسان يومنذ أين المفر ) أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينند بريد أن يفرو يقول أين المفرأى هل من ملحاً أو موئل قال الله تعالى (كلا لاوزر إلى ربك يومند المستقر ) قال ابن مسمود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف أي لأنجاة وهذه الآية كقوله تعالى (مالك من ملحاً يومثذ ومالكم من نكير ) أى ليس لكم مكان تتنكرون فيه ، وكذا قال همنا ( لاوزر ) أى ليس لكم مكان تعتصمون فيه ولهذا قال ( إلى ربك يومئذ المستقر ) أى الرجع والمصير . ثم قال تعالى ( ينب أ الإنسان يومئذ بمسا قدم وأخر ) أي نخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها ، أولهـا وآخرها ، صغيرهاوكبيرها كما قال تعالى ( ووجدوا ما عماوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) وهكذا قال همنا ( بل الإنسان على نفسه بصيرة واو ألقى معاذيره )أى هوشميد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتسادر وأنكر كما قال تعالى ( اقرأ كنتابك كفي بنفسك اليوم علىك حسيبا ) . وقال على أَنَّ أَى طَلَحَةً عَنَ ابنَ عَبَاسِ ( بَلَ الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسَهُ بَصِيرَةً ) يَقُولُ سَمِهُ وَبَصِرَهُ وَيَدَيَّهُ وَرَجَلِيهُ وَجُوارِحَهُ . وقال قتادة شاهد على نفسه ، وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوجهم غافلا عن ذنوبه : وكان يقال إن في الأنجيل مكتوبا باابن آدم تبصر القداة في غين أخيك وتترك الجدع في عينك لاتبصره 1

وقال مجاهد ( ولو ألقى معاذيره ) واو حادل عنها فهو بصير علمها . وقال قتادة ( ولو ألقى معاذيره ) ولواعتذر يومئذ بناطل لا يقبل منه . وقال السدى ( ولو ألقى معاذيره ) حجته . وكذا قال ابنزيد والحسن البصرى وغيرهم واختاره ابن برياطل لا يقبل منه . وقال الشحاك ولو ألقى ستوره بحرير . وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس ( ولو ألقى معاذيره ) يقول لو ألقى ثيابه . وقال الضحاك ولو ألقى ستوره وأهل الممين يسمون الستر المعذار . والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله بنا ما كما مشركين ) وكقوله تعالى ( يوم يمثم الله مجمعا في عناه كا محلمون له كا محلمون له كا محلمون له والله والله يقدار ألم تسمع أنه قال ( لا ينفع الظالمين معذرتهم) وقال ( والله ربنا ماكذا مشركين )

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَدْحَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرَأْ أَنَهُ فَاتَبَسِعْ قُرْءَانَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرَأْ أَنَهُ فَاتَبَسِعْ قُرْءَانَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُرْءَانَهُ \* وَجُوهُ يَوْمَعْذِ نَّا ضِرَةٌ \* إِلَى رَبَّهَا نَا ظِرَةٌ \* إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \* كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ \* وَجُوهُ يَوْمَعْذِ نَا ضِرَةٌ \* إِلَى رَبُّهَا نَا ظِرَةٌ \* إِنَّ عَلَيْنَا بَهِ اللَّهُ عَلَى مَهَا فَا قَرَةٌ \* وَخُوهُ يَوْمَعْذِ بِنَا سِرَةٌ \* لَظُنُ أَن يُفْعَلَ مِهَا فَأَوْرَةٌ ﴾

هذا تعليم من الله عز وجل لرسولة صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي لمن الملك فانه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له وتكفل الله له أن مجمعه فيصدره وأن بيسره لأدائه على الوجه اللمى ألقاهإليه وأن يبينه له ويفسرهو يوضحه . فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح ممناه ولهذاقال تمالى ( لا يحرك يه لسانك لتمول به ) أى بالقرآن كاقال تمالى ( ولا تمول بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقلرب زدنى علما ) ثم قال تعالى ( إن علينا جمعه ) أى في صدرك ( وقرآنه ) أى أن تفرأه ( فاذا قرأناه ) أى إذا تلاه عليك الماك عن الله تعالى ( فاتسع قرآنه ) أي فاست عله ثم اقرأه كاأقر أله (ثم إن علينا بيانه) أي بعد حفظه و تلاو ته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ماأردنا وشرعنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالجمن التنزيل شدة فكان محرك شفتيه قال فقال لى ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وقال لى سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل ( لاتحرك به اسانك المعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) قال جمعه في صدرك ثم تقوأه ( فاذا قرأناه فاتبعقرآنه ) أى فاستمع له وأنصت ( ثم ان علينا بيانه )فكان بعددلك إذا الطلق جبريل قرأه كَمْ أَقْرَأُهِ . وقد رواه المخارى ومسلم من غير وجهعن موسى بن أبى عائشة به . ولفظ المبخارى فكان إذا أتاه جبريل أطرق فاذا ذهب قرأه كما وعدة الله عزو حل . وقال ابن أبي حائم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحي التيمي حدثنا موسى بن أ بى عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحى يلقى منه شدة وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحركبه شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى ( لا محرك به لسانك لتعجل به ) وهكذا قال الشعبي والحسن البصرى وقتادة ومجاهم والضيحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك . وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ( لا تحرك به اسانك لتصحل به ) قال كان لايفتر من القرآن محافة أن ينساه فقال الله تعالى ( لا محرك به اسانك لتعجل به إن علينا جمعه ) أن مجمعه لك ( وقرآنه ) أن نقر ثك فلا تنسى ، وقال ابن عباس وعطية العوفى (ثم إن علينا بيانه ) تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة . وقوله تمالي ( كلا بل تحبون الماجلة وتدرون الآخرة ) أي إنما محملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة

ما أنزله الله عن وجل على رسوله صلى الله علمه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم إنهم إبحسا همهم الى الدار الدنيا العاجلة وهم لأهون متشاغلون عن الآخرة . شمقال تعالى ( وجوه نومتذ ناضرة )من النضارة أي حسنة بهمة مشر قة مسرورة ( الى ويها ناظرة ) أي تراه عيانا كما رواه البخارى رحمه الدامالي في صحيحه « إنكم سنرون ربكم عيانا ».وقد ابتترؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أعمة الحديث لا يمكن دفعها ولامنعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يارسول الله هل ري بنا يوم القيامه افقال «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ »قالو الا،قال ( إنكم ترون ركم كذلك » . وفي الصحيحين عن جريرقال نظر رسول الله صلى الله عليه وسملم الى القمر ليلة البدر فقال « إنكي ترون ربح كما ترون هذا القمر ، فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طاوع الشمس ولا قبل غروم؛ فافعلوا » وفي الصحيمين عن أبي موسي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جنتان مَن ذهب آنيتهماوما فهما ، وجنتان من فضة آنيتهما ومافهما ، ومابين القوم وبينأن ينظر واإلى الله عر وجل إلا رداء الحكم باءعلى وجهه في جنةعدن » . وفي افراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال«إذا دخل أهل الجنة الجنة \_قال\_ يقول الله تعالى تريدون شيئاأزيدكم ? فيقولون ألم تبيض وجوهنا ا ألم تدخلنا الجنة وتنجنامن النار ١ قال فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئًا أحب المهمن النظر إلى ربهموهي الزيادة » ثم تلاهذه الآية(للذين أحسنوا الحسني وزيادة ) . وفي افر اد مسلم عن جابر في حديثه « ان الله يتجلى المؤمنين بضحك » يعني في عرصات القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون الى رجمءز وجل في العرصاتوفيروضات الحنات. وقال الإمام أحمد حدثناأ بومعاوية حدثنا عبد الملك بن أبجر حدثنا يزيد بن أبي فاخته عن ابن عمر قال :قالرسول الله ﷺ « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كمايرىأدناه ، ينظر الى أزواجه وخدمه ، وإن أفضايهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائل عن نوبر قال سمعت ابن عمر فذكره ، قال : ورواه عبد اللك بن أبحر عن نوير عن مجاهدعن ابن عمر ، وكذلك رواه الثورى عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم برفعه ، واولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث طرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ، ولسكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير والله التوفيق ، وهذا مجمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابهين وسلف كما قال الثورى عن منصور عن مجاهد ( إلى ربها ناظرة ) قال تنتظر الثواب من ربها ، رواه ابن حرير من غير وجهعن مجاهد وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فها ذهب إليه ، وأين هو من قوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؟ ) قال الشاذمي رحمه الله تعالى . ما حجب الفجار الا وقد علم أن الابر اربرونه عزوسل ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمادل عليه سياق الآية السَّكريمة وهي قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم حدثناالمبارك عن الحسن ( وجوء يومئذ ناضرة ) قال حسنة ( الى ربها ناظرة ) قال تنظر إلى مالخالق وحق لهــا أن تنضر وهي تنظر إلى الخالقوقوله تمالى ( ووجوء يومنَّذ باسرة \* تظن أن يفعل بها فاقرة ) هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة ، قال قتادة : كالحة وقال السدى تغير ألوانها وقال ابنزيد ( باسرة ) أىعابسة ( تظن )أى تستيقن ( أن يفعل بها فاقرة ) قال مجاهد داهية ، وقال قتادة شر وقال السدى تستيقن أنها هالـكة وقال ابن زيد تظن أنستدخل النار، وهذا المقام كقوله تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) وكنفوله تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غسبرة . ترهقها فترة أولئك هم الكهرةالفجرة ) وكقوله تعالى ( وجوه يومندخاشعة ﴿ عاملة ناصبة ﴿ تصلى نارا حامية \_ إلى قوله ــوجوه يومئة ناعمة ﴿ لسعم الراضية ﴿ في جنة عالية ) في أشباه ذلك من الآيات والسياقات

﴿ كَلَّا إِذَا اَبِلَفَتِ ٱلنَّرَاقِي \* وَقِيلَ مَن وَاق \* وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفُرَاقُ \* وَٱلْتَفَتِ ٱلسَّاقُ \* إِلَىٰ وَبُّكَ

يَوْمَنْذِ ٱلْمَسَاقُ \* فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى \* وَ أَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى \* أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى \* أَمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى \* أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى \* ثُمَّ كَانَ فَأُوْلَى \* ثُمَّ كَانَ \* ثَمَّ فَا لَا يُدْبَى اللهُ أَنْ يُدْبَى اللهُ تَوْلَى \* أَلَوْ مَنْ اللهُ تَوْلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

التراقى ) إنجملنا كلا رادعة فمناها لست يا ابن آدم هناك تكذب عا أخبرت به بل صاد ذلك عندك عيانا، وإنجملناها عمى حقا فظاهر أى حقا إذا بلغت الترافى أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك ، والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثفرة النحر والعاتق كقوله تعالى ( فلولا إذا بالهت الحلقوم ، وأنتم حينتذ تنظرون ،وبحن أقرب إليه منكرولكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غير مدينين، ترجمونها إن كنتم صادقين ) وهكذا قال همهنا (كلاإذا بلغت التراقي ) ويذكر همنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس. والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم (وقيل من راق؟) قال عكرمة عن ابن عباس أى من راق يرقى وكذاقال أبو قلابة ( وقيل من راق ) أى من طبيب شاف وكذاقال قتادة والضحاك وابن زيد ، قال ابن أني حاتم حددثنا أبي حددثنا نصر بن على حدثنا روح بن السيب أبو رجاء السكاي حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن أبن عباس (وقيل من راق ) قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أمم لائكة المذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة، وبهذا الإسناد عن أبن عباس في قوله ( والتفت الساق بالساق ) قال التفت عليه الدنيا والآخرة، وكنذا قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( والتفت الساق بالساق ) يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتق الشدة بالشدة إلا من رحمه الله . وقال عكرمة ( والتفت الساق بالساق ) الأمر العظم بالأمر العظم ، وقال مجاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصرى في قوله تعالى ( والتفت الساق بالساق) هما ساقاك إذا التفتا ، وفي رواية عنه ماتت رجاله فلم تحماله وقد كان علمهما جوالا وكذا قال السدى عن أبي مالك وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكفن ، وقال الضخاك ( والتفت الساق بالساق ) اجتمع عليه أمران : الناس بجهزون حِسده ، والملائكة بجهزون روحه وقوله تعالى ( إلى ربك يومئذ المساق ) أى المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السموات فيقول ألله عز وجل ردوا عبدى إلى الأرض فأنى منها خلقتهم وفها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال الله تمالي ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذاجاء أحدكم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴿ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحسيم وهو أسرع الحاسبين ) وقوله حل وعلا ( فلا صدق ولا صلى ولسكن كذب وتولى ) هذا إخبار عن السكافر الله ي كان في الدار الدنيا مكذيا للحق يقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى ( قلا صدق ولا صلى ولسكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أي جذلان أشرا بطراكسلانا لاهمة له ولا عمل كما قال تعمالي ( وإذا انقلبوا إلى أهام انقلبوا فكميين ) وقال تعالى ( إنه كان في أهله مسرورا انه ظن أن لن يحور ) أي يرجع ( بلي انه كان به بصيرا ) وقال الضحاك عن ابن عباس ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى يختال وقال قنادة وزيد بن أسلم يتبختر قال الله تعالى ( أولى لك فأولى ﴿ مُ اللَّهِ مُ أُولِي لك فأولى ) وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للسكافر به المتبختر في مشيه أي يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالمك وبارثك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهاك والتهديد كقوله تمالي (ذق إنك أنت العزيز الكريم) وكنقوله تعالى (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون) وكنقوله تعالى ( فاعبدوا ما شئتم من دونه) وكقوله جل جلاله (اعملواماشئتم) إلى غير ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا عبد الرحمن يهني ابن مهدى عن إسرائيل عن موسى بن أن عائشة قالسا التسعيد بن جبير قلت (أولى اك فأولى عم أولى اك فأولى ) قال :قالهالني عَرَائِيُّهُ لأبي جهل شم نزل به القرآن

وقال أبو عبد الرحمي النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا أبو النمان حدثنا أبو عوانة - وحدثنا أبوداود حدثنا محمد بن سلمان حدثنا أبو عوانة عن موسى بنأى عائشة عن سميد بنجبيرقال:قلت لابن عباس ( أولى لك فأولى مأولى لك فأولى )؟ قال : قاله رسول الله عليه لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل ، قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبي حدثنا هشام بن خاله حسدتنا شعيب عن إسحق حدثنا سعيد عن قتادة قوله ( أولى لك فأولى ، ثم أولى لك فأولى) وعيد على أثر وعيدكما تسممون وزعموا أن عدو الله أباجهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال « أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشي بين حبلها وقوله تعالى ( أيحسب الإنسان أن يتركسدي ) . قال السدى يعني لا يبعث وقال مجاهد والشافعي وعبيد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يُؤمر ولا ينهي ، والظاهر أن الآية تعم الحيالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهي ، ولا ينرك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة ، والقصود هنا إثبات الماد والرد على من أنكره من أهل الزينع والجهل والمناد ولهذا قال أمالي مستدلا على الاعادة بالبداءة فقال تعمالي ( ألم يك نطفة من من عنى ) أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى براق من الأصلاب في الأرحام . ( ثم كان علقة فيخلق فسوى ) أى فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفيح فيه الروس فصار خلقا آخر سويا سلم الأعضاءذ كرا أو أنق بإذنالله وتقديره. ولهذا قال تعالى ( فجعل منهالزوجين الله كروالأنثى) شم قال تعالى ( أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ) أى أما هذا النبي أنشأ هذا الخلق السوىمن هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بده . وتناول القدرة للاعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإمامساوية على القولين في قوله تعالى ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعا

قال ابن أبي حام حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى .) قال سبحاناك اللهم فيلي فسكل عن ذلك نقال شعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محسد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلى فوق بيته فكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى .) قال سبحانك فيلى فسألوه عن ذلك فقيال سعمته من رسول الله عني الموتى . وقال أبو داود أيضا حدثنا اعبد الله بن محمد الزهرى حدثنا سفيان حدثنا أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك وقال أبو داود أيضا حدثنا اعبد الله بن محمد الزهرى حدثنا سفيان حدثنا والزيتون فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين .) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ (الأثنام يوم القيامة ) فانتهى إلى قوله (أليس الله بأحكم الحاكمين .) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ والمرسلات فيلم (ألاثنام يوم القيامة ) فانتهى إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقل بلى ءومن قرأ (والمرسلات) فيلم (فيات حدثنا بن حديثة به وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال : قلت له من حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا أبو أسمد عن صفيان بن حدثنا سفيان عن أبي السحق عن مسلم المعان فيلى ان حدثنا شعيد بن حدثنا شفيان عن أبي السحق عن مسلم المعان فيلى الهن حدثنا شعيد بن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن مسلم المعان فيلى من سعيد بن حبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية (أليس ذلك بقادر حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن مسلم المعان عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموقى ؟) قال سبحانك فيلى . آخر تفسير سورة القيامة وله الحد والنة

﴿ تفسير سورة الانسان وهي مكية ﴾

قد تقدم فى صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمة ( الم تنزيل ) السحدة و( هل أنى على الإنسان ؟ ) وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله عراقية

قرأ هذه السورة (هل أتى على الانسان حين من الدهر؟) وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الحنان زفر زفرة فيخرجت نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخرج نفس صاحبكم ــ أو قال أخيكم ــ الشوق إلى الجنة » مرسل غريب

﴿ سُمِ اللهِ الرُّحَمَٰ الرَّحِي ﴾

﴿ هَلْ أَنَّىٰ هَلَى الْإِنسَانِ حِينْ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيئًا مَّذْ كُورًا \* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لَمْ مَنْ أَلدَّهُمْ اللَّهِ إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

يقول تعالى مخيرا عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه فقال تعالى (هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟) ثم يين ذلك فقال جل جلاله (إنا خلقتا الإنسان من نطفة أمشاج) بهني ماء أخلاط ، والمشيح والمشيح: الشيء المختلط بعضه في بعض ، قال ابن عباس في قوله تعالى (من فطفة أمشاج) بهني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعدمن طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاح هو اختلاط ماء الرجل بماء الرأة . وقوله تعالى (نبتليه) أي تختبره كنقوله لجل جلاله (ليباوكم أيكم أحسن عملا) ( فجعلناه سميعا بصيراً ) أي جملنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمسية وقوله جل وعلا (إناهديناه السبيل) أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا (وأما تمود فهديناه فاستحبوا الممي على الهدى ) وكقوله جل وعلا (وهديناه النجدين) أي بينا له طريق الحير وطريق الشر وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد وشجاهد في الشهور عنه والحمور . وروى عن مجاهد وأي صالح والضحالة والسدى أثم قالوا في قوله (إنا هديناه السبيل) يعني خروجه من الرحم وهذا قول غرب والصحيح الشهور الأول . وقوله إما شاكرا وإما كذورا) منصوب على الحال من الهاء في قوله (إنا هديناه السبيل) تقديره فهو في ذلك إما شقى وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم إما شقى وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم وها أومه قوله الله الناس يعدو فيائم نفسه في وقوا أومه قوا الهدية على الهاء في المديناة السبيل الله صلى عليه وسلم عن أبي مالك الأساس يعدو فيائم نفسه في وقوا أومه قوا المورد الله المديناة السبيل المه عليه وسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم عن أبي ما له المناه المورد فيائم نفسه في وقوا المورد المورد فيائم المورد فيائم المورد فيائم المورد الم

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خيم عن عبدالرحمن بنسابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السكماء ؟ قال «أمراء النبي صلى الله عليه وسلم قال السكماء ؟ قال «أمراء يكونون من بعدى لا يهتدون بهداى ، ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوض ياكس بن عجرة : الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة ، والصلاة قربات \_ أو قال برهان \_ ياكس بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به ، ياكم ب : الناس غاديان فهبتاع نفسه فهبتقها، وبائع نفسه فهو يقها » ورواه عن عقان عن وهب عن عبدالله بن عبان بن خيم به وقد تقدم في سور دخار وم عندقو له جل جلاله ( فطرة الله الناس علم الناس علم الناس علم الناس عاديا ) من رواية جابر بن عبدالله رضي الله تمان عنه قال : قال رسول الله عم الله عم اله على الفطرة حتى يعرب عنه السانه إما شاكراً وإما كفوراً »

وقال الإمام أحمد حدثنا أبوعامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن حارج محرج إلا ببابه رايتان : راية بيدملك وراية بيد شيطان فان خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل محت راية اللك حتى يرجع إلى بيته ؛ وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل محت راية الله عنه المهيئة » .

﴿ إِنَّ آعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَمِلَ وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا \* إِنَّ ٱلْأَبْرَ ارَ يَشْرَ بُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا \*

قَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا عَبَادُ اللهِ يَفَجِّرُ وَنَهَا تَفْجِيرًا \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَأَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْمِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حُبُّهِ مِسْكِينًا وَيَدَمَّا وَأَسِيرًا \* إِنَّمَا نَطْمِمُ كُمْ لُوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَا \* وَلاَ شُكُورًا \* الطَّمَامَ عَلَى حُبُّهِ مِسْكِينًا وَيَدَمَّا وَأَسِيرًا \* فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ خَرَا \* وَجَرَبُهُم إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا بَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا \* فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ النَيْمُ وَلَقَهُمْ نَضْرَةً وَشُرُورًا \* وَجَرَبُهُم إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا بَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا \* فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ النَيْمُ مِ وَلَقَهُمُ نَضْرَةً وَشُرُورًا \* وَجَرَبُهُم

يخبر تمالى عما أرصده للسكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب والحريق في نارجهنم كما قال المالي (إذ الأعلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ﴿ فِي الحم ثم فِي الْبَانِ الْمُعَالِقِ وَلَا ذَكُر ما أعده لمؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) والسياء مافي الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع مايضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . قال الحسن: رو الدكافور في طيب المسل ولهذا قال ( عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ) أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الـكافور هو عين أبشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداء بالباء ونصب عنها على التمييز ، قال بعضهم هذا الثمراب في طيبه كالـكافور ، وقال بمضهم هو من عين كافور وقال بمضهم يجوز أن يكوأن منصوبا بيشرب حكى هذه الأقوال الثلاثة ابنجرير. وقوله تعالى (يفحرونها تفحيراً) أي يتدبر فون فيها حيث شالموا وأبن شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم ، والتفحير هوالانباع كاقال تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حق أنفحرانا من الأرض ينبوعا) وقال ( وفيحر ناخلالهما نهراً) . وقال مجاهد (يفحرونها تفحيراً) يقودونها حشماء في وكذا قال عكر مة وقتادة، وقال النوالى يصرفونها حيث شاءوا ، وقوله تعالى ( يوفون بالندر و خافون بهمامكان شره مستطيرا) أى يتعبدون لله فيها أوجبه علمهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الإمام مالك عن طلحة بن عبداللك الايلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من ندر أن يطيع الله فليطمه ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصه » رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم الماد وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله ، قال ابن عباس: فاشياً ، وقال قتادة استطار والله شهر ذلك اليوم حق ملاً السموات والأرض ، قال ابن جرير : ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال ، ومنه قول الأعثى :

#### فيانت وقد أسأت في الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا

يعنى محتدا فاشيا. وقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه) قيل على حب الله تعالى ، وجعاوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل له لالة السياق عليه ، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أى ويطعمون الطعام في حال محتزم وشهوتهم له قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى (وآتى المال على حبه) وكقوله تعالى ( ان تنالوا البرحق تنفقوا بحائحبون) وروى البهق من طريق الأعمش عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ماجاء العنب فأرسلت صفية يعنى المرأته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : السائل فقال بن عمر أعطوه إياه فأعطوه أياه فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل : السائل فقال ابن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت بعوق الصحيح «أفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الفي وتخشى الفقر » أى في حال محبتك المهال وحرصك عليه وطحتك المه ولهذا قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا) أما المسكين واليتم فقد تقدم بيانهما وصفتهما ، وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضعائه : الأسير من أهل القبلة ، وقال ابن عباس كان أسراؤهم

ومئد مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الفداء وقال عكرمة هم الهبيد واختاره ابن جرير لعموم الآية للبسلم والمشرك ، وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غمير ما حديث حتى انه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكي » قال مجاهدهوالمحبوس أى يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه وعبونه قائلين بلسان الحال (إيما نطعمكم لوجه الله ) أى رجاء أواب الله ورضاء (لازريد منكم جزاء ولا شكورا) أى لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد ابن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قاومهم فأنى عليهم به ليرغب فى ذلك واغب (إنا تخاف من ربنا بي ابن جبير أنه والله من ين عينيه عرق مثل الله به من قاومهم فأنى عليهم به ليرغب فى ذلك واغب (إنا تخاف من ربنا بي طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا ، وقال عكرمة وغيره عنه فى قوله ( يوما عبوسا قمطريرا ) قال يعبس طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا ، وقال عكرمة وغيره عنه فى قوله ( يوما عبوسا قمطريرا ) قال يعبس الكافر يومئد حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران وقال مجاهد ( عبوسا ) العابس الشفتين (قمطريرا ) قال يعبس الوجه باليسور ، وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول قمطريرا تقليص الجبين وما بين المينيان من الهول وقال بن جرير والقمطرير وها الشديد يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصيصب وقداقمطر اليوم يقمطر الومية مطرارا وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة ومنه قول بعضهم

بني عمنا هل تذكرون بلاءنا ؟ عليسكم إذا ماكان يوم قماطر

قال الله تمالى ( فوقاهم الله شر ذلك اليومولقاهم نضرة وسرورا ) وهذامن باب التجانس البليغ ( فوقاهم الله شر ذلك البصرى البوم) أى آمنهم مما خافوا منه ( ولقاهم نضرة ) أى فى وجوههم ( وسرورا ) أى فى قلوبهم ، قاله الحسن البصرى وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس وهذه كقوله تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة به ضاحكة مستبشرة ) وذلك أن القلب إذا سر استنار وجهه إذا سر استنار الوجه ، قال كمب بن مالك فى حديثه الطويل وكان رسول الله عن إذا سر استنار وجهه حق كأنه فلقة قمر ، وقالت عائشة رضى الله عنها دخل على رسول الله عن مسرورا تعرق أسارير وجهه الحديث وقوله تعالى ( وجزاهم بما صبروا ) أى بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا أى منزلا رحيا وعيشا رغدا ولياسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن سلمان الداراني قال قرىء على أبى سلمان الداراني سورة ولياسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن سلمان الداراني قال قرىء على أبى سلمان الداراني سورة ولياسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن سلمان الداراني قال قرىء على أبى سلمان الداراني سورة ولياسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن سلمان الداراني قال قرىء على أبى سلمان الداراني سامروا جنة وحريرا ) قال بما صبروا على ترك الشهوات فى الدنيا ثم أنشد يقول :

كم قتيل لشهوة وأسير أف من مشتهى خلاف الجميل شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه، في البلاء الطويل

 غير تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم للقيم وما أسبخ عليهم من الفضل العظم فقال تعالى ( متكثين فيها على الأراثك ) وقد تقدم المكلام على ذلك في سمورة الصافات وذكر الحلاف في الاتكاء هل هو الاضطبحاع أو الثمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس وأن الأرائك هي السرر محت الحجال وقوله تعالى (لايرون فيها شمسا ولازمهريرا ) أى ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحدداهم سرمدي لا بينون عنها حولا ( ودانية علم، ظلالها ) أى قريبة إليهم أغصانها ( وذللت قطوفها تدليم الى مق تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سمامع طائع كما فال تعالى في الآية الأخرى ( وجني الجنتين دان ) وقال جل وعلا ( قطوفها دانيـة ) قال مجاهــد ( وذلات قطوفها تذليلاً ) إن قام ارتفعت معه بقدر ، وإن قعد تذللت له حق ينالها ، وإن اضطحِم تذللت له حق ينسالها فذلك قوله تمالى ( تذليلا ) وقال قتادة لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد ، وقال مجاهد أرض الجنة من ورق وترابهاالمسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة ، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبزجد والياقوت والورق والمُر بين ذلك فمن أكل منها فأتما لم تؤذه ، ومن أكل منها فاعدا لم تؤذه ، ومن أكل منها مضطجما لم تؤذه . وقو له جلت عظمته ( وبطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ) أي يطوف عليهم الحدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي السكيران الق لا عرى لها ولا خراطم وقوله ( قوارير قوارير من فضة ) فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير ، والثاني منصوب إما على البدلية أو تميز لأنه بينه بقوله جل وعلا ( قور اير من فضة ) قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصرى وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والفوارير لا تكون إلا من زجاج ، فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا عفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا . قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس : اليس في الجنة ثميء إلا قد أعطيتم في الدنيا شهه إلا قوارير من فضة . رواه ا بن أبي حام وقو له تمالي (مدر وهاه تقديرا) أي على قدر ويهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معدة لنطك مقدرة بحسب ري صاحبها ، هذا معني قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقنادة وابن أبزى وعبسد الله بن عبيد بن عمير وقبادة والشعبي وابن زيد وقاله ابن جرير وغير واحد وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والسكرامة ، وقال الدوفي عن ابن عباس (قدر وهاتقديرا) قدرت للكف وهكذا فال الربيع بن أنس ، وقال الضحاك على قدر كف الخادم وهذا لا ينافي القول الأول فانها مقدرة في القدر والري

وفوله تعالى (ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا) أى ويسقون يهنى الأبرار أيضا في هسنه الأكواب (كأسا) أى خمرا (كان مزاجها زنجبيلا) فتارة عزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد ، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليمتدل الأهر وهؤلاء عزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة ، وأما المقربون فانهم يشربون من كل منهما صرفا كا قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم قوله جل وعلا (عينا يشرب بها عباد الله ) وفال همنا (عينافيها تسمى سلسبيلا) أى الزنجبيل عبن في الجنة وقال مجاهد حميت بذلك السلامة مسياما وحدة الزنجبيل عبن في الجنة تسمى سلسبيلا قال عكرمة : اسم عين في الجنة وقال مجاهد حميت بذلك السلامة مسياما وحدة للاستراء وفال قتادة (عينا فيها تسمى سلسبيلا) تعم ذلك كله وهو كا قال . وقوله تعالى ( ونطوف عليهم ولدان مخادون على حالة للاستراء في الحلق واخنار هو أنها تعم ذلك كله وهو كا قال . وقوله تعالى ( ونطوف عليهم ولدان عادون على حالة واحدة مخلدون عليها لا ينهرون عنها لا نزيد أعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بأنهم عنرصون في آذانهم الأفرطة واحدة مخلدون عليها لا ينهرون عنها لا نزيد أعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بأنهم عنون في آذانهم الأفرطة منهما عبر عن المهن بذلك لأن الصفير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله تعالى ( إذا رأيتهم في انشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألواتهم وثناهم وثناهم وحلهم منثورا ) أى إذا رأيتهم في انشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوائم للكان الحسن من قدل الخدن عن أبي أبوب عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنه من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خدم على ما عليه صاحبه وووله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت باشخد ( شم ) أى هناك يعنى في الحنة ونسمها ما عليه صاحبه وووله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت باشخد ( شم ) أى هناك يعنى في الحنة ونسمها ما عليه ما عبد ووله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت باشخد ( شم ) أى هناك يعنى في الحنة ونسمهما ما عليه ما عبد ووله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت باشخد ( شم ) أى هناك يعنى في الحنة ونسمها ما عليه ما عبر ووله جل وعلا في المن أهر والما وعلا ( وإذا رأيت باغير و في الم عن أنه ولكة و في المن أهر والما على والما على على الما على على الما على على الما على عن الما على الما على على الما على الما على الما على عند الما على عد الما على على الما على على الما على عدر

وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ( رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أى مملكة في هناك عظيمة وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا عليه وسلم « إن أدنى أهسل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألنى سنة ينظر إلى أقساه كما ينظر إلى أدناه » فإذا عليه وسلم « إن أدنى أهسل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألنى سنة ينظر إلى أقساه كما ينظر إلى أدناه » فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبرانى همنا حديثا غربيا جدا فقال حدثنا على بن عبد العزيز هدئنا محمد بن عمار الموسلى حدثنا عقبة بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى عليه وسلم واستفهم » فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت عما عملت به إلى الحبلة قال « نهم واللدى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» عما عمل عبد عند الله ، ومن قال سيحان الله و ومحمده كتب ثم قال رسول الله ؟ فقال رسول الله و فقال رسول الله ؟ فقال رسول الله ؟ فقال رسول الله و فقال رحل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله الم أن يتغمده الله برحمته » ونولت هذه السورة ( هل أن على الإنسان حين من الدهر \_ إلى قوله \_ ملكا كله إلا أن يتغمده الله برحمته » ونولت هذه السورة ( هل أن عم الإنسان حين من الدهر \_ إلى قوله \_ ملكا كله رسول الله عرف حق قاضت نفسه قال ابن عمر ولقد رأيت رسول الله عليه عرف حق قاضت نفسه قال ابن عمر ولقد رأيت رسول الله عربية يديه هذه بيده

وقوله جلجلاله (عالمهم ثياب سندس خضر وإستبرق) أى لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رقيع الحرير كالقمصان ونحوها محمدا يلى أبدانهم ، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلى الظاهر كما هو المعهود في اللباس ( وحلوا أساور من فضة ) وهذه صفة الأبرار ، وأما المقربون فحكاقال تعالى ( يحاون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) أى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والفل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كما روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأ بما ألهموا ذلك فشربوا من احداها فأذهب الله مافى بطونهم من أذى ثم اغتساوا من الأخرى فجرت عليم نضرة النعم فأخر سبحانه وتعدالى بحالهم فأذهب الله مافى بطونهم من أذى ثم اغتساوا من الأخرى فجرت عليم مشكورا ) أى يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كا قال تعالى ( كلوا واشربوا هنيئاً بماأسلفتم في الأيام الخالية) وكقوله تعالى ( ونودوا أن ملكم الجنة أور تشموها بماكنهم تعملون ) وقوله تعالى ( وكان سعيم مشكورا ) أى جزا تم الله تعالى على القليل بالكثير

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلاً \* فَاصْبِر لَحُكُمْ زَبِّكَ وَلاَ تُنطِع مِنْهُمْ عَا بَمَّا أَوْ كَفُورًا \* وَاذْ كُو اسْمِ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلاً \* وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هَوْ لاَء يُحِبُّونَ ٱلْمَا لِلَهَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً \* أَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْفَا أَمْمَلْهُمْ تَبديلاً \* إِنَّ هَذِهِ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ أِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَى مَا مَعْدُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيا حَكِياً \* يَدُخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيا }

يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن المظيم تنزيلا ( فاصبر لحسكم ربك ) أى

كما أكر متك بما أنز لت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيد برك بحسن تدبيره ( ولا تطع منهم آ عما أو كفور ا ) أى لا تُطع الكافرين والنافقين إنَّ أرادوا صداء هما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله فات الله يعصمك من الناس ، فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافرقلبه ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) أي أول النمار وآخره ( ومن الليل فاستحد له وسبحه ليلا طويلا )كيفوله نمالي ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يعثك ربك مقاما محمودا) وكـ قوله تعالى ( ياأيها المزمل؛ قم الليل إلا قليلا «نصفه أو انقص منه قليلا «أوز دعليه ورتل القرآن ترتيلا) ثم قال تمالى منكرا على السكفار ومن أشههم في حب الدنيا والإقبال علمها والانصباب إليها وترك اللمار الآخرة وراء ظهورهم ( إن هؤلاء يحبون الماجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) يعني يوم القيامة ثم قال تعالى ( نحن خَلَقْنَاهُم وَشَدَدُنَاهُم أَسْرَع ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني خَلَقْهُم ( وإذا شَئْنَا بدلنا أمثالهم تبديلا ) أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا، وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة وقال ابن زيدوابن جرير ( وإذا شئنا بدلنا أمناهم تبديلا ) أى وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم كقوله تعالى ( إن يشأ يدهمكم أيهاالناس ويأت بَآخرين وكان الله على ذلك قد يرا) وكيفوله تعالى ( إن يشأ بذهبج ويأت مخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) ثم قال تعالى ( إن هذه تذكرة ) يعنى هذه السورة تذكرة ( فمن شاء انخذ إلى ربه سبيلا ) أى طريقا ومسلكاأى من شاء اهتدى بالقرآن كنقوله تعالى ( ومأذا علمهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) الآية ، ثم قال تعالى ( وماتشاءون إلاأن يشاءالله)أى لا يقدر أحد أن يهدى نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا بحر لنفسه نفعا ( إلا أن يشاء الله إن الله كان علم حكما) أي عليم عن يستحق الهداية فييسر هاله ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى. وله الحكمة البالغة ،والحجة الدامغة ولهـنا قال تعالى ( إن الله كان علم حكم ) ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدلهم عدا باأليما)أى يهدى من يشاء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادىله . آخر تفسير سورة الإنسان ولله الحمد والمنة

#### ﴿ تفسير سورة المرسلات وهي مكية ﴾

قال البخارى ثنا أحمد ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا الأعمش حدثنى إبراهم عن الأسود عن عبد الله سهو ابن مسعود \_ رضى الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بحنى إذ نزات عليه ( والرسلات ) قانه ليتاوها وإنى لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي عليا « اقتاوها » فابتدر ناها فذهبت فقال النبي عليا « وقيت شركم كما وقيتم شرها » وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش وقال الإمام أحمد : ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي عليا في المغرب بالمرسلات عرفا ، وفي رواية مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ ( والمرسسلات عرفا ) فقالت يا بني أذكرتني بقراء بها في المغرب ، أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك به

### ﴿ بِشْمِ أَلَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحِمِ ﴾

﴿ وَٱلْمُرْ سَلَتِ عُرْفًا \* فَالْمَصِفَّتِ عَصْفًا \* وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا \* فَالْفَلْ قَتِ فَرْقًا \* فَالْمُلْقِيَتِ ذِكُرًا \* عُذْرًا فَوْ أَنْدُرًا \* إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَا قِمْ \* فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا ٱلسَّمَا \* فَر جَتْ \* وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا ٱلشَّمَا \* وَمَا أَنْمُ سُلُ أُوتَنَ لَا اللَّهُ عُومُ الْفَصْلُ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُ \* وَيَلْ يَوْمُ الْفَصْلُ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ أَلْفَصْلُ \* وَيَلْ يَوْمُ الْفَصْلُ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ أَلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمُ الْمُسْتَلُ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ أَلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمُ اللَّمُ كَذَّ بِينَ ﴾ الرسُل الله على الله وزى الله الله الله على الله وزى الله الله على الله الله على الله والماله عن الله والموالدي وعاهد في إحدى الروايات والسدى عن أبي هريرة (والرسلات عرفا) قال اللائكة ، وروى عن مسروق وأبي الضحى وعاهد في إحدى الروايات والسدى عن أبي هريرة (والرسلات عرفا)

والربيع بن أنس مثل ذلك وروى عن أى صالح أنه قال هي الرسل وفي رواية عنه أنها الملائكة ، وهكذا قال أبوصالح في العاصفات والناشرات والفارقات والماقيات أنها الملائكة . وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي المبيدين قال سألت ابن مسعود عن المرملات عرفا قال الربع ، وكذا قال في ( العاصفات عصفا والثاشرات نشرا) إنها الريح وكذاقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه وتوقف ابن جرير في ( والرسلات عرفا ) هل هى اللا الملة إذا أرسلت بالعرف أوكرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أوهى الرياح إذا هبت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه ، ومن قال ذلك في الماصفات عصفاً أيضاً على بن أبي طالب والسدى وتوقف فى الناشرات نشرا هلهى الملائكة أوالريح كاتقدم ، وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر ، والأظهر أن المرسلات هى الرياح كاقال تمالى (وأرسلنا الرياح لواقيح) وقال تمالى (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته) وهكذا الساصفات هي الرياح ، يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت ، وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق الساء كمايشاء الرب عز وجل . وقوله تعالى ( فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، عذرًا أونذرا ) يعني الملائسكة . قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بىأنس والسدى والثورى ولاخلاف ههنا فانهاتنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل ، والهدى والغبي ، والحلال والحرام ، وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الحلق وإندار لهم عقاب الله إن خالفوا أص. . وقوله تعالى (إنما توعدون لواقع) هذا هو القسم عليه بهذه الأقسام أى ماوعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن هذا كله لواقع أى اكائن لامحالة . ثم قال تعالى ( فإذا النجوم طمست ) أى ذهب ضوءها كـقوله تعالى (وإذا النجوم انـكدرت) وكـقوله تعالى (وإذا الـكواكب انتثرت) (وإذا السهاء فرجت) أى انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها (وإذا الجبال نسفت) أى ذهب بها فلايبقي لهاعين ولا أثركقوله تمالي ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ) الآية وقال تمالي (ويوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نفادر منهم أحدا) . وقوله تعمالي (وإذا الرسل أقنت) قال العوفي عن ابن عباس جمعت . وقال ابن زيدوهذه كقوله تعالى (يوم بجمع الله الرسل) وقال مجاهد (أقتت) أجلت وقال الثورى عن منصور عن إبراهم (أقتت) أوعدت وكأنه يجعلها كقوله تعالى ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ) . ثم قال تعالى ( لأى يوم أجلت ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ) يقول تعالى لأى يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة كاقال تعالى ( فلا تحسين الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذوانتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) وهو يوم الفصل كما قال تعالى ( ليوم الفصل ) شمرقال تعالى معظم لشأنه (وما أدراك مايوم الفصل ، ويل يومئذ للمكذبين ) أى ويل لهم من عذاب الله غدا وقد قدمنا في الحديث أنويل واد في جهنم ولا يصح

﴿ أَلَمْ مُنْهِ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ \* ثُمَّ مُنتبِهُ مُ ٱلْآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَقْعَلُ بِالْهُجْرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذِ لَلْهُ كَذَلِكَ نَقْعَلُ بِالْهُجْرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذِ لَّلْهُ كَذَلِكَ نَقْعَلُ بِالْهُجُرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذِ لَلْهُ كَانَا \* فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ \* إِلَى قَدَرٍ مَّهُ لُومٍ \* فَقَدَرْنَا فَنِهُمُ ٱلْقَدْرُونَ \* وَيْلُ اللّهُ وَيْلُ مَنْ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُلْ يَوْمَئِذِ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يقول تعالى (ألم نهلك الأولين) يعنى من المكذبين للرسل المخالفين لماجاءوهم به ( ثم تتبعهم الآخرين) أى ممن أشبهم ولهذا قال تعالى (كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ لاحكذبين) قاله ابنجرير . ثم قال تعالى نمتنا على خقله

و عنجا على الاعادة بالبداءة ( ألم علق كم من مام مهين ) أى ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل كاتفدم في سورة بس في خديث بفيرين جعاش « ابن آدم أنى تعجز في وقد خلفتك من مثل هذه ؟ » ( فحملناه في قرار مكين ) يعنى جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرحم معد لدلك حافظ لما أودع فيه من الماء . وقوله انعالى ( إلى قدر معلوم ) يعنى إلى مدة معينة من سنة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال تعالى ( فقدرنا فنهم القادرون » ويل يومئذ للمكذبين ) عمقال أم المن ألم عمل الأرض كفاتا كنا وقال مجاهد يكف المين فلايرى منه شيء عقال المناه على بطنها لأموات كفات المناوي المجاهد وقتادة ( وجعلنا فيها والمي شاعات ) يعنى الجبال رسى بها الأرض لئلا عبد و قطرب ( وأسقينا كم ماء فراتا ) أى عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى ويل لمن تأمل هذه المحاوقات الدالة على عظمة خالفها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره

﴿ أَنطَاقُولَ إِنَىٰ مَا كُنتُم بِهِ مُتَكَذِّبُونَ \* أَنطَلَقُولَ إِلَىٰ ظِلْ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ \* لاَّ ظَلَيلِ وَلاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ \* إِنَّهَا تَرْفِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جَلَتْ صُفْرْ \* وَيْلْ يَوْمَئِذِ للْمُكَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطقُونَ \* وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذِ للمُكذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ جَمْنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ \* فَإِن كَانَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَمْنَدُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمُكذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ جَمْنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ \* فَإِن كَانَ لَكُمْ كَذَيْنِ لَهُ مُكذَّبِينَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن السكاد بين بالمحاد والحجزاء والحبنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة (انطاقوا إلى ماكنتم بعتم المحاد وقوته أن له الله بعد الطاقوا إلى ظل دى ثلاث شعب (لاظليل ولا يفي من اللهب) أى ظل الدخان المقابل للهب لاظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب له ثلاث شعب (لاظليل ولا يفي من اللهب) أى ظل الدخان المقابل للهب لاظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيم حر اللهب. وقوله تعالى (إنها ترمى بشهر كالقصر) أى يتطاير الثمرر من لهمها كالقصر قالم ابن مسعود كالحصون ، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر (كأنه جمالة صفر) أى كالإبل السود قاله مجاهد والحسن وقتادة والشحاك واختاره ابن جرير ، وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير (مجالة صفر) يعني حبال السفن ، وعنه أعني ابن عباس رضى الله عنهما (إنها ترمى بشهر كالقصر) أن ثنا يحبي أنا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس قال معمت ابن عباس رضى الله عنهما (إنها ترمى بشهر كالقصر) قال كنا نعمد إلى الحشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه البناء فنسميه القصر (كأنه مجالة صفر) حي حبال السفن تجمع حتى تسكون كأوساط الرجال (ويل يومئذ المكذبين) شمقال تعالى (هذا يوم لا ينطقون) أى لا يتكامون (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) أى لا يقد وعن هده الحالة تارة وعن هده الحال تارة عمل هنا المدن على عنهم عن هده الحالة تارة وعن هده الحال تارة على شدة الأهوال والزلال يومئذ المكذبين)

وقوله تعالى (هذا يوم الفصل جمعناكم والأواين \* فإن كان لكم كيد فكيدون) وهذه مخاطبة من الحالق تعالى العباده يقول لهم (هذا يوم الفصل جمعناكم والأواين) يعنى أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . وقوله تعالى (فإن كان لكم كيد فكيدون) تهديد شديد ووعيد أكيد أى إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضى وتنجوا من حكمى فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كاقال تعالى (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان) وقد قال تعالى (ولا تضرونه شيئا) وفي الحديث «ياعبادى إنه تملفوا نفعي ولن تبلغوا ضرى فضروني » .

وقدقال ابن أبي حاتم : ثنا على بن المندر الطريق الأودى ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن حسان

آبن أبى المخارق عن أبى عبد الله الجدلى قال : أثبت بيت المقدس فاذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر و وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي ويقول الله (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين \* فان كان لكم كيد فكيدون) اليوم لاينجو مني جبار عنيد ، ولا شيطان مريد ، فقال عبد الله بن عمر و فانا محدث يومئذ أنها عرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغيهم عنى خافية ، الذي جعل مع الله إلحا آخر ، وكل جبار عنيد ، وكل شيطان مريد ، فتنطوى علمهم فتمة في هذا الحساب بأربعين سنة .

يقول تمالى مخبراً عن عباده التقين الذين عبدوه بأداء الواجبات ، وترك المحرمات ، إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون أي بخسلاف ما أولئك الأشقياء فيسه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود الذين ، وقوله ( وفوا كه مما يستهون ) أى ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا (كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) أى يقال لهمذلك على سبيل الإحسان إليهم . ثم قال تمالى مخبراً خبرامستأنفا ( إنا كذلك نجزى المحسنين ) أى هذا جراؤنا لمن أحسن العمل ( ويل يومئذ المكذبين ) . وقوله تمالى ( كلوا وتحموا قليلة الله المحدون ) خطاب المكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى (كلوا وتحموا قليلة المالة ويبد فقال تعالى (كلوا وتحموا قليلة المالة والمنال المنال عبر مون ) أى ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ( ويل يومئذ المكذبين ) كا قال تعالى ( عتمهم قليلا ثم نضارهم إلى عذاب غليظ ) وقال تمالى ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون به متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد عماكانوا يكفرون ) وقوله تمالى ( وإذا قبل لهم ار كموا لا يركمون ) أى إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يمالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ) أى إذا لم يؤمنون به ؟ كقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ) أى إذا لم يؤمنون ؟ ) أى إذا الم يؤمنون ؟ ) أى إذا الم يؤمنون به ؟ كقوله تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ) أى إذا لم يؤمنون ؟ كفوله تعالى ( فبأى كلام يؤمنون به ؟ كفوله تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ )

قال ابن أبى حاتم ثناأ بى ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمت أباهريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا \_ فقرأ \_ فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ فليقل آمنت بالله وبما أنزل ، وقد تقدم هدا الحديث في سورة القيامة . آخر تفسير سورة الرسلات ولله الحمد والذة وبذالتوفق والعصمة.

## ﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةَ النَّبَّأَ وَهِيْ مَكَيَّةً ﴾ ﴿ يُسْمِ اللهِ الرَّحْمَرِ ﴾

﴿ عَمَّ يَدَسَا ءَلُونَ \* عَنِ ٱلنَّمَا الْقَطِيمِ \* ٱلَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلَفُونَ \* كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ نَجْمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا وَحَمَلُنَا أَلَيْلُ لِبَاسًا \* وَجَمَلُنَا أَلَيْلُ لِبَاسًا \* وَجَمَلْنَا فَوْ قَمَلُمُ \* سَبْمًا شِدَادًا \* وَجَمَلْنَا سِرَاجًا وَهَا جًا \* وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُفْصِرَاتِ مَا عَمَا النَّهَا وَبَمَانًا \* وَجَنْتُ أَلْفَافًا \* وَجَمَلْنَا سِرَاجًا وَهَا جًا \* وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُفْصِرَاتِ مَا عَلَيْ الْمَعْلَى الْمُفْصِرَاتِ مَا عَلَى اللّهُ وَمَلَا اللّهُ وَجَنْتُ أَلْفَافًا \* وَجَنْتُ وَلَيْمَا فَا فَا فَعُوالِكُولُونَ \* وَجَنْتُ وَلَوْلَا اللّهُ مَنْ الْمُفْتَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يقول تعالى مستكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم الفيامة إنكارا لوقوعها (عم يتساءلون عن النبأ العظيم) أي عن أي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم يعنى الخبر الهائل المفظيم الباهو قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم عن أي شيء يتساءلون عن الناس فيه على قولين السن به وكافر ثم قال عجاهد هو القرآن. والأظهر الأول لقوله (الدي هم فيه مختلفون) يعنى الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعدا لمنكرى القيامة (كلا سيعلمون \* ثم كلا سيعلمون) وهذا تهديد ومعيد أكيد . ثم شرع تبارك وتعالى متوعدا لمنظيمة على خلق الأشياء الفرية والأمور المعتبية الدالة على قدرته على مايشاء من أمر المعاد وغيره فقال (ألم نجعل الأرض مهادا) أي مجهدة المحادثية والأمور المعتبية الدالة عالى أو وخلقنا كم أوتادا) أي جعلها في المالة عن علها . ثم قال تعالى (وخلقنا كم أوتادا) أي جعلها المالة وحمل المالة وحمل المالة عن علها . ثم قال تعالى (وخلقنا كم أزواجا السكنوا إليا وجعل بينكم مودة ورحمة) وقوله تعالى (وجعلنا نومكم سباتا) أي قطعا للحركة لتحصل الراحة أزواجا للسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وقوله تعالى (وجعلنا نومكم سباتا) أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة المترداد والسعى في المعايش في عرض النهار وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان (وجعلنا الايل لباسا) من كثرة المترداد والسعى في المعايش في عرض النهار وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان (وجعلنا اللهل لباسا)

فلما لبسن الليل أوحين نصبت له من حدا آذانها وهو جانع

وقال قتادة في قوله تعمالي ( وجعلنا الليمل لباسا ) أي سكنا وقوله تعمالي ( وجعلنا النهار معماشا ) أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والناهاب والحجيء للمعاش والتكسب والتجمارات وغمير ذلك وقوله تعالى ( وبنينا فوقسكم سبعاً شدادا ) يعني السموات السبع في إتساعها وارتفاعها وإحكامها وإنقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهمذا قال تعمالي ( وجعلنا سراجا وهاجا ) يعني الشمس المنيرة على جميع العالم الق يتوهيج ضوءها لأهل الأرض كليهم . وقوله تعمالي ( وأنزلنا من المصرات ماء أبحاجا ) قال العوفى عن ابن عباس : الممصرات الريح وقال ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد ثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ( وأنزلنا من المصرات ) قال الرياح وكذا قال عكرمة ومجاهد وتتادة ومقاتل والكلي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إنها الرياح ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السمحاب ، وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس من المصرات أي من السحاب وكذا قال عكرمسة أيضا وأبو الماليسة، والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير ، وقال الفراء هي السيحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد ، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السموات وهـــذا قول غريب ، والا ظهر أن المراد بالمصرات السحاب كما قال تعمالي ( الله اللهي يرسمل الرياح فتثير سحمانا فيبسطه في السماء كيف يشاء و يحمله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ) أى من بينه ، وقوله جلوعلا ( ماء تجالجا ) قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس: تجاجا منصباً وقال الثوري متنابعاً وقال ابن زيد كثيراً ، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الـكثرة النَّج وإنما الثبج الصب المتنابع ومنه قول الني صلى الله عليه وسلم « أفضل الحبج المبح والثبج » يعني صب دماء البدن هكذاقال، قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليمه وسسلم « أنست لك السكرسف » يعني أن تحتشي بالقطن فقالت يارسول الله هو أكثر من ذلك إنما أئم ثجا ، وهذا فيه دلالة على استمال الثبج في العسب المتنابع الكثير والله أعلم وقوله تهالى ( لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ) أى لنخرج بهدا الماء الكثير الطيب النمافع المبدارك ( حبا ) يدخر اللا ناسي والأنعام ( ونباتا ) أي خضرا يؤكل رطبا ( وجنات ) أي بساتين وحدائق من عُرات متنوعة وألوان . ختلفة وطعموم وروائع متفاوتة وإن كانذلك في بقعةواحدة من الأرض مجتمعا ولهذا قال وجنات ألفافا قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة وهذه كقوله تعالى ( وفي الأرض قطع متجاور ات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتقلون ) ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَأَنَ مِيقَتَا \* يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُو نَ أَفْوَ اجَا \* وَفَدْحَتِ ٱلسَّمَآ ، فَسَكَانَتْ أَبُو ٰبَا \* وَسُكِّرَتِ ٱلْجُهَالُ فَسَكَانَتْ سَرَابًا \* إِنَّ جَهُمْ كَانَتْ مِرْصَادًا \* لِلْطَّاغِينَ مَنَابًا \* لَبِيْنِنَ فِيهَا أَحْقَابًا \* لَا يَذُوقُونَ وَسُكِّرَتِ ٱلْجُهُالُ فَسَكَانَتْ سَرَابًا \* إِلَّا حَمِياً وَغَسَّاقًا \* جَزَآء وَفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَا نُوالاَيرْ خُونَ حِسَابًا \* وَكَذَّبُوا بِئَآ يَدِياً فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا \* إِلاَّ حَمِياً وَغَسَّاقًا \* جَزَآء وَفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَا نُوالاَيرْ خُونَ حِسَابًا \* وَكَذَّبُوا بِئَآ يَدِياً فَيهَا بَرْدًا لِلْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا ﴾ وَكُذَّ بُوا بِئَآ يَدْياً لَهُ عَذَابًا ﴾ وَكُذَّ بُوا بِئَآ يَدِياً لَهُ عَذَابًا ﴾

يقول تمالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يهم القيامة أنه مؤقت بأجل معسدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عزوجل كا قال تعالى ( وما نؤخره إلا لأجل معدود ) ( يوم ينفخ في الصور فتأتون أقواجا) قال مجاهد: زمرا زمرا قال ابن جرير يعني تأتى كل أمة مع رسولها كقوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس بامامهم ) وقال البخارى ( يوم ينفخ في الصور فتأتون أقواجا ) حدثنا محمد حدثنا أو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هزيرة قال : قال رسدول الله من المحمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هزيرة قال « أبيت » قالوا أربعون شهرا ؟ قال « أبيت » قالوا أربعون سنة ؟ قال « أبيت » قالوا أربعون شهرا ؟ الإنسان شيء الا يبلى الاعظما واحدا وهو عجب الله بن سرابا ) كقوله تعالى ( وترى الجبال ليس من أبي طرقا ومسالك لنزول الملائكة ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) كقوله تعالى ( وترى الجبال تحسيها جامدة وهي تمر من السحاب ) وكقوله تعالى ( ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها أنها شيء وليست بشيء و بعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كا قال تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها وقوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) أي مرصدة معدة ( لطاغين ) وقال تعالى ( ويوم نسرااجبال وترى الأبال فقل ينسفها وقوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) أي مرصدة معدة ( لطاغين ) وهمالم دة العصاة الخالفون لارسل (مآبا) أي مرحما ومقيدا ومصيرا و زرلا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) يعنى أنه لا يدخل أحدالجنة حتى يجتاز ومصيرا و زرلا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) يعنى أنه لا يدخل أحدالجنة حتى يجتاز بالنار فان كان معه جواز نجا والا احتبس ؟ وقال سفيان النورى عليها ثلاث قناط

وقوله تمالى ( لا بين فيها أحقابا ) أى ما كين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهو الدة من الزمان، وقداختلفوا في مقداره فقال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثورى عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجمدقال: قال على بن أبي طالب لهملال الهمجرى ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل ؟ قال مجده ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة ، وهكذا روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عاس وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك ، وعن الحسن والسدى أيضا مبهون سنة كذلك، وعن عمرو بن عمرو : الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة ثما تعدون رواها ابن أبي حاتم . وقال بشير بن كمب ذكر لى أن الحقب الواحد ثلمائه سنة اثنا عشر شهرا كل سنة ثلمائة وستون يوما كل يوم منها كألف سنة ثلمائة وستون يوما كل يوم منها كألف سنة معاوية الفزارى عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي على بكر الاسفيدى حدثنامروان بن أمها والمائم ألف سنة ألمائة وستون يوما كل يوم منها ألف سنة أحقابا ) قال فالحقب شهر النمور ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا والسنة ثلمائة وستون يوما كل يوم منها ألف سنة أعدون فالحقب ثلاثون ألف الف سنة وهذا حديث منكر جدا والقاسم هو والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير كما تعدون فالحقب ثلاثون ألف الف سنة وهذا حديث منكر جدا والقاسم هو والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير عن النبي على النبير أحد ؟ فقال حدثي نافع عن ابن عمر عن النبي على النبر أحد ؟ فقال حدثي نافع عن ابن عمر عن النبي على النه قال « والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا » قال والحقب بضع و عانون سنة كل سنة ثلمائة وستون يوما ما تعدون ثم قال سامان بن مسلم و المنار بن من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا » قال والحقب بضع و عانون سنة كل سنة ثلمائة وستون يوما ما تعدون ثم قال سامان بن مسلم و النبي على النبر عمر عن النبي على النبر أحدال المائل بن مسلم أبو المائل بن مسلم و النبر أحد عن النبر أحد حتى عكش في النبر أحد عن النبر أحد المنان الم

وقال المبدى (لا بثين فيها احقاباً) سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة ثلبانه وستون يوما كل يوم كالفي سنة كا معدون، وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( فلموقوا فلن نزيدكم إلا عدابا ) وقال عالى ابن معدان هذه الآية وقوله تعالى ( الا ما شاء ربك ) في أهل التوحيد رواها ابن جرير شمقالو يحتمل أن يكون قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) متعلقا بقوله تعالى ( لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا ) ثم يحدث الله له بعدذلك عدابا من شكل المنز و نوع آخر ثم قال والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال تتادة والربيع بن أنس وقد قال قبل ذلك حدثن محمد بن عبد الرحم البرقى حدثنا عمرو بن أبى سلمة عن زهير عن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) قال أما الأحقاب عن قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) قال أما الأحقاب عن قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) وهومالا انقطاع له وكلما منها كألف سنة معا تعدم وقال الربيع بن أنس ( لا بثين فيها أحقابا ) لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عزوجل ، وذكر لنا أن الحقب الواحد وقال الربيع بن أنس ( لا بثين فيها أحقابا ) لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عزوجل ، وذكر لنا أن الحقب الواحد فيها بردا ولا شرابا طيبا يتعذون به ولهذا قال تعالى ( الإحماو غساقا ) فيها بردا ولا شرابا طيبا يتعذون به ولهذا قال تعالى ( الإحماو غساقا ) قانا أبو التالية امهتشى من البرد الحم عن الشراب الغساق وكدا قال الربيع بن أنس، فأما الحم فهو الحراد لا يستطاع من قان أبو المالة امهتشى من البرد وقد قدمنا الكلام على الفساق في مورة ص بما أغنى عن إعادته ـ أجارنا الله من ذلك عنه برده ولا يواجه من نقنه ، وقد قدمنا الكلام على الفساق في موردا ) يعنى النوم كا قال الكندى

بردت مراشفها على فصدى \* عنها وعن قبلاتها البرد

يعنى بالبرد النعاس والنوم. هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد، وقد رواه ابن أبى حاتم من طريق السدى عن مرة الطيب ونقله عن مجاهد أيضا. وحكاه البغوى عن أبى عبيدة والكسائى أيضا: وقوله العالى ( جراء اوفاقا) أى هذا اللهى صاروا إليه من هذه المقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يسماونها في الدنيا : قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال العالى (إنهم كانوا لا يرجون حساما) أى لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها و يحاسبون ( وكذبو اباياتنا كذابا) أى وكانوا يمكذبون مججم الله ودلائله على خلقه التي أزلها على رسله صلى الله عليهم وسلم فيقاباونها بالنكذب والمعاندة وقوله (كذابا) أى تنكذبيا ، وهو مصدر من غير الفعل ، قالوا وقد سمع أعرابي يستفتى الفراء على المروة : الحاتي أحب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم .

وقوله تعالى ( وكل شيء أحصيناه كتابا ) أي وقد علمنا أعمال العباد كالهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وقوله تعالى ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) أي يقال لأهل النار ذوقوما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج ، قال قتادة عن أبي أيوب الأزدى عن عبد الله بن عمر و قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية ( فذقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) قال فهم في مزيد من العذاب أبدا، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محد بن محمد بن فرقد عن الحسن قال سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد محد بن مصعب الصورى حدثنا خاله بن عبد الرحمن حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار قال سمعت رسول الله على قرأ ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا) قال «هلك القوم بمعاصيم الله عزوجل » جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالسكلية .

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّةِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَا ثُقِ وَأَعْنَبًا ﴿ وَكُواعِبَ أَتْرَابًا ﴿ وَكَأْمًا دِهَا قَا ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُواْ وَلاَ كَذَّابًا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿ وَكَأْمًا دِهَاقًا ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُواْ وَلاَ

يقول تعالى عنبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المتم فقال تعسالي ( إن المتقان مفازا )

قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر ههنا قول ابن عباس لأنه قال بعده (حدائق) والجدائق البساتين من النخيل وغيرها (وأعنابا وكواعب أثرابا) أى وحورا كواعب، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد (كواعب) أى تواهد ، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أثراب أى في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال ابن أى حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنى أى عن أن سفيان عبد الرحمن القاسم بن أى القاسم الما المنهن عن أن عبد الرحمن القاسم بن أى القاسم الدمشق عن أن أمامة أنه صمعه محدث عن الني عمل أن قال « إن قلص أهسل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة للمر بهم فتناديهم يا أهسل الجنة ماذا ترويدون أن أمطركم ؟ حق إنها لتمطرهم الكواعب الأثراب » وقوله تعسالي (وكأسا دهاقا) قال ابن عباس مملوءة متنابعة . وقال عكرمة صافية ، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد (دهاقا) الملائي المناب عناس عملوءة متنابعة . وقال عمل عن الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام وكل الملائي المناب النه من النقص . وقوله (جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالم كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه وإحسانه ورحمته . عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالما كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه وإحسانه ورحمته . عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالما كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه وغمنه أي الله كافياً

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٱلرَّحْمَٰنِ لاَ يَمْلِـكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَئِـكَةُ مَنَّ اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ أَلُرَّ حَمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحُقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّابًا ﴿ صَلَّا لاَ يَتَكُرُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلْوَلُ الْمَرْ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلْمُونُ الْمَرْ وَمَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَفُولُ ٱلْمَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْ وَمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَفُولُ ٱلْمَكُمُ مِنْ لَلْمَانُ مَن مُرَابًا ﴾

خبر تعمالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذى شملت رحمته كل شيء، وقوله تمالى ( لا يملكون منه خطاباً ) أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كفوله تمالى ( من ذا اللهى يشفع عنسده إلا بإذنه ) وكـقوله تمالى ( يوم يأتى لا تكلم نفسه إلا بإذنه ) وقوله تعسالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكامون ) اختلف المفسرون في الراد بالروح هينا ما هو ؟ على أقوال ﴿ أحدها ﴿ مارواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم ﴿ الثاني ﴾ هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه ﴿ الثالث ﴾ أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا علائكة ولا ببشر وهم يأ كلون ويشر بون قاله ابن عباس ومجاهد وأبوصالح والأعمش ﴿ الرابع ﴾ هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ، ويستشهد لهدا القول بقوله عز وجل (نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتمكون من المنذرين ) وقال مقاتل بن حيان : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحى ﴿ الحامس ﴾ أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية ﴿ والسادس ﴾ أنه ملك من اللائكة بقدر جميع المخاوقات. قال على تن أبي طلحة عن ابن عباس قو له (يوم يقوم الروح) قال هو ملك عظم من أعظم الملائكة خلقا. وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف المسقلاني حدثمار واد بن الجراح عن أى حزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبالومن الملائكة يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة يخلق الله تمالى من كل تسبيحة ملسكا من الملائسكة بجيء يوم القيامة صفا وحده . وهذا قول غريب جداً . وقد قال الطبر أنى حدثنا محمد بن عبدالله بن عوس المصرى حدثناوهب الله بن روق ابن هيرة حددثنا بشر بن بكر حددثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس سمت رسدول الله عليه يقول « إن لله ملكا لوقيل له التقم السمو ات السبح والأرضين بلقمة واحدة لفعل ، تسديعه سبعانك حيث كنمت »وهذا حديث غريب جداً وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الاسرائيليات والله أعلم .

وتوقف ابن جزيرة فلم يقطع بواحد من هده الأقوال كلما والأشبه عندى والله أعلم أنهم بنو آدم ، وقوله تعسالى (إلا من أذن له ألر حمن) كقوله (يوم يأت لا تبكلم نفس إلا بإذنه ) وكما ثبت في الصحيح « ولا يتكلم يومئن الإالرسل » وقوله تعسالى ( وقال صوابا ) أى حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة ، وقوله تمالى ( ذلك اليوم الحق ) أى السكائن لا محالة ( فمن عاء آخذ إلى ربه مآبا ) أى مرجعا وطريقا بهتدى إليه ومنهجا بمر به عليه وقوله تمالى ( إنا أندرنا كم عذابا قريبا ) يعني وم القيامة لذا كد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت (يوم ينظر المرء ما قدمت يداه )أى بعدض عليه جميع أعماله خيرهاوشرها ، قديمها وحديثها كتوله تمالى ( ووجدواماعماواحاضرا ) وتقوله تمالى ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) ( ويقول الكافر يا لميني كنت ترابا ) أى يود المكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلي الوجود ، وذلك حين عن عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدى الملائحة السفرة الكرام البررة ، وقيل إما يود ذلك حين عمل الله بنين الحيوانات التي كانت قل الدنيا فيفطل بينها عمكه العدل الذى لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجاء من القرناء فإذا فرغ من الحرج بينها قال في الدنيا فيفطل بينها عمد الله عندا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أنى هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما . آخر تفسير سورة النبإ معني هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أنى هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما . آخر تفسير سورة النبإ وقد ورد وله المنوفيق والعصمة

## ﴿ تفسير سورة النازعات وهي مكية ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَ النَّازِعَاتِ غَرْقًا \* وَالنَّذَيْ طَت نَشْطًا \* وَالسَّابِ عَالَمْ مَعْدًا \* فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا \* فَالْمُدَرِّ أَنْ أَمْرًا \* يَوْمَ تَرْ حُفُ ٱلرَّاحِفَةُ \* تَثْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ \* قُاوبٌ يَوْمَئِذِ وَاحِفَةٌ \* أَبْصَرُهَا خَشْمَةٌ \* يَقُولُونَ أَعَنَا لَمَ دُودُونَ فِي ٱلخُافرَةِ \* أَءذَا كُنَّاءَظَمَا نَّخِرَةً \* قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةُ خَاسِرَةٌ \* قَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَ'حِدَةٌ \* قَإِذَاهُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ قال ابن مستود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدى (النازعات غرقا) الملائكة يمنون حين تنزع أرواح بني آدم فنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ، ومنهم من تأخيذ روحه بسهوله وَكَأَنَّمَا حَلَتُهُ مِنْ نَشَاطُ وَهُو قُولُهُ ﴿ وَالنَّاشُطَاتُ نَشَطًا ﴾ قاله ابن عباس وعن ابن عباس ﴿ وَالنَّازَعَاتَ ﴾هيأ نفس الـكمَّار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد ( والنازعات غرقا ) الموت ، وقال الحسن وقتادة (والنازعات غرقا \* والناشطات نشطا ) هي النجوم ، وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القسى في القتال والصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله تمالي ( والسامحات سبحا ) فقال ابن مسعود هي اللائكة ، وروى عن على ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك ، وعن مجاهد ( والسابحات سبحا ) الموت، وقال قتادة هي النجوم ، وقال عطاء بن أبي رباح بهي السفن . وقوله تعالى ( فالسابقات سبقا ) روى عن على ومسروق ومعاهد وأبي صالح والحسن البصرى يمني المائكة ، قال الحسن سقت إلى الإيمان والتصديق وعن معاهد الموت وقال قتادة: هي النجوم ، وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله . وقوله تعالى ( فالمدبر ات أمر ا ) قال على ومجاهدو عمااء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدى هي الملائكة زاد الحسن تدبر الأمر من الساء إلى الأرض يهني بأمر ربها عز وجل ولم يختلفوا في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكي في المدبرات أمرا أنها المارئكة ولا أثبت ولا نفي. وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد ، وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا ( يوم ترحف الراجفة ) فكقوله جلت عظمته ( يوم ترجف الأرض والحبال ) والثانية وهي الرادفة فهي

كقوله ( وحملت الأرض والجبال فدكنا دكة واحدة ) وقد قال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيـه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه » فقال رجل يارسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كانها عليك ، قال « إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك » وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثورى باسناده مشله ولفظ الترمدي وابن أبى حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثًا الليل قام فقال « يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه » . وقوله تعالى (قاوب يومئذ واجفة ) قال ابن عباس يعني ظائفة وكذا قال مجاهد وقتادة (أبصارها خاشعة ) أيما بصار أصحابها وإنما أضيفت إلىها للملابسة أى ذليلة حقيرة مماعاينت من الأهوال . وقوله تعالى ( يقولون أثنا لمردودون في الحافرة) يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور قاله مجاهد، وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونحورها ولهذا قالوا ( أثادا كنا عظاما نخرة ) وقرى ناخرة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أىبالية قال ابن عباس وهو العظم إذا بلى و دخلت الريم فيه (قالوا تلك إذا كرة خاسرة ) وعن ابن عباس ومحمد ابن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأى مالك والسمدى وقتادة الحافرة الحياة بعمد الوت وقال ابن زيد الحافرة النار ، وما أكثر أسهاءها! هي النار والجحم وسقر وجهنم والهماوية والحافرة ولظي والحطمة ، وأما قولهم ( تلك إذاً كرة خاسرة ) فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن عوت لنحسرن قال الله تعالى ( فإعاهي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) أى فإنما هو أمر من الله لامثنوية قيه ولا تأكيد فاذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأم تُعالى إسرافيـل فينفخ في الصور نفخة البعث فأذا الأولون والآخرون قيام بين يدى الرب عز وجـل ينظرون كما قال تمالى (يوم يدعوكم فتستحيبون مجمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) وقال تمالى ( وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر) وقال تعالى (وما أمر الساعة إلا كلح البصر أوهو أقرب) قال مجاهد (فإنما هي زجرة واحددة) صيحة واحدة وقال إبراهم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم وقال الحسن البصرى زجرة من الغضب وقال أبومالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة وقوله تعالى ( فإذاهم بالساهرة ) قال ابن عباس الساهرة الأرض كلما وكنذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبوصالح وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض ، وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها قالوالساهرة المكان المستوى ، وقال الثورى الساهرة أرض الشام ، وقال عنمان بن أبي العاتكة الساهرة أرض بيت المقدس ، وقال وهب بن منبه الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم ، وهــذه أقوال كلما غريبة والصحيح أنها الأرض وجهما الأهلى وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا حرز بن المبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر بن السرى حدثنا مصعب ابن ثابت عن أبى حازم عن سمل بن سمعد الساعدى ( فإذا هم بالساهرة ) قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقى ، وقال الربيع بن أنس ( فإذا هم بالساهرة ) يقول الله عز وجل ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) ويقول تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا \* فيدرها قاعا صفصفا لاترى فها عوجاً ولا أممًا ) وقال تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) وبرزت الأرض التي علمها الجبال وهي لأتعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل علما خطيئة ولم يهرق علما دم

﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَلُهُ رَبَّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى \* إِذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقَلْ هَلْ أَنْ تَلَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَلُهُ رَبَّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى \* إِذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقَلْ هَ مُحَ هَلَ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى \* فَأَدْنُهُ اللهُ الْآيَةُ ٱللهُ مَنْ اللهُ عَلَى \* فَعَلَ اللهُ عَلَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱللهُ عَلَى \* فَأَخَذَهُ ٱللهُ تَذَكَ اللهُ عَنَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُ وَلَى \* إِنَّ فِي أَذْبَرَ يَسْعَى \* فَخَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُم اللهُ عَلَى \* فَأَخَذَهُ ٱللهُ تَذَكُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُم اللهُ عَلَى \* فَأَخَذَهُ ٱللهُ تَذَكُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ذَٰلِكَ لَمِيْرَةً لِّمَن يَصُنُّكَ ﴾

يَخْبُرُ لَمَالَى رَسُولُهُ عَجَدًا عِلَيْتُهُمْ عَنْ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّالَمُ أَنْهُ ابْتَهُمْهُ إِلَى فَرَعُونَ وأيدهُ الله بالمجز أتومع هذا الشمر على كفره وطنيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب عا جنت به ولهذا قال في آخر القصة ( إن في ذلك لعبرة لمن يخدى) فقوله تمالي ( هلأتاك حديثموسي) أي هل سمعت بخبره ( إذ ناداه ربه ) أي كله نداء ( بالواد المقدس ) أي الطهر ( طوى ) وهواسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له (اذهب إلى فرعون إنه طني) أي تجبر وعرد وعتا ( فقل هل لك إلىأن تزكي ) أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به أى تسلم و تطبيع ( وأهديك إلى ربك ) أى أدلك إلى عبادة ربك ( فتخشى ) أى فيصير قلبك خاصَّعا له مطيعا خاشعا بعد ما كان قاسميا خبيبًا بعيدا من الخير ( فأراه الآية الكبرى ) يعنى فأظهر لهموسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحاعي صدق ماجاءه به من عند الله ( فكذب وعصي ) أى فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة ، وحاصله أنه كيفرقلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا يظاهره وعلمه بأن ماجاء به حق لا لجرم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع له . وقوله تعالى ( ثم أدبر يسعى ) أي في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات ( فحشر فنادى ) أى في قومه ( فقال أنا ربج الأعلى ) قال ابن عباس و محاهد وهــنـه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت ليم من إله غيرى بأربعين سنة قال الله تعالى ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا (ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) كماقال تعالى (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون) وهذا هوالصحيح في معنى الآية أن الرآد بقوله ( نــكال الآخرة والأولى ) أى الدنيا والآخرة ، وقيل المراد بذلك كلتاه الأولى والثانية ، وقيل كفره وعصيانه والصحيح الذي لاشك فيه الأولى ، وقوله ( إن في ذلك لمبرة لمن يتخشي ) أي لمن يتعظ وينزجر

﴿ وَأَنْهُ ۚ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَا \* بَنَهَا \* رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَهَا \* وَٱلْأَرْضَ الْمُدَ ذَلِكَ دَحَهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْ عَهَا \* وَأَلِجَبَالَ أَرْسَلْهَا \* مَنَانًا لَكُمْ وَلِأَ الْمَاسِكُمْ ﴾

يقول تعالى محتجا على منسكرى البعث في إعادة الحلق بعد بدئه (أأنتم) أيها الناس (أشد خلقا أم السعاء) يعنى بل الساء أشدخلقا منه كما قال تعالى (خلق السعوات والأرض أكبر من خلق الناس) وقال تعالى (أوليس الذي خلق السعوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهوالحلاق العلم ) وقوله تعالى (بناها) فسره بقوله (رفع سمكها فسواها) أى جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالسكواكب فى اليلة الظلماء . وقوله تعالى (وأغطش ليلما وأظلما أو وحماها ألى جعل ليلما وأطلم ، وكذا قال ابن عباس : أغطش ليلما أظامه ، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير و جماعة كثيرون (وأخرج ضحاها) أى أنار نهارها . وقوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فسره بقوله تعالى (أخرج منها ماءها وسمعاها) وقد تقدم في سورة حم السعدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إعا دحيت بعسد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى المعلى وهذا مهنى قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن جعفر الرق حدثنا عبيد الله يعنى ابن عمر عن زيدبن أبي أنيسة عن النهال بن عمر عن ابن عباس (دحاها) ودحيها أن أخرج منها المداء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام فذلك قوله والأرض بعدذلك دحاها) وقد تقدم تقريدنك هفالك . وقوله تعالى (والجبال أرساها) أى قررها وأثبها وأكدها في أما كنها وهو الحكم ألعلم ، الرءوف بعناهم الرعم . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هاره الممام أخبر نا الهوام بن حوشب فيأما كنها وهو الحكم العلم ، الرءوف بعناهم الكرعم . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبر نا العوام بن حوشب

عن سلمان بن أبي سلمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لما خلق الأرض جملت بميد فخلق الجبال فالقاها عليما فاستقرت فتعجبت الملاكمة من خلق الجبال فاقالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال ١ قال نعم: النار ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم: الله ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الناء قال نعم: الربح، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الناء قال أبو جعفر ابن حرير حدثنا خلقك شيء أشد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم وذريته يلقون على نتنهم ويعجلون على بالحطايا ، فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لاترون وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا محر مختلج لحمه . غريب جعدا . وقوله تعالى ( متاعا لمي ولأنها مي) أى دحا الأرض فأنبع عيونها ، وأظهر مكنونها ، وأجرى أنهارها ، وأنبت زروعها وأشجارها وتمارها ، وثبت جمالها لتستقر باهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعا لحلقه ولما محتاجون اليه من الأنعام التي يأ كلونها و يركبونها مدة احتياجهم المها في هذه الدار إلى أن يتنهى الأمد وينقضى الأجل

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّامَةُ ٱلْكُبُرَى \* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَمَى \* وَبُرِّزَتِ ٱلجَجِيمُ لِمَن يَرَى \* فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَءَاثَرَ ٱلجَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا \* فَإِنَّ ٱلجَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَن ْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّهُ سَ عَنِ ٱلْهُوَى \* وَأَمَّا مَن ْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّهُ سَ عَنِ ٱلْهُوَى \* فَإِنَّ ٱلجُنَّةَ هِي المَأْوَى \* يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُن مَن المَّا \* فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَامَا \* إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَا \* إِنَّا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَمَا \* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَشُوآ إِلاَّ عَشِيَةً أَوْضَحَهَا ﴾

يقول تمالى ( فاذا جاءت الطامة الحبرى ) وهو يوم القيامة قاله ابن عباس صيت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظم كما قال تعالى ( والساعة أدهى وأمر ) (يوم يتدكر الإنسان ماسعى ) أى حينئذيتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى ( يومئذ يتذكر الأنسان وأنى له الذكري ) ( وبرزت الجحيم لمن يرى ) أى أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا ( فأما من طفي ) أي تمرد وعدًا ( وآثر الحياة الدنيا ) أي قدم اعلى أمر دينه وأخراه ( فان الجحم هي المأوى) أي فان مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشر به من الحميم ( وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي) أي خاف القيام بين يدى الله عزوجل وخاف حكم الله فيهونهي نفسه عن هواها وردها الى طاعة مولاها ( فان الجنةهي المأوى) أى منقله ومصيره ومرجمه إلى الجنة الفيحاء ثم قال تعالى ( يسئاو نك عن الساعة أبان مرساها ، فيم أنت من ذكر اهاالى ربك منتهاها ) أى ليس علمها البك ولاالى أحد من الحلق بل مردها ومؤجعها الى الله عز وجل فهو الله يعلم وقتها على التعيين ( ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة يسئلونك كأنك حنى عنها قل أنبا علمها عند الله ) وقال همهنا ( الى ربك منتهاها ) ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » وقوله تعالى ( إنما أنت منذر من يحشاها ) أي إنما بعثتك لتنذر الناس و محذرهم من بأس الله وعدابه فمن حشى الله وخاف مقامه ووعيده اتبعث فأفلح وأنجح والخيية والخسار على من كذبك وخالفك وقوله تعالى (كأنهم يوم برونها لم يلبئوا الاعشية أوضحاها ) أى اذا قاموا من قبورهم الى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حق كأنها عندهم كانت عشية من يوم أوضحي من يوم، قال جو بير عن الضحالة عن ابن عباس (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشبة أو ضحاها) أما غشية فما بين الظهر الى غروب الشمس (أوضحاها) ما بين طاوع الشمس الى نصف النهار وقال قتادة: وقت الدنيا في أعمن القوم حمن عاينو الآخرة . آخر تفسير سورة النازعات ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة عبس وهي مكية ﴾

﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ عَبَسَ وَتُولَّىٰ \* أَن جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ \* وَمَا بُدُرِيكَ لَعَلَّهُ بَزَّ لَيْ \* أَوْ يَذْ كُرُ فَتَنفَمَهُ اللَّهُ كُرَى \* أَمَّا مَن وَتُولَّىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا بَزَّ كَىٰ \* وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْمَىٰ \* وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنتَ مَن اسْتَفْنَىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* فَمَن شَاء ذَكرَهُ \* فِي صُحُف مُ كَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُطَهّرَة \* بِأَيْدِى سَفَرة \* كَرَهُ \* فِي صَحُف مُ كَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُطَهّرَة \* بِأَيْدِى سَفَرة \* كَرَهُ \* فِي صَحُف مُ كَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُطَهّرَة \* بِأَيْدِى سَفَرة \* كَرَهُ \* فِي صَحُف مُ كَرَّمَة مُ كَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُ عَلَيْرَة \* فَمَن شَاء ذَكرَهُ \* فِي صَحُف مُ كَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُ عَلَيْرَة \* بِأَيْدِى سَفَرة \* كَرَهُ \* فَمَن شَاء ذَكرَهُ \* فَي صَحُف مُ كَرَّمَة \* كَرَهُ \* فَرَام بَرَرَة \* فَي مَدْ مُ كَرَّمُ هُ فَي مَنْ شَاء ذَكرَهُ \* فَي صَحُف مُ كَرَّمَة \* كَرَهُ \* فَي مَدْ مُ كَرَّهُ \* كَرْهُ \* كَرَّهُ \* فَي مَدْ مُ كَرَّهُ \* كَرّهُ \* كَرَّهُ \* كَرْهُ \* كَرَّهُ \* كَرْهُ \* كَرَّهُ كُولُوعُ لَهُ كُرَّهُ كُولُ كُولُولُهُ كُولُولُولُولُ كُولُولُولُولُولُولُولُ كُولُولُولُ كُولُولُولُولُولُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُولُولُولُولُولُ كُولُولُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُول

ذكر غير وأحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظاء قريش وقد طمع في إسلامه قبيمًا هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان عن أسلم قديما فجمل يسأل رسول الله صلى الله عليسه وسلم عن شيء ويلج عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لوكف ساعته تلك ليتمكن من محاطبة ذلك الرجل طمما ورغبة في هــدايته . وعبس في وجــه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبــل على الآخر فأنزل الله تعــالي ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴿ وَمَا يَدريكُ لَعَلَمُ يُزكَى ) أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه ( أويذكر فتنفعه الله كرى ) أي يحصل له اتماظ واز دجار عن المحارم ( أما من استفنى فأنت له تصدى ) أى أما الفنى فأنت تتمرض له لعله يهتدى ( وما عليك ألا يزكى ) أى ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة ( وأما من جاءك يسعى ﴿ وهو يختى ) أى يقصدك ويؤمك لم الدى يما تقول له ( فانت عنه تلهي ) أي تتشاغل ، ومن همنا أمر الله تمالي رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالاندار أحمدا بل يساوى فيسه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصفار والسكبار ثم الله تعالى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحسكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد بن مهدى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رض الله عنه في قوله العالى ( عبس وتولي ) جاء ابن أم مَكتوم إلى النبي صلى الله عليمه وسلم وهو يكلم أبى بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عدر وجدل ( عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى ) فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمد ذلك يكرمه . قال نتادة وأخبر نى أنس بن مالك قال ت رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوادء يعنى ابن أم مكتوم وقال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن عي الأموى حدثني أبي قال هذا ماعرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت ( عبس وتولي ) في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صـلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدنى قالت وعند رسول الله صـلى الله عليه وسلم رجل من عظاء الشركين قالت فجعل الذي صلى الله عليمه وسلم يعرض عنمه ويقبل على الآخر ويقول « أترى بما أقول بأسا ؟ » فيقول لا ا فني هذاأنزلت ( عبس وتولى ) . وقدر وى الترمدى هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموى باسناده مثله ، ثم قال وقد رواه بمضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى في ابنأم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة ﴿ قَلْتَ ﴾ كذلكهو في الوطأ . ثم روى ابنجرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجى عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كشيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل اليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم عشى وهو يناجيم فجمل عبد الله يستقرىء النبي صلى الله عليه وسلم آية من الفرآن وقال بارسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله عَرْكُ بجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالى ( عبس و تولى ﴿ أَن جَاءِهِ الْأَعْمَى ﴿ وَمَا يَدُرِيكُ لِمُلَّهِ يَزَكَى ﴾ أو يذكر لتنفعه الذكرى ) فلما نزل فيه مانزل أكرمه رسول الله

والمستورة وكلمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما حاجتك؟ هل تريد من شيء ! - وإذا ذهب من عنده قال - هل لك حاجة في شيء ؟ » وذلك لما أزل الله تعالى ( أما من استفى فأنت له تصدى وماعليك الانزكي فيه غرابة ونكارة وقد تسكلم في إسناده وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سممت رسول الله عن يقول « إن بلالا يؤذن بليل ف كاوا واشر بواحق تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » وهو الأعمى الذي أنزل الله تمالى فيه له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن . وهكذا ذكر عروة بن الزبير و مجاهدوا بو مالك وقنادة والصحالة وابن زيد وغير واحد من السلف والحلف أنها زلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمر و والله أعلى وقنادة والشحالة وابن قد المناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيمهم وقال قنادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يمني القرآن ( فهن شاء ذكره ) أى فهن شاء ذكر الله تعالى ف جميع أموره و يحتمل وقال قنادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن ( فهن شاء ذكره ) أى فهن شاء ذكر الله تعالى ف جميع أموره و يحتمل وقال قنادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن ( فهن شاء ذكره ) أى فهن شاء ذكر الله تعالى ف جميع أموره و يحتمل وقال قنادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن ( فهن شاء ذكره ) أى فهن شاء ذكر الله تعالى ف جميع أموره و يحتمل وقال قنادة والسمير إلى الوحي له لالله الكلام عليه

وقوله تعالى (فى صحف مكرمة ﴿ مرفوعة مطهرة ) أى هذه السورة أو المنطة وكلاها متلازم بل جميع الفرآن فى صحف مكرمة أى معظمة موقرة (مرفوعة ) أى عالية القدر (مطهرة ) أى من الدنس والزيادة والنقص وقوله تعالى (بأيدى سفرة ) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هى الملائكة . وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قنادة هم القراء وقال ابن جريم عن عباس السفرة بالنبطية القراء ، وقال ابن جرير والصحيح أن السفرة الملائكة والسفرة يعنى بين الله تعالى وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس فى الصليح والخير كا قال الشاعر : وما أدع السفارة بين قوى وما أمشى بغش إن مشيت

وقال البخارى : سفرة : الملائكة ، سفرت أصلحت بينهم وجملت الملائكة إذا نزلت بوحى الله تمالى وتأديته كالمسفير الذى يصلح بين القوم وقوله تمالى (كرام بررة) أى خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن همنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عنها القرآن وهو ما هر به مع السفرة الكرام البررة ، والذى يقرؤه وهو عليه شاق ، له أجران » أخرجه المحمد عن طريق قتادة به

﴿ قُتُلَ الْإِنسَنُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَى تَشَىء خَلَقَهُ \* مِن نَطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدْرَهُ \* ثُمَّ السّبيلَ يَسْرَهُ \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَ تَبَرَهُ \* ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ \* تَلاّ لَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ \* فَلْيَنظُو الْإِنسَانُ إِلَى طَمَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا أَمَاتَهُ فَأَ تَبَرَهُ \* ثُمَّ شَقَتْنَا الْأَرْضَ شَقًا \* فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا \* وَعَنبًا \* وَعَنبًا \* وَزَيْتُونًا وَنَحُلًا \* وَحَدائِقَ غُلْبًا \* وَفَضَبًا \* وَزَيْتُونًا وَنَحُلًا \* وَحَدائِقَ غُلْبًا \* وَفَضَيّا \* وَزَيْتُونًا وَنَحُلًا \* وَحَدائِقَ غُلْبًا \* وَفَضَيّا \* وَزَيْتُونًا وَخَلًا \* وَحَدائِقَ غُلْبًا \*

يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم ( قتل الإنسان ما أكفره ) قال الضحاك عن ابن عباس ( قتل الإنسان ) لعن الإنسان ، وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستندبل بمجر دالاستبعاد وعدم العلم ، قال ابن جريم ( ما أكفره ) أى ما أشد كفره ، وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون الراد أى شيء جعله كافرا أى ما حله على التكذيب بالمعاد . وقد حكاه البغوى عن مقاتل والمكابي وقال قتادة (ما أكفره) ما ألعنة ، شم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كا بدأه فقال تعالى ( من أى شيء خلقه ؟

من نظفة حلقة فقدره ) أى قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد (ثم السبيل يسره) فال الهوفى عن ابن عباس ثم يسر عله خروجه من يطن أمه ، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتدادة والسدى واختاره ابن جرير وقال مجاهد هذه كهوله تعالى (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفورا) أى بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه، وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم وقوله تعالى (ثم أماته فأقبره) أى أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أى جعله ذا قبر والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه ، وأقبره الله ، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وبترتذنب البعير وابتره الله ، وطردت عنى فلاناً وأطرده الله ، أى جعله ظريداً ، قال الأعشى

لو أسيدت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر

وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره) أي بعثه بعد مو ته ومنه يقال البعث والنشور ( ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون)، ( وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم اكسوها لحمًا ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أصبغ بن الفرج أخرانا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح أخده عن أبي الهيم عن أبي الهيم عن أبي المسيدعن النبي مُرَالِقَةِ قال « يَأْ كُلِ التراب كُل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه » قبل وما هو بارسول الله ؟ قال « مثل حبة حردل منه تنشأون » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة والفظه «كل ابن آدم يبلي إلا عبد الدنب منه خلق وفيه يرك » . وقوله تمالي (كلا لما يقض ماأمرة) قال ابن جرير يقول جل تناؤه كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قدأدي حق الله عليه في نفسه وماله ( لما يقض ما أمره ) يقول لم يؤدما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عزوجل. شمروي هووابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى (كلالم يقض ما أمره) قاللا يقضي أحداً بدا كل ما افترض عليه، و حكاه البغوى عن الحسن البصري بنحو من هذا ، ولم أحد المتقدمين فيه كلا ما سوى هذا ، والدي يقع لى في معنى ذلك والله أعلم أن المني ( ثم إذا شاء أشهره ) أي بعثه (كلا لما يقص ما أمره ) أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدرمين بى آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم و يخرج إلى الدنيا وقد أمر به تمالى كونا وقدرا فاذا تناهى ذلك عندالله أنشرالله الحلائق وأعادهم كما بدأهم وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال : قال عزير عليه السلام قال اللائ الذي جاء بي فان القبور هي بطن الأرض ، وإن الأرض هي أم الحلق فاذا خلق الله ما أراد أن خلق و تمت هذه القبور القمدالله لها انقط مت الدنيا ومات من عليها و لفظت الأرض مافي حوفها وأخرجت القبور مافيها ، وهذا ثبيه بما قلنا من معني الآية والله مسبحانه و تعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى (فلينظر الإنسان إلى طعامه ) فيه امتنان وفيه استدلال باحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأحسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا (أنا صبينا الماء صبا) أي أنزلناهمين السماء على الأرض ( ثم شقةنا الأرض شقا ) أي أسكناه فيها فيدخل في تمومها وتخلل في أجزاء الحسالمودع فيهافنيت وارتفح وظهر على وجه الأرض ( فأنبتنا فيها حيا وعديا وقضيا ) فالحب كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروفوالقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها إلقت أيضا قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى، وقال الحسن البصرى :القضب العلف ( وزيتونا ) وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به (و خلا) يؤكل بلحا بسر اورطبا وتمر اونيثا ومطبوخا ويعتصر هذه رب وخل ( وحدائق غلبا ):أي بساتين قال الحسن وقتادة :غلبا اغظل غلاظ كرام، وقال ابن عباس ومجاهد كل ماالتف واجتمع وقال ابن عباس أيضاغا باالشجر الدي يستظل به، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وحدائق غلبا) أي طوال ، وقال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية غلاظ الرقاب، ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله الله المغلب ، رواه ابن أبي حاتم وأنشد ابن جرير اللفرزدق

عوى فأثار أغلب ضيغميا فويل ابن الراعة ما استثار

وقوله تمالى ( وفاكهة وأبا ) أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار قال ابن باس الفاكهة كل ما كلرطباوالأب ما أنبت الأرض ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ، وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم وقال مجاهد وسعيد بن جبير

وأبو مالك : الأب السكلاً وعن مجاهدوالحسن وقتادة وابن زيد ؛ الأب للمائم كالفاكهة لبنى آدم ، وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب ، وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب

وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عاس: الأب ابت الأرض عما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس م قال حدثنا أبو كريب وأبوالسائل قلا حدثنا ابن إدريس حدثنا وقال أبو السائل عن سعيد بن جبير قال عد ابن عاس وقال : الأب : ما أابنت الأرض للأ تعام وهذا لفظ حديث ألى كريب وقال أبو السائل في حديثه ما أنتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام، وقال العوفي عن ابن عاس : الأب المكلا والمرعى ، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محدثنا العوام بن حوشب عن إبراهم التيمي قالسئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن قوله تعالى (وفاكهة وأبا) فقال : أي سماء تطلق وأي أرض تقلى إن قلت في كتاب الله مالا أعلم ، وهذا منقطع بين إبراهم التيمي والصديق رضى فقال : أي سماء تطلق وأي أرض تقلى إن قال : قرأهم الله عنه . فأما ما رواه ابن جريز حيث قال : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدى حدثنا حميد عن أنس به، وهذا ابن الخطاب وضي الله عنه ( عبس و تولى ) فلما أتى على هذه الآية ( وفاكهة وأبا ) قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ . فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هدا الهو التكلف فهو إسناد صحيح ، وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محول على أنه أراد أن بعرف شكله وجنسه وعنه وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله (فأ نبتنا في حدا وعنبا وقضا وزيتونا وخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ) وقوله تعالى ( متاعا لكم ولأنعام كم ) أي عيشة لكم ولأنعام في هذه الدار إلى يوم القيامة

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَةُ \* يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْ \* مِن أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ \* لِكُلِّ الْمْرِى \* مِنْ مَنْ الْحَيْهِ \* وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ \* لِكُلِّ الْمْرِى \* مِنْ مَنْ اللّهُ \* مَنْ مَنْ اللّهُ \* مَنْ مَنْ اللّهُ \* وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ \* مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ

قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحدره عباده . قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوى: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أى تبالغ في اسماعها حتى تدكاد تصمها (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) أى يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لأن الحمول عظم والخطب جليل قال عكرمة: يلتى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أى بعل كنت لك ؟ فتقول لهم البعل كنت وتثني خمير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهيها لى لعلى أنجو مما تزين فتقول له ما أيسر ماطابت ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أنخوف مثل الدى تخاف . قال وإن الرجل ليلتى ابنه فيتعلق به فيقول يا بنى أى والد كنت لك ؟ فيثني عبر . فيقول له يا بنى أى والد كنت لك ؟ فيثني عبر . فيقول له يا بنى أى والد كنت لك ؟ فيثني ما طلبت ولكنى أنخوف مثل الذى تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك الميانية ولى المزم أن يشفع عند الله في وأبيه وصاحبته وبنيه ) من أولى العزم أن يشفع عند الله في وأميه والميه والميه والميه المائي كل من أولى العزم أن يشفع عند الله في ولهذا قال تعمالي (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب في الحرن الحديث الموليد بن صالح حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن من عبل عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه وسلم « تحشيرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه وسلم « تحشيرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت روحية المورد المناع والله عليه عليه وسلم « تحشيرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت روحية الرسول الله عليه عليه عليه وسلم « تحشيرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت وروحية المورد المناع والله الله عليه عليه وسلم « المحلى المن عنه النها عن عاله النه النورد المناع والذه النورد المناطل بن خباب عن سعيد بن وروحية المن المناع المناع والله المناطل المن عاله المناطل المناطل المناطل المناطل المناطل المناطل المناطل المناطل المناطل المناطلة المناطل المناطلة ال

وقد رؤاء النسائي منفردًا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الأحول البصري أحدالنقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تحشرون حفاة عراة غرلا » فقالت امرأة أبيصر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال ﴿ يَا فَلاَنَةٌ لَـكُلُّ امْرَى مَنْهُم يُومَنْدُ شَأَنْ يَعْمَيْهُ » ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال النسائي أخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا الزبيدى أخبرنى الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » فقالت عائشة : يا رســول الله فــكيف بالعورات ؟ فقال « لــكل امرى " منهم يومئذ شأن يننيه » انفرد به النسائى من هذا الوجه ، ثم قال ابن أبي حاتم حــدثنا أبى حــدثنا أزهر بن حاتم حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبى أنت وأمى، إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به قال « إن كان عندى منه علم » قالت ياني الله كيف بحشر الرجال ! قال « حفاة عراة »ثم انتظرت ساعة فقالت : يا رسُول الله كيف يحشر النساء ؟ قال « كذلك حفاة عراة »قالت : واسوأتاه من يوم القيامة قال « وعن أى ذلك تسألين إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أولا يكون » قالت أية آية هي يا نبي الله قال ( لكل امرى منهم يومشد شأن يفنيه ) وقال البغوى في تفسيره أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلي أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ببعث الناس حفاة عراة غرلا قد أجميم المرق وباغ هجوم الآذان » فقلت يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض . فقال «قد شغل الناس لحكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث الروزى عن الفضل بن موسى به ولـكن قال أبو حاتم الرازى عائذ بن شريح ضعيف في حديثه ضعف ،وقوله تعالى ( وجوه بومند مسفرة ضاحكة مستشرة ) أى يكون الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أىمستنيرة ( ضاحكة مستبشرة ) أى مسرورة فرحة من السرور في قاوبهم قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة (ووجوه يومئذ عليها غبرة \* ترهقيها فترة ) أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد ، قال ابن أبي حاتم حدثناأ ي حدثناسيهل بنءتهان العسكرى حدثناأ بوعلى محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عراقية «بلجم السكافر العرق ثم تفع الغبرة على وجوههم » قالٍ فهو قوله تعمالي ( ووجوه يومئذ علمًا غبرة ) وقال ابن عباس ( ترهقها قترة ) أي يفشاها سواد الوجوه وقوله تعالى (أولئك هم الكفرة الفجرة ) أي الكفرة قاويهم الفجرة في أعمالهم كما قال تمالى ( ولا يلدوا إلا فاجراكفارا) . آخر تفسير سورة عبس ولله الحمد وألمنة

﴿ تفسير سورة النكويروهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعائي أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ ( إذا الشمس كورت ) و (إذا السماء انشقت ) و هكذا رواه الترمذي عن المباس بن عبسد المظيم المندى عن عبد الرزاق به

﴿ إِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّ عَمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا ٱلْشَمْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ \* وَإِذَا ٱلِجْبَالُ سُيِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِلِّتْ \* وَإِذَا ٱلْمُؤْمِسُ كُوْرَةُ سُيِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْمُؤْمِسُ شُرُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُؤْمِودَةُ سُيِّلَتْ \* وَإِذَا ٱلْمُؤْمِسُ شُرُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُؤْمِودَةُ سُيِّلَتْ \* وَإِذَا ٱلْمُؤْمِسُ شُرُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ اللهِ عَوْدَةُ سُيِّلَتُ \* وَإِذَا ٱلْمُؤْمِدِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ُ فَتِلَتْ \* وَ إِذَا ٱلصَّحُفُ ٱلشِّرَتُ \* وَ إِذَا ٱلسَّمَآءَ كُشِطَتْ \* وَ إِذَا ٱلجُحِيمُ سُمِّرَتْ \* وَ إِذَا ٱلجُنَّةُ أَرْلِفَتْ \* عَلِمَتْ نَفُسْ مَّا أَخْضَرَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلجَنِّعَ أَرْلِفَتْ \*

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( إذا الشمس كورت ) يعني أظامت وقال العوفي عنه : ذهبت وقال مجاهد اضمحلت وذهبت وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوءها وقال سعيد بن جبير كورت غورت وقال الربيع بنخيتم كورت يعسى رمى بها وقال أبوصالح كورت ألقيت وعنه أيضا نكست وقال زيدبن أسلم تقع في الأرض قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الثيء بعضه على بعض ومنه تسكوير العمامة وجمع الثياب بعضما إلى بعض فمنى قوله تمالى (كورت) جمع بعضماً إلى بعض ثم لفت فرمى بها وإذا فعل بهاذلك ذهب ضوءها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودى حدثنا أبوأسامة عن مجاله عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا وكذا قال عامر الشمي ، ثم قال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا أبوصالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن بزيد بن أبي مريم عن أبيسه أن رسول الله علي قال في قول الله ( إذا الشمس كورت ) قال «كور-في جهنم » ، وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حبان حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال : قال رسول الله عَرِيلية « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف ، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة ثم قال البحاري حدثنا مسدد حدثنا عبد المزيز ابن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْظٍ « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » انفرد به البخاري وهذا لفظه وانما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان حديرا أن يذكره همهنا أو يكرره كاهي عادته في أمثاله وقد رواه البزار فعود إيراده فقال حدثنا إبراهم بن زياد البفدادي حدثنا يونس بن محمد حدثناعبدالمزيز بن المختار عن عبد الله الدانا فاج قال سمعت أباسلمة بن عبدالر حمن بن خالد بن عبدالله القسرى في هذا المسجد مسجدال كموفة وجاء الحسن فيجلس اليه فحدث قال حدثنا أبوهريرة أن رسول الله مُناتِين قال « إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنهما ؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وماذنهما ثم قال لا يروى عن أبي هر برة إلامن هذا الوجه ولم يرو عبدالله الداناج عن أبي سلمة صوى هذا الحديث وقوله تعالى ( وإذا النحوم الكدرت ) أى انتثرت كاقال تعالى ( وإذا الكواكب انتثرت ) وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة، بينا الناس فىأسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فيناهم كذلك إذ تناثرت النجوم فيناهم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن ، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بمضهم في بعض ( وإذا الوحوش حشرت ) قال اختلطت ( وإذا العشار عطلت ) قال أهملها أهلها ( وإذا البحار سجرت ) قال: قالت الجن عن نأتيكم بالحسير قال فانطلقوا إلى البحر فاذا هو نار تُتَأجيج ، قال فبيناهم كذلك إذ الصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلي وإلى السهاء السابعة العلما ، قال فبيناهم كذلك إذ جاءتهم الريم فأماتتهم . رواه ابن جرير وهدنا لفظه وابن أبي حاتم بيعضه وهكذا قال مجاهد والربيع بن خيثم والحسن البصري وأبوصالح وحماد بن أبي سلمان والضحاك في قوله جل وعلا ( وإذا النجوم الكدرت ) أي تناثرت ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (وإذا النجوم انكدرت) أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم (وإذا النجوم انكدرت ) قال « انكدرت في جهنم وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسي وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها » رواه ابن أبي حاتم بالاسناد التقدم، وقوله تمالى (وإذا الجبالسيرت) أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا وقوله (وإذا العشار عطلت) قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل، قال مجاهد:

عطلت تركب وسيبت وقال أن بن كعب والضحاك أهملها أهلها وقال الربيع بن خيثم لم تحلب ولم تصر تحلي منها أزيانها وقال الضحاك تركت لاراعي لهـا والمني في هذا كله متقارب ، والقصود أن العشار من الإبل وهي حيارها والجوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العائش \_ واحدتها عشراء ولا يزيال ذلك اسمها حق تضع .. قداشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعد ما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم الفظيم الهائل وهو أمن يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة براها أصحابها كذلك لاسبيل لهم اليها ، وقد قيل في العشار إنها السحاب تعطل عن السير بين الساء والأرض لحراب الدنيا وقيل إنها الأرض الق تعشر ، وقيل انها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كام الامام أبوعبدالله القرطى في كتابه النذكرة ورجم أنها الإبل وعزاء إلى أكثر الناس ﴿ قلت ﴾ لايمرف عن السلف والأنمة سواه والله أعسلم وقوله تمالي ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جمعت كاقال تمالي ( وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلاأمم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم محشرون ) قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الدباب رواه ابن أبي حاتم وكذا قال الربيع بن خيثم والسدى وغير واحد ، وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية إن هذه الخلائق موافية قيقضي الله مافيها مايشاء ، وقال عكرمة حشرها موتها وقال ابن جرير حدثني على بن مسلم الطوسي حدثنا عبادبن العوام حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ( وإذا الوحوش حشرت ) قال حثمر الهائم موتها وحشر كل شيء المؤت غير الجن والإنس فانهما يوقفان بومالقيامة حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيتم ( وإذا الموحوش حشرت ) قال أتى علمها أمر الله ، قال سفيان قال أبي فذكرته لمكرمة فقال قال ابن عباس حشرها موتها وقد نقدم عن أبي بن كعب أنه قال ( وإذا الوحوش حشرت ) اختلطت قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت قال الله تعالى ( والطبر محشورة ) أي جموعة ، وقوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : قال على رضي الله عنه لرجل من المهود. أين جهنم ؟ قال البحر فقال ما أراه إلاصادقا والبحر السجور ( وإذا البحارسجرت ) وقال ابن عباس وغيرواحديرسل الله علم الرياح الديور فتسعرها وتصير نارا تأجيج وقد تقسدم السكلام على ذلك عند قوله تمالي ( والبحر المسجور) وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبوطاهر حدثني عبد الجبار بن سلمان أبوسلمان النفاط \_ شييخ صالح يشبه مالك بن أنس معاوية بن سعيد قال إن هدا البعد بركة مديعني عن الروم م وسط الأرض والأنهار كليها تصب فيه والبحر السكبير يصب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس فاذا كان يوم القيامة أسجر وهــذا أثر غريب عجيب وفي سأن أبى داود « لايركب البحر إلا حاج أومعتمر أو غاز فان محت البعد نارا و يحت النار محرا » الحديث وقد تقدم الكلام عليه فيسورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت وقال الحسن: يبست وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤهافذهب فلم يبق فها قطرة ، وقال الضحالة أيضا سجرت فجرت ، وقال السدى فتحت وصيرت ، وقال الربيع بن خيثم سجرت فاضت ، وقوله العالى ( وإذا النفوس زوجب ) أى جمع كل شكل إلى نظيره كفوله تعالى (احشروا الذين ظاموا وأزواجهم) وقال ابن أن حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أى تور عن سماك عن النمان بن بشمير أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم « ( وإذا النفوس زوجت ) ـ قال ـ الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعماون عمله » وذلك بأن الله عز وجل يقول ( وكنتم أزواجا ألاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب الشأمة ، والسابقون السابقون ) قال مم الضرباء ، شمرواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشمير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ ﴿ وإذا التفوس زوجت ) فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم ، وفي رواية ها الرحلان يسملان العمل فيدخلان به الحنة أو النار وفي رواية عن النمان قال سئل عمر عن قوله تعالى ( وإذا النفوس زوجت ) قال : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النمان أن عمر قال الناس : ما تقولون في تقسير هذه الآية (وإذا النفوس زوجت) ؟ فسكتوا . قال ولسكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة ، والرجل يزوج نظيره من أهسل النار ثم قرآ (احشروا الذين ظاموا وأزواجهم) وقال العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى (وإذا النفوس زوجت) قال ذلك حين يكول الناس أزواجا ثلاثة وقال ابن أي نجيح عن مجاهد (وإذا النفوس زوجت) قال الأمثال من الناس جمع بينهم ؛ وكذا قال الربيع بن خيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح .

﴿ قُولَ آخر ﴾ في قوله تعالى ( وإذا النفوس زوجتُ ) قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني ألى عن أبيه عن أشعث بن سرار عن جمفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل وادمن أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أوطير أوداية ، ولو مر علمهم مار قــد عرفهم قبل ذلك العرفهم على وجه الأرض قــد نبنوا ثم توسل الأرواح فتروج الأجساد فذلك قول الله تمالي ( وإذا النفوس زوجت ) وكدًا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعمالي ( وإذا النفوس زوجت ) أي زوجت بالأبدار. . وقيمل زوج المؤمنون بالحمور العمان وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطي في التذكرة وقوله تعالى ( وإذا الوءودة سئلت \* بأى ذن قتلت ) هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهمل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية النبات ، فيوم القيامية تسئل. الموءودة على أي ذن قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فانه إذا سئل الظاوم فما ظن الظالم إذا اوقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وإذا الوءودة مثلت ) أي سألت . وكذا قال أبو الضحى سألت أي طالبت بدمها . وعن السدى وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أبوب حداثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذاهم يغياون أولادهم ولايضر أولادهم ذلك شيئا » ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذلك الوأد الحني وهو الموءودة سئلت »ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرى وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب . ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحي بن إسحاق السيلحيني عن يحي بن أيوب،ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس الانتهم عن أي الأسود به

وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدى عن داودا بن أبي هند عن الشعبى عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يارسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف وتفعل عليكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا ! قال « لا » قلنا فانها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا فال « لا » قلنا فانها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا فال « لا » قلنا فانها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا فال « لا » قلنا فانها كانت وأدت أختا لنا في المحافية من حديث داود بن أبي هند به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الوائدة والموءودة في النار » وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثنى خنساء ابنة معاوية الصريحية عن عمها قال : قلت يارسول الله من في الجنة الل لا النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة )

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول: قيل بارسول الله من في الجنة ا قال « الموءودة في الجنة » هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله . وقال ابن أبى حاتم حدثني أبوعبدالله الظهر ابى حدثنا حفص بن عمر العدى حدثنا الحريج بن أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس أطفال الشركين في الجنة فهن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى ( وإذا الموءودة سئلت \* بأى ذنب قتلت ) قال ابن عباس هي المدفونة. وقال عبد الرزاق أخرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النمان بن بشير عن عمر بن الحطاب في قوله تعالى ( وإذا

الورودة سئلت ) قال جاء قيس بن عاصم الى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال بارسول الله إن وأدت بنات لى في الجاهلية قال « أعتنى عن كل واحدة منهن رقبة » قال يارسول الله إنى صاحب إبل قال « فانحر عن كل واحدة مهن بدنة » قال الحافظ أبو بكر البزار خوافف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدى عنه ، وقدر واهابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فهاكتب إلى قال حدثنا عبد الرزاق فذكره باسناده مثله ، إلاأنه قال: وأدت تمان بنات لى في الجاهلية وقال في آخره « فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة » ثم قال حدثنا أبي حدثنا عبدالله بنرجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغربن الصباح عن خلفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله إنى وأدت اثنني عشرة ابنة لي في الحاهلية أوثلاثعشرة قال ( أعتق عددهن أسما » قال فأعتق عددهن نسما ، فلما كان في العام القبلجاء بمائة ناقة فقال بإرسول الله هذه صدقة قومي على أثر ماصنعت بالمسلمين قال على ابن أبي طالب فكنا تريحها ونسميها القيسية . وقوله تعالى ( وإذا الصحف نشرت ) قال الضحاك أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله وقال قنادة ياابن آدم على فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته وقوله تمالي ( وإذا الماء كشطت ) قال مجاهد اجتذبت وقال السدى كشفت وقال الضحاك تنكشط فتذهب. وقوله تعمالي ( وإذا الجحيم معرت ) قال السدى أحميت وقال قتمادة أوقدت قال وإنما يسعرها غضب الله وخطمايا بني آدم. وقوله تمالي ( وإذا الجنة أزلفت ) قال الضعاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خيثم أى قربت إلى أهلها ، وقولة تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) هذاهو الجواب أى إذا وقعت هذه الأمور حيننا تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها كا قال تمالى ( يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودُّلو أن بينها وبينه أمدا بهيدا) وقال تعالى ( ينبأ الإنسان بومئذ بما قدم وأخر ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزات ( إذا الشمس كورت )قال عمر لما بلغ ( علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجرى الحديث .

﴿ فَالَا أَفْسِمُ ۚ بِالْخُنْسِ \* الْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ \* وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْمَرْشُ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ \* وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ \* وَآهَدُ رَسُولُ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْمَرْشُ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ \* وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ \* وَآهَدُ رَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ مَا الْعَيْبِ بِضَيْقِينِ \* وَمَا هُوَ مِلْ الْعَيْبِ بِضَيْقِينٍ \* وَمَا هُوَ بِقُوْلُ شَيْطَنِ رَّجِمٍ \* فَأَيْنَ تَذَهُمُونَ \* وَمَا هُوَ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلْمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِن كُمْ أَن يَسْتَقِيمٍ \* وَمَا نَشَاهُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِن كُمْ أَن يَسْتَقِيمٍ \* وَمَا نَشَاهُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱلللهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِن كُمْ أَن يَسْتَقِيمٍ \* وَمَا نَشَاهُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱلللهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِن كُمْ أَن يَسْتَقِيمٍ \* وَمَا نَشَاهُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱلللهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ فَالْعَلْمِ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءً الللهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ الْمِينَ اللَّهُ مَا مُنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُونَ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْ

روى مسلم فى صحيحه والنسائى فى تفسيره عند هذه الآيه من حديث مسمر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف الني صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ ( فلا أقدم بالخنس \* الجوار الكنس \* والليل إذا عسمس \* والصبح إذا تنفس ) ورواه النسائى عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبى الأسود عن عمرو بن حريث به نحوه قال ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق الثورى عن ابى إستحاق عن رجل من مراد عن على ( فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ) قال هى النجوم نحنس بالنهار وتظهر بالليل وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جمفر حدثنا شعبة عن سماك بن حريب سمت خلد بن عرعرة سمت عليا وسئل عن الأقسم بالخنس الجوار السكنس فقال هى النجوم تحنس بالنهار وتدكنس بالايل وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن على قال هى النجوم وهذ إسناد حيدصعت الى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفى قال أبو حاتم الرازى عن على وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيانى ولم يذ كر فيه جرحا ولا تعديلا فالله أعدلم ، وروى يو نس عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنها النجوم رواه ابن أبى حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنها النجوم رواه ابن أبى حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنها النجوم رواه ابن أبى حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة

والسدى وغيرهم أنها النجوم وقال ابن جرير حدثنا هجد بن بشار حدثنا هوذة بن خليفة حدثناعوف عن بكر بن عبدالله فى قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ) قال هي النجوم الدراري التي يجرى تستقبل الشرق وقال بمض الأعمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أوى الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه وقال الأعمش عن إبراهم قال : قال عبدالله فلاأقسم بالحنس قال بقر الوحش وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبدالله فلاأقسم بالحنس الجوار الكنس ماهي ياعمرو ؟ قلت البقر قال وأنا أرى ذلك وكذا روى يونس عن أنى إسحاق عن أبيه وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل وكذا قال سعيد بن جبير ، وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشم أخبرنا مغيرة عن إبراهم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية ( فلا أقسم بالحاس الجوار الكنس) فقال إبراهم لمجاهد قل فه ا عاصمت ، قال: فقال مجاهد كنا نسمع فهاشيئًا و ناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهم قلفها عاسمت ، قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها ، قال فقال إبراهم إنهم يَكَذَبُونَ عَلَى عَلَى هَذَا كَارُووا عَن عَلَى أَنْهُ ضَمَنَ الْأَسْفَلَ الْأَعْلَى وَالْأَعْلَى الْأَسْفَل ، وتوقف ابن جرير في الراد بقوله ( الحنس الجوار الكنس ) هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون الجميع ممادا ، وقوله تعالى ( والليل إذا عسمس ) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم وقال سميد بن جبير إذانشاً ، وقال الحسن البصرى إذاغشي الناس ، وكذاقال عطية العوفي وقال على بنأبي طلحة والعوفي عن ابن عباس (إذا عسمس) إذا أدبر ، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن (إذا عسمس) أى إذا ذهب فتولى وقال أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن صمة عن أبي البحتري سمع أباعبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا على رضى الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر (والليل إذا عسم والصبح إذا تنفس ؟) هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله (إذا عسمس) إذا أدبر قال لقوله (والصبح إذا تنفس) أى أضاء واشتشهد بقول الشاعر أيضا: حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا

أى أدبر وعندى أن المراد بقوله (إذا عسمس) إذا أقبل وإن كان يصح استماله فى الإدبار أيضا لكن الاقبال همنا أنسب كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضائه إذا أشرق كاقال تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وقال تعالى (والليل الذا يغشى والنهار إذا تعلى (والليل الذاسجى) وقال تعالى (فالق الإصباح وجمل الليلسكنا) وغيرذلك من الآيات، وقال كثير من علما الأصول إن لفظة عسمس تستعمل في الاقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصح أن يرادكل منهما والله أعلم . قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسمس حق لو يشا أدنى كان له من ضوئه مقبس

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الدال في الدال ؟ قال الفراء وكانوا يزعمون أنهذا البيت مصنوع . وقوله تمالى (والصبح إذا تنفس) قال الضحاك إذا طلع ، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل وقال سعيد بن جبير إذا نشأ وهو الروى عن على رضى الله عنه . وقال ابن جربر يعنى ضوء النهار إذا أقبل وتبين . وقوله تمالى (إنه لقول رسول كريم) يعنى إنهذا القرآن لتبليغ رسول كريم أى ملك شريف حسن الخلق بهى النظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام قاله ابن عباس والشعي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم (ذى قوة) كقوله تمالى (علمه شديد البطش والفعل (عندذى العرش مكين) أى له مكانة عندالله عزوجل ومنزلة رقيمة ، قال أبوصالح في قوله تمالى (عند ذى المرش مكين) قال جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير إذن (مطاع من أى اله وجاهة وهو مسموع الفول معانى في المرش مكين) قال جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير إذن (مطاع من أى اله وجاهة وهو مسموع الفول معانى في المرش مكين) قال قتادة (مطاع شم) أى في السموات يعني ليس هومن أفنا دالملائكة من الهومن النا العظيمة

وقوله تنالي (أمين) صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي حبريل كا زكي عبده ورسوله البضرى محمدًا صلى الله عليه وسلم بقوله العالى ( وماصاحبكم عبعنون ) قال الشعبي وميمون ابن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم الراد بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) يعني محمدًا على ، وقوله تعالى (ولقد رِآهُ بِالْأَفَقُ الدِّينَ ) يَعْنَ وَلَقْد رأى حَمْد جَرِّيلَ اللَّهِي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على السورة الق خلقه الله علما له سَمَّانَة جَنَاحٍ (بَالْأَفْقُ الْمِينَ) أَى الْمِينَ وَهِي الرؤية الأُولَى النّي كَانْتُ بِالبِطَيْحَاءِ وَهِي اللَّهُ كُورَة فَى قُولُه (علمه شَديد القوى . ذوهمة فاستوى . وهو بالأفق الأطي . ثم دنا فندلى . فككانْ قابةوسين أوادنى . فأوحى إلى عبده ماأوحى) كما تقدم تقسير ذلك وتقريره والدليل عليه أن الراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فها إلا هذه الرؤية وهن الأولى ، وأما الثانية وهي الذكورة في قوله تعالى (ولقدرآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهي . عندها جنة المأوى . إذيهُ في السدرة ما ينشي ) فتلك إعاد كرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله تعالى ( وما هو على الغيب بظنين ) أى وما محمد علىما أنزله الله بظنين أى عتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لسكل أحد . قال سفيان بن عييته ظنين وضنين سواء أي ماهو بكاذب وما هو بفاجر . والظنين التهم والضنين البخيل . وقال فتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره ويلغه وبدله لكل من أواده ، وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحمد واختار ابن جرير قراءة الضاد ﴿ قلت ﴾ وكلاهما منواتر ومعناه صحيح كما تقدم ، وقوله تعالى ( وما هو بقول شيطان رجم ) أى وماهذا القرآن بقول شيطان رجم أى لايقدر على حمله ولا يريده ولاينبغي له كما قال تمالي (وما تنزلت به الشياطين . وماينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون) ، وقوله تعالى ( فأين تذهبون ؟ )أى فأين تذهب عقولك في تكذيك بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقًا من عند الله عز وجل كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفةً حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة السكاداب الدى هو في غاية الهذبان والركاكة فقال : ويحكم أين تذهب عقو لكم ؟ والله إن هذا الحكلام لم خرج من إلى ، أى من إله ، وقال قتادة ( فأين تذهبون ) أى عن كتاب الله وعن طاعته

وقو له تمالى (إن هو الاذكر للعالمين) أى هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتمظون (لمن شاء منكم أن يستقم) أى من أراد الحمداية فعلميه بهذا القرآن فانه مناجاة له وهداية ، ولاهداية فياسواه (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) أى ليست المشيئة الله يئة موكر لة اليكم فمن شاءاه تدى ومن شاء ضل بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين ، قال سفيان الثورى عن سعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن موسى : لما نزلت هذه الآية (لمن شاء منكم أن يستقم) قال أبو جهل : الأمر الينا إن شئنا المنستقم فأ نزل الله تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) . آخر تفسير سورة التكويرو تأما لحدوالمنة .

## ﴿ تفسير سورة الانفطار وهي مكية ﴾

قال النسائى أخبرنا هممد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دئار عن جابر قال:قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي علي « أفتان أنت يامعاذ ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ، والضحى ، وإذا السماء انفطرت ١ » وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر (إذا السماء انفطرت) في أفراد النسائى . وقد تقدم من رواية عبدالله بن عمر عن النبي علي قال « من سره أن ينظر إلى القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت ، وإذا السماء انشقت »

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا ٱلسَّمَاء ٱنفَطَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْكَوَ آكِبُ ٱنتَاثَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْبَهُورُ بُهُثُرَتْ \* وَإِذَا ٱلْبَهُورُ بُهُثُرَتْ \* عَلِمَتْ نَهُسُ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ \* بَيْأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرِّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَ لَكَ فَمَدَلَكَ \* عَلِمَتْ نَهُسُ مَا غَرِّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَ لَكَ فَمَدَلَكَ \*

فِي أَى صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ \* كَلاَّ بَلْ تُرَكَّذُ بُونَ بِالدِّينِ \* وَإِنْ عَلَيْكُمْ كَلَفْظِينَ \* كِرَامًا كَتَبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

يقول تمالى (إذا السماء انفطرت) أى انشقت كما قال تمالى (السماء منفطر به) (وإذاالكو اكبانتثرت)أى تساقطت ( وإذا البحار فجرت ) قال على بن أبى طلحة عن إبن عباس فحر الله بعضم افى بعض وقال الحسن فجر الله بعضم افى بعض فدهب مائرها ، وقال قتادة اختلط عذمها بمالحها .

وقال السكامي ملئت ( وإذا القبور بعثرت ) قال ابن عباس محثت ، وقال السدى تبعثر تحرك فيخرج من فيها (عامت نفس ما قدمت وأخرت ) أى إذا كان هنعا حصل هذا ، وقوله تعالى ( ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ ) هذا تهديد لا كا يتوهمه بعض الناسمن أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال السكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه بل المعنى في هذه الآية ماغرك يا ابن آدم بربك الكريم أى العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته عما لايليق كاجاء في الحديث «يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي ؟ يا ابن آدم ماذا أحيت المرسلين ؟ »

قال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) فقال عمر : الجهل . وقال أيضا حدثنا عمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية (ياأيها الإنسان ماغرك بربك السكريم) قال ابن عمر غره والله جهله قال وروى عن ابن عباس والربيع بن خيثم والحسن مثل ذلك . وقال قتادة (ما غرك بربك السكريم) شيء ماغراب آدم غيرهذا المدو الشيطان وقال الفتيل ابن عباض لو قال لي ماغرك بي القات ستورك المرخاة ، وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ماغرك بربك السكريم الفلت غربي كرم السكريم . وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك السكريم دون شائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أن باسمه السكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل السكريم بالأفهال القييمة وأعمال الفيحور . وقد حكى البغوى عن السكلي ومقاتل أنهما قالا نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي التي ما قبل المربع في الحالة الراهنة فا نزل الله تعالى (ما غرك بربك السكريم؟)

وقوله تمالى (الذي خلقك فسواك فعدلك) أي ما غرك بالرب السكريم (الذي خلقك فسواك فعدلك) أي جملك سويا مستفيا مستدل القامة منتصها في أحسن الهيئات والأشكال، قال الإمام أحمد حدثنا أبو المعيرة حدثناجر يرحدثنى عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن شهر بن جحاش القرشي أن رسول الله عليه بصق يوما في كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال «قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه على إذاسويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وثيد فجمعت ومنعت حتى إذا بأخت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة؟ وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان بهقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزي و تابعه يحي بن حمزة عن أور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة وقوله تعالى (في أي صورة ما شاء ركبك) قال الزي و تابعه يحي بن رباح حدثني أبي عن جدى أن النبي على الله « ما وله لك » قال با رسسول الله موسى بن على بن رباح حدثني أبي عن جدى أن النبي على الله هما وله لك » قال با رسسول الله ما عسى أن يوله لي إما غلام وإما جارية . قال «فهن بشبه » قال با رسول الله من على كل نسب بينها و بين آدم؟ أماقر أت هذه الآية في كناب الله تعول هك لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها و بين آدم؟ أماقر أت هذه الآية في كناب الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك » قال شكاك

وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى من حديث مطهر بن الهيثم به وهذ الحديث لوصح لـ كان فيصارف هذه الآية ولـ المنه إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سيعد بن يونس كان متروك الحديث وقال ابن حبان:

روى عن موسى بن على وغييره ما لا يشبه حديث الأثبات ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يَا رَسُولُ الله إِن أَمْرَأَتِي وَلَدْتُ غُلَامًا أُسُودُ ، قال « هُلَ لَكُ مِنْ إِبْلُ ؟ » قال نهم ، قال « فمأ ألواتها » قال حمر. قال « أَمْ لَ فَيْهَا مَنْ أُورِقَ » قال نعم ، قال « فأنى أتاها ذلك » قال عسى أن يكون نزعه عرق قال «وهدا عسى أن يكون نزعه عرق » وقد قال عكرمة في قوله تمالي ( في أي صورة ماشاء ركبك ) إن شماء في صورة قرد وإن شماء في صورة خزیر ، وكذا قال أبو صالح (في أي صورة ماشاء ركبك ) إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإنشاء في صورة خترير وقال قتادة ( في أي صورة ما شاء ركبك ) قال قادر والله ربنا على ذلك ومعني هــذا الةول عند هؤلاء أن الله عن وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبي عدمن الحبو الات المنكرة الخلق والكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم ممتنال تام حسن النظر والهيئة. وقوله تمالي (كلا بل تكذبون بالدين) أي إيمــا بحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب ، وقوله تعالى ( وإنعليكم لحافظين ﴿ كَرَامًا كَانْمِينَ ﴿ يَعْمُدُونَ مَا تَفْعَاوِنَ ﴾ يعني وإن عليكم لملائه كم حفظة كرامًا فلا تقا باوهم بالقبائع فانهم يكتبون عليكم جميع أعمالكي . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافس حدثنا وكم حدثنا سفيان ومسمر عن علقمة ابن مر تدعن مجاهد قال : قال وسول الله علي « أكرموا الكرام السكاتمين الدين لا يفارقو نكم إلاعندا حدى حالتين الجنابة والفائط . فإذا اغتسل أحسكم فليستر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه » . وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن عمَّان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سلمان عن علقمه بن مراند عن مجاهد عن ابن عاس قال: قال رسول الله ﷺ « إن الله ينها كم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين ممكي الكرام الكاتبين الدين لا يفارقونكم إلا عند أحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستنر بثوبه أو بجرم حائط أو بعيره » ثم قال حفص بن سلمان لين الحديث وقد روى عنه واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أبوب حدثنا ميسرة بن إسماعيل الحلق حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن بعن البصرى عن أنس قال ؛ قال رسول الله علي « ما من حافظين، يرفعان إلى الله عزوجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغمارا إلا قال الله تمالي قد عفرت المبدى ما يين طرفي الصحيفة » ثم قال تفرد به عام بن مجيح وهو صالح الحديث ﴿ قَاتَ ﴾ وثقه ابن ممين وضعفه البعارى وأبوزرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدى ورماء ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزارحدثنا إسعاق بنسلمانالبغدادىالمعروف بالفاوسي حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عراقية : « إن لله ملائكة يعرفون بني آدم .. وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم \_ فإذا نظروا إلى عبد يسعل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان . نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل عصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الايلة فلان » ثم قال البرار: سلام هذا ، أحسد المدائق وهو ابن الحديث

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَ الرَ آفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \* يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ \* وَما هُمْ عَنْمَا بِفَائِينَ \* وَمَا أَدْرَ الْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ بُوَمَنْذٍ لَّذِي

يخبر تعالى عمايصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصى وقدروى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبى إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي عرائي تال « إغام الله الأبراد لأنهم بروا الآباء والأبناء » شم ذكر ما يصير اليه الفجار من الجمعم والعذاب المقيم ولهذا قال ( يصلونها يوم الدين ) أى بوم الحساب والجزاء والقيامة ( وما هم عنها بغائمين ) أى

لا يغيبون عن العداب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عدائها ولا مجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا ، وقوله تعالى ( وما أدراك ما يوم الدين ) تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى (ثم ماأدراك ما يوم الدين ) ثم فسره بقوله أكده بقوله تعالى (ثم ماأدراك ما يوم الدين ) ثم فسره بقوله ( يوم لا تماك نفس لنفس شيئا ) أى لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلاأن أذن الله لمن يشاء و برضى ، ونذكر همنا حديث « يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لهم من الله هيئا » وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء وله داقل ( والأمر يومئذ لله ) كقوله ( لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) وكقوله ( الملك يومئذ لله ) والأمر والله اليوم المنازعة فيه يومئذ لله ) والأمر والله اليوم لله والمنازعة فيه يومئذ أحد . آخر تفسير سورة الانفطار ولله الحد والمنة وبه التوفيق والعصمة

﴿ تفسير سورة المطففين وهي مدنية ﴾ ﴿ شِم اللهِ أَلَّ مَان الرَّحِم ﴾

﴿ وَبُلْ لِلْمُطَمَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ٱكْنَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْ فُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ ۚ أُو وَّزَنُوهُمُ ۚ يُخْسِرُونَ ﴿ وَبِلْ لِلْمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ يَظُنُ أُو لَيْكَ أَنْهُمُ مَنَّهُ وَثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَومَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْقُلْمَ إِنَّ ﴾

قال النسائى وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثناعلى بن الحسين بن واقد حدثني أنى عن يزيد وهو ابن أني سعيد النحوى مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي عالية المدينة كانوا من أخبث النماس كيلا فأنزل الله تعمالي ( ويل للمطفقين ) فحسنوا الكيل بعمد ذلك . وقال أبن أبي حاتم حدثنا جعفر بن النضر بن حماد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينها أما أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكه وأهل المدينة قال حتى لهم أما سمت الله تمالي يقول ( ويل للمطففين ) وقال ابن جريرجد ثنا أبو السائب حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن رجل عن عبد الله قال: قالله رجل ياأبا عبدالرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكياب قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى ( ويل للمطففين ـ حتى بلغ ـ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والمراد بالتطفيف همهنا الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى ( الذين إذا اكتنالوا على الناس ) أى من الناس ( يسترفون ) أى يأخذون حقيهم بالوافى والزائد ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) أى ينقصون، والأحسن أن يجمل كالوا ووزنوا متعديا وكون هم في محل نصب ،ومنهم من مجملها ضمير امق كدالله منتن في قوله كالوا ووزنوا و محذف المفعول لا لالة المكلام عليه وكلاها متقارب. وقد أمرالله تمالي بالوفاء في البكيل والميران فقال بمالي ( وأوفو االسكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم \* ذلك خير وأحسن تأويلا) وقال تعالى (وأوفو االكيل والميزان بالقسط لا نكاف نفسا إلا وسعما ) وقال تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزِنَ بِالقَسْطُ وَلَا تَحْسَرُوا المِيزَانَ ﴾ وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ماكانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال . ثم قال تعالى متوعدا لهم ( ألا يظن أوانك أنهم مبعو ثون البؤم عظم ؟) أي ما يُحاف أوائك من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضائر في يوم عظم الهول كثير الفزع حليل الخطب من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ وقوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضناك على المجرم ويغشاهم من أمر الله تمالي ما تميحز القوى والحواس عنه

قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الله يوم يقوم النساس لرب العالمين حتى يغيب أحسدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ، » رواه البخارى من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به ورواه مسلم من الطريقين أيضا ، وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر و حمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر به ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسدول الله عمر الله عن ابن عمر المحمد و الله عمر الله عمر المحمد الله عمر المحمد الله عمر المحمد الرجال إلى أنصاف يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق الملحم الرجال إلى أنصاف

آذاتهم وحديث آخر كو قال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن إسحق حدثنا ابن المبارك عن عبد البرجمن بن يزيد بن جابر حدث سلم بن عامر حدث القداد يعنى ابن الأسود الكندى قال سمعت رسسول الله على أو أوا إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تمكون قدر ميل أو ميلين \_ قال \_ فتصهرهم الشمس في كونون في العرق كنقدر أعمالهم ، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلحاما » رواه مسلم عن الحمح بن موسى عن يحي بن حمزة والترهذي عن سويد عن ابن المبارك كلاها عن ابن جابر به عديث آخر كه قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أباعبد الرحم في حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله على الله على الله الله عن أبي أمامة أن رسول الله على الله عن الميامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا ، أخلى منها الهوام كما تعلى القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم ، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ، ومنهم من يلجمه العرق » انفرد به أحمد

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة حي بن يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول ممعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول « تدنو الشمس من الأرض فيعرق النماس فمن النساس من يملغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ الحاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ، ومنهم من يبلغ وسط فيه \_ وأشار بيده فأجمها فاه رأيت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يشير بيده هكذا ـ ومنهم من يغطيه عرقه » وضرب بيده إشارة، انفرد به أحمد ، وفي حديث أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكامون الروقيل يقومون الثائة سنة وقيل يقومون أربعين ألف سنة ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ﴿ في يوم كان مُقداره خمسين ألف سنة ﴾ وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدنى عن أبي هريرة قال: قالرسول الله مُّالِقَةِ أَشْيَرِ العَفَارِي «كَيْفَ أَنْتَ صَافِعَ فَي يَوْمَ يَقُومُ النَّـاسِ فَيهُ ثَاثَمَاتُهُ مَنْةً لرب العالمين مَن أيام الدنيا لا يأتيهم فيسه. خبر من السهاء ولا يؤمر فيهم بأمر ؟ » قال بشير : المستعان الله ، قال ﴿ فَإِذَا أُوبِتَ إِلَى فَرَاشَكَ فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب » ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به . وفي سنن أبي داود أن رسدول الله عالية كان يتموذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . وعن ابن مسمود يقومون أربعين سنة رافعي رءوسهم إلى السماء لا يكامهم أحد قد ألجم العرق برهم وفاجرهم ، وعن ابن عمر : يقومون مائة سنة رواها ابن جرير . وفي سنن أبي داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب عن معاؤية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازى عن عاصم بن عميد عن عائشة أن رسول الله علياتي كان يفتتح قيام الليل: يكبر عشرا ويحمد عشرا ، ويسبح عشرا ويستعفر عشرا ويقول « اللهم اغفرلي واهدني وارزقني وعافني » ويتقوذ من ضيق المقام يوم القيامة

﴿ كَلاَ إِنَّ كِتَلْبَ ٱلْهُجَّارِ آنِي سِيجِينِ \* وَمَا أَدْرَ مَكَ مَا سِجِينَ \* كِتَلْبُ مَرْ قُومٌ \* وَيْلُ يَوْمَتُذِ لَّهُ كَذَّ بِينَ \* اللَّهِ الْهُ كَذَّ بِينَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَالَيْهُ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ لَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا

يقول تعالى حقا ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) أى ان مصيرهم ومأواهم لنى سحين فعيل من السعون وهو العنايق كما يقال فسيق وشريب و خمير وسكير و نحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال تمالى ( وما أدارك ما سجين ؟ ) أى هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم عشمقد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة ، وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه

الطويل : يقول الله عز وجلفروح الكافرا كشبواكما به في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خُضراء ، وقيل بأر في جنهم ، وقد روى ابن جرير في ذلك حديثًا غريبًا منكرًا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب الواسطى حدثها مسعود بن موسى بن مسكان الواسطى حدثنا نصر بن حرعة الواسطى عن شعب ابن صفوان عن عجد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الفلق جب في جهنم مفطى وأما سجين فمفتوح » والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق فان المخلوقات كل ماتسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسـع قان الأفلاك السعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه وكـدَلك الأرضون كل واحدة أوسع من الق دونها حتى ينهى السفول الطلق والمحمل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة ولمماكان مصير الفجار إلى جهتم وهي أسفل السافلين كما قال تعافى ( ثم رددناه أسفل سافلين \* إلا الله ين آمنوا وعماوا الصالحات ) وقال همنا (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ماسجين )وهو مجمع الضيق والسفول كما قال تعالى ( وإذا ألقوا منهامكانا ضيقًا مقر نين دعوا هنالك ثبورًا ) وقوله تعالى (كتاب مرقوم ) ليس تفسيرًا لقوله ( وما أدر ال ماسحين ) وإنما هو تفسير لمساكنتب لهم من المصير الى سجين أى مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحمد. قاله محمد بن كعب القرظى ثم قال تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا صاروا يوم القيامة الى ماأوعدهم الله من السنجن والمذاب المرين ، وقــد تقدم الكلام على قوله ويل بمــا أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهـــلاك والدمار كما يقال ويل لفلان وكا جاء في المسند والسنن من زواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويل للذي يحدث في كذب ليضحك الناس ويل له ويل له » ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار السكفرة ( النامين يكذبون بيوم الدين ) أي لايصدقون بوقوعه ولايعتقدون كونه ويستبعدون أمره ، قال الله تعالى ( وما يَكَذَب به إلاكل معتدأتيم ) أي معتد في أفعالُه من تماطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن خاصم فجر ، وقوله تعالى ( إذا تنلى عليه آيتنا قال أساطير الأولين ) أى إذا سمع كلام الله تمالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتمل مجموع من كتب الأوائل كما قال تمالى ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا أساطير الأولين ) وقال تمالي ( وقالوا أساطسير الأولين اكتتبها فهي عمليه بكرة وأصيلاً ) قال الله تعالى (كلا بل ران علىقاويهم ماكانوا يكسبون ) أى ليس الأمركما زعموا ولاكما قالواإن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليـة وسـلم وإعـا حجب قــاوبهم عن الإيمان به ما علمها من الرين الذي قد لبس قاويهم من كثرة الذنوب والخطايا ولهذا قال تعالى (كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون ) والرين يعترى قاوب الكافرين والغيم الاثرار والغين المقربين وقد روى ابن جرير والترمدنى والنسائى وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القمقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه قان تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله تمالى (كلا بل ران عنى قاويهم ماكانوا يكسبون) » وقال الترمذي مسن صحيح ولفظ النسائي « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فيمو الران الله ي قال الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )

وقال أحمد حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن الفعقاع بن حكيم عن أبى صلح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن المؤمن إذا أدنب كانت نسكتة سوداء فى قلبه فان تاب و نزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت حتى تماو قلبه وذاك الران الذى ذكر الله فى القرآن (كلا بل ران على قاويهم ما كانوا يكسبون) . وقال الحسن البصرى هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب قيموت وكذا قال عجماهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم وقوله تعالى (كلا إيهم عن ربهم يومئد لحجوبون) أى لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك عجوبون عن رئية و خالقهم ، قال الإمام أبو عبدالله الشافعي وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عزوجل

يومثل وهذا الذي قاله الإمام الشافسي رحمه الله في غاية الحسن وهو استدلال بحفهوم هذه الآية . كما دل عليه منطوق قوله المسالي ( وجوه يومثل ناضرة إلى ربها ناظرة ) وكما دات على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين وبهم غز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة ، وقد قال ابن جرير حدثنا أبو معمر المقرى حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تمالي (كلا إنهم عنوبهم يومئذ المحجوبون ) قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والسكافرون ثم يحجب عنه السكافرون وينظر اليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما هدا معناه ، وقدوله تمالي ( ثم إنهم لصالوا الجحيم ) أى ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهدل النيران ( ثم يقال هديدا الذي كنتم به تكذبون ) أى يقال لهم ذلك على وجده التقريع والتومير والتحقير والتحقير

﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابُ ٱلْأَبْرَارِ لَنِي عِلِيِّنَ \* وَمَا أَدْرَبَكَ مَا عِلِيُّونَ \* كِتَابُ مَرَ ْقُومُ \* يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّ بُونَ \* إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ آفِي عِلَيْنَ \* وَمَا أَدْرَبَكَ مَا عِلَيْوُنَ \* كَتْرُفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ آفِي نَظِيمُ \* يَسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ الْمُعَرِّ أَوْلَ فَي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنَ المُعَنَّقُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللْمُ

يقول تمالي حقا إن كتاب الأبرار وهم مخلاف الفحار لفي عليين أي مصيرهم إلى علمين وهو مخلاف سحين. قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كمبا وأنا حاضر عن سجين قال هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار ، وسأله عن عليين فقال هي الساء السابسية وفيها أرواح المؤمنين وهكذا قال غمير واحد إنها السماء السابعة ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) يعني الجنة . وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السهاء عند الله وكذا قال الضحاك ، وقال قتادة عليون ساق المرش الهني ، وقال غييره عليون عند سدرة المنتهي والظاهر أن عليين مأخود من العاو ،وكايا علا الثيء وارتفع عظم واتسع ولهذا قال تعسالي معظما أمره ومفخها شأنه ( وما أدراك ما عليون ) ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب لهم (كتاب مرقوم يشهده القربون ) وهم اللائكة قاله قتادة ، وقال العوفى عن ابن عباس يشهده من كل سهاء مقر بوها . ثم قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم ) أى يوم القيامية هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم ( على الأراثاث ) وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل معناه ينظرون في ملكم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل معناه ( على الأراثك ينظرون )إلى الله عز وجل ، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار (كلا إنهم عن ربهم يومند لهجو بون ) فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجلوهم علىسررهم وفرشهم كاتقدم في حديث ابن عمر « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة الفي سنة يرى أقصاه كايرى أدناه وإن أعلاهم لن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتبن » وقوله تعالى ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) أي تعرف إذا نظرت اليهم في وجوههم نضرة النهيم أي صفية الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيمالعظيم . وقوله تعالى ( يسقون من رحيق مختوم ) أي يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الخر قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادةوابن زيد قال الإمام أحمد حدثنا حسن حمدهنا زهير عن سعد أبي المحاصر الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أزاه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيمامؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمإ سقاه الله تمالى يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن أطهم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ممار الجنة وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة » وقال ابن مسعود في قوله ( ختامه مسك ) أي خلطه مسك ، وقال العوفي عن ابن عباس طبيب الله لهم الخر فككان آخر شيء جمل فيها مسك ختم بمسك ، وكذا قال قتادة والفنحاك ، وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيي بن واضح حدثنا أبو حزة عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي السرداء (ختامه مسك ) قال شراب أبيض مثل الفضة محتمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيها وقال ابن أبي مجيح عن مجاهد (ختامة مسك ) قال مسك، وقوله تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أى وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخر ون ولتباهي ويكاثر ويستبق إلى مثاله المستبقون كقوله تعالى (ومزاجه من تسنيم) أى ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أى من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه ، قاله أبو صالح والضحاك ولهذا قال من تسنيم أى من شرب بها المقربون ) أى يسربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب الهين مزجا قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقدادة وغيرهم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَا نُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا مِمْ يَتَغَامَرُ وَنَ \* وَإِذَا انْقَلَبُو آ إِلَى أَهْلُهُمْ أَنْقَلَبُو آ إِلَى اللَّهِ عَالَمُونَ \* وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْمِ مُ خَفْظِينَ \* فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ الْهُلُهُمُ أَنْقَلَبُوا عَلَيْمِ مُ خَفْظِينَ \* فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ الْمُلُولُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيْ اللْمُولِلْ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

يخبر تعالى عن الحجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من الؤمنين أى بستهزئون بهمو يحتقر ونهم، وإذا مروا بلمؤمنين يتغاه زون عليهم أى محتقرين لهم ( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فسكهين ) أى وإذا انقلباً ى رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إلها فا كهين أى مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغاوا بالقوم المؤمنين محقرونهم ومحسدونهم ( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى لكونهم على غير دينهم قال الله تعالى ( وما أرساوا عليهم حافظين ) أى وما بعث هؤلاء الحرمون حافظين على وكان فريق من ولا كلفوابهم ؟ فلم اشتفاوا بهم وجعاوهم نصب أشينهم ، كما قال تعالى ( اخسئوا فيها ولا تمكامون إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنما وارحمنا وأنت خيرا الراحمين ، فانخذ تموهم سمخريا حق أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون إلى حزنتهم اليوم عاصبروا أنهم هم الفائزون ) ولهذا قال ههنا ( فاليوم ) يهنى يوم القيامة ( الله بن تمنوا من الكفار يضحكون ) أى في مقابلة ما ضحك بهم أولئك ( على الأرائك ينظرون )أى إلى الله عزوجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم صالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى بهم هن الاستهراء والمنقيص أم لا، الكفار ما كانوا يفعلون ؟ )أى هل حوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهراء والمنقيص أم لا، الكفار ما كانوا في الوزوا أو فر الجزاء وأتمه وأكمله . آخر تفسير سورة المطففين ، ولأه الحدد والمنة .

﴿ تفسير سورة الانشقاق وهي مكية ﴾

قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم ( إذا السماء انشقت ) قسجد قيها فلما انصر ف أخبرهم أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به . وقال البخارى حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبى رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً ( إذا السماء انشقت ) فسجد فقلت له فقال سحدت خلف أبى القاسم على القيلة فلا أزال أستجد بها حتى القساه ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به ثم رواه عن مسدد عن يزيه بن زريع عن التيمى عن بكرعن أبى رافع فذ كره، وأخر جه، سلم وأبوداود والنسائي من طرق عن سلمان بن طرخان التيمى به وقد رواه مسلم وأهل السان من حديث سفيان بن عيينة زادالنسائي ومفيان الدوري كلاها عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سعجدنا مع رسول الله علي في في الله عن أبو الذي خلق )

﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلزُّ حَمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءِ ٱنشَقَّتْ \* وَأَذِيَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ \* وَأَذِيَتْ

الرَّبِّهِ اللهِ وَحَفَّتُ \* فَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَىٰ رَبَّكَ كَدْحًا فَمُنَافِيهِ \* فَأَمَّا مَن أُوتِي كَتَبَهُ بِيَمِيسِهِ \* فَسَوْفَ فَسَوْفَ يَحُاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كَتَبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَخُونَ \* بَلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ طَنَّ أَن أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ طَنَّ أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْ لِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ عَلَىٰ أَن أَن أَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ أَنْ أَن أَن يَحُورًا \* وَيَصْدِرًا \* وَيَصْدِرًا \*

يقول تعالى ( إذا الساء انشقت ) وذلك يوم القيامة ( وأذنت لربها ) أى استمعت لربها وأطاعت أمره فها أمرها به من الإنشاق وذلك يوم القيامة ( وحقت) أى وحق لها أن تطبيع أمره لأنه العظم الذى لا عانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال ( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت وفرشت ووسعت

قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهرى عن على بن الحسين أن الني صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأ كون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرساته إلى فيقول الله عزوجل صدق ثم أشفع افأقول يا رب عبادلة عبدوك في أطراف الأرض \_ قال \_ وهو المقام المحمود » . وقوله تمالي ( وألقت ما فيها وتعلُّت ) أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتحلت منهم قاله مجاهدوسعيدوقتادة (وأدَّنت لربهاوحقت) كما تقدم . وقوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدخة ) أى إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ( فلاقيه ) ثم إنك ستلق ما عملت من خير أو شر . ويشهد لذلك مارواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الربير عن جابر قال : قال رسول الله عرالية « قال حربل يا عمد عش ما شئت فانك ميت ، وأحب ما شيئت فانك مفارقه . واعمل ماشئت فانك ملاقيه » ومن الناس من يعبد الضمير على قوله ربك أي فملاق ربك ومعناه فيحازيك بعملك ويكافئك على سعيك ، وعلى هذا فكلا القولين متلازم قال العوفي عن ابن عباس ( بإأيها الإنسان إنككاد-إلى ربك كدما) يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرًا كان أو شرا . وقال قتادة ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدما) إن كدحك يا ابن آدم لضميف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله : مرقال تعالى (فأمامن أوتى كتابه بيمنه فسوف يحاسب حسابا يسيرا) أي سهلا بلا تمسير أي لا يخقق عليه جميع دقائق أعماله فان من حوسب كذلك هلك لا محالة . وقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوبعن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشه رض الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نوقش الحساب عذب » قالت فقلت : أفليس قال الله تعالى (فسوف يحاسب حسا با يسيرا) قال « ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عدب » وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أيوب السختياني به

وقال ابن جرير حداثنا ابن وكيم حداثنا روح بن عبادة حداثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الله الله الله الله عليه الله عليه الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الله الله الله الله الله من نوقش الحساب عدب » وقال بيده على إصبعه كانه ينكت وقد رواه أيضا عن عمرو بن على عن ابن أبي عدى عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه حاتم بن أبي صغيرة بهقال ابن جرير: وحد ثنا نصر بن على الجهضمي عدانا مسلم عن الحريث أخى الزبير عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت من الحساب أومن حوسب عدانا من الله تمالي وهو يراهم وقال أحمد حدثنا إسماع للحدثنا محدين إسحاق عند عدانا والله عن عائشة قالت إنما الحساب اليسير عرض على الله تمالي وهو يراهم وقال أحمد حدثنا إسماع لحدثنا محدين إسحاق حدثني عبد الله بن الزبير عن عبد الله به بن الزبير عن عبد الله بن عن عائشة قالت المحدد بن حدث اله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن النبير عن عبد الله بن الزبير عن

عليه وسلم يقول في بعض صلاته « اللهم حاسبني حسابا بسيرا » فلما الصرف قات بإرسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال « أن ينظر في كتابه في حاوزله عنه إنه من نوقش الحساب بإغائشة يومئد هلك » صحيح على شرط مسلم ، وقوله تعالى ( وينقلب إلى أهله مسرورا ) أى ويرجع إلى أهله في الحنة ، قاله قتادة والضحاك: مسروراً أى فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عروب الله عروب الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله عراقية أنه قال إنكم تعملون أعمالا لاتعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكلوم ، وقوله تعالى ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) أى بثماله من وراء ظهره ) أى خاله من وراء ظهره ) أى خاله المناه وراء ظهره ) أى خاله المناه ويقله مناورا، ظهره ويعطى كتابه بها كذلك ( فسوف يدعو ثبورا ) أى خسارا وهلاكا (ويصلى سعيرا الله الله كان في أهله مسرورا ) أى خال الفرح اليسير الحزن الطويل ( إنه ظن أن ان يحور ) أى كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعني بهي سيعيده الله كا بدأه و يجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه هو الرجوع قال الله ( بلي إن ربه كان به بصيرا ) يعني بلي سيعيده الله كا بدأه و يجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرا ) يعني بلي سيعيده الله كا بدأه و يجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرا أى علما خيرا

﴿ فَلَا أَ قَسِمُ بِالشَّفَقِ \* وَٱلنَّيْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَٱلْفَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ \* لَلَا كَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ \* فَمَا لَمُمْ لاَ يُولِمِنُونَ \* وَاللهُ أَعْلَمُ عِمَا لَهُمْ لاَ يُولِمُونَ \* فَدَشَرْهُم وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهُمُ الْفَرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ \* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُحَكَدِّبُونَ \* وَٱللهُ أَعْلَمُ عِمَا يُوعُونَ \* فَدَشَرْهُم بِهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَنُونَ \* وَاللهُ أَكْذِينَ عَلَمَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّلَحَتِ لَهُمْ أَجْرُ فَيْدُ مَمْنُونٍ ﴾

روى عن على وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر وهجد بن على بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله الزنى وبكير بن الأسح ومالك وابن أن ذب وعبد العزيز بن أبى سلمة الملجسون أنهم قالوا الشفق الحمرة وقال عبد الرزاق عن معمر ابن ختم عن ابن لبيبة عن أبى هريرة قال الشفق البياض ، فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة . قال الحليل بن أحمد : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فاذا ذهب قبل غاب الشفق . وقال الجوهرى : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة وكذا قال عكرمة الشفق الذى يكون بين المعرب والعشاء وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله موسي عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ( فلا أقسم بالشفق ) كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والحليل . ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ( فلا أقسم بالشفق ) مع حمد كأنه أقسم بالضياء والظلام وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا . وقال ابن جرير : أقسم الله بابن عباس ومجاهد والحسن وقال ابن جرير : قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقال ابن جرير : قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقاله ابن جرير : وقال البن عباس ومجاهد والحسن وقال ابن جرير : وقال البن عباس ومجاهد والحسن وقال ابن جرير : قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقاله ابن عباس قبل الشاعر :

\* مستوسقات لو بحدن سائقا \*

قد قال عكرمة (والايل وما وسق) يقول ماساق من ظامة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه ، وقوله تعالى (والقمر إذا اتسق) قال ابن عباس إذا اجتمع واستوى وكذا قال عكرمة ومجاهد وسسعيد بن جبير ومسروق وأبوصالح والضحاك وابنزيد (والقمر إذا اتسق) إذا استوى . وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلا وقال قتادة إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تحكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق ، وقوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) قال البخارى أخبرنا سعيد بن النضر أخبرنا هشم أخبرنا أبوبشر عن مجاهد قال : قال ابن عباس (لتركبن طبقا عن طبق) حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ، هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ ، وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال سممت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون

قوله المدي مرقوطا على الفاعلية من قال وهو الأظهر والله أعلم كا قال أنس: لايأتى عام إلا والدى بعده شمر منه سمعته من الديكم علي وقال ابن جرير حدثى يعقوب بن إبراهيم حسدتنا هشيم أخسرنا أبو بشهر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال يعنى المديكم علي يقول حالا بعد حال ، هذا لفظام ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس طبقا عن طبق حالا بعد حال ، وكذا قال عكرمة ومرة والطيب ومجاهد والحسن والصحالة ومسروق وأبوصالح ويحتمل أن يكون المراد ( لتركبن طبقا عن طبق ) حالا بعد حال ، قال هسلما يعنى المراد بهذا فيكم على أن هذا و نبيكم يكونان مبتدئاً وخسرا والله أعلم ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كا قال أبو داود الطيالي وعندر حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال : محمد على أن هذا المهنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والسكوفة لا تركبن بفتح الناء والماء ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إساعيل عن الشعبي (لتركبن طبقا عن طبق ) قال: لتركبن باعمد سعاء وهكذا روى عن ابن مسعود ومسروق وأبى العالمة (طبقا عن طبق ) معاء بعد سعاء وهكذا روى عن ابن مسعود ومسروق وأبى العالمة (طبقا عن طبق ) معاء بعد سعاء وقال أبو إسحاق والسدى عن رجل عن ابن عباس (طبقا عن طبق ) معاء بعد سعاء وقال أبو إسحاق والسدى عن رجل عن ابن عباس (طبقا السدى نفسه (لتركبن طبق ) مناد عرف طبق ) أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل في قال أمرا بسمد أمر وحالا بعد حال ء وقال السدى نفسه (لتركبن طبقا عن طبق ) أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل في قال إبوسول الله : المهود والنصارى قال « فن ؟ » وهذا عتمل

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناهشام بنعمار حدثنا صدقة حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يقول في قول الله ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال فيكل عشرين سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه وقال الأعمش حدثنا إبراهم قال: قال عبد الله (لتركبن طبقا عن طبق) قال السهاء تنشقق شم تحمر ثم تكون لونا بعدلون . قال الدورى عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود (طبقا عن طبق ) قال السماء مرة كالسهان ومرة تنشق وروى البزار من طريق جابرالجهني عن الشعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ( اتركان طبقا عن طبق ) باسمد يعني حالا بعد حال ، ثم قال ورواه جابر عن عاهد عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير ( لركبن طبقا عن طبق ) قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفهوا في الآخرة ، وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتسعوا في الآخرة ، وقال عكرمة (طبقا عن طبق) حالا بعد حال فطها بعد ما كان رضيها ، وشيخا بعد ما كان شابا ، وقال الحسن البصرى (طبقا عن طبق) يقول حالا بعد حال ، رخاء بعد شدة وشدة بعدر خاء ، وغني بعد فقر . وفقرا بعدغني ، وصحة بعدسةم ، وسقما بعد صحة ، وقال ابن أبي حائم ذكر عن عبد الله بن زاهر حدثني أبي عن عمر و بن شمر عن جابر هو الجعني عن محمد بن على عن جابر بن عبدالله قال : حمت رسول الله عَرَائِيْلِ يَقُول « إن ابن آدم لفي غَفْلة مماخلق له إن الله تعالى إذا أراد خلفه قال للملك اكتب رزقه اكتب أجله اكتبأثره . اكتبشقياأوسعيدا . ثمير تفعذلك الملك ويبعث الله المداكم آخر فيحفظه حقيدرك ثمير تفع ذلك الملك شميوكل اللهبه ملسكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذاحضره الوت ارتفع ذانك الملسكان وجاءه ملك الوت فقبض روحه فاذا دخل قبره رد الروح فىجسده ثمارتفع ملك الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فاذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات ومالك السيئات فانتشطأ كتابا معقودا فيعنقه شمحضرا معه واحداماتها وآخر شهيدا شمقال الله تعالى ( لقد كنت في غفلة من هذا ) » قال وسول الله علي ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال « حالا بعد حال » شم قال النبي والله المراعظم لأمراعظما لا تفدرونه فاستعينوا بالله العظم » هذا حديث منسكر وإسناده فيسه ضعفاء ولسكن ممناه صحيح والله سيحانه وتمالي أعلم

ثم قال أبن جرير بعد ماحكي أقوال الناس في هذه الآية من القراء والفسرين : والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت بالمحمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشهدائد والمراد بذلك وإن كان الخطاب موجها إلى رسول الله

وإذا قرى عليم القرآن لا يسجدون) أى فسادًا عندم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئت عليم القرآن لا يسجدون) أى فسادًا عندم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون اعظاما واكراما واحتراما وقوله تغالى (بلاله بن كفرا يكذبون) أى من سجيتهم التسكديب والمناد والمخالفة للحق (والله أعلم عا يوعون) قال مجاهد وقنادة يكتمون في صدورهم أن في من سادي أى فأخرهم با محمد بأن الله عز وحل قد أعد لهم عدابا ألما

وقوله تعالى (إلا الدين آمنو وعماو االصالحات) هذا استثناء منقطع يعنى لكن الذين آمنوا أى بقاويهم وعماو االصالحات أى بجوار حهم (لهمأجر) أى في الدار الآخرة (غير بمنون) قال ابن عباس غير منقوص، وقال مجاهد والصحال غير محدون عبر مقوص ، وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تمالي (عطاء غير مجدون) وقال السدى قال بعضهم غير ممنون غير منقوص ، وقال بعضهم غير ممنون عليهم وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحد فإن الله عز وجل له المنة على أهل الحنة في كل حال وآن ولحظة وإعا دخاوها بفضاء ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما سرمدا والحمد لله وجده ابدا ولهذا يلهمون تسبيحه و عميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الانشقاق ولله الحمد الله وبه التوفيق والمصمة

﴿ تفسير سورة البروج وهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصَّمد حدثنا زريق بن أبي سلمة حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله على الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عرف أن يقرأ في المشاء الآخرة بالسماء دات البروج والسماء والطارق. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي سمعت أبا المهزم بحدث عن أبي هريرة أن رسول الله على أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء ، تفرد به أحمد

﴿ بِسْمِ أَلْنُهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ \* وَٱلْيُوم ٱلْمُوْعُودِ \* وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ \* فَتِلَ أَصَّلُ ٱلْأُخْدُودِ \* ٱلنَّادِ ذَاتِ الْبُرُوجِ \* وَالْيُوم الْمُوْعُودِ \* وَشَاهِدِ وَمَشْهُودَ \* فَتِلَ أَصَّلُ ٱلْأَخْدُودِ \* اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يقسم تمالى بالساء وبروجها وهى النجوم العظام كا تقدم بيان ذلك فى قوله تعالى ( تبارك اللهى جعل فى السياء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) قال ابن عباس وجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدى : البروج النجوم وعن مجاهد أيضا البروج التي فيها الحرسوقال يحيى بن رافع : البروج قصور فى السياء ، وقال المنهال بن عمر و ( والسياء ذات البروج ) الحلق الحسن واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والمقمر وهى اثنا عشر برجا تسير الشمس فى كل واحد منها يومين وثلثا فذلك عمانية وعشرون منزلة ويستسر ليلتين ، وقوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود ) اختلف المفسرون فى ذلك . وقد قال ابن أبى حام حدثنا عبد الله بن عمر ابن عمر و الغزى حدثناعبد الله يعفي ابن موسى حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خاله بن صفوان بن أوس الأنصارى عن عبد الله بن رافع عن أبي عمر المهال الله في اخيرا إلا على على يوم أفضل من يوم الجمة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله في اخيرا إلا أعاده ( ومشهود ) يوم عرفة ي وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن عبيدة الربدى وهو ضعيف الحديث وقد روى موقوفا على أبي هريرة وهوأشبه

وقالُ الإمامُ أحمد عدائنا محمد حمد ثنا شعبة سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي يهى الشاهد يوم الجمة ويوم مشهود يوم القيامة وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن جمفر حدثنا شعبة عن بوئس سمعت عمارا مولى بني هاشم بحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية (وشاهد ومشهود) قال الشاهديوم الجمة والشهوديوم عرفة والموعود يوم القيامة . وقد روى عن أبي هريرة أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولمأرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا صمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عراقية «اليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإن الشهود يوم عرفة ويوم الجمة ذخره الله لناً » ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازى حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله عُرَاكِين « إن سيد الأيام يوم الجمة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة » . وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن السيب ، ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شعبة عن على بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال:الشاهد هو عجمله علي والمشهود يوم القيامة ، شم قرأ ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) وحدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال سأل رجل الحسن بن على عن ( وشاهد ومشهود ) قال سألت أحدا قبلي ؟ قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا : يوم الله بح ويوم الجمة ، فقال لا ، ولكن الشاهد محمد مراكم أم قرأ ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وحثنا بك على هؤلاء شهيدا ) والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود)وهكذاقال الحسن البصرى وقال سفيان الثورى عن ابن حرملة عن سعيد بن السيب: ومشهود يوم القيامة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وعن عكرمة أيضا انشاهد همد يَرَائِكُ والمشهود يوم الجمعة وقال على بن أبي طلحة عن إبن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي عني القتات عن مجاهد عن ابن عباس (وشاهد ومشهود ) قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة هكذا رواه ابن أبي حاتم

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد حدثنا مهر ان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ( وشاهد و مشهود ) الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة ، وبه عن سفيان الثورى عن مغيرة عن إبراهم قال يوم القيامة ، وبه عن سفيان الثورى عن مغيرة عن إبراهم قال يوم القيامة عبد الله بن الشاهد والشهود قال ابن جرير وقال آخرون المشهود يوم الجهة ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمى عبد الله بن وهب أخبري عمروب الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبين عن عبادة بن نسي عن أي الدرداء قال : قال رسدول الله علي الله شهيدا ) والشهود عوم الجمة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة » وعن سعيد بن جبير الشاهد الله وتلا ( وكفي بالله شهيدا ) والشهود عن ، حكاه البغوى ، وقال: الأكثرون على أن الشاهد ومن الحفر في الأرض وهذا خبر عن قوم من السكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لهما وقودا يسمرونها به أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لهما وقودا يسمرونها به وهم على ما يفعل بأولئك المؤمنين بالمؤمنين شهود ) أى مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى ( وما نقموا منهم إلاأن عمدوا بالمؤمنين الدي بالمؤمنين شهود ) أى مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين الذي وما نقموا منهم أرادوهم فلم يقاوله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قدور على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدى الكفار بعفهو المعرد الخميد في جميعاً قواله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قدور على عباده هؤلاء هذا الذي والله ملك السموات والأرض )من عام المعرد المفهد أنه المالك لجميد وإن خفي سبب ذلك . على كثير من الناس . شم قال تعالى ( الذي له ملك السموات والأرض )من عام المهذة أنه المالك للهميد عالم عدات والأرض ومافهما ومابهما (والله على كل شيء شهيد ) أى لا يفيد عنه عنه عيم بالمدوات والأرض )من عام المهدوات المالك السموات والأرض ومافهما ومافهما ومافهما ومائهم الوالله على كل شيء عنه المهدوات والأرض على الملك السموات والأرض على حدور المناس المناس المهدوات والأرض المناس المهدوات والمؤرف المناس المهدوات والمؤرف الموالم المؤرف المناس المؤرف المؤرف

والأرض ولا نحفي عليه خافية . وقد اختلف أهل التفسير فيأهل هذهالقصة من هم ؟ فعن على أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه عاماؤهم فعمد إلى حفر أخدو دفقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فهم محليل المحارم إلى اليوم . وعنه أنهم كانوا قوماً بالهن اقتنل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتناوا فغاب السكفار الؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها ، وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبثى، وقال العوفى عن ابن عباس ( قتل أصحاب الأخدود \* الناردات الوقود ) قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدود آ في الأرض مم أوقدوافه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا علمها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وهكذا قال الضحاك بنمراحم وقيل غير ذلك وقدقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حمادبن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كان فيمن كان قبلك قبلك وكان لهماحر فامل كبر الساحر قال الملك إنى قد كبر منى وحضر أجلى فادفع إلى غلاما لأعلمه السحر فدفع السه غلاما كان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى النسلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أنى الساحر ضربه وقال ماحبسات وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ماحبسك فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك قفل حبسى أهملي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسبى الساحر قال فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيمة عظيمة قد حبست الناس فدالا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمم الراهب أحب إلى الله أم أمم الساحر ، قال فأخذ حجرا فقال الاتهم إن. فأخبر الراهب بذلك فقال أى بني أنتأفضل مني وانك ستبتلي فان ابتليت فلا تدل على، فــكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم ، وكان للملك جليس فعمى فسمع به فأتاه بهدايا كشيرة فقال اشفني ولك ما ههنا أجمع فقال ماأنا أشفي أحدداً إنما يشفى الله عزوجل فان آمنت به دعوت الله فشفاك فيآمن فدعا الله فشفاه ، شمأتى اللك فجلس منه يحوما كان بجلس فقال له الملك يافلان من رد عليك بصرك ؟ فقال ربي ؟ فقال أنا ا قال لا ، ربي وربك الله قال واك رب غيرى؟ قال أم ربى وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغـــلام فبعث اليه فقال أى بنى بانح من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الادواء ١ قال ما أشفى أحداً إنما يشفى الله عز وجل ، قال أنا ، قال لا. قال أولك رب غيرى ؟ قال ربي وربك الله ، فأخده أيضا بالمذاب فعلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع النشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه ، وقال للاعمى : ارجع عن دينك فأبي فوضع النشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى فبعث به مـع نفر إلى جبلكذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فدهدهوه فدهبوا به فاسا عاوا به الجبل قال: اللهم اكفنهم بما هنت ، فرجف بهم الحبل فدهدهوا أجمعون وجاء الغلام يتلمس حق دخسل على الملك فقال مافعل أصعطبك ؟ فقال كفانهم الله تعالى فبعث به مسع نفر في قرقور فقال إذا لجحتم به البحر فان رجع عن دينه وإلا ففرقوه في البحو فلمحجوا به البحر فقالاالفلام: اللهم أكفنهم بما شئت ففرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على اللك فقال مافعل أصحابك ؟ فقال كفانهم الله تعالى ثم قال العلك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتني و إلا فانك لانستطيع قتلي ، قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جـذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم الله رب الغلام فانك إذا فعلت ذلك قتلتني . ففعل ووضع السبهم في كبد قوسه ثم رماه وقال باسم الله رب الغلام فوقع السبهم في صديغه فوضع الغلام يده على موضع السيم ومات فقال الناس آمنا برب الفلام . فقيل للملك أرأيت ماكنت يحدر ؟ فقد والله نزل بك قد آمن الناس كليم ، قأمر بأفواه السكك فخدت فها الأخاديد وأضر مت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقدموه فيها ، قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضمه فسكانها تقاعست ان تقع في النار فقال الصبي : اصبرى ياأماه فانك على الحقّ -

وهكذا رواء مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خاله عن حماد بن سلمة به محوه ، ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن

عَمَانَ عَنْ جَادَ بِنَ سَلَمَةً وَمَنْ طَرِيقَ حَمَادَ بَنْ رَبِيهِ كَبْلَاهَا عَنْ ثَابِتُ بَهُ وَاخْتَصِرُوا أُولَهُ ، وقسم جُوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه الصورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ــ المني واحد ــ قالا: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت الباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صريب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى المصر همس والهمس في بعص قولهم تحريك شفتية كأنه يتكلم فقيل له إنك بارسول الله إذا صليت العصر همست قال « إن نبيا من الأنساء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء . فأوحى الله أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبينأن أسلط عليهم عدوهم فاحتار وا النقمة فسلط الله علمهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا » قال وكان إذا حدث بهذا الحديث، حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من اللوك وكان لدلك الملككاهن يتكمن له فقال الكاهن انظروا لي غلاما فهما أو قال فطنا لقنافاً علمه علمي هذا ، فذكر القصار بتماميها وقال في آخره يتول الله عز وجل ( قتل أصحاب الأخدود، إ النار ذات الوقود \_ حق بلغ \_ العزيز الحميد ) قال فأما الغلام فانه دفن فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب واصبعه على صدغه كما وضعما حين قتل ، ثم قال الترمذي : حسن غريب ، وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه المصة من كلام الذي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزي : فيحتمل أن يكون من كالم صهيب الرومي فانه كان عنده علم من أخبار النصاري والله أعلم . وقدأورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فها مخالفة لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن أهايا أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراهاقريبا من نجران ـ و نجران هي القرية العظمي التي إليها جماع أهل تلك البلاد \_ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه قالوا تزلها رجل فابتى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرساون علمانهمإلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث النامرابنه عبدالله بن النامر مع علمان أهل بجران فكان إذا من بصاحب الخيمة أعجبه مايري من عبادته وصلاته فجمل بحلس اليه ويسمع منه حتى أسلم فوحدالله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام- في إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له ياابن أخي أنك لن محمله أخشى ضعفك عنه والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف الى الساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن يه عنه وتخوف ضمفه فيه عمدالي أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسمأ يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح حتى إذا أحصاها أوقد نارا م جعل يقدفها فها قدحا قدد حق إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حق خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أني به صاحبه فأخبر مأنه قد علم الاسم الأعظم الدي قد كتبه فقال وما هو ؟ قال هو كذا وكذا ،قال وكيف علمه ٩٠٠ فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وماأظن أن تفعل فجعل عبد الله بن النامر إذا خل مجران لم يلق أحدابه ضر إلا قال له باعبد الله أتو حد الله و تدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء وفيقول نهم قيوحد الله ويسلم فيدعوا الله له فشفي حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعو في حتى رفع شأنه إلى ملك مجران فدعاه فقال له أفسدت على أهل قربتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك ، قال لاتقدر على ذلك قال فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع الى الأرض مابه بأس وجعل يبعث به الى مياه بنجران بحور لا يلقى فها شيء إلا هلك فيلقى به فها فيخرج ليس به بأس ، فلماغلبه قال له عبدالله بن النامر إنكوالله لاتقدر على قتلى حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله فانك إن فعلت صلطت على فقتلتني قال فوحد الله ذلك الملك وشهدشهادة عبدالله ابن النامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل بجران على دين عبد الله ابن النامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث فن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كمب القرظي وبعض أهل نجر ان عن عبد الله بن التامر فالله أعلم أى ذلك كان ، قال فسار إليهم ذو نواس جنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاخاروا القتل فخدالأخدودفحرق بالناروقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا منعثمر ين الفانفي دينواس وجنده

أَ أَنْوَلَ اللَّهُ عَرْوَجِلَ عِلَى رَسُولُهُ عَلِيلِيُّ ﴿ قَتْلُ أَصْحَابُ الْأَجْدُودِ ، النَّارَ ذَاتَ الوقود ، إذهم عليما قعود ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، الذي له ملك السموات والأرض والله على كل ثبيء شميد) هكذا ذكر محمد بن إسماق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة ويسمى في زمان عملسكته يوسف وهو ابن بيان أسعد أبي كريب وهو تبع الذي غزا المدينة وكسي السكمية واستصحب معه حبرين من مهود المدينة فكانته ودمن تهودمن أهل البمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا فقتل ذونواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين ألفا ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دؤس ذو تعلبان ذهب فارسا وطردواوراءه فلم يقدر واعليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فسكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشامي اصارى الحبشة بقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود وذهب ذونواس هاريا فلجيج في البحر ففرق واستمر ملك الحبشة في أيدى النصاري سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصاري لمااستحاش بكسري ملك الفرس فأرسل معهمن في السحون فكانوا قريبًا من سبعمائة ففتح بهم البين ورجع الملك إلى حمير وسنذ كرطر فامن ذلك إن شاءالله في نفسير سورة (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) وقال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محد بن عمر وبن حزم أنه حدث أن رجلامن أهل بجر ان كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب بحران ليمض حاجته فوجد عبد الله بن التامر بحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده قاذا أخذت يده عنها تنبعث دماء وإذا أرسلت يدهر دت عليها فأمسكت دمياو في يده خاتم مكتوب فيه ربى الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إلىهم أنأقروه على حاله وردواعليه الذي كان عليه ففعلوا . وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا إبراهم بن محمد عن عبدالله بن جمفر بن أبي طالب حدائي بعض أهل العلم أن أبا موسى لماافتت أصهان وجدحا تطامن حطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحاً فحفر الأساس فوجدفه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحب الأخدود فاستخرجه أبو موسى وبني الحائط فثبت ﴿قَلْتَ ﴾ هو الحارث بن مضاض ابن عمرو بن مضاض الجرهمي أحد ماوك جرهم الله بن ولوا أمر الكعبة بعد وله ثابت بن إسماعيال بن إبراهم ووله الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ماوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجاوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالته المرب

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكَّة سامر بلى 'خون كنا أهام المأبادنا صروف الليالي والجدود المواثر

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسهائة سنة أو نحوها وما ذكره أبن إسحاق يقتضى أن قصهم كانت فى زمن الفقرة التى بين عيسى و محمد عليهما من السلام وهو أشه والله أعبد وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً كما قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو البمان أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود فى الحين زمان تبع وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد فا تخذوا أتونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد، وفى العراق فى أرض بابل بختنصر الذى صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيك فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الله بن في قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) قالكانت الأخدود وهم تسمة رهط فأ كاتم النار ، وقال أسباط عن السدى فى قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) قالكانت الأخدود واحدة بنجران بالمين والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالذار أما التى بالشام فهو انطنانوس والرومى وأماالتى بفارس فهو بختنصر ، وأما التى بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس فأما التى بفارس والشام فم ينزل الله تعالى فيهماقرآنا فهو بختنصر ، وأما التى بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس فأما التى بفارس والشام فم ينزل الله تعالى فيهماقرآنا وفي وان فى التى كانت بنجران ، وقال أبن أبى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في هذا التى عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في قال التى عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في قاله في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائه في عبد الرحمن المنسود عدائل عبد الرحمن الدستكى عدائل عدد عدينا أحد بن عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائلة عدائل عبد الرحمن الدستكى حدثنا عدائلة عدد الرحمن الدستهم عدائل عدد الرحمن الدستكى حدثنا عدد الرحمن الدستكى حدثنا أحد بنا عدد الرحمن الدستكى حدثنا أحد بن عبد الرحمن الدستكى عدد الرحمن الدسته على الرحمن الدست المرحم و المناس المرحم المرحم المرحم المرحم و المرحم المرحم المرحم المرحم المرحم المرحم و المرحم المرحم و المرحم و المرحم المرحم المرحم المرحم المرحم و المرحم المرحم و المرحم المرحم و المرحم و المرحم

أبي جهفر عن أبيه عن الربيع هن الهنه والشر وصاروا أحزابا كل حرب بما لديم فرحون اعتراو إلى قرية سكنوها وأقامها فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنه والشر وصاروا أحزابا كل حرب بما لديم فرحون اعتراو إلى قرية سكنوها وأقامها على عبادة الله محلفين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فسكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليم فأمرهم أن يسبدوا الأوثان التي اتخدوا وأنهم أبوا عليه فحد أخدودا من نار وقال لهم الجبار وقفهم عليها اختاروا هدف أو اللهى محن فيه فقالوا هسده أحب إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الدرية فقالوا لهم أي المؤوم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النارس مكانها أحاطت الجبارين فأحرقهم الله بها في ذلك أنزل الله عز وجل (قتل أصحاب الأخدود \* النار ذات الوقود \* إذهم عليها قمود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود \* وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله المن يحمد به محوه ، وقوله تعالى (إن الدين على كل شيء شهيد) ورواه ابن جرير : حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به محوه . وقوله تعالى (إن الدين فتنوا المؤمنين والمؤمنيات ) أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهدوقتادة والضحاك وابن أبرى (ثم أم توبوا) أي لم قلم في المؤمنين والمؤمنيات ) أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهدوقتادة والضحاك وابن أبرى (ثم أم توبوا) أي لم قلم في المنورة إلى هذا الكرم والجود قناوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة المناورة إلى هذا الكرم والجود قناوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْيَا الْأَنْهَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ \* إِنَّ اللَّهِ الصَّلَوَ لَهُ اللَّهُ مِن وَرَآ مُهِم مُحِيطٌ \* هَلْ أَلَذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَذِيبٍ \* وَاللَّهُ مِن وَرَآ مُهِم مُحِيطٌ \* اللهُ هُوَ قُرْءًانُ تَجِيدُ \* فِي وَرْح يَّخْفُوطُ ﴾

غير تمالى عن عبداده المؤمنين أن (لهم جنات تجرى من تختم الأنهار) بخداف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا قال ( ذلك الفوز الكبير ) م قال تعالى (إن بعلش ربك لشديد) أى إن بعلشه وانتقامه من أعدائه الذين للديم وخالفوا أمره الشديد عظيم قوى فانه تعالى ذو القوه التين الذى ماشاء كان كا يشاء فى مثل لمح البصر أوهو أقرب ولهذا قال تعالى ( إنه هو يبدى، ويعيد ) أى من قوته وقدر ته التامة يبدى الحلق ويعيده كابدأه بلانما نع ولا مدافع ( وهو الغفور الودود ) أى يففر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولوكان الذنب من أى شىء كان، والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ( ذو العرش ) أى صاحب العرش العظيم العالى على جميع الحلائق، والحبيد فيه قراء تان الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجرعلى أنه صفة للمرش وكلاهما معنى صحيح (فعال الديري) أى مهما أراد فعله لا منقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله كا روينا عن أبي بكر الصديق أنه قبل لهوهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال نعم . قالوا أنها قال لك ؟ قال : قال لى إني فعال المائر يدوقو اله تعالى (هل مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال نعم . قالوا أنها قال لك ؟ قال : قال لى إني فعال المائر يدوقو اله تعالى (إن بعلش ربك لشديد) أى إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز مقتدر أحد ؟ وهذا تقرير اقوله تعالى (إن بعلش ربك لشديد) أى إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز مقتدر قال مر النبي صلى الله عليه على المرأة تقرأ ( هل أتاك حديث الجنود ) قالم يستمع فقال « نعم قد جاء في » وقوله قال « بل الذين كفروا في تكذيب ) أى هم في شك وريب وكفر وعناد ( والله من ورائم معيد ) أى هو في اللا الأبل محفوظ ) أى عظم كريم ( في لوح عفوظ ) أى هو في اللا الأبل محفوظ ) أى هو في اللا الأبل محفوظ ولم محفوظ ) أي هو في الملا الأبل محفوظ ولم المورة في المرأة المحالة المحالة المحلة المحكمة وعداد والمحدوث المحالة المحالة المحدوث المحالة المحالة المحالة المحالة المحلة المحالة ال

من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على حدثنا قرة بن سلمان حدثنا حرب بن شهر مح حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن ألس بن مالك في قوله تعالى ( بل هو قرآن نجيد في لوح محفوظ )قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله ( بل هو قرآن نجيد هدفي لوح محفوظ ) في جبهة إسر افيل . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح ثناه عاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال نما من شي عقضي الله: القرآن، فحاقيا وما بعده الاوهو في اللوح المحفوظ الله: القرآن، فحاقيا وما بعده عد الله في لوح محفوظ بنزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه وقد روى البغوى من طريق إسحق بن بشر أخر في مقاتل عد الله والنوح لله إلا الله وحده ، دينه الاسلام وحمد عبده ورسوله فرز آمن الله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين الساء والأرض وعرضه ما بين الشرق والمه في حجر ملك ، وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن عين العرش وقال الطبراني حدثنا في و كدامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك ، وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن عين العرش وقال الطبراني حدثنا بن أبي سعيد بنجير سن أبيه عدثنا وزياد بن عبد الله عن ليش عن عبد اللك بن سعيد بنجير من أبيه حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا إبراهم بن يوسف حدثنا زياد بن عبد الله عن ليش عن عبد اللك بن سعيد بنجير من أبي من رو وكتابه نور ، لله فيه في كل يوم ستون وثلاثما ته خطة ، يخلق ويرزق وعيت ويحي ويعز ويدل ويفمل ما يشاء » . آخر تفسير صورة البروج ولله الحدائة

﴿ تفسير سورة الطارق وهي مكية ﴾

قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وصمته أنا منه حدثنا مروان بن مماوية الفرارى عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خاله بن أبي حبل العدواني عن أبه أبصر رسول الله على الفرق الله في مشرق الهيف وهو قاعم على قوس أوعصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول « والنهاء والطارق » حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني الهيف فقالوا ماذا سمعت من هسذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لوكنافعلم ما يقول حقا لا تبعناه وقال النسائي حداثنا عمرو بن منصور حداثا أبو نعم عن مسمر عن محارب بن دار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي عليه النبي عليه النبي عليه المن أنت يا معاذ ا ما كان يكفيك أن تقرأ بالسهاء والطارق والشمس وضحاها ونحوها ؟ »

﴿ بِشْمِ أَلَنَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَأُلَسَّمَاء وَٱلطَّارِقِ \* وَمَآ أَدْرَ لَكَ مَا ٱلطَّارِقُ \* ٱلنَّحْمُ ٱلثَّاقِبُ \* إِن كُلُّ نَفْس لَمَّا عَلَيْماً حَافِظْ \* فَلْمَعْظُرِ الْمَالُبِ وَٱلطَّرَ آلِبِ \* إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْمِهِ لَهَادِرْ \* يَوْمَ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّاء دَافقِ \* يَخْرُبُ مِن مَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلْقَرَ آلِبِ \* إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْمِهِ لَهَادِرْ \* يَوْمَ الْمُنْ مِمَّ خُلِقَ \* فَعَالَهُ مُن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ مُن السَّرَ آثِنُ \* فَعَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾

يقسم تبارك و تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكم النيرة ولهدف قال تعدالى ( والسماء والطارق ) ثم قال وما أدراك ما الطارق ) ثم فسره بقوله ( النجم الثاقب ) قال فتادة وغيره إنما سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل وختفى بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح بمى أن يطرق الرجل أهله طروقا أى يأتهم فجأة بالليل ،وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء « إلا طارقا يطرق تجير يا رحمن » وقوله تعالى ( الثاقب ) قال ابن عباس الضيء وقال السدى يتقب الشياطين إذا أرسل علما وقال عكرمة هو مضى، ومحرق للشيطان

و قوله تعالى ( إن كل نفس لما علم الحافظ ) أى كل نفس علم الله حافظ محرسها من الآفات كما قال تصالى

(له معقبات من بين بديه ومن خلفه يخفظونه من أمر الله ) . وقوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خلق؟) تغبيه للانسان على ضعف أصله اللَّذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الاعادة بطريق الأولى كما قال تمالي ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يميده وهو أهون عليه ) وقوله تعالى ( خلق من ماء مافق ) يعني الني يخرج دفقا من الرجل ومن الرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل ولهذا قال ( يخرج من بين الصلب والترائب) إمنى صلب الرجل وتراثب الرأة وهو صدرها . وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ( يخرج من بين الصلب والترائب) صلب الرجل وتراثب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما ، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى وغيرهم ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر سمعت الحسكم ذكر عن ابن عباس ( غرج من بين الصلب والترائب ) قال هذه التراثب ووضع يده على صدره . وقال الصكاك وعطية عن ابن عباس تربية الرأة موضع القلادة ، وكذا قال عكرمة وسعيد بن حبير . وقال على بن أي طلحة عن ابن عباس: الترائب بين تديما ، وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا الترائب أسفل من التراق ، وقالسفيان الثورى فوق الثديين وعن سميد بن حبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الشحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين، وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبية المدنى أنه بلغه في قول الله عز وحل ( يحرج من بين الصلب والترااب) قال هوعصارة القلب من هناك يكون الولد . وعن قتادة ( يخرج من بين الصلب والتراثب) من بين صلبه و بحره وقوله تعالى ( إنه على رجمه لقادر ) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره اللَّ يَ خَرِجٍ مِنْهُ لَقَادِرُ عَلَى ذَلِكُ قَالُهُ مِجَاهِدُ وَعَكَرُمَةً وَغَيْرِهُمَا ﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي ﴾ إنه على رجع هذا الإنسان الخاوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادرلأن من قدر على البداءة قدر على الاعادة ، وقد ذكر الله عزوجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع ، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى (يوم تبلي السرائر) أي يوم القيامة تبلي فيه السرائر أى تظهرو تبدو ويبقي السر علانية والمكنون مشهوراً ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسولُ الله عِلِيَّةِ قال « يرفع اسكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان بن فلان » وقوله تمالي ( فماله) أى الإنسان يوم القيامة ( من قوة ) أى في نفسه ( ولا ناصر ) أى من خارج منه أى لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عداب الله ولا يستطيع له أحد ذلك

﴿ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ \* وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ \* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكْبِهُ وَمَا هُو َ بِالْهَزْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَمِّلُ ٱلْكَفْرِينَ أَمْهُا مُهُمْ رُوَيْدًا ﴾

قال ابن عباس: الرجع المطر وعنه هو المسحاب فيه المطر وعنه ( والسماء ذات الرجع ) تمطرتم تمطر وقال قدادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهملكوا وهلمسكت مو اشهم ، وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقرها بأتين من همنا ( والأرض ذات الصدع ) قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات وكذا قال سعيد بن جبير و عكر مة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدى وغير واحد ، وقوله تعالى ( إنه لقول فصل ) قال ابن عباس: حق ، وكذا قال قتادة وقال آخر : حكم عدل ( وما هو بالهزل ) أى بل هو جد حق ، ثم أخبر عن السكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال ( إنه يكيدون كيدا ) أى يمكن ون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن ، ثم قال العالى ( أمهال السكفرين ) أى أنظرهم و لا استعجل لهم ( أمهام مرويدا ) أى قليلا أى وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كا قال العالى ( نعتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ). آخر نفسير سورة الطارق ولله الحد. والمنة

تفسير سورةسبح وهي مكية

والدليل على ذلك ما رواه البخارى حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحق عن البراءبن عازبقال: أول

من قدم علينا من أصحاب النبي عُراتِيم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجملا يقر ثاننا الفرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء غمر بن الحطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهــل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هـ ذا رسول الله عليت قد جاء فما جاء حتى قرأت ( سبح اسم وبك الأعلى ) في سور مثلها . وقال الإمام أحمد حدثنا وكم حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على رضى الله قال : كان رسول الله علي عب هده السورة (سبح اسم ربك الأعلى) تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله علي قال لمعاذ « هـ الا صايت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى » . وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بنسالم عن أبيه عن النعمان بن بشمير أن رسول إلله صلى الله عليه وسهلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا . هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث ، وقد رواه مسلم فىصحيحه وأبوداود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن محمد بنالنتشر عنأميه عن حبيب بنسالم عن النمان بن بشير به ، قال الترمذي وكذا رواء الثوري ومسمر عن إبر اهم قال ورواهسفان بن عيينة عن إبر اهم عن أيه عن حبيب نسالم عن أيه عن النعان ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه وقد رواه ابن ماجه عن محد بن الصاح عن سفيان بن عيينة عن إبراهم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به كارواه الجماعة فالله أعلم ، ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما . وقد روى الامام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كمب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبرى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله علي كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأبها السكافرون ، وقل هوالله أحد زادت عائشة والموذتين . وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدى بن عجلان وعبد الله بن مسمود وعمران بن حصين وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ، ولولا خشية الاطالة لأوردنا ماتيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فالارشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم

﴿ بِسُمِ أَللَّهِ ٱلرَّاءَ أَن الرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبَّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى \* ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى \* وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى \* فَجَمَلَهُ عَمَا اللهُ عَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى \* وَالَّذِي الْمُسْرَى \* عَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى \* وَنُيسِّرُكَ لِلْمُسْرَى \* عَمْاً اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى \* وَنُيسِّرُكَ لِلْمُسْرَى \* فَذَا كُرْ إِن نَفَمَتِ ٱللهُ كُرْمَى \* سَيَذَ كُرُ مَن يَخْشَى \* وَيَتَجَنَّمُ اللهُ الْأَشْقَى \* ٱلّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى \* فَذَ كُرْ إِن نَفَمَتِ ٱللهُ تَعْرَى إِللهُ مَا شَاءَ الله وَيَتَجَنَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال الإمام أحمد حددثنا أبوعبد الرحمن حدثنا موسى يعنى ابن أبوب الفافق حدثنا عمى إباس بن عامر سمعت عقبة ابن عامر الجهنى لما نزلت (فسيح باسم ربك العظم) قال لنا رسول الله على « اجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال « اجعلوها فى سجودكم » ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى بن أبوب به . وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله على إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال « سبحان ربى الأعلى » وهكذا ورواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه وكيع رواه أبووكيع وشمية عن أبى إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا . وقال الثورى عن السدى عن عبد خدير قال سمعت عليا قرأ (سبح ربك الأعلى ) فقال: سبحان ربى الأعلى . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبى إسحاق الهمدانى أن ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأنى ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأن ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأن ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأن ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأن ابن عباس كان إذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ ( لاأقسم بيوم القيامة ) فأن ابن الأعلى المناب المناب الأبل الأبل المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الأبل المناب ا

على آخرها (الليس ذلك بقادر على أن يحيي الموقى ) يقول سبحانك وبلى ، وقال قتادة ( سبحاسم ربك الأعلى ) ذكر لنا أن ني الله عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا قَرِأُهَا قَالَ : سبحان ربي الأعلى ، وقوله تعالى (الدي خلق فسوى) أي خلق الخليقسة وسوى كل محلوق في أحسن الهيئات . وقوله تمالي ( والذي قدر فهدي ) قال مجاهد : هدى الإنسان للشفاوة والسمادة وهدى الأنعام لمراتعيا وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) أى قدر قدرا وهدى الحلائق اليه كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبسد الله بن عمرو أن رسول الله عليها قال ﴿ إِنَ الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يُحلق السموات والأرضُ بخمسين ألف سينة وكان عرشه على الماء » وقوله "تعالى (والدى أخرج المرعى ) أي من جميع صنوف النبانات والزروع ( فجعلهغثاء أحوى ) قال ابن عباس هشيامتغيرا وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه . قال ابن جرير موكان بعض أهل العلم يكلام العرب يرى أن ذلك من الوَّخَر اللَّ معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى، أحوى أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك ثم قال ابن جرير وهــندًا وإنكان محتملا إلا أنه غير صواب لخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله تعالى (سنقرئك) أي يا حمد ( فلاتنسى ) وهمنا إخبار من الله تعالى ووعد منهله. بأنه سيقر ته قراءة لا ينساها ( إلاماشاء الله ) وهذا اختيار ابن جرير وقال قتادة : كان رسول الله مَيَّالِيَّةٍ لاينس شيئا إلا ماشاء الله وقبل المراد بقوله ( فلاتنسي )طلب وجماواممن الاستثناء على هذا مايقع من النسخ أى لاتنسي مانقر ثك إلا مايشاء الله رفعه فلاعليك أن تتركه . وقوله تعالى ( انه يعسلم الجهر وما يخنى ) أى يعلم ما يجهر به العباد وما يخافونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخنى عليه من ذلك شيء وقوله تعالى (ونيسرك اليسرى ) أي نسبهل عليك أفعال الحير وأقواله واشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لااعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . وقوله تمالى (فذكر إن نفعت الله كرى ) أي ذكر حيث تنفع التذكرة ، ومن هيمنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه : ما أنت بمحدث قوما حديثًا لاتبلغه عقو لهم الا كان فتنة لبعضهم ، وقال : حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذُّ بالله ورسوله ، وقوله تعالى ( سيذكر من يحمى ) أى سيتعظ بما تبلغه يا محمد منقابه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ( ويتجنبها الأشقى ﴿ الذِّي يصلى النار الكبري ﴿ ثم لا يموت فيها ولا يحبي) أى لايموت فيستريح ولا يحبي حياة تنفعه بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر مابعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدى عن سلمان يعنى التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله والله على النار الدين هم أهام الا يموتون ولا يحيدون وأما أناس يريد الله بهدم الرحمــة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم ـ أوقال ـ ينبتون فنهر الحيا ـ أوقال الحياة ـ أوقال الحيوان ـ أو قال نهر الجنة فينيتون \_ نبات الحبة في حميل السيل» قال وقال: النبي صلى الله عليه وسلم « أما ترون الشعورة تكون خضراء ثم تحون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » قال : فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان بالبادية . وقال أحمد أيضا حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي معيد الحدري قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسيلم « أما أهل النار الذين هم أهام المام لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس \_ أو كال قال \_ تصيبهم النار بذنوجهم \_ أو قال بخطاياهم \_ فيميتهم إماتةً حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فحيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » قال: فقال رجل من القوم حينتذ كأن رصول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية ، ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل وشعبة كالاها عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال « إن أهـل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يمو تون فيها ولا يح ون وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم بميتهم قيها إلهاتة حتى يصيروا فحما ثم غرجون ضبائر فياقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» . وقد قال الله تمالي إخبارا عن أهل النار (ونادوا ياماك ليقض علينا ربك قال إنسكم ما كثون ) وقال تعالى ( لا يقضى عليهم فيمو توا ولا يخفف عنهم من عدايها ) إلى غير ذلك من

الآبات في هذا العني

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّي \* وَذَ كَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَىٰ \* بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ أَعْلَيَٰوَةَ ٱلدُّنْيَا \* وَٱلْآخِرَ وَأَبْقَىٰ \* إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ \* وَأَنْقَىٰ \* إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ \* صُحُف إِبْرُاهِمَ وَمُوسَىٰ ﴾

يقول تعالى (قد أفلح من تزكي ) أى طهر نفشه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صاوات الله وسلامه عليه (وذكر اسم ربه فصلى ) أى أقام الصلاة في أوقاتها ابتفاء رضوان الله وطاعة لأمم الله وامتثالا لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثناعباد بن أحمد العزر مي حدثنا عمى محمد بن عد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الزحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (قد أفلح من تزكي ) قال « من السائب عن عبد الزهون بن سابط عن جابر بن عبد الله عن الساوات الحس والحافظة علمها والاهمام بها » ثم قال لا يروى عن جابر الا من هدا الوجه وكذا قال ابن عبداس ان المراد بذلك والمحافظة علمها والاهمام بها » ثم قال لا يروى عن جابر الا من هدا الوجه وكذا قال ابن عبداس ان المراد بذلك خدادة قال دخلت على أي المالية فقال لي إذا غدوت غدا إلى الميد فمري قال فحررت به فقال هل طعمت شيئا ؟ قلت نعم خالدة قال أفضت على نفسك من المالية فقال لي إذا غدوت غدا إلى الميد فمري قال فحررت به فقال على المحمت شيئا ؟ قلت نعم قرأ (قد أفلح من تزكي \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال إن أهدال المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء فلقح من تزكي \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال أبو الأحوص إذا أتي أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاة فان الله تعالى يقول (قد أفلح من تزكي \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال أبو الأحوص إذا أتي أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاة فان الله تعالى يقول (قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال أبو الأحوص إذا أبي المهربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية (قدأفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) وقال قنادة فى هذه الآية والمدور عدور كور المدور كوركر المراك المدور كوركر المدور كوركر المدور كوركر المدور كوركر الم

ثم قال تمالى ( بل تؤثرون الحياة لدنيا ) أى تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على مافيه نفعكم وصلاحكم في مماشكم وممادكم ( والآخرة خير وأبقى ) أى ثواب الله في الدارالآخرة خير من الدنياوأبقى فان الدنيادانية فانية والآخرةشريفة باقية فسكيف يؤثر عاقل مايفني على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد . قال الإمامأحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد عن أبي إسحاق عن عروة عنعائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليهوسلم «الدنيا دار من لادار له ، ومالمن لا مالله ، ولها مجمع من لاعقل له » وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيي بن واضح حدثنا أبو حمزة عن عطاءعن عرفجة التقفى قال : استقرأت ابن مسعود ( سبح اسمر بك الأعلى \_ فلما بلغ \_ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ ترك القراءة وأقبل على أصحمابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينها واساءها وطعامها وشراماوزويت عناالآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل ، وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله عليلية قال « من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا مايبقى على ما يفني » تفرد به أحمد ، وقد رواه أيضًا عن أبي سلمة الخزاعيءن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمروبه مثله سواء، وقوله تعالى ( إن هذا الهي الصحف الأولى وسحف إبراهم وموسى )قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا نصر بن على حدثنا ممر بن سلمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت ( إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبر اهم وموسى)قال النبي صلى الله عليه وسلم «كان كل هذا ـ أو كان هذا ـ في صحف إبراهيم وموسى » ثم قال لانعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا وحديثًا آخر رواه مثل هذا

وعال انسان خبر او كرما بن عبى أخبر نا اصر بن على حدثها المتحر بن المان عن أبه عن عمدا م بن الدائد عكر مسة عن ابنا عباس قال لما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال كاما في صحف إبراهيم وموسى ، ولما نزلت (وإتراهيم الذي وفي) قال وقي إلى المراهيم (لا تزر والرزة وزر أخرى) يعنى أن هذا إلآية كقوله تعالى في سورة النجم (أم لم ينبأ بيسا في صحف موسى وإبراهيم اللهى وفي \* ألا تزر والرزة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ماسمى وأن سعيه سوف يرى . ثم مجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى ربك المنتهى ) الآبات إلى آخرهن ، وهكذا قال عكرمة فيا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن في الله وربك الأعلى ، وقال أبو العالمة : قصة هذه المسحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى ) يقول الآبات التي في سبح اسم ربك الأعلى ، وقال أبو العالمة : قصة هذه السورة في الصحف الأولى ، واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إثارة إلى قوله ( قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فضلى \* بل تؤثرون الحياة الدنيا \* والآخرة غير وأبقى ) ثم قال تعالى ( إن هذا ) أى مضمون هذا الدكلام ( لفي الصحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى ) وهذا الذي اختاره حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد شوه والله أعدى م المسحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى ) وهذا الذي اختاره حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد شوه والله أعدى م المناه المامة .

﴿ تفسير سورة الغاشية وهي مكية ﴾

قد تقدم عن النعان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والفاشية في صلاة المعيد ويوم الجمعة . وقال الإمام مالك عن صمرة بنسميد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النمان بن بشير بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مدح سورة الجمعة ؟ قال : هل أتاك حديث الفاشية . ورواه أبو داود عن القعني والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به ، ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة عن ضمرة بن سعيد به ،

﴿ بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ هَلُ أَنَّكَ حَدِيثُ ٱلْفَشِيَةِ \* وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَارًا عَامِيَةً \* تَسْقَىٰ مِن عَرِيعُ لَمُنْ مَا مَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ \* لَا يُسْمِنُ وَلَا يُنْنِي مِن جُوعٍ ﴾

الفاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس وقتادة وابن زيدلانها تغنى الناس وتعمهم وقد قال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا على بن همد الطائفية . هذا أبو بكر بن عياش عن أبى إستحاق عن عمرو بن ميمون قال : مر النبي عليه على امرأة تقرأ (هل أتاك حديث الفاشية ) فقام يستمع ويقول « نعم قد جاءنى » . وقوله تعالى ( وجوه يومذخاشمة ) أى قد عملت عملا كثير آو نصبت فيه أوصليت يوم القيامة ناراً حاميه. قال الحافظ أبو بكر البرقانى حدثنا إبراهيم بن همد الزكل حدثنا متمد بن إستحاق فيه أوصليت يوم القيامة ناراً حاميه. قال الحافظ أبو بكر البرقانى حدثنا إبراهيم بن همد الزكل حدثنا متمد بن إستحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمسة أبا عمران الجونى يقول من عمر بن الحقال رضي الله تعالى عنه بدير راهب قال فناداه ياراهب فأشرف قال فجمل عمر ينظر البه ويمكي فقيل له ياأمير المؤمنين ما يمكنك من هذا ؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه ( عاملة ناصبة به تصلى ناراً حامية ) فذاكم الله يأمكانى . وقال البخارى قال ابن عباس ( عاملة ناصبة ) النصارى ، وعن عكرمة والسدى عاملة في الدنيا بالماصي ناصبة في النار بالهذاب والإهلاك، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( ليس لهم طعام يلا من ضريع ) قال على بن أبي طاحة عن قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( ليس لهم طعام يلا من ضريع ) قال على بن أبي طاحة عن قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو ابن عباس وعباهد وعكرمة وأبو ابن عباس وعباهد وعكرمة وأبو المنارة وقادة هو الشبرق ، قال المخارى قال عجاهد الضريع بنت يقدال له الشبرق بسمية أهسال المجارا الضريع ، قال عكرمة وهو شجرة وأبو دالم الفراء وقال المحارى قال عجاهد الضريع بنت يقدال له الشبرق بسمية أهسال المحرواء وقادة الضريا المضريع المنارك المنارك المن من يقال على النارك عالم عباس المنارك المنارك المن من يقال على المنارك المنارك

إذا يبس وهوسم، وقال معمر عن قتادة ( ليس لهم طعام إلا من ضريع) هو الشيرق إذا يبس سمى الضريع ، وقال سعيد عن قتادة ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) من شر الطعام وأبشعه وأخبثه ؟ وقوله تعالى ( لايسمن ولا يغنى من حوع ) يعنى لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور .

﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاعَةُ \* لَسَمْجًا رَاضِيَةٌ \* فِي جَنَّةً عَالِيَةٍ \* لَا أَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً \* فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ \* فِيهَا سُرُرُ مَّرُ فُوعَةٌ \* وَأَرًا بِنُ مَبْشُوثَةٌ \* وَأَرًا بِنُ مَبْشُوثَةٌ \* وَأَرًا بِنُ مَبْشُوثَةٌ \*

لما ذكر حال الأشقياء تني بذكر السنعداء فقال ( وجوه يومئذ ) أي يوم القيامة ( ناعمة ) أي يعرف النعم فها وإنما خصل لها ذلك بسعمًا ، وقال سفيان (السعم اراضية) قد رضيت عمامًا . وقوله تعالى (في جنة عالية) أي رفيعة بهية في الفرفات آمنون ( لاتسمع فيها لاغية ) أي لاتسمع في الجنة التي هم فيها تكلة لنوكما قال تمالي ( لايسمعون فيها لغوا إلا سلامًا ) وقال تعالى ( لالغو فيها ولا تأثيم ) وقال تعالى ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) ( فيها عين جارية ) أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس الراديها عينا واحدة وإنما هذا جنس بعني قماعيون حاريات . قال ابن أبي حاتم قرىء على الربيع بن بسلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن أو بان عن عطاء بن قرةعن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنهار الجنة تفجر من بحت تلال أ أومن تحت جبال سالسك » (فيها سر رامر فوعة ) أي عالة ناعمة كشرة الفرش مر تفعة السمك عليها الحور العين قالوا فاذاأر ادولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له (وأكواب موضوعة ) يعني أواني الشرب معدة مرصدة لن أرادها من أربام ا ( و عارق مصفوفة ) قال ابن عباس الممارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدى والثورى وغيرهم ، وقوله تعالى ( وزراني مبثوثة ) قال ابن عباس الزاني البسط وكذا قال الضحاك وغير واحد ، ومعي مبثوثة أي همهنا وهمنا لمن أراد الجاوس عليها ؟ ونذكر همنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بنأى داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي عن محمد بن مواجر عن الضحاك المعافري عن سلمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قالرسول الله عَالِيُّهِ ﴿ أَلَاهُلُ مِنْ مِشْمُرُ لَاجِنَةً فَانَ الْجِنَةُ لَاخْطُرُ لَهَا ، هِي وَرَبِ الكَعْبَةُ نُورِ يَتَلاُّ لأَ ، وريحانة تهمَّز ، وقصر مشيد، ونهر مطرد ، وتمرة نضيعة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام في أبدفي دار سليمة ، وفاكمة وخضرة ، وحبرة ونعمة ، في محلة عالية مهية ؟ » قالوا نعم يارسول الله نحن المشمر ونالها ، قال « قولوا إن شاء الله » قال القوم إن شاء الله ، ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشق عن الوليد بن مسلم بن محمد بن مراجر به

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَ إِلَى ٱلسَّمَآءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَ إِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَ إِلَى السَّمَآءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَ إِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَ إِلَى السَّمَآءَ كَيْنَ مُنْ كَنْ عَلَيْهُمْ مِمْسَيْطِرٍ ﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُذَابَ ٱللّهُ المُذَابَ ٱللَّهُ اللّهُ المُذَابَ ٱللّهُ المُذَابَ ٱللّهُ المُذَابَ ٱللّهُ المُذَابَ ٱللّهُ المُذَابَ اللّهُ عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ ﴾

يقول تمالى آمرا عباده بالنظر في مخاوقاته الدالة على قدرته وعظمته (أفلاينظرون إلى الإبلكيف خلقت؟) فانها خلق عجيب وتركيبها غريب فانها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائدالضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها، ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بناحتى ننظر إلى الإبل كيف خاقت وإلى السماء كيف رفعت اأى كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظم كا قال تمالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهما من فروج) (وإلى الجبال كيف نصبت) أي جعلت منصوبة فانها ثابتة راسية لئلا عيد الأرض بأهلها، وجعل فيها ماجمل من المنافع والمعادن (وإلى الحالي العلم المنافع والمعادن (وإلى الجبال كيف

الأرض كيف سطحت ١) أي كيف بسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال عا يشاهده من بعسياه الله هو زا ك عليه والسهاء التي فوق رأسه والحبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على قسدرة خالق ذلك وصائعسه وأنه الرب العظيم الحالق المالك المتصرف وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه بروهكذا أقسم ضام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليان بن المفيرة عن ابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله عليه وسلم عن شيء فسكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال بإحمدإنه أتامًا رسولك فزعملنا أنك تزعم أن اللهأرسلك، قال «صدق » قال فمن خلق السماء ا قال « الله » قال فمن خلق الأرض ا فال « الله » قال فمن نصب هذه الجال وجمل فيها ماجمل ! قال « الله » قال فبالذي خلق السهاء والأرض ونصب هذه الجعال آلله أرسلك ؟ قال « نعم » قالوزعم رسولك أن علينا خمس صاوات في يومنا وليلتنا ؟ قال « صدق » قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال «صدق » قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع الياسبيلا قال «صدق» قال ثم ولى فقال والذي بمثك بالحق لاأزيد علمهن شيئًا ولا أنقص منهن شيئًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن صدق ليدخلن الجنة » وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن أبى النضر هاشم بن القاسم به وعلقه البخارى ورواه الترمذي والنسائي من حديث سلمان بنالهيرة بهورواه الإمام أحمد والبخارى وأبوداود والنسائي وابنماجه منحديث الليث بنسعد عن سعيد المقبرى عن شريك بن عبد الله ابن أبي غر عن أنس به بطوله ، وقال في آخره وأنا ضام بن ثملية أخو بني سعد بن بكر وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن جمفر حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كـثيرا مَا كَانْ يَحْدَثُ عَنَامِراَةً فِي الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنا فقال لها ابنها يا أمه من خلقك ؟ قالت الله قال فمن خلق أبى : قالت الله ، قال فمن خلقني قالت الله ، قال فمن خلق الساء : قالت الله قال فمن خلق الأرض ، قالت الله قال فمن خلق الجبل ؟ قالت الله قال فمن خلق هذه الغنم قالت الله قال فإني لأسمع لله شأنا وألق نفسه من الجبل فتقطع قال ابن عمركان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيرا مايحدثنا هذا . قال ابندينار كان ابن عمر كثيرامايحدثنا بهذا في إسناده ضعف وعبد الله بن جعفر هذا هو المدبني ضعفه ولده الامام على بن المديني وغيره ، وقوله تعالى ( فذكر إنما أنت مذكر لست علمهم بمسيطر ) أي فذكر بالمحمد الناس بما أرسلت بهالهم ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ولهذا قال ( لست علمهم عسيطر ) قال ابن عباس ومجاهد وغيرها ( است علمهم عبار ) أي است تخلق الإعمان في قلوبهم ، وقال ابن زيد لست بالذي تسكرهم على الإيمان قال الامام أحمسد حدثنا وكينع عن سفيان عن أبي الزبير عن جاير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقا تل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » ثم قرأ ( فذكر إنما أنت ماذكر لست علمهم بمسيطر) وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من حديث سفيان بن سفيد الثوري به بهذه الزيادة . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من روابة أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية ، وقوله تمالي ( إلا من تولى وكفر ) أى تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق مجنانه ولسانه وهذه كمقوله تعالى ( فلاصدق ولاصلي ولكن كذب وتولى) ولهذا قال (فيعذبه الله الهذاب الأكبر) قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيدبن أى هلال عن على بن خاله ان أبا أمامة الباهلي مر على خاله بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلة سمعها من رسول الله عراقية فقَّال سمعت رسول الله علي يقول «ألا كلكم يدخس الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله» تفرد المخراجه الامام أحمد وعلى بن خاله هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولميزد على ماهمنا روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أى هلال ، وقوله تعالى (إن إلينا إيابهم) أي مرجعهم ومنقلهم (شم إن علينا حسابهم) أي يحن نحاسهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر .آخر تفسير سورة الفائسة ، وله الحمد والمنة .

#### ﴿ تفسير سورة الفجر وهي مكية ﴾

قال النسائي أنا عبد الوهاب بن الحسكم أخبرني يحيى بن سميد عن سلمان عن عارب بن دثار وأبي صالح عن حابر قال صلى مماذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك مماذا فقال منافق فذكر ذلك لرسول الله مماني فقال با رسول الله حثت أصلى معه فطول على فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلمت ناقق فقال رسول الله علي المعاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى ـ والشمس وضحاها ـ والفجر ـ والليل إذا يفشى »

## • ﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْنِ \* وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ \* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِّذِي حِجْرٍ \* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ \* وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِالْوَادِ \* وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأُوْتَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَدِ \* فَأَ كُثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابِ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾

أما الفحر فممروف وهو الصبح قاله على وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدى وعن مسروق ومحمد بن كمب المزاد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر ، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة وقيل الراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس، والليالي العشر الراد بها عشر ذي الحجة كماقاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف ، وقد ثبت في صحيح البخارى عن ابن عباس مر فوعا «مامن أيام السمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » يعني عشر ذي الحجة قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ﴿ ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء » وقيل الراد بذلك العشر الأول من المحرم حسكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ( وليال عشر ) قال هو العشر الأول من رمضان ، والصحيح القول الأول قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثنى خير بن نعم عن أبى الزبير عن جابر عن الني علي قال « إن الشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر » ورواه النسائى عن حمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندى أن المن في رفعه نَكُارة والله أعلم . وقوله تعالى ( والشفع والوتر ) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع وأن الشفع يومالنحر لكونه العاشر وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاك ﴿ قول ثان ﴾ وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال سألت عطاء عن قوله تعالى ( والشفع والوتر ) قلت صلاتنا وترنا هذا ؟ قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى ﴿ قول ثالث ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا مجمد ابن عامر بن إبراهم الأصماني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمسكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله تعالى ( فمن تمجل في يومين فلا إثم عليه ) والوتر قوله تعالى (ومن تأخر فلا إثم عليه)وقال ابن جريج أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق وفي الصحيحين من رواية أبى هريرة عن رسول الله عمالية « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتريمب الوتر» ﴿ قول رابع ﴾ قال الحسن البصرى وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى خلقه

وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول وقال العوفى عن ابن عباس ( والشفع والوتر ) قال ؛ الله وتر واحد وأنتم شفع ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب

﴿ قُولَ عَامَسَ ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سميد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي مجيءن عجاهد ( والشفع والوتر ) قال : الشفع الزوج، والوتر : الله عزوجل وقال أبو عبد الله عن مجاهد : الله الوتر وخلفه الشفع الله كر والأبقى وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ( والشفع والوتر ) كلشيء خلقه الله شفع السهاء والأرض والبر والمحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا ، ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى (ومن كل شيءخلفنا زوجين لعالم تذكرون ) أى لتعلموا أن خالق الأزواج واحد ﴿ قول سادس ﴾ قال قتادة عن الحسن (والشفع والوتر)هو المددمنه شفع ومنه وتر. ﴿ قولسابع في الآية الكرعة ﴾ روام ابن أبي عاتم وابن جرير من طريق ابن جريج، ثم قال ابن جرير ورُوى عن النبي عَلَيْكُ خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحياب أخبرني عياش بن عقبة حدثي خير بن نعم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله علي قال « الشفح اليومان والوتر اليوم الثاأث » هكذا ورد هذا الحبر بهذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللفظ فيرواية أحمدوالنسائى وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم . قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما :هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتركالمغرب فانها ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر في آخرالتهجدمن الليل. وقدقال عبدالرزاق عن معمر عن قنادة عن عمران بن حصان ( والشفع والوتر ) قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنهاو تر وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبي علي النبي علي علم . قال الإمام أحمد حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخًا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حصين أن رسول الله علي سئل عن الشفع والوتر فقال « هي الصلاة بعضها شفع وسضها وتر » هكذا وقع في المسند ، وكذا رواه ابن جرير عن بندار. عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى كدادهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حصين، وكذار واهأ بوعيسي الترمذي عن عمرو ابن على عن ابن مهدى وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة ، وقد رواه خاله بن قيس أيضاعن قتادة وقدروى عن عمران بن عصام عن عمران تفسه والله أعلم ﴿ قلت ﴾ وزواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بنسنان الواسطى حدثنا يزيدبن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام السبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن الني عراقة فذكره هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام . وهكذارواها بن جرير أخبر نانصر بن على حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصان عن الني يَرْكِيُّهُ في الشفع والوتر قال « هي الصلاة منها شفع ومنها وتر »فأسقطذ كرالشيخ المبهو تفرد به عمران بن عصام الضبعي أيو عارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة وهو والد أتى جمرة نصر بن عمران الضبعي روى عنه قتادة والنه أبو مجرة واللثني بن سعيدوا بو التياس يزيد من حميد وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وذكره خليفة بن خياط فى التابعين من أهل البصرة وكانشر يفانبيلا حظياً عند الحجاج بن يوسف ثم قتله بوم الراوية سنة ثنتين وثمانين لخروجه مع ا بن الأشعت وليس له عندالترمذي سوى هذا الحديث الواحد، وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم ولم يجزم ابن جرير بشيءمن هذه الأقوال فى الشفع والوتر وقوله تعالى ( والليل إذايسر)قال الموفى عن ابن عباس أى إذاذهب، وقال عبدالله بن الزير (والليل إذايسر) حتى يذهب بعضه بعضا ، وقال مجاهه وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيدبن أسلم وابن زيد (والايل إذايسر) إذاسار وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أى ذهب و محتمل أن يكون المراد إذا سارأى أقبل وقد يقال إن هذاأ نسب لأنه في مقابلة قوله ( والفحر ) فإن النجر هو إقبال النهار وإدبار الايل فإذا حمل قوله ( والايل إذا يسر)على إقباله كان قسما باقبال الليل وإدبار النهار وبالعسكس كقوله (والليل إذا عسمس والصبح إذا تنفس) وكذا قال الضحاك (والليل إذا يسر)

أى بجرى ، وقال عكرمة ( واللَّيْل إذا يسر ) يعني ليلة جمع ليلة للزدلفة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كشير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظى يقول في قوله (والليل إذا يسر) قال: اسر ياسارولا تبيين إلا مجمع، وقوله العالى ( هافي ذلك قسم الدي حجر ) أى لذى عقبل ولب وحجا ، وإنما سمى العقل حجراً لأنه عنع الإنسان من تعاطى مالا يليق به من الأفعال والأقوال ، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق مجداره الشامي ، ومنه حجر البمامة ،وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف ( ويقولون حجرا محجورا )كل هذا من قبيل واحد ، ومعنى متقارب ، وهذااالقسم هو ،أوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون الطيعون له الحائفون منه المتواضعون لديه الحاشعون لوجهه الكريم ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ( ألم تركيف فعل ربك بعاد ؟) وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين اكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجملهم أحاديث وعبرا فقال ( ألم تركيف فمل دبك بعاد \* إرم ذات العباد ؟ ) وهؤلاء عاد الأولى وهم وله عاد بن إرم بن عوص بن ســـام بن نوح قاله ابن إسحق وهم النَّ بين بعث الله فيهم رسوله هودا عليـــه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريم صرصر عاتية سخرها علمهم سبع ليال وعانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر عصرعهم المؤمنون فقوله تعالى ( إرم ذات العاد) عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى (ذات العهاد ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشــد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهماللسي خلقهم فقال ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق بسط فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) وقال تمالى ( فَأَمَا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) وقال همنا ( التي لم نخلق مثلها في البلاد ) أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيهم ، قال مجاهد: إرم، أمة قديمة يعني عادا الأولى ، قال قنادة بن دعامة والسدى : إن إرم بيت مملكة عاد ، وهذا قول حسن جيدةوى وقال مجاهدوقتادة والسكابي في قوله ( ذات العاد ) كانوا أهل عمد لا يقيمون ، وقال العوفى عن ابن عباس إنما قيل لهم ذات العاد لطولهم ، واختار الأول ابن جرير ورد الثانى فأصاب ،وقو له تعالى(التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أعاد ابن زيد الضمير على العاد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد ، وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أى لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد بعني في زمانهم ، وهذا القول هو الصواب، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد وإعا قال (لم يخلق مثلها في البلاد) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كانب الليث حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن القد دام عن الذي عليه أنه ذكر إرم ذات العاد فقال «كان الرجل منهم يأتى على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكمهم » ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض عن ثور بنزيد الديلي فال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظروا حد وأنا الندى كننزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد ﷺ ﴿ قلت ﴾ فعلى كل قول سواء كانت العهاد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع القرونون شمود كما ههنا والله أعلم

ومن زعم أن المراد بقوله ( إرمذات العاد ) مدينة إما دمشق كما روى عن سعيد بن السيب وعكرمة أواسكندرية كما روى عن القرظى أو غيرها ففيه نظر فانه كيف يلتئم السكلام على هذا ( ألم تركيف فعل ربك بعاد \* إرم ذات العاد ) إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان ، فانه لا يتسق السكلام حيننه ، شم المراد إنسا هو الاخبار عن إهسلاك

القيلة الساة تماد وما ألحل الله بهم من تأسه الذي لا يرد لا أن الراد الاخبار عن مدينة أو إقلتم . وإما لهبت على ذلك لله يغتر بكثير عا ذكره جهاعة من الفسرين عندهذه الآية من ذكر مدينة بقال لها: إزم ذات العاد، مبنية بلبن النهب والفشة قصورها ودورها وبساتيماء وأن حسباءها لآلىء وجواهر وترابها بنادق السك وأنهارها سارحة وعارها ساقطة وُدُورِهَا لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب ، وأنها تنتقلٌ فتارة تسكون بأرض الشام وثارة باليمين وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البـــلاد فان هـــنما كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . وذكر التعلي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دُهب في طلب أباعر له شردت فبينها هويتيه في ابتفائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلمافوجدفها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الدهبية التي تقدم ذكرهاوأنه رجع فأخبر الناس فدهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العادهمنا مطولة جدا فهذه الحكاية ايس يصح إسنادها ولو صع إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والحبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك ، وهذا مما يقطع بعدم صحته ، وهذا قريب مما يخبر به كشير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيهما قناطير الدهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلىء والإكسير الكبير لكن علمهموانع عنعمن الوصول بإليها والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفياء فيأ كلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم والدى بجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كشيرة من ظفر بشيء منهــا أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكنب وافتراء وبهت ولم يصح فى ذلك شيء محما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم والله سبحانه وتعمالي الهمادى للصواب . وقول ابن جرير محتمل أن يكون المراد بقوله ( إرم ذات العاد ) قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف ، فيه نظر لأن الراد من السياق إنمها هو الاخبار عن القبيلة ولهذا قال بعده ( وثمود الدين جابوا الصخر بالواد) يعنى يقطعون الصخر بالوادى قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها وكذا قال مجاهدو قتادة والضحاك وابن زيد ومنه يقال مجتابي النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إدا فتحه ومنه الجبيب أيضا وقال الله تمالي ( وتنحتون من الجمال يونا فارهين ) وأنشد ابن جرير وابن أفي حاتم همنا قول الشاعر :

ألا كل شيء ماخلا الله بائد ﴿ كَا بَاد مِي مِن شَنْيف ومارد هِم ضربوا في كل صاء صمدة ﴿ بأيد شداد أيدات السواعد

وقال ابن إسحق كانوا عربا وكان منزلهم بوادى القرى وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بمسا أغنى عن إعادته. وقوله تعسالي ( وفرعون ذي الأوتاد ) قال العوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الدين يشدون له أجره ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها وكذا قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد وهكذا قالسعيد بن جبير والحسن والسدى . قال السدى كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد ثم برسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه وقال قنادة بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تحتما من أوتاد وحبال وقال ثابت البناني عن أبي رافع قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهر هار حي عظيمة حتى ماتت. وقوله تعالى ( الذين طغوا في البلاد من فأ كثروا فيها الفساد ) أي عردوا وعنوا وعانوا في الأرض بالافساد والأذية للناس (فصب علمهم ربك سوط عذاب ) أي أنزل علمهم رجزا من الساء وأحل بهم عقو بة لا يردها عن القوم الحبرمين

وقوله تعالى (إن ربك لبا لمرصاد) قال ابن عباس يسمع و يرى يعنى برصدخلقه فيها يعماون و يجازى كلابسميه في الدنيا والأخرى وسيعرض الحلائق كانهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا عا يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم همنا حديثا غريبا جدا وفى إسناده نظر وفى صحبته ، فقال حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أبى الحوارى حدثنا يونس الحذاء عن أبى حمزة البيساني عن معاذ بن حبل قال: قال رصول الله مرابعية « يامعاذ إن المؤمن

الله الحق أسير ، يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره ، يامعاذ إن المؤمن قيده القرآن دريله ، والحوف محجته والشوق مطيته ، والصلاة كهفه ، والصوم جنته ، والصدقه فكاكه ، والصدق أميره ، والحياء وزيره ، وربه عز وجل والشوق مطيته ، والصلاة كهفه ، والصوم جنته ، والصدقه فكاكه ، والصدق أميره ، والحياء وزيره ، وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد » قال أبن أبي حاتم : يواس الحا، وأبو حمزة مجمولان وأبو حمزة عن معاذمرسل ولوكان عن أبي حمرة المكان حسنا أي لوكان مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفغ عن ابن عبد الكلاعي أنه سمه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفغ عن ابن عبد الكلاعي أنه سمه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال والصراط علمهن قال فيحبس الحلائق عندالقنطرة الأولى فيقول (قفوهم إنهم مسؤلون ) قال فيحاسبون على الصلاة ويسئلون عنها قال فيها من هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها أدوها وكيف خانوها قال فهلك من هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف خانوها قال فهلك من هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف خانوها قال فهلك من هلك وينجو من نجا ، قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى في جهم تقول اللهم من وصلى فصيله ، ومن قطعي فافطعه قال وهي التي يقول الله عز وجل ( إن ربك لبالمرصاد ) هكذا أورد هسذا الأثر ولم يذكر تمامه

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ فَيَتَهُولُ رَبِّي أَهُلَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلَهُ وَبَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلَهُ وَتُعَلِّمُ وَتَأْكُلُونَ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ رَزْفَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَا مَ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ الْمَالَ حُبًّا ﴾ وَتُعَرِقُونَ الْمَالَ حُبًّا ﴾ اللّهُ عَمًّا ﴾

يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيمتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى ( أيحسبون أيما عدهم به من مال وبنين \* نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون ) وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له قال الله تعالى ابعطي المال من عب ومن لا يحب ويضيق على من الحالين إذا كان غنيا بأن ومن لا يحب وإيما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبروقوله تعالى ( بل لا تكرمون اليتم ) فيه أمر بالا كرام له كما جاء في الحديث الله عن رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن سلمان عن يزيد بن أبي غياث عن أبي هر رواي الله يتم يساء إليه من عالى بالسلمين بيت في المسلمين بيت في الميان عن يريد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد الموريز يعن المن أبي حازم حدثي أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله يتالي قاله « أنا وكافل اليتم كها تيم في المجنة » ابن أبي حازم حدثي أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله يتالي قاله « أنا وكافل اليتم كها تيم في المه المن وعث بعضهم على بعض في ذلك ( و تأ كلون التراث ) يعني الميراث ( أكلا لما ) أي من أي حية حصل لهم والمما كان وحرام ( و تحبون المال حبا جما ) أي كثيرا ( اد بعضهم فاحشا

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكًا \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا ﴿ وَجِاْعً بَوْمَئِذِ بِجَهَ-بَّ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَلَا مَنْ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا ﴿ فَهَا ﴿ وَجِاْعً بَوْمَئِذٍ لِجَهَ-بَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمَا مَنْ أَلُهُ اللَّهُ مُرَى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ

غير تمالى عما يقع يوم القيامة من الأهو ال العظيمة فقال تعالى (كلا) أي حقا (إذا دكت الأرض دكا دكا) أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والحبال وقام الحلائق من قبور هم لرجهم (وجاء دبك) يعنى لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفهون إليه بسيد ولد آدم على الاطلاق عمد صاوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولى العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكالمهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهمي النوبة إلى مخمـد عالية فيقول « أنا لهما أنا لهمـا » فيذهب فيشفع عنمـد الله تعمالي في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعمالي في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سمورة سبحان فيحيء الرب تبارك وتصالي لفصل القضاء كما يشاع والملائكة بجيئون بين يديه صفوفا صفوفا وقوله تعالى ( وجيء يو مثل مجهم ) قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثناعمر بن حفص بن غاث حدثناأني عن العلاء بن خاله السكاهلي عن شقيق عن عبدالله هو ان مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتَّن بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها ، وهكذرواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الداري عن عمر بن حفص به ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن الملاء بن خاله عن شفيق بن صلمة وهو أبووائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه وكذ رواه ابن حرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفراري عن الملاء بن خالبً عن شقيق عن عبدالله قوله . وقوله تعدالي ( يومئذ يتذكر الإنسان ) أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه ( وأني له الله كرى ) أي وكيف تنفعه الله كرى ( يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) يمني يندم على ما كان سلف منه من العاصى إن كان عاصيا ويود أو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا على بن إسحق حدثنا عبد الله يعني ابن البارك حدثنا ثور بن يزيد عن خاله بن معدان عن جبير أبن نفير عن محمد بن عمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم وله إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه رد إلى الدنياكم يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى ( فيومئذ لا يمنب عدابه أحد) أي ليس أحد أشدعدابا من تعديب الله من عصاه ( ولا يوثق وثاقه أحد ) أي واليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين فأما النفس الزكية المظامئينة وهي السأكينة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لهسا ﴿ يَا أَيُّهَا ۚ النَّفْسِ الْمُعَامِئْنَة ارجعي إلى ربك )أي إلى جواره وثوابه وما أعدلمباده في جنته (راضية )أى في نفسها ( مرضية ) أى قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ( فلدخلي في عبادي ) أي في جملتهم ( وادخلي جنق ) وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاكما أن الملائكة بيشرون المؤمن عند استضاره وعند قيامه من قبره فيكذلك همنا

ثم اختلف الفسرون فيمن نزلت هذه الآية فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عبان بن عفان : وعن بريدة آبن الحصيب نزلت في حمرة بن عبد المطلب رضى اله عنه. وقال الهوفى عن ابن عباس يقال الأرواح المطمئنة يوم القيامة (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) أيهى صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا (راضية مرضية) وروى عنه أنه كان يقرؤها (فادخلى في عبدى وادخلى جنق) وكذا قال عكرمة والسكابي واختاره ابن جرير وهو غريب والمظاهر الأول القوله تعالى (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) (وأن مردنا إلى الله) أى إلى حكمه والوقوف بين يديه وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد ن عبد الرحمن بن عبد الله الدستكي حدثن أبيه عن أبيه عباس في قوله تعالى (يا أيتها النفس العلمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) قال جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (يا أيتها النفس العلمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) قال نزلت وأبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال « أما إنه سيقال لك هذا » ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشع عن سعيد بن جبير قال : قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيتها النفس الغلمئنة ارجعي إلى ربك راضي الله ما أدسن هذا الحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيتها النفس الغلمئنة ارجعي إلى ربك راضي أنقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا الحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أما إن الماك اللك عنه أن المال الله النبي صلى الله عليه وسلم ( أما إن الماك الله النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أنها إن الماك اللك

سية ول لك هذا عند الموت » وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به وهذ امرسل حسن .

ثم قال ابن أبي حائم وحدثها الحسن بن عرفة حدثها مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم برعلي خلقته فدخل نعشه شم لم بر خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدري من تلاها (يا أيتها النفس الطمئنة ارجمي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتى) ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فنه كره . وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى المعروف بشكر في كتاب المجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال : أسرت في بلاد الروم فحمه الملك وعرض علينا دينه على أن من امنع ضربت عنقه فارند ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألهي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء شماعا وجه الماء و نظر إلى أبه لئك الثلاثة ققال: يافلان ويافلان ويافلان يناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راصية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتى ) شمناص في الماء وقال في كادت النصاري أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئات الثلاثة إلى الاسسلام قال وجاء الفداء من عند الخلفة أبى حمد النصور فخلصنا

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رواحة بنت أبى عمرو الأوزاعى عن أبها حدثنى سلمان بن حبيب المحار بى حدثنى أبو أمامة أن رسول الله والله على الله على اللهم إلى أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك » ثم روى عن أبى سلمان بن وبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحداً مه آخر تفسير سورة العجر، ولله الحدوالمنة

# ﴿ تفسير سورة البلدوهي مكية ﴾

﴿ يَسْمُ أَلَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

أني حاتم واختار بابن جرير أنه فاكل واله وولده وهو محتمل أيضا ، ونوه عالى ( استنسا الما الذي كبد )روي بن ابن مسعود وأبن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهم النخمي وخبثمة والضحاك وغيرهم يعفى منتصبا فادابن عباس فيرواية عنه منتصبا في بطن أمه والسكيد الاستواء والاستقامة ، ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقما كقوله تعالى (يا أيها الإنسان ماغرك بريك الكريم اللهي خلفك فسواك فعدلك فيأي صورة ماشاءركبك ) وكنقوله تعالى (لقدخلقنا الإنسان) في أحسن تقويم) وقال ابن أبي نجيح وجر يجوعطاء عن ابن عباس: في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه ، وقال مجاهد ( في كبد ) نطفة ثم علقة ثم مضغة يسكيد في الحلق قال مجاهد وهو ك. قوله تعالى ( حملته أمه كرها ووضعته كرها) وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك وقال سعيد بن حبير ( الهدخلفنا الإنسان في كبد ) في شدة وطلب مميشة وقال عكرمة في شدة وطول وقال قتادة في مشقة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم أخبرنا عبد الحيد بنجعفر سمعت محدين على أباجعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول اله تعالى ( القد خلفنا الانسان في كبد) قال في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبوجعفر ، وروى من طريق أبي مودود سمعت الحسن قرأهذه الآية (لقد خلفنا الانسان في كبد) قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة وفي رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة وقال ابن زيد ( لقد خلفنا الانسان في كبد ) قال آدم خلق في السهاء فسمي ذلك الكدر واختار ابن جر رأن الراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها ، وقولة تعالى ( أبحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال الحسن البصرى يعنى ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) يأخذ ماله وقال قتادة (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) قال ابن آدم يظن أن لن يسئل عن هذا المال من أين اكتسبه وأبن أنفقه ، وقال السدى (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال الله عزوجل ، وقوله تعالى (يقول أهلكت مالالبدا) أي يقول ابن آدم أنفقت مالالبدا أي كشيرا قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدى وغيرهم (أيحسب أن لن يره أحد) قال مجاهداًى أيحسب أن لم يره الله عزوجل وكذا قال غيره من السلف : وقوله تعالى ( ألم نجمل له عنيين ) أي يبصر بهما (ولسانا) أي ينطق به فيعبر عما فيضميره(وشفتين) يستمين بهما على الـكلام وأكل العلمام وحمالا اوجهه وفعه . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نع عظاما لا محصى عددها ولا تعليق شكرها وإن مما أنعمت عليك أن جملت لك عينين تنظر بهما وجملت لهما غطاء فانظر بعينيك إلىما أحللتكك وإنرأيت ماحرمت عليك فأطبق عليهما غطاءها وجملت لك اسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك فان عرض عليك ماحروت علىك فأغلق عامك السانك . وجعلت لك فرجا وجعلت لك مسترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فان عرض عليك ماحرمت عليك فأرخ عليك سترك ، ابن أنم إنك لا محمل سخطى ولا تطيق انتقامي » (وهديناه النجدين ) العارية بن قالسفيان الثوري عن عاصم عنزر عن عبدالله هو ابن مسمود (وهديناه النجدين) قال الحير وااشر وكذا روى عن على وابن عباس وعجاهد وعكرمة وأي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين وقال عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيمة عن يريد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عراقية « ها مجدان في حمل مجد الشر أحب إليكم من مجد الحير » تفر دبه سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان وقدو ثقه ابن معين وقال الامام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث ، وقال أحمد تركت حديثه لاضطرابه وروى خسة عشر حديثا منكرة كام ا مأعرف منها حديثا واحدايشبه حديثه حديث الحسن \_ يعنى البصرى - لايشبه عديث أنس وقال ابن جرير حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية عن أي رجاء قال سمت الحسن يقول (وهديناه النجدين) قال ذكر لنا أن نبي الله علي كان يقول « يا أي الناس إنهما النجدان نجد الحير ونجد الشر فاجعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخسير » وكذا رواه حبيب بن الشهيد و معمر ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا و مكذا أرسله قنادة وقال ابن أبي حاتم حدثناأ مهدين عصام الأنصاري حدثنا أبوأ حد الزسري حدثنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى ( وهديناه النحدين) قال التدبين وروى عن الربيع بن خيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به ثم قال والصواب القول الأول و أُحَدِّرُ هَذَهُ أَوْ لَهُ تَعَالَى ( إِنَا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مَنْ نَطَعَهُ أَمْشَاحَ نَبَتَنِيهُ فَجَعَنَنَاهُ سَمِيعًا بِصَيْرًا عَهِ إِنَّاهُ لِينَاهُ السّبِيلَ إِمَاسًا كُرَ، وَإِمَا كَفُورًا )

﴿ فَلَا ٱقْدَحَمَ ٱلْمَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْمَرْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَدِيهاً ذَا مَقُرَابَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ \* ثُمُ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أَوْ لَتُكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَلْمَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْنَمَةِ \* عَلَيْمِ

قال أن جرير حدثني عمر بن إساعيل بن عالد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عظية عن أبن عمر في قوله أمالى ( فلا اقتحم ) أى دخل ( العقبة ) قال جبل في جهتم وقال كعب الأحبار ( فلا اقتحم العقبة ) هوسبعون درجة فى جهنم وقال الحسن البصرى ( فلا اقتحم المقبة ) قال عقبة في جهنم وقال قتادة إنهاعقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تمالى وقال قتادة ( وما أدراك ما العقبة ؟ ) ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال ( فك رقبة أو إطعام ) وقال ابنزيد ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَّبَةَ ﴾ أَى أَفْلًا سَلَكَ الطَّريقِ التي فَيْمَا النَّجَاةَ والحير ثم بينها فقال تعالى ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ فك رقبه أو إطامام ) قرىء فك رقبة بالإضافة وقرىء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتاالقراء تهن معناها متقارب ، قال الإمام أخمد حدثنا على بن إبراهم حدثنا عبد الله يمني أبن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكم ، ولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «من أعتق رقبة مؤمنة أُحتَق الله بكل إرب - أي عضوا - منها إربا منهمن النار حتى إنه ليعتق باليداليدوبالرجل الرجل وبالفرج الفرج فقال على بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد نعم فقال على بن الحسين لفلام له أفره غلمانه ادع مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حرلوجه الله ، وقد رواه البعداره ومسلم والترمدي والنسائي من طرق عن معيد بن مرجانه به وعند مسلم أن هذا الغادم الدى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم وقال قنادة عن سالم بن أبي الجمد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيج قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فان الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار وأيما أمرأة مسلمة أغتقت امرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » رواه ابن جرير هكذا وأبو تجييح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه

قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني مجير بن سعد عن خاله بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن الني يُزَلِينَ قال «من بني مسجدا ليذكر الله قيه بني الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نؤرا بوم القيامة »

﴿ طريق آخرى ﴾ قال أحمد حدثنا الحكم بن بن نافع حدثنا جرير عن سلم بن عامر أن شرحبيل بن السمعل قال العمرو ابن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضوا ، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم فيلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى أبو داود والنسائي بعضه ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أحمد حدثنا هاشم حدثنا الفرج حدثنا القمان عن أبي أمامة عن عمر وبن عبسة : قال السلمي قات له حدثنا حدثنا حدثنا ما من ولا وهم قال سمعته يقول « من ولا له تلاثة أو لاد في الإسمالام فما توا قبل أن يباهوا الحنث أدخله الله الحنة في في المال رحمته إياهم ، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، ومن نسهم في سميل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فان المجنة عانة أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها »

وهذه أسانيد حيدة قوية ولله الحمد

وحديث آخر ﴾ قال أبو داود حدثنا عيسى بن محد الرملي حدثناصمرة عن ابن أبي عبلة عن المريف بن عياش السيلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثاليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحسدكم ليقرأ ومصحفه مُعلَق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسدول الله مُثَالِيَّةٍ قال أتدنا رسول الله صلى الله عليمه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالفتل فقال « أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار » وكذا رواه النسائي من حديث إبراهم بن أبي عبلة عن العريف بن عياش الدياسي عن واثلة به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجدامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار » وحدثنا عبل الوهاب الحفاف عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن قيسا الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال « من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحن البحلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبدالر حمن بن عوسجة عن البراء ابن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال يا رســول الله علمني عملا يدخلني البحنة فقال « لأنْ كنت أنصرت الحطبة لقد أعرضت المسئلة ، أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة، قال «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تمين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على دى الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فأطمم الجائع ، واسق الظمآن و تمر بالمعروف وانه عن النكر فان لم تطق ذلك فكف اسانك إلا من الحبير » . وقوله تمالى ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) قال ابن عباس ذي مجاعة ، وكذا قال عكرمة ومجاهدوالضحاك وقتادة وغير واحد والسفب هو الجوع ، وقال إبراهيم النخمي في يوم الطمَّام فيه عزيز ، وقال قتادة في يوم مشتهي فيه الطعام . وقوله تعالى ( يتما ) أي أطعم في مثل هذا اليوم يتما ( ذا مقربة ) أي ذا قرابة منه قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدى كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنتسيرين عن سلمان بن عامر قال سمنت رسول الله عليه بقول « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان ، صدقة وصلة » وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحييح وقوله تمالي (أومسكيناذامتر به) أي فقير امدقعا لا صقا بالتراب وهو الدقعاء أيضاء قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق الدي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب وفي رواية هو الدي لصق بالدقماء من الفقر والحاجة ليس له شيء، وفي رواية عنه هو البميدالتربة، قال ابن أبي حاتم يعني الغرب عن وطنه ، وقال عكرمة هو الفقير المديون الحماج، وقال سعيد بن جبيره والله يا أحداه وقال ابن عباس وسميد وقتادة ومقاتل بن حيان سهو ذو العيال ، وكل هذه قريبة المني. وقو الاتعالى ( ثم كان من الله ين آمنوا) أى ثم هو مع هـذه الأوصاف الجيلة الطاهرة مؤمن بقلبة محتسب ثواب ذلك عنــد الله عز وجل كما قال تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) وقال تمالي (من عمل صالحا منذكر أو أنني وهو مؤمن ) الآية . وقوله تعالى ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) أي كان من المؤمنين العاملين صالحا «المتواصين بالصبر علىأذى النماس وعلى الرحمة بهم كا جاء في الحمديث الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وفي الحديث الآخر « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » . وقال أبو داود حد ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثناً سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال : من لم يرحم صغير ناويمرف حِق كبير نا فليس منا ، وقوله تمالى ( أولئك أصحاب الميمنة ) أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب المين . ثم قال ( والدين كفروا بآياتنا هم أصحاب الشأمة ) أي أصحاب الشمال ( عليهم نار مؤصدة ) أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها اقال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحد بن كعب القرظي وعطية الموفى والحسن وقتادة والسدى ( مؤصدة ) أي مطبقة قال ابن عباس مفلقة الأبواب ، وقال مجاهد أصد الباب باغة

قريش أى أغلقه وسيأى فى ذلك حديث فى سورة ( ويل لسكل همزة لمزة ). وقال الضحاك ( مؤصدة )حيطلاباب له وقال قتادة ( مؤصدة ) مطبقة فلا ضوء فهما ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد ، وقال أبو عمران الجوتى إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل حبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس فى الدنيا شره فأو ثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أو صدوها عليهم أى أطبقوها قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا ، ولا والله لا ينظرون فها إلى أدم سماء أبدا ولا والله لا تلتقى جفون أعينهم على غمض نوم أبدا ، ولا والله لا يذوقون فها بارد شراب أبدا . رواه ابن أبى حاتم . آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمنة

### ﴿ تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكنة ﴾

تقدم حديث جابر الدى فى الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ؟ »

﴿ بِسْمِ أَللهِ أَلرَّ مَمَانِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَحَهَا \* وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا \* وَٱلنَّهَا \* وَٱلنَّهَا \* وَٱلنَّهَا \* وَٱلنَّمَا وَوَمَا بَنَهَا \* وَٱلنَّهُ وَالنَّمْسِ وَضَحَهَا \* وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَلْهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّهَا \* وَقَدْ خَابَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا \* وَآفَدُ عَالَ هَوَ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّهَا ﴾ مَن دَسَّهَا ﴾

قال مجاهد ( والشمس وضحاها ) أى وضوعها وقال قتادة (وضحاها )النهار كله . قال ابن جرير والصوابأن قال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هوالنهار ( والقمر إذا تلاها ) قال مجاهد تبعها ، وقال الهوفى عن ابن عباس ( والقمر إذا تلاها ) قال يتلو النهار ، وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤى الهلال ، وقال ابن زيد هو يتاوها فى النصف الأول من الشهر ، وقال وقال ابن زيد هو يتاوها فى النصف الأول من الشهر شم هى تتاوه وهو يتقدمها فى النصف الأخير من الشهر ، وقال مالك عن زيد بن أسلم إذا تلاها لية القدر . وقوله تعالى (والنهار إذا جلاها) قال مجاهد أضاء وقال قتادة ( والنهار إذا الحلاها ) الله عن زيد بن أسلم إذا تلاها لية القائل تأول ذلك بعنى والنهار إذا جلاها ) أى البسيطة لمكان أولى ولصح تأويله في قوله عليها في قالت في ولو أن هذا القائل تأول ذلك بعنى ( والنهار إذا جلاها ) أى البسيطة لمكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى ( والنهار والنهار إذا جلاها ) انه كفوله المتالى ( والنهار والنهار إذا بعشاها ) فكان أجود وأقوى والله أعلم ولهذا قال مجاهد ( والنهار إذا جلاها ) انه كفوله تعالى ( والنهار إذا بغشاها ) يونى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق

وقال بقية بن الوليد عن صفوان حداني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا بجاء الليل قال الرب جل جلاله غشى عبادى خاتى المظم فالليل بها به والذي خلقه أحق أن يهاب . رواه ابن أي حامي، وقوله تعالى ( والسهاء وما بناها ) يحتمل أن تركون ما ههنا مصدرية بمعنى والسهاء وبنائها وهو قول قتادة ومحتمل أن تركون بمعنى من يعنى والسهاء وبنائها وهو قول مجاهد وكلاها متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى ( والسهاء ببينهاها بأيد ـ أى بقوة ـ وإنا لموسعون الأرض فرشناها فنعم الماهدون ) وهكذا قوله تعالى ( والأرض وما طحاها ) قال مجاهد: طحاها دحاها ، قال المهوفي عن ابن عباس ( وما طحاها ) أى خلق فيها وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ضحاها قسمها . وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدى والثورى وأبو صالح وابن زيد ( طحاها ) بسطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من الفسر بن وهو المعروف عند أهل اللغة ، قال المجوهرى طحوته مثل دحوته أى بسطته ، وقوله تعالى ( ونفس وما سواها ) أى خلقها اللهة ، قال المجوهرى طحوته مثل دحوته أى بسطته ، وقوله تعالى ( ونفس وما سواها ) أى خلقها الله أنه الفطره القوعة كما قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الق فطر الناس علمها كلاتيد بل لحلق الله ) وقال رسسول الله صدلى الله عليه الله على الفطرة فأ بواه بهودانه كلاتيد بل لحلق الله ) وقال رسسول الله صدلى الله عليه وسدلم ( كل مولود يوله على الفطرة فأ بواه بهودانه

أو بنصرانه أو يعجمانه كما نولد النهيمة جهام هل خدون فها من جدعاء ؛ ﴿ أَخْرَجَاهُ مَنْ رَوَايَةٌ أَفِي هُرَ يُرة وَقُ صحبح مسلم من رواية عياض بن حماد المجاشمي عن رسول الله علي قال « يقون الله عز وجل : إنى خلفت عبادى حنفاء فجاءتهم الشساطين فاحتالتهم عن ديهم » ، وقوله تعالى ( فألهمها فمبورها وتقواها ) أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لهما وهداها إلى ماقدر لهما . قال ابن عباس ( فألهمها فجورها وتقواها ) بين لها الخير والقمر وكذا قال مجاهدوقنادة والضحاك والثوري وقال سعيد بن جمير: ألهمها الحيروالدم ، وقال ابن زيد : جعل فها فجورها وتقواها ، وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاهم النبيل قالا حدثنا عزرة ابن ثابت حسدتني محيى بن عقيل عن يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصيين أرأيت ما يممل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضى علمم ومضى علمم من قدر تند سبق أو فما تستقبلون مما أتاهم به نبيهم عَلَيْتِهِ وَأَكَدَتَ عَلَمُم الحَجَة ؟ قلت بل شيء قضى علمهم ، قال فهل كون ذلك ظلما ؟ قال ففزعت منه فزعا عديدا قال : قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسمثل عما يفعل وهم يستاون قال ســــــــــدك الله إنما سألك لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أرأيت مايعمل الناس فيمه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سسبق أم ثيء مما يستقبلون عما أتاهم به نبهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال « بل شيء قد قضي عليهم » قال ففيم نعمل ؟ قال « من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين بهيئه لهما وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ( ونفس وما سواها \* فألهمهما فحورها وتقواها )» رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به ، وقوله تعالى (قد أفاح من زكاها وقد خاب من دساها ) يحتمل أن يكون العني قد أفلح من زكي نفسيه أي بطاعة الله كاقال قنادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والزذائل، وبروى لحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وكقوله تعالى ( قد أفلح من تزكى ﴿ وَذَكَّر اسْمَ رَبُّ فَصَلَّى ) ( وقد شاب من دساها ) أي دسسها أي أخمام ا ووضع منها نخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب العاصي وترك طاعة الله عن وحسل وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دسى الله نفسه كما قال العوفي وعلى بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سنهل بن عمّان حدثنا أبو مالك يعدني عمرو ابن الحارث عن عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليـــه وسلم يقول في قول الله عز وجل ( قد أفايح من زكاها ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَفَلَمَتُ نَفُسَ رَكَاهَا الله عز وجل » ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث والضحاك لم يلق ابن عباس ، وقال الطبراني حدثنا يحيي بن عمَّان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيمة عن عمر وبن دينار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهده الآية (ونفس وما سواها ؛ فألهمها فجورها وتقواها) وقف عُمقال « اللهم آت نفسي تقواها ، أنت وليها ومولاها ، وخير من زكاها » ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حائم حدثنا أبوزرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدنى حدثنا عبد الله برعبدالله الأموى حدثنامهن بن محدالففارى عن حنظلة بنعلى الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عُمَالِيُّهُم يقرأ « (فألهمها فجورها وتقواها ) ــقالـــاللهمآت نفسي تقواها ، وزكما أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها » لم خرجوه من هذا الوجه ، وقال الامام أحمد حدثناً وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح ابن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي عراقية من مضجعه فلمسته بيدهافو قمت عليه وهوسا جدوهو يقول «رب أعط نفسى تقواها ، وزكما أنت خيرمن زكاها ، أنت واما و، ولاها » تفرد به

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث عن زيدبن أرقم: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل ، والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر . اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خبر من زكاها، أنت ولها ومولاها . اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها » قال زيد كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم بعلمناهن و عن نعلم كمؤهن ، رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث وأبي عَبَانُ النهدي عن زيد بن أرقم به

﴿ كَذَّبَتَ غُودُ بِطَغُونَهَا. ﴿ إِذِ ٱلْبَهَتَ أَشْقَلْهَا ﴿ فَقَالَ لَمْ ۚ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقَلْهَا ﴿ فَـكَذَّبُوهُ فَمَقَرُّوهَا فَكَرْدُمَ عَلَيْهِمْ رَجُهُمْ بِذَ نَبِهِمْ فَسَوَّتُهَا ﴾ وَلاَ يَخَافُ عُقْبَتُهَا ﴾

يخبر تعالى عن عُود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى وقال محمد بن كمب (بطغواها) أى بأجمعها والأول أولى قاله مجاهد وقنادة وغيرها فأعقهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين ( إذ انبعث أشقاها ) أى أشقى القبيلة وهوقدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر عودوهو اللَّمَى قال الله تعالى ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) الآية وكان هذا الرجل عزيزا فهم شريفا في قومه نسيبا رئيسامطاعا كا قال الإمام أحمد حدثنا ابن عمر حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال « إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منسع في رهطه مثل أبي زمعة» ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سنتهما وكذا ابن جزير وابن أبي حاتم عن طوق عن هشام بن عروة به . وقال أبن أبي حاتم حداثنا أبو زرعة حداثنا إبراهم بن موسى حدثنا عيسي بن يونس حدثنا مجمد بن إسحاق حدثني بزيد بن مجمد بن خشم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خشم بن أبي مر ثد عن عمار ابن يا سر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى « ألا أحدثك بأشقى الناس ، » قال بلى قال «رجلان أحيمر نمود الله ي عقر الناقة والدى يضر بك يا على على هذا \_ يعنى قرنه \_ حتى تبتل منه هذه » يعنى لحيته . وقوله تعالى ( فقال لهم رسول الله ) يمنى صالحا عليه السلام ( ناقة الله ) أى احدروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ( وصقياها ) أى لا تعتدوا علما في سقياها فان لها شرب يوم ولسيم شرب يوم معاوم قال الله تعالى ( فسكذبوه فعقر وها ) أى كذبوه فعا جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم ( فدمدم عليهم رجم بذنيهم)أى غضب عليهم فدمر علمهم ( فسواها ) أي فجمل العقوبة نازلة علمم على السواء قال قنادة بلغنا أن أحيمر عُود لم يعقر الناقة حق تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنتاهم فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله علمهم بذنهم فسواها. وقوله تمالي ( ولا مخاف) وقرىء فلا يُحَافَ ( عقباها ) قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعة وكذا قال مجاهد والحسن وبكربن عبدالله المزنى وغيرهم وقال الضحاله والسدي ( ولا يخاف عقباها ) أى لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم . آخر تفسير سورة والشمس وضحاها ، ولله الحمد والله .

# ﴿ تفسير سورة الليل وهي مكية ﴾

تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ « فها صليت بسبع اسم ربك الأعلى ، والشمس وضعاها ، والليل إذا يفشى

﴿ وَٱلَّـٰيْلِ إِذَا يَمْشَىٰ \* وَالَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ \* وَمَا خَلَقَ ٱللَّـٰ كَرَ وَالْأَنْنَى \* إِنَّ سَمْيَكُم ۚ ٱشَنِّى \* فَأَمَّا مَن ۚ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْخُمْنَىٰ \* فَسَلُنَيِّسُرُ هُ لِالْمُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَن بَحْلِ وَٱسْتَفْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالْخُمْنَىٰ \* وَمَدَّقَ بِالْخُمْنَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْخُمْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالْخُمْنَىٰ \* وَشَلُنَيِّسُرُهُ لِلْهُمْرَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْخُمْنَىٰ \* وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن الغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركمتين وقاله: اللهم ارزقني جليسا صالحا: قال فجلس إلى أبى الدرداء فقال لهأ بو الدرداء مهن أنت؟ قال من أهل الكوفة ، قال كيف صمعت ابن أم عبد يقرأ ( والليل إذا يغشي \* والنهار إذا تجلى )قال علقمة (والذكر

والأنى ) فقال أبو الدرداء لقد سممها من رسول الله عليه في زال هؤلاء حق شككون شم قال ألم يكن فيمكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والدي أجير من الشيطان على لسان عمد صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخارى همنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي السرداء فطلم موجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالواكلنا ، قال أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال كيف عممته يقرأ ( والايل إذا يُعْنَى \_ قال \_ والذكر والأنثى) قال أشهد أني سمت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهو لايريدنى على أن أقرأ ( وما خلق الله كر والأنثى ) والله لا أتابعهم هـ ذا لفظ البخارى . هكذا قرأ ذلك ابن مسمودوأ برالدردا ، ورفعه أبوالسرداء وأما الجهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام المثماني في سائر الآفاق(وماخلق الا كروالأنثي)فأقسم تعالى ( بالليل إذا يغثى )أى إذا غشى الحليقة بظلامه (والنهار إذا تجلى ) أى جنيائه وإشراقه ( وما خلق الذكروالأشى) كقوله تعالى (وخلقنا كم أزواجا) وكمقوله (ومن كل شيء خلقنا زوجين) ولماكان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا ولهذا قال تعالى ( إن سعيكم لشق) أى أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا قال الله تعالى ( فأمامن أعطى واتقى ) أي أعطى ما أمر بإخراجه واتفي الله في أموره (وصدق بالحسني ) أي بالحجازاة على ذلك قاله قتادة ، وقال حصيف بالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكر مةوأ بوصالح وزيد بن أسلم ( وصدق بالحسن ) أي بالحلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ( وسدق بالحسن )أي بلا إلا الله وفي رواية عن عكرمة ( وصدق بالحسني ) أي بما أنعم الله عليه ، وفي رواية عن زيد بن أسلم ( وصدق بالحسني ) فال الصلاة والزكاة والصوم وقال مرة وصافة الفطر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن سالح الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرباحي محدث عن أبي بن كعب قالسألت رسول الله مالية عن الحسني قال « الحسني : الجنة »

وقوله تعالى ( فسنيسره اليسرى ) قال ابن عباس يمني النخير ، وقال زيد بن أسلم بعني للجنة وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تمالي ( وأما من عمل ) أي عاعنده (واستغفى) قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستفنى عن دبه عزوجل. رواه ابن أبي حاتم (وكذب بالحسن)أي بالجزاء في الدار الآخرة ( فسنيسره للعسري ) أي اطريق الشركا قال تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأجدارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتهم يعمهون ) والآيات في هذا العني كثيرة دالة على أن الله عزوجل بجازي من قصد الحبر بالتوفيق له ومن قصد الشر بالحذلان وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا للمني كشيرة ﴿ رواية أبي بكر الصديق رضى الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا على بن عياش حدثني العطاف بن خاله، حدثني رجل من أهل البصرةعن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحميٰ بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال صمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهويةول : قلت لرسمول الله عَلِيْكِيْ يا رمسول الله أنعمل على ما فرغ منه أوعلى أمر مؤتنف ؟ قال « بل على أمر قد فرغ منه » قال ففيم الممل يا رسول الله ؟ قال ﴿ كُلُّ ميسر لما خلق له ﴾ ﴿ رواية على رضي الله عنه ﴾ قال البخاري حدثنا أبو نعيم حد تناسفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالبرض الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وصلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقمده من الجنة ومقمده من النار » فقالوا يا رسول الله أفلا نتسكل ؟ فقال « اعماوا فسكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ (فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى \_ إلى قوله \_ العسرى ) وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه . ثم رواه عن عُمَانَ بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن على بن أبي طالب رضى الله عنمه قال : كنا في جنازة في بقيع الفرقد فأتى رسول الله عَرَائِلُم فقعد وقعدنا حوله ومعسه عفصرة فنمكس فجعل ينكت عخصرته ثم قال « ما منسكم من أحد. أوما من نفس منفوسة إلا كتب مكانهامن الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة » فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منامن أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال « أماأهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » ثم قرأ ( فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى ) وقد أخرجه بقية الجاعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به فرواية عبد الله بن عبد أله الامام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبدالله قال عممت سالم بن عبد الله تعدث عن ابن عمر قال : قال الامام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبدالله قال معمت سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال : قال عمر بارسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قدفرغ أو مبتدأ أو مبتدع ؟ قال « فيا قد فرغ منه ، فاعمل يا ابن الحطاب فإن كلا ميسر ، أما من كان من أهل السعادة فانه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فانه يعمل للشقاء » ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدى به وقال حسن صحبح

﴿ حديث آخر من رواية جابر ﴾ قال ابن جرير حدثنى يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أنى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال بارسول الله أنه مل لأمر قدفرغ منه أولاً مر نستاً نفه ؟ فقال « لأمر قدفرغ منه » فقال سراقة فقم العمل إذا ؟ فقال رسول الله يَرْائِينُهُ « كل عامل ميسر لعمله » ورواه مسلم عن أبى الطاهر عن أبى بن وهب به

و حديث آخر في قال ابن جرير حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كمب المعدوى قال سأل غلامان شابان النبي برات الله أنه الله الله المعمل في المعمل أنه المعمل المعمل أنه المعمل أنه المعمل الله أمر قد فرغ منه » فقالوا فكيف بالمعمل بارسول الله أحمد من هذا الوجه .

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير حدثني الحسن بن الله بن أن كبشة حدثنا عبد اللك بن عمر و حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد العصرى عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماهن يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط عسكا تلفآ » وأنزل الله فى ذلك القرآن ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى \* وأما من بخلُ واستغنى وكذب بالحسى فسنيسره لامسرى ) ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة باسناده مثله ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحركم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباسأن رجلا كان له نخيل ومنها . نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال فاذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الممرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من تخلته فينزع الثمرة من أيديهم وإن أدخل أحدهم الثمرة في فه أدخل اصبعه في حلق الغــلام ونزع الثمرة من حلقه فشكا ذلك الرجــل إلى النبي عَلِيْكِيْ وأخبره بمـا هو فيهمن صاحب النحلة فقال له النبي مَرْالله « اذهب » ولهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له « أعطني نخاتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة » فقال له لقد أعطيت ولكن يسجبني تمرها وإن لي لنخلا كثيراً مافيها نخلة أعجب إلى عُرة من عُرها فذهب النبي عَرَالِيُّهِ فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة فقال الرجل بارسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نُخلة في الجنة ؟ قال « نعم » ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاها نخل فقالله أخبرك أن مجمدا أعطاني بنخلتي المائلة إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظلني أعطاه قال : وما مناك ؟ قال أربعون نحلة فقال الرجل : لقسد جئت بأمر عظم نخلتك تطاب بها أربمين نخلة ، نم سكمًا وأنشآ في كلام آخر ثم قال أنا أعطيتك أربعين نخلة فقال اشهدلي إن كنت صادقا فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أنى قدأعطيته من نخلي أربعين خلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان ثم قالهماتقول فقال صاحب النخلة فدرضيت ، ثم قال زمد ايس بينى وبينك بيع لم نفترق فقال له قد أقالك الله ولسب بأجمق حين أعطيتك الربين غلة بنخلتك المائلة فقال صاحب النخلة قدرضت على أن تعطيني الأربعين على ما أربد قال تعطينها على ساق ثم مكت ساعة ثم قال هي لك على ساق وأوقع له شمودة وجد له أربعين نخلة على ساق فتفرقا فذهب الرجل إلى رسول عليا فقال بارسول الله بإلى النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لى فهي لك فذهب رسول الله بالله إلى الرجل صاحب الدار فقال الله الله عن وحسل ( والليل إذا يغيني سالمي قوله ساقاً من أعطى واتفى وصدق بالحسني فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستعنى وكذب بالحسني فسنيسره للمسرى ) ألى آخر السودة ، هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غرب جداً .

قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أي بكر الصديق رضى الله عنه حدثنا هارون بن إدريس الأصم حدثنا عبد الرحمن بن مجمد الحادبي حدثنا مجمد بن إسحاق عن مجمد بن عبد الرحمن بن مجمد الحديق عبد الرحمن بن مجمد الحديق بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن عامر بن عبد الله بن الزير قال كان أ يوبكر رضى الله عنه بعتق على الإسلام بمكة فسكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أ يوه أى بني أراك تعتق أناسا ضعفاء فاو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك و ينجونك ويناه ون عنك فقال أي أبت إنما أريد سائطنه قال ساعند الله قال فحدثني بعض أهل بيق أن هذه الآية أنزلت فيه ويدفعون عنك واتقي وصدق بالحسني فسنيسره ليسرى) ، وقوله تعالى (وما يعني عنه ماله إذا تردى) قال مجاهد ؛

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى \* وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُ وَلَىٰ \* فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَفَّى \* لَا يَصْلَهَا إِلاَ الْأَشْفَى \* اللَّذِي يُؤْنِ مَالَهُ يَتَزَكَمُ فَارًا تَلَفَّى \* لَا يَصْلَهَا إِلاَ الْأَشْفَى \* اللَّذِي يُؤْنِ مَالَهُ يَتَزَكَى \* وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نَّمْةَ تَحْزَى \* اللَّذِي يُؤْنِ مَالَهُ يَتَزَكَى \* وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نَّمْةَ تَحْزَى \* اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ إلّا أَبْتِفَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

قال قنادة (إن علينا المهدى) أى نبين الحلال والحرام ، وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى ( وإن لنا للآخرة والأولى) أى الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما ، وقوله تعالى ( فأندر تركم ناراً تلغلى ) قال مجاهد أى توهيج ، قال الإمام أحمد حدثنا شميد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سلا بن رحب سمعت النعمان بن يشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى المعلميه وسلم يخطب يقول « أنذر تركم النار » حتى لو أن رجلاكان بالسوق السمعه من مقامى هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاقمه عند وجليه ، وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنى شعبة حدثنى أبو إسحاق سمعت النعمان بن بشير يخطب و يقول عممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن أهون أهل النار عذا با يوم القيامة رجل توضع فى أخمى قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه » رواه البخارى ، وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جمرتان يغلى منهما دماغه » رواه البخارى ، وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن من ناريغلى منهما دماغه كايغلى المرجل مايرى أن أحدا أشد منه عذا با وإنه لأهونهم عذا با » ، وقوله تعالى (لايصلاها من الريغلى منهما دماغه كايغلى المرجل مايرى أن أحدا أشد منه عذا با وإنه لأهونهم عذا با » ، وقوله تعالى (لايصلاها عن العمل بحوارجه وأركانه

قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيمة حدثنا عبد الله بن سعيد القبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي « لا يدخل النار إلاشقى » قبل ومن الشقى قال « الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية »

وقال الامام أحمد حدثنا يونس وشريح قالا حدثنا فليح عن هلال بن على عن عطاء بن بسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على ا

قال « مِنْ أَطَاعِنَ دَخُلُ الْحِنَةُ ، ومن عصائي فقد أبي » ورواه المخاري عن محمد بن سنان عن فليح به وقوله تعالى ( وسيحتبها الأتق ) أي وسيزحزح عن النار التلى النقى الأتقى ثم فسيره بقوله ( اللَّه يؤلَّى ماله يتركى) أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وماوهمالله من دين ودنيا ( وما لأحد عندهمن نعمة نجزي ) أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليصه معروفا فهو يعطى في مقابلة ذلك وإنميا دفعه ذلك (ابتغاء وجه دبه الأعلى ) أى طعما في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعمالي ( ولسوف يرضي ) أي واسوف يرضى من الصف بهذه الصفات، وقد ذكر غير واجد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه حتى إن بعضهم حكى الاجماع من الفسرين على ذلك ، ولا شـك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فان الفظها لفظ العموم ، وهو قوله تعالى (وسيحنها الأتقي الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) ولكنه مقدم الأمة وسنابقهم في جميع هداه الأوصاف وسائر الأوصاف الحديدة فانه كان صديقا تقياً كريماً جواداً بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله علي في من دراهم ودنانير بدلما ابتغاء وجه ربه السكريم ولم يكن لأجد من الناس عنده منة مجتاج إلى أن يكفئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له عروة بن مسمود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد بك عندى لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق قد أغلظ له في القالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فبكيف بمن عداهم ، ولهذا قال تعالى ( ومالأحد عنده من نعمة نجزي \* إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي ) . وفي الصحيحين أن رسول الله عليت قال « من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير » فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعي منها ضرورة فهل يدعى منها كلمها أحد ؟ قال « نعم وأرجو أن تـكون منهم » ، آخر نفسير سورة الليل ولله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة الضحى وهي مكية ﴾

روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرى قال: قرأت على عكر مة بن سلمان وأخبر بي أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحى قالا لى : كبر حتى تختم مع خاعمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمر نا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره أبي أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى من ولاه القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القرا آت . فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقبلي قال هو منكر الحمد ليكبر هذا التكبير في الصادة فقال : أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضى صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته قال المورة بعضم يكبر من آخر والنب إذا ينشى ، وقال آخرون من آخر والضحى ، وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله المنحى أكبر ويقتصر ، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، وذكر القراء في مناسبة المستكبير من أولسورة الضحى أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله يؤليل إذا يقد والله أكبر ، وذكر القراء في مناسبة المستكبير من أولسورة بنامها كبر فرط وسرورا ، ولم يرو ذلك بإسناد يحم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم الله أعلم السورة بنامها كبر فرط وسرورا ، ولم يرو ذلك بإسناد يحم عليه بصحة ولا ضعف فائه أعلم الله إله إله إله إله إله الله بسحة ولا ضعف فائه أعلم

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّهُمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

 قال الإمام المحمد حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمت جنديا يقول: اشتكى الني صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عزوجل ( والشحى والليل إذا سجى يه ما ودعك ربك وما قلى ) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن أبى حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب هو ابن عبد الله البحلي ثم العلقي به وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطاً حبريل على رسول الله عمليات فقال الشركون ودع محمدا ربه فأنزل الله المسالي قيس سمع جندبا قال أبطأ حبريل على رسول الله المسالي (والضجى والليل إذا سجى به ما ودعك ربك وما قلى ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيح وعمرو بن عبدالله الأودى قالاحدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم محجر في اصبعه فقال : « هل أنت إلا أصبع دميت \* وفي سبيل الله ما لقيت ؟ »

قال فحكث ليلتين أو ثلاثا لايقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت ( والسحى والايسل إذا سجى شما ودعك ربك وما قلى ) والسياق لأبى سعيد قبل إن هذه المرأة هى أم جميل امرأة أبى لهب ، وذكر أن اصبعه عليه السلام دميت ، وقوله هذا الحكام الذى اتفق أنه موزون ثابت فى الصحيحين ولسكن الغريب همنا جسله سبا لتركه القيام ونزول هذه السورة . فأما مارواه ابن جرير حدثنا ابن أبى الشواوب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سامان الشيائي عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للني تراكه أن أرى ربك إلا قد قلاك فأنزل الله ( والضحي والدل إذا سجى شما ودعك ربك وما قلى ) وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على الني تراكي فجزع جزعا شديدا فقالت خديجة إلى أرى ربك قد قلاك بما نرى من جزعك قال فنزلت فالمأزلة والشحى والليل إذا سجى شما ودعك ربك وما قلى ) إلى آخرها فانه حديث مرسل من هذين الوجهين ولمل ذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم

وقد ذكر بمض السلف منهم ابن إسحق هذه أن السورة هي التي أو حاها جبريل إلى رسول الله علي وسلم حين تبذي له في صورته التي خلقه الله علمها ودنا إليه و تدلي منه بطاعليه وهو بالأبطح ( فأو حي إلى عبدهما أوحي ) قال: قال لا هذه السورة(والضحىوالايلإذاسجي)قال العوفى عن ابن عباس لما نزل على رسول الله عِرْلِيَّتُم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغيير بذلك فقال الشركون ودعه ربه وقلاه فأنزلالله ( ما ودعك ربات وما قلي ) وهذا قسم منه تعالى بالضحى وماحمل فيه من العنياء ( والليل إذا سجى )أى سكن فأظلم وادلهم ؟ قاله عجاهدو قتادة والسحاك وابن زيدوغيرهم وذلك دايل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاكما قال تعالى ( والايل إذا يغشي والنهار إذا يجلي )وقال تعالى ( فالق الإصباح وجعل الايل كناوالشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم) وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) أيما تركك (وما قلي)أي وما أبغن الث (و الآخرة خير لكمن من الأولى)أى وللدار الآخرة خير لكمن هذه الدار، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أز هدااناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاكما هو مماوم بالضرورة من سيرته ، ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الحلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية ،قال الإمامأحمد حدثنا يزيد حدثنا السعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهم النخمي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: اضطحم وسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جملت أمسح جنبه وقلت بارسول الله ألا آذنانا حتى نبسط لك على الحضير شيئًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مالى وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شعجرة ثم راح وتركها »ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث السعودي به وقال الترمذي حسن صحيح. وقو له تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أي في الدار الآخرة يعطيه حق يرضيه في أمته وقيا أعده له من السكرامة ومن جملته نهر السكو ثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر الهزومي عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول المراق الم على أمنه من بعده كنزاكنزا فسر بذلك فأنزل الله ( ولسوف يسطيك ربك فترضى ) فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ماينغي له من الأزواج والحدم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا مايقال إلا عن توقيف وقال السدى عن ابن عباس من رضاء محمد عليه أن لا يدخل أحدد من أهل بيته النار رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال الحسن يعنى بذلك الشفاعة وهكذا قال أبو جعفر الباقر وقال أبو بكر ابن هيئة حدثنا معاوية بن هشام عن على بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله على الله عن احتار الله لنا الآخرة على الدنيا ، ولسوف بعطيك ربك فترضى ».

ثم قال العالى يعدد أهمه على عبده ورصوله محمد ضاوات الله وسلامه عليه ( ألم يجدك يتما فداّوى ) وذلك أن أباه توفى وهو حمل في بطن أمه وقيل. بعد أن ولد عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة حده عبد الطلب إلى أن توفى وله من العمر عمان سنين فكفله عمه أبوطالب، ثم لميزل محوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره ، هذا وأبوطالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفى أبوطالب قبــل الهجرة بقايل فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهمجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والحزرج كما أجرى الله سنته على الوجه الأسم الأكمل فلما وصل اليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتاوا بين يديه رض الله عنهم أجمعين وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به ، وقوله تمالى (ووجدك ضالا فهدى) كقوله (وكذلك أوحينا إليكروحاً. من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) الآية ومنهم من قال إن الراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منهاإلى الحبشة شم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاها البغوى ، وقوله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى ) أي كنت فقيرا ذاعيال فأغناك الله عمن سواه فجمعله بن، قامى الفقير الصابر والغنى الشاكر صداوات الله وسلامه عليه . وقال قتادة في قوله ( ألم يحدك عز وجل . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وفي الصحيحين من طريق عبـــد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكِيْم « ليس الغني عن كثرة العرض و لكن الغني غسني النفس » وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عربي « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» ثم قال تمالي (فأما اليتم فلا تقهر ) أي كما كنت يتما فه واله الله فلاتقهر اليتم أي لاتداه وتهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به ، قال قتادة كن لليتم كالأب الرحيم ( وأما السائل فلاتنهر ) أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلاتنهر السائل فى العلم المسترشد قال ابن إسحاق (وأما السائل فلاتنهر) أى فلاتكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظاعلي الضمفاء من عباد الله ، وقال قتادة يمنى ردالسكين برحمة ولين (وأما بنهمة ربك فحدث) أى وكما كنت عائلا فقيرا فأغناله الله فحدث بنعمة الله عليك كاجاء في الدعاء المأثور النبوى « واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين باعليك قابلم او أعهاعلينا » وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة قال كان السلمون يرون أنمن شكر النم أن عدث بها

وقال عبدالله بن الامام أحمد حد ثنامنصور بن أبى مزاحم حد ثنا الجراح بن فلميح عن أبى عبد الرحمن عن الشعبى عن النمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر « من لم يشكر القليل لم يشكر السكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب » وإسناده ضعيف وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا يارسول الله ذهب الألسار بالأجركله قال « لاما دعوتم الله لهم وأثنيتم علمهم » . وقال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لايشكر الله من لايشكر الناس » ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن البارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكر الله من لايشكر الناس » ورواه الترمذي عن أسمد بن محمد عن ابن البارك عن الربيع بن مسلم

وقال صحيح ، وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي بالله بالله فله كره فقد شكره ، ومن كنمه فقد كفره » تفرد به أبو داود ، وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا مسر حدثنا عمارة بن غزية حدثني وجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « من أعطى عطاء فوجه فليجز به ، قان لم يحد فليثن به فمن أثني به فقد همكره ومن كتمه فقد كفره ، قال أبو داود : ورواه يحبي بن أبوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر كرهوه فلم يسموه تفرد به أبو داود ، وقال مجاهد بعني النبوة التي أعطاك ربك وفي رواية بهنه القرآن ، وقال ايث عن رجل عن الحسن بن على (وأما بنعمة وبك فحدث) قالما عملت من خير فحدث إخوانك ، وقال محد بن إسحق ما جاءك من الله من الحمد وكرامة من النبوة سرا إلى من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إلها قال فحمل رسول الله به يلكم بذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من بطمة في المه وافترضت عليه الصلاة فصلى آخر تفسير سورة الضحى ولله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ ﴾ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ \* وَوَضَعْمَا عَنَكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَشَضَ ظَهْرَكَ \* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ \* فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا \* فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

يَّقُول تِمالَى ( أَلَمَ تَصْرِح لَكَ صَدَرَكَ ) يَعْنَى أَنَا شَرِحنا لك صَدَرَكَ أَى نَوْرَنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ فَسَيَحَارَحِيبًا واسَدَّهَا كَتُولُهُ ( فَمْنَ يُرِدُ الله أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُصُدُهُ للاسلام ) وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيَحاواسعا محاسم لا لاحرج فيه فيه ولا إصر ولاضيق . وقيل المرادبة وله (أَلَمُ نَشْرَح لك صدراكُ ) شرح صدره ليلة الاسراء كاتقدم من رواية مالك بن صفصة قول ورده الذمذي همناوهذا وإن كان واقعا ليلة الاسراء كارواه مالك بن صفصة ولسكن لا منافاة فان من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الاسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوى أيضًا فالله أعلم

قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيي البزار حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد ابن أبي بن كعب حدثني أبو محمد بن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريمًا على أن يسأل رسول الله صلى ألله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟فاستوى رسول الله عَلَيْكُمْ جَالِسًا وقال « لقد مسألت يا أبا هريرة ، إنى في الصحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأس وإذا رجل يقول لرجل أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحدقط فأقبلا إلى عشيان حق أخذ كل واحد منهما بمضدى لا أحد لأحدهما مسافقال أحدها اصاحبه أضحمه فأضحماني الا قصر ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره فهوى أحدها إلى صدرى فقلقه فيا أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الفل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العاقمة ثم زندها فطوحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمني فقال أعد والسلم فرجعت بهاأعدو رقة على الصغير ، ورحمة الكبير » وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك) عمني ( لَيْغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )(الذي أنقض ظهرك ) الانقاض الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله ( الذي أنقض ظهرك ) أي اثقلك حمله ، وقوله تمالي ( ورفمنا لك ذكرك ) قال مجاهـــد لا أذكر إلا ذكرت معى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهدولا صاحب صلاة إلا ينادى بهاأشهد أنلا إله إلا الله وأن محدا رسول الله وقال ان جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الجارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله عليه أنه قال « أثاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفست ذكرالي: قال الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت مني «وكذا رواه ابن أبي حاتم عن بونس عن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيمة عن دراج : وقال ابن أبي حاتم

حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوض حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسسول الله علي وسألت ربي مسئلة وددت أتى لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الربح ومنهم من يحي الوقي، قال : باحمد ألم أجدك يتيما فدَّاويتك؟ قلت بلي يا ربقال ألم جدك ضالا فهديتك قلت بلي يارب قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك ، قلت بلى يارب قال ألم أشرح لك صدرك ، ألم أرفع لك ذكرك، قات بلى يارب ، وقال أبو نعم في دلا النبوة حدثنا أبو أحمد الفطريق حدثنا موسى بن سهل الجويق حدثنا أخمد بن القاسم بن بهزان الهيق حدثنا نصر بن حمادعن عُبَانَ بن عطاء عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول الله عليه « لما فرغت مما أمرني به من أمر السموات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن ني قبلي إلا وقد كره ته جعلت إبراهم خليلاوموسي كلما وسخرت لما ودالجال ولسلمان الريم والشياطين وأحييت لغيسي الموتى فما جعلت لى قال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أنى لا أذكر إلاذكرت معى وجملت صدور أمتك أنا جبل يقرءون القرآن ظاهراً ولم أعطيها أمة وأعطيتك كنزا من كمنوز عرشي لا خول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وحكى البغوى عن ابن عباس ومجاهد أن الراد بذلك الأذان يعنى ذكره فيه وأوردمن شعر حسان بن ثابت:

وضم الاله اسم النبي إلى اسمه أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور ياوح ويشهد إذا قال في الخمس الؤذن أشهد وشق له من اسمــه ليمحمله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال آخرون : رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ اليثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أنجهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمنه فلا يذكر الله إلا ذكر معه ، وإما أحسن ما قال الصرصرير حمه الله:

لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العدب في الفم المرضى ألم تر أنا لا يصح أذانسا . ولا فرضا إن لم نكرره فيهما وقال أيضاً:

وقوله تعالى ( فان مع العسر يسراً ﴿إِن مع العسر يسراً ) أخر تعالى أن مع العسر يوجد اليسريم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي حائم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن حماد بن أبي خوار أبوالجهم حدثنا عائذ بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان الني عَلِيُّ جالسا وحياله حجر فقال « لو جاء العسر فدخل هـ ذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيحرجه » فأنزل الله عزوجل (فان مع المسمر يسرأ «إن مع المسر يسرأ) ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن عماد به ولفظه « لو جاء العسر حقيد خلهذا الحجر لجاءاليسر عق بخرجه» ثم قال ( فان مع العسر يسراً \* إن مع العسر يسراً ) ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريع ﴿ قالت ﴾ وقد قال فيه أبو حاتم الرازى في حديثه ضمف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مستود مو توفا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو قطين حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يفل عسر واحد يسرين النبن. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا بن تورعن معمر عن الحسن قال خرج التي علية يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول « أن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فان مع العسر يسرآ إن مع العسر يسرآ » وكذا رواه من حديث علوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا وقال سميد عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله عليا بشر أصحابه بهذه الآية فقال « لن يغلب عسر يسرين » ومعنى هذا أن المسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر فتمده ولهذا قال ( ان يفلب عسريسرين ) يمني قو له (فان مع المسر يسرا « إن مع العسر يسراً ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد . وقال الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله والله والله ونه من السماعلي قدر المونة ، ونزل الصبر على قدر الصيبة » وعما يروى عن الشافعي أنه قال :

من راقب الله في الأمور نجا

صيرا جيلا ما أقرب الفرجا من صدق الله لم ينـــله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا

وقال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني

إذا الشعلت على المأس القاوب وأوطأت المكاره واطعأنت ولم تر لانكشاف الضر وجها أتاك على قنوط منك غوث وكل الحادثات إذا تناهت ولرب نازلة بضيق لها الفق كلت فلما استحكمت حلقاتها

وقال آخر:

وأرست في أما كنها الخطوب ولا أغنى بحياته الأريب عن به اللطيف المستجيب فموصول بها الفرج القريب درعا وعند الله منها الخرج فرجت وكان يظنها لا تفرج

وضافي لما به الصدر الرحيب

وقوله تعالى (فإذا فرغت فانصب « وإلى ربك فارغب) أى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطمت علائقها فانصب إلى المبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة ، ومن همذا القبيل قواله على الحديث المتفق على صحته « لا صلاة محضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبان » وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء » قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى السلاة فانصب لربك وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك وعن ابن مسعود إذا فرغت من الفرائش فانصب في قيام الليل وعن ابن عياض نحوه وفي رواية عن ابن مسعود ( فانصب «وإلى ربك فارغب ) بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يعني في الدعاء ، وقال زيد بن أسلم والضحاك ( فإذا فرغت ) أى من الجهاد ( فانصب ) أى في العبادة ( وإلى ربك فارغب) قال الثورى اجمل نيتك ورغبتك والمنات عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح ، ولله الحد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة والنين والزينون وهي مكية ﴾

قال مالك وشعبة عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب كان النبي يُؤَلِّقُ بِقرأ في سفره في احدى الراكستين بالتين والزيتون فمــا سمعت أحدا أحسن صــوتا أوقراءة منه ، أخرجه الجمــاعة في كـــبهم .

#### ﴿ يِسْمِ أَللْهِ ٱلرَّجْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَلَهٰذَا النَّبَلِ الْأَمِينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ فَي أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ \* ثُمَّ رَدَدْ لَهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ \* إِلاَّ النَّذِينَ عَلَمَنُوا وَعَلُوا الْصَلِيَحْتِ فَلَهُمْ أَجْرُ ۖ غَيْرُ ثَمْنُونِ \* فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بَاكُ بَعْدُ لَهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ \* إِلاَّ النَّذِينَ عَلَمَنُوا وَعَلُوا الْصَلِيَحْتِ فَلَهُمْ أَجْرُ ۖ غَيْرُ ثَمْنُونِ \* فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

اختلف الفسرون همنا على أقوال كثيرة تقيل الراد بالتين مسجد دمشق وقيل هى نفسها وقيل الجبل الذى عندها وقال القرطي هو مسجد أصحاب الكمف وروى الموفى عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذى على الجودى ، وقال مجاهد هو تينكم هذا ( والزيتون ) قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت القدس . وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذى تعصرون ( وطور سينين ) قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام ( وهذا البلد الأمين ) يمنى مكة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهم المنتخمى وابن زيد وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلك ، وقال بعض الأعمة هده محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار ﴿ فَالأُول ﴾ عجلة التين والزيتون وهي بيت القدس التي بعث النه عيسى بن مربح عليه السلام ﴿ والثانى ﴾ طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمر ان ﴿ والثالث ﴾ مكة وهو البلد مربح عليه السلام ﴿ والثانى ﴾ طور سينين وهو طور سيناء الذي عليه الله من طور سيناء سيسى الذي الذي المناكن من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه شمدا عليات قالوا وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثه عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيسى حليل الثه من طور سيناء سيسى الذي كلم الله عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيسى حليه الثه من طور سيناء سيسى الذي كلم الله عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيس والثارية و حبله الثه عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيسه حدله الثه من طور سيناء سيسى الذي كلم الله عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيس عليه الشه عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيس حيله الثه عليه موسى بن عمران سوأشرق من ساعير سيساد المناه المناه المناه عليه موسى الأماكن المناه عليه المناه عليه موسى المناه المناه عليه المناه عليه موسى المناه عليه موسى المناه عليه موسى المناه عليه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه المناه عليه المناه عليه المناه المناه عليه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المنا

بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسي \_ واستعلن من جبال فاران \_ يعني جبال مكة الق أرسل الله منها حمدا والته فد كرهم مخيرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما وقوله تعالى ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) هذا هو القسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء حسنها ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي إلى النار قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال ( إلا الله بن آمنوا وعماوا الصالحات) وقال بعضهم ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أى إلى أرذل الممر ، وروى هذا عن ابن عباس وعكرمة حق قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، واختار ذلك ابن جرير ولو كان هذا هو الراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم وإعيا المراد ما ذكرناه كقوله تعالى ( والعصر إن الإنسان لني خسر ﴿إِلا اللَّهِ يَنْ آمَنُوا وعماوا الصالحات ) وقوله ( فلهم أجر غير ممنون ) أي غير مقطوع كما تقدم ، ثم قال ( فما يكذبك ) أى يا ابن آدم ( بعد بالدين ؟ ) أى بالجزاء في المعاد ولقد عامت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فموقادر على الرجمة بطريق الأولى فأى شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا 1. قال إن أبي حاتم حدثنا أحمــد ابن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد ( فا يكذبك بعد بالدين ) عنى به النبي عليه قال: معاذ الله ، عني به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره . وقوله تعالى (أليس الله بأحكم الحاكمين ) أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لأ بجور ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا نمن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا « فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » آخر تفسير سورة والتين والريتون ، ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة اقرأ وهي أولشيء نزل من القرآن ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِمِ ﴾

أَقْرَأً بِالشمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* أَقْرَأً وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَل

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدئ بهر سول الله عالمية من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فسكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الحلاء فيكان يأني حراء فيتحنث فيه سوهو التعبد لليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فينزود لمثلام حق فجأه الوحى وهو في غار حراء فجاء الملك فيه فقال اقرأ ، قال رسلول الله يتلقي «فقلت ما أنا بقارى للما حق فجأه الوحى وهو في غار حراء فجاء الملك فيه فقال اقرأ ، قال رسلول الله يتلقي «فقلت ما أنا بقارى أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى فغطني الثالثة حق بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربات اللهى خلق حدى المهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربات اللهى خلق حدى المهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربات اللهى خلق حدى المهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربات اللهى خلق حدى المهد تعلى الروع فقال يا خديجة «مالى ؟» وأخبرها الحبر وقال «قد خشيت عني نفسي» فقالت له كلا أبشر فوالله لا نجزيك الله أبدا إنك لنصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الدكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب الحق ثم انطاقت به خديجة أبدا إنك لنصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الدكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب الحق ثم انطاقت به خديجة أبدا إنك لنصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الدكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب المرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب المربي وكتب بالهربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبرا قد عمى فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسلول الله على المن يوركني يوملك أنصرك فقال ورقة ابن أخي عا حين نجرجك قومك ، فقال رسول الله على المراق فقال ورقة : نم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى وإن يدركني يوملك أنصرك نصرا فقرا المراق المراق المراق المراق المسلم الموال الله على المراق المرا

مؤررا . ثم لم ينظب ورقة أن توفى وقتر الوحى فترة حتى حزن رسدول الله على المعتاه عرنا غسدا منه المراداكي يتردى من زووس شواهق الحبال فكلما أوفى بلروة جبل لسكى يلقى نفسه منه تبدى له جبريل فقال المحمد الله رسول الله رسول الله رسول الله مثل ذلك ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهرى وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعاثيه في أول شرحنالله خرج في الصحيحين من حديث الزهرى وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعاثيه في أول شرحنالله خرج في الصحيحين من حديث الزهرى وقد تكلمنا فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريّات الماركات وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنسم الله بها عليهم ، وفيها المتنبه على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بها عليهم ، وفيها المتنبة بالمبنان دهني ولفظي ورسمي والرسمي يستازه بهمامن غير عكس فلم ذا ال ( اقرأ وربك الأكرم وتارة يكون في الكتابة بالبنان دهني ولفظي ورسمي والرسمي يستازه بهمامن غير عكس فلم ذا ال ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالفلم على علم الإنسان ما لم يعلم ) وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة ، وفيه أيضا من عمل عا علم ورثه الله علم ما لم يعلم بالفلم على علم بالفلم على علم بالفلم على على المهرب الذي علم بالفلم على علم بالفلم على على المهرب الذي علم بالفلم على على على المهرب الذي على بالفلم على على المهرب الذي على بالفلم على على على المهرب الذي على المهرب على بالفلم على على على المهرب على على المهرب المهرب على المهرب على المهرب على المهرب على المهرب على الم

﴿ كَلاَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى \* أَنْ رَّءَاهُ اَسْتَفْفَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى \* أَرَّءِيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْداً إِذَا صَلَى \* أَرَّءِيْتَ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى \* أَنْ رَّءَاهُ اَسْتَفْقَى \* أَرَّ بِالْتَقْوَى \* أَرَّءِيْتَ إِن حَكَذَبَ وَتَوَلِّى \* أَكُمْ يَنْهُ وَعَبْداً إِذَا صَلَى \* أَرَّ بِالْتَقْوَى \* أَرَّءِيْتَ إِن حَكَذَبَ وَتَوَلِّى \* أَكُمْ يَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله تم تهدده و توعده ووعظه فقال ( إن إلى ربك الرجعي ) أي إلى الله المصير والرجع وسيحاسك على مالك من أبن جمعته وقيم صرفته . قال ابن أبي حائم حدثنا زيد بن إسهاعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون قال :قال عبدالله : منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب اللهذيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فمزداد رضي الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتادى في الطفيان ، قال ثم قرأ عبدالله ( إن الإنسان ليطفي مه أن رآه استنفي ) وقال للآخر ( إنما يخش الله من عباده العاماء ) وقد روى هدا مرفوعا إلى رسول الله عَلِيَّةُ « منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا » . ثم قال تعمالي (أرأيت الله ينهي عبدا إذا صلى ) نزلت في أبي جهل لدنه الله ، توعد الني تالي على الصلاة عند البيت فوعظه تمالي بالتي هي أحسن أولا فقال (أرأيت إن كان على الهدى ) أي فما ظلك إن كان هذا الدي تنهاه على العاريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ولهـــذا قال ( ألم يعـــلم بأن الله يرى ؟) أى أما علم هذا الناهي لهذاالمهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهدها (كلا فأن لم ينته ) أي لثن لم يرجع عما هو غيه من الشقاق والمناد ( لنسفها بالناصية ) أي لنسمنها سوادايوم القيامة ثم قال ( ناصية كاذبة خاطئة ) يمني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالما خاطئة في أفعالما ( فليدع ناديه ) أي قومه وعشيرته أى ليدعهم يستنصر بهم ( سندع الزبانية ) وهم ملائكة المناب حق يملم من يملب أحزبنا أو حزبه ؟ قال البخارى حدثنا عنى حدثناعبدالرزاقعن معمرعن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال أبوجهل كن رأيت محمداً يصلى عند الكحبة الأطأن على عنقه فبلغ الذي عَلِيَّةٍ فقال « لئن فعل الأخذته اللائكة » ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله بعني ابن عمرو عن عبد الكريم . وحسكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهمامن طریق عبد الرزاق به وهکذا رواه ابن جریر عن أبی کریب عن زکریا بن عدی عن عبید الله بن عمرو به ، وروی أحمد والترمذى والنسانى وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قالكان رسول الله على عند القام قر به أبو جهل بن هشام فقال باحمد ألم أنهاك عن هذا ؟ و توعده فأغلط له وسول الله عليا وأنهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هددا الوادي ناديا فأنزل الله ( فليدع ناديه م سندع الزبانية ) وقال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة المدناب من ساعته ، وقال الترمدي حسن صحيح ، وقال الامام أحمد أيضا حدثنا إساعيال بن بزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لأن رأيت رسول الله يصلى عند الكعبَّة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال : فقال ﴿ لُو فعل لأخذته الملائكة عيانًا ، وأو أبالمود عنوا الوث لما توا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولوخرج الدين يباهاون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجموا لأبحدون مالا ولا أهلا » وقال ابنجر بر أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا يونس بنأتي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس قال : قال أبوجهل أثن عاد محمد يصلى عند المقام لأقتلنه فأنزل الله عز وجل ( اقرأ باسم ربك الذي خلق) حتى بلغ هذه الآية ( لنسفها بالناصية ، ناصية كاذبة خاطئة ، فليدع ناديه ، سندع الزبانية) فَجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقيل مايمنعك ؟ قال قد اسود مابيني وبينه من الكتائب قال ابن عباس والله لو عرك لأُخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا للمتمر عن أبيه حدثنا نعم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم . قالوا: نعم ، قال : نقال واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه وينقى بيديه قال فقيل له مالك : فقال إن بيني وبيه خندقامن نار وهولا وأجنحة قال: فقال رسول الله « او دنامني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » قال وأنزل الله لاأدرى فحديث أبي هريرة أم لا (كال إن الإنسان ليطعي) إلى آخر السورة وقدر واه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سلمان به ، وقوله تعالى (كلالاتطامه) يعني يا محمد لا تطعه نها ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصل حيث الله ولاتباله فان الله حافظك و ناصر له وهو يعصمك من الناس (واسجدواقترب) كاثبت في الصحيح عندمسلم من طريق عبدالله بنوهب عن عمر وبن الحارث عن عمارة بن غزية عن سي عن أبي صالح عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أفرب ما يكون المبعد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء » وتقدم أيضا أن رسول الله عَرَاليُّهُ كان يسجد في ( إذا السماءانشقت ) و(اقرأ باسمر بك الله ي خلق ) . آخر تفسير سورة اقرأ ولله الحمد والمنة ، وبه النوفيق والمسمة

﴿ تفسير سورة القدر وهي مكية ﴾ ﴿ يُسْمِ أَللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ إِنَّا أَنْزَ لَيْهُ فِي آَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْزَلِكَ مَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِّنْ أَلْفِ مَهُوْ \* تَنَزَّلُ اللَّهُ مِنْ أَلْفِ مَهُوْ \* تَنَزَّلُ اللَّهُ مِنْ أَنْفُ وَمِهَا مِإِذْنِ رَبِيِّم مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلاّمُ هِيَ خُتَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

غير تمالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهى الليلة المباركة التى قال الله عزوجل (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) وهى ليلة القرآن القدر وهى من شهر رمضان كاقال تمالى (شهر رمضان الله كانزل فيه القرآن) قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جهلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السهاء الدنيا شمنزل مفصلا بحسب الوقائع فى الاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال تمالى معظما اشأن ليلة القدر التى اختصها بانزال القرآن العظم في افقال (وما أدر الله ماليلة القدر التى اختصها بانزال القرآن العظم في افقال الله عليه القدر به ليلة القدر خير من ألف شهر ). قال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا شود ابن غيلان حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداثي عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن ابن على بعد مابايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين أو يامسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤندي رحمك الله فان النبي صلى الله عليه وسلم أرى بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزل ( إنا أخطيناك الحرثر) يا شمر ) علكها بعملك بنوامية وزلت ( إنا أنزلناه في لهذا القدر به وما أدراك ماليلة القدر به ليلة القدر خير من ألف شهر ) علمكها بعملك بنوامية

يا هجد، قال القاسم فعددنا فاذاهى ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص . ثم قال الترمدى هذا حديث غريب لا لعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل ، و هو ثقه و ثقة محبي القطان وعبد الرحمن بن مهدى قال وشيخه يوسف بن سعدويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه

وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمدي إن يوسف هذا مجمول فيه نظر فانه قدروى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وقال فيه محيي بن معين هومشهور ، وفي رواية عن ابن معينقال:هو ثقة ، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفشل عن يوسف ابن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبوالحجاج الزي هو حديث منكر فرقات به وقول القاسم بن الفشل الحداني إنه حسب مدة بني أميسة فوجدها ألف شهر لاتزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن أبي سسفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة أربعين واجتمت البيعة لعاوية وسمى ذلك عام الجاعه ثم استعروا فيا متنابعين بالشام وغديرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير افي الحرمين والأهواز وبعن البلاد قريبا من تسم سنين لمكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالمكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلم بنو العباس المهدد قريبا من تسم سنين لمكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالمكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلم بنو العباس المهر عبارة عن ثلاث وعائين سنة وأربعة أشهر وكرأن القاسم ابن الفضل أسقيل من مدتهم أيام بن الزبير وعلى هذا الحديث أنه سيق لاسم دولة بني أمية واو أريد شهر عبارة عن ثلاث وغان قائد والله القدر فكيف عمد بتفضيام على أيام بن أيامهم فان ليلة القدر شريقة حددا والسورة فيقارب ماقاله الصحة في الحساب والله القدر فكيف عمد بتفضيام على أيام بن أدية القدر شريقة حددا والسورة هذا إلا كم قاف القائل:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قبل إن السيف أهضى من العصا وقال آخر: إذا أنت فضلت امرءا ذا براعة على ناقص كان الديم من النقص

ثم اللمى يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمسة والسورة مكية فكيف بحال على ألف شهر هي دولة بي أمية ولا يدل علمها لفظ الآية ولا معناها والنبر إنما صنع بالمدينة بعسد مدة من الهجرة فهذا كله بما يدل على ضعف الحديث ونحكارته والله أعلى. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا مسلم يدني ابن خالد عن ابن أبي نجيح غن عجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر قال فمجب المسلمون من ذلك قال فأنزل الله عز وجسل (إنا أنزلناه في لياة القسدر وقال المنابول بي المنابول بي التي المنابول في سبيل الله ألف شهر وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال كان في بي إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالهار حتى يمسى فقمل ذلك ألف شهر فأنزل الله هذه الآية (لياة القدر خسير من ألف شهر) قيام تلك الله خير من عمل ذلك الرجل . وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثنى من ألف شهر) قيام بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا مسلمة بن على عن على بن عروة قال ذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن المجوز ويوشع بن نون قال فمجب أصبحاب رسول الله حسلى الله عبدوا ويوشع بن نون قال فمجب أصبحاب رسول الله حسلى الله عبدوا ويوشع بن نون قال فمجب أصبحاب رسول الله حسلى الله عبدة هؤلاء النفر ثمانين منة لم يعموه طرفة عين فقد أنزل الله خسيرا من ذلك فقرأ عليه (إنا أنزلناه في لية القدر به وما أدراك مائيلة القدر خير من ألف شهر) هذا أفضل مما عجبت أنت وأمنك قال : فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس

معه وقال سفيان الثورى: باغنى عن مجاهد ليلة القدر حير من ألف شهر قال عملها صامها وقيامها خير من ألف شهر رواه ابن جرير . وقال ابن أبى رائدة عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير عن مجاهد ليلة القدر وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير وهو الصواب لإماعداه وهو كقوله عليه الله في مبيل الله خير من ألف ليلة فاسواه من المنازل » رواه أحمد وكاجاء في قاصدا لجعة بهيئة حسنة ، ولية صالحة أنه يكتبله عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من الماني للشابة الدلك

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قاللماحضر رمضان قال رسول الله عليه « قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتفلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقدحرم » ورواه النسائي من حديث أيوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثابت في الصحيحين عن أفي هريرة أن رسول الله عَزَّالِيُّهُ قال « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تفدم من ذنبه » ، وقوله تمالي (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) أى يكثر تنزل اللائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تزل البركة والرحمة كايتنزلون عند تلاوة القرآن ومحيطون محلق الذكر ويشمون أجنحتهم اطالب العلم بصدق تعظيا له ، وأما الروح فقيل الرادبه همنا جبريل عليه السلام فيكون من بابعطف الحاص على العام وقيل مم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم، وقوله تعالى ( من كل أمر ) قال مجاهد: سلام هي من كل أمر وقال سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله ( سلامهي ) قال هي سالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يسمل فها أذى وقال قنادة وغيره تقضى فها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى ( فها يفرق كل أمر حكيم)، وقوله تمالي (سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تمالي ( من كل أمر سلامهي حق مطلع الفجر ) قال تسليم اللائكة ليلة القدر على أهل المساجد حق يطاح الفجر ، وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( من كل امرى سلام هي حق مطلع الفجر ) وروى البهرق في كتابه فضائل الأوقات عن على أثرًا غريبًا فى نزول اللائميكيَّة ومرورهم على الصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين ، وروى ابن أبى حاتم عن كمب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل اللائكة من سدرة النتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات ، وقال أبو داو دالطيالسي حدثنا عمر ان يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله عَرَاقِيَّةٍ قال في ليلة القدر ﴿ إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن اللائسكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى » وقال الأعمش عن النهال عن عبد الرحمن بن أبى ليلي فى قوله (من كل أمر سلام)قاللا يحدث فيها أمر . وقال قتادة وابن زيد في قوله ( سلام هي) يعني هي خيركام اليس فماشر إلى مطلع الفجر ، ويؤيد هذا المني مارواه الامام أحمد عدانا حيوة بن شريع حسدتنا بقية حدثني بجير بن سعد عن خاله بن معمدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليلة القدار في العشر البواقي ، من قاميهن ابتناء حسبتهن غان الله ينفر له ما تقسم من ذننه وما تأخر وهي ليلة وتر: تسمع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسملم « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطما ساكنة ساجية لابرد فها ولا حر ولا يمل لكوك برمي به حتى يصبح ، وان أمارتها أنالشمس صبيعتها تخرج مستوية ليس لماشماع مثل الفسر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معما يومند » وهذا إسناد حسن وفي الذن غرابة وفي بعض ألفاظه نسكارة وقال أبوداود الطيالسي حسدتنا زممة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله علي قال: في ليلة القدر « ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصح شمس صبيحتها ضعيفة محراء » وروى ابن أبي عاصم النبيل

با تأده عن ساير بن عبد أنه أن رسول أن عَلَيْهُ على لا إلى رأيت له الفدر فأنستها وهي في المشر الأواخل من المالها وهي طلقة بليجة لاحارة ولا باردة كذان فيها شرا لا يعفرج شيطانها حتى يشيء فجرها »

﴿ فَصَلَ ﴾ اختلف العلماء هلكانت ليلة القدر في الأمم السالفة أوهي من خصرائص هذه الأمة ؟ على قولين . قال أيومصف أحمد بن أي بكر الزهرى حدثنا مالك أنه باخه أن رسول الله على الله الله أو ماشاءالله من ذلك فيكا أنه تقاصر أعمار أمته أن لا يلفوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله للة القدر خيرا من ألف شهر ، وقد أسند من وجه آخر ، وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بايلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد، أعمة الشافعية عن جهور العلماء فالله أعلم ، وحكى الخطابي عليه الاجهاع ونقله الراض جازما به عن الذهب ، والدي دل عليه المحدث أنها كانت في الأمم الماضين كاهي في أمتنا

قال الامام أحمد بن جنبل حدثنا يحي بن سعيد عن عكر مة بن عمار حدثني أبو زميل سماله الحنني حدثني مالك بن مرئد ابن عبد الله حدثني مرئد قال سأل أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله عبد الله حدثني مرئد قال سأل الناس عنها قلت يارسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال « بل هي في رمضان » قلمت تكون مع الأنبياء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال « بل هي إلى يوم القيامة » قلت قيأى رمضان هي قال « المحسوها في العشر الأول والعشر الأخر » ثم حدث رسول الله عليه وحدث ثم اهتمات عفلته قات في أى العشر بن هي ؟ قال « ابتفوها في العشر الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها » ثم حدث رسول الله حلى الله عليه وسلم في أي العشر هي ؟ ففض على غضبا لم بغض مثله منذصحته وقال « التحسوها في السبح الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها » ورواه النسائي عن النلاس عن شي مثله منذصحته وقال « التحسوها في السبح الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها » ورواه النسائي عن النلاس عن شي عليه وسلم لا كا زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالسكاية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعدد من قوله عليه وسلم لا كا زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالسكاية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعدد من يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كا روى عن ابن مسعود ومن الهه من علماء أهل السكونة وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كا روى عن ابن مسعود ومن الهه من علماء أهل السكونة وقوعها بشهر لمضان من بين سائر الشهور على السواء

وقد ترجم أبوداود في سننه على هذا فقال فر باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان كه حدثنا محميد بن زنجويه السامى أخبرنا سعيد بن أبي سعدتنا محمد بن جميد بن أبي كشير حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جمير عن عبد الله بن عمر قال سئل وسول الله عراقة وأنا أسمع عن ليلة القدر نقال هي في كل رمضان وهذا إسناد رجاله تقات الأن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه وقد حكى عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجي في كل همر رمضان وهو وجه حكاه الفز الى واستغر به الرافعي جدا

و فصل في ثم قد قيل إنها تنكون في أوله لياة من شهر رمضان يحكى هذا عن أبي رزين وقيل إنهاتهم لياة سبع عشرة وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسمود وروى موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثان بن أبي الماص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي ، ويحكى عن الحسن البصرى ، ووجهوه بابها ليلة بدر وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه (يوم الفرقان) وقيل ليلة تسع عشرة يحكى عن على وابن مسمود أيضا رضى الله عنهما ، وقيل ليلة احدى وعشرين لحديث أبي سعيد الحدرى قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان واعتكفنا ممه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسيط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك شم قام الذي صلى الله عليه وسلم خطبها صبيحة عشرين من رمضان فقال « من كان اعتكف مهي فليرجع فاني وأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في و تر وإني رأبت كأني أسجد في طبن وماء » وكان سقف رأبت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في و تر وإني رأبت كأني أسجد في طبن وماء » وكان سقف

السحد جريدًا من النخلوما نرى في السماء شديًا فجاءت قرعة لمطرنافسلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جهة رسول الله عليه تصديق رؤياه وفي الفظ في صبح إحدى وعشرين أخرجاه في الصحيحين قال الشاقسي وهذا الحديث أصح الروايات ، وقيل ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في صحبيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد الله فالله أعلم ، وقيل ليلة أربع وعشرين . قال أبو داود الطيالمي حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله عليه قال « ليلة القدر ليلة أو بع وعشرين » إسناد رحاله ثقات وقال أحمد حدثنا موسى بن داو دحدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحيوعن الصنا بحي عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليلة القدر اللة أربع وعشرين » إن لهيمة ضعيف وقد خالفه مارواه البخارى عن أصبغ عن ابن وهبعن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحيد عن أبي عبدالله الصناجي قال أخبرني بالال مؤذن ومسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من المشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله أعلم . وهكذا روى عن أبن مسعودوا بن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا « إنالقرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه البخارى عن عبسد الله بن عباس أن رسدول الله علي قال ﴿ التمسوها في المشر الأواخر من رمضان في تاسمة تبق في سابعة تبقى في خامسة تبقى » فسره كثيرون بليالى الأوتار وهو أظهر وأشهر ، وحمله آخرون على الأشفاع كما روا، مسلم عن أني سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم ، وقبل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواه مسلم في صحيحه عن أبى بن كمب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان سممت عبدة وعاصما عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا الندر إن أخال أبن مسعود يقول من يقم الحول بصب ليلة القدر قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف قلت وكيف تعلمون ذلك ؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لاهماع لهايعني الشمس وقد روامه سلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر غن أبى فذكر موفيه فقال والله الناس اله إلا هو إنها لق رمضان محلف ما يستثنى ووالله إنى لأعلم أى الله القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبح وعشرين ، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحها بيناء لا شعاع لها ، وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاليلة سبع وعشرين وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا وقد حكى عن بعض السلف أنه جاؤل استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله (هي) لأنها الكاحة السابعة والمشرون من السورة فالله أعلم وقد قال الحافظ أبوالقاسم الطبراني حدثنا إسحق بن إبراهم الدبرى أخبر ناعبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهماسما عكرمة يقول : قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد عراليَّة فسألهم عن ليلة القدر فأجمهوا أنها في المشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إنى لأعلم ـأو إلى لأظن ـأى ليلة القدرهي فقال عمر : وأى للِهُ هي ؟ فقات سابعة تمضي ــأوسابعة تبقى ــ من العشر الأواخر فقال عمر من أين علمت ذلك قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويستجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمى الجمار مببع لأشياء ذكرها فقال عمر لفد فطنت لأمر مافيلناله ، وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله وياً كلّ من سبح قال هو قول الله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا وعنبا ) الآية وهذا إسنادجيدةوي ومنن غريب جدا فالله أعلم وقيل إنها تحكون في ليلة تسع وعشرين . وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبوسميدمولي بني هاشم حدثناسميد بن سلمة حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رصول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في رمضان فالتمـ وها في العشر الأو اخر فانها في وتر احدى وعشرين أو اثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبح وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة » وقال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود وهو أبو داودالطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة

عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر «إنها في ليلة سابعة أو تاسعة وعصر بن وإن الملاء تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى » تفر دبه أحمد وإسناده لا بأس به ، وقيل إنها تسكون في آخر إيلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا ولمارواه الترمذي والنسائي من حديث عينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله وقال « في تسم بيقين أو سبح بيقين أوخمس بيقين أو ثلاث أو آخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر » وقال الترمذي حسن صحيح وفي السندمن طريق أى سلمة عن أبي هريرة عن النبي عربي في المة القدر «إنها آخر ليلة» ﴿ فَصَلَّ قَالَ الشَّافُهِ يَ في هذه الروايات: صدرت من النبي رَقِيُّ جواباً للسائل إذا قيـُل له أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول « نعم » وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه عمناه وروى عن أبي قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا اللي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهو يدوأ بو ثور والزني وُأبو بكر بن خزيمة وغيرهم وهو محكى عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقدد يستأنس لهذا القول عا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالًا من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أروا لبلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان،فقال.رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرى رؤيا كم قد تواطأت فى السبع الأواخر أَن كَانَ مَتَحَرَبُهَا فَلَيْتَحَرِهَا فِي السَّبِعِ الْأُواخِرِ ﴾ وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « تحروا ليلة القدر في الوتر من الشمر الأواخر من رمضان » ولفظه للبخاري ويحتج للشافعي أنهالاتنتقل.وأنها معينة من الشهر بمــا رواه البخارى في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : خرج رســول الله عَرَاقِتُهُ ليخبرنا بليلة القددر فتلاحي رجلان من المسامين فقال « خرجت لأخبركم بليلة القددر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن أَنْ يَكُونَ حَيرًا لَكُمْ قَالْتُمْسُوهَا فَي التَّاسِعَةُ والسَّابِعَةُ والحَّامِسَةُ » وجه الدُّلالة منه أنها لو لم تـكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط الابهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعامهم بها تلك السنة فقط وقوله « فتلاحي فلان وفلان فرفعت» فيه استثناس ال يقال إن المماراة تقطم الفائدة والعلم النافع كا جاء فى الحديث « إن العبد ليحرم الرزق بالدنب بصيبه » وقوله «فرفعت »أى رفع علم تعييمًا لَكَم لاأنهار فعت بالسكاية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا « قالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » وقو له «وعسىأن يكون خيراً لكم » يعنى عدم تعييما لكرفإنها إذا كانت مبرمة اجتهد طلابها في ابتغاثها في جميع محال بالمهاف كان أكثر للمبادة بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط وإعا اقتنت الحكمة إبهامها لتعم المبادة جميع الشهر فى ابتغائها ويكون الاجتهاد فى العثمر الأخير أكثر ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتكف العشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة . ولهما عن ابن عمر كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المُزر أخرجاه، ولمسلم عنهاكان رسول الله بَرْكُم يجتهد في العشر مالا يجتهد في غيره ، وهذا معني قولها وشد المُزر ، وقبل المراد بذلك اعتزال النساء ويحتمل أن يَكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد متزره واعتزل نساءه انفرد به أحمد . وقد حكى عن مالك رحمه الله أن جميع ليالى العشر في تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى رأيته في شرح الرافعي رحمه الله والمستحب الاكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر والستحب أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى لما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون حدثنا الجويري وهو سميد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت يا رسول الله : إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال « قولى اللهم إنك عفو تحب المفو فاعف عنى » وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كمهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر

ما أقول فيها ؟ قال « قولي اللهم إنك عفو عب العفو فاعف عنى » وهذا لفظ الترمذي مرقال هذا حديث حسن صحيت وأخرجه الحاكمفي مستدركه وقال هذاصحيه على شرط الشيخين ورواه النسائي أيضا منطريق سفيان الثورىءن علقمة ابن مر ثد عن سلمان بن بريدة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أد أيت إن وافقت ليلة القدر ماأقول فها ؟ قال «قولى اللعم إنك عقو تجب العفو فاعف عني » ﴿ ذَكَرَ أَثْرَ غَرَيْبِ وَنَبُّ عَجِيبٍ يَتَّعَلَّقُ بِلَيْلَةَ القدر كهرواه الإمامأ بو محمَّد بن أبي حاسم عند تفسير هذه السورة السكريمة فقال حدثنا أبى حدثنا عبدالله بنأبى زباد القطوانى حدثنا سياربن حاتم حدثناه وسى ابن سعيد بعني الراسبي عن هلال بن أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال :إن سدرة المنهي على مد الساء السابعة نما يلي الجنة فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة عاوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت السكرسي فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع شعرة منهاملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها فينادى الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الله ين يسكنون سدرة المنتهي وليس فيهم ملك إلاقد أعطى الرأفة والرحمة الدؤمنين فينزلون على جبريل فى ليلة القدر حين تفرب الشمس فلاتبقى بقمة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو المؤمنين والمؤمنات إلا أن تُكُون كنيسة أو بيعة أو ميت نار أو وثن أو بعض أما كنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه و ثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فان ذلك من مصافحة جبريل وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر : لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر الله بواحدة ونجاه من النار بواحدةوأدخله الجنة بواحدة فقلنا لكمب الأحبار يا أبا إسحاق صادقا فقال كمب الأحبار وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلاكل صادق واللمى نفسى بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل فلاترال الملائكة. هَكذا حق يطلع الفجر فأول من يصعد جبريل حق يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس فيبسط جناحيه والاجناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة فتصير الشمس لاشعاع لها ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة فيقم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستففار المؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله فإذا أمسوا دخاوا إلى السهاء الديبا فيجلسون حلقا حلقا فتحتمع إلىهم ملائكة سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة فيحدثونهم حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدَّعوه العام ؛ فيقولون وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا وجدناه العام مبتدعا ووجدنا فلانا مبتدعاو وجدناه العام عابدا قال فيكفون عن الاستففار للملك ويقبلون على الاستغفار لهذا ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله ووجدنا فلانا راكما وفلانا ساجدا ووجدناه تاليا لكتاب الله قال فهم كذلك يومهم وايلتهم حتى يصعدون إلى السهاء الثانية ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة النتهي فتقول لهم سدرة الننهي باسكاني حدثوني عن الناسوسموهم لي فان لي عليه حقا وإنى أحب من أحب الله فذكر كعب الأحبار أنهم يمدون لها وعكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم نم نقبل الجنة على السدرة فنقول أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة فتخبرها قال فتقول الجنة وحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة الامم عجامم إلى فيملغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدافاغفر له فيغفرله فيسمع جبريل جميع حملة المرش فيقولون رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة ومففرته لفلان، ويقول يارب وجدت عبدك فلانا اللمي وجدته عامأول على السنة والعبادة ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عماأمر بهفيقول الله: يا جيريل إن تاب فأعتبني قبل أن يوت بثلاث ساعات غفرت له. هيقول جبريل لك الحمد إلهي أنت أرحم من جميع خلقاك وأنت أرسم معبادك من عبادك بأنفسهم ، قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسموات ومن فيهن تقول الحمد لله الرحم . قال ورد كركمب أنه من صام رمضان وهو محدث نسمه إذا أفطر رمضان أن لا يمصى الله خل الجنة بغير مسئلة ولاحساب آخر تفسير سورة ليلةالقدر ، وله الحمد والنة.

### ﴿ تفسير سورة لم يكن وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عقان حدثنا حماد هو ابن سلمة أخبرنا على هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال سمت أبا حبة البدرى وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى قال لما نزلت ( لم يكن الله ين كفروا من أهل السكتاب ) إلى آخرها قال جبريل: يارسول الله إن ربك يأمرك أن تفرعها أبيسا. فقال الذي عَرَلَيْهُ لأنى « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة » قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال « نهم » قال فيكي أبي إلى حديث آخر » وقال الإمام أحمد حدثنا محمد تعمد تعمد تعادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله على وسلم لأبي بن كب « إن الله أمرنى أن أقرأ علىك ( لم يكن الله ين كبه والمن أهل السكتاب) »قال وسماني لك ؟ قال « نهم » فبكي ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم المنقرى عن عبد الله بنعبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كمب قال : قال لى رسول الله عَزَالِين « إنى أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » قلت با رسول الله وقد ذكرت هناك ؟ قال « نسم » فقلت له يا أبا النذر ففر حت بذلك . قال وما يمنعن والله يقول (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) قال مؤمل قلت لسفيان القراءة في الحديث ؟قال نعم. تفرد به من هذا الوجه ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة عن عاصم بن بمدلة عن زر بن حبيش عن أبى بن كمب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى « إن الله أورني أن أقر أعلىك القرآن قال فقرأ \_ ( لم يكن الله بن كفروا من أهل الكتاب ) \_ قال فقرأ فها \_ ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا ، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب،وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير الشركة ولا البهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره » ورراه الترمذي من حديث أبى داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الحافظ أبو القاسم الطبر اني حدثنا أسمد بن خايد الحلبي حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله مِنْ الله « يا أبا المندر إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » قال بالله المنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت ، قال فرد النبي مُرْكِنَةٍ القول ، قال : فقال بارسسول الله وذَّكرت هناك ؟ قال : « نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى » قال فاقرأ إذا يارسول الله ، هذا غريب من هذا الوجه ، والثابت ما تقدم وإنما قرأ عليمه التي يُرَالِين همده السورة تثبيتاله وزيادة لإيمانه فانه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه ، ورواه أحمد وأبو داود من حديث ملمان بن صرد عنه ، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه ، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خاله عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ايلي عنه كان قد أنكر على إنسان وهو عبدالله بن مسمو دقر اءة على عبد القرآن على خلاف ما أقرأه رمسول الله ﷺ فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأها وقال لمكل منهما « أصبت » قال أبي فأخذني من الشك ولا إذكنت في الجاهاية فضرب رسسول الله عَالِيَّةٍ في صدر، قال أبي ففضت عرقا وكأتما أنظر إلى الله فرقا وأخبره رسول الله عِلْكُ أن حبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمنك القرآن على حرف فقلت أسـأل الله معافاته ومَففرته فقال على مرفين فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه والمظلم أولاالتفسير فلمانزات همنه السورة وفيها ( رسمول من الله يتاو صحفا مطهرة ﴿ فَيَهَا كُتَبِ قَيْمَةً ) قرأها عليمه رمسول الله تأليم قراءة إبلاغ وتثبيت وإندار لا قراءة أملم واستذكار والله أعلم وهذا كما أن عمر بن الخطاب الما سأل رسسول الله عَلِيْتُهُ يُو الحديبية عن تلك الأسمالة وكان فما قال أو لم تكن تخبرنا أنا سمناتي البيت ونطوف به ، قال ر لى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاقال «فانك آتيه ومطوف به » فلما رجموا من الحديدية وأنزل الله على الني عَرَاكِيَّ سورة الفتح دعا عمر بن الحطاب فقرأها عليه وفيها قوله ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الآية كما تقدم

وروى الحافظ أبونهم في كتابه أساء الصحابة من طريق عمد بن إساعيل الجعفرى الدنى حدثنا عبد الله بن سلمة ابن أسلم عن ابن شهاب عن إساعيل بن أبى حكيم المزنى حدثنى فنيل سمعت رسول الله علي أبول « إن الله المسلم قراءة لم يكن الله ين كفروا فيةول أشرعبدى فوعزنى لأمكان اك في الجنة حتى ترضى » حديث غريب جدا ، وقدروا، الحافظ أبوموسى المدينى وابن الأثير من طريق الزهرى عن إساعيل بن أبى كلثم عن مطر المزنى وابن الأثير من طريق الزهرى عن إساعيل بن أبى كلثم عن مطر المزنى والمدنى عن النبى على المنافئة بيسمع قراءة لم يكن الله بن كفرول ويقول أبشر عبدى فوعزنى المانساك على حال من أحوال الله نبا والآخرة ولأمكن اك في الجنة حتى ترضى »

﴿ رِسْمِ أَللَّهِ ٱلرُّهُمْ لَ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِهُمُ ٱلْبَيْنَةُ \* رَسُولُ مِّنَ ٱللهِ يَتَلُوا صُحُفًا مُّطَهَرَةً \* فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ \* وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱللهِ يَتَلُوا صُحُفًا مُّطَهَرَةً \* فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ \* وَمَا تَفَرَّقَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ اللَّهِ يَتَلُوا صُحُفًا مُولُوا إِلَّا لِيَمْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَ أَيقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّ كُولَةً وَذَلِكَ وَيَعْمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّ كُولَةً وَذَلِكَ وَيَنْ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ وَمَا أَلْقَيْمَةً ﴾ وَمَا أَلْقَيْمَةً ﴾ وَمَا أَلْقَيْمَةً وَاللَّهُ مُعْلِيقِالِهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَ أَيقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّ كُولَةً وَذَلِكَ وَيَعْمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّ كُولَةً وَذَلِكَ مِن اللَّهِ اللَّهُ مُعْلَمُونَ اللَّهُ مُعْلِيقًا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ مُلُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عُهَا عُلَالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عُلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلْقَيْمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أما أهل السكتاب فهم الهود والنصارى والشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم ، وقال مجاهد لم يكونوا (منفكين) يعنى منهين حق يتبين لهم الحق وهكذا قال قتادة (حق تأتهم البينة) أى هذا القرآن وطمذا قال تعالى (لم يكن الدين كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين حيق تأتهم البينة) . ثم فسر البينة بقوله (رسول من الله يتناوا صحفا مطهرة) يعنى شخدا على عنه مناوه من القرآن العظم الذي هو مكتتب في اللا الأعلى في صحف معامرة كنقوله (في سحف مكرمة شهر مرفوعة معامرة شه بأيدى سفرة شكرام بررة) ، وقوله تعالى (فيها كتب قيمة) قال المنجرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل قال قتادة (رسول من الله يناوا صحفا مطهرة) يذكر القرآن بأحسن الله كر ، ويثنى عليه بأحسن الثناء وقال ابن يريد (فيها كتب قيمة) مستقيمة معتدلة ، وقوله تعالى (وماتفرق الذين أو توا المكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) المن له أهل المناب والاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات المرقبة في الدينة وإن النسارى اختلفوا على المختلفة كريم المناب على المناب والمناب والمناب على المناب والمناب والمناب عليه بأحدى وسبعين فرقة وإن النسارى اختلفوا على المختلفة كريم والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمن المناب والمناب والمناب

وقوله تمالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) كقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ولهذا قال ( حنفاء ) أى متحنفين من الشرك إلى التوحيد كقوله ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة الأنعام بما أغسى عن إعادتة همنا ( ويقيموا السلان ) وهى أشرف عبادات البدن (ويؤنوا الزكاة ) وهى الاحسان إلى الفقراء والحاويج ( وذلك دين القيمة ) أى الله القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة العندلة ، وقد استدل كثير من الأعمة كالزهرى والشافعي بهذه الآية السكريمه على أن الأعمال داخسلة فى الإيمان ولهذا قال ( وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا

الصلاة ويؤاوا الركاة وذلك دين القيمة)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشَرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِ بِنَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَهَاوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعَدْرِى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عِنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّةً ﴾

يخبر تعمالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والممركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله الرسلة أنهم يوم الفيامة في نار جهنم خالدين فيها أى ماكنين لا يجولون عنها ولا يزولون (أولئك هم شر البرية)أى مر الحقيقة الني برأها الله وذرأها . ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار النبين آمنوا بقلوبهم وعماوا الصالحات بأبدائهم بأنهم خبر البرية وقد استدل بهذه الآية أبو هزيرة وطائفة من العاماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة اقوله (أولئك هم خبر البرية) أم قال تعالى (جزاؤهم عندرهم)أى يوم القيامة (جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خاله بن فيها أبدا)أى بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ (رضى الله عنهم ورضوا عنه) ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم القيم (ورضوا عنه) فيا منحهم من الفصل العمم . وقوله تعمالى (ذلك لمن خبى ربه )أى هذا الجزاء حاصل لمن خبى البرية واتقاه حق أبى هريرة عن أبى هريرة قال : قال وسول الله على الله عليه وسلم «ألا أخبركم بخير البرية؟ » عن أبى هريرة قال : قال وسول الله على الله عليه وسلم «ألا أخبركم بخير البرية؟ » قالوا بلى يا رسول قال «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كاماكانت هيمة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية؟ » قالوا بلى يا رسول الله قال «رجل في ثلة من غنمه يقيم السلاة ويؤتى الزكاة ألا أخبركم بشر البرية؟ » قالوا بلى قال «للدى يسأل بالله كاماكانت هيمة العركم بشر البرية؟ » قالوا بلى قال «للدى يسأل بالله كاماكانت هيمة المركم بشر البرية؟ » قالوا بلى قال «للدى يسأل بالله ولا يعطى به » . آخر تفسير سورة فيكن ، وقد الحمد والمنة

#### ﴿ تفسيرسورة إذا زلزلت، وهي مكية ﴾

 ذلولت تعدل نصف القرآن ، وقل هو التدأحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها المكافرون تعدل ربع القرآن ، ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث عان بن المغيرة . وقال أيضا حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرى حدثني ابن أبي فديك أخبر في سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه « هل تزوجت يا فلان» قال لا والله يا رسول الله ولا عندى ما أتزوج ؟ قال « أليس معك قل هو الله أحسد ما قال بلي قال من القرآن من قال المكافرون ؟ قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ من قال ربع القرآن من قال من أيها المكافرون ؟ من قال بلي قال من بن القرآن من المربع القرآن من أصحاب المكتب عنه من أصحاب المكتب

﴿ بِسْمِ اللهِ أَلرَّ حَمَٰنِ أَلرَّ حِيمٍ ﴾

﴿ إِذَا زُنْزِ لَتِ ٱلْأَرْضُ زِنْزَ الْهَا \* وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَهَا \* يَوْمَيُذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَهَا \* يَوْمَيُذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لَيُرَوْا أَعْمَلُهُمْ \* فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لَخُبَارَهَا \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾

قال ابن عباس (إذا زازلت الأرض زازالها) أى تحركت من أسفلها (وأخر جدالأرض أثقالها) يسى ألقت مافها من الموتى قاله غير واحد من السلف وهذه كـقوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إنزلزلةالساعة شيء عظم)وكـقوله (وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخات ) وقال مسلم في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا عمد بن فسيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْنَ « تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من النهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذاقط ترحي ويجيءالسارق فيقول في هذا قطعت يدى ثم يدعونه علا يأخذون منه شيئا » وقوله عزوجل ( وقال الإنسان مالما ) أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة بهاكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أى تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه تم ألقتما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزوا لله الواحد القيار ، وقوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها ) أى تحدث بما عمل العاماون على ظهرها . قال الإمام أحمد حدثنا إبراهم حدثنا ابن البارك وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائى واللفظ له حدثنا مويد بن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبى سليمان عن سعيد المقمرى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قالى « فان أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها » ثم قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدسي أن رســول الله عَرْكَيْتُهُ قال « تحفظوا من الأرض فانها أمكم وإنه ليس من أحد عامل علمها خبرا أو شرا إلا وهي مخبرة ». وقوله تعالى ( بأن ر بك أو حيى لها ) قال البخاري أو حي لها وأوحى إليها ووحي لها واحد وكذا قال ابن عباس أوحي لهــا أي أوحى إليها ، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها . وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال : قال لها رمها قولي فقالت ؛ وقال مجاهد أوحي لها أي أمرها وقال القرظي أمرها أن تنشق عنهم. وقوله تعالى ( يُومئن يصدر الناس أشفانا ) أي يرجمون عن موقف الحساب أشتانا أي أنواعا وأصنافا ما بين شقى وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار ، قال ابن جريج يتصدعون أشتانا فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السدى أشتانا فرقا. وقوله تمالي ( ليروا أعمالهم) أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في اللهنيا من خير وشر ولهسداقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) . قال البخارى حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن

زيد بن أسم عن أن ساخ أبها الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طبلها في مرج أوروضة فما أصابت في طبلها في مرج أوروضة فما أصابت في طبلها ذلك في الرج والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طبلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ، ولو أنها مرت بهر فيئر بت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له ، وهي الدلك الرجل أجر ورجل ربطها أنفيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقام اولا ظهورها فهي له ستر ، ورجل ربطها فخرا ورباء ونواء فهي على ذلك وزر» أن أنها ولا ظهورها فهي الله منها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة (فمن يعمل مثقال ذرة شمرا إره) ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا رجرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصمة بن معاوية عم الفرزق أنه أنى إلني صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ( فمن يعمل مثقال درة خيرايره ومن يعمل مثقال درقشر ايره)قال: حسبي لا أبالى أن لا أسم غيرها . وهكذا رواه النسائى في التفسير عن إبراهم بن محمد بن يونس الودب عن أيه عن حرير بن جازم عن الجسن البصرى قال حدثنا صعصمة عم الفرزدق فذكره . وفي صحيح البخاري عن عدى مرفوعا « انقوا النار ولو بشق عرة ولو سكلمة طيبة » وله أيضافي الصحيح « لا تحقرن من المروف شيئا ولو أن تفرغ من دلولافي إناء المبتسق ولو أن تلقى أخال ووجهك إليه منبسط » وفى الصحيح أيضًا «يا معشر لساء الؤمنات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » يعنى ظلفها وفي الجديث الآخر « ردوا السائل ولو بظلف عرق » وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصارى حدثنا كثير بن زيد عن الطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله علي قال « بإعائشة استترى من النار ولو بشق تمرة فانها اسد من الحائم مسدها من الشيمان » تفرد به أحمد . وروى عن عائمة أنها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من منقال درة . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر حدثنا سعيد بن مسلم "معت عامر ابن عبد الله بن الزبير حدثني عوف بن الحارث بن العالميل أن عائشة أخبرته أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول «بإعائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لهما من الله طالباً » ورواه النسائي وابن ما جه من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به وقال ابن جرير حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيئم بن الربيع حدثنا الله بن عطية عن أبوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرابره ١٠٠٥ وس يعمل مثقال ذرة شرا يره) فرفع أبو بكر يدهوقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال « يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا كما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله للتعمثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة) ورواها بن أبي حاتم عن أبيه أبي الخطاب به ثم قال ابن جرير حدثنا لبن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثناأيوبقال في كتاب أبي قلابة عن أبي إريس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي عَلَيْكَ فَدَكُره ورواه أيضًا عن يعقوب عن ابن علية عن أبوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذكره ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير : حدثني يونس بن عبدالأعلى أخبر ناابن وهسا خبرني حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن الماص أنه قال لما نزلت (إذا زار الما الأرض زار الما) وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعد فبكي حين أنزات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «مايكيك ياأباكر» قال يكيني هذه السورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اولا أنكم تخطئون وتذنبون فيفشر الله اكباش الله أمة يخطئون ويذنبون فيقفر لهم » . ﴿ حديث آخر ﴾ قل ابن أبي حاتم حدانا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن بن النبية المعروف بعلان الصرى قالا حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أبي صعيد الحدري قال لما أنزلت ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ١٠ ومن يعمل مثقال ذرة شرأيره) قات بارسول الله إنى لراء عملى ؟ قال « نعم » قلت تلك الكبار الكبار قال « نعم » قلت الصفار الصفار قال « نعم » قلت وا تُكُل أَمَى قال ﴿ أَشِم يا أَبا صعيد قان الحسنة بعشر أَمثالها .. يعني إلى سبعمائة ضعف .. ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلم أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بعمله » قات ولا أنتيار سول الله ؟ قال « ولا أنا إلا أن بتعمد في الله عنا برحمة الله أبو زرعة لم يروها عبر النهيعة . وقال ابن أي حام حدثنا أبو زرعة حدثنا عبى بنجد الله بن بكير حدثنى ابن لهيعة جدانى عطاء بن دينار عن سعيد بنجير في قول الله تعالى ( فمن إسمل مثقال درة خبرا يره ومن يعمل مثقال درة شمرا يره ) وذلك لمنا زرات هداه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتها وأسيرا ) كان المساون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقاون أن يعطوه التمرة والمسرة والجوزة و نحو ذلك فيردونه ويقولون ما هدا بشيء إنها نؤجر على ما نعطى و نحن نحبه ، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله المار على الكبائر فرغهم في القليل من الحير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحدرهم اليسير من الشير فانه يوشك أن يكثر فرات ( فمن فرغهم في القليل درة ) يعنى وزن أصغر الممل ( خبرا يره ) يعنى في كتابة ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة واحدة و بكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرا و عجو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة

وقال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسهود أن رسول الله عليه بن مسهود الله عليه بن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجمل الرجل ينطلق فيجيء بالمهود والرجل يجيء بالمهود حق مجمعوا سوادا وأجهوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فها . آخر نفسير سورة إذا زازلت، ولله الحمد والمنة

### ﴿ تفسير سورة العاديات وهي مكية ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِي ﴾

﴿ وَالْمَلْدَيَاتِ ضَبِيْتًا ﴿ فَالْمُورَيَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُفِيرَ أَنِّ صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُ أَنَ بِهِ اَهْمًا ﴿ وَالْمَلْوَاتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

ية من العالم الحيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضاعت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو ( فالموريات قد حا) يهني اصطحالك المالما للصخر فتقدح منه النار ( فالمعيرات صبحاً) يهني الاغارة وقت الصباح كاكان رسدول الله صلى الله عايد وسلم يفير صباحا ويستمع الأذان فان سمع أذانا وإلا أغار . وقوله تعالى ( فأثرن به نقما ) بهني غبارا في مكان معترك الخيول ( فوسطن به جما ) أي توسطن ذلك المسكن كلمين جمع . قال ابن أبي حدثنا أبي حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهم عن عبد الله ( والعاديات ضبحا ) قال الإبل وقال على هي الإبل وقال ابن عباس هي الخيل فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر قال ابن عباس : إنما كانذلك في سرية وقال ابن عباس حدثه قال بينا أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن ( العاديات ضبحا ) فقات له الحيل ابن جبير عن ابن عباس حدثه قال بينا أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن ( العاديات ضبحا ) فقات له الحيل حين تعير في سبيل الله عن العاديات ضبحا فقال سسألت عنها أحدا قبلي ؟ قال نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال أتفق الناس عبا لا علم لك ، والله أن كان أول غزوة نفير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلمسان فرس للزير وفرس المقداد فيكيف تكون العاديات ضبحا . إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة ومن الزدلفة ومن الزدلفة إلى مني ، قال ابن عباس قنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي الفي الخيا العاديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فائم الله الزدلفة والله الماديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فائم الله الزدلفة فائم الله الماديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فائم الكه المناديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة عن قبله الماديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة والله المناديات عباس عاله على المناديات ضبحا من عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة عن المناديات عباس عبالا على إعماد المناديات عباس عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة والمناديات عباله المناديات المناديات

أوروا النيران، وقال الموفى وغيره عن ابن عباس: هي الخيل، وقد قال بقول على إنها الإبل جهاعة منهم إبراهم وعبيد ابن عمير وقال بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتاده والضحالة واختاره ابن جرير وقال ابن عباس وعطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب وقال ابن حريج عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح أصاح ، وقال أكثر هؤلاء في قوله ( فالموريات قدحا ) يعني بحوافرها وقيل أسعرت الحرب بين ركبانهن قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد ( فالموريات قدحا ) يعني مكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجهو إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل وقال من قسرها بالخيل هو إيقاد النار بالمزدلفة ، قال ابن جرير والصواب الأول :أنها الحيل حين تقدم محوافرها

وقوله تعالى (فالمغيرات) صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة بعنى إغارة الخيل صبحا في سبيل الله ، وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى وقالوا كلهم في قوله (فأثرن به نقما) هو المكان الذى حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو غزو . وقوله تعالى (فوسطن به جمعا )قال العوفي عن ابن عباس وعطاء وعكر مة وقتادة والضحاك يعنى جمع المحفار من العدو ومحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكانجمية نويكون جمعامنه وباعلى الحال الوكدة ، وقد روى أبو بكر البزار همنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا محمد بن عبدة حدثنا حقص بن جمع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صملى الله عليسه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت (والعاديات ضبحا) ضبحت بأرجلها (فالموريات قدحا) قدحت محوافرها الحجارة فأورت نارا (فالمفيرات صبحا) صبحت القوم بغارة في منها في دقعاً ) أثارت محوافرها التراب (فوسطن به جمعاً) قال صبحت القوم جميعاً . وقوله تعالى (إن الإنسان لر به لكنود) هذا هو المقسم عليه يمعني أنه لنعم ربه لكفور جحود .قال ابن عباس ومجاهد وإبراهم النخمي وأبو الجرزاء وأبو العالمية وأبو الصحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الكنود وأبو العالمية وأبو الصحن : الكنود هو الذي يعد المصائب وينسي نعمالله عليه

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أ في أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الإنسان لو به لكنود)...قال السكنود الذي يأ كل و سنده ويضرب عدده وعنم رفده) ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك فه نمالي ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال قتادة وسنيان الثورى: حريز بن عبان عن حمزة بن هانى عن عن أبي أمامة موقوفا وقوله تمالي ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال قتادة وسنيان الثورى: وإن الله على ذلك لشهيد و محتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله محمد بن كعب القرطى فيسكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله كما قال تمالي ( ما كان المشركين أن يعمر وا على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه على أو وإنه لحب الحبر لشديد ) أي وإنه لحب الحبر وهو المال مساجد الله عام من الأموان (أفلا يعلم من عبة المال وكان المني وإنه المديد الحبة المال في والنه لم وانه الحدود المالي من الأموات (وحصل ما في العدود) وكلاهما صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنها على عاهو تائن بعدهذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال (أفلا يعلم إذا يعثر ما كانوا يسرون في نفوسهم (إنربهم بهم يومثذ للموات (وحصل ما في العالم والدون ويساس وغيره يعني أي لوم المجراء ولا يظلم مثقال ذرة ، آخر تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة يعمنع ما كانوا يصعون و يعمن ورة العاديات ولله الحمد والمنة

﴿ نفسير سورة القارعة وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ ٱلْقَارِعَةُ \* مَا ٱلْقَارِعَةُ \* وَمَا أَدْرَيكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ \* يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَ اشِ ٱلْمَبِثُوثِ \* وَتَلَونَ الْفَاسِ كَالْفَرَ اشِ ٱلْمَبِثُوثِ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* أَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* الْمِبَالُ كَالْمِهُ نِ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \*

#### فَأَمُّهُ مَاوِيةٌ \* وَمَا أَدْرَلْكَ مَاهِيَهُ \* نَارْ حَامِيَّةٌ ﴾

القارعة من أسماء يوم القيامة كالمحاقة والطامة والصاخة والفاشية وغير ذلك . ثم قال العالى معظا أمرها ومهولا لشأنها (وما أدراك ما القارعة ) ثم فسر ذلك بقوله (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) أى في انتشارهم وتفرقهم وذها بهم ومجيئهم من حيرتهم عما هم فيه كأنهم فراش مبثوث كا قال اتعالى في الآية الأخرى (كأنهم جراد منتشر) وقوله اتعالى (وتكون الجبال كالمهن النفوش) أمني قد صارت كأنها الصوف النفوش الذي قد شرع في الدهاب والمحرق و قالم وقال والمحرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الحراساني والضحاك والسدى (العهن) الصوف ثم أخبر اتعالى عما يؤول الله عمل العاملين وما يصيرون الله من السكرامة والاهانة عسب أعمالهم فقال (فأمان تقلت موازينه) أى رجعت حسناته على سيئاته (فأمه هاوية) قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني معناته على حسناته ، وقوله تعالى (فأمه هاوية) قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني معناته ووت في النار على رموسهم ، وقيل معناه فأمه التي يرجع الها ويصير في العاد الها هاوية وهي اسم من أسهاء النار قال يموون في النار على رموسهم ، وقيل معناه فأمه التي يرجع الها ويصير في العاد الها هاوية وهي اسم من أسهاء النار قال بن حريد وإنما قيل الهاوية أو ومأواهم النار) قال ابن أي حات قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم ولهذا قال القالى ويأوى الها وقرأ (ومأواهم النار) قال ابن أي حات قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم ولهذا قال المالي ويأوى الهاوية (وما أدراك ماهيه من نار حامية)

قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن أور عن معمر عن الأهمث بن عبد الله الأعمى قال : إذا مات الؤمن ذهب بروحه إلى أرواح الؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فانه كان في غم الدنيا قال ويسألونه مافعل فلان ؟ فيقول : مات أوما جاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الحاوية ، وقد رواه ابن سمدويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأ بسط من هذا وقد أوردناه في كتاب صفة النار ـ أجارنا الله تمالى منها بمنه وكرمه سه وقوله تمالى (نارحامية) أى حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . قال أبو مصعب عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ناربي آدم التى توقدون جزء من سبعين جزءا من نارجهنم » قالوا يارسول الله إن كانت لكافية ؟ ققال «إنها فضلت علمها بتسعة وستين جزءا كانهن مثل حرها » المنهزة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد به ، وفي بعض ألفاظه « انها فضلت علمها بتسعة وستين جزءا كانهن مثل حرها » أبا الفاسم عيالية يول « نار بني آدم التى توقدون جزء من سسبسين جزءا من نار جهنم » فقال رجل إن كانت أبا الفاسم عيالية يقول « نار بني آدم التى توقدون جزء من سسبسين جزءا من نار جهنم » فقال رجل إن كانت أبا الفاسم عيالية علمها بتسعة وستين عزءا حرا فعرا » تغير د به أجمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم وروى الإمام أحمد أيضا حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر و وروى الإمام أحمد أيضا حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأحرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر و من هذا الوجه و قدر واه مسلم في صحيحه من طرارين ولولاذلك ما جعل الله في بن جعلمة « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت بالمبحر مرتين ولولاذلك ما جعل الله عن من هذا الوجه وهو من هذا الوجه وهر واد مسلم في صحيحه من طرار واد المناه الله على الله على الله على الله على الله على الله على المناه على الله على الله

ورواه البزار من حديث عبدالله بن مسمود وأي سعيد الحدري « ناركم هذه جزء من سمين جزءا »

وقد قال الامام أحد حدثنا قتية حدثنا عبد العزيز هو ابن همدالدراور دى عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه النبي عليه عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » تفرد به أيضا من هدذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الجلال حدثنا إبراهم بن المنذر الحزامي حدثنا ممن ابن عيسى القزاز عن مالك عن عمسه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الدرون

<sup>(</sup>١) هنا باش بالأصل .

ما مثل الزكر هذه بين من نار جهنم لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه بسبه بن ضعفا » وقد رواه أبو مصحب عن مالك ولم يرفعه . وروى الترمذى وابن ماجه عن عباس المبورى عن يحيى بن بكير حداثنا شريك عن عاصم عن أبى صابح عن أبى صابح عن أبى ها في هر رق قال وسول الله عليه الله عليه الله عن المناه عن أبى صابح المنطقة علما ألف سنة حق المبودة علما ألف سنة حق المبودة علم الله المناه الله عن أبس وأو هذا من حديث أنس وعمر بن الحطاب وجاء في الحديث عند الإمام أحمد من طريق أبى عنهان النهدى عن أبس وأبى نضرة العبدى عن أبى سعيد وعجلان مولى المنهمل عن أبى هر يرة عن النبي عملية أنه قال « إن أهون أهدل النار عدايا من له أملان ينهى منهما مولى المنهمل عن أبى هر يرة عن النبي عن أبه قال « إن أهون أهدل النار عدايا من له أملان ينهى منهما ماغدي المناه في الصيف فأشد ما مجدون في الشياء من بردها وأشد ما مجدون في الصيف من حرها» وفي الصحيحين «إذا اشتدا لحر فأ بردوا عن الصلاة فان شدة الحرون في الصحيحين «إذا اشتدا لحر فأ بردوا عن الصلاة فان شدة الحرون في الصحيحين «إذا اشتدا لحر فأ بردوا عن الصلاة فان شدة الحرون في الصحيحين «إذا اشتدا لحر فأ بردوا عن الصلاة فان شدة الحرون في الصحيحين «إذا اشتدا لحرة القارعة ولله المحدون في الصحيحين «إذا اشتدا لحر فأ بردوا عن الصلاة فان شدة الحرون في الصحيحين «إذا اشتدا لحرة القارعة ولله المحدود في الصحيحين «إذا المتدا لحرة المحدود في الصحيحين «إذا المحدود في المحدود في الصحيحين «إذا المحدود في المحدود في الصحيحين «إذا المحدود في ال

# ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّكَاثِرُ وَهِي مَكَيَّةً ﴾ ﴿ يُسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ ٱللَّهٰ كُمُ ٱلنَّهُ ﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَا بِنَّ \* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ مُعْمَدُونَ \* ثُمُّ كَلَّا لَوْ

تَمْمُونَ عَلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَلْرَوْنَ ٱلجُمْحِيمَ \* ثُمَّ لَلْرَوْنَمْا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْأَ أَنَ يَوْمَئِذِ عَنِ ٱلنَّهِمِ ﴾

يقول تعالى أشغلك حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وانتفاعها وعادى بج ذلك حتى حاء كمالوت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها

قال ابن أبي حاتم حدثناأ بي حدثنا زكريابن مجي الوقاد المصرى حدثني خاله بن عبد الداهم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال رسول الله عن الله عن المنكائر ... عن الطاعة ... حق زرتم المقابر ... حق يأتيسكم الموت » وقال الحسن البصرى (ألها كم الشكائر) في الأموال والأولاد ، وفي صحيح البخارى في الرقاق منه وقال أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد بن ساسة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزات (ألها كم التسكائر) يعنى « لو كان لا بن آدم واد من ذهب » . وقال الإمام أحمد حدثنا شحد بن جعفر سداننا شعبة سمعت قتادة عمدث عن مطرف يعنى ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال التهيت إلى وسول الله يتنافي وهو يقول « (ألها كمالكائر) يقول ابن آدم مالى مالى ، وهل لك من مالك إلاماأ كلت فأفنيت أولبست فأ بليت أو تصدقت فأمضيت ؟ » ورواه مسلم والترمذي والمسائى من طريق شعبة به ، وقال مسلم في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفيس بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عن أبيه عن أبي مالى ، وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل عن أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى ، وها سنوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » تفرد به مسلم

وقال البخارى حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عبدالله بن أبى بكر بن شمد بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسيلول الله عراق الله عربية الميت ثلاثة فيرجم اثنان ويبق معه واحدد: يتبعه أها، وماله وعمله فيرجم أهله وماله ويبق عمله » وكذا رواه مسلم والترمني والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به ، وقال الإمام أحمد حدثنا محيية عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن الذي عليه قال « بهرم ابن آدم ويبق معمه اثنتان: الحرص والأمل » أخرجاه في الصحيحين وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضمالة أنه رأى في يد رجل درها فقال: لمن هذا الدرهم ؛ فقال الرجل لي فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتفاء شكر شم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت له ال إذا أمسكته بن قاذا أنفقته فالحيال لك

وقال ابن أبي حائم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةً قال صالح بن حبان حدثني عن ابن بريدة في قوله (ألهاكم التكاثر) قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت احداهما

فيكم مثــل فلان بن فلان وفلان وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا الطلقوا بنا إلى القبور فجلعت احدى الطاانةتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور ومثل فلان وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله ( ألها كم السكائر حقازرتم المقابر) لقدكان إلىم فيارأيتم عبرة وشغل وقال قتادة (ألهاكم التكاثر حتى زرتم القابر)كانو ايقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كايهم والصحيح أن المراد بقوله : زرتم المقابر أى صرتم إليها ودفنتم فيها كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يموده فقال « لابأس طهور إن شاء الله » فقال : قلت طهوربل هى حمى تفور ، على شيخ كبير ، تزيره القبور ، قال « فنعم إذن » . وقال ابن أبي حاتم حسدتنا أبوزرعة حدثنا محمد ابن سيعد الأصماني أخبرنا حكام بن مالم الرانى عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن النهال عن زر بن حبيش عن على قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ( ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر ) ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام ابن سالم به وقال غريب، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سامة بن داود المرضى حدثنا أبو الليح الرقى عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ( ألها كم النَّكَائر حتى زرتم المقابر ) فلبث هنهية ثم قال ياميمون ما أرى القابر إلازيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمديمني أن يرجع إلى منزله أى إلح، جنة أو إلى نار وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتاو هذه الآية حق زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره ، وقوله تمالى (كلا سوف تمامون ؛ ثم كلا سوف تمامون ) قال الحسن البصرى هــذا وعيد بعــد وعيد وقال الضحاك (كلا سوف تعلمون) يعنى أيها الـكفار (ثم كلا سوف تعلمون) يعنى أيها المؤمنون ، وقوله تمالى (كلا لو تعلمون علم اليقين ) أى لوعلمتم حق العلم لما ألها كم التـكاثر عن طلب الدار الأخرة حتى صرتم إلى المقابر عمقال (لترون الجحم \* ثم لترونها عين اليقين) هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله (كالاسوف تعلمون ﴿ ثُم كَالَا سُوفَ تَعلمُونَ ﴾ توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحد، مة خركل ملك مقرب وني مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ماجاءبه الأثر الروى في ذلك ، وقوله تمالي ( ثم لتسئان يومئذ عن النعيم ) أى ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله يه عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبورزعة حدثنا زكريا بن يحيي الجزار المفرى حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خاله الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه صمع عمر بن الخطاب يقول : خرج رسول الله علي عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال «ما أخرجك هذه الساعة ؟ » فقال أَخرجني الله يَأْخرجك بارسول الله قال وجاء عمر بن الحطاب فقال « ما أخرجك با ابن الخطاب؟ » قال أخرجني الذي أخرجكما قال فقمد عمر وأقبل رسول الله عليه عدمهما ثم قال ﴿ هل بَكُمَا من قوة تنطلقان إلى هددا الناء فل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟» قاما نعم قال «مروا بنا إلى منزل ابن التهان أبى الحيثم الأنصارى» قال فتقدم رسول الله عُرُالِيِّةٍ بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات وأم الهيثم مهن وراء الباب تسمع الـكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام فاما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يارسول الله قد والله سممت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « خيرا » ثم قال « أين أبو الهيئم لاأراه » قالت يارسول الله هو قريب ذهب يستمذب الماء ادخلوا فانه يأتى الساعة إن شاء الله فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبوالحيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا فقال له رسول الله عراليه « حسبك يا أبا الهيم » فقال يا رسول الله تأكاون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه ثم أتاهم بماء فشر بوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا من النعم الذي تسألون عنه » هذا غريب من هذا الوجه وقال ابن جرير عدائي الحسين بن هل الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بيمًا أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءها الذي صلى الله عليه وسلم فقال « ماأجلسكما همنا ؟ » قالا: والذي

بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع قال « والله يعيني بالحقما أخرجني غيره » فانطلقوا حق أتوا بيترجل من الأنصار فاستُقبلتهم الرأة فقال لها النبي علي « أين فلان ؟ » فقالت ذهب يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم بحمل قربته فقال مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم فعلق قربته كرب نخلة وانطلق فجاءهم بمذق فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ألا كنت اجتنبت » فقال أحببت أن تكونوا الدين تختارون على أعينك ثم أخسد الشفرة فقال له النبي عَلَيْقُ ﴿ إِيالُهُ والحاوب ﴾ فذبح لهم يومئذ فأ كلوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتَسْئَلُنَ عن هذا يوم القيامـة أخرجكم من بيوتـكم الجوع فلم ترجموا حتى أصبتم هـذا فهذا من النعيم » ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المكارى عن عبيدالله عن أبيه عن أبي عربرة عن أي كر الصديق به ، وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد العلك بن عمير عن أبي سامة عن أبي هريرة رضى الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة ، وقال الامام أحمد حدثنا شريح حدثنا حشرج عن أبي السرة عن أبي عسيب يهني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت اليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج اليه شممر بعمر فدعاه فخرج اليه فانطاق حق دخسل حاكطا لبعض الأنصار فقال اصاحب الحائط « أطعمنا » فجاء بمذق فوضعه فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ع دعا بماء بارد فشرِب وقال « لتسئلن عنهذا يوم القيامة »قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تنأثر البسر قبل رسول الله مَرْالِيُّهُ ثُم قال بارسول الله إنا لمستولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال «نعم إلامن الذنة : خرقة لف باالرجل عورته ، أو كسرة سد بها جوعته ، أوجحر يدخل فيه من الحر والقر » تفرد به أحمد ، وقال الإمام أحمد حدثناعبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمست جابر بن عبــد الله يقول أكل رسول الله يُزَلِينُهُ وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا من النعيم الذي تساون عنه » ورواه النسائي من حديث حماد بن سلة عن عمار بن أبي عمار عن جابر به ، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا عمد بن عمرو عن صفوان بن سلم عن شهود بن الربيع قال النزلت (ألها كم التكانر) فقرأ حتى بلغ ( لتسئلن يومئذ عن النهيم) قالوا بارسول الله عن أي تميم نسئل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والمدو حاضر فمن أى نعم نسئل ؟ قال ﴿ أَمَا إِنْ ذَلك سيكون ﴾ وقال أحمد حدثنا أبوعامر عبد اللك بن عمرو حدثنا عبد الله بن سلمان حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه ومسلم وعلى رأسه أثر ماء فقانا يار.. ول الله نراك طيب النفس قال « أجل » قال ثم خاص الناس في ذكر الذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بأس بالذي لن اتفي الله و السجة لمن اتفي الله خير من الغني وطيب النفس من المنهم » ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خاله بن علم عن عبدالله بن سلمان به وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن النحاك بن عبد الرحن ابن عرزب الأشعري قال سمعت أبا هر يرة رض الله عنه يقول: قال النبي عَزَلِتُنْهُ ﴿ إِنْ أُولَ مَا يَسْتُل عنه ــ يعني يوم القيامة .. العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد » تفرد به الترمذي ورواه ابن جان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبير به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيي بن حاملب عن عبسد الله بن الزبير قال : قال الزبير لما نزلت ( ثم لتسطان يومئذ عن النعم ) قالوا يارسول الله لأى نعم نسئل عنه وإنما هما الأسودان البمر والماء قال « إن ذلك سيكون » وكمذارواه الترمذي وابن ماحه من حديث سفيان هو ابن عيينة به ورواه أ-قدعنه وقال الترمذي حسن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر المدنى عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما أنزلت هذه الآية (ئم لتسئلن يومئذ عن النعيم) قالت الصحابة بإرسول الله: وأي نسم عن فيه وإنما نأكل في أنصاف علو ننا خبرُ الشمير ؟ فأوحى الله إلى نميه عَزَالِتُهِ : قل لهم أليس تحتذون النمال وتشر بون الله البارد ؟ فهذا من النم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا ثند بن سامان بن الأصماني عن ابن أبي أيلة

أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( ثم لتسئلن يومئنه عن النعيم ) قال « الأمن والصحة » وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال الساكن واعتدال الحلق وللمة النوم ، رواه ابن ألى ساتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة . وقال سعيد ابن جبير حق عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا، وقال الحسن البصرى من النعيم الغداء والمشاء وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبزالنقي وقول مجاهد أشمل هذه الأقوال. وقال على ن أبي طلحة عن ابن عباس ( ثم لتسئان يومئذ عن النعم ) قال النعم صحة الأبدان والأسماع والأبصار بسأل الله العباد فما استعمارهما وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وثبت في صحيح البخاري وسأن الترميذي والنسائي وابن ماجه من محديث عبيد الله بن معيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَالِيَّةِ « نعمتان مغبون فيهماكشير من الناس : الصحة والفراغ » ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجيما ومن لايقوم بحق ماوجب عليه فيو منبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا القلسم بن محمد بن يحيى الروزى حدثنا على بن الحسين بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبى فزارة عن بزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عراقي « ما فوق الإزار وظل الحائط وجر ، محاسب به العبد يوم القيامة أو يستل عنه » ثم قال لا نمرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسعوق ابن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هر يرةرضي الله عن النبي عرب قال « يقول الله عزوجل ـ قال عفان يوم القامة ـ: يا ابن آدم حملتك على الحيل والابل وزوجتك النساء وجعلتك تربيع وترأس فأبين مكر ذلك ؟ » تفرد به من هذا الوجه . آخر تفسير سورة النَّكَاتُرُ ولَّهُ الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة المصر وهي مكية ﴾

ذكروا أن عمرو بن الماص وفد على مسيلة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله عليفة فقال : وما على ؟ فقال فقال له مسيلة ماذا أنزل على صاحبكم في هدنه المدة ا فقال لقد أنزل عليسه سوزة وجيزة بليفة فقال : وما على ؟ فقال ( والعصر إن الإنسان لني خسر \* إلا النين آمنوا وعملوا السالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالعبر ) ففكر مسيلة هنية ثم قال وقد أنزل علي مثابها ، فقال له عمرو و واهو ؟ فقال : ياوبر ياوبر وإنما أنتاذنان وصدر وسائر ك حفر نقره ثم قال كيف ترى يا عمرو فقال له عمرو ، والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب. وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه الممروف ﴿ بمساوى الأخلاق ﴾ في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه ، والوبر دويبة تشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن ، فلم يرج ذلك على عابدالأوثان في ذلك الزمان ، وذكر الطبراني من طريق حماد بنسلمة عن نابت عن عبيد الله بن حفص قال كان الرجلان من أصحاب رول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحسدها على الآخر ، وقال الشافهي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لو سعتهم .

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلْمَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِسَنَ لَفِي خُسُرِ \* إِلاَّ الَّذِينَ عَلَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

بالمقار

المصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بني آدم من خيروشر ، وقال مالك عن زيد بن أسلم: هوالمصر، والمشهور الأول فأقدم تعمالي بذلك على أن الإنسان لني خسر أى في خسارة وهلاك ( إلا الدين آمنوا وعماوا الصالحات ) فاستثنى من جنس الإنسان عن الحسران الدين آمنوا بقاويهم وعماوا الصالحات بجوار حهم ( وتواصوا بالحق ) وهو أداء الطاعات؛ وترك المحرمات ( وتواصوا بالصبر )أى على المصائب والأقدار وأذى من يؤذى نمن بأمرونه بالممروف وينهونه عن المنكر . آخر تفسير سورة المصرولة الحد والمنة

﴿ تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية ﴾ ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَبِلْ أَكُلُّ مُمَّزَّةِ مِلْزَةٍ \* الَّذِي جَمَّعِ مَا لا وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَالاّ آيُذَبَذَنَّ فِي أَعْلَمْتُهِ \* وَمَا أَدْرَ لَكَ مَا الْخُطَمَةُ \* نَارُ اللهِ الْمُوتَدَةُ \* الَّتِي أَطَّالِعُ قَلَى الأَفْيَدَةِ \* إِنَّمَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةُ \* فِي عَدِيثُ مُدَّةً \* الحياز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص بهم ، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تمالي ( هاز مشاء بنميم ) قال ابن عباس: همزة لمزة ، طعان معياب . وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه والامزة من خاله . وقال تتادة الهمزة واللمزة اسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويعامن عليهم . وقال مجاهسد الهمزة باليد والمين والامزة بالاسان وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك عن زيد بن أسلم همزة لحوم الناس ، ثم قال بعضهم الراد بذلك الأخنس بن شريق وقيل غيره وقال مجاهد هي عامة . وقوله تسالي ( الذي جمع مالا وعدده ) أي جمعه بعدله على بعدن وأسعمي عدده كتقوله تمالى ( وجمع فأوعى ) قاله السدى وابن جريروقال محمدبن كمب في قوله (جمع مالا وعدده ) ألهاه ماله بالربار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه حيفة منتنة . وقوله تعمالي ( يحسب أن ماله أخلده ) أي يظن أن جمعه السال يخلده في هذه الدار (كلا) أي ليس الأمركما زعم ولاكما حسب. ثم قال تعالى (ليذبذن في الحطمة ) أي ليقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحدامة وهي اسم صفة من أسماء النار لأنها تحطممن فها ولهذا قال ( وما أدر ال ما الحدامة : نار الله الموقدة ﴿ التي تطلع على الأفشدة ﴾ قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ .نهم المداب ثم يبكى وقال محمد بن كمب: تأكل كل شيء من جسده حق إذا بلفت فؤاده حدو حلقه ترجع على جسده ، وقو له تمالي (إنها علمهم مؤصدة ) أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردويه حدثنا عبدالله بن عمد عدننا على ابن سراج حدثنا حماد بن حرزاد حدثنا شجاع بن أشرس حدثناشريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هرير أرضي الله عنه عن الني يُرَاتِيهُ ( إنهاعلهم مؤصدة) قال: مطبقة . وقدر واهأ بو بكر بن أبي شبية عن عبد الله بن أسد عن إساعيل ابن خاله عن أبي صالح قوله ولم يرفعه . وقوله تمالى ( في عمد عددة ) قال عداية السوفي عمد من حديد ، وقال السدى من نار ، قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس (في عمد مددة ) يعني الأبواب هي المددة، وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنهاعلمم مؤصدة بعمد عددة، وقال الموفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد عددة عليهم بماد في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، ، وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار واختاره ابن جرير وقال أبو ساليح ( في عمد محددة ) يمني القيود الثقال . آخر تفسيره سورة ويل لسكل همزة لمزة ولله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة الفيل وهي مكية ﴾ ﴿ رِشْمِ اللهِ الرَّحْمِ ﴾

﴿ أَكُمْ تُرَ كَيْفَ فَمَلَ رَبُكَ بِأَفْعَلِ الْفَيلِ \* أَكُمْ يَعْمَلُ كَيْدُهُمْ فِي نَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْمِمْ طَيْرًا

هذه من النهم التي امتن الله بها على قريش فياصرف عنهم من أصطب الذيل الذين كانوا قد عز مواعلى هدم السكمية وعو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سحيهم وأنسل عملهم وردهم بشمر خيبة وكانوا قوما نسارى

وكان دينهم إذا ذك أقرب حالا ممــا كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولـكن كان هذا من باب الارهاص والتوطئة لمبعث رسول الله عَلَيْكُ فانه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القسدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم ولكن صيانه للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى الأمى محمسد صلوات الله وسلامه عليه خَأْتُم الأنبياء . وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الايجاز والاختصار والنقريب ، قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من عشرين ألفا فلم يفلت منهم إلا دوس ذو أعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إلهم فبعث معه أميرين أرباط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كشيف فدخلوا البمين فجاسوا خلال الديار واستلبوا اللك من حمير وهلك ذو نواس غريقما فى البحر واستقل الحبشة بملك البمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرها وتصاولا وتقاتلا واصافا فقال أحدها للآخر إنه لاحاجة بنا إلى اصطلام الجيشين بيننا ولكن ابرز إلى وأبرز إليك فأيناقتل الآخراستقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهةفضر بهبالسيف فشرمأ نفه وقمهوشق وجهه وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة بالعين فكتب إليه النجاشي يلومه على ماكان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إليه أبرهة يترققاله ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمين وجز ناضيته فأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ اللك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيق قد بعثت بها إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضى عنه وأقره على عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إلها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بناعها ، وعزم ابرهة لأشرم على أن يصرف حج العرب إلها كا يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لدلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملسكهم أبرهة وقالواله إنما صنح هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الاءى ضاهيت هذا به فأقدم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليغربنه حجرا حجراً . وذكر مقاتل بن سليان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هوا. عديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض فتأهب أبرهة لالك وصار في جيش كشيف عرمرم لئلا يصده أحدد عنه واستصحب ممه فيلا عظم كبير الجثة لم يو مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لالك ويقال كان معه أيضا ثُمانية أفيال وقيل اثنا عشر فيلا غيره قالله أعلم ، يعنى ليهدم به السكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة ، فله اسممت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا علمهم المحاجبه دون البيت ورد من أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وماوكهم يقال له ذو نفرفدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه فأجابوه وقاتلوا أبرهة فيزمهم لما يريده الله عزوجل من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حق إذا كان بأرض خدم اعترض له نفيل بن حبيب الخدمي في قومه شهران و ناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسرنفيل ابن حبيب فأراد قتمله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليمله في بلاد الحجاز فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهام ا تقيف وصانعوه خيفة على بينهم اللدى عندهم الادى يسمونه اللات فأكرمهم وبمثوا ممه أبا رغال دليلا فاسا انهى أبرهة إلى النمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان في السرح مائنا بمير العبد الطلب ، وكان الله ي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له الأسود ابن مقدود فهجاه بعض المرب فها ذكره ابن إسحاق وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف

قريش وأن يخبره أن اللك لم يجيء لقالكم إلا أن تصدوه عن البيت فجاء حناطة فدل على عبد المطاب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال: فقال له عبد المطلب والله ما فريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيث خليله إبراهيم فان يمنعه منة فهو بيته وحرمه ، وإن يحلى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة فاذهب معى إليه فله معه فاما رآه أبرهة أجله ، وكان عبد المطلب برجلا جسها حسن النظر ، وتزل أبرهة عن سريره وجلس معه فلما الساطب وقال لترجمانه قل له ما حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجق أن يرد على الملك مائق بعير أصابها لمي فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أنكامن في مائن بعير أصبهالك وإن الببت أبرهة بيا هو دينك ودين آبائك قد جئت له دمه لا تكامني فيه، فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل وإن الببت فربا سيمنعه . قال ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك ، ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب عبد على أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع عن البيت فأبي عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب فأخذ محلقة باب الكمبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصر ونعل أبرهة وحده ، فقال عبد المطلب فأخذ محلقة باب الكمبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصر ونعل أبرهة وحده ، فقال عبد المطلب فأخذ محلقة باب الكمبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصر ونعل أبرهة وحده ، فقال عبد المطلب فأخذ محلقة باب الكمبة

لا هم إن المرء عمد \* نع رحله فامنع رحالك لا يملين صايم \* وعالم أبدا عالك

قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رءوس الجبال ، وذكر مقاتل بن سلمان أثهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتم الله منهم فلما أصبح أبرهة تهيأ للمنخول مكة وهياً فيله وكان اسمه محمودا وعباً جيشة فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حققام إلى حنبه ثم أخذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب بشتد حتى أصعد في الجبل وضر بوا الفيل ليقوم فأى نفير بوافي رأسه بالطرزين وأدخار اعتاجين لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبي فوجهوه راجعاً إلى المين فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففمل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك ، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخداطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار محملها : حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا يصيب منهما حدا الا ملك وليس كام أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون العاريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على العاريق، هذا و نفيل ملى رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من القمة ، وجعل نفيل يقول :

أين الفر والإله. الطالب والأشرم المفاوب ليس الفالب قال أبن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا:

ألا حيت عنسايا ودينا نعمنا كم منح الاسباح عينا ودينة لو رأيت ولاثريه لدى جنب الحسب ما رأينا إذا العذرتني وحمدت أمرى ولم تأسى على ما فات بينا حمدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم تسأل عن نفيل كأن على للحبشان دينسا

وذكر الواقدى باسناده أنهم لما تعبئوا للحول الحرم وهيئوا الفيل جماوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح ، وجمل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك ، هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المعلم بن عدى وعمرو بن على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك ، هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم العلم بن عدى وعمرو بن على دراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقني على دراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل

وهو المحب المجاب، فبينا هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطما صفرا دون الحمام وأرجابها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلفت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . وقال محمد بن إسحاق حاءوا بفيلين فأما محمود فريض وأما الآخر فشجع فحصب . وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيــل الملك فريض ليقتدى به بقية الفيلة وكان فيها قيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كايهم أصابه العداب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريماً ومنهم من جمل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرهة عمن تساقط عضوا عضوا حق مات ببلاد ختم . وقال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلمكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسمده وخرجوا به معهم يسقط أعلة أعملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قابه فيم يزعمون . وذكر مقاتل بن سلمان أن قريشا أصابو ا مالا جزيلا من أسسلابهم وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئا. من اللمهب ماملًا حفرة قال ابن إسحاق وحدثني يمقوب بن عتبة أنه حدث أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام وأنه أول مارؤى به مرائر الشجر الحرمل والخنظل والعسر ذلك العام وهكذا روى عن عكرمة من طريق جيد . قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمسدا عِرْفَيْكُم كان فيما يعمد به على قريش من نعمته علمهم وفضله مارد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال ( ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجمل كيدهم في تنليل \* وأرسل عليهم طيرا أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل \* فجعلهم كمصف مأ كول ) ( لإيلاف قريش و إيالفهم رحلة الشيتاء والصيف \* فليمدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمهم من خوف ) أى لئلا يغير شيئًا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخمير لو قبلوه قال ابن هشام الأيابيل الجاعات ولم تنكام المرب بواحدة قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال وذكر بمض المفسرين أنهما كلتان بالفارسية جملتهما المرب كلة واحدة وإعا هوسنج وجل يعني بالسنج الحجروالجل الطين يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفة انتهى ماذكره ، وقد قال حماد بن سلمة عن عامر عن زر عن عبد الله وأبوسلمة بن عبد الرحن (طيرا أبابيل) قال الذرق وقال ابن عباس والنجاك أباييل يتبع بعضها بعضا وقال الحسن البصرى وقتادة الأباييل السكثيرة وقال عباهدأ باييل عن متنابه بجنمه وقال ابن زيد الأبابيل الختلفة تأتى من همهنا ومن همهنا أتتهم من كل مكان وقال الكسائي سمعت بعض النحويان يقول: واحدالاً بايل إيل

وقال ابن جرير حدثى عبد الأعلى حدثى داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال فى قوله نمالى (وأرسل عليهم طيرا أباييل) هى الأقاطيع كالإبل المؤبلة وحدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن ابنعون عن ابن سيرين عن ابن عباس (وأرسل عليهم طيرا أباييل) قال لهما خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب وحدثنا يمقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة فى قوله تعالى (طيرا أباييل) قال كانت طيراخفيرا منه أب مهدى عن سفيان عن الأعمش عن أبى سفيان عن البحر لهما رءوس كرءوس السباع ، وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن أبى سفيان عن عبد بن عمير (طيرا أباييل) قال هى طيور سود بحرية فى مناقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه أسانيد صحيحة وقال سعيد بن جير كانت طيرا خضرا لهما مناقير صفر مختلف عليم وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء كانت الطيرالأباييل مثل التي يقال لهما عنقاء مغرب ورواه عنهم ابن أبى حاتم . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عبيد الله بن محمل الن أبى حاتم عن عبيد بن عمير قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليم طيرا أنشئت من البحر أمثال الحطاطيف كل طبير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين فى رجليه الفيل بعث عليم طيرا أنشئت من البحر أمثال الحطاطيف كل طبير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين فى رجليه وحجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ولايقم على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر وبعث الله ريحا شديدة فضر بت رأس رجل إلا خرج من دبره ولايقم على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر وبعث الله ريحا شديدة فضر بت المحارة فزادتها شدة فأهلكوا هيما ، وقال السدى عن عكرمة عن ابن عباس:حجارة من مسجيل، قال طين في حجارة

سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته همنا ، وقوله تعالى ( فحملهم كعصف مأكول ) قال سعيد بن حبير يعنى التبن الذى تسميه العامة هبور وفي واية عن سعيد ورق الحنطة ، وعنه أيضا العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب وكذلك قال الحسن البصرى ، وعن ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة

وقال ابن زید المصف ورق الزرع وورق البقسل إذا أكلته المهاعم فرائته قصار درینا ، والمعنى أن الله سبعانه و تمالى أهلسكنهم ودهرهم كيدهم وغيظهم لم ينالوا خسيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم محبر بالا وهو جريح كا جرى لملسكنهم أبرهة فانه الصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها جرى لهم ثم مات ألمك بعده ابنه يكسوم ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذى يزن الحبرى إلى كسرى فاستعانه على الحبيسة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معسه فرد الله اليهم ملكنهم وما كان فى آبائهم من الملك وجاءته وفود العرب بالنهنئة . وقد قال محمد بن إسعاق :حدثنا عبد الله بن أبى بكير عن عمرة بغث عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة عبد الله بن أبى بكير عن عمرة بغث عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقدر أيت قائدالهيل وسائسه بمكة أعميين مقعد بن يستطعمان . ورواه الواقدى عن عائشة مناه ، ورواه عن أسها ، بن أبى بكر أنها قالت كانامقعد بن يستطعمان الناس عندأساف و نائلة حيث يد بح الشركون ذبا مجهم في قلت كي كان اسم قائدالهيل أنيسا . وقد ذكر الحافظ أبو نعم في كتاب دلائم النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيمة عن عقيل بن خالد عن عائل أنيسا . وقد ذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحو اصرعى وهذا السياق غريب جدا وإن كان أبو نسم قد فواء عن الجيش عشرين ألفا وذكر أن المور بل مقسود بن مقسود على كتيبة معهم الفيل ولميذكر قدوم أبرهة نفسه ، والسحيح عن الأسود عن عروة أن أبرهة المعدمة الحيش والله أم كادل على ذلك السياقات والأشمار . وهذا روى عن ابن لهيمة قدوم أبرهة نفسه ، والسحيح عن الأسود عن عروة أن أبرهة المعدمة الحيش والله أبي المعال ابن مقسود كان على مقدمة الحيش والله بن النسور فيا كان من قد قواء قدوم الميل في ذلك شعر عبدالله بن الزيمرى :

تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديمــا لا يرام حريما لم تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لاعزيز من الأنام يروهما مائل أمير الجيش عنها مارأى فلسوف ينبى الجاهاين عليمها ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بللم يسش بسد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبام والله من فوق العباد يقيمها

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدنى:

ومن صنعه يوم فيل الحبو ش إذ كل ما بعثوه رزم محاجبهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم وقد جعاوا سوطه مغولا إذا يمموه قفاه كل فسولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم فأرسل من فوقهم حاسبا يلفهم مشمل لف القرم يحضُ على الصدر أحبارهم وقد تأجوا كثواج الفنم وقال أبوالصلت بن ربيعة الثمني ويروى لأمية بن أبى الصلت بن ربيعة :

إن آيات ربنا باقيات ما عارى فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور ثم مجلو النهار رب رحم عهاة شداعها منشور حبس الفيل بالمغمس حتى صار محبو كأنه معتقور لازما حلقه الجران كاقطر من ظهر كبكب محدور حولهمن ماوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور

خلفوه ثم ابذعروا جميعا كامم عظم ساقه مكسور كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنينة بور

وقدقدمنا فى تفسير سورة الفتح أن رسول الله عليه المطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبيط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا خلات القصواء أى حرنت فقال رسول الله عليه الله عليه «ماخلات القصواء وما ذاك لها يخلق ولسكن حبسها حابس الفيل ـ ثم قال ـ والدى نفسى بيده لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فها حرمات الله إلا أجبتهم إليها » ثم زجرها فقامت . والحسديث من أفراد البخارى ، وفى الصخيحين أن رسول الله عليه قال يوم فقامت من مكة الفيل وسلط علما رسوله والمؤمنين وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فيبلغ الشاهد الغائب » آخر تفسير سورة الفيل ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة لايلاف قريش وهي مكية ﴾

﴿ ذَكَرَ حديث غريب في فضلها ﴾ وقال البهيق في كتاب المخلافيات حدثنا أبو عبد الله الخافظ حدثنا بكر بن محمد ابن حمدان الصيرفي بمرو حدثنا أحمد بن عبد الله الزيني حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا إبراهم بن محمد بن ابت ابن شرحبيل حدثنى عمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله على الله عن الله قريشا بسبع خلال : إنى منهم وإن النبوة فهم والحجابة والسقاية فهم ، وإن الله نصورة من القرآن منه الله وإن الله عن من القرآن من القرآن من القرآن من المرسول الله عن الله المرسول الله عن جوع وآمنهم من خوف ) »

﴿ لِإِيمَافِ قُرَيْسٍ \* إِلَّهُ مِ رِحْلَةَ ٱلسَّتَاءَ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَمْبُدُوا رَبَّ مَذَا الْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْمَمَهُمْ مِّن جُوعِ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَمْبُدُوا رَبَّ مَذَا الْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْمَمَهُمْ مِّن جُوعِ

هذه السورة مفسولة عن التي قبلها في الصحف الامام كتبوا بينهما صطر بسم الله الرحمي الرحم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بنزيد بن أسلم لأن المهنى عندها حبسنا عن مكم الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش أى لائتلافهم واجتماعهم فى بلدهم آمنين وقيل الراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشــتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في التاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم امظمتهم عند الناس لسكونهم مسكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم بل من صوفي الهم وسار معهم أمن بهم وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شنائهم وصيفهم وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تمالي (أولم يروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) ولهذا قال تمالى ( لإيلاف قريش إيلافهم ) بدل من الأول ومفسر له ولهــذا قال تمالى ( إيلافهم رحــاة الشتاء والصيف ) ، وقال ابن جرير : الصواب أن اللام لام التعجب كما أنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي علمهم في ذلك ، قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة المظيمة فقال ( فليعبدوا رب هـذا البيت ) أى فليوحدوه بالعبادة كما جمل لهم حرما آمنا وبيتا محرما كما قال نعالى ( قلَّ إنما أمرتُ أَن أُعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من السلمين )وقوله تعالى (الذي أطعمهم من جوع) أى هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع ( وآمنهم من خوف) أى تفضل علهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صمًا ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه سلبهما منه كما قال تعالى (ضرب الله مثلا قرية كانت آمنية مطمئنة يأتيها رزقها رغيدا من كل مكان فيكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴿ وَلَقَدَ جَاءُهُم رَسُولَ مَنْهُم فَسَكَذَبُوهُ فَأَخَذُهُمُ العَذَابُ وَهُمْ ظَالُمُونَ ﴾ ، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبدالله ابن عمرو الغزى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسهاء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله علي يقول « ويل لكم قريش لئلاف قريش م قال حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحرائي حدثنا عيسي يعني ابن يونس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال سمعت وسول الله علي يقول « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف » هكذا رأيته عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رض الله عنها فلمله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم . آخر تفسير سورة لإيلاف قريش ، ولله الحمد والمنة

# ﴿ تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية ﴾ ﴿ يُسْمِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ \* فَذَلكَ ٱلَّذِينَ هُوَ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ مُ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ مَا اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَ آهُونَ وَ يَمْنَمُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾

يقول تعسالى أرأيت با محمد اللهى يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب ( فذلك اللهى يدع اليتم ) أى هو الله يقهر اليتم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ( ولا يحض على طعام السكين ) كما قال تعالى ( كالابللاتكر مون اليتم ﴿ وَلا تَحَاصُونَ عَلَى طَعَامُ السَّكَانِ ﴾ يعنى الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكنفايته ، ثم قال تعسالي ( فويل للمصلين \* النين هم عن صلاتهم ساهون ) قال ابن عباس وغيره يمني النافقين الدين يصاون في العلائية ولا يصاون في السر ولهذا قال ( المصلين) النمين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون ، إما عن فعلما بالكاية كاقاله ابن عباس وإما عن فعلمًا في الوقت القدر لهما شرعا فيخرجها عن وقتها بالسكلية كما قاله مسروق وأبو الضحي وقال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال ( عن صلاتهم ساهون ) ولم يقل في صلانهم ساهون ، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبًا ، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه الأمور به ، وإما عن الخشوع فها والتدبر لمعانيها ، فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية ، ومُن اتسف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي كما ثبت في الصحيحين أن رسول الى على الله عليه وسلم قال « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرأى الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا » فهذا آخر صالة العصر التي هي الوسطى كا ثبت به النس إلى آخر وقتها وهو وقت أراهة ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا ولعله إنمسا حمله على القيام إليها مراكة الناسلا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا لم يصل بالسكاية. قال الله تمالي ( إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) وقال تعالى همنا ( الله ين هم يراءون ) . وقال الطبر أني حدثنا محي بن عبد الله بن عبدريه البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عبالله قال « إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي فى كل يوم أربعائة مرة أعد ذلك الوادى الدرائين من أمة محمد لحامل كتاب الله والمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله » وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نهم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كذا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكني بأبي يزيد سمعت عبسد الله بن عمرو يقول : قال رسمول الله مراقة « من سمع النياس بسمله سمع الله به سيامع خلقه وحقره وسغره » ورواه أيسًا عن غندر ويحي القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبــد الله بن عمرو عن الذي عليه فذكره ، ومما يتعلق بقوله تمالي ( الذين هم يراءون ) أن من عمل عملا له فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك ان هذا لا يمد رياء ، والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا هارون بن معروف حدثنا شلد بن يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل على رجل فأعجبن ذلك فذكر ته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «كتب لك أجران: أجر السر وأجر العلانية » قال أبو على هارون بن معروف بلغني أن ابن البارك قال نعم الحديث للمرائين وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد بن بشير متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة وقدرواه غيره عنه ، قال أبو يعلى أيضا حدثنا محمدبن المثنى بن موسى حدثناأ بوداود حدثناأ بو سنان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبي صالح عن أبي هر يرةرضي الله عنه قال : قال رجل يارسول الله الرجل يعمل العمل يسر وفإذا اطلع عليه أعجبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم « له أجران أجر السر وأجر الملانية » وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثني وابن ماجه عن بندار كلاها عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيراني واسمه ضرار بن مرة ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلا . وقد قال أبو حمفر بن جرير حدثني أبو كريب حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان النحوى عن جابر ألجعني حدثني رجل عن أبى برزة الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) : « الله أ كبر هذا خير لديم من أن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه » فيه جابر الجعني وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسم والله أعلم . وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا بن أبان المصرى حدثنا عمرو بن طارق حدثنا عكرمة بن إبراهم عدانى عبد اللك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال سألت رسول الله علي عن الله ين هم عن صلاتهم ساهون قال ﴿ هُمُ الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ﴾ قلت وتأخير الصلاة عن وقتها محتمل تركها بالـكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا أوتأخيرها عن أول الوقت وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهم به ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا: سمو اعنما حق ضاع الوقت و هذا أصح إسنادا و قدضمف البرقي رفعه وصحح وقفه وكالدك الحاكم

وقوله تعمالي ( ويمنعون الماعون ) أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا باعارة ما ينتفع به ويستمان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم ، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى ، وقد قال ابن أبي مجسح عن جاهد قال على الاعون الزكاة وكذا رواه السدى عن أبي صالح عن على وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر وبه يقول خمّد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطنة العوفي والزهري والحسنوقتادة والشعماك وابن زيد قال الحسن البصرى إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله وفي لفظ صدقة ماله وقالزيد بن أسلم هم النافةون ظهرت الصلاة فساوها ، وخفيت الزكاة فمنعوها . وقال الأعمش وشعبة عن الحبكم عن يحيي بن الحراز أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر وقال المسعودي عن سامة بن كميل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود عن الماعون فقال هوما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والداو وأشباه ذلك . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبوالأحوص عن أبي إسحق عن أبي العبيدين وسمد بن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب محمد بالي يتحدث أن الماءون الدلو والفأس والفدر لا يستفني عنهن وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحق قال سممت سعد بن عياض محدث عن أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم مثله . وقال الأعمش عن إبراهم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون ققال ما يتماوره النساس بينهم الفأس والعلو وشهه . وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن على الفلاس حدثنا أبو داود الطالسي حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبـــد الله قال كنا مع نبينا علي ونحن نقول الماءون منع الداو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده محوه ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معمر وف صدقة، وكذا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: الماعون العواري القدر والميزان والدلو وقال ابن أبي نجيج عن مجاهد عن ابن عباس ( ويمنعون الماعون ) يعني متاع البيت وكذا قال مجاهد

وإبراهم النخبي وسعيد بن حبير وأبو مالك وغير واحد أنها العارية للأمتمة وقال ليث بن أبي سلم عن عجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجيء أهلها بعد وقال الموفى عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف النساس في ذلك فمنهم من قال عنمون الزكاة ومنهم من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنمون المارية رواء ابن جرير ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ليث بن أني سلم عن أبي إسحق عن الحارث عن على : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلوء وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والابرة رواه ابن أبي حاتم وهمنذا الذي قاله عكرمة حسن فانه يشمل الأقوال كلما وترجع كلماإلى شيء واحد وهو ترك الماونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد ابن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف . ولهذا جاء في الحديث «كل معروف صدقة » وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبو سعيد الأشيج حدثنا وكميع عن ابن أبي ذاب عن الزهرى ( ويمنون الماعون ) قال بلسان قريش الله . وروى هم نا حديثًا غريباعجيبًا في إسناد. ومتنه فقال حدثناأي وأبُّو زرعة قالا حدثنا قيْس بن حفص الدارمي حدثنا دلهم بن دهم المجلى حدثنا عائذ بن ربيعة النميرى حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على رسول الله عَرَالِيَّةِ فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا 1 قال « لا تمنعوا الماعون» قالوا يا رسول الله وما الماعون أ قال « في الحجر وفي ألحديدةوفي الماء »قالوا فأى الحديدة ؟ قال « قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي عنهنون به » قالوا ما الحجر ا قال « قدوركم الحجارة » غريب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة على النميري فقال روى ابن مانع بسنده إلى عامر بن ربيعة بن قيس النميري عن على بن فلان النميري سممت رسول الله مالية يقول « المسلمأخو المسلم إذا الهيه جاء بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الاعون»قات يا رسول الله ما الماعون . قال «الحجروالحديد وأشباه ذلك » والله أعلم . آخر تفسير السورة ولله الحمد وللنة

﴿ تفسير سورة السكو ثر وهي مدنية وقيل مكية ﴾ ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَاتِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُو ثُرَ \* فَصَلٌ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرُ \* إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾

قال الإمام أحمد حداثنا محمد بن فضيل عن الختار بن فلفل عن أنس بن والك قال أغفى رسول الله وإليم إغفاءة فرفع رأسه متبعا إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت قفال رسول الله وأليم « إنه أنزات على آنفا سورة » فقرأ ( بسم الله الرحن الرحم \* إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمها فقال « هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوالله ورسوله أعلم قال « هو نهر أعطانيه ربى عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد الكواكب ختلج المبعد منهم فأقول يا رب إنه من أمتى ، فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » هُكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن الحتار بن فلفل عن أنس بن مالك

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد نجوم السماء وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى من طريق على بن مسهر وحمد بن فضيل كلاها عن الختار بن فلفل عن أنس ، ولفظ مسلم قال: بينا رسول الله يُراكِن بين أظهرنا في المسجد إذا أغنى إغفاءة ثم رفع رأسمه متبسما قلنا ما أضحكك يارسول الله . قال « لقد أنزلت على آنفا سورة » فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم» إنا اعطينالا الكوثر فصل لربك واتحر \* إن شائك هو الأبتر ) ثم قال « أتدررن ما الكوثر . ... قلنا الله ورسوله أعلم قال ... فانه نهر وعدنيه ربى عزوجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النعوم في السماء فيختلج المهد منهم فأقول رب إنه من أمق ، فيقول إنك لا تدرى ما أحدث بعدك »

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسمة من السورة وأنها منزلة معها . فأما قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة وقدرواه الإمام أحمدهن طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية (إنا أعطيناك الكوثر)

قال : قال رسول الله علي « أعطيت السكوثر فاذا هو نهر بجرى ولم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤاؤ فضربت بيدى في تربته فاذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ » . وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدى عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فاذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت يبدى إلى ما يجرى فيه الماء فاذا مسك أذفر قلب ماهذا يأجبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل » ورواه المنارى في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بالني صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال« أتبيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا ياجبريل ؟ قال هذا الحكوثر » وهو لفظ البخارى رحمه الله . وقال ابن جرير حددثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليان بن بلال عن شريك بن أبي نمر ، قال : سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال لماءأسرى برسول الله عَرَاليُّهِ مضى به جبريل في السماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه · قصر من الاؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فاذا هو مسك قال « ياجبريل ما هــذا النهر ؟ قال هو الـكوثر الذي خبألك ربك » وقد تقدم حديث الاسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن الذي يُزالِيُّه وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافناه قباب اللؤلؤ الحبوف ، فقال المك \_ الذي معه \_ أندري ماهذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله ، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه السك » وكذا رواه سامان بن طرخان ومعمر وهام وغيرهم عن قتادة به . قال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي شريم حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهم بنسمد حدثن عمد بن عبد الوهابابن أخي ابن شماب عن أبيه عن أنس قال سئل رسول الله علي عن السكوثر فقال « هو نهر أعطانيه الله تمالي في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العســل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر » قال أبو بكر يارسول الله إنها لناعمة al wind it is T )) die

وقال أحمد حدانا أبوسلمة الحزاعي حدثنا الايث عن بزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن رجلا قال يارسول الله ما الكوثر وقال «هو نهر في الجنة أعطانيه ربي لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه دايور أعناقها كأعناق الجزر » قال عمر يارسول الله إنها لناعمة قال « آكلها أنهم منها ياعمر » رواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكوثر فذكر مثله سواء ، وقال البخاري حدثنا خاله بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنه قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آ نبته كهدد النجوم ، ثم قال البخاري رواه زكريا وأبوالاً حوص ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به

وقال ابن حرير حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت الكوثر نهر في ألجنة شاطئاه در مجوف ، وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم الساء . وحدثنا ابن حميد حدثنا يسقوب القمي عن حفص بن حميد عن شعر بن عطية عن شقيق أومسروق قال : قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر قالت : نهر في بطنان الجنة ، قلت وما بطنان الجنة ، قالت وسطم احافتاه قصور اللؤاؤ والياقوت ، وحدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيع عن عائشة المسك وحصاؤه اللؤلؤ والياقوت ، وحدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيع عن عائشة وفي بعن الروايات عن رجل عنها ، ومعني هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم . قال السهيلي ورواه الدار قطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن الني عربي الله عنهما أنه عالماري هي المناري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المحدث المداري الكوثر هو الحدير الذي أعداه الله إياه ، قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله غهما أنه نهر في الحذة في المكوثر هو الحدير الذي أعداه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي أنه نهر في الجنة في المكوثر هو الحديد الذي أعداه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي أنه نهر في الجنة في المكوثر هو الحديد الذي أعداه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير : قان ناما يزعمون أنه نهر في الجنة

فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الحير الذي أعطاه الله إياه ، ورواه أيضا من حديث هشم عن أبي بشر وعطاء ابن السائب عن سعيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قالى السكوثر الحير السكثير ، وقال الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال السكوثر الحير السكثير وهذا التفسير يهم النهر وغيره لان السكوثر من السكثرة وهو الحير السكثير في الدنيا والآخرة ، وقال عكرمة هو النبوة والفرآن وثواب الآخرة الحسن البصرى حتى قال مجاهد هو الحير السكثير في الدنيا والآخرة ، وقال عكرمة هو النبوة والفرآن وثواب الآخرة ابن جبير عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا فقال ابن جرير حسدتنا أبوكريب حدثنا عمر بن عبيد عن عناء عن عالى المنابع وأحلى من العسل ، وروى الموفى عن ابن عباس نحورناك ، وقال ابن جرير حدثنا عمر بن عبار ماؤه أبيض من الناج ابن السائب عن عارب بن دئار عن ابن عمر أنه قال السكوثر نهر في الجنسة حافتاه ذهب وفضة بجرى على الدر والمائب به مثله موقوفا ، وقد روى مرفوعا فقال الإمام أشمد حدثنا على بن حفص حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء عن حارب بن دئار عن ابن عمر قال الأمام أشمد حدثنا على بن حفص حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء عن اللؤلؤ وماؤه أشمد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » وهذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن وابن ماجه وابن أبي حلى المول اللولؤ وماؤه أشمد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حائم وابن ماجه وابن أبي حائم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوع . وقال الترمذي حسن محييج

وقال ابن جرير حدثني يمقوب حدثنا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال : قال لى محارب بن دار ماقال سعيد ابن جبير في الكوثر ؟ قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال هو الحير الكثير فقال صدق والله إنه للخير الكثير ولكن حسد ثنا ابن عمر قال لما نزلت (إنا أعطيناك السكوتر) قال رسول الله عليه السكوتر نهر في الحنة حافياه من ذهب يجرى على اللهر والياقوت » . وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن مريم حدثنا محمد بن جمفر بن أبي أتى حمزة بن عبد الطلب يوما فلم يجسده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت خرج بإنبي الله آنفا عامداً نحوك فأظنه أخطأك في يمض أزقة بني النجار ، أولا تدخل يا رسول الله ؟ فدخل فقدهت اليه حيسا فأ كل هنه ففالت يارسول الله هنيئا لك ومريثا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك أخبرنى أبو عمارة أنك أعايت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال « أجلوعرضه بيهي أرضه \_ ياقوت ومرجان وزبر جد ولؤلؤ » حرام بن عنان ضعيف ولكن هذا سيلق حسن وقد صم أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أعة الحديث وكذلك أحاديث الحوض، وهكذا روى عن أنس وأبي المالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن السَّكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة ، وقوله تمالي (فصل لربك وأخر) أي كما أعطيناك الحير الكثير في الدنيا والأخرة ومن ذلك النهر الدى تقدم صفته فأخلص لربك صلاتات المكتوبة والنافلة وخرك فاعبدة وحده لاشربك له وأنجر على اسمه وحده لاشريك له كما قال تمالي ( قل إن صلاتي ونسكي وعياى وعماتي لله رب المالين ﴿ لاشريك له وبدلك أمرت وأنا أول السلمين ) قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعنى بذلك نحر البدن ونحوها ، وكذا قال قنادة و محمد بن كعب القرظي والضحالة والربيع وعطاء الخراساني والحكيج وسعيد بن أبي خالد وغـير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه الشركون من السجود لفير الله والدبيح على غدير اسمه كما قال تعالى ( ولاتأ كاوا مما لم يذكر اسم عليه وإنه لفسق ) الآية ، وقيـل المراد بقوله (وانحر ) وضع اليـد اليمني على اليد اليسري تحت النحر يروى هذا عن على ولا يصح ، وعن الشمى مثله وعن أبي جعفر الباقر (وأعر) يعنى رفع اليدين عند افتناح المدلاة وفيل (وأنحر) أى استقبل بنحوك القبلة ، ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . وقد روى ابن أبي حاتم هم: الحديثا منكرا جدا فقال حدثنا وهببن إبراهم القاضي سنة خمس وخمسين ومانتين حدثنا إسرائيل بن حاتم الروزي حدثنا

مقاتل بن حيان عن الأصبخ بن نباتة عن على بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم ( إنا أعطيناك المكوثر \* فصل لربك وامحر ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرنى بها ربى ؟ » فقال : ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فأنها صلاتنا وصلاة اللائكة الذين في السموات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عندكل تكبيرة . وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به ، وعن عطاء الحراساني (وانحر)أى ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الإعتدال رواه ابن أبي حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جداً ، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح الناسك ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العيد ثم ينحر نسكه ويقول « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا نقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهي فيه اللحم قال « شاتك شاة لحم » قال فان عندى عناقا هي أحب إلى من شاتين أفتجزىء عنى ؟ قال «تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدائه» قال أبو جمفر بن جرير والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلم الربك خالصا دون ماسواه من الأنداد والآلهة وكذلك محرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والحير الذي لأكفاء له وخصك به ، وهذا الذي قاله في غاية الحسن ، وقد سبقه إلى هذا المني محمد بن كمب الفرظي وعطاء . وقوله نعالي ( إن شاناك هو الأبتر ) أى إن مبغضك يا عمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور البين هو الأبتر الأقل الأذل النقطع ذكره قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان : قال كان الماص بن وائل إذا ذكر رسدول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فانه رجل أبترلا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هــذه السورة ، وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيما ، وقال ابن عباس أيضا وعكرمة أزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش ، وقال البرار حدثنا زياد بن يحبي الحسانى حدثنا بن أبي عدى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : قدم كمب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنَّت سيدهم ألا ترى إلى هذا الصنبر للنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه قال فنزلت ( إن هائتك هو الأبتر ) هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيبج ، وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله مُثَلِّقَةٌ فذهب أبولهب إلى المشركين فقال بنر خمَـــد الليلة فأنزل الله في ذلك (إن شائك هو الأبتر)

وعن ابن عاس بزلت في أبي جهل وعنه إن شائك يعنى عدوك وهذا يعم جميع من اتصف بذلك بمن ذكر وغيرهم وقال عكرمة: الأبتر الفرد ، وقال السدى كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر فلما مات أبناء رسول الله على قالوا بتر محمد فأنزل الله (إن شائك هو الأبتر) وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتراك وإذامات انقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد ، وأوجب شرعه على رقاب المهاد ، مستمرا على دوام الآباد ، إلى يوم المحشر والمعاد ، صاوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد . آخر تفسير سورة المكوثر ، ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية ﴾

ثيت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقلهو الله أحد في ركهني الطواف وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قر أبهما في ركهني الفجر . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركهتين قبل الفجر والركهتين بعد الله رب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيها السكافرون وقل هو الله أحسد وقال أسمد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت

النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين أوخمسا وعشرين مرة يقرأ في الركمتين قبل الفسور والركمتين بعد الفرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . وقال أحمد حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبدالله بن الزبير الزبير عد ثناسفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال :رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركمتين قبل الفجر بقل يا أيها المكافرين وقل هو الله أحد وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلز ات تعدل ربع القرآن . وقال الإمام أحمد حدثناهاشم بن القاسم حدثناز هير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « هل لك في ربيبة لنا تكفلها ؟» قال أراها زينب قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال « ما فعلت الجارية ؟ »قال تركتماعند أمها قال « فحجىء ما جاءبك » قال جئت لتعلمني شيئا أقو له عند منامى قال « اقرأ قل يّا أيها السكافرين م نم على عاتمنها فانها براءة من الشهرك » تفرد به أحمد . وقال أبو القاسم الطيراني حدثناأحمد بن عمر القطراني حدثنا محمد بن الطفيل حدثناثمريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أُو بِتَ إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها المكافرون حيَّم بآخرُها فأنها براءة من الشرك » . وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدى عن عبد الرحمن بن (١) أن رسول الله صلى الله عايه وسلم كان إذا أخذ من جمه قر أ (قل با أيماالكافرون) حق يختمها . وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن قروة بن او فل عن الحارث بن جبلة فال قلت با رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي قال « إذا أخذت مضجعك من الليل فافراً قل يا أيها الساهرون فانها براءة من الشرك » والله أعلم

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ ﴾ ﴿ قُلْ يَلِأَيُّمَا ٱلْكَفْرِ وَنَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ \* وَلَا أَنتُمْ ۚ عَبِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ \* وَلَا أَنتُمْ ۚ وَلِى قِيلٍ أَنتُمْ ۚ عَبِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ \* وَيُذَكِّمُ ۚ وَلِى قِيلٍ ﴾ وَلَا أَنتُمْ ۚ عَلِيدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ \* لَكُمْ قِيلُكُمْ وَلِى قِيلٍ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

كشيرا منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) التهي ما ذكره و نقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كفولة (فإن مع العسر يسرا) وكفولة (لترون الجحمية ثم لترونها عين اليقين) و حكاه بعضهم كابن المنافري وغيره وغيره عن ابن قتية فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال في أولها في ما ذكر ناه أولا في الماضي ( ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم من الفسرين أن المراد ( لا أعبد ما تعبدون عه ولا أنتم عابدون ما أعبد ) في المستقبل في الثالث في أن ذلك تأكيد محض في وقم قول رابع في نصره أبو العباس بن تبسية في المستقبل في الفعل في الفعل لأنها جملة فعلية ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نفي قبوله الدلك كتبه وهو أن الراد بقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فني الفعل وكونه قابلا إدلك ومعناه نفي الوقوع و نفي الامكان الشرعي بالدكلية لأن الذي بالجلة الاسمية آكد فكا نه نفي الفعل وكونه قابلا إنه الشافعي وغيره بهذه الآية المكريمة ( لكم دينكم النساوي وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث أيضا وهوقول حسن أيضا والته ملة واحدة فورث اليود من النصاري وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن واقفه إلى عدم توريث النصاري من المهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يتواث المنافق ما المكان الشهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يتوافل الما أيها الكافرون

### ﴿ تفسير سورة إذا جاء نصر الله و الفتح وهي مدنية ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحْمِنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ أَللَّهِأَفُو الجَّا \* فَسَبِّحِ جُمَدِ رَبُّكَ وَأَسْتَفْفِرَهُ ۚ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ أَللَّهِأَفُو الجَّا \* فَسَبِّحِ عِجَمْدِ رَبُّكَ وَأَسْتَفْفِرُهُ ۚ إِنَّا لَهُ كَانَ تَوَالبًا ﴾

قال البخارى حدثنا موسى ن إسماع ل حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلى مع أشياخ بدر فسكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر إنه عمن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم لها رأيت أنه دعانى فهم يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون فى قول الله عز وجل (إذا جا، نعسر الله والفتح) ؟ فقسال بعضهم أمرنا أن محمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم شل عيئا فقال لى أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا ، فقال ما تقول ؟ فقلت هو أجل رسول الله والله والله على الله والله عن مهران عن الدورى عن عاصم لا أبا منها إلاماتقول . تفرد به البخارى ، وروى ابن جرير عن شمد بن سميد عن مهران عن الدورى عن عاصم لا أباء منها إلاماتقول . تفرد به البخارى ، وروى ابن جرير عن شمد بن سميد عن مهران عن الدورى عن عاصم لا أباء منها إلاماتقول . تفرد به البخارى ، وروى ابن جرير عن شمد بن سميد عن مهران عن الدورى عن عاصم

وقال الطبراني حدثنا إبراهم بنأحمد بن عمر الوكيمي حدثنا أبي حدثنا جمفر بنءون عن أبي المميس عن أبيبكر ابن أبى الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا ( إذا جاء اصرالله والفتي) وقال الامام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شسمية عن عمرو بن من عن أبي البختري الطاني عن أبي سمياء الحدرى أنه قال لما نزلت همام السورة (إذا جاء نصر الله والفتح ) قرأها رسول الله علي حق حق عدما فقال « الناس خير وأنا وأصحابي خير \_ وقال \_ لاهجرة بعد الفتيح ولكن جهاد ونية » نقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديم وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثال ولكن هسذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخمى أن تنزعه عن الصدقة فرفع صموان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره حروان على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح « لاهجرة ولكن جهاد ونية ، ولكن إذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالدى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضى الله عنهم أجمهين من أنه قد أمن اذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نعملي له ونستنفره . معني مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من حلاةالنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكم وقت الضعني عُاني ركمات فقال قائلون هي صلاة الذعمي وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب علمها فسكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو الإقامة بمكه ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمنان قريبا من تسمة عشرة يوما يقصر الصلاة ويفطر هووجيع الجيش وكانوا نحوا من عشرة آلاف قال هؤلاء وإنما كانت صيلاة الفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا قتح باما أن يصلي فيه أول مايد غله ثماني ركمات وهكذا فعل مسمد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن شمقال بعضهم يصلما كام ا بتسليمة واحدة ، والصحيح أنه يسلم من كل ركمتين كاوردفي بنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتيح من كل ركمتين وأما مافسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعليه عنهما من أن هذه السورة نعى فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمة وأعلم أنك إذا فتحت مَكَهُ وهِي قَرِيتِكَ التِي أَخْرِجِتِكَ وَدَخَلَ النَّاسَ فِي دَيْنِ اللَّهِ أَفُولُجَا فَقَدَفْرَغَ شَفَانًا بِأَنْ فِي اللَّهَ إِنَّا القَدُومِ عَلَيْمًا وَالْوَفُودُ إلينا فالآخرة خير لك من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ولهذا قال (فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان

ابن عباس النسائي أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكر مه عن عباس عباس النسائي أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن الله والفتح ) إلى آخر السورة قال نعبت لرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حديث أنزلت فأخد في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك « جاء الفترة وجاء نصر الله وجاء نصر الله وجاء نصر الله وجاء نصر وقية قال بهم لينة قالو بهم لينة قالو بهم لينة قال رجل يارسول الله وما أهل الحين ؟ قال «قوم رقية قالو بهم لينة قالو بهم الإيمان يمان والحمدة عن عائشة عان بن أبي عيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الفتحي عن مسروق عن عائشة الحماء إلا الترمدي من حديث منصور به . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد الماله عدى عن داود عن الشعى عن مسروق قال : قالت عائشة كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحكر أبي أمر من عدى عن داود عن الشعى عن مسروق قال : قالت عائشة كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحكر أمر من قول « سبحان الله ومحمده الستعفر إنه كان توابا فقد رأيتها ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخاون في دي الله أفواجا فسبح محمد واستعفره إنه كان توابا ) » ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند به . وقال بن جرير حدثنا أو السائب حداثا مفص حدثنا عاصم عن الشعى عن أم سلمة قالت كان رسول الله رأيت بها مقال بن جرير حدثنا أو السائب حداثا حفص حدثنا عاصم عن الشعي عن أم سلمة قالت كان رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله ومحمده الله ورايد يقمد ولا يذهب ولا يقوم ولا يقم ولا تقوم ولا تمقد الله عديث كفارة الحباس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد والتمد هيا في الله و عربي الله و عربي ، وقد كربنا حديث كفارة الحباس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد في كند مدرد ويناله المنالة المالة الحباس الله وكله ويناله الله وكرو المالة وألفاظه في جزء مفرد في كند ولا الله وكرو المالة المالة المالة الماله الله وكرو المالة وألفاظه في جزء مفرد في كند السورة المالة الم

وقال الإمام أحمد حدثنا وكميع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء نصر الله والفتح) كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول « سبحانك اللهم ربنا و عمدك اللهم اغفرلى إنك أنت التواب الرحم » ثلاثا تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حتى عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبى إسحاق به والراد بالفتح همنا فتح مكة قولا واحداً فان أحياء العرب كانت تناوم باسلامها فتح مكة يقولون عن أبى إسحاق به والراد بالفتح همنا فتح مكة دخاوا في دين الله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوسقت عزيرة العرب إن ظهر بيق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للاسلام ولله الحمد والنة ، وقد روى البخارى في صحيحه عن عمر و بنسامة قال لما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم إلى رسول الله والله وكانت الأحياء تناوم باسلامها فتنص مكة يقولون دعوه وقومه فان ظهر عليهم فهو نبى الحديث وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا في السيرة أولهن أراده فليراحمه هناك وله الحمد والمنة . وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني فيهما حار بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاء في جار بن عبد الله في فجعلتا حدثه عن افتراق الناس وماأحدثن فيهما جار يبكي ثم قال سمعت رسول الله صدلي الله عليه وسلم يقول « إن الناس دخاوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا » . آخر تفسير مورة النصر ، ولله الحهد والمنة

﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةُ تَلِمْتُ وَهِي مَكَيْهُ ﴾ ﴿ بِشْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ تَبَّتْ يَدَا لَا إِي لَهَبِ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ \* وَأَمْرَأُتُهُ حَمَّالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ \* وَأَمْرَأُتُهُ حَمَّالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ \* وَأَمْرَأُتُهُ حَمَّالُهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قال البخاري حدثنا محمد ملام حدثنا أبو مماوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عَلَيْتُ خرج إلى البداحاء فصعد الجبل فنادى « ياصباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقال « أرأيتم إن

حدثتك أن العدو مصبحكم أو عسيكم أكنتم تصدقوني ؟ \_ قالوا نهم ، قال فاني ندير لكم بين يدى علماب شديدي فقال أبو لهب الملتا فيمعتناء أبالك فأنزل الله ( تبت يداأ في لهب ونب ) إلى آخرها. وفيرواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبالك ساهر اليوم الهذا حمينا ؟ فأنزل الله ( تبت بدأ أبي لهب وتب ) الأول دُعاءُ عليه والثاني خبر عنه فأ بولهب هذا هو أحد أعمام وسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعمد العزى بن عبد الطلب وكنيته أبوعتيبة رَّأِمَا سَى آبالهب لاشراق وجمه وكان كنثير الاذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والا زدراء به والتنقص له ولدينه . قال الإمام أحمسه حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبر ني رجل يقال لهربيمة بن عبادس بن الديل وكان جاهليًا فأسلم قال : وأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول « باأيها الناس تولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس محتمدون عليه ووراءمر جلوضيء الوجه أحول ذو غدير "بن يقول إنه صابيء كادب، يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوًا هذا عمه أبو لهب ثم رواه عن شريح عن ابن آبي الرناد عن أبيه فذكره قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومثذ صغيرا 9 قال لا والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة تفرد به أحد ، وقال محمد بن إسحاق حدثتي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سممت ربيعة بن عبادالديلي يقول إلى لع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله ﷺ يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الوجة ذوجمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني و عنموني سن أَنْفُذُ عِنْ الله ما بعثني به » وإذا قرغ من مقالته قال الآخر من خلفه با بني فلان هذا بريد مسكم أن تسلخو االلات والمزى وحُلْفًا عَكُمْ مِن الْجُن مِن بني مالك بن أقيش إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقات لأبي من هذا ؟ قال عمه أبو لهب رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ ، فقوله تعالى ( ثبت يدا أبني لهب ) أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه ( وتب ) أي وقد تب محقق حسارته وهلا كه . وقوله تعالى ( ما أعنى عنه ماله وما كسب ) قال ابن عباس وغيره ( وما كسب ) يعني ولده ، وروى عن عائشة و عباهد وعطاء والحسن و ابن سيرين مثله ،وذ كر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فانى أفتدى نفسى يوم القيامة من المذاب بمالى وولدى فأنزل الله تعالى ( ما أغنى عنه ماله وما كسبة ). وقو له تعالى ( سیصلی ناداً ذات لهب ) أى ذات شرر ولهب وإحراق عمدید ( وامرأته حمالة الحملب ) وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا ازوجها علي كفره وجمعوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عدايه في نار جهنم ، ولهذاقال تعالى (مه الذالحداب وبيدها سبل من مسحد ) يَمني تحمل الحطب فتلقى على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي معياة لدلك مستعبة له ( في جيدها حيل من مسد ) قال مجاهد وعروة : من مسد النار ، وعن مجاهدوعكرمة والحدن وقنادة والثورى والسدى (مقالة الحداب) كانت عمي بالنميمة واختاره ابن جرير . وقال الموفى عن ابن عباس وعطية الجدلى والضحالة وابن زيد كانت تضم الشولة في طريق رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال ابن جرير وقيل كانت تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت بحتملب فعبيرت بذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد والصحبيح الأول والله أعلم قال سعيد بن السيب كانت لمسا قلادة فاخرة نقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني فأعفيها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير: حدثناأ بوكريب حدث اوكيت عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد الايف وقال عروة بن الزبير المسه : سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ، وعن الثوري هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعا ، وقال الجوهري: السد ، الليف ، والمسائينا حبل من ليف أوخوص وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها ومسدت الحبل أمسده مسدر إذا أجدت فتله

وقال مجاهد (فی جیدها حبل من مسد) أى طوق من حدید ألا ترى أن الهرب یسمون البكرة مسدا ؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا عبد الله بن الزبير الحمیدى حدثنا سفیان حدثنا الولیدبن كثبر عن أبي بدرس عن أساء بنت أبي بكر قالت لما نزلت ( تبت یدا أبي لهب ) أقبلت العوراء أم جمیل بنت حرب ولهما ولولة و في بدها فيد

وهي تقول : مديما أبينا ودينه قلينا ع وأمره عصينا

ورسول الله على الله على المسجد ومعه أبو بكر فلمسا راها أبو بكر قال إرسول الله قد أقبلت وأنا أخاف المبلك أن تراك قال رسول الله على المسجد ومعه أبو بكر فلم الله على الله المبلك وبين الدين لا يؤمنون الآخرة حجا مستورا ) فأقبلت حق وقفت على أبى بكر ولم ترسول الله على الله على الله يألي أخبرت أن صاحبك هجاني قال لا ورب همذا البيت ما هجاك فولت وهى تقول قد علمت قريش أنى ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جمل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم فقالت أم حكم بنت عبد المطلب إنى لحصان فما أ كلم ، وثقاف فما أعلم ، وكلتانا من بن المهم ، وقريش بعد أعلم ، وقال الحافظ قبو بكر البرار حدثنا فإبراهم بن سعيد وأحمد بن إسحق قالا حدثنا أبو أحمد عدثنا عبد المسلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت ( تبت يداأ يهلب ) حادث المرأة أبى لهب ورسول الله يُؤلينه جالس ومعه أبو بكر فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله يؤلينه ويهنها » قاقلت إنك لمسدق فلما ولت قال أبو بكر هجانا صاحبك قال وبعد كر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمسدق فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك ؟ قال ( لا ماك يسترفي حق وله المالي في ويده المرأة الى بنا حين على أن في عنفها حبل من مسد) أي في عنفها حبل من نار جهم ترفع به إلى شفيرها عنه وقد قال أبو حنيفة الدينوري في قوله المالي وجدها حبل من مسد) أي في عنفها حبل من نار جهم ترفع به إلى شفيرها شم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك دائما ، قال أبو الحطاب بن دحية في كتابه التنوير وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الداوكا قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات كل مسد رشاء وأنشد في ذلك :

#### ويكرةو عورا صرارا \* ومسدا من أبق منارا

قال والأبق القنب . وقال آخر : يا مسد الحوص تعود منى به إن تك لدنا لينا فانى به ما شئت من أشمط مقسأن قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فانه منذ نزل قوله تعالى (سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ) فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطناو لا ظاهر ا، لا مسر اولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة . آخر تفسير السورة ، و شاحمد والمنافئة على النبوة الظاهرة . آخر تفسير السورة ، و شاحمد والله المنافئة على النبوة الظاهرة . آخر تفسير السورة ، و شاحم و المنافئة على النبوة الخاهرة .

### ﴿ تفسير سورة الاخلاص وهي مكية ﴾ ﴿ ذكرسب نزولها وفضاما ﴾

قال الإمام أحمد حداثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغانى حداثنا أبو جعفر الرازى حداثنا الربيع بن أنس عن أنى المالية عن أبى بن كعب أن المصركين قالوا النبي علي الله على عن أحمد : انسب انا وبك فأنزل الله تعالى (قل هو الله هو أحد يد الله الصحد يد لم يعلد ولم يوله به ولم يكن له كفوا أحد) وكذا رواه الترمذى وابن جرير عن أحمد بن منيع زاد ابن جرير وهمود بن خداه عن أبى معيد محمد بن ميسر به زاد ابن جرير والترمذى قال (الصحد) الذى لم يلد ولم يوله لانه له الله عن أبى معيد محمد بن ميسر به زاد ابن جرير والترمذى قال (الصحد) الذى لم يلد ولم يوله لانه المنه الله عن وجل لا يموت ولا يورث (ولم يكن له كفوا أحد) ولم يكن له شعيه ولا عدل وليس كماله شيء . ورواه ابن أبى حائم من حديث أبى سعيد محمد بن ميسر به تم رواه الترمذى عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية فذ كره مرسلا ولم يذ كر حدثنا شم قال الترمذى وهذا أصح من حديث أبى معيد

و حديث آخر في معناه ﴾ قال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي و الله فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجسل (قل هو الله المد) إلى آخرها إسناد متقارب ، وقد رواه ابن جرير عن محسد بن عوف عن سريج فذكره وقد أرسله غير

( حَدَيث آخر في فضلها ) قال البخاري حدثنا محمدهو السهلي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبر ناعمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج الذي مُنْ عِنْ عَائِشَة رضي الله عنها أن النبي عَنْ الله عن يجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هوالله أحدفاماً رجموا ذكروا ذلك للنبي عَلِيُّكُمْ فقال « سَلُوهُ لأى شيء يَصنع ذلك» فسألوه فقال لأنهاصفة الرحمن وأناأحب أن أقر أبها فقال الني عَالِقَةٍ « أخبروه أن الله تعالى يحبه » هكذا رواه في كتاب التوحيد ومنهم من يسقط ذكر محمدال هلي و يجعله من روايته عن أحمد بن صالح، وقدر والمسلم والنسائي أيضامن عديت عبد الله بن وهب عن عمر و بن الحارث عن سعيد بن أ ب هلال به ﴿ حديث آخر ﴾ قال البخارى في كتاب الصلاة وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة لما يقرأ به افتتح بقل هواللهأحد حتى يفرغ منهائم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك فى كل ركعة فكالعه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة شم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ، فقالماأنا بتاركما إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركـنكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلمـــا أتاهم الني مَالِنَةُ أُخْبُرُوهَا لَخَبُرُ وَهَالَ يَا فَلَانَ ﴿ مَا يُمَعِنُ أَنْ تَفْعَلُ مَا يَأْمُرُكُ بِهِ أُصحابَكُ وَمَا حَمَلَكُ عَلَى لزومِهذه السورة في كل ركمة » قال إني أحبها ، قال « حبك إياها أدخلك الجنة » هكذا رواه البخاري تعليقا عبر وما به . وقد رواه أبو عيسي الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبيد المزيز بن شخد الدراوردي عرب عبيد الله بن عمر فذكر بإسمناده مثله سمواء ثم قال الترمذي غريب من حمديث عبيد الله عن ثابت. قال وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إنى أحب هذه السورة ( قل هو الله أحد ) قال « إن حبك إياها أدخلك الجنة » وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا فقال حدثنا أبو النضر عدثنا مبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحب هدده المورة ١ قل هو الله أحد ) فقال رسول الله صلى عليه وسلم « خبك إياها أدخلك الجنة » . ﴿ حديث في كونها تعدل ثلث القرآن ﴾ قال البخارى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرسمن بن عبدالرسمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجار يمرأ ( قلهوالله أحد ) يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر دلال له وكأن الرجل يتقالهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم « والدى نفسي بنده إنها لتعدل ثلث القرآن»زادإسماعيل بن جمفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي معيد قال أخبرني أخي قتادة بن النمان عن الذي عَرَاكِي وقد رواه البخاري أيضا عن عبدالله بن يوسف والقمني ، ورواه أبو داود عن القعني والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به وحديث قتاهن بن الامهان أسنده النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال البحاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضعاك المشرق عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسسول الله علي الله علي المحابه « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة » فشق ذلك علم وفالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله . فقال « الله الواحد السمد ثلث القرآن » تفرد بإخر اجه البخاري من عديث إبر اهيم بن يزيد النخمي والضحاك بن شرحبيل الممداني الشرق كلاها عن أبي سعيد، قال الفريري: سمست أباجمفر مخمد بن أبي حاتم وراق أنى عبد الله قال : قال أبو عبد الله المخاري عن إبراهم مرسل وعن الضحاك مسند .

﴿ حدیث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا بحبی بن إسحاق حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن أبى الهيم عن أبى سعيد الحدري رضى الله عنه قال : بات قتادة بن النعان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبي عليه فقال « والذي نفس بيده إنها لتعدل نصف القرآن \_ أوثلثه \_ » ﴿ حدیث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثناحي بن عبد الله عن أبى عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال فان ( قل هو الله أحد ) ثلث القرآن قال فجاء الذي عرالية وهو يسمع أبا أيوب فقال « صدق أبو أيوب »

﴿ حدیث آخر ﴾ قال أبو عیسی الترمذی حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحی بن سعید حدثنا یزید بن کیسان أخبر نی ابو حازم عن أبی هریرهٔ رضی الله عنه قال : قال رسول الله علی الله علی سأقرأ علی کائ القرآن » فحشد من حشد ثم خرج نبی الله علی فقرأ (قلهو الله أحد) ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله علی شاقرأ علی سأقرأ علی کائ القرآن » إنی لأری هذا خبرا جاء من الساء ، ثم خرج نبی الله علی ققال « إنی قات سأقرأ علی ما القرآن الاوانها تعدل ثلث القرآن » وهكذا رواه مسلم فی صحیحه عن محمد بن بشار به ، وقال الترمذی حسن صحیح غرب واسم أبی حازم سلمان

﴿ حدیث آخر ﴾ قال الامام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن زائده بن قدامة عن منصور عنهلال بن یساف عن الربیع بن خیثم عن عمرو بن میمون عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن امرأة من الأنصار عن أبی أیوب عن النبی عن الربیع بن خیثم عن عمرو بن میمون عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن امرأة من الأنصار عن أبی أیوب عن النبی عن الربیخ قال « أیمجز أحد م الله الله القرآن فی لیلة فقدقر أ لیلتنه ثانالقرآن » هذا حدیث تساعی الاسناد للامام أحمد ورواه الترمذی والنسائی كلاهما عن محمد بن بشار بندار زاد الترمذی وقتیبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدی به فصار لها عشاریا ، وفی روایة الترمذی عن امرأة أبی أبوب عن أبی أبوب به وحسنه م وقتادة بن النمان و أبی هریرة و أنس و این عمروایی مسعود ، وهذا حدیث حسن ولانعلم أحدا روی هذا الحدیث أحسن من روایة زائدة و تا بعه علی روایته إسرائیل والفضیل بن عیاض . وقد روی شعبة وغیر واحد من الثقات هذا الحدیث عن منصور واضطر بوا فیه .

﴿ حدیث آخر ﴾ قال أحمد حدثنا هشیم عن حصین عن هلال بن یساف عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن أبی بن کسب أو رجل من الأنصار قال : قال رسول الله علي الله الله الله أحد فسكانما قرأ بثاث القرآن » ورواه النسائی في اليوم والايلة من حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلي به . ولم يقع في روايته هلال بن يساف

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أ-تمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى قيس عن عمرو بن ميمون عن أبى مسمو درضى الله عنه قال: قال رسول الله ورقي الله والله أحد تمدل ثاث القرآن » وهكذا رواه ابن ماجه عن على بن محمد الطنافسي عن وكيم به . ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا .

و حديث آخر ﴾ قال الاهام أحمد حدثنا بهر حدثنا بكير بن أنى السميط حدثنا قنادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان ابن أبى طاء فقا عن أبى الحمد عن معدان ابن أبى طاء فقا الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن يقرأ كل يوم المث القرآن ؟ » قال الله أحد الله أحد الله أحد الله أحد الله أحد الله أحد الله القرآن الله أحزاء فقل هو الله أحد الله القرآن الله والنسائي من حديث قنادة به

﴿ سدیث آخر ﴾ قال الامام أحمد حدثنا أمية بن خالد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخی ابن شهاب عن عمه الز مری عن حمد عدت الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهی أم كاثوم بنت عقبة بن أبی معیط قالت : قال رسول الله يَرْقِيْقِهِ ( قل هو الله أحد ، تعدل ثلث القرآن » وكذا رواه النسائي في اليوم والايلة عن عمرو بن على عن أمية بن حالد به ثم رواه من طريق مالك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قوله ، ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من

حدث خمد ن بدحان عن الحدث بن الفد ل لأنداري عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن غرا من أصحاب حدث خمد بن عبد الرحمن أن غرا من أصحاب حمد بالله حدثوه عن النبي مثل ما الله الله قال « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى مها »

و حدث آخر في كون قرامتها توجب الجنة فه قال الامام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الله من عبيد بن سنكن الله عمد أباهر رة يقول: أقبلت مع النبي مرافق فسمع رجاد يقرأ فل هو الله أحد فقال رسول الله مرافق « وجبت فقلت وما وجبت قال الجنة » ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك وقال الترمذي حسن صحيح غريب لانمر فه الا من حديث مالك وتقدم حديث « حبك إياها أدخلك الجنة » وحديث في تكراد قراءتها في قال الحافظ أبويه لي الموصلي حدثنا قطر بن بشير حدثنا عبسي بن ميمون الفرشي حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنه أن يقرأ قل هو الله أحد، ثلاث ممات في لياة فإنها تمدل ثاث القرآن » هذا إسناد ضعف وأجود منه

﴿ حديث آخر ﴾ قال عبد الله بن الامام أحمد حدثنا عدينا في بكر القدمي حدثنا الضحاك بن علد حدثنا ابن أف دئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظاءة فانتظرنا ر ، ول الله عسلي الله عليه وسلم يصلي بنا فخرج فأخذ بيدى فقال « قل » فسكت قال « قل » قاتما أقول ؟ قال « قل هو الله أحدو الموذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاثا "، تكفيك كل يوم مرتين » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبى ذئب به . وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقدرواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عدد الله ان حبيب عن أبيه عن عقبة بنعامر فذكره ولفظه « تسكفك كل شيء » و حديث آخر فيذلك إله قال الامام أحمد حدثنا إسعاق بن عيسى حدثني ليث بن سعد حدثني الخليل بنمرة عن الأزهر بن عبد الله عن عم العارى رضي الله عنه قال : قالوسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله الاالله واحدا أحدا صمدا لم يتحد صاحبة ولا ولم ولم يكن له كَفُوا أحد عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف الق حسنة » تقرديه أحمدو الخايل بن مرة ضعفه البيخاري وغيره بمرة ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا زبان بن فائد عن سهل ابن معاذ بن أنس الجمين عن أبيه عن رسول الله مَرَالِكُم قال « من قرأ قل هو الله أحد حق يختمما عشمر مرات بني الله له قصرا في الجنة » فقال عمر إذا نستكثر بارسول الله ، فقال رسول الله عَمَّالِلَّهِ « الله أكثر وأُعليب » تفرد به أحمد ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حسدثنا أبوعقيل وهو ابن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن السبب يقول إن نبي الله يَرَالِيُّهُ قال « مِن قرأ قل هو الله أحسد عشر مرات بني الله له قصرا في الحنسة ومن قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة ومن قرأها الاثين مرة بني الله له ثلاثة قسور في الجنة » فقال عمر بن الحمالب إذا نسكثر قصورنا ، فقال رسول الله يَرَالِنُّهُ « الله أوسم من ذلك » وهذا مرسيل جيد ﴿ حديث آخر ﴾ قال الحافظ أبو يعلى الوصلي حدثنا نصر بن على حيداني. نوح بن قيس أخبرني محمد المطار أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك عن رسول الله علي قال «من قرأً قل هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة » إستناده ضعيف ﴿ حديث آسَر ﴾ قال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع حدثنا حائم بن ميمون حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله حسلي الله عليه وسلم « من قرأ قل هو الله أحد في يوم مائتي مرة كتب الله له ألفا و خمسائة حسنة إلا أن يكون عليه دين » إسناد ضعيف، حاتم بن ميعون ضعفه البخارى وغيره ورواه الترمذي عن تند بن مرزوق البصرى عن حاتم بن ميمون به وافظه « من قرأ كل يوم ما تني مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين »

قال الترمذى وبهذا الاستناد عن الذي عَرِّالِيَّةِ قال « من أراد أن ينام على فرائسه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة فاذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : ياعبدى ادخل على يمينك الجنة » ثم قال غريب من حديث ثابت ، وقد روى من غير هذا الوجه عنه، وقال أبو بكر البزار حدثنا سهل بن شمر حدثنا حبان بن أغلب عدثنا

أبي حدثنا نذبت عن أنس قال ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيلًا ﴿ مَنْ قُرَّا قُلْ هُو اللَّهُ أَحْدَ مَا تَقَ مُرة حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ ذَنُوبُ مَا تَق سنة » شمقال لانعل رواه هن تابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأعلب بن تمم وها متقاربان في سوء الحفظ ﴿ حديث آخر ﴾ في الدعاء عسا تضميته من الأسماء قال النسافي عند تفسيرها حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا زيد بن الحباب حدثن مالك بن مقول حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله علي السيحد فإذا رجل يصلي بدعو يقول الاعم إنى أسألك بأني أشهد أن لاإله إلاأنت الأحدالصمد الدى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال « والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم اللهى إذاستل به أعطى وإذا دعى به أحاب » وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أيه به ، وقال الترمذي حسن غريب ﴿ حديث آخر ﴾ في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة قال الحافظ أبويه لي الوصلى حدثنا عبد الأعلى حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن شيبان عن أبي شداد عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عَلَيْظِي ﴿ ثَلَاثُ مِن جَاءَ جَهِنِ مَعَ الْإِيمَانُ دَخْلُمُنَّاى أَبُوابِ الْجَنَّة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عَمَا عَنْ قَاتُلُهُ وَأَدَى دِينَا خُفِياً وَقُرْأً فَيْ دِبْرَكُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَشْرَمُواتُ قَل هُوالله أحد » قال : فقال أبو بكر أو إحداهن يارسول الله قال « أو إحداهن » ﴿ حديث ﴾ في قراءتها عند دخول المنزل قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله ن بكر السراج المسكري حدثنا محد بن الفرج حدثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سلم عن أبي زرعة عن عمرو ا بن جرير عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله عليه الله عن قرأ قلهو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك النزلة والجبران » إسناد، ضعيف فر حديث أبي في الاكتار من قراءتها في سائر الأحوال قال الحافظ أبو يعلى حدثنا عجد بن إسحاق المسيبي حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد الثقني قال سمعت أنس بن مالك يقول : كنا مع رسول الله عليه بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لمنرها طلعت فما مضى عثله فأتى حبريل إلى النبي تراقيته فقال « ياجريل مالى أرى الشمس طلمت اليوم بضياء وشعاع و نور لم أرهاطلمت عثله فيامضى ؟ » قال إن ذلك معاوية بن معاوية الليني مات بالمدينة اليوم فبعث الله اليه سبعين ألف ملك يساون عليه قال: « وفي ذلك ؟» قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي عشاه وقيامه وقدوده فهلك بارسول الله أن أقبض الأرض فتصلي عليه : قال ( أمم ) فصلي عليه ، وكذا رواه الحافظ أبو بكر البهق في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد وهو متهم بالوضع والله أعلم . ﴿ طريق أَسْرى ﴾ قال أبو يعلى عدانا عدد بن إبر اهم الشامي أبوعبدالله حدثنا عنان بن الميثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محود أبي عبدالله عن عظاء بن أبي ميمونة عن أنس قال: نزلجبريل على النبي على النبي على النبي عن عظاء بن مما وية الديثي فتحب أن السنى عليه ؟ قال « أهم » فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولاأ كمة إلاتضعضمت فرفع سريره فنظر اليه فكبرعليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فقال النبي عَلِيَّتُهُ « باجبريل بم نال هذه النزلة من الله تعالى » قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائباً قائما وقاعدا وعلى كل حال. ورواه البهق من رواية عنمان بن الميتم المؤذن عن عبوب بنهلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذكره وهذاهوالصواب وعبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور ، وقدروي هذا من طرق أخر تركناها اختصارا وكامها ضعيفة ﴿ حديث آخر ﴾ في فضلها مع الموذتين قال الإمام أحمد عدادا أبو الفيرة حدادا معاذبن رفاعة حداثي على بنيزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال الفيت رسول الله عليات فابتدأته فأخذت بيده فقلت بارسول الله بم بجاة المؤمن ؟ قال: « ياعقبة أخرس لسانك وليسمك بيتاك وابات على خطيئتاك » قال ثم المين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشدأ في فأخذ بيدى فقال « بإعقبة بن عامر ألا أعلمات خير ألاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظم» قال: قلت بلي جعلني الله فداك قال: فأقر أني (قل هو الله أحد ... وقل أعوذ برب الفلق .. .. وقل أعوذ برب الناس) ثم قال « ياعقبة لاننسهن ولاتيت ليلة حتى تقرأهن » قال أما نسيتهن منذ قال لا تنسم ن وما بت ليلة قط حق أقرأهن قال عقبة ثم لقيت رسول الله عزايلي فاجتدأته فأخذت يده فقلت بارسول الله أخبرنى بقواضل الأعمال فقال: « ياعقبة صلمن قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلك » روى الرمذي وشمق الرهد من عديث عبدالله بن زحر عنعلى بنيز يدفقال هذاحديث حسن وقدرواه أحمد من طريق آخر حدثنا حسين ف محد حدثنا ابن عباس عن أسيد بن عبدالر حمن الحثه مي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر عن النبي على النبي عن مثله سواء تفرد به أحمد فرحديث آخر به في الاستشفاء بهن قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا الفضل عن عقبل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي تمالي كان إذا أوى إلى قراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقر أفهما قل هو الشأحد، وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات » وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقبل به

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّاسَةُ نَ الرَّحِيمِ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَا النسارى بَحْنُ نبدالسبح وَدُ تَقَدَّم ذَكُر سبب نزولهَا وقال عكرمة لما قالت الهود بحن نعبد الأوفان انزل الله على رسوا على نعبد الشمس والقمر ، وقالت المسركون بحن نعبد الأوفان انزل الله على رسوا على إلله الله أحد ) يعنى هوالواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولانديد ولاشديه ولا عديل ، ولا يطلق هذا الله ظاعل أحد في الاثبات إلا على الله عز وجل لأنه المحامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله تعالى ( الله العمد ) قال عكرمة عن ابن عباس الاثبات إلا على الله عز وجل لأنه المحامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله تعالى ( الله العمد ) قال عكرمة عن ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في وقده ، والمحلم الذي قد كمل في شرفه ، والعظ مال ي قد كمل في عظمته ، والحلم الذي قد كمل في حامه ، والعلم الذي قد كمل في علمه ، والحكم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الله يقد كمل في حكمته ، وهو الله يوله له الله يوله الله ليس له كف والمس كمثله شيء سبحان الله الواحد القمار ، وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل (الصمد ) السيد الذي قداتهي سؤ دده ورواه على ابن مسعود مثله عله والله عن ابن مسعود مثله

وقال مالك عن زيد بن أسلم (الصمد) السيد، وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه، وقال الحسن أينا (السمد) الحي الفيوم اللمى لازوال له ، وقال عكومة (الصمد) الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم ، وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلدو لم يولد كأنه جعل ما بعده تفسيرا له وهو قوله ( لم يلد ولم يوله ) وهو تفسير جيد وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبى بن كعب في ذلك وهوصر يجفيه ، وقال ابن مسمود و ابن عباس وسعيد بن المسيب و عجاهد وعبدالله بن برياءة و عكر مة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية الموفى والشحاك والسدى (السمد) الذي لاجوفاه . قال مذيان عن منصور عن مجاهد(الصمد) للصمت الذي لاجو فَ له، وقال الشمي هو الذي لا يأ كل العامام ولا يشرب الشراب. وقال عبدالله بن بريادة أيت ا (الصمد)نور يتلألأ،روىذلككله وحكاه ابن أبي حاتم والبهق والطبراني وَكَمْاأُ بوجهفر بنجر يرساق أكثر ذلك بأسانيده، وقال حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا محمد وبن روس عن عبيدالله بن سعيد قائد الأعمش حدثنا صالح بن حيان عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال لا علم إلا قد رفعة قال ((الصمدال ي لاجوف له )) وهذا غريب جداو الصحيح أنهمو قوف على تبدالله بن بريدة وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هدده الأقوال في تفسير الصمد وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل هو اللهي يصمد إليه في الحوائم وهو الذي قد انهي سؤدده ، وهو السمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بمد خلقه . وقال الجهتي نحو ذلك . وقوله تمالي (لمبادولميول ولم يكن له كفوا أحد ) أى ليس له وله ولاو العدولا صاحبة . قال مجاهد ( ولم يكن له كفوا أحد ) إمني لاساحبة لهوهذا كا قال العالى ( بديع السموات والأرض أني كون لهولد ولم تمكن له صاحبة وخلق كل شيء )أي هو مثلك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير يسلميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه قال الله تعالى(وقالوا انخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئًا إدا ﴿ تُسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ﴿ أَن دعوا للر \* مَن ولداوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا مه إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا والقدأ عصاهم وعدهم عداً وكليم آتيه يوم القيامة فردا ) وقال تعالى ( وقالوا آنخذ الرحمن ولما سبحانه بل عباد مُكرمون ﴿لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يمماون ) وقال تمالي ( وجماوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولفد عامت الجنة إنهم لحضرون سبحان الله عما يستمون ) وفي الصحيح صحيح البخارى «الأحداسبر على أذى سمه من الله إنهم جماون الدول ا وهو يرزقهم ويمافهم » وقال البخاري حدثنا أبو التمان حدثنا هعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي سليمالله عليه وسلم قال: «قال الله عن وجل كَدُ بني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأمات كنديه إياى فقو له لن يعيد في كابداً في و ليس أول الحلق أهون على من إعادته ، وأماشتمه إياى فقو له آنحذ الله ولد او أنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد و لم يكن لى كفواً أحد » ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبه عن أبي هر برة مرفوعا بمثله تفر د بهما من هذين الوجيبين . آخر تفسير سورة الاخلاص ، ولله الحمد والله

﴿ تفسير سورتي المعوذتين وهامدنيتان ﴾

قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سامة أخبر ناعاصم بن مدلة عن زربن حبيش قال : قات لأ في بن كعب إن ابن مسعودلا يكتب للعوذتين في مصحفه فقال: أشهد أن رسول الله عَرَالِيُّهُ أَخْبَرَنَى أَنْ جَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّامِ قَالَ لَهُ قَلَاعُوذَ بُرْب الفلق فقاتها ، قال قلأعوذ بربالناس فقلتها فنحن نقول ماقال النبي عليه . ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان ابن عبينة حدثناعبدة بنأبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما ممعازر بن حبيش قال سألت أى بن كمب عن المعودتين فقلت يأبا المندر إنأخاك ابن مسعود محك المعود تبن من الصحف فقال إنى سألت رسول الله علياتي فقال « قيل لي قل فقلت » فنحن نقول كماقال رسول الله مُرَالِقَهِ . وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال سألت ابن مسعود عن المعوذتين له السالت الذي عَلِينَ عَنهُ مَافَقَال « قيل لي فقلت لي فقولوا » قال أبي فقال لنا النبي عَلِينَ فنحن تقول ، وقال البيخاري حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زربن حبيش ، وحدثناعاصم عن زر قال سألت أبي بن كمب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كنذا وكذا فقال إني سألت الذي عالية فقال « قيل لي فقلت » فنحن نقول كاقال رسول الله علي ورواه البخارى أيضا والنسائي عن قنية عن سفيان بن عينة عن عبدة وعاصم بن ألى النجو دعن زربن حبيش عن أي بن كمب به. وقال الحافظ أبو بعلى حدثنا الأزرق بن على حدثنا حسان بن إبر اهم حدثنا الصلت بن برام عن إبر اهم عن علقمة قال كان عبد الله يحك الموذتين من المصحف ويقول إنمــا أمر رسول الله مَرْالِكُمْ أَن يتعوذ بهما ولم يكن عبدالله يقرأ بهما ، ورواه عبدالله بنأحمد من حديث الأعمش عن أى إسحاق عن عبدال حمن بن يزيد قال كان عبدالله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتابالله قالالأعمش وحدثنا عاصم عن زربن حبيش عن أبى بنكمب قال سألناعنهما رسول الله عرالية قال « قيل لى فقات » وهذامشمور عندكشير من القراء والفقراء أنابن مسمودكان لا يكتب المعوذتين فى مسيحة العلمة لم يسمعهما من الذي علي التي ولم يتواتر عنده ثم المله قدرجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فان الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في الساحف الأثمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كندلك ولله الحمد والنة . وقد روى مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرمثاهن قط ( قل أعوذ برب الفلق ) و (قل أعوذ برب الناس)» ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بنأبي خاله عن قيس بنأ بي حازم عن عقبة به وقال الترمذي حسن صحبح .

و طريق أخرى كا قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابنجاب عن الفاسم أبي عبدالر عن عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أقود برسول الله على الله عن النقاب إذقال لى « ياعقبة ألا تركب » قال فأشفقت أن تكون معسية قال فنزل رسول الله على الله على القال على القال لى « ياعقبة ألا أعلمك سور تين من خير سور تين قرأ بهما الناس » قات بلى يارسول الله فأقر أني (قل أعوذ برب الناس) عم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله والناس » قات بلى يارسول الله فأقر أني (قل أعوذ برب الناس ) عم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله يؤلي فقر أبهما عن ابن جابر به ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صلح عن المالاء بن المبارك كلاها عن ابن جابر به ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صالح عن المالاء بن الحارث عن القاسم بن عبدالر حمن عن عقبة به فوطريق أخرى في قال أحمد حدثنا أبو عبدالر حمن حدثنا معمد بن أبي أبو بحدث عن عام قال : أمر ني رسول النه على عن على بن أبي رسول الله عن عن عن على بن أبي بو وقال الترمذي والنسائي من طرق عن على بن أبي رساح وقال الترمذي رسول النه على عن أبي رساح وقال الترمذي عن المرب عن عامر والم أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن على بن أبي رساح وقال الترمذي عن سياح عن المور وله أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن على بن أبي رساح وقال الترمذي عن المرب عن الله الله على الله على الله على الله المرب عن عامر والم الله عن عقبة بن عامر قال إلى رسول الله على ا

حيوة بنشريم حدثنا بقية حدثنا بجير بنسمدعن خالدبن معدان عن جبير بن نفير عن عقمة بن عامر أنه قال: إن رسول الله عليتية أهديت الدافر الفارية فركم الفاخد عقية يقو دهاله فقال رسول الله علي « اقر أقل أعو ذبرب الفلق » فأعادهاله عن قرأها فعرف أني لم أفرح بهاجدا فقال « لعلك تهاولت بها ؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها » . ورواه النسائي عن عمر و بن عثاث عن بقية به ، ورواه النسائي أيضامن حديث الثورى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أيه عن عقبة بن عامل أنه سأل رسول الله علي عن المعود تين الدكر محوه ﴿ طريق أخرى ﴾قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حد الما المعتمر سمعت النعان عن زياد بن الأسد عن عقبة بن عام أن رسول الله علي قال « إن الناس لم يتعودوا عدل هذين (قل أعود برب القلق) و(قل أعوذ برب الناس)» ﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي أخبر ناقتيبة حدثنا الليث عن أبي عجلان عن سعيد القبرى عن عَقبة بن عامر قال كنت أمهى مع رسول الله مُراكِية فقال « باعقبة قل » قلت ماذا أقول ؛ فسكت على مم قال « قل » قلت ماذا أقول بارسول الله ؟ قال « قل أعوذ برب الفلق » فقرأتها حتى أتبيت على آخرها ، ثم قال « قل » فقلت ما ذا أقول بارسول الله ، قال « قل أعوذ برب الناس » فقر أتها ثم أتبيت على آخرها ثم قال رسول الله علي عند ذلك « ما سأل سائل عثلم اولا استعاد مستعبد عثلها » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي أخبرنا محمد بن يسار حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مَدُحول عن عُقَده بن عامر أن رسول الله عن العلاء بن الحارث عن مَدول عن عُقده بن عامر أن رسول الله عن العلاء بن العلاء بن الحارث عن مُدول عن عُقده بن عامر أن رسول الله عن العلاء بن الحارث عن مُدول عن عُقده بن عامر أن رسول الله عن العلاء بن العلم ال أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال : اتبعت رسول الله يُؤلِيُّهُ وهورا كي فوضمت بدى على قدميه فقلت: أقر تني سورة هو د أوسورة يوسف فقال « لن تقرأ شيئا أنفع عبدالله من قل أعوذ برب الفلق » ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أخبر نا محود بن خاله حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر و الأوزاعي عن يحيي بن عن أبي كثير عن محمد بن إبراهم بن الحارث عن ألى عبدالله بن عابس الجيئ ان الني والله و يا ابن عابس ألا أدلك - أو ألا أخبرك - بأفضل ما يتموذ به المتموذون » قال بلي يارسول الله قال « قل أخوذ برب الفلق - وقل أعوذ برب الناسها تان السورتان » فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من الحققين في الحديث

وقد تقدم في رواية صدى بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه « ألاأعلث الائسور لمينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثامن (قلهو الله أحد سو سقل أعوذ برب الفلق سوسة للأعوذ برب الناس) » .

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا الجريرى عن ألى العلاء قال: قال رجل كنا مع رسول الله عليه فى سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فاعتقني فضرب منكبي فقال « قل أعوذ برب الفلق » فقر أها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر أنها معه أمقال (قل أعوذ برااناس) ففر أهار سول الله مَرْالِيُّهُ فَقَرْأَتُهَا مِعِهُ فَقَالَ ﴿ إِذَاصَلِيتَ فَاقْرَأْتِهِما ﴾ الظاهر أنهذا الرجل هوعقبة بنعامر والله أعلم. ورواه النسائي عن يعةوب بن إبر اهم عن ابن علية به ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أخبر نا محمد بن المنى حدثنا مند بن جمدر عن عبدالله بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبدالله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله عليه وضع بده على صدره شم قال « قل » فلم أدرما أقول ثم قال لى « قل » قات (هو الله أحد ) ثم قال لى قل قات (أعوذ برب الفاق من شر ماخلق ) حتى فرغت منها ثم قال لى « قل ، وقل ، وقلت ( أعوذ برب الناس ) حتى فرغت منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هكذا فتموذ وما أموذ المتموذون بمثلهن قط » ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أناعمر و بن علي أبو حفس حدثنا بدل حدثناشداد بن سعيداً بوطلحة عن سعيدالجريري حدثنا أبونضرة عن جابر بن عبدالله قال: قال لي رسول الله يراييم « اقرأياجابر » قلت وما أقرأ بأبي أنت وأمى ؟ قال « افر أقل أعوذ برب الفاق - و - قل أعوذ برب الناس » فقر أتهما فقال «اقرأ بهماوان تقرأ عممهما» وتقدم حديث عائشة أنرسول الله على كان يقر أبهن و ينفث في كفيه و عسع بهمار أسه و وجهه وما أقبل من جسده ، وقال الامام مالك عن ابن شمابعن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يَقرأ على نفسه بالمعودتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالموذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف ومسلم عن يحيي بن يحيي وأبوداود عن القسعني والنسائي عن قتيبة ، ومن حديث ابن القاسم وعيسي بن يونس وابن ماجه من حديث ممن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به . وتقدم في آخر

سورة (ن) من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله على كان يتعود من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعود ثان أخذ بهما و نرك ما سواها: رواه الترمدي والنسائي وابن ما جه وقال الترمدي حديث حسن صحيح في المعود ثان أخذ بهم ألله الرّشمن ألرّ عمر \* قُل أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَاقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قالنا بن أبي طائم حد ثناأ مد بن عصام حد ثناأ بو أحمد الزبيرى حد ثناحسن بن صالح عن عد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الفلق الصبح وقال الموقعن ابن عباس (الفلق) الصبيح ، وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محدبن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيدومالك عن زيدبن أسلم مثل هذا قالي القرظي وابن زيدوابن جريروهي كقوله تمالي (فالق الاصباح) وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباسٌ ( الفلَّق ) الخلق ، وكذا قال الضحاك أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله، وقال كعب الأحبار ( الفلق ) بيت في جهم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ورواه ابن أبي طام مقال حد تناأبي حدثنا سهيل بن عبان عنرجل سماه عن السدى عن زيد بن على عن آبائه أنهم قانو إ (الفلق) جب في قدر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضع منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه . وكذا روى عن عمرو بن عنبسة والسدى ي وغيرهم. وقد وردفىذلك حديث مرفوع منكر فقال ابن جرير حداتي إسعاق بن وهب الواسطى حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسعاي حدثنا نصر بن خزية الراساني عن شعب بن صفوان عن محد بن كعب القرطي عن أبي هريرة عن الني عالية قال «الفلق جب في جهنم معطى، إسناده غريب ولا يصحرفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي (الفلق) من أسماء جهنم قال ابن جرير والصواب القول الأول إنه فلق الصبيح وهذاهو الصحيح وهو اختيار البخارى في صحيحه رحمه الله تعالى وقو له تعالى (من شرماخلق) أى من شر جميع الخلوقات ، وقال ثابت البناني والحسن البصرى جهنم وإبليس وذريته مما خلق (ومن شرغاسق إذا وقب) قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس حكاه البخارى عنه وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والشحاك وخسيف والحسن وقتادة إنه الليل إذاأ قبل بظلامه وقال الزهري (ومن شرغاسق إذا وقب) الشمس إذا غربت ، وعن عطية وقتادة إذا وقب الايل ذهب وقال أبو المهزم عن أبي هو يرة (ومن شرغاسق إذا وقب) الكوكب وقال أبن زيد : كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عندوقوعها وترتفع عند طاوعها قال ابن جرير ولمؤلاء من الآثار ماحدثني نصر بن على حدثني بكار عن عبدالله ابن أخي هام حدثنا محمد بن عبدالمزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني علي « ومن شرغاسق إذاوقب ـ النجم الفاسق » ﴿ قَلت ﴾ وهذاالحديث لايصحر فعهإلى النبي بالشير قال ابن جرير وقال آخر ونهو القمر ﴿ قَلْتَ ﴾ وعمدة أصحاب هذا القول مار واه الإمام أحمد حدثناأ بوداودا لخفرى عن ابن أبى ذئب عن الحارث بن أبى سلمة قال قالت عائشة رضى الله عنها أخذر سول الله عمر الله يرك فأر الى القمر حين طاع وقال «تمو ذي بالله من شرهد االعاسق إذا وقب» ورواه الترمذي والنمهائي في كتابي النفسير من سننهمامن حديث محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به وقال الترمذي حديث حسن صحيح و لفظه «تعوذي بالله من شرهذا ، فان هذا الغاسق إذا وقب » و لفظ النساني «تموذي بالله من شر هذا ، هذا الفاسق إذا وقب قال أصحاب القول الأول وهو آية الليل إذا ولج هذا لاينا في قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان الافيه وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم . وقوله تمالى (ومن شر النفانات في المقد) قال مجاهدوعكر مةوالحسن وقتادة والضحاك يمني السواحر قال مجاهدإذار قين وشأن في العقد وقال ابن جرير حدثنا بن عبد الأعل حدثنا ابن أورعن معمر عنابن طاوس عن أيه قال مامن شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والحجانين وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى التي عالم ققال اشتكيتيا محد ؟ فقال «نعم» فقال باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شركل حاسد وعين، الله يشفيك و لعل هذا كان من شكو أه مالية حين سيحر شمعاغاه الله تعالى وشفاه وردكيدالسيحرة الحسادمن المودف رؤوسهم وجعل تدميرهم فندبيرهم وفضحهم واسكن مع هذالم يعاتبه رسول الله على الله على الله عن الله عن يزيد بن عن يزيد بن

حنان عن البدين أن قم قال سعر الذي يرجل من المهود فاشكى الان أياما عال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من المهود مسعر ا وعقدلك عقدافى بركداو كذافارسل إلمامن مجيءبهافيعث رسول الديرا فاستخرجها فحاءبها فحلم اقال فقامر سول الله ماليه كأ عائشطمن عقال فاذكر ذلك المودى ولارآه في وجهد حق مات ، ورواه النسائي عن هنادعن أبي معاوية محدين عازم الضرير وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال مممت بثفيان بن عبينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حداثي آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه قحداثنا عن أنيه عن عائشة قالت كان رسول الله مالله سحر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتهن قالسفيان وهذاأشده أيكون ون السحر إذا كان كذا فقال وبإعاث أسلت أَنَاقُهُ قَد أَفَتَانَى فَمَا استَفْتَيْتَهُ فَيِهُ ؟ أَتَانِي رِجَلانَ فَقَمَد أَحَدُهَا عَنْدَرِأْسِي وَالآخر عَنْدَرَ جَلِي فَقَالَ الْمُعَاعِنْدِرَ أَسِي الدُّ خُرِمَا بِال الرجل ؟ قال مطبوب ، قال ومن طبه ، قال لبيد بن أعصم رحل من بي زريق حليف اليهود كان منافقا ، قال وفي اقال في مشط ومشاطة ،قال وأين ؟ قال في حف طلعة ذكر تحتراعوفة في شردروان ، قالت فأنى البئر حق استخرجه فقال «هذه برااق أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكان تخليها رءوس الشياطين » قال فاستيفرج فقات أفلا تنشرت ؟ فقال ﴿ أَمَا اللَّه فقد شفاني وأكره أن أثير على أحدمن الناس شرا ، وأسنده من حسيم عيسى بن بو اس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة وعي القطان وفيه قالت حقكان يخيل إليهأنه فعل الثيءولم يفعله ، وعنده فأمر بالبئر قدفنت وذكر أنهر واه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد ، وقد رواممسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبدالله بن عبر ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن هشام به ورواه الإمام أحمداً بضاعن إبراهيم بن خاله عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابث النبي مُؤَلِّقُهُ سنة أشهر يرى أنه يأني ولا يأتي فأتاه ملكان فحاس أحدهما عند رأسه والآخر عندر جليه فقال أحدهم اللآخر مأ باله ؟ قال مطبوب، قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم وذكر عمام الحديث وقال الأستاذ الفسر الثعلي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم وسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي مُرَالِينِ وعدة من أسنان مشطه فأعطاها الهود فسحروه فيها وكان الدي تولى ذلك رجل منهم قال له ابن أعصم ثم دسماً في بحر لبني زريق يقال له ذروان فرض رسول الله يُؤلِيُّ والنَّر شمر رأسه ولبث سنة أشهر يرى أنه يأني النساء ولا يأتهن وجعل يذوب ولا يدرى ما عراه فيها هو ناعم إذ أتاه ملكاري فعلس أسدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؛ قال طب ، قال وما طب قال سحر قال ومن سحره ؟ قال ليد بن الأعصم اليهودي قال ويم طبه قال بحشما ومشاطة قال وابن هو قال في سف طامة ذكر تحت راعوفة في بشر ذروان والجف قشر الطام والراعوفة حجر في أسفل البَّرياتي، يقوم عليه اللَّ ، فانتهدر سول الله صلى الله عليه وسلم مدعورا وقال « يا عائشة أما شعرت أن الله أخبر في بدائي » ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياو الزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء الباركأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا السمخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود فيه اثنا عشر عقدة مفروزة بالإبر ، فأثرل الله تعالى السور تين فحمل كلماقر أآية المحلت عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت المقدة الأخيرة فقام كأنا شط من عقال وجمل جبريل عليه السلام يقول باسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك من حامد وعين ، الله يشفيك. فقالوايار والله أفلانا خذ الحبيث نقتله فقال رسول الله عِلْكُمْ ﴿ أَمَا أَنَا فَقَد شَفَانَي الله وأ كره أَن يُثير على الناس شرا » هكذاأور ده بلا إسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم

﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمِ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَّهِ ٱلنَّاسِ \* مِن شَرِّ أَفْ سُوْ اس السَّنَاسِ \* الَّذِي يُوَسُو سُ في صُدُور اُلنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

هذه ألاث صفة من صفات الرب عز وجل الربوبية واللك والإلحية فهو رب كل شيءومايك والمدفج عيم الأشياء عاوقة عبيد له فأمر الستمياء أن يتموذ بالمتصف بهذه الشفات من شراله سواس الحناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان فائه مامن أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الحيال ، والمعدوم من عصمه الله

وقد ثبت في الصحيح أنه « مامنكم من أحد إلا قد وكل به قرينه » قالوا وأنت يارسول الله قال « نعم إلاأن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بحير » ،وثبت في الصحيحين عن أنس في قصه زيارة صفية للنبي عَلَيْقٍ وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا الني عليه أسرعا فقال رسول الله « على رسلكما إنهـ ا صفية بنت حيى » فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال « إن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الدم و إنى خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا \_ أو قال شرا \_ » . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا مجمد بن بحرحد ثناعدي بن أبي عمارة حدثناز بادالنميري عن أنس بن مالك قال رسول الله مرائل وإن الشيطان واضع خطمه على قلب ان آدم فان ذكر الله حنس وإن سي التقم قلبه فاهلات الوسواس الخناس » غريب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جمفر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا تميمة محدث عن رديف رسول الله مُراتِيِّ قال عثر بالذي مُراتِيِّ حماره فقلت تعس الشيطان فقال الذي عُراتِيٍّ « لا تقل تعس الشيطان فانك إذ قلت تمس الشيطان تعاظم وقال بقوتى صرعتهوإذا قلتباسم الله تصاغر حتى يصير مثل اللباب » تفرد به أحمد إسناده جيد قوى وفيه دلالة على أن القلب مني ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب و إن لم يذكر الله تماظم وغلب. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو يكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عنان عن سعيدالمقبرى عن أى هر يرةرضى الله عنه قال رسول الله عن إن أحدكم إذا كان في المستجدجاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته فإذا سكن له زيمه أو ألجه» قال أبو هر يرةرضي الله عنه وأتتم ترون ذلك أما الزنوق فتراه ماثلاً كندا لا يذكر الله ،وأما الملجم ففا عرفاه لا يذكر الله عزوجل تفرد به أحمد وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ( الواسواس الخناس) قال الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا سيها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس، وكذا قال مجاهد وقتادة وقال المعتمر بنسلمان عن أبيه ذكر لى ان الشيطان الوسواس ينفث فىقلب ابنآدم عندالحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس وقال العوفى عن إن عباس في قوله ( الوسواس) قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس

وقوله تعالى ( الذي يوسوس في صدور الناس) هل يختص هذا ببني آدم كاهو الظاهر أو يعم بني آدم والجن ؛ فيه قو لان ويكو نو ن قد دخاوا في انفظ الناس تفليها وقال أن جرير وقداستعمل فهمر جال فن الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم وقوله تعالى (من الجنة والناس ) هلهو تفصيل لقوله (الذي يوسوس في صدور الناس ) ثم بينهم فقال (من الجنة والناس )وهذا يقوى القول الثاني وقيل قوله (من الجنة والناس) تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن كما قال تعالى ( وكذلك جملنا لنكل ني عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بمضمم إلى بمض زخرف القول غرورا) وكا قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا للسمودى حدثنا أبوعمر والدمشتي حدثنا عبيد بن الحشخاش عن أبى ذر قال أنيت رسول الله علي وهو في المسجد فجلست فقال « يا أبا ذر هل صليت؟ »قلت لاقال «قم فصل» قال ققمت فصليت ثم جلست فقال «يا أبا ذر على صليت؟ »قلت لا قال «قم فصل» قال ققمت فصليت ثم جلست فقال «يا أبا ذر هل صليت؟ والجن» قال : فقلت يارسول الله والانس شياطين ت قال «نسم» قال : فقلت يارسول الله الصلاة ؟قال «خير موضوع من شاءأقل ومن شاءاً كثر » قلت بارسول الله فالصوم ؟قال «فرض مجزى، وعندالله مزيد »قلت بارسول الله فالصدقة، قال «أضعاف مضاعفة» قلت يا رسول الله أيما أفضل ، قال « جهد من مقل أو سر إلى فقير » قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ، قال «آدم» قلت با رسول الله ونبيا كان قال « نعم ني مكام » قلت يا رسول الله كم الرسلون ؟ قال « ثلثًا ته و بضمة عشر جما غفيرا » وقال مرة « خمسة عصر » قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك عليك أعظم ، قال «آية الكرسي (الله لا إله إلاهو الحي القيوم)) ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشق به وقد أخرج هذا الحديث معلولا جداأ بو حاتم بن حبان في صحيمته بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا وكيم عن سفيان عن منصورعن ذربن عبد الله المحداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال :جاءرجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السهاء أحب إلى من أن أتسكام به قال : فقال الني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أ الله و دكيده إلى الوسوسة » ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذربه. ﴿ آخر التفسير ، وله الحذ والنة والحد لله رب العالمين ﴾

( ويتاوه فنا لل القرآن للمؤلف أينا وبه يتم الكتاب إن شاء الله ولله الحد والنة على التمام ، إنه ولى الانعام )

# ﴿ فهرس الجزء الزابع من تفسير ان كثير ﴾

| nga bara mangadagi kan casad di dibindan Afrik ini kalan daga sakaji labul papagan da magazaka memaa nda saka maga | - Andrewson a property of the second |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| in the second                                                                                                      | å spans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| ٧٤٤ تفسيرسورة التسكوير                                                                                             | ر ۲۰۵ تفسیر سورة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٠ تفسين سورة الصافات                  |
| ٠٨٠ تفسير سورة الانقطار                                                                                            | ۲۲۰ تفسیر سورة تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣ المعطيم الأصنام                     |
| ٣٨٤ تفسير سورة الدافقين                                                                                            | ٢٣١ تفسير سورة الداريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤ الدييج إجماعيل عليه السلام          |
| ٧٨٤ . تفسير سورة الأنشقاق                                                                                          | ٢٣٨ "فسير سورة الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸ تفسیر سوره ص                        |
| ا ٤٩١ الفسير سورة البروج                                                                                           | ا ٢٤٧ تفسير سورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٩ تسميم الجبال والطير مع سيدنا داود   |
| ٤٩٧ تفسيرسورة الطارق                                                                                               | ٠٦٠ تفسير سورة افتربت الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ع٤٤ "نفسار سورة الزهم                  |
| ٨٩٤ تفسير سورة الأعلى                                                                                              | ٢٩٩ تفسير سورة الرحفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٥ ضرب الأمثال في القرآن               |
| ١٠٥ تفسير سورة الغاشية                                                                                             | ٢٨١ تفسير سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٧ الحث على التوبة                     |
| ٥٠٥ تفسير سورة الفجر                                                                                               | ۳۰۲ تفسیر سورة الحدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٣ تفسير قوله تعسالي وما قدروا         |
| ١١٥ تفسيرسورة الباد                                                                                                | ٣١٨ تفسير سورة الحادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله عق قدره                           |
| ٥١٥ تفسير سورة الشمس                                                                                               | ٠٣٠٠ تفسير سورة الحثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣ النفخ في الصور                      |
| ١٧٥ تفسير سورة الايل                                                                                               | ٢٤٣ أسماء الله الجسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ع ٣ دخول الأشقياء النار                |
| ٧١٥ الفسير سورة الدَّجي                                                                                            | 334 Thung me Callairein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ٥٠ دخول المتفين الجنة                |
| ٤٢٥ تفسير سورة ألم أشرح                                                                                            | 704 adjust Himls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ۲۷ ذكر سعة أبواب الجنة               |
| ٢٧٥ تفسير سورة التين                                                                                               | ٢٥٧ تفسير سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ۱۹ نفسيرسورة المؤمن                  |
| ٧٢٧ تفسير سورة العاق                                                                                               | ٢٢٣ تفسير سورة الحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 19                                   |
| ٢٩٥ تفسير سورة الفدر                                                                                               | ١٣٨٨ تفسير سورة النافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                      |
| ٢٧٥ تفسير سيورة البية                                                                                              | ٣٧٣ تفسير مدورة النفاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٧ الأمر بإخلاص العاء لله وحده         |
| ٨٧٥ تفسير مساورة الزلزلة                                                                                           | ٣٧٧ تفسير سورة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٨ إرسالسيدنايوسف إلى أهل مصر          |
| 130 Thung mega Haledis                                                                                             | . ١٨٥٠ تفسير سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٠ أنسيحة مؤمن آل فرعون                |
| ٧٤٧ تفسير سورة القارعة                                                                                             | ع ۴۹ تفسير سورة اللك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۹۰ تفسیر سورة فصلت                     |
| \$\$0 تفسير سورة التاكار                                                                                           | ٠٠٠ تفسير مدورة ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وه مادة الجوارح على الإنسان            |
| ٧٤٥ تفسير سورة العصر                                                                                               | ١٢٤ تفسير سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠٠ فضل الداعي إلى الله                |
| ٨٤٥ تفسير سورة الممزة                                                                                              | ١٨٤ تفسير سورة المارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٠١ الفسير سورة الشوري                 |
| ٥٥٣ تفسير سورة الفيل                                                                                               | ١٤٤ تفسير مورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲۲ تفسير سورة الزخرف                  |
| ٥٥٣ تفسير سورة قريش                                                                                                | ٨٧٤ تفسير سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣٧ تفسير سورة الاحان                  |
| 300 الهدير سورة الليون                                                                                             | ع٣٤ تفسير سورة للزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤٧ تفسير صورة الحائمة                 |
| ٥٥٦ تفسير سورة السكوثر                                                                                             | ٠٤٤٠ تفسير سورة الدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٥٣ تفسير سورة الأحقاف.                |
| ٥٥٩ تفسير سورة السَّافرن                                                                                           | ٧٤٤ تفسير سورة الفيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٦٢ وفد الجن النمين استمعو االقرآن     |
| ١٦٥ تفسير سورة النصر                                                                                               | ٢٥٤ تفسير سورة الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۷۲ تفسير سورة محمد علية               |
| ١٣٥ تفسير سورة المسد                                                                                               | ٨٥٤ تفسير سورة الرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨٢ تفسير صورة الفتح                   |
| ٥٦٥ تفسير سورة الإخلاص                                                                                             | ٣١٤ تفسير سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٨٦ ذكر سبب البيعة                     |
| ٥٧٥ تفسير سورة الفاق                                                                                               | ٤٩٦ أفسير سورة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٩٣ فشل أسحاب رسول الله عِلْيَالِيَّةِ |
| ٤٧٥ تفسير سورة الناس                                                                                               | ٧٠٤ تفدير سورة عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع ١٩ قيمة صليم الملاياية               |
| the end of                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

# فضرائل القرآن

وهو ذيل

معرفي تفسير الحافظ بن حكيد عيد

وضعه في آخر التفسير وجعله متما له

وجداًه فَى آخر الديخة المكية الوحيدة المقابلة على نَسَّحة المؤلف، ولكيه عبر موجود في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق

> العاهمة [ ١٩٥١ م - ١٩٧١ ]

طبع بذارًا بجسّاءً الكيمُ الديسَةِيّة هينهي البيابي أنحيّه بابي وسينسركا م

# بالالالام

# ﴿ كتاب فضائل القرآن ﴾

قال البخاري رحمه الله(١) (كيف ينزل الوحى ؟ وأول مانزل ) قال ابن عباس : المهيمن الأمين ، القرآن أمين على كل كتاب قبله . حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلسة ، قال أخبرتني عائشة ، وابن عباس ، قالا : لبث الذي عَرَاليَّهُ بَكَة عشر سنين ينزل عليه القرآن ، وبالدينة عشراً . ابه

ذكر البخارى رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به . وقول ابن عباس فى تفسير المهيمن إنجا يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : ثنا المثنى ثنا عبدالله بن صالح حدثنى معاوية عن على بينى ابن أبى طلحة \_ عن ابن عباس قوله ( ومهيمناً عليه ) قال المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كتاب قبله ، وفى رواية شهيداً عليه ، وقال سفيان الثورى وغير واحد من الأمة عن أبى إسحاق السبيعى عن التميمى عن ابن عباس ( مهيمناً عليه ) قال مؤتمنا ، وبنعو ذلك قال مجاهد والسدى وقتادة وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أعة السلف . وأسل الهيمنة الحفظ والارتفار، يقال إذا رقب الرجل الثيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو معيمن هيمنة وهو عليه مهيمن ، وفي أساء الله تقالى ( الهيمن ) وهو الشهيد على كل شيء الرقيب الحفيظ بكل شيء (٢) .

وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه عليه السلام أقام بمكة عشر سنين يتزل عليه القرآن وبالمدينة عشراً فهو مما انفرد به البخاري دون مسلم وإعما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيي وهو ابن كثير عن أبي سلمة عنهما . وقال أبو عبيد القاسم بني سلام ثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أثرل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في لبإة الفدر ثم تزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ ( وقرآناً فرقناه لنقرأه على الناس على مكث وتزلناه تنزيلا ) هذا إسناد صحيح .

أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا مما لاخلاف فيه . وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة لأنه عليه السلام أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح . ومحتمل أنه حدف مازاد على العشر اختصاراً في الكلام لأن العرب كثيراً ما محدفون السكسور في كلامهم أو أنهما اتما اعتبرا قرن جبريل عليه السلام ، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر ياقي إليه السكامة والثيء شم قرن

<sup>(</sup>١) أي في كتاب فضائل القرآن في أول باب منه ولم يذكر المؤلف لفظ باب .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير اللفظ ، والمعنى أن شهادة القرآن الكتب الأنبياء أو علمًا هى الحق ومن شهادته أن أهل الكتاب حرفوا ونسوا حظاً مما ذكروا به وأنهم أوتوا نسيباً منه ، وجماة ذلك أنهم لم يحفظوا جميع كتبهم وأنهم حرفوا بعض ما حفظوه وكل هذا حق تؤيده الشواهد منها .

به جبريل . ووجه مناسبة هذا الحديث بقضائل الفرآن أنه ابتدى ، بتزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام ، كما أنه في زمن شريف ، وهو شهر رمضان ، فاجتمع له شرف الزمان والمسكان .

ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان ، لأنها بندى ، بنوله . ولهذا كان حبريل بعارض به رسول الله في كل سنة في شهر رمضان فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً ففي الحديث بيان أنه (۱) من القرآن مكي ، ومنه مدنى . فالمسكى مانزل قبل الهجرة ، والمدنى مانزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلادكان حتى ولوكان بمكة أو عرفة

وقد أجموا على سور أنها من المسكى ، وأخر أنها من المدنى ، واختلفوا فى أخر . وأراد بعضهم ضبط ذلك بنسوابط فى تقييدها عسر ونظر . ولكن قال بعضهم كل سورة فى أولها شىء من الحروف المقطعة فهى مكية ، إلا البقرة وآل عمران كما أن كل سورة فيها (ياأيها الذين آمنوا) فهى مدنية ، وما فيه (ياأيها الناس) فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا ، والغالب أنه مكى . وقد يكون مدنياً كما فى البقرة (ياأيها الناس اعبدوا ربح الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلمكم تتقون سياأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طبيباً ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) .

قال أبو عبيد ثنا أبو معاوية ثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة : كل شيء في القرآن ( ياأيها الله ين آمنوا ) فإنه أنزل بالمدينة ، وما كان منها ( ياأيها الناس ) فإنه أنزل بمكة . ثم قال ثنا على بن معبد عن أبي المديح عن ميمون بن مهران ، قال ما كان في القرآن ( ياأيها الناس ـ و ـ يابني آدم ) فإنه مكى . وما كان ( ياأيها الله ين آمنوا ) فإنه مدنى .

ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتبين مرة بالمدينة ومرة بمكة والله أعلم . ومنهم من يستثنى من السكى آيات ، يدعى أنها من المدنى ، كما في سورة الحج وغيرها .

والحق فى ذلكُ مادل عليه الدليل الصحيح فالله أعلم .

وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والحج ، والنور ، والأحزاب ، والنبين كفروا ، والفتح ، والحديد ، والمجادلة ، والحشر ، والممتحنة ، والحواريون ، والتغابن ، و (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) ، و (ياأيها النبي لم تحرم) ، والفجر ، (والليل إذا يغني) ، و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ولم يكن و (إذا زلزلت) و (إذا جاء نصر الله) . وسائر ذلك عكم هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور ، وهو أحد أصحاب ابن عباس النبين رووا عنه التفسير .

وقد ذكر في المدني صوراً في كونها مدنية نظر . وما به الحجرات والمعوذات .

### (الحديث الثاني ")

وقال البخارى ثنا موسى بن اسماعيل ، ثنا معتمر ، قال سمعت أبى ، عن أبى عبّان ، قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أنى النبي عَلِيقِيمُ وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ، فقال النبي عَلِيقِيمُ « من هذا ؟ » (٣) أو كما قال ، قالت هذا

(١) كذا في الأصل والمراد أن الشأن وإلا لقال: أن من القرآن مكيًّا الح أو: أن الفرآن منه مكمي الخ.

 دحية ، فلما قام قالت (1) والله ماحسدته إلا إياء حتى سمعت خطية النبي ﷺ بخبر حبويل ــ أو كم قال ــ قال أيما(٢) فقلت لأبي عنمان : ممن سمعت هذا ؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنه .

وهكذا رواه أيضاً في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي ، ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد و محمد بن عبد الأعلى كليم عن معتمر بن سلمان به ،

والغرض من إبراده هذا الحديث همنا أن السفير بين الله و بين محمد مرات حبريل عليه السلام ، وهو ملك كريم ، ذو وجاهة وجلالة ومكانة ، كما قال تعالى ( نزل به انروح الأمين » على قابلك لكون من النذرين ) وقال تعالى ( إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين » مطاع ثم أمين » وما صاحبكم بمجنون ) الآيات .

فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل وعمداً صلى الله وسلم عليهما ، وسنستقصى السكلام على تفسير هذا السكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضى الله عنها كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها هذا اللك العظيم وفضيلة أيضاً للاحية بن خليفة المكلى، وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيراً ما يأتى إلى رسول الله بمالية على صورة دحية، وكان جميل الصورة رضى الله عنه وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة المحكم كامهم ينسبون إلى كلب بن وبرة، وهم قبيلة من قضاعة وقضاعة قبل إنهم من عدنان وقبل من قحطان وقبل بطن مستقل بنفسه والله أعلم .

## ﴿ الحديث الثالث ﴾

حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، ثنا سعيد القبرى عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال قال : النبي تَلَيَّلُم « مامن الأنبياء نبي إلا أعطى مامثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أ كون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

ورواه أيضاً في الاعتصام عن عبد المزيز بن عبد الله ، ومسلم والنسائي عن قنية جيماً عن الليث بن سعد عن سعد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان القبرى به .

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن الحيد على كل معجزة أعطيها في من الأنبياء وهل كل كتاب أنزاه ، وذلك أن معنى الحديث : مامن في إلا أعطى - أى من المعجزات - ما آمن عليه البشر ، أى ما كان دليلا على تسديقه فيا جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر ، شم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكده أتباعهم عما شاهدوه في زمانه وأما الرسول الحاتم للرسالة محمد على في على ما آناه الله وحياً منه إليه منقولا إلى الناس بالتوانر ، ففي كل حين هو كما أنزل ، فلمنا قال « فأرجو أن أكون أكثرهم نابها » وكذلك وقع ، فإن أتباعه أكثر من أتباع كل حين هو كما أنزل ، فلمنا قال « فأرجو أن أكون أكثرهم نابها » وكذلك وقع ، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ، ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته ، ولهذا قال الله تعالى ( تبارك النبي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) وقال تعالى ( قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إلى كنتم صادقين) ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجز وافقال (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دول الله إن كنتم صادقين) وقدر التحدي على هذا القام في السور

<sup>(</sup>١) أي فلما قام الذي يُرَاقِيمُ من عندها أي وذهب إلى المستجد كما قالوا (٧) القائل هو مستسر

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَيْضًا كَمَا فَى سُورَةُ البَقْرَةَ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ كُنْمَ فَى رَبِّ بِمَا زَلِنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بَسُورَةُ مِنْ صَلَّهُ وَادْعُوا شَهْدَاءَكُمْ مَنْ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تُفْعُلُوا وَلَنْ بَعْمُلُوا فَاتَقُولُ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أَعْدَتُ لِلْسُكَافَرِينَ ﴾ وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا مُعلون ذلك في السَنْقَبُلُ أيضًا

هذا وهم أقصف الحلق وأعلمهم بالبلاغة والشغر وقريض المنكلام وصروبه لكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد من البصر به من السكلام الفصيح البليغ الوجير المحتوى على العلوم السكشرة المنجيحة النافعة ، والأخبار الصادقة ، عن الغيوبالماضية والآتية ، والأحكام العادلة المحسكمة ، كا قال تعالى ( وتحت كلمة ربك صدقا وعدلا )

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يمقوب بن ابراهم ثنا أبي ثنا مجمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأغور قال قلت : لآتين أمير المؤمنين فلا سألته عما سمت المشة ، قال فحثه بعد المشاء فدخلت عليه فذكر الحديث . قال شم قال : صمعت رسول الله برائي يقول « أثاني حبريل فقال باحمد أماك مختلفة بعدك سقال . فقات له فأين الحرب باحبريل ؟ قال سقال في كتاب الله ، به يقصم الله كل حيار ، من اعتصم به نجا ومن ترك هلك سه مرتبن سه قول فصل ، وليس بالهرل ، لا تخلفه الألسن ، ولا تفني عجائبه ، فيه نبأ ما كان قبلكم ، وقصل ما بينكم ، وخبر ماهو كأن بعدكم » هكذا رواه الإمام أحمد

وقد قال أبوعيسى الترمذى: ثنا عبد بن سميد ، ثنا حسين بن على الجهنى ، ثنا حمرة الزيات عن أبى المحتار الطائى عن ابنى أخى الحارث الأعور عن الحارث الأعور والدر القالسجد فإذا الناس بخوضون في الحاديث فدخلت على على قفلت يأه ميرا أو منين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث بالأحاديث بالله بالمارك الله بالمارك الله بالمارك و تناس الله فيه نبأ ماقبلكم ، وخبر مابعدكم ، وخبر مابعدكم ، وحبر مابعدكم ، وحبر مابعدكم ، وهو المحتل ، في المارك في غيره أضاء الله ، وهو وحبح ما بينكم ، هو الله يا الله فيه نبأ ماقبلكم ، وهو العمر اط المستقيم ، هو الله يا لانه به الأهواء . ولا تنتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، هو الله يا تنته الجز إذ معته حتى قالوا : ( إنا سمنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به ) من قال به صدق . ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليا صراط مستقيم » خدها إليك يأوور ، ثم قال هذا حديث غريب لانبرقه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال في قلت كه لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن وإسناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال في قلت كه لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن السحاق عن عن الحارث الأعور قبرى حمزة من عهدته ، على انه وإن كان ضعف الحديث فاره من المحمد الكند مشهور من رواية الحارث الأعور وقد إنكاموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه فإنه إمام في القراءة ، والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد إنكاموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه وإنه أمام في القراءة ، والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد أنكاموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه وإنه أما انه لامد الكذب

وقصاری هذا الحدیث أن یکون من کلام أمیر المؤمنین علی رضی الله عنه وقد وغم بعضهم فی رفعه وهو کلام حسمن صحیب علی آنه قد روی له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضی أنه عنه عن النبی عربی

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن ثنا أبو القفائان ثنا عمار بن محمد الثورى أو غيره عن إسحاق الهجرى عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن الذي يُطِلِّهِ قال « إن هذا الشرآن مأدية الله وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن مأدية الله وتجاه من مأدية مااستطعتم، إن هذا القرآن حبل الله ، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يعوج فيفوسم، ولا يزيغ فيستعتب ، ولاتنقض عبائه، ولا مجلق عن كثرة الرد، فاتلو، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما أنى لاأقول: الم، حرف، وليكن ألف عشر ولام عشر

ومن عشر ١١

وهذا غرب من هذا الوحه ورواه محمد بن قضيل عن أبي اسحاق الهجري، واسمه ابراهم بن مسلم وهو أحد

التارمين واكن تكاموا فيه كثيرا ، وقال أبو حاتم الرازى : لين ليس بالقوى وقال أبو الفتح الأزدى : رفاع كثير الوهم . ﴿ قلت ﴾ فيجندل والداعلم أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسمود ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم

وقال أبو عبيد أيضاً ثنا حجاج عن اسرائيل عن أبى استحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : لايسال عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله

#### ﴿ الحديث الرابع ﴾

ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسوله مَالِكَةٍ شيئا بعد شيء كل وقت بما محتاج إليه ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول اللك أول من بقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) فإنه استلبث الوحى بعدها حينا يقال قريبا من سنتين أو أكثر ثم حمى الوحى وتنابع وكان أول شيء نزل بعد تلك الفتره (يا أيها المدثر « قم فأنذر )

#### ﴿ الحديث الخامس ﴾

حدثنا أبو نعم ثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا بقول : اشتكى رسول الله يَزْلِيَّهُ فلم يقم ليلة أولياتين فأتنه امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك ، فأنزل الله تعالى ( والشحى «والليل إذا سجى « ما و دعال ربان و ماقلى ) وقد رواه البخارى في غير موضع أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر عن سيفيان وهو الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به ، وقد تقدم السكلام على هسذا الحديث في تفسير سورة الضحي

والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة وحبة شديدة حيث جمل الوحى منتابعا عليه ولم يقطعه عنه ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ فى المناية والاكرام قال البخارى رحمه الله (١): نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، قرآنا عربيا بلسان عربى مبين ، حسد ثنا أبو الممان ثنا هعيب عن الزهرى أخبرتى أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عقان زيد بن ثابت وسعيد بن العادر وعبد الله بن الحارث بن همام أن ينسخوها فى المساحف وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن فا كتبوها بلسان قريش فان القرآن نزل بلسانهم ، ففعاوا

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا السكلام عليه ، ومقصود البخارى منه ظاهر وهو أن القرآن نزل بلغة قريش وقريش خلاصة العرب ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد ثنا يزيد بن عميان ابن عبد اللك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمت عمر بن الحطاب يقول: لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف . وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) في البخاري هذا كلمة ﴿ باب ﴾ والمؤلف لا يذكر الأبواب فما ينفله هذا عن البخاري كما تقدم .ثله .

وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد ثنا هوذة ثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال : لما أراد عمر أن يكتب الإمام ألهمد له نفراً من أضحابه وقال إذا اختلفتم في اللغمة فا كتبوها بلغة مضر فان القرآن نزل بلغة رجل من مضر علي وقد قال الله أهالي ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتسكون من النذرين \* بلسان عربي مبين ) وقال تعالى ( وهذا لسان عربي مبين ) وقال تعمالي ( ولو جملناه قرآنا أمجميا لقالوا لولا فسلت آياته أأعجمي وعربي ) الآبة إلى غير ذلك من الآبات الدالة على ذلك ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول : ليتني أرى رسول الله على شرك عليه الوحي فذكر المحديث في الدي مسأل عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليمه جبة قال فنظر رسول الله ساعة ثم فحاه الوحي فأشار عمر إلى بعلى أي تعال فحاء بعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه بعط كذلك ساعة ثم سرسي عنه فقال الوحي فأشار عمر إلى بعلى أي تعال فحاء بعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه بعط كذلك ساعة ثم سرسي عنه فقال الوحي فأشار عمر إلى بعلى أي نعال فحاء بعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه بعط كذلك ساعة ثم سرسي عنه فقال الوحي فأشار عمر إلى عن العمرة آنفا ؟ » فذكر أمره بنزع الحبة وغسل الطب

وهذا الحديث رواه جياعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هــتـــه الترجمة ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لسكان أظهر وأبين والله أعلم.

#### ﴿جمع القرآن ﴾

قال البخارى حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا إبراهم بن سعد ثنا ابن شهاب عن صيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل المحامة فإذا عمر بن الحطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر بن الحطاب أتاى فقال إن القتل قد استحر (ا) بقراء الفرآن ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالفراء في المواطن فيذهب كثير من الفرآن ، وإنى أدى أن تأمي بجمع الفرآن ، فقلت لعمر كيف نقمل هيئا لم يقعله رسول الله يالي المواطن فيذهب كثير من الفرآن ، فقلت لعمر كيف نقمل هيئا لم يقعله رسول الله يالي أبو بكر إنك رجل مساب عاقل لا تتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يالي فتتبع القرآن فاجمه ، والله لو كلفوني قال جبل من الحيال ما كان على أثقل عمر أمرتي به من جمع القرآن ، قلت كيف تفعلون شيئا لم يقعله رسول الله يالي الله و والله خر . فلم يزل أبو بكر يراجمني حتى شرح الله صدر أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فتبعت القرآن أحمه من العسب واللخاف (۲) وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة الثوبة مع أبي خزعة الأنساري لم أحدها مع عمره (٢) من العسب واللخاف (٢) وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة الثوبة مع أبي خزعة الأنساري لم أحدها مع عمره (٣)

فسكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته شمعند حفدة بنت عمر رضين الله عنهم .

وقد روى البخارى هذا في غير موضع من كتابه . ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق ، ن الزهر عاب وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضى الله عنه فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي تتاليم مساما لا برغى لأسب من بعده : قاتل الاعداء من ما نعى الزكاة والمرسوالوم ، ونفذ الجيوش ، وبعث البعوث وتلسر البعور داد مر إلى نصابه ، بعد الخوف من تفرقه وذهابه ، وجمع القرآن العظم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن الفارى من سنده على وكان هذا من سر قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الله كر وإنا له لحافظون )

قجمع الصديق الحير وكف الشرور ، رضى الله عنه وأرضاه ، ولهذا روى عن غير واحد من الأنمه منهم وكم وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى السّدي عن عبد غير عن على بن أن المالال رضى الله عنه أنه قال : أعظم الناس أجرا في الصاحف أبو بكر ، إن أبا بكر كان أول من جمع الدر أن بين اللوحين . هذا إسناد صحبح .

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب الصاحف : حدثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هذام عن أبيد أن أبا بدر رضى الله عنه هو الذى حجمع القرآن بعد الذي يُؤلِين يقول : ختمه صحيح أيضا وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه : هو الذى تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء ، أى اختد القتل وكثر فى قراء الفرآن يوم المجامة , يعمى يوم مال مسية ف المكذاب وأصحابه بنى حنيفة ، بأرض المجامة فى حديقة الوت

وذلك أن مسياسة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف ، فجهز السديق المثاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألقا ، فالتقوا مسهم ، فانسكشف الجيش الإسلامي لسكترة من فيه من الأعراب . فنسادي القراء من ثلاثة كبار الصحابة يا خالد خلصنا . يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب ، فتحيزوا منهم وانفردوا فسكانوا قريبا من ثلاثة آلاف . ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديداً ، وجملوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة ، فلم يزل ذلك دأبهم ، حق فتسح الله عليهم وولى جيش السكفر فاراً ، وأتبعتهم السيوف للسلمة في أقفيتهم قتلا وأسراً ؛ وقتل الله مسيامة وفرق شمل أصحابة ثم رجموا إلى الإسلام .

<sup>(</sup>۱) استعدر اشتد (۲) اللخاف بكسر اللام جمع لحفة وهي صفائح الحجارة الرقاق ، وتجمع على لخف بشمدين كا في رواية أخرى (۳) يمني أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره عن كانوا يكنبون الوحي لا أنه لم يكن يحفظها غيره بل كان محفظها السكثيرون ويتلونها في الصلاة وغيرها.

ولسكن قتل من القراء يومثذ قريب من حميائة وضى الله عنهم ، فلهذا أشار عمر على الصديق ، بأن مجمع القرآن للا للهب منه بسب موت من يكون محفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القال مواذ كنت وحفظ صار ذلك محفوظا ، فلا قرق بين حياة من بلغه أو مو ته . فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ، ثم وافقه ، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت الأبال في ذلك . ثم صار إلى ما رآياء رضى الله عنهم أجمعهن . وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى ، ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود : ثنا عبد الله بن حمد بن خلاد ، ثنا يزيد بن مبارك ، عن فضالة عن الحسن أن عمر بن الحواب سأل عن آية من كتاب الله ، فقيل كانت مع فلان فقتل يوم المحامة ، فقال إنا أنه ، ثم أمر بالقرآن فحمع فحمع ، ومعناه أنه أشار مجمعه فجمع ، وهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه ، كا رواه ابن أبي داود حيث قال : ثنا أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، ثنا عمر و بن طلحة الله ي دلا يقبل من أحد ديثا ، حق يضهد شاهدان ، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كا قال أبو بكر بن أبي داود . كنا أبو المدر بن أبد من أبد ديثا ، حق يضهد شاهدان ، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كا قال أبو بكر بن أبي داود . ثنا أبو الحر رضى الله عنه أن يضيع فقال العمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : فمن جاء كا بشاهدين على شيء من فرق (١) أبو بكر رضى الله عنه أن يضيع فقال العمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : فمن جاء كا بشاهدين على شيء من كتاب الله فا كتباه (٢) منقطع حسن

ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة على واله تعالى (القدجاء كمرسول من أنفسكم) إلى آخر الآيتين مع أبي خزيمة الأنصارى ، وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله علي شهادته بشهادته بشهادته بالمحمد مع غيره (٣) فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله علي شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله علي الأعرابي فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله علي المن فا مضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور ع

وروى أبو جمفر الرازى عن الربيع . عن أبى العالمية أن أبى بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقدروى ابن وهب عن عمرو بن طلحة اللينى ، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محيى بن عبد الرحمن بن حاطب . أن عبّان شهد بذلك أيضا

وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وفي رواية من العسب والرقاع والاضلاع. وفي رواية من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال. أما العسب فجمع عسيب ، قال أبو لصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق الكرب ، لم ينبت عليه الحوص ، وما نبت عليه الحوص فهو السعف. واللخاف جمع لخفة وهى القطعه من الحجارة مستدقة ، كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير وذلك نما يكتم الكتابة عليه عليه العسب وغير وذلك نما يكتم الكتابة عليه عليه العسب وغير وذلك نما يكتبون عليها وعلى العسب وغير وذلك نما يكتبه الكتابة عليه عليه عليه العسب وغير وذلك نما يكتبون عليها وعلى العسب وغير وذلك نما يكتبه المتحددة وهي القرآن من رسول الله عملية عليه عليه العسب وغير وذلك نما يكتبه المتحددة عليه عليه عليه العسب وغير وذلك نما يكتبه المتحدد ا

ومنهم من لم يكن محسن المكتابة أو يثق محفظه فمكان يحفظه ، فتلقاه زيد ، هذا من عسبه ، وهذا من لخافه ، ومن صدر هذا ، أى من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات . وهذا من أعظم الأمانة ، لأن الرسول علي أو عن صدر هذا ، أي من بعده ، كا قال الله تعالى ( يا أيها الرسول بلخ ما أنزل إليك من ربك ) فقعل صلوات الله وسلامه عليه

<sup>(</sup>١) فرق كتمب خاف أى خاف أن يضيع منه شىء حكافى الروايات الأخرى \_ إذا مات جميع حفاظه قبل أن كتب (٣) العل المراد الشهادة على المكتوب وقد كان زياء ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله عملية وكذلك عمر كان هذه أنها كانت كان هذه أنها كانت عنوظة وأن زيدا كان يسأل عن شىء مجفظه ويعرفه .

ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رءوس الأشهاد ، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين فقال «إنكم مسئولو عنى فما أنتم قائلون ؟ » قالوا لشهد أنك بلغت وأديت ولصحت . فجعل يشير بأصمه إلى السماء عامم ويقول « الله اشهد . اللهم اشهد ، اللهم اشهد » رواه مسلم عن جابر

وقد أمر أمنه أن يبلغ الشاهد الغائب وقال « بلغوا عنى ولو آية » يعنى ولو لم يكن مع أحمد سروى آية واحدة فليؤدها إلى من وراء فلغوا عنه ما أمرهم به . فأدوا القرآن قرآنا ، والمنة سنة . فلسوا هذا بهذا

ولهذا قال عليه السلام « من كتب عني سوى القرآن فليمحه » أى لئلا يختلط بالفرآن ، وليس معناء أن لا محفظو المسنة ويرووها والله أعلم . فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن بما أداه الرسول برائع إليهم إلا وقد بالعوه إلينا ولله الحمد والمنة

فكان الذي فعله الشيخان أبوبكر وعمر رض الله عنهما من أكبر الصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كذاب الله في الصحف الله الشيخان أبوبكر وعمر رض الله عنهما من أكبر الصالح الدينية وأعظمها من حفظه أبام حيانه ، الصحف الله شيء بموت من تلقاه عن رسول الله بالله ثم كانت تلك الصحف عند العديق أبام حيانه ، ثم أخذها عمر بعده به فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة ، فلما مات كانت عند حفصة أم الومنين ، لأنها كانت وحديد من أولاده على أوقافه والركته ، وكانت عند أم المؤمنين حق أخذها أمير المؤمنين عمان بن عفان رضي الله عنه كاسند كرد إن شاء الله .

#### ﴿ كَتَابَّةُ عَمَّانَ رَضَى الله عَنه للمصاحب ﴾ (١)

قال البخارى رحمه الله : ثنا موسى بن إسهاعيل ، ثنا إبراهم ، ثنا ابن شهاب ، أن أنس بن مالك حمدته ، أن المحادية وأذر بجان مع أهل حنيفة بن المهانقدم على علمان بن عفان رضى الله عنهما ، وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذر بجان مع أهل المراق . فأفرع حديفة اختلافهم فى القراءة و فقال حديفة أمان يا أمير المؤمنين أدرك هده الأمة ، فبل أن يخالفوا فى المكتاب اختلاف المهود والنصارى . فأرسل علمان إلى حفسة : أن أرسلي الينا بالسحف فننسخها ثم تردها البائه ، فأرسلت بها حفصة إلى علمان ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرسمان بن الحارث بن هشام فنسخوها فى الصاحف

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من الفراتن (٢) فاكتبيء بلسان قريش فانما أنزل بلسانهم ففعلوا عحق إذا نسخوا الصحف في الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفه أو مصحف أن يحرق (٣)

قال ابن شهاب الزهرى فأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت ، سمع زيد بن ثابت فقال ، فقيدت آية من الأحراب حين نسخنا المصحف ، قد كنت أسمع رسول الله عليه يقرأ بها ، فالتمسناها فوجدناها مع خرعة بن ثابت الأنسارى

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من وضع المطبعة لامن وضع الؤلف

<sup>(</sup>٢) أى إذا اختلفتم فى رسم كتابته فاكتبوه بالرسم اللهى يوافق لغة قريش ولهمجتها من نحو عمز وغيره فانه نزلهما لانها لغة الرسول عَلِيْظُةٍ وأفسح لغات المرب وإنما أقرأ جبريل النبي عَلِيْظُةٍ بغيرها من لمات المرب ولمجانهم رخسسة ليسهل علمهم ترتيله بغير تسكلف يشغل عن تدبره

<sup>(</sup>٣) حَكُمة ذلك أن مصحف حفصة هو الذي نسخت عنه الصاحف الرسمية التي نعروا في جمعها ونسخها فبخشي من إباحة وجود غيرها أن يكون في بعضها غلط أو أن تمكون سببا للمكذب والاختلاف

( مِنَ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) فألحقناها في سورتها بالمصحف . وهذا أيضا من أكبر مناف أمير المؤمنين عَمَانَ بن عِفان رضي الله عنه

فان الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن بذهب منه شيء . وهو جمع الناس على قراءة واحدة لثلا مختلفوا في القرآن ، ووافقه على ذلك جميع الصحابة . وإنما روى عن عبد الله بن مسعود شيء من التفضب بسبب انه لم يكن ممن كتب المصاحف ، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عنمان محرق ماعدا المصحف الامام . ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق . حق قال على بن أبي طالب : لو لم يفعل ذلك عنمان الفعلته أنا ، فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكرو عمر وعنمان وعلى على أن ذلك من مصالح الدين . وهم الحلفاء الذين قال رسول الله عليه الله عليه بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى » وكان السبب في هذا حديفة بن اليمان رضي الله عنه ، فانه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذر بيحان وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق ، وجعل حديفة يسمع منهم قراءات على حروف شي ، ورأى منهم اختلافا وافتراقا ، فلما رجع إلى عنمان أعلمه ، وقال لهنمان أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في المكتاب اختلاف المهود والنصارى

وذلك ان البهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب ، فالبهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعانى أيضا ، وليس في توراة السامرة حروف الهسمزة ، ولا حزف الهساء ولا الياء ، والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي الهود والسامرة .

وأما الأناجيل التي بأيدى النصارى فأربعة : انجيل مرقس ، وأنجيل لوقا ، وانجيل متى ، وانجيل يوحنا ، وهي عنتلفة أيضا اختلافا كثيراً . وهذه الأناجيل الأربعة كل منها اطيف الحجم . منها ماهو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط . ومنها ماهو أكثر من ذلك ، إما بالنصف أو الضعف . ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام ، وأيامه ، وأحكامه ، وكلامه ، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله ، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا . وكذلك التوراة معمافها من التحريف والتبديل ، ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة

فله اقال حذيفة امثان ذلك أفزعه ، وأرسل إلى حفصة أم المؤسنين أن ترسل اليه بالصحف التى عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد ؛ وينفذه إلى الآفاق ومجمع الناس على القراءة به و ترك ماسواه ؛ ففعلت حفصة . وأمر عثمان هؤلاء الأربعة ؛ وهم زيد بن ثابت الأنصارى ؛ أحد كتاب الوحى لرسول الله علي الله علي وعبدالله بن الزبير بن العوام الموام القرشي الاسدى ؛ أحد فقهاء الصحابة ونجباعهم علما وعملا ؛ وأصلا وفضلا . وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموى وكان كريما جوادا محد ما وكان أشبه الناس لهجة برسول الله علي عبدالله بن عمر بن محزوم القرشي المحزوم المحزوم القرشي المحزوم المدرق المحزوم المحروم المحزوم المحزوم المحروم المحروم المحزوم المحزوم المحزوم المحروم ال

فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا . وإذا اختلفوا فيموضع السكتابة على أى لغة رجموا إلى عنمان . كما اختلفوا في التابوت ، أيكتبونه بالتاء أو الهاء ؟ فقال زيد بن ثابت إنما هو التابوه ، وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت ، فتراجعوا إلى عثمان فقال اكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم . وكأن عثمان رضى الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف ، وقدم السبع الطول وثني بالمثين (١)

ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى ، من حديث غير واحد من الأعمة الكتاب ، عن عوف الاعرابى عن يزيد الفارسى ، عن ابن عباس قال : قلت اعتمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من الثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقر نتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ، ووضعتموها في السيع الطول ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عنمان كان رسول الله عليق عليه الزمان وهو ينزل عليه السورذوات العدد ، في خان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيا كذا وكذا »

<sup>(</sup>١) إنما كان الترتيب توقيلياً على المرضة الأخيرة كا في الصحاح

وكانت الأنفال من أول مانزلت بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصنها عبيهة بقصنها ، وحسيت أنها منها ، فقبض رسول الله عليلتي ولم يتبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرات بينهما ، ولمأ "كتب بينهما سطر يسم الله الرحمن الرحم فوضعتها في السبع الطول .

فمهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيقي مثلق عن الني عليه

وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عبّان بنعفان رضى الله عنه (١) ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلامرتبآ آياته . فان نكسه أخطأ خطأ كثيراً . وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعبان رضى الله عنه . والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا ، كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والنافقين ، وتارة بسيح وهل أماك حديث العاشية . فان فرق جاز ، كما صح أن رسول الله عمرات في قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة ، رواه مسلم عن أبي قنادة

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله علي كان يقرأ فى صلاة الصح يوم الجمة (الم) الصحدة وهل أنى على الإنسان . وان قدم بعض السور على بعض حاز أيضًا ، فقدروى حديقة أن رسول الله عليه قرأ البقرة ثم النساءتم آل عمران ، أخرجه مسلم وقرأ عمر فى الفجر بسورة النجل ثم بيوسف

ثم إن عَمَانَ رَضَى الله عنه رد الصحف إلى حقصة رضى الله عنها فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحسرَةِ يطلمها فلم تعطه حتى ماتت ، فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا كون فيها شيء بخالف الصاحف الأثمة (٢)

· (١) قال صاحب النار: هذا خطأ لا يصبح في جميع السور بل هو باطل واعتمده بعثهم في ها تين السور تين عملة بهذه الرواية وهو مردود أيضا وقد الثقدته في تفسير المنار بقولي بعد نقله عن الألوسي ما نسه :

وأقول إنجواب عثمان لابن عباس (رضى الله عنهم) هوكارواه أحمد وأصحاب الدنن الثلاثة وابن جانوالحاكم: كان رسول الله عليه الله يترك عليه السور ذوات العدد فسكان إذانزل عليه الشيء دعا من كان يكتب يفول « ضوا هؤلا، الآيات في السورة التي يذكر فها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخر الفران نزولا وكانت قصتها هبهة بقصتها ، فظننت أنهامنها ، فقبض رسول الله يُؤلِّقُ ولم يبين لنا أنهامنها ، قبل الدائمة الله الرحم ، ووضعتهما في السبع الطول اه

ولأجل هذه الرواية ذهب البيهق إلى أن ترتيب جميع السور توقيق عن الني صلى الله عليه وسلم إلا الأنفال وبراءة وواققه السيوطي ، وبرد عليه أنه لا يعقل أن برتب الني صلى الله عليه وسلم جميع السور إلاالأنفال وبراء ، وقد من أنه عليه السلام مرة واعدة عن تل عام فاما كان العام الذي ته ق فيه عادضه القرآن كاه في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واعدة عن تل عام فاما كان العام الذي ته ق فيه عادضه القرآن مرتين ، فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته ؟ التحقيق أن وضعهما في موضعهما موقيق وإن فات عنان أو نسيه ولولا ذلك لعارضة الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كاروى عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الأقطاد.

وهذا الحديث قال الترمذى حسن لانمرفه إلا من حديث عوف (بن أبى جميلة) عن يزيد الفارسي عن ابن عباس اله ويزيد الفارسي هسذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز أوغيره والصحيح انه غيره روى من ابن عاس اصوحكي عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الحجاج بن يوسف في أمر الصاحف . وسئل عنه جهي بن ممين الميسرفه، وقال أبوحاتم لابأس به . اه ملخصا من تهذيب التهذيب، فقل هذا الرجل لا يسيح أن تدكون روابه الى انفرد بها ما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

(٣) الأولى بل المتمين أن يقال اللا يدعى أحد بعد ذلك أن فيها ما يخالف هذه الصاحف فانها كانت صحفاً عشورة يظهر أنها لم تكن قوية بشكل واحد وقياس واحد فتتخل مصحفاً إمامايساح للبقاء كالمساحف التي اسخف المن واحد وقياس واحد فتتخل مصحفاً إمامايساح للبقاء كالمساحف التي المنظم الفرض وحملت رسمية بالاجماع . وقد نقلت صحف الأخبار العامة أن أحدها وهو الذي كان شفو ظا عندة إدسر والروسة وهبه خلفهم الشيوعيون لامير محارى بعدأن أخذواصور قمنه بالآلة الشمسية (الفو توغرافية ) ويقال إن الأصل فتد فلم يسلم إلى الامير

الق أله الله علمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة ، ومصحفا إلى البصرة، وآخر إلى السكو فة وآخر إلى الشام ، وأخر إلى المن، وآخر إلى البعرين اوتراك عند أهل المدينة مصحفا . رواه أبو بكر بن ألى داو دعن ألى حائم السجستاني اسعه يقوله وصحح القرطني أنه إنما نفذ إلى الآفاق أزيعة مصاحف ـ وهذا غريب ـ وأمر عا عدا ذلك من مصاحف الناس أن عرق ائلا مختلف قراءات الناس في الآفاق. وقد وأفقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وإنما نقم عليمه ذلك الرهط الله ين تمالؤا عليمه وقتاوه مـ قاتلهم الله ـ وذلك في حملة ما أنكروا مما لا أصل له . وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من النابيين فـ كليم وافقوه

قال أبو داود الطيالسي وابن مهدى وغندر عن شعبة عن علقمة بن مرتد عن رجل عن سويد بن عفلة قال على حين حرق عنمان الصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته . وقال أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن ألى إسحق عن مصعب بن سعد بنأني وقاصقال أدركت الناس متوافرين حين حرق عمَّان الماحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد ، وهذا إسناد صحيح ، وقال أيضا حدثنا إسحق بن إبراهم الصواف ثنا يحيى بن كَثير أَمَا ثَابِت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم بن قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرني أن عُمَانَ لَم يَكُنْبِ الصحف وأنه ولد لحل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل مالة . قال قلنا له يا أبا العنبر لم ؟ قال لولم يَكْتُمَ عَمَانَ الصحف لطفق الناس يقرءون الشعر . وحدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن حدير عن أبي مجاز قال اولا أن عنمان كمتب القرآن لألفيت الناس يقرءون الشعر . وحدثنا أحمد بن سنان سمعت ابن مهدى قول : خصلتان اعبان بن عفان ايستالاً في بكر ولا لعمر : صبره نفسه حتى قتل مظلوما . وجمعه الناس على الصحف وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحق عن خمير بن مالك قال لما أمر بالمصاحف يعنى بتصريقها ساء ذلك عبد الله بن مسمود وقال : من استطاع منكم أن يغل مصحمة فليفلل فانه من غل شيئا جاء عا

عَل يوم القيامة ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله عَلِيُّ سبعين سورة وزيد صبى أفأترك ما أخذت من في رسول الله يالية

وقال أبو أبكر " ثنا محمّد بن عبد الله بن محمّد بن النضر ثنا سعيد بن سلمان ثنا ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود على النبر فقال : من يغلل يأت عا غل يوم القيامة ، غاوا مصاحفكم ، وكيف تأمروني أن أفرأ على فراءة زيد بن البت وقد قرأت القرآن من في رسول الله علي يضما وسبعين سورة (١) وإن زيد بن البت أيأتي مع الغلمان له ذؤابتان والله ما نزل من ألقرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل ، وما أحد أعلم بكتاب اللهمني . وما أنا عِينَ لَم ، ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله من لأتبته. قال أبو وائل فلما نزل عن النبر جلست في الحلق هَا أَحِد يَكُر مَا قَالَ . أَصَلَ هذا عَنْرِج في الصحيحين وعندهما : ولقد علم أصحاب محمد مَرْكِيَّ أَنَّى من أعلمهم بكتاب الله وقول أنى وائل ثما أحد ينكر ماقال يعني من فضله وحفظه وعلمه والله أعم. وأما أمره بغل المصاحف وكتها نهافقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهم عن علقمة قال قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال كنانمد عبدالله حيانا قا بالد بوائد الأمراء ؟

وقال أبو كر بن أبي داود: باب رضي عبد الله بن مسعود بجمع عنمان المصاحف بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن سميد وشهد بن عنمان المعجلي قالا ثنا أبو أسامة حدثني زهير حدثني الوليد بن قيس عن عنمان بن عسان العامري عن فلفلة الجمني قالفز عتقيمن فزع إلى غبدالله في الصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنا لم نأتك زاعرين ولكنا جئناحين ر اعنا هذا الخبر . فقال إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف ... أو حروف وإن الكتاب قبلكم كان مزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد ، وهذا الدى استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه أظر من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه والله أعلم.

(١) الفاول : السرقة من الفنائم مراده أن حفظ هذا العدد من السور في مكة وفي أوائل الهجرة قبل أن يرشد يد ويدب الفرآن وإلا فهو قد كان محفظ القرآن كله وكتبه ومجوز أن يكون أصله سبعين مرة وقال أبق بكر أيضاً حدثني هي ننا أبو رساء أنا إسرائيل عن أبي إسهو عن ورسه بن سعد قال قام منهان فخطب الناس فقال : أنها الناس عهد نبيك منذ ثلاث عشرة وأنتم ممرون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله ، يقول الرجل والله ما يقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به (١) فسكان الرجل عيء بالورقة والأدم فيه القرآن حتى بجمع من ذلك شيء كثير ، ثم دخل عبان فلماهم رسالا رجلافناشدهم : الرجل عيء بالورقة والأدم فيه القرآن حتى بجمع من ذلك شيء كثير ، ثم دخل عبان فلماهم رسالا رجلافناشدهم : لسمعت (٢) رسول الله بالله وهو أملاء عليك ؟ فيقول نعم فلما فرغ من ذلك عبان قال عبان فلمل مده واكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس فسمعت بعض أصحاب رسول الله عبان قال عبان فلمل مده واكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس فسمعت بعض أصحاب رسول الله عبان قد أحسن ؟ إسناد مستسم

وقال أيضا ثنا إسحق بن إبراهيم بن زيد ثنا أبو بكر بن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عصر رجلا من قريش والأنصار فهم أى بن كعب وزيد بن ثابت ؟ قال فبعثوا إلى الربعة الذي في بيت عمر فجيء بها قال وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدار بوا في شيء أخروه قال محمد فقلت لكثير وكان فهم فيمن يكتب: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه تا قال لا قال محمد فظانت فلنا إعما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحبيح أيضا فم قال الربعة هي الكسم المجتمعة وكانت عند حفصة رضى الله عنها ؟ فلهما جمعها عثمان رضى الله عنه في الصحف ردها إلها ولم تحرقها في حمانه ما حرقه مما سواها لأنها هي بعينها الذي كتبه وإما الذي كتبه وإما وأول في ذلك ما تأول عثمان كا رواه أبو بكر بن أبي داود : حديثا عن ما عوف ثنا أبو الممان ثنا شعيب عن الزهري أخرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حديث يسألهما من عوف ثنا أبو الممان ثنا شعيب عن الزهري أخرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حديث يسألهما من الصحف التي كتب معها القرآن فتأبي حفصة أن تعطيه إياها قال سالم فلما توفيت حفسة ورجعا من دفها أرسل مروان بالموجة إلى عبد الله بن عمر لرسلن إليه بناك الصحف فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فنتفت

وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قدكتب وحفظ بالمسحف فخشيت إن طال بالناسزمان أن يرياب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول إنه قدكان شيء منها لم يكتب (٤) إسناد صحبيته

وأما ما رواء الزهرى عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها فذ كر ما لفا بعد حميم عثمان فيه نظر وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كا جاء مصرحا به في نبير همذه الرواية عن الزعري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ، والدليل على ذلك أنه قال فألجهناها في سورتها من الدعم وايست عام الأية ملحقة في الحاشة في الصاحف العانمة.

فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأثمة الراشدون: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سفظا على الناس الفرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء ؟ وعمّان رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضه على المرشة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله عليه في آخر رمضان من عمره عليه السلام فإنه عارضه به عامند مرسين ولهذا قال رسول الله عليه المناطمة ابنته لما مرض و وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى » أخرجاه في المستحدين

وقد روى أن علياً رضى الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله والله ورتبا بحسب نزوله أولا فأولا كارواه ابن أبي داود رحمه الله حيث قال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا ابن فنسيل عن أشعث عن محمد بن سمرين قال الما توفي الله عنه بعد النبي مولياً وقد مصحف ففعل فأرسل إليه أبو بكررضي الله عنه بعد أيام أكره هت إمارتي يأبا الحسن ؟ فقال: لاوالله إلا إني أقسمت أن لا أرتدى برداء إلا لجمة عنه إمارتي يائبا الحسن ؟ فقال: لاوالله إلا إني أقسمت أن لا أرتدى برداء الإلجمة ؛ فبا يعدم رسم . هكذار وامو فيه انفيال

<sup>(</sup>١) أى ما وجد معه شيء منه يلا جاء به (٢) أى تقسم إنك سمعت الم

<sup>(</sup>٣) الصواب أنه جمعها في مصاحف متينة تجلد وتبقى وأما تر تيها فقد كان توقيفياً كام على العرضة الأخيرة تراه في رواية الصحيحين هنا . وما سبق من استثناء الأنفال والتوبة ضعيف كما سبق

<sup>(</sup>٤) هذا هو الحق المقول فالمراد من اللافع اسد ذريعة التقول والتشكيات كا قلنا

م قال لم يذكر الصحف أحد إلا أشعث وهولين الحديث وإنما رووا: حتى أجمع القرآن . يعنى أثم حفظه فانه بقال الذي يجمع (١) القرآن قد جمع القرآن ﴿قلت ﴾ وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم فان عليا لم ينقل عنه مصحف على ماقيل ولا غير ذلك (٢) ولم كن قد وجد مصاحف على الوضع العنماني يقالى إنما نخط على رضى الله عنه وفي ذلك نظر فانه في بعضها [كتبه على بن أبوطالب] (٣) وهذا لحن من السكلام وعلى رضى الله عنه من أبعد الناس عن ذلك فانه على المناس وضع عسلم النحو فهارواه عنه الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي وأنه قسم المكلام إلى اسم عن أفي الأسود قوسموه ووضحوه وصار علما مستقلا وأما المضاحف العنمانية الأثمية فأشهرها اليوم الذي في الشام بحامع دمشق عسد المركن شرقي القصورة المعمورة وأما المضاحف العنمانية الأثمية فأشهرها اليوم الذي في الشام بحامع دمشق عسد المركن شرقي القصورة المعمورة بذكر الله ، وقد كان قديما بمدينة طبرية شم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة و خسمائة ، وقد رأيته كتابا عزيزاً جلم المناسخيا منها عنه فا يعرف أنه كتب مخطه هذه المصاحف وإنما كتبازيد بن ثابت في أيامه وغيره فنسبت إلى فأما عنان رضى الله عنه فا يعرف أنه كتب مخطه هذه المصاحف وإنما كتبازيد بن ثابت في أيامه وغيره فنسبت إلى فأما عنان رضى الله عنه فا يعرف أنه كتب مخطه هذه المساحف وإنما كتبازيد بن ثابت في أيامه وغيره فنسبت إلى فأما عنان رضى الله عنه فا يعرف المحامة بين يدى عنان شم نفذت إلى الأفاق رضى الله عنه في المصحاءة بين يدى عنان شم نفذت إلى الأفاق رضى الله عنه في المصحاءة بين يدى عنان شم نفذت إلى الأفاق رضى الله عنه في المصحاءة بين يدى عنان شم نفذت إلى الأفاق رضى الله عنه في المصحاء المحرود عنان شم نفذت إلى الأفاق رضى الله عنه في المصحاء المراك المحرود عنان عنه في المسحاء المحرود المحرود

وقد قال أبو بكر بنأى داود ثنا على ن حرب الطائى ثنا قريش بن أنس ثنا سلمان التيمي عن أبى نضرة عن أبى سعيد مولى بفأسيد قال لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على (فسيكفيكم به الله وهو السميع العلم ) فمديده وقال والله انها لأوليد خطت الفصل. وقال أيضا ثنا أبوالطاهر ثنا ابن وهب قال سألت ماليكا عن العصف عثمان فقال لى ذهب ، محتمل انه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده (٤) و يحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي ترك في المدينة والله أعلم .

﴿ قَلْتَ ﴾ وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداً ، وإنما أول ما تعلموا ذلك ماذ كره هشام بن محمد بن السائب الكاي وغيره أن بشر بن عبد اللك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الانبار ، تم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أي منها أمياة ، وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية ، وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية ، وتعلمه معاوية من عمر بن الخطاب من حرب بن أمياة ، وتعلمه معاوية من عمر من طيء من قرية هناك يقال لهابقة ، ثم هذبوه وأمر وه في جزيرة العرب فتعلمه الناس ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود ثنا عبدالله بن محمد الزهرى ثنا سفيان عن مجاهد عن الشعى قال سألنا المهاجرين من أين تعلم الكتابة ؟ قالوا من أهل الانبار

وأساوب في الكتابة ، شمقر بها على ن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه ، وطريقته في ذلك واضحة وأساوب في الكتابة المسلف الكتابة المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه ، وطريقته في ذلك واضحة حيدة والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداً وقع في كتابة الصاحف اختلاف في وضع المكلمات من حيث مناعة الكتابة لا من حيث المعنى وصنف الناس في ذلك . واعتنى بذلك الامام المكير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل الفرآن ، والحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله فبوبا على ذلك وذكرا قطعة صالحة هي من سناعة القرآن ليست مقصدنا همنا

ولهذا نص الإمام مالك على أنه لاتوضع المصاحف إلاعلى وضع كتابة الامام . ورخص غيره في ذلك . واختلفوا في الشاخل والنقط ، فمن مرخص ومن ما نع

<sup>(</sup>۱) أمل الأصلى الذي محفظ (۲) هذه الاشاعات من وضع الروافض الفترين ومن غلاتهم من زعم أن في مصحفه عليه السلام زيادات وخلافا وأن المهدى سيظهره ، وهي أكاذيب تتضمن مطاعن شديدة في على وآل بيته من كتمان ما أنزل الله واستحقاق لعن الله مفتريها

<sup>(</sup>٣) هذا الفاط بدل على أن الكاتب له أعجمي فالظاهر أنه من زنادقة الفرس كاتراه في حاشية أخرى

<sup>(</sup>٤) أَى كَتْبُهُ انْفُسِهُ فَانْ الصَّاحِمَـ التَّي كُتْبُمِا الْجَاعَةُ وقرئت فِي عَلَمَاءُ الصَّحَابَةُ قَدُوزَعَتْ عَلَى الأَمْصَار

وَأَمَا كَنَا لَمَ السَّورَةُ وَآيَامِهَا وَالنَّحْسِيرِ وَارْجَرَاءَ وَالْأَحْرَابُ فَسَكُلُيرٍ فِي مُصَاحِفُ رَمَالِنَا ، وَالْأُولَى الْمِبَاعُ السَّلَفُ الصَّالَمُ نَاجُمُ قَالَ البِّخَارَى :

( à كركتاب النبي صلى الله عليه وسلم ) (1)

وأورد فيه من حديث الزهرى ، عن ابن السباق عن زيدبن ثابت أن أبا بكر الصديق قال 4 : وكنت اسكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو ماتقدم في حديث القرآن وقد تقدم ، وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) ولم يذكر البخارى أحدا من الكتاب في هذا الباسوى ذيد بن ثابت ، وهذا عجب ، وكما نه لم يقع له حديث يورده سوى هذا والله بأعلم ، وموضع هذا في كتاب السبيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام

مُم قال البخارى رحمه الله ﴿ أَنزل القرآن على سبعة أحرف ﴾ حدثنا سعيد بن عفير ثنا الليث عدانى عقيل عن ابن شهاب قال حداثى عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله علي قال « أقرأنى جريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده و يزيدنى حتى انهى إلى سبعة أحرف » وقد رواه أيشا في بدء الحلق ، ومسلم من حديث الزهرى به ، ثم قال الزهرى باتنى يونس ومسلم أيضا عن معذر كلاهما عن الزهرى بنحوه ورواه ابن جرير من حديث الزهرى به ، ثم قال الزهرى باتنى أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الله يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا في حرام وهدا مبسوط في الحديث النبى بن الله عن أبي بن كمب قال : ماحك في صدرى شيء منذ أسلمت إلاأننى قرأت آية وقرأها آخر غير قراء في قالت أقرأنها ما الله عن أنس بن رسول الله عن عدي الله عن اله عن الله عن الله

وقدرواه النسائي من حديث يزيد ـ وهو ابن هارون ـ ويحيي بن سعيد الفداان کلاهما عن حميد العلوبل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه . وكدا رواه ابن أبي عدى وشمود بن ميمون الزعفر آني ويحي بن أيوب كابم عن حميد به

وقال ابن جرير ثنا محمد بن مرزوق ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبى بن كعب قال : قال رسسول الله عَلَيْنِيْ « أنزل القرآن على سبعة أحرف » فأدخل بينهما عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>۱) كتاب جمع كاتب والدى في نسخ البخارى فربب كاتب الذي على ويعنى به زيد بن ثابت. قال الحافظ ابن عجر في الفتح قال ابن كثير: ترجم كتاب الذي على ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت . . . . النح ثم قال الحافظ إنه لم يقف عليه في من نسخ البخارى إلا بلفظ كاتب وهو معلايق لحديث الباب اه يعنى أن البخارى قسد ماذا الباب ذكر زيد بن ثابت وحده [لأنه كان أكثر ما يكتب ولكثرة تعاطيعه الكتابة أطاق عليه اسم فاالسكاتب به باذا الباب ذكر زيد بن ثابت وحده [لأنه كان أكثر ما يكتب ولكثرة تعاطيعه الكتابة أطاق عليه اسم فاالسكاتب بالام العهد على ديد أن ابن كثير المتشكل ذكره زيداً وحده لأنه أى ابن كثير نقل ترجمة الباب بالجم كتاب وهو سالم يعرف في نسخ العسميح . وذكر الحافظ كتاب الوحى بمكة والمدينة ومنه قوله: وعن كتب له في الجاة الحافا ، الأربعة والزبير بن العوام و خاله وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدى ومعيقيب بن أبي فاطمة وسرد الله ابن الأرقم الزهرى وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن واحدة في آخر بن اه

وقال الإمام أحمد بن حبل رحمه الله: ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرسمن بن أبي ليلي عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا جميعا فدخلنها هلي رسول الله مَلْكُمْ فقلت يا رسول الله إن همذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل هذا ققرا سوى قراءة صاحبه ، فقال لهما النبي عَلَيْتُهُ ( اقرءا فقرءا فقال \_ أصبا ) فلما قال لهما النبي عَلَيْتُهُ الذي قال كر على ولا إذا كنت في الجاهلية فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدرى ففضت عرقا . وكما عمها أنظر إلى الله فرقا ، فقال « يا أبي إن الله أرسسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه أن هوان على أمق ، فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف ، والمن إلى أن اقرأه على سبعة أحرف ، والمن بكل ردة مسألة تسألنها \_ قال \_ قلت الايم اغفر لأمتى ، الايم اغفر لأمتى ، وأخرت الثالثة لوم يرغب إلى فيه الحلق حتى إبراهم علية السلام » وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خاله به يرغب إلى فيه الحلق حتى إبراهم علية السلام » وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خاله به

وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب ثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عن جده عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله علي الله أمرنى أن أقرأ الفرآن على حرف واحد فقلت خفف عن أمق ، فقال اقرأه على حرفين فقلت رب خفف عن أمق ، فأمرنى أن أقرأه على سبعة أجرف من سبعة أبواب الجنة ، كلها شاف كاف »

وقال أبن جرير ثنا همد بن مثني ثنا محمد بن جمفر ثنا شعبة عن الحبكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كمب أن رسول الله كان عند إضاه بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرىء أبتك القرآن على حرف قال و أساًل الله ممافاته ومغفرته فان أمنى لا تعليق ذلك » قال ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سر فين قال و أسال الله معافاته ومغفرته إن أمنى لا تعليق ذلك » ثم جاءه الرابة فقال إن الله على الله معافاته ومغفرته إن أمنى لا تعليق ذلك » ثم جاءه الرابعة فقال إن الله أن تقرىء أمنك القرآن على سبعة أحرف فأ يحاحرف قرءوا عليه فقد أصابوا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى

وفى انبط لأبى داود عن ابى بن كب قال : قال رسول الله مالين ( إلى أمر شت الفران قفيا، لى على حوف أو خرف أو خلائة ؟ فقال اللك الله معى قل على حرفين أو خلائة ؟ فقال اللك الله معى قل على حرفين فقيل لى على حرفين أو خلائة ؟ فقال اللك الله معى قل على علائة حق بلغ مسبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شياف كاف إن قلت سميعا علما عزيزاً حكما مالم تخلط آية عداب ارحمة أو آية رحمة بعداب » وقد روى ثابت بن قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي علينية ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك

وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن على الجعفى عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبى قال التى رسول الله عليلية المجريل عند أحجار المرا فقال رسول الله عليلية لجريل « إنى بعثت إلى أمة أميين ، فيهم الشيخ العاسى والعجود الكبيرة والفلام ، فقال مرهم فليقرء وا القرآن على سبهة أحرف » وأخرجه الترمندى من حديث عاصم بن أبى النجود عن زر عن حديفة أن رسول الله عليلية التى جبريل عند أحجار المرا فندكر الحديث والله أعلم ، وهكذا رواه الإمام أحمد عن خاله عن عاصم عن زر عن حديفة أن رسول الله على قال « اقيت جبريل عند أحجار المرا فقلت يا جبريل إلى أرسلت إلى أمة أمية ، الرجل والرأة والفلام والجاربة والشيخ العاسى الله ى لم يقرأ كتابا قعل ، فقال إن القرآن أثرل على سبعة أحرف » وقال أحمد أيضا ثنا وكبع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم ان مهاجر عن ربعى بن خراش ؟ قال حدثى من لم يكذبن حديثة حقال لذى الذي سلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرا فقال إن أمنك يقرءون القرآن على سبعة أحرف . فمن قرأ منهم فليقرأ كا علم ولا يرجع عند . وقال عبد الرحمن إن من أمنك الضعيف فن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رئية عنه . هذا إسناد عنه . وقال عبد الرحمن إن من أمنك الضعيف فن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رئية عنه . هذا إسناد

﴿ حدیث آخر ﴾ فی معناه عن سلمان بن صرد ، قال ابن جریر ثنا إسماعیل بن موسی السدی ثنا شریك عن أبی إسحاق عن سلمان بن صرد بر فعه قال « أنانی ملسكان فقال أحدها اقرأ ، قال على كم ؛ قال على حرف ، قال زده حق انتهی إلی سبعة أحرف »

ورواه النسائي في اليوم والايلات عن عبد الرحمن بن عمد بن سلام عن إسماق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسماق عن سلمان بن صرد قال أنى أبي بن كعب رسول الله برايل اختلفا في الفراءة فذكر الحديث ، وهذا المرواه أحمد بن منيم عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسماق عن سلمان بن صرد عن أبي أنه أبي النبي برجاين فذكره

وقال ابن جرير ثنا أبو كريب ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن فلان العبدى ـ قال ابن جرير ذهب عنى اسمه ـ عن سلمان بن صرد عن أبى بن كعب ، قال رحت إلى المسجد فسمه ت رجلا يقرأ ، فقات من أقرأك ؟ قال رسول بالله فقرأ فقال « أحسنت » قال أقرأت كذا وكذا فقال « وأنت قد أحسنت قد أحسنت » قال فضرب بيده على صدرى شم قلت إنك أقرأتني كذا وكذا فقال « وأنت قد أحسنت قد أحسنت » قال فضرب بيده على صدرى شم قال « اللهم أذهب عن أبى الشك » قال ففضت عرقا ، وامتلاً جوفي فرقا ، قال : ثم قال « إن اللكين أتمانى ، ققال أحدها اقرأ القرآن على حرف ، وقال الآخر زده ، قال قلت زدني فقال اقرأه على حرفين حق بلغ سبمة أحرف اقرأه على مبعة أحرف »

وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبى إسعاق عن سنير الهبدى عن سليان بن صرد ، عن أبى عن النبي برائيل بنحو ذلك . ورواه أبو داود عن الوليد الطيالسي عن هام عن قتادة عن يحيى بن بعمر عن سليان بن صرد عن أبي بن كعب بنحوه . فهذا الحديث محفوظ من حيث الجلة عن أبي بن كعب ، والظاهر أن سليان بن صرد الحزاعي شاهد ذلك والله أعلم .

و من من آخر عن أبي بدرة كه نام الإسام حمد ننا عبد الرحمن بن مهدى عن حمد بن سفد عن على بن فرياد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي عليه قال « أناني جبريل ومكائيل عليها السلام فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استرده قال أقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف مالم مختم آية رحمة بآية عنداب أو آية عداب برحمة » وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره « كقولك هم وتمال »

﴿ حديث آخر عن سمرة ﴾ قال الإمام أحمد ثنا بهن وعمان كلاها عن حماد بن سامة أنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال « أنزل القرآن على سبعة أحرف » إسناد صحيح ولم خرجوه

﴿ حَدِيثُ آخَرِ عِن أَبِي هُرِيرَة ﴾ قالي الإمام أحمد ثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول عُرِائِيْةٍ قال ﴿ نزل القرآن على شبعة أحرف ، مراء في القرآن كفر \_ ثلاث مرات \_ فما علمتم منه فاعملوا ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه » ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به

﴿ حديث آخر عن أم أيوب ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله هو ابن أبى يزيد ـ عن أبيه عن أم أبوب – إمن المرأة أبى أيوب ـ الأنسارية أن رسول الله عليه قال « أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك » وهذا إسناد صحبيم ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

ولى الحضرى حوقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهم الأنصارى أن رجاين اختلفا في آية من القرآن كلاها ولى الحضرى وقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهم الأنصارى أن رجاين اختلفا في آية من القرآن كلاها يزعم أنه تاقاها من رسول الله عراقية فشيا جميعاً حتى أنيا رسول الله عراقية فذكر أبو جهم أن رسول الله عراقية قال (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فلا تماروا فإن مرائ فيه كفر » وهكذا رواه أبو عبيد على الشاك، وقد رواه الإمام أحمد على الصواب فقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا سلمان بن بلال حدثني يزيد بن خصيفة أخبرني بسر بن سعيد حدثني أبو جهم أن رجاين اختلفا في آية من القرآن قال هذا تلقيتها من رسول الله عراقية وقال هذا تلقيتها من رسول الله عراقية وقال هذا تلقيتها من رسول الله عراقية مراقي في القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن ، فإن مراي في القرآن "كذر » وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه

ثم قال أبو عبيد : ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهماد عن شمد بن إبراهم عن بسر بن سعيد عن أبى تيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال عمرو \_ يعنى ابن العاص \_ إنما هى كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل فقال الرجل هكذا أقرأنها رسول الله على الله على رسول الله على حتى أتباه فذكرا ذلك له نقال رسول الله على « إن هذا القرآن نزل على سبعة أخرف ع فأى ذلك قرأتم أصبتم ، فلا عاروا فى القرآن نإن مراه فيه كذر » ورواه الإمام أحمد عن أبى سلمة الحزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن عبد الله بن أسامة بن الهماد عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه وفيه و نان الراء فيه كذر إذه الكفر به » وهذا أيضاً جد

﴿ حديث آخر عن ابن مسعود ﴾ قال ابن جربر ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبر في حيوة بن شريح عن عقيل بن خاله عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن الذي على الذي على الله قال « كان الركتاب الأول نرل من باب واحد وعلى حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف . زاجر وآمر وحلال وحرام وحدي ومتشابه وأمثال ، فأحلوا حلاله وحره واحرامه ، وافعلوا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهرتم عنه ، واعملوا عجمه ، وآمنوا عتشابهة ، وقولوا آمنا به ، كل من عند ربنا » شهرواه عن أبى كريب عن المار بي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه والله أعلم في في المدر بي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه والله أعلم في في المدر بي عن عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه والله أعلم في في الله المداني عن المار بي عبد الرحمن عن السبعة إلا ما حدثني عفان عن حمداد

ابن سلسة عن قناده عن الحسن عن سمره بن جندب عن انني مرقيق قال ين بزل الفران على سعة أحرف » قال أو عسد ولا ترى المحفوظ إلا السعة لأنها المشهورة ، وليس معنى تلك السعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه وهذا شيء غير موجود ، ولكه عندنا أنه نزل سبع الهسات منفرقة في جميع القرآن من لغات العرب فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواها كذلك إلى السبعة فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواها كذلك إلى السبعة وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فها من يعض وذلك بين في أحاديث تنرى

وبيس المسلم المسلمين عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزّل القرآن على سبع لغات منها خمس المفة العجر من قال وقد روى السكلي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزّل القرآن على سبع لغات منها خمس المفة العجر من هوازن الدين هوازن ويشفى عم يعنى بني دارم ، ولهذا قال عمر : لا يملى في مصادفنا إلا قال أبو عمرو بن العلاء أقصح العرب علياء هوازن ويشفلي تمم يعنى بني دارم ، ولهذا قال عمر : لا يملى في مصادفنا إلا غلمان قريش أو تقيف قالما بن جرير واللغتان الآخر تان قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ولمكن لم ياقه

قال أبو عبيد ثنا هشيم عن حصيين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه كان يستشهد به على التفسير ، وحدثنا هشيم عن أبى بشر عن يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعر قال أبوعبيد يعنى انه كان يستشهد به على التفسير ، وحدثنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد أومجاهد عن أبن عباس في قوله ( والليل وما وسق ) قال وماجم و أنشد

و قد السفن لو يحدن ساتما م

حدثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تمالى (فإذا هم بالساهرة) قال الأرض قال وقال ابن عباس قال أمية بن أبي الصلت : (1)

« عندهم لم عر ولم ساهرة »

حدثنا يهي بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى مافاطر السموات والأرض ؟ حتى أتاني أعرابيان مختصان في بئر فقال أحدهما أنافطرتها ، أنا ابتداتها ، إسناد حيد أيشا

وقال الامام أبوجهفر بنجرير الطبرى رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تمدم: وصبح وتبت اذالا من أسران المرب البعض منها دون الجيم إذ كان معلوما ان ألسنتها ولفاتها أكثر من مسع بما يعجز من إحسائه من ألسن العرب البعض منها دون الجيم إذ كان معلوما ان ألسنتها ولفاتها أكثر من مسع بما يعجز من إحسائه من قال وما برهائك على ما قلته دون ان يكون معناه ما قاله معخالفوك من انه تزل بأمر وزجر وترغيب وترسيب وسمس ومثل، وضو ذلك من الأقوال فقد علمت آائل ذلك عن سلف الأمة وخيار الأعة ؟ قيل له إن الدين قالوا ذلك لمهد وان تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو عاز عمت انهم قالوه في الأحرف السبعة التي تزليها القرآن دون غيره فيهون ذلك أنه نزل على سبعة أوجه ، والدي فالوا ذلك أنه نزل على سبعة أوجه ، والدي فالوا من ذلك كا قالوا وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من العصابة من أنه تزل من سبعة أبواب الجنة كاتقدم ، يعن كا تقسم في رواية أبي تكمب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي الماني الق فيها من الأمر والنهي ، والترغيب والترهيب ، والقصص والثمل ، التي إذا عمل بها العامل واننهي إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة . ثم بسط الفول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف .

ثم لما رأى الإمام أمير الومنيز عبّان بن عفان رضى الله عنه المتلاف الناس في القراءة ، وخاف من تفرق كاحتهم . جمعهم على حرف واحد وهو هذا الدحف الإمام .قال واستوسقت له الأمة على ذلك ؟ بل أطاعت ورأت أن فها فعاله الرشد والمداية ، وتركت القراءة بالأحرف الستة . التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ،

<sup>(</sup>١) الشاهد الذي هنا ليس مصراعاً وزوناً . وفي اسان العرب انه فسر الساهرة بالأرض وأنشد: وفي الشاهرة وأثر الله وما فاهوا به أبداً مقام

ونظراً فيها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أنه ل مانها ، حق درست من الأمة معرفها ، وانعفت آثارها . فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها : لد تورها وعفو آثارها به إلى أن قال : فإن قال من ضعفت معرفته وكيف جازلهم ترك قراءة أقرأ هنوها رسول الله يتالي وأمرهم بقراءتها ؟ قيل إن أمره إيام بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ، وإنما كان أمر إباحة ورخصة ، لأن القراءة بها لوكانت قرضا عليهم لوجب أن يكون العمل (١) بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجمة ، ويقطع خبره العدر ويزيل الشك من قراءة الأمة . وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخبرين - إلى أن قال - فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف أوضع الدليل على أنهم كانوا في القراءة ما مؤل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، فمن معني قول الذي عليه (أمرت ونصبه وجره ، وتسكين حرف وتحريكه ، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، فمن معني قول الذي عليه الأمة . وقد أوجب عليه بالمراء في الاحرف السبعة السكفر كما تقدم (٢)

#### ﴿ الحديث الثاني ﴾ .

قالى البخارى رحمه الله ثنا سعيد بن عفير ثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أن السور بن غرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الحطاب يقول سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي تمالي فل علمه القراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله ممالي فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سلم فلبيته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال أقرأنها رسول الله ممالية فقلت كذبت فإن رسول الله ممالية فقلت كذبت فإن رسول الله ممالية فقلت كذبت فإن رسول الله ممالية فقلت فقلت به أقوده إلى رسول الله ممالية فقلت الفرأة التي سمت هذا يقرأ به هشام » فقرأ عليه الفراءة التي سمت هذا يقرأ به هشام » فقرأ عليه الفراءة التي سمت هذا يقرأ به هشام » فقرأ عليه الفراءة التي سمته يقرأ فقال برائي «كذلك أنزلت ، إن القرآن أنزل على صبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه »

وقد رواه الإمام أحمد والبخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طرق عن الزهرى ، ورواه الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدى عن مالك عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد ( القارى ) عن عمر فذكر الحديث بنحوه

وقد قال الإمام أحمد ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن ثابت ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال : قرأ رجل عند، عمر ففير عليه ، فقال قرأت على رسول الله وَاللهِ فلم يغير على ، قال فاجتمعا عند النبي والله فقرأ الرجل على النبي والله فقال له « قد أحسنت » قال فكمأن عمر وجد من ذلك ، فقال رسول الله والله والم عمر إن المرآن كله صواب مالم تجعل عداب مغفرة ، ومغفرة عداب » (٣) وهذا إستاد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكني بأي نابت لا نعرف أحدا جرحه

#### ﴿ أَقُوالَ العلماء في معنى السبعة الأحرف (")

وقد اختاف العاماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال ؟ قال أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن فرح الأنصاري الفرطي الالكي في مقدمات تفسيره : وقد اختلف العلماء في الرأد بالأحرف السبعة على خمسة

<sup>(</sup>١) في نسخة طبعة الخداب انفسيره : العلم (٧) اختصر هذا الجواب وأورده بالمعنى لا بلفظه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأسل (٤) العنوان ليس من الأصل

و بدنين أولا ذكرها أبو حتم شحد بن من البسق و نمن مذكر منها خسة أقوال (فلت) ثم سردها المرطق وحاصلها ها أنا مؤرده ملخصا

و فالأول ) وهو قول أكثر أهل العلم منهم البين عيينة وعبدالله بن وهبواً بو حمفر عمد بن جرير والطحاوى أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ عنلفة عو أقبل وتعال وهلم ، وقال الطحاوى وأبين ما ذكر في ذلك عديث أبي بكرة قال جاء جبريل إلى رسول الله عليلة فقال : اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل : استرده ، فقال اقرأ على حرفين ، فقال ميكائيل استرده ، حتى بلغ سبعة أحرف فقال اقرأ فيكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عداب، أو آية عذاب بآية رحمة بحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل .

وروى ورقاء عن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كلب أنه كان يقرأ ( يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا المفاونا ، للذين آمنوا أمهاونا ، للذين آمنوا أخرونا ، للذين آمنوا أرقبونا ، للذين آمنوا أخرونا ، للذين آمنوا أرقبونا ، وكان يقرأ (كلما أضاء لهم مشوا فيه ) : مربوا فيه ، سموا فيه (١) قال العاصاوى وغيره وإبحا كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سيم لمعات وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لمة قريش وقراءة رسول الله يتعلم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ ، وقد ادعى الطحاوى والقاض الباقلاني والشبيخ رسول الله يتعسد البرأن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العدر وتيسر الحفظ وكثرة الشبط والما الكتابة .

وقال بعضهم إنماكان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير الؤماين عمان بن عفان أحد الحافاء الراشدين المامور بانباعهم وإنما جمعهم عليها لما رأى من احتلافهم في القراءة المفشية إلى تفرق الأمة وتأمير بعضهم بعضا . فرتب لهم المصاحف الأمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يولي في آخر رمضان كان من عمره عليه المسلام وعزم عليهم أن لايقرءوا بغيرها . وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت المم فها مسة . واكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف كا أنرم عمر بن الحلاب الناس بالعالاق الشلاث المجموعة حتى تنابعوا فيها وأكثروا منها قال فاو أنا أمنيناه عليهم ، وأمضاه عليهم ، وكذلك كان يهى عن المتعدة في أشهر الحج لئلا تقطع ذيارة البيت في غير أشهر الحج . وقد كان أبو موسى يبيح التمتيع فترك فتياه انباعا لأمير الؤمنين ، وسمعا وطاعة الأثمة المهديين ،

﴿ القول الثانى ﴾ أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، و ايسالراد أن جيعه يقرأ على سبعة أحرف ولكن وبعضه على حرف وبعشه على حرف آخر ، قال الخطائي وقد يقرأ بعضه بالسبع الهات كا في قوله ( وعبد الطاغوت ) و ( يرتع ويلمب ) قال القرطي ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية ، قال أبو عبيد : وبعض اللهات أسعد به من بعض ، وقال القاضي الباقلاتي : ومعني قول عمان إنه نزل بلسان قريش أي معناعه ، ولم يقم دليل على أن جيمه بلغة قريش كله ، قال الله تعالى ( قرآنا عربيا ) ولم يقل قرشيا ، قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا ، يعني حجازها ويمنها ، قال الله نغير قريش موجودة في صحيح القراطة عبي القراطة كتحقيق المحزات فإن قريشا لا تهمز ، وقال ابن عباس ما كنت أدرى معني ( فاطر السهوات والأرض ) حتى سعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها : أنا فطرتها

﴿ القول الثالث ﴾ أن لغات القرآل السبح منحصرة في مضر على اختلاف قبائاما خاصة القول عَبَان أن القرآل نزل بلغة قريش ، وقريش هم بنو المنظر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب ، كما ينطق به الحديث ف أن ابن ملجه وغيره

<sup>(</sup>١) ويرى بعض العلماء أن بعضهم كلن يقول مثل هذا تفسيرا فظله بعن الرواة قرآنا .

و القول الرابع ﴾ وحكاه الباقلاني عن اعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء . منها ما لا تنفيز حركته ولا تنفيز صورته ولا معناه ، مثل (ويضيق صدرى) ويضيق (١) ومنها مالا تنفيز صورته و مختلف معناه ، مثل (فقالوا رينا باعد سه وباعد سه وباعد سه ربح ابين أسفارنا) وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف ، مثل انشرها ونشرها (٣) أو بالسكلمة مع بقاء للمني مثل (كالعين المنفوش سه أو سه كالصوف المنفوش (٤) ) أو باختلاف السكلمة واختلاف المسلمة العالى ، مثل (وجاءت سكرة الموت بالحق سه أو سهكرة الحق المانى ، مثل (وطلح منضود وطلع منضود (٥)) أو بالتقدم والتأخر : مثل (وجاءت سكرة الموت بالحق سه أو سكرة الحق بالموت (١) ) أو بالزيادة ، مثل (تسع وتسعون نعجة في (٧) سواما الغلام في كان كافر آو كان أبواه مؤمنان سكرة الحق بالموت (١) ) أو بالزيادة ، مثل (تسع وتسعون نعجة في أني (٧) سواما الغلام في كان كافر آو كان أبواه مؤمنان سكرة الحق بالموت (١) )

﴿ القول الحامس ﴾ أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن ، وهي أمر ، ونهى ووعد ، ووعيد ، وقصص ، ومجادلة ، وأمثال ، قال ابن عطية وهذا ضعيف ، لان هذه لاتسمى حروفا وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقعف محليل حلال ، ولا في تغيير شيء من المعانى ، وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ، ثم قال : وليست هذه هي التي أحاز لهم القراءة مها

#### ﴿ فَصَلَ ﴾

قال القرطي: قال كثير من علمائنا كالمداووني وابن أبي صفرة وغيرها : هذه القراءات السبح ليست هي الأحرف السبعة التي السعة التي السبعة التي السبعة التي السبعة وهو الذي جمع عليه عنان السبعة التي السبعة وهو الذي جمع عليه عنان السبخت ، ذكره ابن النجاس وغيره ، قال القرطي وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها . وإعا اختار القراءة المنسوبة اليه لأنه رآها أحسن وأولى عنده ، قال وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتباد على ماصبح عن هؤلاء الأعمة فع رووه ورأوه من القراءات ، وكتبوا في ذلك مصنفات ، واستمر الإجماع على الصواب ، وحدل عاو عدد أنه من حفظه الكتاب ، قال المخارى رحمه الله :

# ﴿ تأليف القرآن ﴾ (١)

هداننا إبراهم بن موسى أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرنى (٩) يوسف بن ماهك قال إنى عند عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها إذ جاءها عراق فقال: أى الكفن خير ؟ قالت: وبحك ما يضرك ؟ قال يا أم الوَّمنين أربى مصحفك ، فقالت إ قال العلى أولف القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف ، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل ؟ إنما

- (١) ويضيق بالرفع قراءة الجمهور وبالنصب قراءة يعقوب على أنه عِطف على « يَكَذَبُونَ » قبله
- (۲) باعد بسيغة الطالب والدعاء قراءة الجمهور ، وباعد بالفعل الماضى قراءة يعقوب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
   وهشام ( بعد) من التبعيد والكلمة في الصحف بغير ألف فتحتمل القراءتين المشهورتين
  - (٣) الأولى بالزاى والثانية بالراء وهما قراءتان سبعيتان
  - (٤) العيمن هو الصوف. مللقاً أوللصبوغ والقراءة به غير متواترة والأرجع في مثلها أنها تفسير .
- (٥) قراءة (طام) بالمين شاذة لايثبت بها القرآن وتخالف رسم المصحف الإمام (٩) الثانية شاذة فهي كالتي قبلها
  - (٧) زيادة أننى خاذة فهي تفسير لبيان الواقع فإن النعجة أننى الضأن ويقال مثله في الثلين بعده
- (٨) حذف لفظ باب كعادته (٩) في البخارى « وأخبرنى » قال الحافظ في الفتح : كذا عندهم (أى رواة البخارى) مما عرفت ماذا عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسني وكذا ما وقفت عليه من طرق هدذا الحديث اهرين أنها ذكرت عند سائر الرواة سهواً.

تزل أول مانزل بنه سورة من المفصل فها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء فرل الاندع الزنا أبداً . لقد نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا أبداً . لقد نزل بحكم على محد مطافح وإلى المدين وأمر) وما نزلت سورة الشرة والنساء إلا فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور

والمراد من التأليف همنا (١) ترتيب سوره، وهذا العراقي سأل أولا عن أى الكنف خير أو أفضل فأخر تعائشة رخي الله عنها ان هذا تمسا لا ينبغي أن يعتني بالمؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد، فإن في هذا تسكلها لا طائل بحته، وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراقي بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله بما المعرف وقد قتلوا ابن بنت رسول الله بما المعرف ولمنا لم تبالغ معه عائشة رضى الله عنها في المكلم لئلا يظن أن ذلك أمن مهم، وإلا فقد روى أحمد وأهل السن من حديث سمرة وابن عباس عن رسمول الله عملية قال « البسوا من ثيام البياض وكفنوا فيها موتاكم فانها أدانهر وأطيب » وصححه الترمذي من الوجهان ، وفي الصحيحين عن عائسة أنها قالما كنفن رسول الله عملية في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قيص ولا عمامة ، وهذا محرر في باب السكفن من كتاب الجنائز . تم سألما عن ترتيب القرآن ، فانتقل إلى سؤال كبير وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف أي من تب السور ، وكان هذا قبل الإلزام به والله أعير الومنين عنما أنها أخبرته إنه لا يشرك بأى سوره بدأت وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار وهذه إن لم تسكن (اقرأ) ولمذا أخبرته إنه لا يشرك البي المهور اليوم وقبل الإلزام به والله أعلم وموا بالتدريج أولا فأولا ، وهذا من حكمة الله ورحمته ، ومعني هذا السكلام ان هذه السورة أو السور التي فيا ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل الصاحف مع أنها من أول مائزلت ، وهذه البقرة واللساء من أوائل الصحف وقد نزلت علم في السحف وقد نزلت علم في الدرة وأنا عنده

فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة بل هو أمر توقيقي عن رسول الله يُزَالِيَّهُ كَا تَفَدَمُ تَقَرَّمَ ذلك ، والمذا لم ترخص له في ذلك ، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه أي السور والله أعلم ، وقول عائدة لا يضر ك أيسوره بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر (٣) كما دل عليه حديث سنديفة وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في ميام الليل البقرة عالنساء ثم آل عمران

وقد على القرطبي عن أبى بكر بن الأنبارى فى كتاب الرد أنه قال : فمن أخر سورة مقدماأو قدم أخرى، وخرة كمن أفسد نظم الآيات، وغير الحروف والآيات ، وكان بستنده اتباع، مسحف عنان رضى الله عنه وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن والظاهر أن ترتيب السور منه ماهو راجع إلى رأى عنان رضى الله عنه وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسماة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول ، والحسسديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوى (ع)

<sup>(</sup>١) هذا كانم المؤلف ابن كثير في بيان معنى رواية البخاري هذه

<sup>(</sup>٣) الأولى ان يكون مرادها سورة الدثر فانها أول سورة أنزلت بالأمر بالتبليغ وفيها ذكر الجنة والنار وإنمها كان نزل قبلها خمس آبات من سورة العلق لاكلما وايس فها أمر بالتبليغ

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وقد مقط منه جواب لو والراد أنه لو قدم أو أخر في السلاة لا يكره

<sup>(</sup>٤) الصواب ما قدمنا في حاشية أخرى ( ص١٨٠ ) من أنه لا يحتج به ولا سيا في مثل موضوعه وأن تر تيسالسو ر توقيفي في الصحف ولسكنه لا يجب في الصلاة

وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب الفرآن بحسب نزوله (١) ولهذا حكى القاضى الباقلاني أن أول مصحفه كان (اقرأ باسم ربك الأكرم) وأول مصحف ابن مسعود (مالك يوم الدين) ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف ، وأول مصحف أبي (الحمد لله السور في الصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة وضى الله على وقد المناف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة وضى الله على وقد من أكر مكى في تفسير سورة براءة ، قال : فأما ترتيب الآيات والمسملة في الأوائل فهو من النبي عليه النبي وقال ابن وهب في طائفة : سمعت سلمان بن بلال يقول سئل ربيعة لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ؟ فقال قدما وألف القرآن على علم بمن ألفه ، وقد الحموا على العلم بدلك فهذا بالم المرق وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ؟ وقال أبن وهب وسمعت ما السكا يقول إنما ألف القرآن على علم كانو السمعونه من النبي عليه الله المرآن ودرسه وإنه لا يحل الأحد أن يتلقن والحم ضاحة ولا البقرة ولا الحج بعد السكمف، ألا ترى إلى قول عائشة لا يضرك أيه قرأت قبل ؟ وقد كان النبي يؤليه يقرأ السكمف قبل البقرة ولى المناف في السلاة السورة الى دام ماروى عن ابن مسعود وابن عمر انهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساوقالا إنما ذلك منكوساوقالا إنما ذلك منكوساوقالا إنما ذلك منكوساوقالا إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنياً بذلك من يقرأ السورة الي من النبي على على عمل المناف في العمود وابن النبي المراف عن أن المراب عن المناف في النبي على المناف في المناف فلك حرام عطور حاله في المناف فلك حرام عطور حاله في المناف فلك حرام عطور حاله في المناف فلك حرام عطور حاله

﴿ ثُم قال البخارى ﴾ : ثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال سممت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكميف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من الادى .

انفرد بإخراجه البخارى ، والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية ، وقوله من العتاق الأول أى من قديم ما نزل ، وقوله وهن من تلادى أى من قديم ما قديت وحفظت ، والتاله فى لغتهم قديم الله والمنارف حديثه وجديده ، والله أعلم

حدثنا أبو الوايد ثنا شعبة أنا أبو إسحق سمع البراء بن عازب رضى الله عنه يقول: تعلمت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قبل أن يقدم النبي عَالِيلُهُ وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة ، والراد منه أن ( سبح اسم ربك الأعلى ) سورة مكية نزلت قبل المسجرة والله أعلم

﴿ ثُمَ قَالَهُ ﴾ ثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال : قال عبد الله : لقد عامت النظائر (١٤) التي كان النبي عالية يقرؤهن اثنين اثنين اثنين في كل ركمة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال :عثمر ونسورة من أول الفصل على تأليف ابن مسعود ، آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساعلون (٥)

<sup>(</sup>۱) إن صح هذا وما أراه بسيح عنه فالمراد به ترتيب السور بعد تمام كل منها من مكى ومدنى لا الآيات قبل اتمام سورها (۲) الراد من قوليه في أول مصحف ابن مسعود وأبي واحد وهو سورة الفاتحه فذكر كل راو آية منها وإلا كان قولا باطلا بدليل الاجهاع على أن الفاتحة هي التي ابتدؤا بها جميع المصاحف وهو الراد من اسمها ، وأما اختلافهم في ترتيب السور في مصاحفهم الشخصية فقد يكون بعض الروايات فيه من الدسائس ، وقد يكون سببه أن بعضهم يكمل في ترتيب السورة عماكات منفرقة فيه من عظام الأكتاف واللخاف وغيرها قبل كالسورة أخرى بعلم أنها از لت قبلها فيقدمها كتقدم أنها كان عمران المدنية بالاجهاع على الأنعام المكيه بالاجهاع

<sup>(</sup>٣) ومثله قراءة الحتمة منكوسة وإنما تقرأ بترتيب المصحف لمن يريد قراءته كله، وفرق بينه وبين قراءة بعضه في السلاة أو لاوعظ فانه يتخير فيه

<sup>(</sup>٤) وفي رواية العلمة . والراد بالنظائر السور المتشابهة في معانم كالحوامم والفصل

<sup>(</sup>٥) هذه رواية أني ذر الصحيح وسقط من غيرها ذكر حم الدخان وعم يتساءاون

﴿ فَضَلَ ﴾ .

فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد اللك بن مروان فتصدى لدلك الحماج وهو بواسط ، فأص الحسن البصرى و يحيى بن يعمر ففماً لذلك ، ويقال ان أول من نقط المستحضا أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لحسد ابن سرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر والله أعلم

وأما كتابة الأعشار على الحواثنى ، فينسب إلى الحجاج أيضا وقيل بل أول من فعله الأمون ، وحكى أبو عمر و الدانى عن ابن مسعود أنه كره التعشير في الصحف وكان يحكم وكره هجاهد ذلك أيضا وقال مالك لا بأس به بالحبر . فأما بالالوان المصبغة فلا . وأكره تعداد آى السور في أولها في المصاحف الأمرات فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا (١) وقال قتادة : بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا

وقال يحيى بن كشير أول ما أحدثوا النقط وقال هو نور له ثم أحدثوا النقط عند آخر الآى ثم أحدثوا الفواع والحواتم ، ورأى إبراهيم النخمي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها وقال : قال ابن مسمود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه قال أبو عمرو : الداني :ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وعميرها .

#### ﴿ مَمَارَضَةُ جَبُرِيلِ النِّي مُثَنِّلِيُّهُ القَرَّآنُ ٢٠٠ ﴾

ثم قال البخارى رحمه الله : كان جبريل يعرض القرآن على النبي يراكي ، قال مسروق عن فاطمة عن عائشة أسر الله رسول الله يراكي و إن جبريل كان يعارضي بالقرآن كل سنة وإنه عارضي العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلى » هكذا ذكره معلقا ، وقد أسنده في مواضع أخر ، ثم قال ثنا يحيى بن قزعة ثنا إبراهم بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كان النبي يراكي أجود الناس بالحير وأجود ما يكون في رمضان الأن جبريل كان أجود كان يلقاء في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينساخ ، بعرض عليه رسول الله يراكي القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالحير من الربح المرسالة . وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم السكادم عليه في أول التسحيح وعافيه من الحسكو الفوائد والله أعلم عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي يراكي من أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي يراكي القرآن كل عام من ، فعرض عليه مر تبن في العام الذي قبض فيه ، وكان يعتكف كل عام عثمر أفاعت كف عشر بن في العام الذي قبض فيه ،

<sup>(</sup>١) ومثل هسندا قوله بوجوب اتباع رسم الصحابة في الصاحف التي تُكذب للتلاوة واباحة الرسم المستحدث في مصاحف التعلم فقط لتسميله. وغرضه أن مصاحف التلاوة بجب أن تكون كالمصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة حفظا للأصل. وكلامه هنا يدل على أن التابعين ومن بعدهم أثبترا عدد الآيات بالارتام في مصاحفهم لأنها لا تقتنس استراعة في اللفظ ولا في المني ، و وضعها في كتب التفسير أولى لأنه يساعد على الراجمة والفنهم

<sup>(</sup>٧) في البخارى : باب كان جبريل الح فترك المدغف كامة باب صفيمادته

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غيروجه عن أبي كرب وهو ابن عياش عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم به ، والزاد من معارضته له بالفرآن كل سنة مقا بلته على ما أو حاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقى ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا ، ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على حبريل مرتين وعارضه به حبريل كذلك ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله

وعَمَّانُ رَضَى الله عنه جمع الصحف الإمام على العرصة الأخيرة رضى الله عنه وأرضاه وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتدا. الأعام كان فيه . ولهمذا يستحث دراسة القرآن وتكراره فيه ، ومن ثم كتراجهاد الأثمة في تلاوة القرآن ، كما تقدم ذكرنا تماك

# ﴿ القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ (١)

حدثنا حفص بن عمر ثنا عمية عن عمرو عن إبراهم عن صدوق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سعمت الذي يُلِيِّمُ يقول « خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن حبل وأبي بن صدرض الله عنهم»

وقد أخرجه المخارى في الناقب في غير موضع ومسلم والنسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به . فهولاء أربعة : اثنان من المهاجرين الأولين : عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حديقة ، وقد كان سالم هذامن سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم الذي مُرَّيِّ المدينة ، واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وها سيدان كبيران رضى الله عنهم أجمعن

ثم قال : حدثنا عمر بن حقص تنا أبى تنا الأعمش ثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال : والله لفد أخدت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضما وسبمين مسورة (٢) والله لقدعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم بكتاب ألله وما أنا بخيرهم . قال شقيق فجلست في الحلق أسمح ما يقولون فما سمست رادا يقول غير ذلك .

حدثنا شمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا مجمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت ، فقال قرأت على رسول الله علي (") فقال ("أحسنت » ووجد منه ريم الخر فقال المجتزى، أن تكذب كتاب الله وتشرب الخر ؟ فحلده الحد .

حدثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الأعمش ثنا مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله : والدى لا إله غيره ما أنزلت مورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ؟ ولو أعلم أحداً أعلم من بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه .

وهذا كله حق وصدق(١) وهو من اخبار الرجل عما يعلم من نفسه مما قد بجهله غيره فيجوز ذلك التحاجة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال اصاحب مصر ( اجعلني على خزائن الأرض إلى حفيظ علم ) ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله مراكبي « استقر ثوا القرآن من أربعة » فبدأ به . وقال أبو عبيد ثنا مصعب بن القدام عن سفيان عن

<sup>(</sup>١) الذي في صعريت البخارى: باب القراء من أصحاب الني علي

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في شرحه من القتيم: زاد عاصم عن بدر عن عبد الله . وأُخذت بقية المصحف عن أصحابه

<sup>(</sup>٣) وفي رواية مسلم . والله لقد أقرأنها رسول الله عليه عليه أنا أ كلمه إذ وجدت منه ربيم الخر الح

<sup>(</sup>٤) قوله: وهذا النح من كلام ابل كرير لا البعداري .

الأعمن عن إراهم عن عمر عن النبي طلق « من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عند » وهكذا رواء الإمام أحمد عن أبى معاوية عن الأعمش به مطولا وقيه قصة ، وأخرجه الترمذي والنسائل من حديث أبى معاوية به وصحيحه الدارقطني وقد ذكرته في مسند عمر ، وفي مسند الإمام أحمد أيضاً عن أبي هر يرة أن رسول التربيق قال « من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد » وابن أم عبد ، هو عبد الله إن مسهود كان يعرف بذلك .

ثم قال البخارى: ثنا حقص بن عمر ثنا هام ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك ، من جمع القرآن على عهدالذي والله على ال أربعة كلم من الأنصار: أبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ، ورواه مسلم من حديث هام ، أمقاله البخارى تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن عمامة عن أنس بن مالك حدثنا معلى بن أسد ثنا عبد الله بن الثني ثنا ثابت و عامة عن أنس بن مالك قال : مات الذي والله على عبد القرآن غير أربعة أبو السراء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال و محن ورثناه

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط وليس هذا هكذا بل الدىلايشات فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيشا ولمها مراده لم يجمع القرآن من الأنسار ولهذا ذكر الأربعة من الأنسار وهم أبى بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها وفي الثانية من أفراد البخارى أبو السرداء ومعاذبن جبل وزيد بن نابت وأبو زيد وكلهم مشهورن ، إلا أبا زيد هذا ظانه غير معروف إلا في هذا الحديث وقد اختلف في اسمه فقال الوافدي واسمه قيس بن السكن بن قيس بن ذعورا بن حرام بن جندب بن عام بن غيم بن عدى بن النجار ، وقال ابن عبر اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس ، وقيل هما أثنان جما القرآن حكاه أبو عمر بن عبدالبروهذا بعيد، وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي لأن أنسا قال نحن ور ثناه هم من الحزرج وفي بعن الأله المناط : وكان أحد عمومتي ، وقال قتادة عن أنس قال : افتخر الحيان الأوس والحزرج فقالت الأوس منا غيب المالائكة حنظاته بن أبي عامر ، ومنا الذي حمد بن عامم بن ثابت ، ومنا الذي المتز الوت العرش سعد بن معاذ ، الملائكة حنظاته بن أبي عامر ، ومنا الذي حمد بن عبد بن عامر ، ومنا الذي حمد بن عامر ، ومنا الذي حمد بن أبيت ، ومنا الذي الأولى القرآن على حمد بن معاذ ، ومنا الذي بن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ، فقالت الخزرج منسا أربعة جمعوا القرآن على حمد بن معاد رأس خس عمرة عند واحد ، وقال موسى بن عقبة عن الزعري : قتل أبو زيد قيس بن السكن بوم جسر أبى عبيد على رأس خس عمرة سنة من الهجرة .

والدليل على أن من الهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضى الله عنه قدمه رسول الله علي في مرضه إماماعلى الله الماجرين والأنسار مع أنه قال «يؤم القوم أقرؤ م لكتاب الله » فاولا أنه كان أقرأ هم لكتاب لما قدمه علم م المهاجرين والأنسار مع أنه قال «يؤم القوم أقرؤ م لكتاب الله » فاولا أنه كان أقرأ هم لكتاب لما قدمه علم م المهام من ماقرره الشيخ أبو الحسن على ابن إسماع المافظ الشيخان رض الله عنهما .

ومنهم عَمَانَ بن عَمَانَ قد قرأه في رَكَمة كما سند كره ، وعلى بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل وقد قدمنا هذا .

ومنهم عبدالله بن مسهود وقد تقدم عنه أنه قال مامن آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيم أنزلت ، ولو علمت أحدًا أعلممي بكتاب الله تبافه العلمي للمهبت اليه

ومنهم سالم مولى أبي حديفة كان من السادات النجباء، والأعَّة النقباء، وقد قتل يوم المجامة شهيدًا.

ومنهم الحبر البحر عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترسمان القرآن ، قد تقدم عن جاهد أنه ذال عرضت القرآن على ابن عباس مرتبن أقفه عندكل آية وأسأله عنها . ومنهم عبدالله بن عمروكما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكه ، عن يحيي ابن حكيم بن صفوان ، عن عبدالله بن عمرو قال : جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة قبلغ ذلك رسول الله علي فقال: « اقرآه في شهر » وذكر عام الحديث (1)

(١) الحصر المذكور خطأ قطماً بجوزمن أحد الرواة ولكنهم عنوا بالتماس وجه لصحته تبعالصحة سنده وقد استوفى الحافظ ابن حجر فى الفتح ماقاله المحققون من الأجوبة عن قول أنس قال بعد إيراد الاحتمالات مانصه:

وقد أجاب القاضى أبوبكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة ﴿ أحدها ﴾ أنه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غيره جمعه ﴿ كانها ﴾ المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التى نزل بها إلا أولئك ﴿ كانها ﴾ المراد الم يحمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك وهو قريب من الثاني ﴿ مرابعها ﴾ أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله على لا يواسطة خلاف غير هم عمن غرف و تعليمه فاشهر وابه وخفي سالم عن غير هم عمن غرف حالم فحصر ذلك فهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا عن عائلة الرباء والعجب وأمن ذلك من أظهره ﴿ سادسها ﴾ المراد بالجمع السكتابة فلاه ينفي أن يكون غيرهم جمعه حمظا عن غائلة الرباء والعجب وأمن ذلك من أظهره ﴿ سادسها ﴾ المراد بالجمع السابها ﴾ المراد أن أحداً لم يضحح بأنه جمعه بمعنى فلهم حفظه في عمد رسول الله عليه عمله إلا أولئك مخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً لم يضحح بأنه جمعه بمعنى رسول الله عمله في عمد رسول الله عليه الأربية عن جمع جميع رسول الله عليها ، وإنكان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع المين في أن المراد مجمعه المناه والعالمة الدوالسمل عوجه.

وقد أخرج أحمد فى الزهد من طريق أبى الزاهد به أن رجلا أبى أبا العرداء فقال إنابنى جمع القرآن فقالالاتهم عفراً إما جمع القرآن من سمعله وأطاع ، وفى غالب هذه الإحتمالات تكلف ولاسما الأخير وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط فلا ينفى ذلك عن غير القبياتيان من المهاجرين ومن حماء بعده ، و محمل أن يقال إنما اقتصر علىهم أنس لتعلق غرضه بهم ولا يخفى بعده

والذى بظهر من كثير من الأحماديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله عليه فقد تقدم في البعث أنه بني مسجداً بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو محمون على ما كان نزل منه إذ ذاك وهمذا محا لايرتاب فيه مح شدة حرص أبي بكر على تاق القرآن من الذي عليه الله وها عملة وكثرة ملازمة كل منهما الا خرحتي قالت عائشة بكا تقدم في المحرة إنه عليه كان بأنهم بكرة وعشية ، وقدصح مسلم حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وتقدمت الإشارة اليه وتقدم أنه عليه أم أبا بكر أن يؤم في مكانه لما مرض فيدل على أنه كان أقرأهم وتقدم عن على أنه حمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي عليه الله على من فيدل على أنه كان أقرأهم وتقدم عن على أنه

وأخرج النسائي باسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن نقرأت به كل ليلة فبلغ الني عراقية والحراء القرأه في شمر » الحديث وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الدى مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أي حديقة وكل هؤلاء من المهاجرين ، وقد ذكر أبوعبيد القراء من أصحاب الني عراقي فعسد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلمحة وسعدا وابن مسعود وحديقة وسالما وأبا هريرة وعبدالله بن السائب والعبادلة ، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة و الكن بعض هؤلاء إعا أكله بعد الني عراقية فلا يدد على الحصر الذكور في حديث أنس وعد ابن أبي داود في كتاب الشريعية من المهاجرين أبشا عم بناوس الدارى وعقبة بنعامر ومن الأنسار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي كني أباحلهة وعمر بناوس عبد الني صلى الله عليه وسلم وعن جمعه أيضا أبوموسي الأشعري ذكره أبو عمرو الداني وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص عليه وسعد بن عباد وأم ورقة اه .

ثم قال البخان حدثنا صدقة بن الفضل، أما يحبي عن سفيان عن سبيب بن أبي ثابت عن سبيد بن جبير عن ابن عامل قال البخان حدثنا صدقة بن الفضل، أما يحبي عن سفيان عن سبيب بن أبي يقول أخسدته من في رسول الله علم قال الله عليه وسلم فلا أتركه لهيء ، قال الله تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثابها) وهذا بدل على ان الرجل الكبير قد يقول الهيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر ولهذا قال الإمام مالك : مامن أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر ، أي فكله مقبول صاوات الله وسلامه عليه . ثم ذكر البخارى فشل فانحة الكتاب وغيرها وذكر البخارى فشل

﴿ نُرُولُ السَّكِينَةُ وَالمَلاثِيكَ: عند القراءة ﴾ (١)

وقال الليث حدثنى زيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عين أمسيد بن الحشير قال : بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكت الفرس فسكت فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس فالصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن يصيبه ، فلما اجتره (٢) رفع رأسه إلى الماء حتى مايراها (٦) فلما أصبح حدث الذي عرائية فقال « اقرأ يا ابن عضير ، اقرأ يا ابن حضير » قال فأشفقت ان تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسى وانصرفت البه فرفعت رأسى إلى السهاء فاذا مثل الظلة فيها أمثال الصابيح فخرجت حتى لاأراها ، قال «وتدرى ماذاك؟ » قال لا ، قال « تلك اللائكة دنت الصوتك ، لوقرأت لأصبحت ينظر الناس الها لا تتوارى منهم » قال ابن الهاد وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أى سعيد الخدرى عن أسيد بن الحضير (١)

هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلمًا وفيم انفطاع في الرواية الأولى فان محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى المدنى تابعى صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة عشرين وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنهما ، ثم فيه عرابة من حيث إنه قال : وقال الليث حدثنى يزيد بن الحماد ، ولم أره بسماد متصل عن الليث بذلك إلاماذ كره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يجي بن عبدالله بن بكير رواه عن الليث كذلك

وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال : وحدثنا عبد الله بن حالے وعبي بن بكير عن الايث عن يزيد ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير فذكر الحديث إلى آخره، ثم قال : قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهدا

وقد رواه النسائى فى فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم عن شعيب بن الليث وعن على بن خدبن على عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خاله بن يزيد عن سعيد بن أبى هسلال عن يزيد بن عبسد الله ــ وهو ابن الحاد ــ عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد عن أسيد به ورواه شجى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بالا الإسنادين ، ورواه فى الناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهم عن أبيه عن أبيد بن الحاد عن غبد الله بن خباب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهم عن أبيه عن أباد بن الحاد عن غبد الله بن خباب عن أبى سعيد أن أسيد بن عضر بينا هو لها يقرأ أله بن سالح عن الله عن ابن كمب بن مثال عن أسيد بن حديد وقال أبو عبيد حدث عبد الله بن سالح عن اللهث عن ابن شماب عن ابن كعب بن مثال عن أسيد بن حديد أنه كان يقرأ على ظهر بيته ، يقرأ القرآن وهو حدن السوت . ثم ذكر مثل هداذا الحديث أو نحوه

<sup>(</sup>١) في البخاري باب نزول العنم

<sup>(</sup>٢) أي فلما جر أسيد ابنه محي من ذلك السكان وفي رواية أخره

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ أن فيه اختصارا أصله كا رواه أبوعبيد . رفع رئسه إلى المما, ناذا هو على الظلة في المثال الصابيح عرجت إلى السماء حتى ما براها اه وفى محتيج البخارى أشباه لهما الحذف سعيه أن بعض الرواة يتخصر الروايه الصابيح عرجت إلى السماء حتى ما براها اه وفى محتيج البخارى أشباه لهما الحذف سعية كالمار وفي غية هذه الرواية هذا مثل المحذف منها العام عايرك منها فيقتصر البخارى على لذفاه وإن لمية مهمه من لم يعرف أصله كادار وفي غية هذه الرواية هذا الكان المعرضة في أول هذا الحديث وآثره هذا بالألف واللام خلافا الحق تم الرخاري،

وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبدالر حمن بن أبي ليلي عن أسيد بن حضير قال : قلت يارسول الله بينا أنا اقرأ البارحة بسورة فلما التهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلني حتى ظننت أن فرسى تطاق فقال رسسول الله «اقرأ أبا عنيك » مرتين قال فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السهاء والأرض فقال رسول الله «اقرأ أبا عتيك » فقال والله ما استطعت أن أمنى فقال «تلك الملائكة تبزلت لقراءة القرآن ، أما إنك لو منسيت لرأيت الأعاجيب » عتيك » فقال والله ما السيادية أن من المامة ، فما كر خلك لوسول الله فقال « تلك دابته تركيض - أو قال فرسه يركيض - فنظر فإذا مثل السيابة أو مثل الفيامة ، فد كر خلك لرسول الله فقال « تلك دابته تتركي سديد من حديث شعبة

والظاهر أن هسدا هو أسيد بن الحضير رضى الله عنه فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخارى رحمه الله ، ثم سياقه ظاهر فها ترجم عليه من نؤول السكينة والملائكة عند القراءة ، وقد اتفق نحو هدا الذى وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد ثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهدل المدينة حداوه أن رسول الله قبل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس ؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابح قال « فلعله قرأ سورة البقرة » قال فسئل ثابت . فقال قرأت سسورة البقرة

وفى الحديث المشهور الصحيح « ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتاون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاتنزلت علمهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم عن أبى هريرة ولهــنا قال الله تمالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) جاء فى بعض التفاسير أن الملائكة تشهده

#### • ﴿ من قال لم يترك النبي عَيْكَ إلا ما بين الدفتين " ﴾

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن عبدالعزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل أثرك النبي عليه الله ما ترك ما بين الله فتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسأ لناه فقال ما ترك إلا ما بين الله فتين تفرد به البخارى ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالاولا شيئا يورث عنه كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية ما ترك رسول الله عليه دينا را ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا

وفى حديث أبى الدرداء « إن الأنبياء لم بورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر » ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعنى القرآن ، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة أي تابعة له والقصود الأعظم كتاب الله تعالى كاقال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) الآية

فالأنبياء عليهم السلام لم مخلقوا للدنيا مجمعونها ويورثونها وإنما خلقوا الآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها ، ولهذا قال رسول الله يُراتِين هذه الحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضى الله عنه السائل ميراث رسول الله يراتين فأخبر عنه بذلك ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة منهم عمر وعمان وعلى والعباس وطاحة والزبير وعبد الرحمن بن عوفي وأبو هريرة وعائشة وغيرهم وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام رضى الله عنهم أجمعين

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري زيادة باب كما تقدم في نظائره . والدفتان بالتشديد الاو حان والراد ما بين جاني المصحف

### ﴿ فضل القرآن على سائر الكلام(١) ﴾

حدثنا هدية بن خالد أبو خالد ثنا همام ثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ «مثل اللهي يقرأ القرآن كالمرة طعم الله علما ومثل الفاجر اللهي يقرأ القرآن كالمرة طعم الحليب ورمجها طيب وطعمها مر ، ومثل القاجر الله ي يقرأ القرآن كذال الرمجانة رمجها طيب وطعمها مر ، ومثل القاجر الله ي لا يقرأ القرآن قذال الحذالة طعمها مر و ولا ربح لها » وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجاعة من طرق عن قنادة به ، ووجه مناسبة الباب لهذا الحدث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدما فدل على شرفه على ما سواه بن المسكلام العمادر من البر والناجر

تفرد به من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأم الماشية مع طول مدتها عافال تعالى . (كنتم خير أمة أخرجت للناس)

وفى السند والسنن عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَلَيْكُم « أنَّم توفون سبمين أمنَّ، أنَّم خيرها وأكرمها على الله »

وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخاً له وخاتما له ، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة وهذا الفرآن نزل منجما بحرب الوفائع الندة الاعتناء به وبمن أنزل عليه فسكل مرة كنزول كتاب من الكتب التقدمة (٢)

وأعظم الأمم التقدمة هم اليهود والنصارى فاليهود استعمايم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى ، والنسارى من ثم إلى أن بعث محمداً على أن بعث محمداً على أن بعث محمداً والتعالى المناعة وهو الشبه بآخر النهار ، وأعدلى النقد مين فيراطا ، وأعطى هؤلاء قيراطا ، وأعطى هؤلاء قيراطا ، وأولاء قيراطا ، وأعطى هؤلاء قيراطان قيراطين ضعفي ما أعطى أولان فقال المنابا أكثر عملا وأقل أجراً ؟ فقال هل ظلمت من أجركم شيئاً ؟ قالوا لا قال فذاك فقال ها الزائد على ما أعطيت كوتيه من أشاء ، كما قال تعالى هل ظلمت من أجركم شيئاً ؟ قالوا لا قال فذاك فقال ها الزائد على ما أعطيت كوته من أشاء ، كما قال تعالى (يا أيها اللدين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته وجعل لذي بوراً عشون به ويغفر لكم والله غفود رحم ه إلكار يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من قضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من بناء والله ذو الفضل العظم )

<sup>(</sup>١) فى أصل صحيح البخارى زيادة باب كا تقسدم فى أمثاله وإعما نعيد ذكره لتنبيه الجهور إلى النقل عن البخارى.

<sup>(</sup>٣) هذا التعليل لتفشيل القرآن عاميا غير ظاهر بل فضاء علم إذا تماه بالنظه وأنداو هم بمان وقد كان بهما معجز أللخاق ومكما الله الدين الالحى فهم و بغير ذلك من خصائصه ، وأهل الكتاب لا يسلمون أن النوراة أزات على موسى جهلة واحدة وإنما تلك الوصايا الق كتبها الله له في الألواح ، وأما سائر خطابه له بشأن التبليغ الفرعون وجومه ولين السرائيل فيكان تدريبياً

### ﴿ الوصاة بكتاب الله(١)

حدثنا محمد بن يوسف ثنما مالك بن مغول ثنما طلحة هو ابن مصرف سألت عبد الله بن أبي أوفى : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا قال قلت فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوس ؟ قال أوصى بكتاب الله عزوجل .

وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أباداود من طرق عن مالك بن مفول به ، وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلاما بين الدفتين . وذلك ان الناس كتب علم م الوصية في أمو الهم كاقال تعالى (كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) وأما هو مرائح فلم يترك شيئا يورث عنه ، وأما ترك ماله صدقة جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك ، ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيما آته إلى الصديق ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك وأعال « يأ بى الله والمؤمنون إلاأ با بكر » وكان كذلك وإيما أوصى الناس با تباع كلام الله ()

# ﴿ من لم يتغن بالقرآن ﴾ ٣٠

وقول الله تمالى ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك السكتاب يتلى علمهم )

حدثنا یحی بن بکیر ثنا اللیث عن عقیل عن این شهاب ، قال أخبر فی أبوسامة بن عبد الرحمن عن أبی هریره رضی الشعنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « لمیأذن الله اشی، ما أذن لنبی یتغنی بالقرآن » وقال صاحب له يريد بجهر به فرد من هدا الوجه ، ثم رواه عن علی بن عبد الله بن المدینی عن سفیان بن عیینة عن الزهری به قال سفیان : تفسیره پستغنی به

وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بنعيبنة به ، ومعناه انالله تعالى ما استمع الشيء كاستماعه الفراءة ني شهر بقراءته و محسنها وذلك انه مجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكال خلقهم و هام الحشية وذلك هو الغاية في ذلك ، وهو مسحانه و تعالى يسمع أصوات العباد كام م برهم وفاجرهم كا قالت عائسة رضى الله عنها : مسحان الذي وسع سمعه الأووات . ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كاقال تعالى ( وما تكون في شأن وما تتاو منه من قرآن ولا تمملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ) الآية ، شماستماعه لقراءة أنبيائه أباغ كادل عليه هذا الحديث العظم (٤) ومنهم من فسر الاذن همنا بالأمر والأول أولى لقوله « ما أذن الله لشيء ، ماأذن لنبي يتغنى بالقرآن » أي محمريه والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه و كا قال تعالى ( إذا السماء الشقت \* وأذنت لربها وحقت \* وإذا الأرض مدت \* وألفت مافيها و تخلت \* وأذنت لربها وحقت ) أي استمعت لربها وحقت أي وسول الله عليه القرآن من صاحب القينة إلى قينته »

وقول سفيان بن عيينة إن الراد بالتغني يستغني به ، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه الدي

<sup>(</sup>١) أي باب الوصاة وفي نسخة من البخاري الوصية

<sup>(</sup>٢) وأوصى مُزَالِثِهِ أيضًا بالنساء وبالرقيق وباخراج البهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لايبتي فيها دينان

<sup>(</sup>m) حذف منه كله باب (ع) الراد الأذن أي السمع في الحديث ماع الرضاء والقبول ومثله في ذكر الاعتدال

من الركوع [ سمع الله لمن حمده ] وفعله من باب أمب وفرح

"ناسه عليه أبوعبيد القاسم بن سلام وغيره ، فبخلاف الظاهر من مراد الحديث لأنه قد فسره بعض روانه بالحيهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها قال حرملة صمت النعيينة يقول معناه يستغنى به فقال لى الشافعي ايس هو هُذَا ولوكان هكذا لكان يتمانى ، إنما هو يتحزن ويترنم به . قال حرملة وصمت ابن وهب يقول يترنم به ، وهكذا نقسل الزفى والربيع عن الشافعي رحمه الله

وعلى هذا فتصدير البخارى الباب بقوله تعالى (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك السكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) فيه نظر لان هذه الآية المكريمة ذكرت رداً على الله بن سألوا آليات تدل على صدقه حشقال (ويقولون لولا أنزل عليه آليات من ربه فقل إنما الآيات عند الله وإغسا أنا نذير مبين « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك المسكتاب يتلى عليهم) الآمة ، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك الزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمى ؟ (وما كنت تتلو من قسله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأركاب المبطلون) أي وقد جئت فيسه بخبر الأوابن والآخرين فأين هذا من التغنى بالفرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا ؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب عذه الآية فيه نظر (۱)

﴿ فصل ﴾

﴿ فِي إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات ﴾

قال أبوعبيد حدثنا عبدالله بن صالح عن قبات بن روين عن على بن رباح اللخمى عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله على الله على السجد تندارس القرآن قال « تعلموا كتاب الله واقتنوه ـ قال وحسبت أنه قال وتهنوا به ـ فوالدى نفسي بيده لهوأشد تفلتا من المخاض من العقل »

وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن على عن أبيه عن عقبة عن رسول الله من مثل ذلك إلا أنه قال «واقتنوه وتفنوا به » ولميشك . وهكذا رواه النسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن على عن أبيه ، ومن حديث عبدالله ابن المبارك عن قبات بن رزين عن على بن رباح عن عقبة ، وفي بعض ألفاظه خرج علينا و بحن نقر أ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ على القارئ عن علينا و عن نقر أ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ على القارئ القرائ القرائ القرائ القرائ القرائ القرائ المنائلة على السلام على القارئ القرائلة على المنائلة القرائلة على السلام على القارئ القرائلة القرائلة على السلام على القرائلة على المنائلة عن قرائلة على السلام على القرائلة على المنائلة على السلام على القرائلة على السلام على السلام على القرائلة على العرائلة على المنائلة على العربية على المنائلة على السلام على القرائلة على العربية على العربية على المنائلة على العربية على ا

وقال أبوعبيد ثنا أبواليمان عن أي بكر بن عبدالله بنأى صميم عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله يُؤَلِّينِهُ « يا أهل القرآن لاتوسدوا القرآنواتاوه حق تلاوته آناءالليل والنهار وتفنوه وتقنوه ولذكروا مافيه لعلت تناسون» وهذا مرسل ، شم قال أبوعبيد : قوله « العنوه » أى اجماوه غناءكم من الفقر ولا تعسدوا الاقلال معه فقراً : وقوله « وتقنوه » يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال اجماوه مالسكم

وقال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن على بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيدالله بن أبي الماجر عن فضالة بن عبيد عن النبي عبيد عن النبي عبيد عن النبي عبيد عن النبي عبيد عن الله أشعادنا إلى الرجل الحسن الصوت بالفرآن من صاحب الفية إلى قينته » قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم بزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة عن فضالة عن المعادن بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن النبي عرفي النبي عرفي لا أبو عبيد فضالة عن النبي عرفي المعادن الموت بالفرآن من صاحب الفينة إلى قينته » قال أبو عبيد يسنى الاستماع ، وقوله في الحديث الآخر «ما أذن الله لشيء » أي ما استمم

وقال أبو القاسم البغوى حدثنا عجد بن حميد ثنا سامة بن الفضل ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة حدثنا

<sup>(</sup>١) لتصدير الباب بالآية على للتقدير الناني وجه ظاهر اعتمد عليه شراح البخاري وهو الاستفناء بالفرآن سن غيره باطلاق يدخل فيه كل مايناسبه ، وذكروا من أسباب ازول الآية ما أخرجه الطبري من مجيء ناس من للسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سموا من أعمل الكتاب فقال التي صلى الله عليه وسلم « كنى بقوم ضلالة أن برغبوا الما جاربه نبهم إلى ماجار به غيره إلى غيره مي فنزات الآلة

القاسم بن محمد حدثني السائب قال : قال لى سعد يا ابن أخى هل قرأت الفرآن ؟ قلت نعم ، قال عن به غانى سمعت رسول الله الله يقول « غنوا بالقرآن ، اليس منا من لم يغن بالقرآن ، وابكوا فان لم تقدروا على السكاء فتباكوا »

وقد روى أبوداود من حديث الليث عن عبدالله بنأى مليكة عن عبدالله بنأى نهيك عن سيمد بنأى وقاص قال : قال رسول الله عليه « إن هـــذا القرآن نزل محزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا ، وتفنوا به فمن لم يتفن به فليس منا » وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم

وقال أبوداود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد الجبار بنالورد قال سمعت ابن أبى مليكة يقول قال عبيد الله بن أبى ريد : مربنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فاذا رجل رث البيت رث الهيئة فانتسمناله فقال : تجاركسبة فسمعته يقول سمعت رسول الله عليه في أبا محمد أبر أيت فسمعته يقول سمعت رسول الله عليه في أبا محمد أبوداود ، فقد فهم من هذا أن السلف رضى الله عنهم إ عافهموا من النفى بالقرآن إعاهو تحسين الصوت، قال بحسنه ما استطاع . تفرد به أبوداود ، فقد فهم من هذا أن السلف رضى الله عنهم إ عافهموا من النفى بالقرآن إعاهو تحسين الصوت به و عزينه كاقاله الأعمة رحمهم الله

ويدل على ذلك أيضا مارواه أبوداود حيث قال ثنا عنمان بن ألى شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبدالرح ن ابن عوسجة عن البراء بن عارب قال : قال رسول الله مُرَاتِيَّة «زينوا القرآن بأصوات كي» وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة وهذا إسناد جيد . وقدو ثق النسائي وابن حان عبدالرحمن بن عوسجة هذا . وتقل الأزدى عن من حديث شعبة عن طلحة وهذا إسناد عنه بالمدينة فلم أرهم مجمدونه

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا يمي بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصوات كم قال أبوعبيد وإنما كره أبوب فهانرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله تماليك في الألحان المبتدعة ، فلهذا نهاه أن يحدث به ﴿ قلت ﴾ ثم ان شعبة رحمه الله ، روى الحديث متوكلا على الله كا روى له ، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير بلقد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحماوها على غير عاملها الشرعية بالرادة وبالله السنعان وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا بالله

والراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكمير تقى بن مخلد رحمه الله عيث قال : ثنا أحمد بن إبراهيم عن أبى موسى عن أبيه قال: قال لى رسول الله عليه ذات يوم « يا أبا موسى لو رأيتنى وأنا أستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا .

ورواه مسلم من حديث طلحة به . وزاد « لقد أو تبت مزماراً من مزامير آل داود » وسيأتى هذا في بابه حيث يذكره البخارى . والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا ، فدل على جواز تماطى ذلك و تكلفة وقد كان أبو موسى كاقال عليه السلام قد أعطى صوتا حسناكا سأذكره إن شاه الله مع خشية تامة ورقة أهل المين ، فدل على أن هذا من الأدور الشرعية .

قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن سالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة قال : كان عمر إذارأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى ، فيقرأ عنده

قال أبو عبيد: ثنا سامان التحيمي أو نبئت عنه ثنا أبو عثمان النهدى قال كان أبو موسى يصلى بنا فاو قلت إنى لم أسمع حوت سنح قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن عثمان الدمشق ثنا الوليد بن مسلم حدثنى حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي محدث عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله مسلم حدثنى حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي محدث عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله بعد العشاء ثم جئت فقال « أبين كنت ؟ » قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وسوته ، ن أسد ، قالت قفال « أسمع مثل قراء ته وسوته ، ن أسد ، قالت قفال « قام قفمت معه حتى أستسم له ثم النفت إلى فقال « هذا سالم مولى أبي حذيفة ، الحمد لله الذي جمل في أمن مثل هذا » إسناد حيد .

وفي المدينة عن حير من معلم خال عبمت وسول التي غيرة في الغيرب باطهر ما عمل أحدا أحسن سو أو قراءة منه عوفي بعض أساطه فلما علمه قرأ (أم خلموا من غير شيء أم ثم الناتون في خلت أن فرادي فداف في قراءة منه عوفي بعض أساطه فلما علمه قرأ (أم خلموا من غير شيء أم ثم الناتون في خلت أن فرادي فداف في قراء الأساري بعد بدر ، وناهيك عن تؤثر قراءته في الشراء المصر على الكفر ، في كان هذا سبب هدايته ، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خدوع من القلب خال أبو عبيد ثنا إسهاعيل بن إبراهم عن ليث عن طاوس قال : أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله ، وحسد القيمة عن سفيان عن ابن جريم عن ابن طاوس عن أبيه قال : أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله ، وحسد القيمة عن سفيان عن ابن حريم عن ابن طاوس عن أبيه ، وعن الحسن بن مسلم عن طاوس قال شال رسول الذي الله أن أحسن الناس أحسن صوتا بالقرآن ؟ فقال ( الله ي إذا سمعته رؤيته مختى الله ) (٢)

وقد روى هذا متصلا من وجه آخر فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا عبد الله بن جعفر المديني أنا إبراهم بن إسماعيل عن جمع عن أبيال بير عن جابر قال : قال رسول الله على الله على بن المدين سوشيخه عن أبيال بير عن جابر قال : قال رسول الله على الله على بن المدين سوشيخه عنه أبيال والله أعلم معهتموه يقرأ حسبتموه يخمى الله » ولميكن عبد الله بن جعفر هذا سوهو والدعلى بن المدين سوشيخه عنهان والله أعلم والمغرض أن المطاوب شرعا إعاهو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتقيمه والحشوع والحشوع والانهياد العلاعة فأما الأصوات بالنفمات المحدثة المركبة على الأوزان والاوضاع المهمية والقانون الوسيقائي فالفرآن يتره عن هدا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب ، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبد القاسم بن أملام رحمه الله حدثنا نعم بن شماد عن بقية بن الوليد عن حصين بن مالك الفراري قال سمعت شيخا يكني أبا محمد عن حديفة بن المحان قال : قال رسول الله علي الوليد عن حصين بن مالك الفراري قال سمعت شيخا يكني أبا محمد عن حديفة بن المحان قال : قال رسول الله علي أبيال إلى أبادر عن المحان والمحان بن عمر عن علي ماله المحمد على على المحمد والمحاب الذي على المحمد المحمد المحمد المحمد على عن المحمد على المحمد المحمد عن على المحمد المحمد المحمد المحمد عن على المحمد عن على المحمد على المحمد عن على المحمد عن عمر عن علم على المحمد عن على المحمد عن على المحمد عن على المحمد عن المحمد عن على المحمد عن العلم وقوم يتخذون القرآن مزاء بر ، قدمون أحد عم ليس يأفقهم على أمتذ ... يم الحد على المحمد عن المحمد

وحدثناً يُسقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبى سلم عن عنمان بن عمير عن زاذان عن عابس الففاري عن النوسطينية مثل فى ذلك أو نحوه ، وحدثنا يسقوب عن إبراهيم عن الأعمض عن رجل عن أنس أنه سمع رجسلا يقرأ القرآن يهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه ، وهذه طرق حسنة في باب الترهيب(١)

<sup>(</sup>١) في تفسير سورة الطور من البخارى أنهقال : كاد قلبي أن يطير ،وفيه أنه ذَكر ثلاث آليات من السورة أو لهاهاهنا

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ويوضح معناه الرواية الأخرى بعده

<sup>(</sup>٣) مُوضَع البياض مقطوع من الأصل

<sup>(</sup>٤) معنى هذه الروايات صحيح ولكن لا يصح مند شيء منها وحسنها الثولف بتأديد بعضها لبعض على القاعدة عند المحدثين . والعنى الجامع أن قراءة القرآن بالغم المحمودة شرعاً هي ما تكون به الفراءة أشد تأثراً في الفس وخشوعاً في القلب واعتباراً في العقل ، وأن المحفلور منها التطريب التكاف الذي بشغل السامع بائة الصوت وحسن النظم عن العني الراد والحشوع المطاوب ، وما من أحد سمع قراءة الحبودين أولى الأسوات الحسنة إلا وشعر بالمأثر العقل في قلبه بقراءتهم

وهدا يدل على أنه محدور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مداهب الغناء، وقد نص الأثمة

والسبب في تأويل التخفي الفرآن وكراهة بعض الفلماء له أن الغناء صار شعاراً هل اللهو والمسرفين في الشهرات ، والملك حرم المتشددون من الفقهاء الغناء والمعازف مطلقاً مع العلم بأن مزامير نبي الله داود أثرلت لأجل الترتم بها وكانت الطير تحشر وتجتمع لصوته ترجع ترنيمه بقسبين الله تفالي كما قال تعالى ( والطير محشورة كل له أواب ) وقد عهد اقبال الطير على سماع الغنين الحسني الصوت كالمبلل والهزار في كل عصر بل نقل علماء الحيوان والتحارب أن بعض الحشرات كالنعول ترقص لسماع الصوت الحسن ، وأن بعضهم وأي حية ترقص عند سماع الفناء . وكان داود عليه السلام اسبح الله ويترتم له تربوره على آلات الطرب والمعازف الوترية وغيرها ، ولا يوجد في كتب أنبياء بني اسرائيل شيء من الصاوات والتسبيح للرب والثناء عليه كمزامير داود التي لم يطرأ علما من التحريف مثل الذي طرأ علما من التحريف مثل الذي طرأ علم عند ويعترفون بقوة تأثيره في القاوب ، وفي الصحيح أن الشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه وعنعونه الحبودين ويعترفون بقوة تأثيره في القاوب ، وفي الصحيح أن الشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه وعنعونه من الصلاة في السحد الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته لما رأوا من اقبال السمس ولا سما النساء والأولاد الدركين علمه وتأثير قراءته في أنصهم

وقد أدرك بعض عاماء الافرنج ما كان لتلاوة رسول الله والله عليه القرآن من التأثير العظم في جذب العرب إلى الإسلام واعترف بأنه كان أشد تأثيراً من جميع معجزات الأنبياء في همإية الناس

وإننا لاستيفاء مباحث هذه المسألة التي تنم بها فائدة هذا الكتاب نذكر هنا ما أورده الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من فتح البارى فقد جمع ما قاله جميع العلماء في تأويل النغني في بيتين من نظمه شم قني عليها محلاصة أقوال أشهر فقهاء المذاهب أما البيتان فعها قوله :

تَعَنَّ بِالقَرآنَ حَسَنَ بِهِ الصَّـــوَتُ حَزِيثًا جَاهُواً وَنَمَ واستَمْنَ عَنَ كَتَبِالأَلْيَطَالباً عَنِي يَدُ وَالنَّفُس ثُمُ الرَّمِ

[ ثم قال ] وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة ولا شك أن النفوس تميل إلى صماع القراءة بالنزم أكير من ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع وكان بين السلف اختلاف في حواز القرآن بالألحان

أما تحسين الصوت وتقديم حسن السوت على غيره فلا تزاع في ذلك ، فحكى عبد الوهاب المالحكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان ، وحكاه أبو الطبرى والماوردى وابن حمدان الحنبلي عن جاعة من أهل العلم

وحكى ابن بطال وعياض والقرطى من المالكية والماوردى والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب النخيرة من الحنفية السكراهة واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة

وحدى ابن بطال عن جهاعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو النصوص للشافهي ونقله الطحاوى عن الحفية ، وقال الفوراني من الشافهية في الابانة بجوز بل يستحب ومحل هذا الاختلاف إذا لم تختل بشيء من الحروف عن مخرجه فاو تفير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه ، ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حق زاد حرفاً أو أخفاه حرم قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به ، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين فإن لم يخرج بأن عن الذبح القويم جاز وإلا حرم

و حكى اللور دى عن الدافعي أن القراءة بالألحان، إذا انتهت إلى إخراج بسض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا =

رحمع أنَّه في النهى عنه ، فأما إن حَرج به إلى التماريط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفاً أو ينفس حرفاً فقد اتمنى العلماء على تحريمه والله أعلم

وقال الحافظ أبو بسكر البزار ثنا محسد بن معمر ثنا روح ثنسا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبى مليسكة عن ابن عباس قال: قال وسول الله بالله و ليس منا من لم ينفن بالفرآن » ثم قال ولنا ما ذكرناه لأنهم اختافوا على ابن أبى مليسكة فيسه فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبى مليسكة عن أبى لبابة ورواه عمر و بن دينار والا شعنه عن ابن أبى تهيك عن سعد ، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى ابن عمسر عنه عن ابن الزير

# ﴿ اغتباط صاحب القرآن (١) ﴾

حدثنا أبو الميمان أنا شعيب عن الزهرى حدثنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمت رسول الله مراقبة يقول « لا حسد إلا على اثنتين : رجل آثاه الله السكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار ، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار »

أنفرد به المخارى من هذا الوجه واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهرى

ثم قال البخارى ثنا على بن إبراهم ثنا روح ثنا شعبة عن سلمان قال سممت ذكوان عن أبى هريرة أن رسول الله يَهُ الله عَلَى الله

ومظمون هدنين الحديثين أن صاحب الفرآن في غبطة وهي حسن الحال فينبغي أرف يكون شديد الاغتباط بما هو فيه ، ويستحب تفييطه بذلك ، يقدال غبطه يفبطه بالكسر غبطاً إذا تمني مثل ما هو فيه من النعمة ، وهذا بخلاف الحسد المنموم ، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت للدلك الحاسد أولا ، وهدا مذموم شرعاً مم لك ، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعدالي من الكرامة والاحترام والاعظام . والحد الشرعي المدوح هو تمني حال مثل ذاك الله يه على حالة سارة ، ولهذا قال عليه السلام «لاحد بالا في اثنين » فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء اللهل والنهار والنعمة المتعدية وهي انفاق المال باللهل والنهار تال تعالى ( إن اللهن يتاون كتاب الله وأقاموا الصداة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيه يرجون تجارة ان تهور )

جت حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية وقال الغزالمي والبندنيجي وصاحب الدخسيرة من الحنفية : إن لم يفرط في التمعايط اللحي يشوش النظم استحب وإلا فلا .

وأغرب الرافعي فحكى عن أمالى السرخسي أنه لا يضر التمطيط مطلقاً وحكاه ابن حمدان رواية عن الحابلة وهذا شذوذ لا يعرج عليه ، والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالفرآن مطلوب فإن لم يسكن حسناً فا يحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث

وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح ، ومن جملة تحسينه أن تراعي فيه قوانين النفم فإن الحسن السوت يزداد حسناً بذلك ، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه ، وغير الحسن ربمها انجبر بمراياتها عالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل الفراءات ، فإنى خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقيح الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنفام لأن الفالب على من راعي الأنفام أن لا يراعي الأداء فإن وجد من براعيها معاً فعالا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأني بالمناوب من تحسين السوت ونجتب المنوع من حرمة الأداء والله أعلى اهد

(١) في البخاري زيادة باب كاسبق في أوثاله .

وقد روى نحو هذا من وجه آخر فقال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخط بده : كتب إلى الو الوبة الديم بن نافع فيكان في كتابه جدانا الهيئم بن حميد عن زيد بن واقد عن سلم بن موسى عن كشر ابن مرة عن يزيد بن الأخنس أن سول الله بالله عال ( لا تنافس بين على المنتبن : رجل عطاء الله المرآن فهوية و به آناء الليل والنهار ، وبتسع ما فيه فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كا يقوم به ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به » وقريب من هذا ما قال الإمام أسمد : ثنا عبد الله بن عبر ثنا عبادة بن مسلم وحدثني يونس بن حباب عن سعيد أبي المحترى الطائي عن أبي كربشة قال سمت رسول الله بي عبد الله أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزاً ، ولا يفتح عبد الله أقسم علمين فانه ما شهر ما ومام الله عبد منافر خفيله وعبد رزقه الله بها عزاً ، ولا يفتح عبد باب مسألة إلافتح الله الم وصل رحمه ويعلم فيه حقه على الفائل المنازل ، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه في مالا فهو يقول لوكان لي مال عملت اسمل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقه ، فهمذا بأخبث المنازل ، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه في ماله المه بغير علم ، لا يقول لوكان لي مال له في ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقه ، فهمذا بأخبث المنازل ، وعبد من قال سده عن المنازل ، وعبد منافره المنافرة المالة بغير علم ، لا يقم الله ويه ويقول لوكان في مال الفهلت بعمل فلان حد قال سده وي نشده فوزرها فيه سواه »

# ﴿ خيركمن تعلم القرآن وعلمه ﴾ (١)

حدثنا سجاج بن منهال ثنا شعبة أخبرنى علقمة بن مرئد سمعت سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن عنهان ابن عفان رضى الله عنه عن النبي مُرَائِقِهِ قال « خبركم من أهلم القرآن وعلمه » وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عنمان رضى الله عنه حتى كان الحجاج ، قال وذلك الله ي أفهدني مقعدي هذا .

وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرسمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله

وحامثنا أبو لعم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبى عمد الرحمن السلمى عن عمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال الذي برائي إلى النفي من أن العلم القرآن وعلمه » وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من طرق عن سفيان عن عاقمة عن أبى عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة ، كا رواه شعبة ولم يختلف عليه قيه ، وهذا المقام عما حكم السفيان الثورى فيه على شعبة . وخطأ بندار يحي بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد البن عبيدة عن أبى عبد الرحمن ، وقال رواء الجاعة من أصحاب سفيان عنه باسقاط سعد بن عبيدة ورواية ابن عبيدة ورواية سفيان أسع وفي ذكر كفاية وارشاد إلى ما ترك ،

<sup>(</sup>١) في البخاري ﴿ باب حَرِكُم ﴾ النح .

والفرض أنه عليه السلام والمنام والم الم المركز والمرام والما المركز والمركز وهله المنات المؤمنين المتبان الرسلة وهم المركز والمركز وا

قال البخارى مدأنا عمر و بن عون ثنا حماد بن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : أتت الذي عليه المرأة فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال « مالى في النساء من حاجة » فقال رجل زوجنها ؟ قال « أعداما أو با »قال لا أجاء قال « أعطها ولو خاتما من حديد» فاعتل له فقال «مامعك من القرآن ؟» قال كذا و كذا فقال «قدز وجتها عاصمك من القرآن » وهذا الحديث منفق على صحة إخراجه من طرق عديدة ، والفرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعالم من القرآن وأمره الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعالم من القرآن وأمره الذي تتأليه أن يعلم تلك الرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك ، وهذا فيه نزاع بين العلماء هدل يجوز أن يجعل صداقا ؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن ؛ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله عليه السلام « زوجتكها عما معك من القرآن » أي يسبب ما معك كا قاله أحمد بن حنيل : نسكر مك بذلك أو بعوض ما معك ، وهدذا أقوى لقوله في صحيت مسلم « فعلمها » وهذا هو الذي أراده البخاري ههنا و تعرير باقي الحادف مذكور في باب الذكاح والاجارات وبالله المستعان

#### ﴿ القراءة عن ظهر قلب ﴾ (١)

إنما أورد البخارى في هذه الترجمة حديث أبى حازم بن سهل بن سمد الحديث الذي تقدم الآن وفيه أنه عليه السلام قال للرجل « فما ممك من القرآن ؟» قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عدها قال « أتقرأهن عن ظهر قاب " » قال نعم قال « انقر أهن عن ظهر قاب " » قال نعم قال « انقر الغم قال « انقر الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل والتباعلم ، ولكن الني صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المسحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المسحف أفضل لأنهي وحدمن السلف وكره و أن يمني على الرجل يوم لا ينظر في مسحمه واستدلوا على أفضلية التلاوة في المسحف عا رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه في فضائل القرآن في حدثنا أنهم بن حمله عن عبد الله بن عبد الرحم عن بعض أصحاب النبي علي المناوية بن عبي هذا هو الصدفي أو الأطرابلمي وأيا ما كان فهو ضعف . وقال الثوري عن عاصم عن عبر أنه كان إذا دخل بيته نشر المديني فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن غير أنه كان إذا دخل بيته نشر المديني فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليا عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المديني فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليا عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المدينية فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليا عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المدينية فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليا عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المدينية فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليابية بنشر أنه كان إذا دخل بيته نشر المدينية فقرأ فيه ، وقال حماد أبضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أب اليابية بنشر أبه كان إنه كان إن المدينية بنشر أبه كان إنه كان أبه الم

<sup>(</sup>١) في البحاري زيادة كلة باب كنظائره ولا نعيد التنبيه لمنذا بعد فقد صار معاوما باطراد

عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المسحف فقرأ أو فسر لهم . إسناد صحيح ، وقال حمادين سامة عن حجاج بن أرطاة عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر قال إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ . وقال الأعمش عن خيثمنة دخات على ابن عمر وهو يقرأ في الصحف فقال هذا جزئي الذي اقرأ به الليلة

فهذه الآثار تعدل على أن هذا أمر مطاوب التلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه (١) واهله قد يقع ابعض الحفظة نسبان فيستند كر منه ، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير قالاستثبات أولى والرجوع إلى الصحف أتبت من تحفظ من فأما تاقمين القرآن فمن فم الملقن أحسن لأن الحكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من كثير بمن محفظ من الكتابة تقط يكثر تصحيفه وغلطه وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن . فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيحوز عند الضرورة مالا مجوز عند الرفاهية ، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن الفظها على لغته ولفظه ، فقد قال الإمام أو عبيد حدثني هنام على لغته ولفظه ، فقد قال الإمام أو عبيد حدثني هنام بن إسماعيل الدمشق عن محمد بن شعب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حدثنا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله ملائل المنسق عن عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حفص بن أو عبيد حدثني هنام عن أمر بن الاختس قال كان قال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كا أنزل . وقال بعين العمل المدار في هذه المسئلة على الحشوع فان كان الحشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر في النصحف أكثر فهو أفضل . فإن استويا فالقراءة نظراً أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى الصحف . قال الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله في التديان : والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل قال الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله في التديان : والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل

#### ( iiin

إن كان البخارى رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في السحف ففيه نظر (٢) لانها قضية عين فيحتمل أن ذلك الرجل كان لايجسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله عليه السحف ففيه نظر (٢) لانها قضية عين فيحتمل أن ذلك الرجل كان لايجسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله على هذا لكان ذكر منه الا يعلى التلاوة عن ظهر قلب لا يدرى الكتابة الولى من ذكر هاذا الحديث بمفرده ، الثانى ان صياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه محفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته ، وليس المراد همهنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولاعدمه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ استذكار القرآن وتماهده ﴾

ودننا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْنَ قال « إنما مثل صاحب القرآن كان صاحب القرآن كان صاحب الإبل المعقلة . إن عاهد علمها أمسكمها . وإن أطلقها ذهبت »

هكذار واه مسلم والنسائى من حديث مالك به . وقال الإمام أحمسد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل القرآف إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رسول له إبل فان عقلها حدظها وإن أطاق عقالها ذهبت فكذلك صاحب القرآن » أخرجاه ، قاله ابن الجوزى في جامع السانيد وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به

<sup>(</sup>١) و ندل أيدًا على ما كان من كثرة الصاحف عند الصحابة رضى الله عنهم وهو ما مجهله كثير من الناس

<sup>(</sup>٧) هذه الشرطية لاوجه لهما فموضوع الحديث الحفظ التام لمما معه من القرآن بحيث يستطيع قراءته عن ظهر قال و ليس فيه أدنى إشارة إلى تفضيل هذه القراءة على غيرها ولا إلى مقابله . وحفظ القرآن أمر عظم وله مزايا من أما علم علم وله مزايا من أما فائدة تمكن فيها من نظر المصحف أو لا مجمده فيها وهي كذيرة

حدثنا حجرد بن عرعرة (١) ثنا شعبة عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « بئيس ما الأحدم أن يقول نسبت آية كيت وكيت بل نسى ، واستذكروا القرآن فانه أشد تفصيا من فسدور الرجال من النعم »

الطيالس عن شعبة به وقال حسن صحيح ابن المبارك عن شغبة وقد رواه الترمذي عن شحود بن غيلان عن أبي داود. الطيالس عن شعبة به وقال حسن صحيح

وأخرجه النسائى من رواية شعبة وحدثنا عنمان بن جرير عن منصور مثله . وهكذا رواه مسلم عن عنمان وزهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به ، وسستأتى رواية البخارى له عن أبى نعيم عن مسفيان الثورى عن منصور به ، والنسائى من رواية ابن عيينة عن منصور به فقسد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كايهم وقد رواه النسائى عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله موقوفا وهذا غرب ، وفى مسند أبى يعلى « فاعا هو نسى » بالتخفيف وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سعت عبدالله قال سعت النبى صلى الله عليه وسلم ، وهكذا أسنيه مسلم من حديث ابن جريج به ، ورواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث المحد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تعاهدوا القرآن فو الذي نفسى بيده لهو أشسد تفعيا من الإبل فى عقلها »

وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب شخد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعرى كلاها عن أبي أسامة حمادين أسامة به وقال الامام أحمد ثنا على بن إسحاق أنا عبد الله بن المبارك أنا موسى بن على سممت أبي يقول سممت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تعاموا كتاب الله و تعاهدوه و تعنوا به ، فو الله ي نفسي بيده لهو أشد تفانا من الحناض في العقل »

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده اثلا يعرضه حافظه للنسيان فانذلك خطأ كبير فسأل اقه العافية منه ، فإنه قال الامام أحمد حدثنا خلف بن الوليد ننا خلف عن نبد بن أبي زياد عن بيس ابن فايد عن رجل عن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَهِيم «مامن أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مقاولا لا يفتكه من ذلك الفل إلا العسمل » وهكذا رواه جرير بن عبد الحجد وشخد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ، وقد أخرجه أبوداود عن شخد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبسى بن فايد عن سعد بن عبادة عن النبي عملية بقصة نسيان القرآن ولم بذكر الرجل المهم ، وكذا رواه أبو بكر ابن عباس عن يزيد بن أبي زياد ، وقد رواه شعيد عن زيد ووهم في إسناده ، ورواه وكيم عن أصحابه عن زيد بن عبد المزيز بن مسلم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عهمى بن فايد عن السامت قال : قال رسول الله صلى السامد ثنا عبد المزيز بن مسلم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عهمى بن فايد عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى السعلية عبد المذيز بن مسلم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد ثنا حجاج عن ابن جرح قال حدثت عن أنس به والله أعلم ، لاسيا إن كان له شاهد من وجه آخر كما قال أبو عبيد ثنا حجاج عن ابن جرح قال حدثت عن أنس بن ماك قال : قال رسول الله يؤلي « عرضت على أجور أمقي حتى الفذاة والبعرة خرجها الرجل من السعد ، وعوضت على أجور أمقي حتى الفذاة والبعرة خرجها الرجل من السعد ، وعوضت على أخور أمقي حتى الفذاة والبعرة غرجها الرجل من السعد ، وعوضت على أخور أمقي حتى الفذاة والبعرة غرجها الرجل من السعد ، وعوضت على أخور أمقي حتى الله أو به أمتى يوم الفيامة سورة من كناب الله كناب السان الفارسي قال : قال رسول الله يؤلية ( من أكبر ذنوب نوافي به أمتى يوم الفيامة سورة من كناب الله كناب المان الفارسي قال : قال رسول الله يؤلية ( من أكبر ذنوب نوافي به أمتى يوم الفيامة سورة من كناب الله كناب المان المان المارسة من كناب الله كناب المان الفروب قال : قال رسول الله يؤلية ( من أكبر ذنوب نواب نواب نواب نواب نواب كورة من كناب المان الفارس قال المان المان

<sup>(</sup>١) هذا هو الحديث الثاني في الباب عند البخاري . ولولا وضعنا له فيأول السطر اظلم الـكرم ون أنه ام دائر زاق

مع أحدهم فنسما» وقد روى أبوداود والترمذي وأبويعلى والبرار وغيرهم من حديث ابنأبي داود عنابن جريم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه الله « عرضت على أجور أمق حق القذاة في عن عبد الله بن السجد ، وعرضت على ذاوب أمق فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتها رجل شم نسيها » قال الترمذي غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وذا كرت به المتخاري فاستغربه

و حَكَى الوالي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنسكر سهاع المطلب من أنس بن مالك ﴿ قَلْتَ ﴾ وقدرواه عمد بن يزيد الأدمى عن ابن أبي داود عن ابن جرج عن الزهرى عن أنس عن الذي عَلِيْتُهُ به فالله أعلم.

وقد أدخل بعض الفسرين هذا المعنى في قوله أعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صنكا و محشره يوم الفيامة أعمى به قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً به قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو الراد جميعه فهو بعضه ، فأن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيسه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه ، ولهذا قال عليه السلام «تعاهدوا القرآن» وفي لفظ «استذكروا القرآن فانه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم » التفصى التخاص يقال تفصى فلان من البلية إذا شخاص منها أى إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من عبر عقال .

وقال أبوعبيد ثنا أبومهاوية عن الأعمش عن إبراهم قال: قال عبد الله ـ يعنى ابن مسعود ـ إلى لأميت القارئ إن أراه سمينا نسيا للقرآن. وحديث عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبى داود قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول مامن أحد ثعلم القرآن فنسيه إلا بذنب محدثه لان الله تعالى يقول (وما أصابح من مصيبة فها كسبت أيديكم) وإن نسيان القرآن من أعظم المسائب. ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره يكره للرجل أن عمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها الفرآن كما انه يكره له ان يقرأه في أقل من ثلاثة أيام كما سيأتي هذا حيث ينه كره المبخاري بعد هذا وكان الأليق أن يتبعد هذا الله أن يتبعد هذا والد

## ﴿ القراءة على الدابة ﴾

هداتنا حجاج أنا شعبة أنا أبو إباس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال رأيت رسول الله عَلَيْقُ يوم فتح مَلَة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . . .

وهذا الحديث قد خرجه الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بنقرة به ، وهذا أيضا له تعاق عا تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سقراً وحضراً ، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يلته القارئ في العلم بي تعدم من تعاهد القرآن وتلاوته سقراً وحضراً ، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يلته القارئ في العلم بي وقد نقله ابن أبي داود حدثن أبوالربيع أنا ابن وهب قال سألت مالكا أذن في ذلك من الأمام مالك انه كره ذلك كما قال ابن أبي داود حدثني أبوالربيع أنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يسلى من آخر الليل فخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء فقال ما أعلم القراءة تمام في العلم في الحلوث في العلم وفي الحسوش وفي بيت الرحى وهي تدرو ، و خالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف انها لا تكره وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهم النخمي وغير عم ، وروى ابن أبي داود عن على بن أبي طالب انه كره ذلك و نقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سامة والشعبي ولم المسرى و مكمول وقيصة بن ذقيب وهو رواية عن إبراهم النخمي .

و تُحَقِينَ عن أَبِي حَدِيْة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره ، وأما القراءة في الحَش فكراهمها ظاهرة ولو قيل بنجريم ذلك حيالة انبرف القرآن اسكان مذهبا ، وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلثلا يعاو غير القرآن عليه والحق يعاو ولا يعلى والله أعلم ﴿ تعلم الصبيان القرآن ﴾

حدثنا موسى بن إساعيل ثنا أبوعوانة عن أبي بهر عن سعيد بن جبير قال إن الله ي تدعونه الفصل هو الحسم قال وقال ابن عباس توفي رسول الله من ابن عام شاهت من الحسم أما هذا ابن عباس توفي رسول الله من ابن عباس قال جمعت الحسكم فد عمد الذي يُما الله وها الحسكم ؟ قال الفسل انفرد باخراجه البخارى ، وفيدد لالة على جواز تعلم الصبيان القرآن لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله

ماللير وقد كان جمع الفصل وهو من الحيرات كما تقدم ذلك وعمره إذ ذاك عشر سنين

وقد روى البخارى أنه قال توفى رسول الله مُثَالِيِّهِ وأنا مُحْتُون وكانوا لا مُحْتُون حق يحتلم فيعتمل أنه احتلم المشر سنين جمعا بين هـنـده الرواية وتلك ويحتمل أنه مجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد علمها من السكيد والله أعلم

وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا لأن السبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يَمْرُضُو ما يصلي به ، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشدعاوقا محاطره وأرسخ وأثبت اكما هو العبود من حال الناس .

وقد استحب بعض السلف أن يترك الصي فى ابتداء عمره قليلا للعب ثم توفر همته على القراءة أثلا يازم أولا بالفراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب ، وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له واسكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا عليه بعد ونهمته وحفظه وجودة ذهنه . واستحب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يلقن خمس آيات خمس آيات رويناه عنه بسند جيد

# ﴿ نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ ﴾ ونول الله (سنقر أك فلا تنسى إلا ماشاء الله)

حدثنا الربيع بن يحيى ثنا زائدة ثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت لقد سمع النبي بَيِّالِيْهِ رَجِلا قِراً في السجد فقال ورسمه الله لقد أذكري آية كما وكذا من سورة كذا » انفرد به ، وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أسما عيسي أبن يونس عن هشام وقال « اسقطتهن من سورة كذا وكذا » انفرد به أيضا ، تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام وقد أسندها البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبدة .

حدثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامةً عن ههام بن عروة عن أبيه عن عائدة فالت سمع رسول الله بَالْيَةٍ رجلاً يقرأ في سورة بالايل قفال «يرحمه الله لفد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا »ورواهمسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة ()

<sup>(</sup>۱) تستدل الفقها، بمثل هذا على جواز النسيان على النبي يُؤلِّئُهُ ولسكن قيدوه إجماعا بنا ليس سبيله النبايخ فلا بجون نسيانه كما لا يجوز كما نه ونتيجتهما واحدة وإن كان حكمهما في الناس مختلفا من حث يدون النسيان عن غير تفدير أمراً طبيعياً لا يؤاخذ صاحبه عليه ، ولسكن الله عصم رسله من فسيان ما أمرهم بنيا غمه لئلا تبطل به حكمة الرسالة فيه ، والراجع في قوله تعالى ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن الأستناه فيه منذلح الناكر د النبي بعني أن الذ بان الم شراك بإم منتاح لا يمكن وقوعه منائي بمقاضي العليم كغيرك ولا في الله من الأسوال لم كان إدا أراد الله والله والمناه الله عكن وقوعه منائي بمقاضي العليم كغيرك ولا في أن بالمناه على الأسوال لم كان إدا أراد الله والله والله والمناه المناه والله والله والمناه المناه الله والمناه المناه المناه المناه المناه الله ولا في أن الأسوال الم كان إدا أراد الله والمناه والله والمناه المناه الله والله والمناه و

وَلَـ وَاهُ مَسَمَ وَالنَّسَائِي مِنْ حَدَيْثُ مِنْصُورَ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمُ . وَفَى مَسَدَّ أَبِي بِعَلَى إِعَمَا هُو نَسَى » بالتخفيف هذا المديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرس

وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك فلا يقول نسيت كذا فان النسيان ليس من فعل الهبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضى إلى ذلك ، فأما النسيان نفسه فليس بفعله ، ولهذا قال بل هو نسى مبنى لما لم يسم فاعله ، وأدب أيضا فى ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى وقد أسند النسيان إلى العبد فى قوله تعالى ( وأذكر ربك إذا نسيت ) وهو والله أعلم من بأب الحجاز الشسائع بذكر المسبب وإرادة السبب لأن النسيان أيما يَحون عن سبب قد يكون دنبا كا تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كا يندهب عند النداء بالأذان ، والحسنة تذهب السيئة ، فإذا زال السبب النسيان انزاح فحصل الذكر الشيء بسبب ذكر الله تعالى والله علم

# ﴿ من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ﴾

حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبى ثنا الأعمش حدثنى إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن. أبى مسمود الأنسارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في الله كفاه »

وهذا الحديث قد أخرجه الجاعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصناحا الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث عاقمة كلاما عن أبي مسعود عتبة بن عمرو الأنصاري البدري

﴿ الحديث الناني ﴾ ما رواه من حديث الزهرى عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القارى كلاهما عن عمر قال سمت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي (١)

﴿ الحديث الثالث ﴾ ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سمع رسول الله عليه على أمن الله على أمن الله على الله على على الله على ال

و عده أن ينسيك شيئا فلا راد الشيئة . وهذا لا يدل على وقوع هذه الشيئة فيو كقوله تمالى حكاية عن خليله إبراهم على أن ينسبك في خداب قومه الشركين ( ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا ) الآية وفي معناه قول الفراء هو الله وليس هناك شيء استشى . وقيل الراد بالنسيان المنفي العمل به وهو مجاز مستعمل قصيح والنسيان المذكور في الحديث و نبوعه في اكان وقع التبليغ به ، والذي أراه أنه كان نسياناً عارضاً محيث لو قرأ مرافي السورة بعده الفراه الما المراد المناه المناه كان نسياناً عارضاً محيث لو قرأ مرافية السورة المناه المناه وهو قد انفرد برواية هذا الحديث كا رأيت . النظاء رومه و كاف في قبول روايتهم إلا إذا عارضها مثل هذا المانع ، وهو قد انفرد برواية هذا الحديث كا رأيت .

(١) توله: وذكر الحديث النح من كلام المؤلف يعني وذكر البخاري الحديث بطوله

وكره بمض السلف ذلك ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا كما جاء ونقدم من رواية ويد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه ظال إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله والله والله هدا في النافق الله ويد الله والله عبل الناس اليوم في توجعة السور في مصاحفهم وبالله التوفيق

#### ﴿ الترتيل في القراءة ﴾

وقوله عزوجل (ورتل القرآن ترتيلاً) وقوله (وقرآنا فرقناه لتقرأه على النساس على مكث) وما يكره أن بهدند كهذا الشعر و (يفرق فيها) يفسل عقال ابن عباس (قوقناه) فسلناه . حدثنا أبو النعمان ثنا مهدى بن ميمون أننا واصل عن أبى وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفسل البارسة فقال : هذا كهذه الشعر إنا قد سعمنا القراءة وإنى لأحفظ القرناء اللائي كان يقرأ بهن النبي عليه عانى عشرة سورة من المفسل وسورتين من آل حم (۱)

ورواه مسلم عن شيبان من فروخ عن مهدى بن ميمون عن واصل وهو ابن حبان الأحدب عن أبى والل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود به

وقال الإمام أحمد ثنا قتيبة ثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن عزراق عن عائدة أنه ذكر لها أن ناساً يقرءون القرآن في الايل همة أو مرتين ، فقالت أولناك قرأوا ولم يقرأوا : كنت أقوم مع النبي يرقب القام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فالا يمر بدّية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ ، ولا يمر بدّية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ ، ولا يمر بدّية فيها استشار إلا دعا الله ورغب إليه .

﴿ الحديث الثانى ﴾ ثنا قتيبة ثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (لا تحولا به السائد المعجل به ) كان رسول الله برالي إذا نزلج بيا بالوحي كان ثم يترافي وشفنه فيد تدسله، و في المناب الله الحديث كا سيأتى وهو متفق عليه ، و فيه وفي المنبي فيله دايل على استجاب ترفيل القراءة والترسل فيها من غير همدرمة ولا بسرعة مفرطة بل بتأمل و نفسكر ون الله تعالى ﴿ حصَّالِهِ أَنْرَانَاهُ إِلَيْ عَبَارُكُ لَيْدِيهُ وَا

وقال الإمام أحمد ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زير عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْتُم قال لا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بان منزلك عند النبي آية تشرؤها »

وقال أبو عبيد ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قرأ عاقمة على عبد الله فكائنه غبل فقائد عبد الله فداك أبي وأمي ع رتل فانه زين القرآن . قال وكان علقمة حسن السوت القرآن . وحددتا إميا دينا، بن إبراهيم عن أيوب عن أبي حمزة قال : قات لابن عباس إني سروم القراءة وإني افرأ القرآن في الاث ، فقال لأن أفرأ أبوب عن أبي حمزة في ليلة فأدبرها وأرتاما أحب إلى من أن أقرأ كا تقول ، وحددثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي حمزة عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن في حديث حماد أسب إلى من أن أقرأ الفران أجمع هدروة

مم قال المنظاري وسقه الله:

<sup>(</sup>١) ويرسمها بعضهم هنا « حامم » ويعني بالسورتين الالتافين إلى الفسل هنا والسيان والتي نابه ، و قال إلى الكاني الكاني في مصحف ابن مسعود والجديث تقدم

#### ﴿ مدالقراءة ﴾

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم الأزدى ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي عَلَيْكُم فقال كان عد مداً. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به حدثنا عمرو بن عاصم ثنا هام عن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كان قراءة النبي عَلِيْكُم \* فقال كانت مداً ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحم) بمد يسم الله (١) ويمد بالرحمن ويمد بالرحم

انفرد به البخارى من هذا الوجه . وفي معناه الحديث الدعدواء الإمام أبو عبيد ثنا أحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن البارك عن المبارك المبارك

# (الترجيع)

حدثنا آدم بن أبي إإس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت الذي عَمَلِيَّةٍ وهو على ناقته أو جعله تدبير به وهو يقرأ سورة الفتح أو منسورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من النفق عليه ، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح ، وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضاً في البخاري أنه جعل يقبل الله وكان ذلك صدر من حركة العابة تحته فعل على جواز التلاوة عليه وإن افضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزبادة في الحروف بل ذلك مغتفر العاجة كما يصلى على الدابة حبث توجهت به مع امكان تأخير ذلك والسلاة إلى القبلة والله أعلم

# ﴿حسى الصوت بالقراءة ﴾

حدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا يحي الحماني ثنا بزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله يُؤلِيني قال « يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»

وها ندا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن السكندى عن أبي بحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن وقال حسن صحيح . وقد رواه مسلم من حديث طاحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى وفيه قصة ، وقد تقدم الدكلام على تحسين الصوت عند قول البخارى من لم يتفن بالقرآن وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها همنا والله تمالى أعلم

<sup>(</sup>١) أى لام أفظ الجلالة والمد في أسهاء البسماة هوالدى يسميه القراء المد الطبيعي الذي لا يتنحقق حرف المد بدو نه وحروف المدعن الألف والواو والياء الساكنة

﴿ من أحب أن يسمع القراءة من غيره ﴾

حدثنا عمر بن عفص بن غياث ثنا أن ثنا الأعمش عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لى النبي بَالْلَهُ « اقرأ على القرآن » قلت أقرأ عليك وعليك أنزل 1 قال « إنى أحب أن أسمه من غيرى »

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش ، وله طرق بطول بسطها ، وقد تقدم فها رواه مسلم من حديث طلحة بن بحي بن طلحة عن أبى بردة عن أبى موسى أن رسول الله بالله «با أبا موسى لو رأيتنى وأنا أستمع الفراء تك البارحة » فقال أما والله لوأعلم أنك تستمع قراء فى لحبرتها لك حبيرا ، وقال الزهر بى عن أبى سامة كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ريسايا أبا موسى ، فحقر أ عنسده ، وقال أبو عبان الهدى كان أبو موسى بصلى بنا فلو قلت إلى لم أسمع صوت صنح قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته .

﴿ قول المقرىء للقارىء حسبك ﴾

#### ﴿ فِي كُمْ يَقْرِأُ القَرِآنَ ﴾ وقول الله تعالى ( فاقر ءوا ماتيسر منه )

حدثنا على حدثنا سفيان قال : قال لى ابن شهرمة نظرت كم يتكفى الرجل من القرآن ؟ الم أسد سورة أقل من اللاث آيات ، فقات لا ينهفى لأحد أن يقرأ أقل من الاث آيات . قال سفيان (١) أخبرنا منصور عن إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود فلقيته (٢) وهو يطوف بالبيت فذكر النبي بَيَّأَيْنَهُم أن « من قرأ بالآين من آخر سورة البقرة في ليلة كانتام »

وقد تقد أن هذا الحديث متذق عايه وقد مهم البخارى فيا بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسهود وعو صحيح لأن عبد الرحمن سمه أولا من علقمة ثم لتي أبا مسعود وهو إطوف فسممه منه وعل هدفنا هو ابن الدين وشيخه سفيان بن عبينة وما ذله عبد أنه ابن السكوفة فقيه السكوفة في زمانه استنباط عسن

وقد جاء فى حديث فى السنن ( لا حادة إلا بفائحة السكماب ونلاث آبات ، ولدكن هذا الحديث أعنى حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأغص ولسكن وجه عناسبته للترجمة التي ذكرها البخارى فيه غذار ، والله أعلم(٢) والمديث الثانى أظهر فى الناسبة وهو قوله:

<sup>(</sup>١) هـــــــة الفظ دواية أبي ذر للبخاري وفيها اختصار وسائر الردائت : فال عليّ حدثنا سفيان الحر

<sup>(</sup>٧) في نسخة العارى التي شرح عليهما الحافظ والقد والد علاني : والحد الح . يعن أن عد الرحن كان من هذا

الحديث من عامَّمة بن قيس عن أبي مسعود البدري رضي للله عبد ثم الي أبا مسعود وهو بعلوف وأخري به

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الرد على الوائمة في بواد عاملة وحد على بدونه عدد بث أبي مد عود عاتم مقاطي ابن دوير.

سدانا موسى بن إساعيل ثنا أبو عوالة عن مغيرة عن عجاهد عن عبدالله بن عمرو قال في أنكحى أبى امر أة ذات حسب فسكان يتعاهد كنته فيسالها عن بعلها فتقول ، نفم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنة (١) منذ أتينساه ، فلم طال ذلك علميه ذكر للنبي بمالية فقال و القنى به » فلقيته بعد فقال و كيف تصوم ؟ » قال كل يوم قال « كيف تعوم ؟ » قال كل يوم قال « كيف تعرم ؟ » قال كل يوم قال و « كيف تعرم ؟ » قال كل يلة ، قال و صم كل شهر ثلاثة ، واقرأ المقرآن في كل شهر » قال قلت إنى أطبق أكثر من ذلك قال و افطر يومين وصم يوماً » قلت أطبق أكثر من ذلك قال و افطر يومين وصم يوماً » قلت أطبق أكثر من ذلك قال و صم افضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم ، واقرأ في كل سبع ليال مرة » قليتني أطبق أكثر من ذلك قال و صم القرآن بالمار أبلت و في خال الله يمان القرآن بالمار والذي يتقوى أفطر أياماً وأحص وصام مثلهن والذي يفسرا المرضة بالنهار المحكون أخف عليه باللهمل ، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحص وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي بماني وقال بعضهم في نلاث وفي خيس وأكثره على سبع

وقاء رواه في الصوم والنسائي أيضاً عن بندار عن غندر عن عمية عن مفيرة ، والنسائي من حديث حصين

مر عماج زر لمال

مُم روك البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحي بن أبي كثير عن عُمَد بن عبد المحقق مولى أبي هريرة عن أبي سامة غال أبي سامة عن عبد الله بن عمرو قال: قال اللمي بيالي القرآ القرآن في عن أبي سامة عن عبد الله بن عمرو قال: قال اللمي بيالي القرآن في شعب ولا تزد على ذلك » فهذا السياق ظاهرة يقتضى المنع من قراءة الفرائل في أبيد عن أبيد الله عن قيس بن صمصحة أنه قال النبي بيالي بارسول الله في كم أقرأ القرآن ؟ عن أبي عن قيس بن صمصحة أنه قال النبي بيالي بارسول الله في كم أقرأ القرآن ؟ قل « في كل سمحة »

وسدن حياج عن شعبة عن شعبه بن ذكوان رجل من أهل السكوفة قال سمعت عبد الرجمين بن عبد الله مسمود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من ألجمة إلى الجمة . وعن عجاج عن شعبة عن أيوب سمت أبا قادية عن أبي المهاب قال كان أبي أن كعب يختم القرآن في كل غان وكان تميم الدراى يختمه في كل سبم وحدانها هشم عن الأعمش عن إبراهم قال كان الأسود يختم القرآن في كل ست وكان علقمة يختمه في كل سبم وحدانها هشم عن الأعمش عن إبراهم قال كان الأسود يختم القرآن في كل ست وكان علقمة يختمه في كل سبم وحدانه أخر هلي جواز قراءته فيا في كل شمس عفاو تركنا وعبرد هذا لسكان الأمر في ذلك جلياً ، وأسكن ذلت أحاديث أخر هلي جواز قراءته فيا دون ذلك كان رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا حسن ثنا ابن لهيمة حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنسارى أنه قال يأرسول الله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال ( نعم » قال فسكان يقرؤه حق توفي . وهذا إستاد حيد قوى حسن فإن حسن بن موسى الأشب شقة متفق على جلالته روى له الجهاعة وابن لهيمة ، إنما يخشى من تعليسه أو سوء حفظه ، وقد صرح ههنا بالمهاع ، وهو من أثمة العلماء بالديار المصرية في زمانه ، وشيخه حبان بن واسع حوان أن حال أعلى والمع من تعليمه أو الن حيان وأبوه كلاها من رجال مسلم والصحابي لم غرج له أحد مهن أهل الكتب السنة وهذا على شرط كشير منهم والله أعلم .

عند والناع بظهر أنها من جهةأن الآية للترجم بها تناسب ما استدل به ابن عبينة من حديث أبي مسمود ، والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث بدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة اه .

قول شمد رشيد رضا صاحب هذه التعليقات يريد البخارى أن آية الزمل تهد على ابن شرعة في قوله: لا يتبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات بعنى في الصلاة أو في قيام الليل «وكذا حديث أبي مسمود المرفوع الصريم في الا كنفاء بآيتان وهما آخر سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) وفي رواية ولم يغش من الغشيان . وهو كناية عن عدم مضاجعتها. والكنف : الستن والجانب -

وقد رواه أيو عبيد رحمه الله عن إن بكير عن إن له من الم الدينة عن حارث بن واسم عن أبه عن سعد بن الم الم الأنساري أنه قال بارسول الله أقرأ القرآن في الاث ؟ قال « لعم إن استطعت » قال فسكان يقرؤه كذلك حق توفى الأنساري أنه قال أبو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عبر و قال : قال رسول الله بالله السنان الأربعة عبر و قال المربعة المعد وأسحاب السنان الأربعة من حديث قتادة به وقال الترمذي حسن صحيح

﴿ حديث آخر ﴾ قال أبوعبيد ثنا يوسف بن العرف عن الطبيع بن سلمان قال حدثتنا عمرة بنت عبدالر عن أنها معت عائشة تقول : كان رسول الله بالقبل لا يختم القرآن في أقل من الاث . هذا حديث غريب جدا وفيه صعف فان الطبب بن سلمان هذا بصرى ضعفه الدارقطني وابس هو بذاك الشهور والله أعلم .

وقد كره غير واحسد من السلف قراءة القرآن في أقل من الاثكا هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه غيرها من الحلف أيضا

قال أبو عبيد ثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبى العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ، صحيح

وحدثنا يزيد عن سفياً كرن على بن بديمة عن أبى عبيدة قال عبدالله : من قرأ القرآن فى أقل من اللاث فهو راجز وحدثنا حجاج عن شعبة عن على بن بديمة عن أبى عبيدة عن عبد الله مثله ، وحدثنا حساج عن شعبة عن شعب بن أوان عن عبدالله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى الاث . إسناد صحبيح

( earl )

وقد ترخص جماعات من الساف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك ، يتهم أمير الومنين عنهان بن عفان رضي أنه عنه قال أبو عبيد رحمه الله عدانا حجاج عن ابن جريم أخبرنى ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبدالرح ن أبن عنهان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن هئت أخبرتك عن صلاة عنهان رضي الله عنه فقال نم قال : مات لأغلبن الليلة على الحجر فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني فنظرت فأذا عنهان بن عفان رضي الله عنه فتأخرت عنه فصلي فاذا هو يسجد سحود القرآن حتى إذا قال : قالت نائلة بنت القرافسة السكاية حيث دخلوا على عنهان أيقنلوه : ان تمثلوه أو تدعوه فقد كان عبي الليل كله بركمة يجمع فها القرآن . وهذا حسن

وقال أيضا حدثنا أبو معادية عاصم عن ابن سليان عن ابن سيرين أن عَيا الدارى قر أ القرآن في ركمة . حدثنا عدايع عن عمد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت الفرآن في ركمة في الميت ، يعني المسكمية .

وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عالممة أنه قرأ الفرآن في ليلة ؛ طاف بالبيت أسبوعا ثم أنى انفام فصلى عناه فقرأ بالمثين ، شمطاف أسبوعا شمأنى المفام فصلى عندي فقرأ بالمثانى ، شمطاف بالبيت أسبوعا "م أنى الفام فصلى عنده ففرأ يقية القرآن ، وهذه كلما أسانيد صحيحة .

ومن أغرب ماهمها مارواه أبوعبيد رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن المه بن عتر التجويكان يقرأ القرآن في ليلة تلاث مرات ونجامع الاث مرات ، قال فاما مات قالت امرأته و ساك الله بن كنت انرضي ربك وترضي أهلك ، قالوا وكيف ذلك ؛ قالت كان يقوم بين الليل فيضم بالفران ثم بلم بأعله ، ثم بفتسل ويعود فيقرأ سني يختم شميلم بأهله ، شميقتسل ويعود فيقرأ حق بحتم ، نم بلم بأهله نم فتسل ويضرح بالم صلاة العسم ،

قات كان سام بن عترنا مها جليلا ثقة نديلا وكنن قاضيا بمصر أيام معاوية وقصها ، دان أبو سانه روي ،دن أبي الدر دا، وعنه ابن زحر أم قال مدائني همد بن عون عن أبي صالح كانب الليث سداني سرداة بن عمران عن كحب بن عالممة دال كان سام بن عتر من خبر النابعين ـــ وذ كرم ابن يولس في تاريخ دسر ـــ وف. روى ابن أبي داور عن مجاهد اله "مان بختم العران فيا مين الفرب والعشاء ، وعن ماصور قاكن على الأزدى خمر فيا بين المرب و المشاء كل الله من رمضان (١) وعن الماهم بن المرب و المشاء كل الله من رمضان (١)

قلت وروى عن منصور بن زادان أنه كان يختم فما بين الظهر والعصر و يختم أخرى فما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلاء وعن الامام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة . وعن أني عبد الله البحاري ساحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة و نومها من رمضان ختمة .

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبوعبد الرجمن السلمي الصوفي قال سمعت الشيخ أباعثمان المغربي يقول تنان ابن السكاتب يختم بالنهار أربسع خمات ، وبالايل أربسع خمات وهذا نادر حدا ، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف شحول إماعلي أنهما بالمهم في ذلك يحديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيا يقرءونه مع هذه السرعة والله سيحانه وتعالى أعلى .

قال الشيخ أبو زكريا النواوى في كتابه فراليان ﴾ (٢) بهد ذكر طرف مما تقدم ، والاختيار أن ذلك مختلف باخلاف الأنبخاس أن كان له بدأيق الفكر اطائف ومعارف فليقتصر على قدر محصل له كال فهم ما يقرؤه وكذامن كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمان العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ، وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غدير خروج إلى عدد المال والهذرمة ، ثم قال البخارى رسمه الله

﴿ السِكاء عند وراءة القرآن ﴾

وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله ــ هو ابن مسعود ــ قال : قال رسول الله عَرَّالِيَّهُ « اقرأ على » قات أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال « إنى أشهى أن أسمه من غيرى » قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت ( فَــَنْيَفَ إِذَا جِئنا مِن كُلُ أَمَةً بِمُعِيد وَسِئنا بِكَ على هؤلاء شهيدا ؟ ) قال لى « كف أو أمسك » فاذا عيناه تذرفان وهذا من التفق عليه كما تقدم وكما سيأني إنشاء الله

﴿ مِن راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به ﴾

مودنا شهر بن كثير أنا مسفيان ثنا الأعمى عن خيثمة عن سويد بن عفلة عن على رضى الله عنه قال سمعت النبي بين أن و أن الرمان قوم حدثًا، الأسنان سفها، الأحلام بقولون من خير قول البرية، بمرقون من الاسلام أن أن من الرمية، لا يجاوز إيمانهم سناجرهم، فأينا لقيتموهم فاقتلوهم، فأن قتام أجرلمن قتلهم يوم القيامة » وقد روى في وضعين آخرين ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به

معدثنا عبدالله بزيوسف ثما مالك عن يحيي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الحدري قال سممت رسول الله عليهم يقول ه ﴿ يَحْرِج فَيْكُم قوم محقرون صلاتُكُم مع صلاتهم ، وصيادتُم مع صيامهم ، وعماسكم مع عملهم ، ويقرءون القرآن لإنجاوز تراقهم ، يمرقون من الدين كا يمرق السهم من

(۱) هذا محمول على أنه كان يقرأ آخر القرآن في هذا الوقت فيتم به مابداً ه في عامة يومه وليلته السابقة ، فمن المعلوم بالنه روزة أن عابين الفرب والعشاء لا يكفي لقراءة ربع ختمة إلا بالهذره النهى عنها لمنافاتها التدبر كاتقدم في موضعه . إلا أن تذكون الفراءة روحية لالسانية وللصوفية غرائب بتناقلونها في هذه الكرامات الروحية حتى ذكر الشعراتي من تعشيم قراءة القرآن مثمات الألوف وألوف الألوف ، وأكثر ما تيسر لكاتب همذه التعليقات في أيام من القرآن عندارس القرآن أمراغ أمراغ أمراغ أما كنا نتدارس القرآن أمراغ أما يزيا الديد أحمد أبو المكال عم والدي فنقرأ معه كل يوم من أيام رمضان نصف ختمة كل واحد منا يقرأ به عزيب بالتجويد العندل

(٢) كَذَا وتقدم في محث القراءة في الصحف أنه التيان

الرسية ، يتظار في التعسيل فلا برى شيئا ، وينظر في القسيرج فلا برى شيئا ، وينظر في الربش أبلا رى شيئا ، ويعادي في اللهوي»

ورواه فی موضع آخر ومسلم أیضاً والنسائی من ظرق عن الزهری عن أبی سلمة به وابن ماجه من روایة عمد بن عمرو بن علقمة عن آبی سلمة به

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضى الله عنهما عن أبي موسى رضى الله عنهما عن النبي برائل عن النبي بقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وربحها طيب والمؤمن اللهى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ربيملما ، ومثل المنافق النبي يقرأ القرآن كالربحانة ربحها طيب وطعمها مي ، ومثل المنافق النبي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر سرأو خبيث سروبها مر »

ورواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من الراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كما جاء في الحديث «واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني القرآن ، والذكورون في حديث على وأبي سعيد هم الحوارج وهم الدين لا مجاوز إعانهم حناجرهم وقد قال في الرواية الأخرى « محقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلابهم وصيامه مع صيامهم » ومع محلفه أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر وإن كان بعشهم قد لا يقصد ذلك الأنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح فسكانوا في ذلك كالمنسومين في قوله ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين ) وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم كما سيأني تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى .

والمناقق المشبه بالريحانة الق لها ريح ظاهر وطعمتها مر هو المرائى بتلاوته كما قال تعالى ( إن المناقة بن يحادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) ثم قال البخارى

# ﴿ اقر موا القرآن ما ائتلفت عليه قاو بكم ﴾

حدثنا أبو النمان عجد بن الفضيل عارم (۱) ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضو الله عنه عن النبي المؤلف قال « اقر بوا القرآن ما التلفت قاوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه » حدثنا عمرو بن على بن يمر الفادس ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سلام بن أبي مطبع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال : قال رسول أنه عمران والم « اقر موا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا » تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سامة وأبان . وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال سمعت جندبا قوله ( وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد أن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله ، وجندب أكثر وأسبح

وقد رواه فى مواضع آخر ومسلم كلاهما عن إسعق بن منصور عن عبد الصعد عن همام عن أبى عمران به ، ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران ورواه مسلم أيضا عن أخمد بن سعد بن حبان ابن هلال عن أبان العطار عن أبى عمران به مرفوعا ، وقد حكى البخارى أن أبانا وسهاد بن سامة لم يرفعاه فالمأملم ، ورواه النسائى والطهرانى من حديث مسلم بن إبراهم عن هارون بن موسى الأعور النصوى عن أبى عمران به .

<sup>(</sup>۱) كفا فى النسخة وفى نسخة إبن حجر والقسطان وغيرها ذكر أبى النمان كانينه نقيل واحمه شهد بن النيز ل السدوسي وبالقب بعارم ولميكن عارما ، وان أثن كان في بناه من حسيسم البخاري في هذا الكتاب من مثل هذه الريادة للايضاح و يحتمل أن ركون لبعشها رواب هذه

<sup>(</sup>٧) قولُه : قو له يمني به حديثاً وص أنه من فو له غر مر دو م إلى النهم بَيْمَاتُهُم .

ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمران به مرفوعا ، وفي رواية عن هارون ابن ريد بن أن الروقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا ، ورواه عن محسد بن إساعيل بن إبراهم عن أبيه عن سفيان عن عبد الله بن الصامت عن عمر تعمر ان عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله ، قال أبو بكر بن أبي داود لم يُخطى وابن عون في حديث قط إلا في هذا ، والصواب عن جندب ، ورواه الطبراني عن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن عبد الله المناعد أبو فريد منها ما أرهد إليه هيئ هذه الصناعة أبو فريد الله المناب الأحتمار ، والصحيح منها ما أرهد إليه هيئ هذه الصناعة أبو عبد الله المناب الأحتمار ، والصحيح منها ما أرهد إليه هيئ هذه الصناعة أبو عبد الله المناب أبي المناب الله عبد الله عبد الله المناب الأحتمار ، والمناب الله عبد الله عبد الله عبد الله المناب أبي رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومن المناب أبه عن جندب بن عبد الله مزفوعا إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومن المناب أبه عن أبه عن جندب بن عبد الله مزفوعا إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومن المناب أبه المناب أبه المناب أبه عن جندب بن عبد الله مزفوعا إلى رسول الله صلى الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي المناب الم

ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمنه على تلاوة القرآن إذا كانت القاوب مجتمعة على تلاوته متفسكرة مشد برة له لا في حال شغابها وملالمسا فانه لا محصل القصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليمه السلام « الكافوا من المحل ما تدليقون فان الله لا يمل حتى تماوا » وقال « أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه سه وفي الله فل الآخر سه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل »

ثم فال البخارى : انا سامان بن حرب ثنا شعبة عن عبد اللك بن ميشرة عن ألنزال بن سبرة عن عبد الله ــ هو ابن مسمود ــ أنه حم رجاد يقرأ آية عم من النبي ترافق خلافها ، فأخلت بيده فانطلقت إلى النبي ترافق فقال « كلا كما عدسين فافرآ ــ أكر علمي فال ــ فان من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكم الله عز وجل » (١)

وأخرجه النسائى من رواية شعبة به . وهذا في معنى الحديث الذى تقدمه وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة وللدارعة في ذلك والله أعلم .

# ﴿ كَتَابِ الجَامِعِ لأحاديث شتى ﴾

#### ﴿ تَتَمَلُّقُ بِتَلَاوِةُ القَرَّآنُ وَفَضَا لَهُ وَفَضَلُ أَهُمُهُ ﴾

﴿ فَدَالَ ﴾ قَالَ أَحْمِدَ ثَنَا مِعَاوِيةً بِنْ هَمْام ثَنَا شَيْبَانَ عَنْ فَرَاسَ عَنْ عَطَيةً عَنْ أَبِي سَعِيدَ قَالَ : قَالَ نَبِي اللهُ عَلَيْتُهُ وَرَجَةً حَتَى يَقُرأُ آخَرُ شَيءَ مَعَهُ ﴾ وقال أصاحب الفرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارق واصعد ، فيقرأ ويضعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه ﴾ وقال أحمد ثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثني بشير بن أبها عمرو الحولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمم أبا سعيد الحدري يقول عمت رسول الله والله عن « يكون خلف من بعد السنين سنة ، أضاعوا الصلاة والمهم الله الله الله الله الله الله عنه على الله عنه الله الله الله الله الله الله عنه ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن وما من وقات الوليد ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال المنافق كافر به ، والفاجر يتأكل به ، والمؤمن يؤ من به ومناه المؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن والمؤمن

<sup>(</sup>١) أنس في أن المحاري و فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلكم » أى فأهلكم الله، كما قال القسطلاني أو المن فأهلكم الله، كما قال القسطلاني أو المن فأهلك أو المنافذ في أو المنافذ في شرحه من الفنح وفي رواية المستعلى « فأهلكوا » بضم أوله ولم يذكر من أورد ابن أثب هنا

<sup>(</sup>٢) أي هذا الله الذي ونمنا الحاد قاذولي هنا لأهر كلة منه

وقال أحمد ثما حيواج ثما ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحراب عن أبي سعيد أنه الله إن رسبول الله عام تبوك خطب الناس وهو مستد ظهره إلى نخلة فقال الا أخبركم غير الناس وشر الناس أ إنه خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسته أوعلى ظهر بعيره أو على قدميه حق يأتيه للوث ، وإن من شر الناس رجلا فاجراً يقرأ كتاب الله لا يرعوى إلى شيء منه »

وقال الحافظ أبو مكر البزار ثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى ثنا الحسين بن عبد الأعلى ثنسا عمد بن الحسن المحمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله سالته و أنه تمالى من شفله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين » وقال رسول الله شركي « إن فضل كلام الله عليه الراكلام كفضل الله على خلقه » ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه .

وقال الإمام أحمد ثنا أبو عبيدة الحداد حدثني عُبدسالر حمن بن بديل بن ميسرة حدثني أبى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عقال « أهل القرآن هم أهل الله وخاصته »

وقال أبو القاسم الطبراني ثنا مجمد بن على بن شعيب السمسار ثنا خالد بن خداش ثنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو القاسم العاد الله ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن عباد المسكمي ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن الأعمش عن زيد أبن عبد الله بن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « القرآن عنى لا فقر بسده ولا غنى دونه »

وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق ثنيا عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لمكل شي، حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن » ابن المحرر ضعف.

وقال الحافظ أبو جكر البزار ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن الجهم ثنا عمرو بن أبي قيس عن عب ربه ابن عبد الله عن عمر بن نبان عن الحسن عن أنس أن النبي يُتَأَيِّم قال « إن البيت الذي يقرأ فيه الفرآن يَاثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل مخيره » .

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل بن الصبح حدثنا أبو عبيدة حدثني بزيد الرقائص عن أنس قال قمد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال فأتى رصول الله يُؤلِّجُهُ وجل فقال يا رسول الله ألا أعجبك من أبى موسى انه قعد في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ فقرأ عليهم القران قال : فقال رسول الله يُؤلِّجُهُ و أتستبل ع أن تنعدني حيث لا يراني منهم أحد ؟ » قال نعم قال فضرح وسول الله يُؤلِّجُهُ فأفعده الرجل حيث لا يراني منهم أحد ؟ » قال نعم قال فضرح وسول الله يُؤلِّجُهُ فأفعده الرجل حيث لا يراني منهم أحد فسمح قراءة أبي موسى فقال و إنه ليقرأ على مزمار من مزامير هاود عليه السائم، هذا حديث غريب و يزيد الرقائم، ضمه في م

وقال الإدام أحمد حدثنا مصعب بن ملام ثنا جعفر هو ابن شخساد بن على بن الحديث عن أبيه عن سابر ابن عبد الله قال خطبنا لرسول الله يُؤلِّئُهُم فعمد الله وأنني عليه بدا هو أهاب رسل : « أما بعد، فإن أما في المدرث كتاب الله ، وإن أفضل الحدي هددي شحد وعمر اللهور خدائها ؤال بدية بناداة به ثم مرفع دونه وكدر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش قال ثم يقول « أنسكر الساعة بعثت أنا والساعة هكذا ــ وأشار بانسبويه السبابة والوسطى ... نسب مشكر الساعة ومستسكر ، من تراه ما لا فلا هـــله ومن ترك دينا أو ضاعا فالي وعلى » .

وقال الإمام أحمد ننا عبد الوهاب سيمن ابن عطاء سأنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنسكدر عن حامر بن عبد الله قال دخل رسول الله عليه المسجد فإذا قوم يقرءون القرآن قال « اقرءوا القرآن وابتغوا به الله عزوجل من قبل أن أنه قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه »

وذال أحدد آيداً ثنا خاف بن الوليد ثنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنسكدر عن جابر بن عبد الله فال خرج علينا وسول الله علياً ونحن شرأ القرآن وفينا المعجمي والأعرابي قال فاستمع قال: فقال « اقرموا فسكل حسن وسياني قوم يقيمونه تا يقام القدم يتعجلونه ولا متأجلونه»

وقال أبو بكر البرّار ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش على المعلى الكندى عن عبد ألله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه ... أو كلمة نعوها ... در (١) في قال إلى النار . وحدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عبد الله بن الناجلة عن الناعم المن ينافي بندوه .

وقال أسهد تنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل أيس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب » قال البرار لا نعلمه يروى عن ابن عبساس إلا من هذا الوجه

و قال الدابراني تناشخد بن عنمان بن أبي شعبة حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي مخطه عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله يُزَلِيْقِ « من اتبع كتاب الله هدا، الله من الضلالة ووقاه سواء الحساب يوم الفيامة وذلك أن الله عز وجل بقول ( قمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ) »

وقل العام أن تنابخي بن عنمان بن صالح ثنا أبي ثنا ابن لهيمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله وَإِلَيْمَ قال « إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به » .

وقال أيضا حدثنا أبو تربد القراطيس ثنا أهم بن حماد ثنا عبد الله بن سلمان عن سعيد أبى سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله تراكي « أحسنوا الأسوات بالقرآن » وروى أيضا بسنده الى الضحاك عن ابن عباس مراوع لا أشراف أمق حملة القرآن » .

. وقال الطبراني ثنا معاذ بن النبي ثنا ابراهيم بن أبي سويد الدارع ثنا صالح المرى عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن ابن سباس قال سأل رجل رسول الله عَرَائِيَّ فقال أي الأعمال أحب الى الله ؟ فقال « الحال المرتحل » قال يا رسول الله ما الحال الراحل ؟ قال رز صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله »

<sup>(</sup>١) الناسع والديم ؛ الدفع بعنف (٢) في تقرير التوذيب أنه يحي بن أبي كثير

# ﴿ ذَكَرُ الدِّعَاءُ المَا ثُورَ التَّحَفُّظُ القُرآنَ وَطَرِدُ النَّسِيانَ ﴾

قال أبو القاسم الطبراني في مسجمه السكير ثنا الحدين بن اسحاق التسترى ثنا هشام بن عمار ثنا عمد بن ابراهيم القرشي حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس قال : قال على بن أبي طالب يا رسول أنه القرآن يتفات من صدري فقال الذي ماللة و إلى أنت وأمي قال - صلى لية الحدة أرج كما تقول في الركعة الأولى بفائحة السكمتاب ويس ، وفي الثانية بفائحة السكمتاب وعم الدخان ، وفي الثانية بفائحة السكتاب ومجم تنزيل السجدة ، وفي الرابعة بفائحة السكناب وتبارك الفصل ، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأن عليه وصل على النبيين واستغفر المؤمنين ثم قلى اللهم ارجى بترك العاصي أبدا فما أبقيتني ، وارحمني من أن أتتكاف مالا أله يا أله يا رجمن بجلائك ونور وجهك أن تازم قلي حب كتابك كا عامتني ، وارزي أن أتلوه على النبو الذي بمنين عن وارزي أن أتلوه على النبو الذي برضيك عنى ء وأسألك يا أله با تنور بالمكتاب بصرى ، وتطلق به لساقى ، وتفرج به عن قاي ، وتنس به صدرى ، وتستعمل يه بدني عن قاي ، وتنس به صدرى . وتستعمل يه بدني ، وخري به عن قاي ، وتنس به صدرى . وتستعمل يه بدني ، وخمس أو خطأ مؤمنا قط ي النبو الذي الله وفق له إلا أنت ، فأضل ذلك وتعيني على ذلك وتعيني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت ، فأضل ذلك المتعمل يه بدني ، وخمس أو خمسا أو معمد أذك الله وهمن ورب السكمية ، علم أبا الحسن علم أبا الحسن » هذاك اسم جمع فأخيره مفذلك الله وتقال الذي على النبوا المناس على الماسيق الداراني .

وقال أبوعيسي الترمذي في كتاب الدعوات منجامعه : حدثنا أحمد بن الحسن ثنا سليمان بن عبد الرحمن السمشتي ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال ؛ بينا خن عند رسول الله عِلْقِيلُ إذ جاءه على بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال له رسول الله عِلَيْنِ ﴿ يَا أَمَا الْحَسِنَ أَلَا أَعْلَمُكُ كَالَّ يَنْعَكَ اللَّهِ بِهِن وتنفع بهن من عامله ويثبت ما تعالمت في صدرك ٢ ــ ، قال أجل يا رسول الله نعلمن قال ـــ إذا كانت ليلة الجامة فان استطعت أن تقوم في الشالايل الأخرفا با ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب ، وقال أخي يعقوب لينيه (سوف أسنغفر الكرون) يقول على تأتي الله الجمعة فان لم تستطع فقم في وسطها فان لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركمات تقرأ في الأولى بْمَاعْة الكِدَابِ وسورة يس ، وفي الرَّكمة الثانية بِفاتحة السَّاسَابِ وحم اللَّمَان ؛ وفي الرَّكمة الثالثة بِفاتحة السَّكَمَابِ والم الزّيل السجدة ، وفي الرَّكمة الرابعة بفائحة الكتاب وتبارك المنصل ، فاذا فرغت من النشمد فاسمد الله وأحسن الثناء على الله ومل على وأحسن وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤرنين والمؤمنات ولاخوانك الدين سبةوك بالإيمان ، ثم قل في آخر ذلك اللهم ارسمني يترك الماصي أبدًا ما أبقيتني ، وارحمنيأن أتكانف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر قيا يرمثيك عني ، اللهم بديع السعوات والارض ذا الجسلال والأكرام ، والعزة التي لا ترام ، أسألك با أنَّه يا رحمن بجلاك ونور وجهاك أن ننور إدابك بصری ، وأن تطلق به لسانی ، وأن تفرج به عن قلبی ، وأن تشرح به صدری ، وأن تغال به بدنی ، فانه لا يعينی على الحير غيرك ولايؤتيه إلا أنت ، ولا حوَّل ولا قوة إلا بالله العلىالعظم ، يا أبا الحسن تفعل ذلك الاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب باذن الله ، والنمى بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط » قال ابن عباس، فوالله ما ابث على إلا شمساً أو سبعا حق جاء رسول الله ﷺ في ذلك الحجلس نقال يا رسول الله والله إلى كانت فيها خلا لا آخا. إلا أد بع آلبات أو أعو هان هاذا قرأتهن على نفسي أهاتن وأنا أنعلم اليوم أربعين آية أو نحوها فاذا قرأتها على نفسي فسكناً مَا كناهُبالله بين سين و ثفت كنت أسمع الحديث فاذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فاذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا . فذلك أه رسول الله وي عند ذلك « مؤمن ورب السَّكْمِية أبا المحمن » ثم قال النرمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدَيث الوليد بن مسلم . كذا قال وقد تقدم من غير طريقه . ودواه الحاكم في مستاء يَرَكُم من طريق الوليد شم قال على

شرط الشيخين ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالساع من ابن حريج قالله أعلم قانه من البين غرابته بل نسكارته (١) والله أعلم

وقال الامام أحمد حدثنا وكم ثنا العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : قال وسول الله وين (مثل القرآن مثل الابل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكم اوان تركها ذهبت » ورواه أيضا عن شمد بن عبيد ويحيي بن سعيد عن عبيد الله الابل المعقلة إن تعاهدها عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرةوعا بنحوه .

وقال البزار ثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد بن أبي الحوار ثنا مسعر عن عبد الله بن ديناز عن ابن عمر قال: سئل رسول الله أي الناس أحسن قراءة ؟ قال « من اذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل »

قال الامام احمد ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْكُمُ قال « يتمال لصاحب الفران اقرأ وارق ورثل كاكنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها »

و ذل أحمد ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيمة عن حبي عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَرَائِكِهِ قال والله إلم والقرآن يشفعان لامبد يوم القيامة ، يقول الصيام أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيسه ، ويفول الفرآن منعته النوم بالابل فشعمي فيه سـ قال سـ فيشفعان »

ودل أحمد الله حسن النا ابن لهيمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عسبد الله بن عمرو سمعت وسول الله بَالِنَّةِ يقول الا الا أكثر منافق أمني قراؤها »

و قال الامام أسم د ثنا أبو سميد مولى بن هاشم ثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبى هربرة أن رسول الله بوراً الله على الله عن أبي هربرة أن رسول الله بوراً بوراً بوم القيامة » قال بد من استعم إلى الله من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نوراً بوم القيامة »

ظل ير أعرب الغران والأسوا غرائه »

<sup>(</sup>١) إلى أماله به أمامه الموضوعات لا أساوب أفساع البشر عمد علي الله وهي رضي الله عنه ولا أساوب عصرها .

للحافظ العلامة الرحلة الجهيد مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين اسماعيل الشهيم بابن كثير كثر الله فوائده ، على يد أفقر العباد إلى الله الفي شحد بن معمر المقرىء البغدادى عفا الله عند ونقعه بالعلم ووفقه للعمل به آمين ، وحرس الله مجد مالكه آمين -- بتاريخ يوم الجهاعاشر جمادى الآخرة من سنة نسم وخمسين وسيمهائة هلالية هجرية صلوات الله وسلامه على مشرفها ، والجد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهراً وصلى الله على سيدنا شخد وسلمه النه على سيدنا شخد وسلم النهي الأمى وعلى آله وصحبه

--- ) [ut) == ( ---

﴿ تُم طبع الـكتاب والحد لله ﴾

# CALIFULLIA:

#### 

قسمه مؤلفه المستشرق الكبير (جول لا بوم الفرنسي) إلى 10 باباً وهي:
التاريخ . محمد عليالي . التبليغ . بنو إسرائيل . التوراة . النصارى . ما بعد الطبيعة . التوحيد . القرآن . الدين . العقائد . العبادات . الشريعة . النظام الاجتماعي . العاوم والفنون . التجارة . علم تهذيب الأخلاق . النجاح . وتحت كل باب منها فروع تبلغ عدة جميعها ٥٥٠ فرعاً ، وتحت كل فرع جميع ما ورد فيه من آيات التبزيل ، مما لم يسبق جمعه وتنسيقه في كتاب ، وهو مرجع ليك كاتب ومنهل لكل باحث . والكتاب مطبوع طبعاً أنيقاً على ورق جهيد بالشكل السكامل . و يطلب من :

كَالْكَتْمَاغُ الْكِمَائِلِ فَيَرْتَكِيْمُ عِيسَى البابى انجابَى وُسُيشْسَرُكاهُ صندوق بريد الفورية رقم ٢٦ – القاهرة